

بسم الله الرحين الرحيم الله الرحين الرح

إما بعد حمدالله فاطر ذوات العقول النورية ومظهرة فيأت الأسرار الربوبية المبدع بنوره المشرق عركات الأجرام العلوية العغنرع بعلمه الكامل مسكنات الأجرام السفنية السعى موات الموادبينا بيع الصور النوعية المنير لهوابل العلوم بمصابيح الفكر والروية والصلوة على المصطفين الكاملين بالنفوس القدسية خصرصا على محمد المبعوت الى الاسود والاممرمن البرية وعلى آله النابعين للآيات والبينات الجلية فان المولى العلامة ملك المعققين افضل المتأغرين شمس الملة والدين محمد بن مبارك شاه المخارى بردالله مضعه يقول قد التمس منى بعض اخواني في الدين وشركائي في طلب اليقين الذين لهم خوض فى اقتناص العارف الالهية واقتباس افضل مايناله قوى البشرية ان اكتب الكتاب حكمة العين من مصنفات المولى العلامة افضل المتأخر بن سلطان الناظرين قدوة المحقفين نجمالملة والدين ابي بكربن عمر الكاتبي القز ويني طاب الله ثراه وجعل الجنة مثواه شرحايف للمن الالفاظ صعابها ويكشف عن وجه المعانى التى فيه نقابها مع اشتماله على الزيادات التى اسنفدتها من كتب القوم وامنوائه على خلاصة افكارالاواخر ولباب حكمة الأواثل وتضينه لماسنع بفكرى الفاتر ودهني القاصرفكنت اشاور تفسى متدماً رجلاومزغرا اخرى قائلا ماقال الشافعي رضي اللهعنه شعر مكين الوصول الى سعاد و دونها وقلل الجبال و دونهن متوى والرجل مافية ومالىمركب، والكف صفر والطريق مخوف الى ان تكرر دلك الالتماس منهم فاسعفتهم بموجب ملتمسهم وشرعت فى تحريره على سبيل اغتصار غيرمقض الى اغلال وتطويل غيرمنته الى املال مورد افيه الحواشي التركتب المولى العلامة افضل المعققين سلطان العلما فالعالمين

بسم الله الرحمن الرحيم الحدلله الحكيم الخبير العليم القدير الذى تفردبو جوب الوجو دلف اته وتخصص باسمائه الحسنى وصفاته و الصلوة على محمد خير من قطق بالصواب وافضل من اوتى الحكمة وفصل الخطاب وعلى آله الطيبين واصحابه الجمعين

 انها قال فاطر دوات العقول ولم يقلفاطرالعقول لئلاينوهم انللعقول صفات زائدة على نفس العقول كالواجب تعالى وصفات الواجب عين الذات عند الحكماء والمعتزلة سيد (٢) اشارة الى الصفات التي بتعقق بها الأسجاد واغا اخر وانكانت الفطرة ينوقف عليهالان الاظهار إنها يكون بالنسبة الى الغيرسيد س) اصل عبارته هكف ا فان العبد عمد بن مباركشاه البخاري يغول وقد فيرها بعض من تلامله إلى ما غير تعظيما وتكريما وحفظا للادب ولامثالحف التغيرات فائدة كذاقال بعض الأفاضل س) فان الفقير إلى الله تعالى محمد بن مباركشاه البخارى غنم اللهتعالى له بالحسني يقول اه نسخة \* منقدمة لان السلب يفيد تنزيه الذات لاعلى معنى انه ازالة النقصان عن الذات وربما تقدم الصفات الوجودية على السلبية نظرا الىان الوجود اشرف من العدم وقيل إراد بصفات الجلال الصفات السلبية وبسما ت الكمال الصفات الثبوتية وقيل المراد بالأول صفات الغضب كالقهارية وبالأخير صفات الرحمة كالرازقية والغفارية (سيب ٢ )فوله الى مخلوقاته مبدعة آه المبدعات مالأبكون مسبوقا بالمدة ولأ بالمادة كالعقول والمكنونات مايكون مسبوقة بالمادة دون المدة كالأفلاك والمعدثات مايكون مسبوقة بالمادة والمدة واما مايكون مسبوقا بالمدة دون المادة فلیس بموجود ( سیل 🗱

س) قوله و انكان النّانى وهو ان باعظه بها له من صفات الكمال مع ملاحظة الاستكمال لنفسه فان قلت لا ماجة الى طلب جميع تلك المراتب فان العمل الهبولانى ماصل لكواحد قلت معنى قوله افض ادم افاضتها (سيدقدس سره \*

معمله ( هيئاندين هره چ م) قوله عقلاً بالملكة الانتقال إلى بسبب الأوليات ملكة الانتقال إلى النظريات

۵) قوله عزيزة الخ اذاكانت النسبة الى معقول والمدفيا عتبار الدوام والافيا عنبار الكثرة وكلوا مدمنهما عزيز المابالنسبة الى الهل الرياضة فليست بعزيزة علم ان يختلف الحال اذف يكون النفس بالنسبة فيختلف الحال اذف يكون النفس بالنسبة الميولاني وفي بعضها في مرتبة العقل المستفادو في وفي بعضها في مرتبة العقل المستفادو في وفي بعضها في مرتبة العقل المستفادو في وفي عضها في مرتبة العقل المستفادو في واله ولا فقد فيها لان السائل صاحب بعضها في مرتبة العقل المائل صاحب به قوله ولا فقد فيها لان السائل صاحب هذه المرتبة (سيدرجمة الله عليه المرتبة المرتبة المرتبة (سيدرجمة الله عليه المرتبة المرتبة (سيدرجمة الله عليه المرتبة المرتبة المرتبة المرتبة (سيدرجمة الله عليه المرتبة المرتبة

قطب العق والدين الشيرازى بردائله مضجعه على هذا التناب باجمعها مشيرا اليها بقولى فى الحواشى القطبية كذالتميز كلامه طاب ثراه عن كلام غيره مبينا لاكثر الانظار التى اشار اليها فى مواضع غير معدودة بغوله وفيه نظر واهمل بيانه مجتهدا فى مل ما يمكن من تلك الانظار والانظار النى بينها عله سائلا من الله تعالى الهداية والعصمة ملتمسا ممن ملى من جواهر الحكمة و در والانصافي طبعه ان لا يتبادر فى انكار ما يقرع سععه بل عليه ان يمعن النظر ويجانب الاعتسافي ثم يسلك مسلك الاستنكار وينته عنه جمالا عنراف فان بالحق تظهر مراتب الرجال لا بتقادم الازمنة والاجال و المان الطالب السائك الى الله تعالى ادالحظه بماله من صفات المال فلا يخلو اما ان يا عظم كذلك من غير من صفات المحلم فلا يخلو اما ان يا عظم كذلك من غير ملاحظة لاستكمان نفسه أو يا حظم كذلك من غير ان لا يعتبر نسبته الى عنه والتحميد ان لا يعتبر نسبته الى التسبيح والتحميد والتحميد والتحميد الله الدمن الاحتمال المنتج بعد ذكره (بسم الله الرحمن الرحيم) تبركا و تيمنا

بقوله العاملة اللهم ياو اجب الوجود) نظرا الى الاعتبار الأول واردفه بقوله (ويامفيض الحير والجود) نظر اللى الاعتبار الثانى وانكان الثانى فلا يخلو من ان يكون ذلك الاستكمال بعسب القوة النظرية في مراتبها او بعسب القوة النظرية فانكان الأول فلا يخ اما ان يكون النفس في تلك المراتب كاملة بالقوة وعلى هذا القسم بعمل قوله ( افض علينا انوار

رحمتك ) ولان تلك التوة مختلفة بحسب الشدة والضعف فببدأ ها كمايكون للطفل من قوة الكتابة و وسطها تمايكون للامى المستعد للتعلم ومنتها ها كمايكون للقادر على الكتابة الذى لايكتب وله ان يكتب من شا والتوة المناسبة للمرتبة الاولى تسمى عقلا هبولا نيا وللثانية عقلا باللّكة وللثالثة عقلا بالفعل قال انوار بلفظ الجمع (واما ان يكون كا ملة بالفعل فيكون المعقولات حاضرة بالفعل مشاهدة وتسمى مرتبة النفس هذه عقلاً مستفادًا

رهى عزيزة بداوعلى هذا القسم بعدل قوله (وبسرلنا الوصول الى كمال معرفتك ) فان قبل طلب تبسر الوصول الى معرفة الشى ولايناسب هذه المرتبة لان الطلب يكون للمفتود ولافتد فيما فنقرل لانم انه لايناسبها فانه محمول على طلبها لا على مصولها كما فى المراتب السابقة (وان سلم فلانسلم انه لا فقد فيها ادعند ارباب الذوق والرياضات من المكماء

بعد مرتبة العقل المستفاد مرتبتان المديهما مرتبة عين اليقين وهي ان تصير النفس بحيث تشاهب المعقولات في المفارق المفيض إياها كماهى فيهوثانينهما مرتبة مق اليغين وهى ان تصير النفس بحبث ينصل بالمفارق اتصالا عقليا وتلاقى دانها دانه تلاقيا رومانيا فالمراد من الوصول الى كمال المعرفة الوصول الى احدى هائين المرتبتين ولاكانت هذه المرتبة مرتبة الانبياء والصديقين عقب الكلام بذكر الصلوة على افضلهم على ماقال (وخصص نبيك عمد او آله بافضل صلواتك) اى رحماتك فان الصلوة من الله تعالى رحمة ومن الملائكة استغفار ومن البشر دعاء ﴿ وَاعظم تَعِياتَكُ } وَانكان الثاني وهوان يكون الاستكمال بعسب القوة العملية فانمايكون دلك بنزكية الماطن بتخلية عن الماكات الردية وتحلينه بالصفات المرضية وتهذيب الظاهر باستعمال الشرايع الحقة والنواميس الالهية وعلى ذلك يعمل قوله (وهيي النامن الأمورما هو لناغير) وانما إخره عن الصلوة على النبى لكونه مستفادا من الشريعة ( فأعلموا اخواني انجماعة من رفقائي وفقكم الله واياهم للاطلاع على مقايق الامور لمافرغوا من بحث الرسالة المسماة بالعين في علم المنطق التي الفناها فسالف الزمان التمسوامني ان اضيف البهارسالة في العلمين الأخرين اعنى الالهى والطبعى وكان غاطري بل الحو اطر كلها مشغولة متر ددة غيرفارغة ولامايلة الىتأليف كتاب وترتيب غطاب بسبب اضطرابات ظهرت فالزمان الااني لكثرة شفقتي عليهم اسعفتهم بملتمسهم واظفرتهم بموجب مقترحهم وشرعت في تحرير رسالة مشتملة على الغواعد الكلية عنها الكنب الصنفة في هذا الفن مرتبة على قسمين الأول في الالهي والثاني فالطبعي مستعينا بواهب الصور والحيوة متوكلا علىمفيض العدل والخيرات انه غيرموفق ومعين ) لماكان البعث في هذا المختصر منصور اعلى بيان بعض اجزاء الحكمة رأيت ان اقدم معنى الحكمة واجزائها على سبيل الاختصار فاقول وبالله التوفيق الحكمة استكمال النفس الانسانية "بتعصّيل ماعليه الوجود في نفَّسه وماعليه الواجِّب مماينبغي . ان يعمل من الأعمال وممالا ينبغى لتصير كاملة مضاهية للعالم العقلي وتستعد بذاك للسعادة النصوى الآغر وية بحسب الطاقة البشر أية وهي تنقسم بالقسمة الأولى الى قسمين لانها ان تعلقت بالامو رالتي لنا أن نعلمها

 ع)قولهمن الملائكة استغفار الظاهران مذامن كلام العوام إذ الدعاء والاستغفار واحد فآلاولي إن يغال الصلوة من الله تعالى مغفرة ومن الملائكة والبشر دعاء (سيب ۲) الاقتراح هو النماس مرة بعد مرة اغرى اي بطّريق المبالغة (سيف رحمه الله س) وقد توصف القواعد بالكلية ادا كانت الفروم المندرجة تغنها كلية ايضا (سيد رحمه الله \* م) قوله الحكمه استكمأل النفس قيل الحكمة كمال النفس لااستكمالهاففي عبارته تساهل ويمكن إن بجاب عنه بان مراده كمال ماصل بالطلب لأن الكمال الحاصل للنفس لابالطلب لايسمى حكمة فلهذا عبر بهذه العبارةسيد رحمه الله \* ۵ ) قوله بتعصيل ماعليه الوجود الخ ألأولى انبعمل التعميل على اعممن تحصيلكل ذلك اوبعضه والالزم انالا يتعقق الحكمة بدون العلم بجميع تلك الأشياء بقيشيء وهوان المفهوم من التعريفان المككمة لابطلق الااذابم شيئين من العلمي والعملي لأعلى واحب فقطمن التسبين ويعناج في دفعه إلى إن بقال جمع النعريفين فىتلك العبارة اعدهما لاحكمة العملية والأغرلاحكمة العلمية ( سيدر ممه الله تعالى \* ٧) اي بتعصيل ما لا يكون وجوده بفعلنا سيف هذا التعريف يدل على أن عام لحكمة علم لأنفس الحكمة (سيدرجمه الله \* ٧) قوله وماعليه الواجب يعنى تعصيل ماعليه الأمور الواجبة عليهافي صير ورتها كاملة من الملكات الفاضلة والاملاق المرضية المكنةمن الأعمال الحسنة وحاصله ادراك صفات الكمال الني هي مواريث الاعمال وهذا اشارة الى الحكمة العملية

سيل رحمه الله

(۱) قوله سببت مكمة عملية فان قلت هل يكفى في الحكمة العملية العلم المتعلق بكيفية العمل قلت قلى ظن ذلك كما يشعر و به بناه ومن التعريف والحق دغول العمل في الحكمة العملية فيكون مركبة من عمل وعلم ولذلك قبل الحكمة غروج الانسان الى كماله الممكن في جانبي العلم والعمل (سيد رحمة الله عليه \* ۲) قوله والأول وهو مالا يكون مخالطة الى كماله الممكن في جانبي العلم والعمل (سيد رحمة الله عليه \* ۲) قوله والأول وهو مالا يكون مخالطة والى كماله والما من الصفات من المنات المن

ولبس لنا ان نعملها سميت مكمة نظرية وان تعلقت بالامور الني لنا ان نعلمها ونعملها سبيت مكله عملية وكل من الحكمتين متعصر في اقسام ثلثة اما النظر يةفلان مالايتعلق باعمالنا اما ان لايكون مخالطة المادة شرطالوجوده ما اوتكون ومينئ إما إن لا تكون تلك المخالطة شرط النعقله اوتكون والأول وهو مالايكون محالطة المادة شرطا لوجوده هوالعلمالالهى تسميةللشىء باسماشر ف اجزائه وهوالعلم الأعلى (والثاني) وهوان بكون المخالطة شرطالوموده دون تعقل هوالعلم الرياضي وهوالعلم الأوسط (والثالث وهو ان يكون المخالطة شرطا لوجوده وتعقله هوالطبعي وهو العلم الاسفل ( واما العملية فلان مايتعلق باعمالنا انكان علما بالتدبير الذي يختص بالشغص الواحد فهوعلم الأخلاف والأفهوعام تدبير المنزل انكان علما أبمالايتم الابالاجتماع المنزلى وعلم السياسة انكان علمابمالايتم الأبالاجتماع المدنى ومبادى هذه الثلثة منجهة الشريعة الالهية وفائدة الحكمة الخلقية ان يعلم الفضائل وكيفية اقتنائها لتركى بها النفس وان يعلم الرزائل وكيفية توقيها ليتطهر عنهاالنفس وفائدةالنزلية ان يعلم المشاركة التي ينبغي ان يكون بين اهل منزل واحد لينتظم بها المصاحة المنزلية التي تنمبين زوج وزوجةوواك ومولودومالك ومملوك وفائدة المدنية ان يعلم كيفية المشاركة الني تقع بين اشخاص الناس لينعاونواعلى مصالح الابدان ومصالح بقاء نوع الانسان والمدنية قد قسمت الى قسمين ماينعلق بالملك والسلطنة ويسمى علم السياسة والى مايتعلق بالنبرة والشريعة ويسمى علم النواميس ولهذا بعل بعضهم اقسام الحكمة العملية اربعة وليس ذلك بمناقض لمن جعلها ثلثة لدخول قسمين منها تحت قسم واحك ومنهم من معل اقسام النظرية ايضا اربعة بحسب انقسام المعلومات فان المعلوم اماان يفتقر الىمقارنة المادة الجسمية فى الوجود العينى اولاوالاول ان لم يتجرد عنهافى النهن فهوا لطبعى والافهوا لرياضى

والثانى ان لم يعارنها البنة سنات الحق والعقول والنفوس فهوالالهي

والافهوالعلم الكلى والفلسفة الأولى كالعلم بالوعدة والكثرة والعلة والمعلول

وامثالها ممايعرض للحجردات تارة وللاجسام اخرى وتكن بالعرض لابالذات

كالهوية والومدة والكثرة والعلة والمعلول والكلية والجرثية ومااشبه هذه المعاني والثاني وهوان يكون المخالطة شرطا وذلك مثل الندوبر والتقعير والنربيع والكروية والمخروطية ومثل العددوغواصه فانك تفهم الكروية من غيران يحتاج في تفهمها الى انها من خشب اودهب أومديد ولايفهم الانسان الأوان يحتاج إلى أن يعرف صورته في لحم وعظم وكذلك تفهم التقعير من غير ماجة الى فهم الشيء الذي فيه التقعير مع ان هذه الأمورلايومك الاف الجرم (سيكرممه الله س) قوله شرطا لوجوده دون تعقله لقائل ان بقول ان اراد انه لامامة في تعقل الرياضيات إلى المادة اصلا ففيه بحث غايته إنهلاماجة إلى تعقل مادة محصوضة فالكرة مأيمكن أن ينعقل من خشب ارمديد وان اراد عدم الامتياج الى مادة مخصوصة فمسلملكن يشكل بالمقدار والصورة الجسمية المجعوث عنهمافي العلم الطبعىفانهمالأيحناجان فيتعقلهما الى مادة مخصوصة (سيك رحمه الله \* م) قوله علم تدبير المنزل وعرفوا بعضهم تدبير المنزل هوعلم بمصالح جماعة مشاركة في المنزل كالوال<del>د</del> والمولود والمالك والمملوك ويسمى تدبيرالمنزل ومالهما واحتكمالأيخفي

( ۲ ) ويسمى علم النواميس الناموس السنة والطريقة والمثال القائم الثابت بنز ول الوحى والعرب إيضا يسمى
 ا لملك النازل بالوحى ناموسا وليس المراد من الناموس ما يظنه العوام من إنه الحيلة والخديعة (سيد رحمه الله \*

لانسلم قوله والمهم البعث عن اعبان الموجودات اللهم الاان يقال موضوع بعض اقسام الرياضي امور موهومة كبعض الأشكال المفروضة غيرموجودة في الحارج فالأولى ان يقال اعرض عن 🔫 🤫 الاستقصاء في الرياضي لكونه اذلوافتقر بالذات الى المادة الجسبية لما انفكت عنها ولماوصفت المجردات بها ولامنافاة بين التقسيمين كاعرفت فهذه جملة اقسام الحكمة ومن استكمل نفسه بهافقداوني غبراكثيراوالمصنف انما يبعثف هذا الكناب عن قسمي الحكمة النظرية اعنى الألهى والطبعى مع تقديم الألهى على الطبعى على ما قال (القسم الأول ف الألهى والثاني ف الطبعي) وانما قدمه لكون المجود عنه فيه اشرف واقدم نفس الامر ولم يبعث عن الرياضي الأعن نبذمن الهيئة لما قاله صاحب المشارع والمطارحات من ان اكثره يبنني على الامور الموهومة والاعتبارات الدهنية والمهم هوالبعث عن اعبان المومودات قبل ولهذا الميبالغ الشبخ الرئيس في العلم الرياضي كمابالغ فى الطبعى والالهى (وفيه مقالات المقالة الأولى فى الأمور العامة) اى الشاملة للمجرد والمادى ومقابلاتها (وفيها مباحث البعث الأول فالوجود والعدم تصور وجودي بديهي والوجودجزعمنه وتصورجزع المتصور بالبديهة بديهي) ادلولم يكن بديهيا لنوقف على الفكر وماينوق عليه الجزعموق علبه الكل لنوقفه على جزئه فلم يكل بديهياهى وإنها قيد المعلوم بالبديهة بالمتصورلان جزء المصدق بالبداهة الابجب ان یکون بدیهیا (فالوجود بدیهی)فیه نظر الانه ان ارا دبقوله تصور وجودي بديهي إن تصور وجوده الخاص بديهي فهو مبنوع لكونه عين المتنازع فيه اومستلزما له وعلى تقدير صعنه لايكون الوجوداى المطلق <u>َ</u> مِرْأَمنه لأَن المقول بالتشكيك على الشيء لايكون مِرْأَمنه بل خارجا عنه كما سبجىء وإن ارادان العلم بحصول الوجودله بديهي فهومسلم لكن لأيلزم من كون العلم بحصول الشيء مديهها ان يكون العلم بحقيقة ذلك الشيء

مورثا لملكة التخيل المزاحمة لكمال المعتدبه اعنى المتعقل (سيدرحمه الله س)فان قبل كنبرا مايجث في القسمين الأخيرين عنالأمور الاعتباريةايضا كالوجوبوالامكان قلت تلك اعتبارات يتمنى بها الشيء في نفس الأمر بخلاف الدواير والمعاور النى يبعث عنها فى الهيئة (سيد رحمه الله \*

م ) بقى ههنا شيء وهوان العلية والمعلولية الأمو رالعامة بجميع النفاسير ولميف كرهما المصفى المقالة آلأولى الني وضعها لــــلامور العامة ( ميرزا جان **قوله ای ا**لشاملة لل<del>حب</del>ر دوالما دی ومقابلاتها كالوجودومقابله كالعدم والامكان ومقابله كالامتناع (سيد رحمه الله \*

۵) تصور وجودی بدیهی قبل بمنع تصورووالألزم اجتماع المثلين ضرورة ان النفس موجودة فلوحصل فيهاماهية الوجود يلزمماذ كرناه وجوابه منع مماثلة الماهية الذهنية للفرد الخارجي معان الحكم بامتناع النصوريستلرم التصور وقيل نصوره بديهي وكذا الحكم بكونه بديهيا فلاماجة الى الاستدلال ح الأعلى سبيل التنبيه وقيل بديمي لكن الحكم بالبديهة كسبى فيحتاج الى الاستدلال وقيل كسبى فيعثاج تصوروالى النعريف (سيدرهمه الله (۷ والومودمرء منهضر ورةان الوجود المضاف الى الشخص مشتبل على نفس

الوجود (سيدر حمه الله \* ) قوله عين المتنازع فيه يعنى اذا كان المتنازع فيه هو المقبد (بديمياً) اومسئلز ماله يعنى ادا كان المتنازع فيه هوالوجود المطلق وهذا الاسئلزام مع قطع النظرعن المنع الآني (سيدر حمة الله عليه م) اى المطلق بناءعلى انهمعنى واحد مشترك (سيدر حمة الله عليه م) اى المطلق بناءعلى انهمعنى واحد مشترك (سيدر حمة الله عليه م) فوله لا يكون الرجود اى المطلق جزء المتيد لا نانقول ليس الكلام فى المفهومين اى مفهوم وجودى والوجود بل فيما عبر عنه بهما وقد يهنع كونهما نفس المقيقة لجواز كونهما عارضين له (سيد رحمه الله \*

1 )قوله الأعن نبف النبف بفتح النون وسكون الباءوالف ال المعجمة الشيء اليسير القليل يقال اصاب الأرض نبف من المطر اي شيء يسير (سيد رحمة الله \* ٢) قول يبتني على الأموراه فيه بحث لأنه أن أراد أن مسائله في نفسه من الأمورالموهومة كماحمل عليه المص فليس كذلك بل الغرض من تلك الأمو رالموهومة معرفة احوال الموجودات كالمناطق المغروضة ليتعرف اوضاع الغلك ومركاتها كيف وهومن اقسام الحكمة الباحثة عن احوال الموجودات وانحمل على ان دلائلها مبتنية على الامر رالموهومة مع منع ظاهر العبارة ف لك انهايك اعلى و ثاقتها لمساعدة العقل الوهم في مباديها ولا يخفى انه  ا) كالترددف الخصوصيات سيف رحمه الله ۲) ای مغایر البشنمل الجزأ المخنص والخارج المختص (سيك رحمه الله الله س) قوله ولقائل ان يقول قد اطال الكلا فى السوال وحاصله ان قول الحكيم بالا شتر الدالمعنوى ينافى مذهبه فايتدان الأشعرى يثبت لكل ماهية وجوداغاصا والحكيم يثبت ذلك فى المكن والواجب (سيد) سواء كان معلوم الامتصاص او مشكوكه فالباقي لايكون الاما علمعدم اختصاصه قطعا (سيد رحمه اللهتعالى: <sup>4</sup>)اىبىن الواجب والمكنات لابين بعض المكنات بالنسبة الى بعض سيدرهمه الله ۵)فیکفیمکنهم الاسندلال علی بطلان ذلك واعلم ان هذا الكلامد فوع عنهم لانهم لم يغولوا بان الوجود المطلق الذي ادعواا أشترا كهبين الجميع معنى عين في الوامب انماقالوا ذلك في الومود الخاص فيمكنهم الاستدلال على بطلان جميع الاقسام المعتملة على تقدير نقيض المدعى بما دكره (سيد رحمه الله) ولولم يكن ذلك مذهبهم لأمكن ابطاله بالدليل المبطل للقسمين بعينه (سيد بالأشتراك المعنوى (سيك رحمه الله ٩) قوله كقولنا الشيءاماان بكون موجودا بوجودخاص اومعدوما لأيقال الشيءلا بمكن ان يوجد الابوجوده الخاص لأبومود غيره فالحصر ثابت لأنا نغول لايكون الحصر حينش عقليابل يحناج الى ملاحظة هذه المقدمة (سيدر حمه الله \* ٧ ) قوله لانسلمان مالا يكونمشتركا ولقائل أن يقول سلمنا أن التقسيم لايصح الاباعتبار الامر المشترك لكن لانسلم ان قولنا الوجود اما واجب اوممكن تقسيمالم لايجوزان تكون ترديب اكقولنا العين اما جارية اوباصرة والنرديك لأ يستلزم الغدر المشترك فح لايته دلیل (سید)

بديهيابل اللازم ان يكون ذلك الشيءمتصور ابوجه لاغير (وهو) اي الوجود الذى هومنصور بالبداهة (مشترك) اى بالاشتراك المعنوى بمعنى ان الملاف الوجود على الموجود التجعنى واحب والله الى وان لم يكن مشتركا بالاشتراك المعنوى على ما دهب اليه الحكما والمحققون من المتكلمين بل باللفظىعلى ما تعب اليه ابوالحسن الأشعرى (لزال اعتقاد الوجود بزوال اعتقاد الخصوصيات) سواعكان زوال اعتقاد الخصوصيات باعتقاد خصوصية اخرى اوبغيره ودلك لانه ادالم بكن مشتركا معنى بل لفظافلا يخ من ان يكون وجودكل شيء عين ماهينه اوان يكون زائد اعليها لكن يكون مفهوم الوجود لكل ماهية مغاير المفهوم وجود الاخرى واباما كان يلزم زوال اعتقاد الوجودبر وال اعتقاد المصوصيات امااداكان الوجود عين الماهية فظه ضرورة زوال اعتقاد كون الشيء جوهر اباعتقاد كونه عرضا واما [داكان زائد اعليها مختصابها فلانه [دارال الاعتقاد بالمختص به يلزم الاعتقاد بالمختصوالالم بكن مختصاهف ولقائل إن يقول على تقدير ان يكون الوجود مشتركا بالاشتراك اللفظى يحتمل ايضاان يكون الومودعينا ف الوامب وزائدافي الممكنات وبالعكس فلابدمن ابطال جميع الامتمالات على هذا التقدير منى بلزمان بكون الوجود مفهوما واحدا والقائلون به قاظون بالوجود عين فى الواجب وزائد فى الممكنات فكينى يمكنهم الاستدلال على بطلان ذاك (ولبطل اعصار الشيء في الموجود والمعدوم ضرورة ان الواقع في مقابلة المعدوم) اى فى قولنا الشيء إما ان يكون موجودًا ا ومعدومًا (وجود خاص ح) اى على تقدير ان لايكون الوجود مشتركا معنويا و ذلك لانه بالحقيقة حقولنا الشيء اما ان يكون سوادا اومع وماً ان قلنا ان وجود السواد عيل كونه سوادًا اوكة ولنا الشيء اما ان يكون موجودًا بوجود خاص اومعد ومان فلناان وجود السوادر ائد على ماهيته ومخالف لوجود غيره (ولما صع انتسامه الى الواجب والممكن) مالا يكون مشنر كابين شيئين لابصح تقسيمه اليهما ولهذا لايضح ان يقال الانسان اماهندي اومجرلا يقال لانم ان مالأيكون مشتركا معنو بابين شيئين لاينقسم اليهما لانقسام العين الىمقهرماتهمع انهليس مشتركا معنويالان المنقسم الىمقهوما تدهوا لمسمى بالعين وهومشترك معنوى (والتوالي باطلة اما الأول فلانا إذا اعتق نا ان الممكن الموجودله سبب ممكن الوجود جزمنا بوجود ذلك السبب ثماذا اعتقدنا أن ذلك السبب وأجب الوجودز إلى اعتقاد كونه ممكن الوجود  ا قوله ولقائل أن يقول جوابه أن معنى كلام المص أن ذلك السبب يحمل عليه إنه ممكن ويحمل عليه أيضأانه موجود ولأبلاحظ العقل فيهدا الحمل تقييد الوجود بكونه وجود سبب موجودممكن بليلاحظ معنى الوجود المطلق بدون حذا القبد كما اذا قبل زيد ضارب المعمول ههنا لبس هوالضرب المقبد بكونه ضرب زيد إنما الملامظ هوالضرب من غير تقييد بماذ كرتم ثم إن الاعتفاد الأول المتعلق بخصوصية الماهية يزول باعتفاد كونه واجبا بخلاف الاعتقادالثاني الذي المعمول فيه الوجود فالذي لم يرل هوالاعتقاد بالوجود المعمول على ذلك السبب المصف مالامكان لا اعتقاد الوجود المقيد بكونه وجود ذلك السبب المنصف بالامكان ولا مطود مطلق السبب وحينت ينعل ماذكره سيد ٧ ) قوله والشرطية الأولى ممنوعة ماصله إنه منع الشرطية لكنه فصل في السند ففّي الممكنات اسنده باحتمال الزيادة و في الواجب بجوازقيامه بذاته ولايخفى انهلوذكر الأول مطلقا اىبالنسبة الىجميع الماهيات اوالثاني تذلك تكفاه في منعه ولعله لأمظ في هذا التفصيل مذهبهم في ان وجود الممكنات زائد عليها على الم

ولايز ول اعتقاد و جود السبب (ولعالل ان يقول ان ارادانه لايزول اعتقاد وجود السبب المتصف بالامكان على التقدير المن حور فهوممنوع وان ارادانه لاير ول الاعتقاد بوجود السبب مطلقا فهومسلم تكر هذالايفيدملان الخصوصية هوالسبب الخاص المنصى بالامكان لا مطلق السبب فاعرفه ( واما الآخبران فظاهران ) لصعة انحصار الشيء فالموجود والمعدوم وصحة انقسام الوجود الى الواجب والممكن (والشرطية الاولى ممنوعة لاحتمال ان يكون ومودكل ماهية ممكنة زائد اعليها ح) اي على تقدير أن لا يكون الوجود مشتركًا معنوياً (ويجوز قيام بعض افراده بنفسه وهوالوجود الواجبي فلابجب زوال اعتقاده بزوال اعتقاد الخصوصية) اماعلى الأول فلان الاعتقاد بامد المتغايرين لأسجب انيزول عنك زوال الاعتقاد بالاخر واماعلى الثاني فلانه لأخصوصية لهمتى يرول الاعتقادبه عندزوال الاعتقاد بنلك الخصوصية (وترجيهه ان يقال لانسلم انهلولم يكن الوجود مشتركا معنويا لزال اعتقاد الوجود بزوال اعتقاد الخصوصية لان الوجود المعتقد إنكان هوالوجود الواجبي فيحتمل ان لايكون

ووجودالواجب عينه (سيدرجمه الله \* اذيكون معنى النفسيم حالشيء اما موجود بوجود اوليس بموجود اصلا ولبس هذابه عصر لجوازان بكون مومودا بوجود غاص آخر (سيك رحمه الله \* ردبانه يعود الاشكال لجوازمنك **ذلك في الو**مودوا لجواب الحاسم للنزاع ان قسمة الرجود قسمة عقلية لايترقف على الوضع والعلم بمولف لك لايختلف باللغات المتفاوتة ويمكن فيه الحصر العقلي الدائر بين النفى والائبات بخلاف ذلك الذي دكرتم من التقسيم للاشتراك اللفظى كنقسيم العين فانهموقوف على الوضع والعلمبه ويحتلف بحسب اختلاف اللغات ولايمكن فيها الحصر العتلى فالأشنر الشالعنوى واجبف الفسمة سيد قوله ولقائل انبقول على تقديران يكون ا الغول مشتمل على الاعتراضين احدهما اندليلهم انمايتم على بطلان الاشتراك اللفظي اي لوابطلوا هذا النقديرايضا لكن لايمكنهم ذلك لكونه

م*ق*حبهم والثاني ان دليلهم منقوض بالصو<del>رة المذكو رميث لايمكن اجراؤه فيها لأن الوجود اذا كان (الرجود)</del> عينا في الواجب فلاشك في زواله بزوال اعتقاد الخصوصيات (ميرسيك شريف) قولهمن ابطال جميع الاحتمالات على هذا النتدبيرالغ الامتمالات العقلية على تقدير الاشتراك اللفظي تثيرة لأن الوجودح اماعين في الكل او زائد في الكل اوعين فيالبعض وزائد فيالبعض والزائد لماكان بمعنى المغايرلابيخ منانيكون جزأفيالكااوغار جاعن الكل أوجزأ فيالبعض وخارجا عن البعض والبعض اما معين أوغير معين فلابك من أبطال هذه الاحتمالات على ذلك النقدير كلها ( مير سبد شريف \* ١٠٠٠) قوله ويكون وجود الواجبي قائما بنفسه ولا خصوصية له اى الوجود الواجبى عين الماهية فليس هناك خصوصية غيرالرجود فان قيل لانسلم ان ز وال اعتقاد المصوصية ليس مستلز مالز وال اعتقاد الوجود حيث كان الوجود قائما بنفسه ا دغاية ما في الباب ان الوجود

حناك نفس الحصر صيةفز وال اعتقاد الحصوصية مستلزم لزوال اعتقاد الوجو داذا ستلزام الشيء نفسه غير محال فالجواب ان يقال حاصل ما قلت ان زوال اعتقاد الوجود مستلزم لزوال اعتقاد الوجود فع لا يمكن منع الملازمة فيمتنع بطلان العالى لانه لايمكن ان يقول لكن ليس زوال اعتقاد الوجود مستلزمالز وال اعتقاد الوجود هذا اغايلزم ا ذاعلم ان تلك الخصوصية هي الوجودف نفس الامرلكنا اذاحملنا على ذلك السبب إنه واجب وانهموجود فالعلوم ان ثمة خصوصية عبر عنها بالواجب ومعنى عبرعنه بالوجود ثم نقول لوكان ذلك المعنى عين تلك الخصوصية لكان زوال اعتقاد تلك الحصوصية عين زوال اعتقاد ذلك العنى وليس تفالك فانا اداا عنقدنا كونه مكنافقد زال اعتقاد الحصوصية ولميزل اعتقاد الوجود فعلم ان مافرضناه ليس بعق ويرجع محصل الكلام الىقولنا زوال اعتقاد الحصوصية المفروضة انها الوجودمستلزم لزوال اعتقاد الوجودهلي ذلك النقب يرلكن الأول ماصل دون الثانى فيتم الكلام نعم لوعلم كون الوجو دعن الحصوصية لرجع حاصل الدليل الى ما ذكره فلم يتم فظهرهماذ ترناه جواب المنع الذى اورده المصرف الوجود الواجبى ولايتوهم ان ذلك ومّاذ تره الشارح في المكنات كلام على السند بل هما دفع للمنع على 🚙 و 🗫 تقدير السند ا داند فاعه على تقدير عدمه ظاهر (سيدر ممه

الله ٢) فان الوجو دالقائم بذاته وجوده عين الماهية فلايكون جوهرا سيدر حمه الله ۳)قوله لا بخفى ان الأول من النظرين لأيردواما إلثاني فانهمتوجه عليهمثلايقال الواجب وان لم يكن له خصوصية على ما دارتم لكنه إذا أعنق للواجب خصوصية وممل تلك الخصوصية والوجود معاهلي السبب المذكور فبناعملى عدم اشتراك الوجو دمعني يكون زوال اعتقادتلك ألخصوصيةمستلزمالز وال اعتقاد الوجود

بتلك الخصوصية (سين رحمه الله بهكن ان يقال مافي الحواشي القطبية نوجيمه للسنك الأخير فقسط لخفائه دون الأول (سيك رممه الله \*

قولەفقولك الشي<sup>ع</sup> إماان يكون موجودا ارمع وماالخ وتفصيل المقام ان يقال كما ان الوجودات منعدة كذلك العدمات المقابلةلهاضر ورةان رفع اعد المنغاير

ق العدم عليها بالأشتر الكلفظاكا لملاق الومودعلي افراده اوبالأشتراكمعني وعلى التقديرين فالشيء امامعين

اومطلق فهذه اقسام اربعةوالحصرفي جميعها ثابت الأول ان يكون الشي°معينا والأشتر اكلفظافان رددبين الوجود الحاص ورفعه كان يقال السواد إما ان يكون

الكورفمانعة الخلودون الجمع ضرورة ان الموجود بوجوده الحاص لايكون موجود ابوجود آخر فيكون منصفابرفع الأخر المشتمل

بالاغر وفيه نظرلان الاعتقاد باحد المنغايرين يجب إنيز ولعند زوال الاعتقاد بالاغراداكان مختصابذلك الاغربعسب اعتقاده وفي الحواشي القطبيه توجيهه ان يقال لانسلم زوال اعتقادا لوجودبز وال اعتقاد الحصوصية ضرورة انهمعتقك لأغتصاص الوجود لجوازان بكون بعض الوجودات قائما بذاته ونعتقدانه جوهر مثلا ثمعنك زوال اعتقاد الخصوصية وهي الجوهرية في المثال لأيلزم زوال اعتقاد الوجود المفروض ادليس محتصابالجوهرفيزول بزواله وفيهنظر لانه إنمايصاح سنك المنع الشرطية لوكان مرا دالمستدل من الحصوصيات مطلف الخصوصيات سواءكانت مطابغة لمافى نفسر الأمرا ولأامالوكان المراد الخصوصيات النى فى نفس الأمر فلا بصلح سندا وهوظاهر والحق انه على التقدير الأول لايصلح سنداايضا لان المعنقدلما اعتقد الخصوصية جوهر أفيكون الوجود مختصابالجوهر بحسب اعتقاده فيزول اعتقاد وجود الجوهر بزوال اعتقاد الجرهر ولايغفى إن الأولمن النظرين لاير دعلى التوجيه الذي بن مغاير لرفع الأخر وح امآان يكون اطلا ذكرنا والذى بدل على ان المراد ماذكر نا لاماذ كرفي الحواشي انه لوقال لاحتمال قيام بعض افراده الخلاغناه عن قوله ان يكون الى قوله ويجوزعلى تقديركون المراد مافى الموأشى فبكون دكره لغوافاعلم موجود ابوجوده الخاص اولاظهر الانعصار جزما وان ردد بين واحدمن الموجود ات لابعينه وبين العدمات بعني ان السواد اما ان بكون موجود ابوا عدمن الوجودات اولا يكون موجود ابشي عمنها فكذلك قطعا الثاني ان يكون الشي معينا والاشتراك معنى فالترديد بين الوجود الخاص ورفعه ظاهر وكذابين واحد لابعينه وبين العدمات كامر واما الترديد بين الحاص وبين العدم المطلق الثابت في ضمن رفع اى واحد كان من الوجودات إوالترديد بين واحد لا بعينه وبين العدم المطلق بالعني

الوجودمشتركا معنويا ويكون الوجود الواجبي فائما بنفسه لاخصوصيةله

فالاعتقاد بهلايرول بروال اعتقاد شيء من المصوصيات لبراءته عنها

وانكان هوالوجود المكن فيعنمل ان لايكون الوجود مشتركا معنويا وبكون

زائد اعلى ماهيات المكفات فلايزول الاعتقاديه بزوال اعتقاد الخصوصية

لان الاعتقاد بامد المتغايرين لاسجب انبزول عندزوال الاعتقاد

على العدم المطلق الثالث ان يكون الشي عمطلقا و الاشتر الشافظيا فالترديد بين الخاص ورفعه وان كان ماصر الكنه ليس بهناسب فان رددبين واعد لابعينه و رفعه فالحصر بين الرابع ان يكون الشيء مطلقا والاشتر الشمعنويا فالترديد بين الحاص ورفعه كماعرفت وان رددبين والمد لابعينه ورفعه بان علاه الانعصار وان رددبين والمدوالعد

مطلقاكان مانعالاخلودون الجمع وينبغى ان بعلم ان المعتبر من الترديك الآلك كورة ماهومانع لاخلووالجمع معازميرسيد شريف شتراك لفظا امبكن الترديك بين احد الوجودا تورفعه حصراعقليالنوقفهعلى استقراع معنى الوجود فالأولى ان يقال التر ديدفي كل واحدمن الأشياء ببرن وجوده الخاص ورفعه بكون متعصرا الاترىان معنى آلحصر مينئذان الشيءاما ان بكون مومودا باحدالمعاني التي وضع لفظ الومود لهاا ولاوذلك ممايعتبر بان يفرض وضع الوجودلا قل من تلك المعاني اوا كثرمنها فيلزم ان يتغير مال الوجودف كونهموجودا اومعدوما ويتغير الأوضاع للفظ مع بقائه فىنفسە على مالەردلك بطقطعا ( سبد ٢) قوله ولوجعل المنفى هواللاز بان بقال لولم بكن مشتركا معنى لزال اعتقاد اطلاق الرجودبر وال اعتقاد الحصوصية ( مبرسبل شربف \*

س) قوله والسنك ظاهر آه ادالوجود مقول على كل خصوصية بمعنى آخر (سيد a )قوله ان عنیت به اعتقاد الوجود بحس المعنى النزانكان المرادانه على تقدير عدم اشتراك الوجودمعني يلزممن زوال اعتقاد الخصوصية زوال اعتقادالوجود بعسب اللفظ اي زوال اعتقاد مايطلق عليه لفظ الوجود اىمعنى كان فالملازمة ظاهرةالبطلان كماذكرإغايصم ذلكعلى تقديرعدم الأشنر اكلفظا ايضآوان اربد ز وال اعتقاد معنى الوجو دمن حيث مو مضان الى الخصوصية ويقيد بها فالملازمة ظاهرة الصحة لكن نفى النالي ظاهر الفساد وان اربك زوال اعتقادمعني الوجود

دلك ( وتفا الثانية ) اى وكفا الشرطية الثانية ممنوعة (الن المقابل لعدم كل ماهية هو وجودها الخاص بها) وإذا كان كذلك فتولك الشيء رحمه الله \* ١) قوله الشيء أما ان يكون الما ان يكون موجود الومعد وما يكون بمنزلة قولك السواد إما ان يكون موجود المعدوما يكون بمنزلة قولك السواد إما ان يكون موجود المعدوما يكون بمنزلة قولك السواد إما ان يكون موجود المعدوما يكون بمنزلة قولك السواد إما ان يكون موجود المعدود المعدو بوجوده الخاص اومعدوما انكان الشيء اشارة الىماهية معينة كالسواد مثلا وبمنزلة قولك الشيء اماان يكون موجود اباعد الوجود ات المتخالفة ف الماهية اومعدوما ان لم بكن اشارة الى ماهية معينة بلكان مطلقا وانحصار مورد القسمة فالقسمين فكل من المثالين واضح لاستحالة ان لايكون موجودا بوجوده الخالص ولايكون معدوما اوان لايكون موجودا باعد الومودات المتخالفة في الماهية ولايكون معك وماوه وظاهر (و اماما ذكر وه لبطلان النالي الأول)وف بعض النسخ تالي الأولى اى تالى الشرطية الأولى ( فضعيف لجواز ان يكون الاشتراك لفظيا فلهذ الابزول اعتقادا لوجود

بروال اعتقاد الخصوصية) وتوجيهه على مافى الحواشى القطبية ان بقال لانسلم انه لاير ول اعتقاد وجوده انعنيت به الوجود الذي كان ذلك السبب موجودا بهسواءكان عين ماهيته اوزائد اعليها ومسلم ان عنيت به مايطانى عليه الوجود بالاستراك اللفظى ولكن لايلزم منه نفى ما ادعيت نفيه لان اللازم زوال اعتقاد الوجود الذي كان السبب موجود ابه فالمنفى غبر لازم واللازم غيرمنفي ولوجعل المنفى هو اللازم منعت الشرطية والسند ظاهر وهذا الترديد الذى ذكرنا فينفى التالى يمكن ايراده على الملازمة بان يستفسر عن التالى و يمنع الملازمة على المدالتقديرين ونفى التالى على الأخربل الأصوب ايرا دمعليها اقول وذلكبان بقال ايشي تعنى باعتقاد الوجودف قولك لزال اعتقاد الوجودبز وال اعتقاد الخصوصية ان عنبت به اعتقاد الوجود بعسب المعنى فالملازمة مقة لكن نفى التالى

ممنوع فان الذي لاييزول فيما ذكرتم في بيان نفى التالي هو اعتقاد الومود بعسب اللفظ وانءنيت به اعتقاد الوجود بعسب اللفظ فلالملازمة ممنوعة ادعلى تقديران بكون الومود مشتركا لفظيا بجوز الملاق لفظ الوجود على اية خصوصية كانت مادئة او زافلة للن في كل منهما بمعنى آخركا لعين فاعلم ذلكفانه مع وضومه دقیق(وعلممنه)ایمماذکرنافیضعف بطلان تالى الشرطية الاولى (ضعف بطلان تالى الشرطية النالثة) وهو قوله لماصح

العمول على الخصوصية المخلوطمن ميث هراى لامن ميث التقييد بالخصوصية فالملازمة صحيحة اما نفي التالي فمحتاج الح مزيف تأمل ليظهر توجه المنع عليه اوعدمه ( سيدر ممه الله \*

انقسامه إلى الواجب والمكن بان يقال يجوزان يكون صحة تقسيم الوجود الى الواجب والمكن لكونه مشتركا بالاشتراك اللفطى وتوجيهه ان يقال ان عنيت بعد الانتسام ف قولك لم يكن مشتركا لماصح انتسامه إلى الواجب والممكن عدم الانقسام بعسب المعنى فالشرطية مسلمة لكن نفى النالى منوع لان الوعود انماينقسم اليعما بحسب المعنى ان لوكان مشتركا معنويا بينهما وهل النزاع الافيه وانعنيتبه عدم الانقسام بحسب اللفظ فالشرطبة منوعةلان عند القافل بالملاق لفظ الوجود عليهما بالاشتراك اللفظى بجوز انقسامه اليهما علىمعنى انهيصح انبطلق عليهما لكنفكل واحدمنهما بمعنى آخركا لعين (وف الحواشي القطبية توجيعه ان يقال لانسلم صحة تقسيم الوجودالى الواجب والمكن ان اردت بالوجو دالوجود الذى ليس مشتركا لفظا ولامعنى ونسلم ان اردتبه الوجودالذي ليسمشتركا معني فقط ولكن لايلزم منهنفي ماادعيت نفيه لأن اللازم عدم صحة انتسام الوجود الذي لايكون مشتركا لفظا ولامعنى فاللازم غيرمنفي والمنفى غيرلازم وميه نظر والأولى ان يقال ان اردت بالوجود الذي صع انقسامه الى الواجب والمكن ماصت عليه الوجود فالملازمة ممنوعة وأن اردت به غيره فنفى النالى منوع اقول النظرهوان اللازمعدم صعة انغسام الوجود الذي لايكون مشنركا معنى لامالايكون مشنركا لالفظا ولامعنى على مايظهر بالتأمل وامافوله والاولى فعاصله مادكرنا فيتوجيه كلام المصنف (والأولى ان يقال الوجود) اى الخارجى (عبارة عن كون الشي عنى الأعبان)

اذالوجودالنهنى عبارة عن كون الشى و فى الاذهان والوجود المطلق مرمطلق الكون وفى الحواشى القطبية هذا التعريف بنافى كونه بديها وفيه نظر (ولاشك ان الموجودات باسرها مشتركة فى هذا المعنى الى كون الشى و في الاعيان ولقائل ان يقول سلمنا ان الموجودات باسرها مشتر كة فى الكون فى الاعيان الكن لم قلتم ان الحلاق الكون فى الاعيان عليها بمعنى واحدولم لا يجوزان يكون اشتراكها فيه كا شتراك مفهومات العين فيها لابدله من دليل (وهو) اى الوجود المطلق غارجيا كان او ذهنيا على ما فى الحواشى القطبية وفيه نظر (ليس نفس الماهية المكنة ) خلافا لابي الحسن الاشعرى وابى الحسين البصرى اذعن هما ان وجود كلشى والمناف الموجود كلشى والمناف المناف و والمناف الحسين البصرى اذعن هما ان وجود كلشى والمناف المناف و المناف الحسين البصرى التعن و المناف الحسين البصرى المناف المناف و المناف الحسين البصرى المناف ال

هرعين مقيقته (ولادا فلافيها والالكان تعقل كل ماهية ممكنة هوعين تعقل وجوده) وذلك على تقدير ان يكون الوجود نفس الماهية الممكنة (اومستلزما لتعقله) وذلك على تقدير ان يكون دا فلافيها لاستلزام

و ) قوله توجيهه إن يقال لانسلم قال العلامة رميه الله أن المرقال في المنن وهومشترك اى الوجود مشتراك والأاى وان لم يكن مشتركا لالفظا ولامعنى لماصح انقسام ذلك الومود إلى الواجب والمكن والتالي بط اىلكن انتسام الوجو دالى الواجب والمكن صعيح فع يستفسرعن نفى التالى فنقول ان اردت بالوجو دفي قولك لكن انقسام الوجود الى الواجب والمكن صعيح الوجود الذى ليسمشتركا لألفظا ولأمعني فبطلان التالى مملانا لانسلم ان ذلك الوجو دمنقسم الى الواجب والمكن وان اردت بالوجود الومود الذي ليس مشتركا معنى فقط فقولك لكن انقسام الوجوداى الوجودالذي ليسمشتركا معنى الى الواجب والممكن صيح مسلم لكن ليس ذ**لك مونفى النالى لان الن**الى هوقولنا لماصح انقسام الوجود الذي ليس مشتركا لألفظا ولأمعني (سيك رحمه الله \* م )قوله والماقوله والأولى النخ فكأن التوجيه المذكورمنشاؤه الملاق آلمنن وهوقوله والااى وان لم يكن مشتركا مطلقا اى لالفظ ولامعنىلانه نفىلغول وهومشنوكاي فالجملة وهووهم محض ظاهر بطلانه (سى*ل*رحمه الله \*

سووله ادالوجود آه لقائل ان يتول الوجود النهنى بعينه هوالوجود العينى عند المس كماستعرفه فالوجود عند المحدوف الوجود الخارجي فتعريفه صواب وكلام المفسر مفسر لكلامه (سيدر محمه الله موف الوجود الحالي الخالف في الحاص كما صرح به في موضع اخرتا مل الحلاني في الوجود الحاص خارجيا (منه) وجه التأمل انه بين الشارح وجه الحلاني في الوجود الحاص خارجيا او دهينا (سيد رحمه الله م

تعقل الكل تعقل الجزع والنالى باطل لا ناق نعقل المثلث مع الشك في وجوده في الخارجىوالف منى لايقال هف الايتأتى في الوجود الف هني لامتناع تصور المثلث مع الذهول عن تصوره لانالانسلم ذلك فانه لا يلزم من العلم بالشيء العلم بالعلم به ولقائل ان يقول ان ارادان الوجودليس نفس شيءمن الماهيات المكنة ولادا غلافيش منهافنقيضه إن الوجودنفس بعضها اوجزع بعضها ولايلزم من ذلك ان يكون تعقل كل ماهية ممكنة هوعين تعقل وجوده اومستلز مالتعقله بلالازم ان تعقل بعضها هوعين تعقل وجوده اومستلزماله ونفيه ممنوع وان ارادانه ليس نفس بعضها ولادا غلافيها ففلك على تقدير صعنه لأينبت مادهب اليه الحكماء وهوان الوجود زائد على الماهيات المكنة وفي الحواشى القطبية وقيه نظرلانه أنما يتم لوقال إنانعقله مع عدم تعقل وجودهوهو منوع فالأولى إن يقال عمل المثلث على المنصور دون الوجود فهو غيره لكن هذايدل على إن الوجودليس نفس الملث ولابدل على إنه ليس جز والماله الله الماله المال لأن ممل المثلث على المنصور دون الوجود يدل على انه غيره في الذهن دون الخارج والنزاع فيه (ولماكان) اى الوجودليس نفس الماهية المكنة ولاد اغلافيها والالماكان <del>(ضمه اليها)</del> اى ضم الوجود الى الماهية (<del>مانعامن صل</del>ق ماهوصادق عليها) وفي الحواشي القطبية فيه نظرلان هذا إنما يصح ان لوصد قولنا كل ماصد ق على امرص ق عليه اذا اخذ مع نفسه اومع جزئه وهو ممنوع والمستنك ظاهر (والتالي باطل لأن السواد يصف عليه انه قابل للوجودوا لعنم والسوا دمع الوجود لابصنى عليه ذلك وفيه نظر ) لانهان ارادان نفس السواد الذي ضم اليه الوجود لايص في عليه دلك فهوممنوع فانهقابل للوجود المضموم اليه والعدم ايضا والالاخرجهضم الوجود اليه من الامكان الخذاتي إلى الوجوب الذاتي وفساده ظاهر وأن اراد ان الجموع من السواد والرجود المضموم اليه لايص ق عليه ذلك فهومسلم لكن لانسلم ان المنفى حينئك ماهواللازم على مامر من ان ذلك غير لازم والأولى ان يستفسر التالى وتمنع الشرطية على احد التقديرين ونفى التالى على الاخرودلك بان يقال اى شىء اردتم بعدم المنع ح ان اردتم ح بجب ان بص على نفس السو ادعن ضم الوجود البهامايص قعليها قبل ضمه البهافهومسلم لكن لانسلم ان اللازم منتف وان اردتم به انه ح يجب ان يصر ق على الماهية المضموم اليها الوجود اى على المجموع مايص على نفس

1) قوله لاناقد نعمل المثلث مع الشك في وجوده فان استبعد الشك في وجود المثلث مطلقا وتوزع في المثال تخصص المثلث بمتساوى الساقين سيك ٧) قولەوفى الحواشى وفيەنىظىر آەماصل هذاالاعتراض مااورده بعض الفضلاء وهوان تركيب القياس هكف اللاهية معلومة تصورا والوجودليس بمعلوم تصايقا فلميتعد الأوسطق القياس وقديق المراد ان تصور الماهية مع الشك في الوجود ينافى يونه داتاا وداتيالان ثبوت الشيم لنفسه وكذا ثبوت داتبه له بين وهذا متوقف على تصور الماهية بالكنه (سيب \* m ) قول والنزاع الظاهر ان النزاع في كونه زائدا في نفس الأمر بجسب الكهن لأبحسب الحارج وبذلك صرح افضل المعتقين في تجرّب ميث قال فوريادته في التصور ( سيك رممه الله \* ء ) قوله والمستند ظاهراما في الأول فلان دلك الامريص عليه انهمز والمجموع الحاصل منه ومن نفسه ولأيصدق على ذلك البجموع هذا المعنى واماق الثاني فلان المجموع آلمركب من الحيوان والناطق يصاق عليه انهجز عمن المجموع المركب منه ومن الناطق مرة اخرى ولايصاف ذلك على المجموع الثاني (سيك رحمه الله ۵) قوله والاولى أن يستفسر النج أى قولنا لماكان ضمه اليهامانعا من صدق ماهو صادق عليهامعناه لماكان ضمه اليهامانعا من الصنق على نفسها لأعلى الهجموع علىمامرفى كلام صاحب الحواشى من ء <sup>7</sup> م ص قولنا كلما ص ق على امرص ق عليهانهاذااخدمع نفسه اومع جزئهمع ظهورالمستند (سيد رحمه آلله \* مع امكان المناقشة اد يصدق عليه قبل الضم انه مع نفسه اومع جزئه ولايص ف عليه ذلك بعله (سيد رحمه الله  ا قوله فلوكانت مستعدة للوجود والعدم لواكتفى بقابلية الوجود اندفع دلكنعم يجاب بالناقشة التي اشارآليهاقدس سره فنامل وانت تعلم انه لوغصص الصادق عليها بلوازم الماهية اندفع المناقشة (مير زاجان \* ٢)قوله ولأنه لوكان داخلافيها السليلان المذكوران على تقدير صعنهما يدلان على ان الومودمطلقا سوأكان عاما اوغاساً لبس نفسا ولأجزأ وماذكره ههنا مخصوص بالعام والجزء ويمكن تعميمه بعيث يتناول النفس ايضا باريق لوكان نفسا لاتفنت الماهيات بناعملى تونه مشتركا (سيدرممه الله \* m)هذالايدل على تونه اعم الذاتيات كونه مساويا بها ( سيك رحمه الله \* الانسلم ان امتياز الانواع بفصول مومودة بهذا المعنى( سيدر ممه الله\*

تلك الماهية قبل الضم فهوممنوع و المستنف ظاهر لايقال اردنابه الشق الأول ولازمه منتف لان الماهية قبل ضم الوجود اليها يصدق عليها انهامستعدة للوجود والعدم والماهية عندضم الوجود اليها لايصدق علىنفسها انهامستعدة للرجود والعدملان استعدادها للوجود يقتضى ضم العدم اليهاو النقدير خلافه لانالانسلم ان الماهية قبل ضم الوجود اليهايصات عليها إنهامستعدة للوجو دوالعدم لأن استعدادها للوجود يقتضى كونها معدومة واستعدادها للعدم يقتضى كونها موجودة فلوكانت مستعدة للوجو دوالعدم معالكان موجو دةومعد ومهمعاهف (ولأنهلو كأن داخلافيها) اىفالماهيات الممكنة بلف الموجودات باسرها على مايدل عليه قوله بعددلك بسطرين ولكان امتياز الواجب عن الممكن بفصل مقوم (الكان اهم الذاتيات) اللاذاتي اعممنه المشتركة) بناء على ان الوجود مفهوم مشترك بين الموجودات (فكانجنسا فامتياز الأنواع الداخلة فيمبعضها من البعض بفصول موجودة ) لاستحالة تقوم النوع الموجود بالامر العدمي ( متميزة عن الانواع بفصول اغر ) لدغول الجنس حينك فى طبيعة الفصول (موجودة) لاستحالة تقوم الموجود بالمعدوم (وهكف الىغير النهاية كبلز متركب الماهية من امورغبر متناهية مرتبة وفى الحواشى القطبية فيهنظرلانهان ارادبالفصول الموجو دةمايكون الوجو د داخلافيهافهّرمم وان ارا دبهاما يصت عليها انهامو جودة فهومسلم لكن لانسلم احتياجها الى فصول اخرتميزها عن الانواع وانماكان يعناج اليهالولز ممن صدق الموجود عليها دغول الوجود فيهاوهوغير لأزم هذا اذاكا ن المدعى انه ليسجز ألجميع الماهيات المكنة إمالوكان المدعى انهليس جزأ لبعضهالتم هذا الدليل انسلم ان الوجود مشترك اقول وعلى تقدير ان يكون المدعى ان الوجود لبس جزألجميع الماهيات الممكنه بعتمل ان يكون صدق نقيضه بان يكون الوجود جزأ لماهية ممكنة فقط وعلى هذا لايكون جنسا لان الجنس يجب انبكون داتياللمنجانسين وفيقولهلوكان المدعى انهليس جزأل يعضها ولتمهذا الدليل انسلم ان الوجود مشترك نظر لانه على تقدير ان يكون الوجودمشتركا لايلزم انيكون جنساوانها يلزم دلك ان لوكان تمام المشتر كبينهاوهو ممنوع ويمكن الجواب عنه بان الاشتراك بين الماهيات المتخالفة اداكان في ذآني سواءكان منساام لاكان الامتيازا يضابالذاتي فذلك الجزأ المميزلماوجب البكون موجودا فيكون الوجودد اغلافيه

۵) قوله ويمكن الجواب هذا الجواب في الحقيقة تغيير الدليل الى الدليل الاغر لان الجنسية والفضلية كانتاماً خودين في الدليل فلابد من اغذ الاشتر الشيدر ح

۱) قوله ولكان امتياز الواجب عن المكن بفصل مقوم لا غاجة في اثبات التركيب الى اثبات الفصل ا فجرد كون الوجود الفلايقتضى التركيب الى اثبات الفصل ا فجرد كون الوجود الفلايقتضى التركيب الماهية المكنة في الوجود الفلاي هوجنس لها على ذلك التقدير والمشارك لشيء في جنسه يعتاز عنه بفصل فيلزم التركيب في الواجب وتوجيه ما فكره العلامة ان يقلام ان مشاركة الواجب المكنات في جنسها يستلزم امتيازه عنها بفصل يقوم وانما يلزم ان لو كان ذلك المشترك في المنابعة المنابعة المستركة ا

- IH >

ويتسلسل ( ولكان امتياز الواجب عن الممكن بفصل مقوم ) وفي الحواشي القطبية لأشتراك الوجود ببنهما وفيهنظر لان المشترك بين الشيئين قديكون دانيالا مدهما عرضياللاخر (فيكون الواجب مركبا وانه عال) وايضا فيهادلك ممنوع لجواز ان بكون امتياز الواجب لذاته عن سائر الموجودات الممكنة التى الوجود داخل فيها بامرعدمي عارض لههوكون دلك الوجود غيرعارض لشئ من الماهيات وفيه نظر لأن الامر العدمي العارض لهتعالى الذى بيزه عن الممكن عدم دخول الوجودف ماهينه تعالى واماعدم عروض الوجود لشئمن الماهيات المكنة فهوامرعكمي ميزللمكنات عرالواجب وهوغير عارض له تعالى والصواب هوكون ذلك الرجو دغير داخل في ماهيته تعالى وايضافيها انماكان الواجب يحتاج الىفصل مقوم لوكان اشتراك الواجب والممكن في الوجود اشتر اكتوعين فىجنس وهومنوع لكون الوجودمغو لابالتشكيك ولاشى عمن الجزوك لك وفيه نظرلان التألام ف الوجو دالخاص لا المطلق وهوغير مقول بالتشكيك ثماقول لوجعلمر جع الضميرف قوله ولانهلوكان داغلافيها الموجودات باسرهالا الماهيات المكنة لم يتوجه عليه ذلك وليش ف ذلك مذور بل دفع محذور فالواجب حمله عليه على إنانقول على تقدير كون الضمير راجعا الى الماهيات الممكنة بمكن توجيه كلامه بمالا يكون فساده بذلك الظهوروهو انبقال على تقديران يكون الوجود داخلافي الماهيات المكنة لايجوز إنبكون اقتضاء لمبيعة منميث هيهي اللادغول

دانيافلم لأبجو زانيكون نفس ماهيته وامتيازه عنهابامرعدمي فلايلزم لتركيب ثمنقول اما امتيازه عن الماهيات الممكنة الوجودة فبعدم دغول الوجود فيمواما امتيازه عن وجودات المكنات فبعدم دموله في الماهية واما ماذكره من عدم عروضه لشيءمن الماهيات فانه يصايح حميز للومودالوامبي عن ومودات المكنّات اذافرض كونهاءارضة للماهيات وكونه قائمابنفسه ( سيك رممه الله \* ٣) قوله فيه نظرلان الامرالعدمي الخ المقصود اثبات غلل فى التوجيه لادفع ماذكرومن المنع اذحاصله حابطالسنك أخص وهوليس بمفيد ( سيدرجمه الله ع) قوله فهو امرعدمي مميزلايخفي انعده عروض الوجود للماهيات تماهو ئابتللمكناتعلى دلك النق*د*يرضرورة انالداخل لايكون عارضا كذلك هو فابت للواجب إذ الفرض ان وجوده عينه فالأولى ان بق هذا مشنرك لأمميز للواجب عنغيره (سيدرممه الله \* ٥) قوله لوكانَ اشتراكَ الواجب الخلما كان الفرض ان الوجود مشتر الله داغل في ا الماهيات الممكنة فيكون جنساا وماهوفي مكمه فعدم منسيته انمايكون بالنسبة إلى الواجب وحده وذلك أمالكونه عرضا له اوعينه وكلاهمامك كوران فما اورده هناك

للواجب ايضا وهوممنوع وان سلم كونه

ليس اعتراضا اغربل محصله راجع الى السلام في الوجود الحاص لوكان المراد ذلك لبطل اصل الدليل ماتقدم (سيد رحمه الله ۴) قوله ان الحلام في الوجود الحاص لوكان المراد ذلك لبطل اصل الدليل ضرورة ان الحاص ليس بمشترك متى يكون جنسا وبناء الحلام عليه (سيدر حمه الله \* ۷) قوله لم يتوجه عليه ذلك آمد الذالم يكن المراد الوجود الحاص والافكيف لا يكون فيه محذور او هوليس بمشترك سيد من في ذلك محذور بل المحذور حين ثن لزوم الاستدراك اذالواجب ان يقال ولكان الواجب مركبا فالتعرض بماعد الى مستدرك مع ان المص في شرح الماخص فسر هذه العبارة بما محصله ماذكره العلامة و اورد عليه ما اورده سيد

 ا فرله فیکون اقتضاءها الدخول مم لجواز ان لايقنضي شيئامنهما (سيدرهمه ٢) قوله وجدداخلااما فى الواجب او الممكن لانهما نوعان اذاكان داغلاف الواحد فيكون داخلاف الأخر (سبد \* وله فيكون داخلا فى الواجب الخ ويلزمتركيبه والباقى مستدرك سيد \* قوله وهوشروع في مقص آخره وبيان مادة الوجود فالماهيات المكنة (سيد م ) قول الفنقاره الى الماهية ادلولم يفنقر البهالكان وجودا موجودالذاته قائمابد المفلايكون عارضالها فلاتكون هىموجودةبههف (سيكرحمه الله تعالى ۵) قوله وكل ممكن لابدله الخ تفصيله ان يقال لوكان وجود الواجب زائد اعلى داته فح اما ان لايكون فائما بناك الماهية فلاتكونهي موجودة بهبالضرورة اويكون قائما بهامحناجا اليهاوكل محناج الى غيره فهو ممكن وحان لم يحتج الى علة لزم استغنا الممكن من المؤثر وان احتاج فالمعتاج اليه اماغير الذات فيلزم افنقار الواجب في وجوده الى غيره واما الذات فتأثيرهافيه امابشر طالوجوداولا وعلى الأول فاما ان يكون مشروطا بهذا الوجود فيلزم تغدم الشيء على نفسه اوبغيره فيلزم وجودهامر تين وننقل الكلام الى الوجود السابق ايضارعلى الثاني بلزم انبكون المفيد للوجودغير معتبر فيه الرجود وهرمحال ولامناقشة الافى الاخير إفاما بتجويز تأثبر الماهية من ميث هي مطلقا ادالممتنع تأثيرها بشرط العدم واما بتجويز نأثيرهافي ومودهالافي ومودغيرها (سيك ٧) قوله والمستفيف للوجوديمتنع ان بكون موجودا اي يمتنع ان يكون استفا دته مشر وطةبالوجود (سيدر معه الله»

والالماكان داغلافيها فيكون افتضاؤها الدغول فاينماو جدوج داغلا فبكون داخلاف الواجب وكان امتباز الواجب عن الممكن بفصل معوم لأن الاشنراك الذاني يستدعى الامتياز الذاني هذا غاية مايمكن ان يتكلف فيه حتى يكون موجها ساهر ا (وهو) اى الوجود لكن لا المطلق المقول بالنشكيك لعنم صعته بل الوجود الخاص الذي هومعر وضه في الذهن (نفس مقيقة واجب الوجود) مسسلافا للمعتزلة والجمهسور من الاشساعرة والالكان داخلافيها اوغارجاعنها والاول يستدعى التركيب والثانى كونه ممكنالافتغاره الى الماهية حينشوكل ممكن لابدله من علة فعلته انكانت تلك الماهية لزم تقدمها عليه بالوجود لوجوب تقدم العلة على المعلول بالوجود فيكون الماهية موجودة مرتين مرة بالوجود السابق واخرى بالوجود اللامق وهوممال ( وانكانت غيرهالزم افتقار واجب الوجود ف وجوده الى سبب منفصل وماكان كذلك الىمنتقرافي وجوده الى سبب منفصل (لا يكون واجبا الداته وهوظاهر ولئن منع وجوب تقدمها عليه بالوجود لجوازان يكون الما هية من حيث هي علة له من غير اعتبار وجودها وعدمها حمافي القابل) وتوجيهه ان يقال لانسلم ان علته ان كانت تلك الماهية لزم تقدمها عليه بالوجود قوله لوجوب تقدم العلة على المعلول بالوجود قلنا لانسلم والمستندان الماهيات المكنة علفقابلية لوجودداتهامع انهاليست منقن مفعليه بالوجودفظهران داك نقض تفصيلي لاقياس فقهي كما زءم بعضهم (فنقول العلم بماذ كرنا من المقدمة ) وهي تقدم العلة المفيدة للوجود بالوجود ( ضروري لأن المفيد للوجود لابدان يكون له وجود) فيفيد غيره الوجود (وفيه تظرلانا لانسلم مطلقا بل المفيك للوجود الذي لايكون وجوده من داته بل منغيره بجبان يكون متقدماعليه بالوجودواما الماهيه التيكون وجودها من ذاتها وتكون ملزومة للوجود فلم لايجوز ان لايتقدم على الوجود بالوجود ( لايقال لما كانت تلك الماهية علة قابلية لذلك الوجود فلم يكن علة فاعلية له لامتناع كون الواحف سيما البسيط قابلا وفاعلا لشيء واحد معالان استعالة ذلك ممنوعة كمايجي معد (تجلاف القابلله) اىللوچودلغوله (فانهمستفيدللوجودوالمستفيدللوجود يمتنع ان يكون موجوداً) لامتناع تحصيل الحاصل وادا كان العلم بما ذكرنا

من المقدمة ضروريا فمنعها لايستعق الجواب (لايقال) على سبيل المعارضة (الوجود من ميث هو وجود يغتضى اللاتجرد) اى العروض (والألكان منتضا للتجرد) اى لعدم العروض (اوغير منتض لشيء منهماوالأول) اى اقتضاء النجرد (يقتضى ان يكون وجود المحنات اى عدم اقتضاء مشيئامنهما (افتقار) اى يقتضى افتقار (واجب الوجود فى تجرده) اى فى عدم عروض و جوده (الىسبب منفصل) وفى الحواشى النطبية وفيه نظر لجواز أن يكون هر كونه وجود الواجب ( أقول ولايعترض عليه بان كونه وجود الواجب امراضافي تمتقه فى العقل فتط فلايجوزان يكون علة للتجرد في الخارج لأن المرادان التجرد صفة من صفات وجوده تعالى في العقل واتصاب الموصوف بصفة ربيايكون لكونه ذلك الموصوف لا لامرمغايروهوكلام مقواذا كان الوجودمن ميث هروجود يقنضى اللاتجرد يكون وجود الواجب غير مجردوهوا لمطلوب ( ولان وجوده معقول ) لأن الوجود بديهي التصور (ومقيقته غير معقولة) وفاقا فوجودغير متيقنه لان ماهومعقول غير ماهوغيرمعقول واذاكان وجوده مغايرا لحقيقته كان زائدا عليها لامتناع دمول في مقيقته ( <del>ولا</del> وجوده الوكان عين متيتنه لما كان ) اى وجرده ( واجبالان الوجوب ) المراضافي)لايمكن تعقله الابين امرين واداكان كذاك استحال ان يعرض لوجوده الوجوب على تقدير كونه عبن مقيقنه إذليس هناك شيء ح سوى الوجود ( والتالي بالحل لانا نجيب عن الأول بان التجرد ) اىعدم العروض (امر عدمى فلا يفنغر الى سبب) وتوجيهه ان يقال لم لايجوزانلايكون الوجود من ميث هوهومقتضيا لشيء منها قوله ذلك يقنضي افتقار واجب الوجود فيتجرد وجوده الى سبب منفصل قلنا لانسلم وإنما يلزم ذلك إن لوكان التجرد وجوديا وليس كذلك ( وفي الحواشي القطبية فيه نظر لأنه ممكن فلأبدله من سبب اقول ولايعترض عليه بانا لانسلم إن كل ممكن لا بك له من سبب بل الممكن الوجودي لابدله من سبب لان الممكن العدمي لابدله إيضا منسبب وهوعدم سبب وجوده فانعدم العلة علق لعدم المعلول ولابان تجرد وجوده و اجب عند الحصم لا انه ممكن لان اتصافه تعالى بهذا المفهوم واجب ولأمانع منان يكون المكنفي نفسه واجب الحصول لغبره

 أ قوله إلى سبب مفصل وكلما كان كذلك فهوممكن وقديناقش فيه (سيد ۴ ) وفیه نظر لجوازان پکون هو کونه ومود الراجب اىلانسلمانه يفتقرالي سبب مفصل عنه تعالى بل كونه وجود الواجب يكفى اقول ماصلهمنع احتياج وجوده على التقديرالمذكو رالى سبب منفصل عنه وانمايلزه ذلك ان لوكان وجوده تعالى هو الوجودالمطلق وهوممنوع بل هووجودخاص ممتاز بحقيقته عن سائر آلوجودات وانكان مشاركا لهافي مفهوم الوجود العارض للكل وان اردت زيادة النوضيح قلت أنكان النرديد في افرا دالوجود فآختار ان بعضها يقنضى النجر دكا لوجود الواجبي البعض الأخربقنضى اللاتجردولا استحالة فيدبناع على جواز اختلافها في الحقايق و إنكان النرديد في مفهوم مطلق الوجود فنختار انەلايقنضى شيئامنهمابل بعض افراده يقنضى التجرد وبعشها يغتضي اللاتجرد ولأمحذورفيه لجوازكونه عارضا واقتضاء المعر وضءالا يقتضيه العارض سيسرمهم m) قوله ولامانع من ان يكون المكن في نفسه واجب الحصول لغيره الوجو دعندهم على قسمين وجود الشيعى نفسه و وجوده لغيره والمواد الثلث اعنى الوجوب والأمكان والامتناع يعتبرفى كل منهما ويجوز اجتماع اثنين منها اذ اخذا باعتبارين وانها النقابل بينهما اذ اخذت باعتبار واحد (سيد رحمه الله

1) قوله لانسلم ان وجوده معقول يعنى اداكان المراد من الوجود المعقول هو الوجود المطلق فان ادعى كونه معقولاً بالكنه مع ان داته ليست كذلك فعند تشليم الصغرى اللازم مغائرة الوجود المطلق لحقيقته ولانزاع فيه وان كان المر اد الوجود الحاص فدعوى كونه معقولاً بالكنه معنوع وادعاء تعقله بوجه ما لايفيد لان داته تعالى ايضا كذلك فلا يصح الكبرى (سيدر معم الله \* ۲) قوله وعن النالث المخقال المص في شرح الماخص واما الوجه الثالث فلانسلم صنى الشرطية وانما تصدق ان لوم يكن له وجود آخر فتعرض له الوجود آخر فتعرض له الوجود الذاتى بالقياس اليه ثم اشار الى الجواب الذكور في الكتاب وبعضهم قد فصل هذا المقام بماماخصه ان يقال الوجوب الذاتى بالقياس اليه ثم اشار الى الجواب الذكور في الكتاب وبعضهم قد فصل هذا المقام بماماخصه ان الفيو

وعروضه بهذا المعنى لذاتالواجب لايقنضى تعددا فيه وقد يطلق على اقتضاء الذات وجوده بالذات وعروضه بهذا المعنى وان اقتضى تعدد الكن في الواجب وجودغاص هومقيقة ووجودعام عارض للأول فالوجوب نسبة اوكيفية نسبة بينهمالأيقال كلوجودهاص فانهيقتضي المطلق فيكون واجبالانانغول إنمايلزم دلك ان لواسنقل بالاقتضاء وليس كذلك ضر ورة امتياجه في نفسه الى غيره فكذا فيماينفرع عليه (سيدر حمه الله \* س) قوله اعلم ان اللفظ الواحد هذه المقدمة ذكرها بهمن يار ولخصها المعتق نصيرالدين الطوسي (سيدرممه الله م) قوله اى على الاختلاف النخ فان قيل مابه الاختلاف انكان مأخو دافي مفهومه فلابكون وقوعه على تلك الاشياء بمعنى واحدوان لميكن مأخوذ إفلا اختلاف فيما هومفهوم اللفظ فنقول ليس دلك معتبرا فى المفهوم بل الاختلاف لنلك الاشياعيي المفهوم اى انها اداقيست اليه يظهر فيها تفاوت بعسب المسول فيها فان مصول

( وعن الثاني بانالانسام ان وجوده معقول بل المعقول الوجو دمن حيث هروجود) الذي هولازم لوجوده الخاص الذي هو عين مقيقته و تعقل اللازملايقتضى تعتل الملزوم بالحقيقة (وعن الثالث بانالانسلم عروض الوجوب لهبل الوجوب عين ماهيته كماسنبر هن عليه ) وفيه نظر لانه فسراا وجوب باستحقاقية الشيء الوجود فهرعلى مافسره امر اضافي فكيف ينصور انبكون عينماهينه واماالدليل الذى دكره على ان الوجوب عين ماهينه فهو مد عول كما سبجى و واعلم ان اللفظ الواحد قد يقم بعنى واحد على اشياء مختلفة بالنشكيك العلى الاختلاف امابالنقدم والتأخر كوقوع لفظ المتصل على المتدار وعلى الجسم فى المتدار وإمابالاولوية وعدمها كوقوع لفظ الواحد على مالاينقسم اصلاوعلى ماينقسم لكن لامنجهة كونهواحدا وامابالغوة والضعف كوقوع لفظ الابيض على الثاج والعاج والوجود جامع بجميع هذه الاختلافات فانهيقع على العلة ومعلولها بالتقدم والتأخر وعلى الجوهر والعرض بالأولوية وعدمها وعلىالقار وغيرالقاركالسواد والحركة بالشدة والضعف بل على الواجب والممكن بالوجوه الثلثة لكونه مبدأ لكل ما بعده من الموجودات والمعنى الواحب المقول على الأشياء المختلفة لأعلى السواء امتنع ان يكون عين ماهية تلك الأشيا اوجزأ منها لأن الماهية المشتركة بين الأشياء واجزائها لاتختلف بالنسبة اليهابل يكونهو امراغارجا عنها عارضالها فع يكون الوجود المقول عليهما بالتشكيك غار جاعنهما عارضا

مكمة العين

المعنى في موارده قديكون على السوا وقد الايكون والعقل الاينقبض عن تجويز ذلك والنفتيش يوجبه (سيدر حمه الله هر) قوله لكونه مبدأ لكل ما بعد فيكون الوجود الواجبى اقدم في معنى الوجود من وجود التساعوا ماكونه اولى فلانه بالندات وماعداه بالفير واماكونه اشد فلان ترتب الاثار عليه اكثر (سيد و) قوله خارجا عنهما عارضا لهما لوكان المراد عارضا للحجموع من ميث هو مجموع يصح لكن الايقتضى ان يكون عارضا لكل واحد والقول بالتشكيك ينافى ان يكون المقول جز كل منهما والاينافى ان يكون جزأ الاحدهما وعارضا للاخر والواراد عروض كل منهما على ما يدل عليه قوله عارضا لهما فى النهن الايلزم من القول بالنشكيك ذلك (سيد \*

لهما فى الناهن الخارج المتناع ان يكون الواجب الداته قابلا وفاعلا ولايلزممن ذلك ان يكون وجود الواجب لذاته مساويا في الحقيقة لوجود الممكنات لأن الامور المختلفة بالحقيقة جازا شتراكها في لازم واحد خارجي والبه اشار بغوله ( وبجب ان يعلم ان اطلاق الوجو دعلى مغيقة واجب الوجود) بنا على ان وجوده عين مقيقته ادالوجود لايطلق على الحقيقة من میث هی مقیقهٔ بل ان اطلق فاغایطلق من میث هی وجود (وعلی سائر) اى وعلى وجودسائر (الموجوادت الممكنة بالنشكيك فان بذلك يندل الك كنيرمن الشبه)منها الشبهة الأولى من الثلاثة المذكورة آنفار ذلك لانه ان عنى بالوجود في قول الوجود من حيث هو يقتضى اللاتجرد الوجود المقول بالتشكيك اروجود المكنات اخترنا انهيقتضى اللاتجرد قولهلو كان كذلك يلزم ان يكون وجود الواجب ايضا كذلك قلنالانسلم وانما يلزمذلك انلوكان وجوده تعالىمساويا للوجودالمغول بالنشكيك او لوجود المكنات في الحقيقة وذلك مم وان عنى به وجود الواجب لذاته اخترنا كذلك قلنالانسلم والمستندمامر هكذاذكره المصنى فحشرح الماخص لايقال على تقدير أن يكون الوجود المقول بالنشكيك مقتضيا للا تجرد يلزم انه يغنض التجرد قوله لوكان كذلك يلزم ان يكون وجود الممكنات إيضا لاتجرد وجودالواجب لان اللاتجرد اذاكان من لوازم الوجود المطلف اللازم لرجوده الخاصكان لازمالوجوده الخاص لانانغول من الرأس انعنى بالوجود المرددالوجو دالمغولبالتشكيك فلانسلم انهيقتضى اللاتجر د قوله والالكان مقنضياللتجرد اوغير مقنض لشيء منهماقلنا اخترنا الثاني قولهيلزم افتقار واجب الوجود في تجرده الى سبب منفصل قلنا لانسلم وانمايلزم ذلك انلوكان الومودالمقول بالنشكيك هو الوجود المجرد وليس تذلك إذا لمجردهو الوجود الحاص لاالمطلق ولامانع من اقتضاء الخاص لمالايقنضيه العام وانعنىبه وجودالمكنات يختأرانه يقتضى اللاتجرد وانعني بهوجودالواجب يختار انهيقنضي التجرد ( ومنها الشبهة الثانية من الثلثة لانقوله في الصغرى وجوده معقول ان عني به الوجو دالمطلف أى الواقع بالنشكيك فمسلم ويلزم منه إن يكون مقيقنه مغائرة للدالوجود والحكما فخائلون بهوان عني بهوجوده الحاص فممنوع فان من يعتقد ان مقيقته غبرمعلومة وهي عنه هذا الوجود فكيث يسلّم انهمعلوم واعلَّم ان العقلاَ اغتلفواف الوجود الفاهني فاثبته الحكما ونفاه المتكلمون والخلاف انمانشاً من اغتلافهم في تفسير العلم فانه لما كان عند الحكما

1) قولەقلنالانسلىمەت اھوالاعتراض الذى دكرە العلامة وقدفصلناەفى الحاشية السابقة (سيت رحمەاللە \*

ب) قوله ومنها الشبهة الثانية الخومنها الشبهة الثالثة فانها كان الوجود الطلق المتول بالتشكيك عارضا للوجود الواجبى المكن عروض الوجوب له بالقياس الى عارضه وقد اوضعناه في الحاشية (سيد رحمه الله \* الشيائلها وجود باعتباره يترتب عليها الشيائلها وجود الشياء المامها ويسمى وجود المارجيا وعنيا واصيليا واما ان لها وجود اخريقية على تحر آخرففيه غفائويسمى وخد الكوجود اخروا ويناهر احكامها ويسمى وجود المتابقة والمال لها وجود الخروج و المرفقية غفائويسمى وخود الكوجود الماليا والميلى وظلياسيد ولكوجود الكوجود المتابع والميلى وظلياسيد ولكوجود المتابع والميلى وظلياسيد ولكوجود المتابع والميلى وظلياسيد ولكوجود المتابع والميلى وظلياسيد وللكوجود المتابع والميلى وظلياسيد وللكوجود المتابع والميلى وظلياسيد وليا المتابع والميلى وظلياسيد وللكوجود المتابع والميلى وظلياسيد وليا والميلى وظلياسيد والميلى وظلياسيد والميلى وطلياسيد والميلي والميلى وظلياسيد والميلي والميلى وظلياسيد والميلى وطلياسيد والميلي والميلي

ر) قول عبارة عن مصول صورة اى مصول ماهيته فان الأشياء يسمى فى الخارج اعبانا وفى النهن صورا (سيدر حمه الله عن المورا ومن المورا (سيدر حمه الله عن المورد النهام واثل المورد النهام واثل المورد النهام عن المورد النهام ومن المورد النهام المورد النهام المورد النهام المورد النهام ومن المورد المورد النهام ومن المورد المورد

عبارة عن حصول صورة المعلوم فى النهن لرمهم القول بالوجود النهني وعند المتكلمين لما كان عبارة عن نسبة يتحقق بين العالم والمعلوم ارصفة مقيقية قائمة بذات العالم موجبة للعالمية الموجبة لهذه النسبة انكروه واحتج المؤلف على ماذهب اليه الحكماء بغوله ( واعلم انا نتصور امورا لاوجودلها فالخارج ونحكم عليهابالامكام النبوتية والمحكوم عليه بالصفة الوجودية بجب أن يكون موجود الأنثبوت الصفة للشيء فرع ثبوت ذلك الشي واذليست في الأعيان فهي في الأذهان فيثبت القول <u> بالوجود الذهني</u>) وقيه نظر لا لأن اللازم من قولكم ثبوت الصفة للشى و ثبوت ذلك الشى كون تلك الامور ثابنة ولا بلزم من النبوت الوجود منى يلزم من عدم وجودها فى الاعيان وجودها فى الافعان ولالانه يصن على المعدوم المطلق انهمقابل الموجود مع انهلاوجودله لاف الذهن ولا فالخارج ولالان ثبوت الوجود الذى هو صفة وجودية للماهية لايستدعى انبكون الماهية موجودة فبل ذلك والألزم ان يكون لها قبل ومودها وجود لا إلى نهاية (لا نانجيب عن الأول بان الثبوت هو الوجود ومن قال بان الثابت قد لايكون موجودا فسجى عبطلان قول على إنا نصرح بالوجود ونقول وجود الصفة للشيء فرع ذلك الشي واذ ليست مرجودة فى الأعيان فهى موجودة فى الأذهان (وعن الثاني بانا لانسلم إن الحكم بالمقابلة حكم بامر تبوتي لانمعناه عدم الاجتماع ولئن سلمناه فلانسلم انه لاوجودله في النهن بل له وجود فيه كماسيف كره المصنف (وعن النالث بان المدعى إن المحكوم عليه بالصفة الوجودية التي هي غير الوجود يجب إن يكون موجوداً هكذا ذكره الامام والأولى أن يقالَ المدعى أن المحكوم عليه بالصفة الوجوديه

بجب ان يكون موجودا سواءكان مع تلك الصفة اوقبلها وعلى هذا

بلاشك فإن الماهية المحكوم عليها بالوجود إيضا موجو دة (بللان قوله

و إذ ليست في الأعيان يناقض قول فهي في الأذهان إذ كل ما هو

موجودف الانهان عنك موجودفي الاعيان (ويمكن الاعتف ارعن ذلك

المناطل بما دكره (سيدس ) ويمكن الاعتفار وذلك بان يقال المنفى الوجود الحارجي من غير توسط

الوجودالفني والمثبت الوجود الخارجي بتوسط الوجود الفني فلامنافاة (سيف رحمه اللهتعالى

صفة اونسبة رمع هذا قائل بالوجود الذهني الجوازان بكون الوجود الذهني غيرتلك النسبه اوالصفة (سيك رممه الله \* ٣ ) قوله نتصور امور الأوجود لها كشريك البارى واجتماع النقيضين وجبل من باقوت وبحرمن زيبق (سيك رحمه الله م) قوله ونحكم عليها بالاحكام اى بالصفات مكماصا دقامطابقاللواقع (سيدرحمه الله ٥) قوله وفيه نظراى في ألكلام نظر لكن دلك ليسمن الانظار الئلثة المذكورة قبل نظر الشارح (سيد \* ٧ ) قوله ولأيلزم من الثبوت الوجود آه هذه مناقضة والباقيان إمانقض إجمالي ارمناقضة مع السند (سيد رحمه الله \* ٨) قوله المعدوم المطلق وهو ما لا ومودله اصلا (سيك رحمه الله \* و ) قوله لاف الذهن ولاف الحارج والا لم يكن مع ومامطلقابل ثابتا بوجه (سيك ه ١)قوله والالزم ان يكون لها وجودقبل ومودها فيلزم إنحصار ومودات غير متناهيةبين الماهيه والوجود المفروض اوَّلا ( سيك رمبه الله تعالى \*

1) قوله وعن الناني آهف اهو تقرير الجواب على تقدير كونه نقضا اجماليا وماصله منع جريان الدليل في صورة النقض وانما يكون جاريافيها انكان المقابلة ثبوتية وهو ممنوع واما ان جعل معنا للمقدمة القائلة بان ثبوت الصفة الثبوتية للموصوف فرع ثبوته في نفسه واسند بالمعدوم المسطلات العكوم عليه بالمقابلة فجوابه ان العلم بماذكره من المقدمة ضرورى فلا يقبل المنع في نفسه وما معلته و فلا يقبل المنع في نفسه وما معليه بالمعلق و فلا يقبل المنع في نفسه و المنع في نفسه وما معلته و في نفسه و المنع في نفسه و ما معلته و في نفسه و المنع في نفسه و نفسه

الموصوف (سيدرمه الله \* ٢) قوله واعلم ان المقايق الكلية لأوجود النخ دليل آخر على اثبات الوجود الدهني ولماذكره افضل الشارمين من انالاحكام الثبوتية الني استدل بها على ثبرته ان ارا دبه الثبوت الخارجي فهو بالحل لأن المحكوم عليه بالوجود الحارجي يجب ان يكون موجود افى الحارج فيبطل الاستدلال على الوجود النمنى وان ارادبها الثبوت الذمني كان استدلالا بالشيء على نفسه ( وان ) عطف على قوله انا نتصور اى (واعلم ان الحقابق الكلية لاوجوداها الآف الادهان) إدلها وجود بالضرورة وليس ف الاعيان اذكل موجود في الاعبان فهومشخص ولاشيء من المشخص بكلي فلاشيء من الوجودف الاعيان مكلى فلاشيءمن الكلي بوجودف الاعيان (ولايعارض ذلك بان المقايق الكلية لاوجودلها الافي الاعبان إذاها وجودوليس فى الاذهان انكل موجود في الاذهان فهو صورة شخصية في نفس شخصية ولاشى مما هو صورة شخصية في نفس شخصية بكلى لانا لانسلم إنه لاشيء مما هو صورة شخصية في نفس شخصية بكلى لانا نعنى بكون الشي كليا مطابقته لما في كل واحد واحد من اشخاصه والصورة النهنية كذلك بخلاف الموجود فالخارج فانه لايكون مطابقالشيء من الاشياء اصلا ضرورة هكذا قيل (وفيه نظر لأن بعض الجزئيات قديكون مطابقالبعض (والحق انكلية الطبيعة باعتبار انهادات مثالية ليست متأصلة ف الوجود ليكون ماهية قائمة بنفسها اصلية بل هي مثال ادراكي لما وقع اوسيقع فمن ميث انهامنال ادراكي لامر خارجي اولماهر بصدد الوجود ويصح مطابقتها الكثرة يسمى كلية لاباعتبار مطابقتها لكئيرين فقط ولالكونها مع ذلك غيرم تخصصة إداها تخصص بامور كعصولها فى الذهن وعدم الاشارة اليها وكونها لانقبل الانتسام ولأوضع لها ودلك بخلاف الامر الخارجي فان داته ليست مثالالشيء

1) قوله ولما ذكره افضل الشار مين ويمكن الاعتذار إعنه ايضا بان المراد من الثبوتية ماليس السلب مرأ مر مفهومها مع قطع النظر عن كونها ثابتة في الحارج اوفي الناهن ولاشك إن الشيء بمثل هذا المفهوم يستدعي ثبوت الموصوف في تفسه بحلاف الصفات السلبية فان مرجع الانصاف بهاعكم الانصاف بهاهى سلوب لهاو ذلك لا يقنضى ثبوت

> مبناه على إن للماهيات الكلية وجودا ودلك اماف الاعبان اوف الانعان والاول باطل [[ فنعبن الثاني وقديناقش في المقدمتين امافى الأولى الضرورة غيرمسموعة فإن استدل باجراءا الاحكام الثبوتية الصادقة عليهاير جع عصله إلى الدليل الأولوان تغايرا بوجهماوامافي الثانية فباذكره الشا رح(سيد)الذهن قديطلق على النفس وعلى نفس المشاعر ( سيد رممه الله \* س) قوله اذكل موجودف الاذهان اىكل مايفرش ووجودا والالزم الاعتراف باصل المدعى اعنى الوجود الدهني فلاينفع المناقشة فيمقصمات دليل زيادةنفع ولآ يخفى تركبب قباس من الأصل والمعارضة ان الماهيات الكلية لأوجو دلها اصلاا ذلو كانفاماف الاعيان ارف الادهان وكلاهما باطلبماذكرتم وبماذكرنا (سيك رحمه الله 9 ) قوله لما في كل واحد بمعنى ان كل وامدواحدا ذاحصل في النهن لا يحصل نقش آخروبشبه دلك بوضع الخاتم مرتبن على موضع واحدمن السبعة (سيك رحمه فى الخارج كالخطين المعينين المتساويين في جميع الصفات والعوارض (سيك رحمه ۵) مُولَه لان بعض الجزئيات مَديكون مطابقالبعضكا لخطين العينين وايضالما كأنت الصورة الذهنية مطابقة لمافى كل واحد واحد فكلواحد ممافي واحد واحد. مطابق للباقى ضرورة ان مطابق المطابق مطابق (سید رحمه الله تعالی)

> > قوله بصد الوجود ولوفرضا لدخل المتنعات سيك 4) قوله الانقسام كصور

| آخر وهو ظاهر ( لايقال لومصلت الحرارة والبرودة الكليتان البسائطسيك ٧)قوله ولأوضم لها اى معنى المقولة لئلا ينكر رمع قوله وعدم الاشارة لان الوضع بيطلف على معان منها كون الشي عجيت يمكن الاشارة الحسية اليه (ف ومنها حال الشيء بسبب نسبة بعض اجزائه الى بعض ومنها ما هو المقولة المشهورة والثاني جزَّ المقولة سيك ٨) قوله لا يق معام ف اثبات الوجود النجني اى لوكان تصور الشيء مستلزما لوجوده في النهن لكان تصور الاشياء المتقابلة مستلزما لوجوا فيه ولاشك فيجواز تصورها معا فيلزم اجتماع المنضادات واتصاف النفس بالمتقابلات وبالأمور المنفية عنها ( م ول قوله ولكان الدهن مارا وباردا معالا ماجة الى قوله معالان المحدور هو مصول الامور المنفية عن الذهن وان قلت المحدور هو الاجتماع وهذا المعنى لا يفيك الاقوله معافنقول حير جع الى الاول وهو قوله لزم اجتماع الضدين (سيد من الحدور هو النفاد بين الامور الكلية انما النضاد فى الاعيان الجزئية وماخصه ان الوجود الاصيلى هوالذى يترتب عليه الاثار ويظهر منه الامكام دون الوجود الظلى فلايلزم من ثبوت النضاد بين الحرارة والبرودة فى الوجود العينى ثبوته بينهما فى الوجود النهنى (سيد رحمه الله تعالى \* س) قوله لعدم تعاقبها على موضوع واحد منوع فكذا واحداى النضاد انما يكون بين امور متعاقبة على الموضوع الواحدوت عاقب الامور الكلية على موضوع واحد منوع فكذا واحداى النضاد انما يكون بين امور متعاقبة على الموضوع الواحدوت الناوية عما آمنا وهوا واحد منوع فكذا واحداى النضاد انما يكون بين امور متعاقبة على قوله لل الحاصور تهما وشوع ما آمنا وهما (سيد رحمه الله \*

مع الله عم) فوله بل الحاصل صورتهما وشاعهما آهنضا دهما (سيك رحمه الله x اداميل مرادالتومين الوجودال هني ف الناهن لزم اجتماع الفدين ولكان الناهن حارا وباردا معا على دلك فالجراب طاهر اما عن الأول فبان يقال النضادبين ماهيني الحرارة عنت مصولهمسساً فيه لانسا لانعنس بالحسار الاما مصلت والبرودةلابين صورتيهما المغائرتين لهما فيه الحرارة و كذلك البارد (النالانسلم تعنف النضاد بين الامور الكلية) واماعن الثاني فبان بق الحار والباردما لعدم تعاقبهاعلى موضوع واحد ولانسلم ان الحرارة والبرودة الكليتين حصل فيه ماهياتهما لاماحصل فيهصورتا هماهن اعصل ماذ كره الشارح واما إذا لوحصلنا فى النهن يلزم حون النهن حارا وباردامعا وانعايلز مذلك ممل على إن الموجود فيه الماهية فالجواب ان لوكان الحاصل فيه بعينهما وليس كذلك بل الحاصل صورتهما وعبعهما مانك كره بعد هذا في الحاشية الأخرى ولانسلم ان صورته انقنضيان الحرارة والبر ودةف علهما واليه اشار بقوله وضابطة الكلام في هذا المقام ان القوم صر مرابان الموجودف النهن هوصور الأشياء ( ولا نسلم اقتضاء الصورة الدهنية الحرارة والبرودة) قال الامام جميبا ومثلهافان إرادوا بالصورنفس الماهيات عن هذا المنع ان صورة الحرارة و عجمها ان كانت هي الحرارة بعينها فالأشكال المومودةف الذهن بالوجود الظلي فمناط بان والأبطل القول بحصول الحرارة في الناهن والمفروض دلك وهوضعيف دفع الشبهة الفرق بين الوجودين بترتب لانالانسلم إن المفروض ذلك بل المفروض ان مورة الحرارة ماصلة فيه الأثار وظهور الامكام وعدمها وان ارادوا لايقال صورة الحرارة انكانت هي بعينها عاد الاشكال وانكانت غيرها لم بكن منها غيرذلك فالجوآب اظهرلكن الأشبه ادراكنا الحرارة ادراكا لهالان ادراك الحرارة اذاكان عبارة عن مصول صورتها بكلامهم هوالأول وقدصرح بذلك مماعة من المعققين وبعضهم نظر الى ظاهر فى اللهن فعند مصولها تكون الحرارة مدركة سلمنا اقتضاء الصورة النهنية الحرارة والبرودة لكن لانسلم ان النهن قابل لهما ا دلاب من العلة القابلية في مصول الاثر كما لاب فيه من العلة الفاعلية واليه اشار بقوله العبارة فاختار الثاني إسيدر حمه الله ۵) قوله لايغال صورة الحرارة الخ لاخفاء في ان المدعى ان للاشياء ومودا على نعر (وقبول النهن لهما) اي ولانسلم قبول النهن (ولقائل ان يقول آغرغيرا لوجودا لعيني فالمنسوب اليه لانسلم انانتصور امورا لاوجود لها في الخارج بل كل مانتصوره فله صورة فيهماشيء واحك فاذا فرض إن الموجود فالنمن ليس ماهية الحرارة والموجودف موجودة قائمة بنفسها ) قال المص في شرح الماخص فان افلاطون العين هوماهياتها فلايكون لماهية الحرارة دهب الى انه لاب*د* فكل طبيعة نوعية من شخص باق از لى ( اوفى شيء وجودان وعلى هذا الايتمماذ كره الشارح من الموجودات الغاقبة عنا كيف وهد إهوالذى دهب اليه الحكما فانهم ا بل الجواب أن يقال الحاصل في النهن

ماهبة الحرارة موجودة بوجود غير اصيل قوله فيكون الفهن حارا وبارد امعاقلنا مصول عين الحرارة والبرودة يقتضى ذلك اى حصولها في موجود تين بالوجود الاخرفلانسلم انه مصولها في موجود تين بالوجود الاخرفلانسلم انه بعنفى ذلك وانما يكون الأمرك الكوكانت نسبة الصورة الفضية الى النفس كنسبة الاعيان محالها وهوممنوع فلايلزم كون النفس متصفة بالصفات المتقابلة ولا بالامور المنفية عنها (سيد رحمه الله \* ) قوله لانسلم انا نتصور الحقافية المام من على مضورها عندنا على مصولها في الحارج بل كلما نتصوره الحرام والمداللة \* الحرن موجودا في موجود عائب عنا (سيد رحمه الله \*

اتفقوا على انجميع الأمورمرتسمة في العنل الفعال) ثم قال ان هذا المنع مكابرةلانا نعلم بالضرورةانا ننصور الامورالممتنعة الوجود في الحارج فكيف يمكن منعه والمثل التي نقل عن افلاطون وجودها غيرمعلوم فان ارسطو ذكرادلة كثيرة لابطالها وعلى تندبر صعة وجودها فوى انمايكون فى طبايم الانواع الممكنة الوجود في الخارج لافى كل طبيعة ممتنعة الوجود كانت اوممكنة الوجود فان العاقل كيف يقول ان شخصامن الطبيعة التي امتنع وجودها في الخارج موجودفي الخارج ازلاوابد اهذاما قال المصنى وغيروفها الموضوع (وينبغى ان يعلم ان افلاطون المؤيد لم يذهب الى انكل مانتصور دفله صورة موجودة قائمة بنفسهابل إلى ان الصور المرتبة فالمرايا وغيرها من الأجسام المقالية والصور المتخلية وامثالهاصورة مرجودة قائمة بنفسها إذلوكانت الصورة في المرآة لما اختلف رؤية الشيء فيهاباغتلاف مراضع النظراليها فان الهيئات الثابتة في الاجسام كا لسواد وغبره لايخناف رؤيتنا اها باختلاف مواضع نظر فاالبها اكن تختلف علىمايشهدبه التجربة فليست في المرآة ولافي الهوا الانه شفاني لايظهر فيهشيءم اناف نرىعنك نظرناف المرآةماهواعظممن الهواء كالسماء وليست هي صورتك بعينها على ان ينعكس الشعاع من المرآة الى وجهك والىكلماترى فى خلاف جهة المرآة فان القول بالشعاع باطل من وجوه كثبرة وبعضها يجيء فيهذ (الكتاببلهي صور جسمانية موجودة في عالم متوسط بين عالمي العفل والحس يسمى بالعالم المثالي وهي قائمة بذواتها معلقة لافي مكان ومحل وقف يكون لهذه الصورالمعلقة لافي مكان ومحل مظاهر فصور المرآة مظهرها المرآة وصور الخيال مظهرها التغيل وكذا الحس المشترك وغيرها من القوى الجسمانية لامتناع انطباع الكبير في الصغير واماالماهيات الكلية العقلية سيمااذا كانتمن الطبايم الممتنعة فلم يذهب الى ان لها صورا قائمة بنفسها موجودة في عالم المس او المثال او العفل وتلك الصور المعلقة لبست مثل افلاطون كما زعم فان هذه مثل ثابنة في عالم الاشباح ومثل افلاطون عقول جردة مدبرة للانواع الجسمانية فانه دهب الى ان أكل نوع جسم انى من الا فلاك والكواكب والبسايط العنصرية ومر حباتها أرباهونو رمجردعن المادةقائم بذاته معين بمعدبر لهومافظ إياه وهو المنمى والغادى والمولدق النبات والحبوان والانسان لامتناع صدور هذه الانعال المختلفة ف النبات والحيوان عن قوة بسيطة لاشعور لها وقينا عن انفسنا والالكان لنا شعور بها فجميع

قائمة بانفسها واما وجودهافي الأمور الغا . ئبةعنارجرداعينيااصيليافليسمفهبهم ولأهوممكن بالنسبة الى الممتنعات وان كان على نحو آخر المراد بالوجود النحني (سبد رحبه الله \* ۲ ) قوله على مايشهدبه(لنجر به فان منينظرعنيمين المرآة يراهفموضع غير الموضع الذي يراه الرائي من اليسار فيه ( سبك رحمه الله \* ٣) قوله يسمى بالعالم المثالي الم هم اثبنواار بع عوالم عالم التجرد المحض اي الحضرة الألمّية وعالم الأنواروعالم الأجسا. وعالم المثال والحيال وعالم المثال متوسط ببن عالى العقل والحس لانه اقل تجردا من العقول وا كثرتجرد إمن اليس (سيك م ) قوله ربا وهوكلي ذلك النوع اما بمعنى اننسبة هذا العقل ورب النوع الى جميع اشخاص نوعهالمادى على السواءاعتنائهلهاودوامفيضهعليها واما بعنى ان رب النوع اصل ذاك النوع كما يقال كلى ذاك الأمركذ اويعنون به الأصل والمعول عليه وتكون رب النوع اصله قبل انه کلی ذلگ النوع واما<u>ب</u>عنی آن رب النوع لامقدار لهولابعت ولاجهة له كمايقال للعقول والنفوس كليات بهذا المعنى لأ بمعنى أن رب النوع الذي هو عندهم دات متخصصة لأيشار كه فيهاغيره نفس تصورمعناه لايمنع هن وقوع الشركة فيهمني يلزمهم ان يكونوا فكمكموا على الجرئى المجردعن المادة وهورب النوع بانهکلی و مادی الوجود فیمواد کثیر ہ هى اشخاصه والى هذا اشار بقوله ولا تظنن ان هؤلاء الكبار اولى الايدى والابصار ذهبوا الى ان الانسانية لهاعتل هوصورتها الكلية وهواى ذلك العقل المتشغص مومودبعینه فی کثیر بن فکیف بجوزون ان يكون شيء هو ذلك العقل ليس متعلقا باللادة ويكون اى ذلك الشيء بعينه في المادة ثم يكون شيء واحد بعينه وهورب النوع الذي هو عقل مشخص في موادكثيرة واشخاص لا يحصى (سيدرح (هذه)

1) قوله ولهذا سمى ارباب الاصنام بالمثل الاصنام هذه الاشخاص الموجودة إنى هذا العالم فكانها الملال للأرباب مذا العالم والارباب اظلال للاصنامي عالم العثل على معنى ان الاصنام لولم يومد لميومد الأرباب فعالم العقل والارباب كولمتوجد لمتوجدالا صنام في هذا العالم (سيدرمه الله \* p) قوله والبوجود في الذهن آه هذا الكلاممبني على توهم فاسد وهوان الخار ج ظرف للوجودكا للبيت للعقة والدهن إيضا كذلككا لحقةلل رةفيلزم حمأذكره ومنشاز مملاحظة جانب اللفظ وأستعمال كلمةفى الدالة على الظرفية واذاحقت المعنى وعرفان المراد بالوجودق الحارج هوالوجود الاصلى الذى هومصدرالاثار ومظهرالاحكام وبالوجود الذهنى هوالوجود الظلى الذىليس تذلك فيظهر سفوطه بالكلية اولاترى انه اذاقيل المومودق الذهن مرمود بومودعيراصيل والفاهن مومود بوجودا صيلى لم ينتظر الكلام فلتن قيل اليس الموجودف الذهن قائما بالذَّهن الذى هرموجودف الحارج فيلزم ان يكون موجودافي الخارج فنقول أن اردت قيامه به فى العين اى قيآمه بحسب الوجود العينى فهرمنوع وانمايكون كذلك ان لوكان هر موموداتي العين وان اردت قيامه بحسب الومود الظلى فمسلم لكن لانسلم ان الغا ثم بحسب الوجود الغير الأصيلي بماهر مو مودبالومود الاصيلي يلزم ان يكونمو جودا بوجود اصيل (سيك رحمه الله \* m) قوله لأن المراد بقيامها بنفسها عدم قيامها بالنفس ولعائل ان يقول فيلزم من مداان لايكون اعراض النفسانية كالحلم والغضب وغيرهماموجودات عينية فالأو لى ان يقال المراد بقيامها عدم القيام با لنفس بحسب الوجود الظلى فيكخل الحلم والغضب فى الموجودات العينية (سيك

حنه الافعال من الارباب واليه اشار نبينا عليه افضل الصلوات و إكمل التحيات بان لكل شيء ملكامتي قال إنكل قطرة من المطر ينزل معهاملكوتلك الارباب النوريةهي المثل الافلاطونية والمثال وان كثر استعماله في النوع المادي وهو الصنم متى كانه اختص به فانه استعمل في رب النوع لأن كلامنهما في المتيقة مثالُ للاغر من وجه فكما ان الصنم مثال لرب الصنع ف عالم الحس فكذبك رب الصنع مثال للصنع ف عالم العثل ولهذايسى ارباب الاصنام بالمثل (وانما طولناف ذلك ليعلم ان ما قتل من افلاطون وغيره من الحكماء الكبار اولى الايدى والابصار ليس مطابقا لما دهبوا اليه وماورد عليهم وانكان متوجهاعلى ظاهر اقاويلهم لم يتوجه على مقاصدهم فان كلماتهم مرمورة لأردعلى الرمزوقك ذكرها اللفظ بعينه سوريانوس في مناقضة ارسطو لا فلاطون ( والموجود فالذهن موجود في الحسارج لأن الناهن من الموجودات الحارجية وكل ما يكون موجودا فى الموجود فى الخارج يكون موجودا فى الخارج فعلى هذا لاينتسم الوجودالى ذهنى وغارجى بان يتعتق الوجود الدهني دونالحارجي فيصورة مابلكل وجودفي الحقيقة وجودعارجي (الاان الماهيات) كالانسان والشجر والحجر (تارة توجد قائمة بنفسها وتارة توجد فى النفس والأول يسمى بالرجود العينى والثاني بالوجود الذهني وان كان كل منهماوجوداعينيا) قيل لوصح هذالزمان يكون الممتنعات مومودة في الحارج ضرورة وجودها في النهن عند تصورها قلنا لانسلم وإنها يلزم دلك أن لوكان الحاصل عند تصورهاهي بعينها وليسك لك بل صورتها على معنى انديحصل منهاصورة مطابقة لها فى النهن بحبث لووجدت فى الحارج اى قائمة بنفسها لكانت هى بعينها لا يبينها لا عراض غيرقائمة بنفسها لنيامها بعينها لا يقال الأعراض غيرقائمة بنفسها لنيامها بعينها لا يكون من القسم الأول اصلالأن المرادبقيامها بنفسهاعكم القيام بالنفس ومالأيقوم بالنفس قد يقوم بغيرها ( والوجود غير والبعدوم شرهده مقدمة مشهورة وما صععوها بججة بل قنعوافيها بالمثال وقالوا القنل ليس شرا من حيث أن القاتل كان قادرا عليه ولا من حيث أن الالذكانت قاطعة ولامن حيث ان عضوا لمقنول كان قابلا للقطع بل من حيث انه از ال الحيوة عن ذالك الشخص وهو قيدعدمي وباقى القيود الوجو دية خير أت) هذاظاه رغنى عن الشرح الاان الآمام ذكر في شرح الأشار ات اندقد

مازاء الوجود والملاق لفظ الشربازاء العدم ( سيد رحمه الله \*

م) قوله و استقراع وجوه استعمالاتهم ان ادعى الاستغرا النام لجميع موارد استعمال هذين اللفظين فاثباته مشكل وان ادعى الاستقراء الناقص فهولايفيدالاالظن وقديقال الحكمان بديهيان وايرا دالامثلة للتوضيح لاللتصعيح (سيد رحمه الله \* س)فوله آى لايكون الماهبات اى الممكنة متقررةلابعنى إنهلايطلق عليه لفظ الشيء فانه بحث لغوى (سيدرممه الله \* a) قوله منقررة في الحارج قال المص في · شرح الماخص هذه المستكة من تفاريع بون الومودزائداعلى الماهيةفان من قال بان الوجودنفس الماهية لابمكنه القول كون المعدوم شيئاعلىمعنى ان الماهية فيجوز تغررهافي الحارج منفكةعن الوجود والالزم اجتماع النقيضين وهوالوجود والعدم ( سيل رحبه الله \*

۵)قوله لأن ذلك انمايلز م لوكان النقرر الخق يقال لايعقل من الثبوت والنقرر والومودوا لتعتفى الخارج سوى انكون فيهومنع ذلك مكابرة وان صح هذا تم الكلام وانك فع النظر (سيك رحمه الله \* ٧) قرله ارخص منه مطلقا اواعم لايقال المرادمن قوله اعم اعممن الاعمية مطلقا اومن وجه ولم ينعرض للمبائنة إد المعدومصادق على المنفى في الجملة لأ انهيمتنع صدق المنفى بدون المعدوم كاذكره الشارح والاعمية باطلة سواءكا نت مطلقا اومن وجه الى اغرماذ كرلانا نقول يمكنك ان تقول فيه قيل هناك الىقوله كلمنفى معدوم الى اغرهلانه حلايصدق هذه الغضية الكلية ادالنقدير جواز العموم من وجه نعم لأفرق بينهماً في استلزام المع لكن المص لما أعتبر في النتيجة (انالايكون)

اشتهربين الفلاسفة ان الخبر هوالوجود والشرهوالعدم (ثم اعترض عليه بان قال ان كان مرادهم تفسيرلفظ الخير بالوجود والشر بالعدم فلأحاجة الى الاستدلال الذى ذكروه وانكان مرادهم الحكم على الخير بانه وجود وعلى الشر بانه عدم فذلك انما يتأتى لهم بعد تصور ماهية الحير والشروان سلمنا تصورهما فهذا تعويل على مجردالمثال والمثال لايصعح القضية الكلية ( والجواب عنه انهم ارادوا حمل العدم على الشرقول فلاينائي لهم ذلك الابعد تصوره قلنا نعم لكن بوجهما وهو متصوربوجه غيرانهم أنما ينظرون فى وجوه استعمالات الجمهور لفظ الشرويا خصون مايد على في هذا المعنى بالذات عما نسب اليه بالعرض ليتعنق ماهية ممنازة عن غيرها فنتبع مدلولات هذا اللفظ واستقراع وجوه استعمالاتهم دلهم على ان الشرماهية عدم وجودا وعدم كمال لموجود من حيث ذلك العدم غير لايق به اوغير مؤثر عنده ولايخفى أن ألبعث عن ماهية الشيء على هذا الوجه صعبع ولبس باستدالاً تمثيلي غاية ماف الباب انهمبني على معرفة وجو و الأستعمال التى لاطريق اليها الاالاستقراع (والمعدوم) آى المعدوم الممكن الوجود (ليسبشيء)لانه على الخلاف الدلاخلاف في المعدوم المعال وهوالمراد من المنفى ليس بشيء (اىلا يكون الماهيات) اى الممكنة (متغررة فى الحارج عارية من صفة الوجود والالكان لها كون في الحارج فمالا كون لهف الخارج له كون في الخارج وانه عال وفيه نظر لأن ذلك إنها يلزم لوكان النقرر في الحارج عبن الكون اى الوجود فيه او مستلز ما له وهو مبنوع فان التقرر في الحارج عندهم اعم من الكون فيه إذكل موجود عندهم منقرر في الحارج دون عكسه لان المعدومات منقررة فالخارج عندهم وليست بموجودة فيه (وامنج الامام عليه) اىعلى ان المعدوم ليس بشيء (بان المعدوم امامسا وللمنفي اواخص منه مطلقا ا و اعم) مطلقالا متناع المباينة والعمو ممن و جهبينهما الأمتناع صن ق المنفى

بدون المعدوم (و الثالث) اى كونه اعم من المنفى (مطلقا باطل لانه ح)

اىعلى تقدير كونهاعم مطلقا (بجب ان لا يكون نفيا عضا) اى بجب

الكلية علم أن المراد ماذكره الش وإن كان يمكنه اخل الاعمية على الوجه الاهم لصدق المنفى معدوم

والمعدوم ثابت فالمنفى ثابت لا فكل منفي ثابت ( سيد رحمه الله \* ووله لامتناع صن قالمنفى ولاشك ان امتناع صن قالمنفى بدون المعدوم يغتضى امتناع المصينه من المعدوم (سيد

 قوله لوجوب كون المعمول اى فى الموجبة الكلية (سيدر حمه الله \* ٢)قوله لجواز صدق المنفى عليه لايلزم من كون مفهوم المعدوم مغاير المفهوم النفى ان لايكون صادفا عليه لجوا رصت المنفى عليه (سيد رحمه الله \* س)قوله واما الثاني فبالاتفاق والضرورة ایضا انکان برهانا (سیدرممهلله \* م) قوله لأنه لوكان المفهوم من العدوم المنفى المحضر الناخص ان يقال ا ذا فرض ان المعدوم اعممن المنفى فالترديد بين النفى المعض والثبوت امابالنظرالي مفهومه أواليماص قعليه وعلى الأول يعتمل معنيين احدهما ان مفهومه ح لايكو ن عين المفهوم م*ن* المنفى والالكان العام عين الخاص فيجب ان يكون مغاثر الهوما يغايرالنفي المحض هوالثبوت فمعنى المعدومهو الثابت فينتظم القياس كما قرره الشارح والمصفي شرح الماخص والجواب مادكره ايضامن عدم انعصار المغورمات فيهما وثانيهما انيقال مفهومه حيئك لايصاق عليه النفي الحضوالا لم يبق فرق بينهما وما لايصف عليه المنفى يصدق عليه الثابت بوجهما فمفهوم المعدوم ثابت بوجهماوهوصادقعلي افراده ومايصت عليه الثابت فهوثابت ونسوق الكلامالغ والجواب انهلايلزم منصدق المنفي على مفهوم المعدوم انلایکون بینهمافر ق ضروره آن صفی مفهوم على الأخر لايستدهى اتعادهماولا بلزم بطلان العموم ايضا لجوازاندراج مفهوم تحت آخرمع عدم اندراجما مدق عليه الفهوم الأوَّل في الثاني كالحيوا ن والجنس وعلى الثاني فالاقسام ثلثة احدها ان يكون جميع افرا د منفيا والثا نى انبكون الجميع ثابنا والثالث ان يكون البعض منفيا والبعض الاغرثابتا فاختار الثالث ولايتم الاستدلال (سيد

ان لا يكون المفهوم منه عين المفهوم من المنفى لا ان لا يصنف عليه المنفى والالكان اللازم بطلان العموم الوجوب كون المحمول اءم اومساو يالاعدم (الفرق بين العام والحاص على ماقال (والالم يبق من العام والحاص فرق) لكون كل منهمانفيا محضاح وهومحال واذا ومب ذلك والمفهوم من المنفى النفى المعض والعدم الصرف فيلزم ان يكون المفهوم منه الثبوت اذالمغاير للنفى المعض و العدم الصرف هوالثبوت (فهوا فن ثابت وهو) اي المعدوم ( صادق على المنفى ) فنقول كل منفى معدوم وكل معدوم ثابت فكل منفى ثابت ( و انه عال ) وفيه نظرلانه لايلزم من عدم كونه نفيا محضائبوته لجواز صدق المنفى عليه ولعدم انحصار الماهيات في النفي المعض والثبوت نعم لا يخلوما هيذما عن املهما الاان كل ماهيذهي عين احدهما (فنعين احد الامرين الاولين واياما كان ينتظم قياس هكذا كل معدوم منفى ولاشى عن المنفى بنابت اما الاول فلوجوب صن العام على جميع افراد الحاص وصف اعد المتساويين على جميع افراد المساوى الاغر وإماالتاني فبالاتفاق ( فلاشي عمن المعدوم بثابت وهوالمطلوب وفيه نظرلانالانسلم الحصران عنى بالمعدوم المعدوم المكن بلبينهما مباينة) لكون المنفى هو المعدوم الممتنع ( وان عنى به المعدوم المطلق فلملا يجوز ان يكون اعمويكون نفيا محضافوله لوكان نفيا مضأ لميبق فرق بين العام والحاص قلنالانسلم بل يمتاز الحاص عنه بانه يمننع وجوده فى الخارج دون العام لجواز حصوله فى المعدوم المكن الوجود) هذاغير متوجه لأنهلوكان المفهوم من المعدوم النفي المحض لميبق فرق بينه وبين المنفى بالضر ورة ولكنه حمل قوله على انه لوص ق عليه النفى المحض لم يبت فرق ولذلك منع قوله (سلمناه) اى سلمناعدم امنياز الخاص عن العام على تقدير أن يكون المعدوم نفيا محضا ( لكن الصادق ح قرلنا بعض المعدوم ثابت ) لان قولنا المعدوم ثابت مهملة لاكل معدوم ثابت لانتقاضه بالمنفى الذى هومعدوم (وهو) الى قولنا بعض المعدوم ثابت (اليصلح انبكون كبرى الشكل الأول) ادخبراه بجب ان يكون كلية (قال الامام في المباحث المشرقية الاستدلال الذي ذكرناه برهان في موضع البديهي الأولى الفساد فانا قد بينا ان الوجود نفس الحصول في الأعيان ومن جعل هذا الحصول

ا) قراه وينبغى ان يعلم حاصل كلامهم ان الشى اما ان يكون الهنقر رفى الجملة اولم يكن فان كان الثانى فهوالمنفى وان كان الأول فلا يخمن ان يكون دانا اولا بل صفة فان كان دا تافلا يخلواما ان يكون له صفة الوجود فهوا لموجود اوصفة العدم فهوا لمعدوم وان كان صفة فليس بموجود ولا بعد ومن الله المناه عنه الله المناه المناه

كونههو بعينه أنه لا تغاير بينهما في الهوية ولا في من العوارض فلا شك انه لايتصورهناك تخلل العدم وانكان المراد عدم التغاير في الهوية دون العوارض فيمكن ان يتصور تخلل العدم بان يكون تلك الهوية موجودة في زمان ثان ثم موجودة في زمان ثان ثم موجودة في زمان ثانشخصات على ان الزمان ليس من المشخصات (سيد رحمه الله \*

mُ)قولهلامتناع تخلل العدم إذ المعادا ذا كأن هو بعينه دلك الفروض اولالزم نخلل العدمبين الشي ونفسه (سيدرممه الله م) الاالكرامية الخ لايقال فبلزم على الكرامية وابى الحسبن انكار مشر الأجساد لأنانقول إنما يلزمهم ذلك إن لوقالوا باعدام الامسادلكنهم يقولون بان اللهتعا لى يفرق اجزاء الأجسام وفي الحشر يجمعها ويوءيك قصة ابراهيم عليه السلام (سيك ۵)قولهلايعادسجميم العوارض أن اري*د* جميع العوارض مطلقا سواءكا نت مشخصة اي داخلة في الهوية الشخصية مقومة لها بحيث ادارال منها شي<sup>ع</sup> لميبق تلك الهوية اوغيرمشخصةمن العوارض التي تنغير وتزول والهوية الشغصية باقية داتهافمادكرهن الملازمةظاهر الصعةاد لايخفى ان كونه في ذلك الوقت من جملة العوارض المعادةمعه مينثف ولاشكان كونه في ذلك الوقت لايمكن الاباعادة ذلك الوقت فيلزم اعادة الوقت الأول في الوقت الثاني فيجتمع زمان مع زمان وهو مال بنا على ان الزمان غير قار الذات يمننع اجتماع اجزائه فيتم الاستدلال بلنقول ومنجملة عوارضه كونهمبدأ فيلزم إن يكون حال الأعادة منصفابهذه الصةفيكونمبدأ ومعادامعاف حالة واحدة

مجامعاللامصولفقدخرج عن غريزة العقل (المتجوا) اى الذاهبون الى ان المعدوم شى عبالنفسير المنكور (بان المعدوم معلوم) لاناقد نحكم على المعدوم والحكم على الشي يستدعي كونه منصورا ومعلوماضرورة (وكلمعلوم ثابت)وقد احتجو اعليه بانكل معلوم منميز عن غيره وكل منميز عن غيره ثابت اما الاول فلان مالاتميزله في نفسه استعال تعلق العلم به اد ليس تعلقه به اولى من تعلقه بغيره وإما الثانى فلان امتياز الشي عن غيره صفة من صفات ذلك الشي وثبوت الصفة للشي فرع على ثبوته في نفسه فالمعدوم ثابت) وليس ذلك الثبوت الوجودفيلزم استقرار الماهية في الخارج مع عرائها عن صفة الوجو دا ذلفظ النبوت لأبطلق الاعلى هذبين المعنيين ( والكبرى ظاهرة الفساد ) لان الامور المبتنعة معلومة وليس بثابتة فالخارج ضرورة ووفاقا قال الامام منشأهذا الكلام هوالجهل بان للماهية وجوداف النحن وينبغى ان بعلم ان القائلين بان المعدوم شي عفرقون بين الموجود والثابت وبين المعدوم والمنفى ويقولون كل موجود ثابت ولأبنعكس ويثبتون واسطة بين الموجود والمعدوم ولايعو زون بين المنفى والثابت واسطة ولايغولون للممتنع انه معدوم بليقولون انهمنفى ويقولون للفوات التي لاتكون موجودة شي وثابت وللصفات التي لاتعقل الامع الفوات عاللاموجود ولامعدوم بلهي وسايط بينهماهف ا (واعلم ان الفلاسفة اتفقوا على ان اعادة المعدوم بعينه ممتنعة كا متناع تخلل العدم بين شيء واحد خلافا للمتكامين فانهم جوزوها الا الكرامية وابا الحسين البصرى من المعتزلة واحتج المصنف على ما ذهب اليه الحكماع بقوره ( والعدوم لا يعادمع جميع عوارضه ف وقت آخر والآلاء يدمع اغتصاصه بالوقت الذي كأن موجود افيه لكونه من عوارضه فيلزم اعادة الوقت في وقت آخر فللزمان زمان آخر وانه محال ومكى الأمام عن القائلين بهذا القول وجوها إحدها إنه لوصح اعادته لصح اتصافه بامكان العود) بان يقال امكان العودماصل ( وهو محال لأن الامكان صفة وجودية فاستعال اتصاف العدم) بل المعدوم (به) لان المعكوم

الصفيلونمبك اومعاد امعافى ماله واحدة **حف وان اريك جبيع العوارض ا<sup>لمش</sup>غصة فقط فماذ كره ممنوع انمايص**ح ان لوكان اختصاصه بالوقت الذي كان موجود ا

فيمن جملة المشخصات وللمنع فيه جمال (سيد رحمه الله \*

عليه بالصفة الوجودية بجب ان يكون موجود الولقائل ان يقول ان عنيت بالمعدوم فى قوالك فاستحال اتصاف المعدوم به المعدوم مطلقا اى فى الحارج والناهن فهومسام اكن لانسلم ان ماعدم لم يبق هويته المعينة اصلا لافى الحارج ولافى الندهن وان عنيت به المعدوم فى الحارج فهوممنوع فان المعكوم عليه بالصفة الوجودية يجبان يكون موجود الأانه يجب ان يكون موجودا فى الحارج فما يبقى هويته فى اللهن وان لم يبق ف الخارج يصع عليه الحكم بامكان العود في ألحارج (الناني لو امكن عوده) لامكن عود كل معدوم ولو امكن عود كل معدوم (كلمكن عود الوقت الذي وجدفيه ابنداء) ولو امكن عود الوقت الذى وجد فيه ابنداء لامكن ان يعاد ذلك المعدوم مع ذلك الوقت على ما قال (فيمكن ان يعاد مع ذاك الوقت فيكون مبدأ من ميث انه معاد) فاذن لو امكن اعادة المعدوم لكان مبدأ من حبث انه معاد والتالى باطل فألمقدم مثله (وفيه نظر لأن ذاك إنما يلزم لواعيد في ذلك الوقت لامعه فى وقت آخر والمواب ان يقال فيمكن ان يعاد فى ذلك الوقت (الثالث لو امكن عوده لا مكن عوده مع مثله) لأن حكم الامثال واحد فيما يجوز وفيما لايجوز (وانه محال لاستلزامه عدم الامتياز بين الاثنين) والعقل الصريع ماكم ببطلانه (ولقائل ان يقول المع انمابلزم من مجموع فرض وقوع اعادته من حصول منله ولآبازم من لزوم الشي مجموعاً لزومه لجز عمين منه كالاعادة همنا (لا يقال لو امكن اعادة المعدوم لماكان وقوهه في شيء من الازمنة والنقادير محالالان من شأن الممكن أن لايلزم من فرض وقوعه عمال واللازم بالمل لان وقوعه في بعض الازمنة وهو الزمان الذي مصل فيه وجودمثله مع لأنالانسلم الشرطية قوله لان من شأن المكن ذاك قلنامطلقا منوع فان المكن انمالا يلز ممن فرض وقوعه محال إداام يكن دلل الفرض مع وجودما ينافيه ولآمع مايسنلزم وجود ماينافيه واما اذاكان معه فلا (وفي الحواشي القطبية هنّ ه الوجوه تشعر بان المدعى ان المعدوم مطلقالا يعادلا المعدوم مجميع عوارضه (وقيها) اى وف الوجوه النلئة (نظر لانالانسلم أن الامكان صفة وجودية) وما قيل في بيانه مردودكما سيجيء (وانه) اي ولانسلمانه (لوامكن عود الوقت الذي ومدفيه ابندا وانمايلز مذلك لوامكن اعادة كل معدوم) وهومحال أذلايلزممن امكان اعادة معدوم امكان اعادة كلمعدوم ولايتمسك بعدم

 وراه لصح اتصافه بل کان منصفا بالمكافى العودضر ورةانه لولم يكن مكن العودفي نفسه لماامكن اعادته أسيك رحمه 1) قوله لكن لأنسام بل للعنيقة الشغصية وجودفي الناهن (سيدرمه الله لامكن عود كل معدوم لأن العدم الطارى على الومود لمالم يكن مانعاعن العود وليس هناك مانع سواه اذالككام فى العدومات المكنة الوجود في حدود دواتها جاز العود بالنسبة الى الكل (سبد رحمه الله تعالى \* ممنوع فان بعض المعدومات ممتنعة الوجود مثل اجزاء الزمان الماضيه والكلام في غيرهاس س) قوله لامعه في وقت آخر معية الشيء الزماني مع الزمان عبارة عن ظرفيته له فاداكات مع دلك الوقت كان فيه وكونهما في وقت آغر لاينا في دلك بل يستلزم امرا آغر محالا وهو اجتماع اجزاء الزمان معا فهذا النظر ساقط (سيك رممه الله

م) قوله مع وجود ماینافیه کماادافرض کتابه زید حال عدم کتابته فانه یستلزم اجتماع النقیضین (سید رحمه الله \* کفرض کتابه زید حال کونه ناشافان کفرض کتابه زید حال کونه ناشافان النوم یستلزم عدم الکتابه المنافی ایاها فیلزم من فرض الممکن علی هذا الوضع المتماع النقیضین (سید رحمه الله \* المالت علی امتناع اعادة المعدوم سوا گان مع جمیع عوارضه اولا وفی هذا تنبیه علی ان ما ذکره المص لیس مدعی المه رحمه الله تعالی المترم (سید رحمه الله تعالی المالی رحمه الله تعالی المالی مده الله تعالی \*

وأهولاينمسك بعدم القائل ولابما ذكرناه في الحاشية لان انتفاء مانع خاص لا يستلزم انتفاء مطلقا (سيد رممه الله

القائل بالفصل لظهور ضعفه ولوجعل المدعى فيه امتناع اعادة المعدوم بعينه سقط هذا المنع لأن الزمان الذي وجد فيه ابتدأمن مشخصاته سلمناه لكن لانسلم أنهلو امكن اعادة الوقت الذي وجد فيه ابتدأ لامكن ان يعادمع ذلك الوقت فانهلايلزم من امكان عودكل واحد منهما وعده امكان عودهمامعا واليه اشار بقوله (ولانسلم انه لو امكن عود كل منهما وحده لامكن عودهما عاسلمناه لكن لما ذايلزم ان بكون مبدأ من حيث انه معاد وانما يلزم ذلك إن لولم يكن ذلك الوقت معادا) واما إذا كان ذلك الوقت معادا فلا لأن المبدأ مايوجد في زمان لايكون ذلك الزمان معادا واما على ما ذكرنا من الصواب فيقال وانمايلز م ذلك لوكان معادا في ذلك الوقت (واما الثالث فلانسلم صلق الشرطية المذكورة والهايصات لوامكن وجود مثله وهو ممنوع) ونقريره على الوجد المفصل ان يقال ان اراد بالمثل مايشار كدفى الماهية فألشرطية مسلمة لكن نفى النالى ممنوع لانه لايلزم من عدم الامتياز بالداني عدم الامتباز بالعوارض واللوامق وان أراد به ما بشاركه في الماهية واللوازم والعرارض فلابخ من انه اراد بغوله لوامكن عوده لامكن عوده مع مثله انهلو أمكن عوده لامكن عوده مع عودمثله اوانهلو امكن عوده المكن عوده مع الجاد مثله والشرطية على النقديرين ممنوعة أما على الآول فلانها انما يكون حقة أن لوكان عدم مثله مسبوقا بوجوده وهوممنوع واماعلي الثاني فلانها إنمايكون مقةلو امكن وجوده الهوهوممنوع لما ذكرنا من لزوم عدم الامنياز مع النعدد (واحتجوا) اى الذاهبون الى امكان العود (بانه لو امننع فذلك الامتناع ان كان لما هوهو) ان لذانه ( وجب أن لايوجد أصلا وأن كان ) أي ذلك الامتناع (لغيره كان هو بحسب داته مكن العودوه و المطلوب و جوابه ان المفروض امتناع وجوده الثاني ولايلزم من كون هذا الامتناع) اى امتناع وجوده الناني (لما هوهوان لايوجد اصلابل اللازم مندان لايوجد بالوجود (لناني لأبالوجود المطلق) وبعضهم قرر البرهان على وجه آخر وهو انهلوكان المعدوم قابلا للوجود لكالن قابلا للعود والمقدم مق فالنالي مثله اما الملازمة فبينة اذالعودهو الوجودواما مقية المقدم فلأنه لرلم بكن كذلك لم يوجد اصلاو ضعفه ظاهر لان العود اخص من الوجود ولأبلزم من امكان الأعم امكان الاغص قال الامام تأقلاعن الشيخ المقال كلمن رجع الى فطرته السليمة ورفض عن نفسه الميل والتعصب شهد عقله الصريح

النالزمان الذى فيه وجد فيه ابتدا من مشخصاته قد يمنع كونه مشخصاله والا لمن مان يكون الموجود فى كل زمان شخصا آخروق جرى بين الشيخ الرئيس وبعض تلاميذه فى ذلك مناظرة وكان النلميذ قائلا بان الزمان من المشخصات والشيخ ينكر ذلك فلما طالت المباعثة واورد الشيخ وقال لست الأن ذلك الشخص الذى كان يناظرك فلا يلزم منى جوابك فاقم التلميذ هذه النام المشخص الذى كان يناظرك فلا يلزم منى جوابك فاقم التلميذ هذه المشخص وان اريد كونه عارضاله فالمنع انما يسقطا دا جعل معنى عارضاله فالمنع انما يسقطا دا جعل معنى بعينه عدم التغاير مطلقا وقد سبق فى الحاشية (سيد رحمه الله \*

م الوكان معاداولا يلزم من كونه معادا مع ذلك الوقت في وقت آخر كونه معادا في ذلك الوقت وقد عرفت مافيه (سيب ايضا بانه لوصح لامتنع وجوده ابتدأ لجريان الدليل فيه بان يقال لوامكن البجاده ابتداء لا تنالى باطل لاستلزامه عدم الجادم وابتدا والتالى باطل لاستلزامه عدم الجادم به فهمنا يجاب به همنا يجاب به فهه (سيد رحمه الله تعالى \*

1) قوله واختلف العقلا لل غلان في وقوع الامتياز والنعب دبين المومود ات والوجود ات اغا الخلاف في العن مات والمعدوم من وله والمعدوم فيه تعدداى المعدوم وله قوله والمعدوم فيه تعدداى المعدوم المضاف والمدعى الامتياز في الخارج لان المعدوم المطلق لا تعدد فيه ولا تميز والمعدوم المضاف متميز في الذهن قطعا (سيد رحمه الله \* عم) قوله لان عدم العلة النج قال المحس في شرح الما نحص هذا انما يوجب الامتياز مين الاعدام المذكورة ان لوكان السلوب عن احدهما هو الصادق على الاخروه بناليس تذلك ولا يخفى عليك ان هذا ويتوجه على حي 19 م المحس قراء لان عدم العلة الى قوله ولا تنعكس لاعلى ماذكره قيما بعد كاصرح

هوبه فلئن قيل المرادان عدم العلة مثلا بوجب عدم المعاول وعدم المعلول لايوجب عدم المعلول ضرورة أستعالة ابجاب الشيء نفسه فالصادق على احدهماهو المنفىعن الاخرفلنافيكون فوله ولاتنعكس مسندركا ادلايجرى فبه ذلك وقد يجاب بان اتصاف احدهما بالبجاب الاخر واتصـــانه بعـدم ابجـــات الأول يقنضي الامنياز ادعلىتقدير عدمه لم یکن هذا اولی من عکسه (سید ۵)فان عدم السواد مثلا اغاموفي النهن لافى الخارج وربمايسبق الى الوهم ان عدم اليد وعدم الرجل منازان في الحارج بالضرورة ومنشأ هذا الوهم ليس الأان المضاف البهلاكان فى الصورتين فيه امنياز في الخارج يوهم الامنياز في المضاف اليه (سيد رحمه الله \*

۲) قوله لان هذه التعددات والتبيزات انماهوف النهن لاف الخارج قال البص في شرح الماخص الانصاف في هذه المسئلة ان يقال المراد بالتعدد والامتياز امافي الحارج فف لك عال وماذ كره لا يثبته واما في النهر فلا شك الدارج علمة موجبة لعدم المعلول في الخارج علمة موجبة لعدم المعلول في الخارج فلا انتول في الخارج طرف اللعلية والا يجاب منعناها وان جعل ظرف اللعدم فلان يفيد منعناها وان جعل ظرف اللعدم فلان يفيد

بان اعادة المعدوم بعينه ممتنعة واليه اشار بقوله (وربماً احتج المنكرون أىلاعادة المعدوم بعينه (الى دعرى الضرورة) اى مالوا اليه متى الا يعتاجون الى البرمان و ذلك حق لان كل من رجع الى فطرته السليمة علم بالضرورة إن تخلل العدم بين شيء واحد بعينه محال واختلف العُقلاعي ان العنه ومهل ينميز بعض افرا ده عن البعض الاخرام لافلهب بعضهم إلى الأول الملزوم للتعدد وبعضهم الى الثانى والمصنف اختار المنهب الأول على ماقال (والمعدوم فيه تعدد وامتياز) والألم يتميز عدم العلة عن عدم المعلول ولا عدم الشرط عن عدم المشروط ولا عدم العلة والشرط عن عدم غيرهما ولا عدم الغد عن المعل عن عدم غيره والنوالى باطلة (لأن عدم العلة والشرط بوجب عدم المعلول والمشروط ولا تنعكس) اى وعدم المعلول لايوجب عدم العلة وانكان مستلزما له لانه لوكان علة له لنقدم عليه وليس كذلكلان المعلول اذا ارتفع كانت العلة مرتفعة قبله وانكان في الزمان معا وعدم المشر وطالابوجب عدم الشرط لجوازان يكون الشرط اعم من المشروط وعدم الخاص لايوجب عدم العام (وعدم غيرهماً) اىغير العلة والشرط لايوجب ذلك ) اى لا بوجب عدم المعلول والمشروط ( وعدم الضد عن المعل يصمع مصول الضد الأخرفيه) اى فى ذلك المعل فانعدم السواد مثلاعن المعل يصيع ويجوز مصول البياض فيه (وعدم غيره) اىغير الض (لايصمح دلك) وفيه نظر لان هذه النعددات والتميزات انماهى فى النهن الخارج (قال الشيخ) في الفصل الحامس من المقالة

ما ادعيته وه فلئن قيل الحكم بالعلية اداكان صادقا فلابدان بكون عدم العلة منصفا بالعليه في نفس الامر فذلك آما في الحارج في يتم ماذكرناه وامافى الدهن فعدم المعلول في الحارج علة في الذهن لعدم العلة في الحارج فلا فرق بين العدمين في العلية فيجاب بان العدمين ادا حصلافى الذهن فلهما اعتباران احدهمامن حيث انهما عدمان و بهذا الاعتبارات من احدهما بالعلية الاستلزام دون العلية للاول وثانيهما من حيث انهام وجود ان في الذهن و بحسب هذا الاعتبار بكن ان يتصفى اى واحدة منهما بالعلية والاخر بالمعلولية فالفرق انما هو بالاعتبار الاول والاعتبار الفائى الاتصافى هناك بالوجود الذهنى و بينهما فرقان وللفكر فيه مجال (سيدرجمه الله الوجود الذهنى و بينهما فرقان وللفكر فيه مجال (سيدرجمه الله

الأولى من الفن الخامس من منطق الشفاء (العدم المطلق لا يعلم ولا يخبر عنه بل المضاف الى الملكات) اى بل العدم الذى يعلم ويخبر عنه هو العدم الهضاف الى الملكات (وفيه نظر لأن هذا القول اخبار عن العدم المطلق فان الاغبارعن العدم المطلق بعدم الاغبار عنه إخبار عنه وقدقلتم انهلا عبر عندهف وفى الحواشى القطبية ان مراد الشيخ من ذلك انه لا يصير مخبر اعنه فى الموجبات دون السوالب اقول هذا السارة الى مواب عن هذا الشك وتقريره أن يقال لانسلم لزوم ما ذكرتم من الحلف وانما يلزم ذلك ان لوكانت هذه القضية موجبة معدولة ليكون معناها الحكم على العدم المطلق بعدم الاخبار عنه وليس كذلك بل هي حكم بسلب الاخبار عنه والحكم بسلب الاخبار عنه لايستلزم الحكم بعدم الأخبار عنه اذالسالبة اعم من الموجبة ومراد الشبخ انه لايصير محكوما عليه في الموجبات دون السوالب هذا ما ذكره المصنى في بعض تصانيفه (ولأن الشيء مالم يعلم لم يعلم إضافته إلى غيره فالعدم المضاف لأيمكن ان يعلم الابعد العلم بالعدم المطلق) اذالعدم المضاف هو العدم المطلق الذي اضيف إلى ملكة وهذا إبطال لقوله العدم المطلق لأيعلم بل العدم الذي يعلم هو المضاف الى الملكات كما أن الأول ابطال لغوله العدم المطلق لايخبر عنهبل العدم الذي يخبر عنه هو المضاف الى الملكات وتغريره ان يقال لوكان العدم البضاي معلوما لكان العدم المطلق معلومالكن المقدم حق عند كم فالنالى منله امابيان الشرطية فلأن العدم المطلق لولم يكن معلوما لم يكن العدم المضاف معلوما لأن الشيء مالم يعلم لم اضافته الى فيره وهذه الشرطية تنعكس بعكس النقيض الى الشرطيه المطلوبة التي هي قولنا لوكان العدم المضاف معلوما لكان العدم المطلق معلوما والوجه الاغتصارى فيهان العدم المطلق جزع من العدم المضاف والعلم بالمركب إنما يكون بعد العلم باجزائه فلا يصح قولكم العدم المطلق لايعلم والعدم المضاف يعلم ( والجواب عن الأول ان العدم المطلق يؤخذ على وجهين احدهمامك لول هذا اللفظومك والثاني معالوله مع اتصافه بكونه عدما مطلقا وبالوجه الثاني لايكون عدما مطلقا لكونه م موجود افي النصن لمعلوميته باعتبار اتصافه به واذا كان *كذ*لك فالأغبار عن العدم المطلق المأخوذ بالوجه الثاني بانه لا يخبر عنه ادا كان مأخوذا بالوجه الأوللا يكون مشتملا على غلف ومنافاة (وعن الثاني إن قولنا العكم المطلق لايعلم قضية وصفية اي ماصت عليه العدم المطلق لايعلم مادام

1) قوله العدم المطلق لا يعلم قال بعضهم العدم فى نفسه مضاف الى الوجود لانه رفعه فانكأ نمضافا الى وجودمطلق سمى عدمامطلقا وانكان مضافا إلى وجود خاص سمى عدمامضافافالعدم لايتصور الأمضافا على احد الوجهين فالعدم المطلق بمعنى انه لا إضافة فيه ليس بمنصور قطعا ولأبحكوم عليه وهذا هو مراد القوم وح فلا أشكال لايقال قد حكمت على العدم المطلق بالمعنى المذكور انه لبس بمتصور والحكم عليه يغتضى تصورهلانا نقول قُل تصورُنا العدم مضافا وحكمنا عليهبامتناع عدم إضافته وبلمتناع العلم والاغبارعكى تقدير عدمالاضآفة ولأ عذورفى ذلك مينئذ (سيد رممه الله ٠٠) قوله إذِ العدم المضاف هو العدم المطلق الخلا العدم المضاف والالزم النس اوينتهى الى المطلق (سيد رحمه الله \* ۳) قوله فان اراد بمعلومية المطلق الخ حاصله ان العدم المطلق لا يصير مضافاً الاادامصلفالذهن وهوبهذا الاعتبار ليس عدمامطلقافالمعلوم مينئف عدم مطلق لكن لأمن حيث كذلك ومرا دالشيخ ان العدم المطلق من حيث انه كذلك لايكون معلوما وذلك لاينافى كونه معلوما بوجه آغر (سيد رمهه الله تعالى \*

( و قوله لأن النزاع فما يصدق عليه المعدوم المطلق فمعنى كلام الشيخ ان يصدق عليه المعدوم المطلف فأنه مادام كذلك لايكون معلوما ولايكون معدوما مادام كذلك لايكون معلوما ولايكون معدوما مطلقا بمعنى انه لا ثبوت له اصلاضر ورة انه ثابت في الدهن تعميص عليه انه معدوم في الخارج فيكون معدوما مضافا الى الخارج والمسئلة نظيره المجهول المطلق فما الميب به هناك يجاب به ههناكما اشار اليه الشارح بقوله والجواب عن الأول الخولان هب عليك ان ظاهر العبارة لا يساعدها المعنى فان المضاف الى الملكات هو العدم الملاب والعدم الملك المعدوم فكذلك العدم المطلق النكور فيقابلته ثم الكلام ان كان في مفهومي العدم المطلق والمضاف فان اريد ان مفهوم العدم المطلق لا يعلم الملك المناريد ان مفهوم العدم المطلق لا يعلم الملك المناريد الم

مافهوبأطللان الحكم بعدم العلموالاغبار يستدعى تصوره ولو برجه ما وأيضانصو رمفهوم العدم المضاف عدما مطلقالان ذات العدم المطلق لايقنضى عدم المعلومية لزوال ذلك يستلزم تصوره ولوبوجه ماضر ورة ان عنه عندوجوده فالدهن فأن ارا دبمعلومية المطلق على تعدير معلومية العدم الدى اعتبر اضافته الى اللكة لايكون المضاف معلوميته على التقدير حال كونه عدما مطلقا فالشرطية ممنوعة مضافا والافننقل الكلام اليه فينس لان العدم المطلق ما دام عدما مطلقا لا يكون مضافا الى ملكة فلم يكن العدم اوينتهى الى الملف وان اريب بالكنه فلا المطلق مادام كذلك من أمن المضاف ليلزم العلم به عند العلم بالمضاف و يتوجه عليهما ذكرلانه لايسندعي النصور بالكنه لكن لااغتصاص لهذا الحكم بهذا ان اراد بمعلوميته على التقدير معلوميته على التقدير في غير تلك الحال بلَ حال وجوده في النَّاهِن فالشَّرطية مسلمة لَّكُن لايلَّز م من دلك غلق المفهوم بل اكثر المعاني كذلك ولااقل ظاهرا من مشارعة مفهوم المضاف له في ولاعال على ما لا يخفى ولما اعتقد المنف صعة ما اورده على كلام الشيخ ذلك المعنى فلايظهر الفرق وما اجاب قال (بل الصحيح ان كل واحد من العدم المطلق الذي هو اللاكون به الشارح من قوله وعن الثاني الخ فسأقط المطلق والعدم الخارجي الذي هواللاكون في الحارج والعدم الذهني الذي كالايخفى واماحال الاخبارفانت خبيربها اذا ترجهت اليها بالنأمل الصادق إذ هواللاكون في النهن صورة في النهن ادغن نتصوركل واحدمنها ونحكم عليها بالصفات الوجودية والعدمية فيكون لكل وآمد منهاصورة ف النهن الد الذكورق بعض تصانيف المصيدفع الاعتراض عن كلام الشبخ وكذا ماذكره التصور إنمايكون بحصول صورة (فان قيل لوكان لكل واحدمن العدم المطلق لشارح بادني تصرف لكن لأيظهر فرقبين النى هواللاكون المطلف اى فى النهن والخارج والعدم الذى هو اللاكون الفهرمين في ذلك وان كان فماص ت عليه فى النهن صورة فى النهن يلزم ان يكون أحد النقيضين عين الاغر ادالصورة فى النهن هو الكون المرعال قلنالا بل اللازم ان يكون هذان المفهومان فان اربدان ماصعة عليه مفهوم العدم الطلق ليسمعلوما احد النقيضين عارضاللا غروا ستحالته منوعة واليه اشار بقوله (فيعرض صلافباطل ضرورة أنهمعلوم بهذا الوصف وكين لا وما يصنق عليه مفهوم العدم لمفهوم اللاكون في النهن سواء كان لاكون في الخارج ايضا اولم يكن الملك من إفراده يصفى عليه مفهوم ( أن له كونا في النَّاهِن لا إنه نفس الكون في النَّاهِن لامتناع أن يكون العدم المضاف ضرورة انكل فردمن افراد امد النقيضين عين الآخر)وا ذاكان تذلك فقد يعلم كل واحد من العدمات العنام المطلق فانه مضاف الىشى عفان كا ن ماص ق عليه مفهوم الضاف معلوماكان ويخبرعنه ( وفيه نظرلان النزاع فيما يصن عليه المعدوم المطلق لاف ماصدق عليه العدم المطلق ايضامعلوما مفهوم هذا العنوان ( ولا واسطة بين كون الشي موجودا وبين كونه بوجهما واماء ديث الجزئية فلايتأني ههنا

ادر بما يمنع كون ماصدى عليه المطلق من أمماصدى المضاف وهوظاهر وامتناع الاغبار باطل فانه لما جاز الاغبار عما ادر بما يمنع كون ماصدى عليه المطلق من المضاف وهوظاهر وامتناع الاغبار باطل فانه لما جاز الاغبار عما (٣ ص قعليه المضاف وهو بعينه ماصدى عليه المطلق جاز الاغبار عنه ايضا وماصل الجواب ماعرفت لا يقالما ذكرتم يقتضى تساوى المطلق والمضاف لانانقول النساوى في الصدى بدليل غار مى لا ينافى العموم بحسب المفهوم وانت اذا تقدر والمضاف المالة والمضاف فالامتمالات التي لا يبعد حمل الكلام عليها اربعة والظاهر من العبار وهو الثانى والثالث والمقص من هذا التطويل التنبيه على وسعة مجال الفكر في هذا المقام مع مافيه تشغيف الخاطر و اعمال الناظر (سيد رحمه الله تعالى \*

معدوما وبعضهم اثبت بينهما الواسطة وسماها بالحال) وعرفها بانها صفة لموجود لاتوصف بالوجود ولابالعام قوله صفة يحرج عنها ماليس بصفة كالذوات وقوله لموجبود يخرج صفات المعدوم وقوله لاتوصى بالوجود يخرج الصفات الثبوتية وقوله ولأ بالعدم يخرج الصفات السلبية (وفساده ظاهر لأن العلم بماذكرنا من المقدمة) وهي عدم الواسطة بينهما (ضرورى) قال الامام لأن البديهة ماكة بان كل مايشير العقل البهاماان يكورن المتعقق بوجهما واماان لايكون والاول هوالموجودوالثاني هوالمعدوم وعلى هذالا واسطة بين القسمين الآآن يفسر واالموجود والعدوم بغيرما دكرنافح ربما مصلت الواسطة على ذلك النأويل ويصير البعث لفظيا (وذكر افضل المحققين ان القسمة لكل مايشير البه العقل الى ماله تحقق والىماليس له تحقق هو القسمة إلى الثابت والمنفى وهم لا يخالفون في ذلك ولاينبتون بين النبوت والنفى واسطة لكنهم يقولون ان الوجود اخص من الثبوت و آلو مودكل ذات له صفة الوجود و المعدوم كل ذات ليس له صفة الوجود والصغة لاتكون داتالاجر ملاتكون موجودة ولأمعدومة ومن ههنا دهبوا الى القول بالواسطة فانهم يعنون بالذات كل مايعلم اويخبر عنه بالاستقلال وبالصفة كل مالايعلم الابتبعية الغير فكل ذات امأموجودة ارمعدومة والمعدوم يقال على كل ذات ليس له صفة الوجود ويجوز ان يكون له غير تلك الصفة كصفات الاجناس عند من يثيتها للمعدومات والحد المذكور مختل عندهم بذاك والحق أن الحلاف في هذه المسئلة راجع الى تفسير هذه الالفاظ ﴿ البِّثُ النَّانِي فِي المَّاهِيةِ أَنْ لَكُلُّ شِيءٌ مقيقة هر بها هر ) فغقيقة الشيء مابه الشيء هر هو وقد يطلق الحقيقة والماهية والذات على سبيل الترادي ولم اذكران لكل شيء مقيقة فذكران تلك الحقيقة مغايرة لجميع ما ياحق ذلك الشيء سواء كان لحوقه لحوف لازم اومفارق على ماقال (وهي) اى الحقيقة (مغايرة لجميع ماعداها) اى مغايرة لجميع الصفات اللاحقة لذلك الشيء (الزمه كانت اومفارقة) وعبارته ايست كماينبغى اذكل شي عيكون مغابرا لجميع ماعد اهضر ورة والمرادماذ كرنا ( فالفرسية من حيث هي فرسية لا واحدة ولالاواحدة على ان يكونا أواحد يهما داخلة في مفهومها أو نفس مفهومها والالأمتنع اتصافها بالاغرى واللازم باطل (بل الواحكية صفةمضمومة اليهافنكون الفرسية معها واحدة وكذا اللاواحدية ادا انضمت اليهاكانت

ا سواء كان كليا اوجزئيالكن حقيقة تسمى هوية (سيد رحمه الله \* م) وقد يخص الحقيقة والذات بالماهية الموجودة في الحارج (سيد \*

m ) قول مغايرة لجميع ماعداها الخ ما عدا الماهية انكان اجزاء لها سواء كاتت عمولة عليها اولا فهى مغايرة للماهية بمعنى انهليس شيءمنها عينها وانكان اموراعارضة لهافهي ايض مغايرة بمعنى انهاليستعينها ولأداغلة فيها وانكان امور اليست هي اجزا<sup>ء</sup> ولأعوا رض بالنسبة اليهافعالها ظاهرة لأيحتاج الى التعرض لهاواما الاجزا فليست لجميع الماهيات بخلاف العوارض لازمة اوغير لازمة فانها عامةلانواع الماهيات ولها قرب منها فلذلك غصت بالنظر وايضا الأموال الثلثة اعنى كونهابشرطولابشرطوبشرط وإنمايتصور بالنسبة اليها (سيك رجمه عم ) قوله عبارته ليست كماينبغي ولقائل ان يقول مقبقة كلشي<sup>ع</sup> ايض يغاير ما ياحقها ضرورة فلافرق بيين العبارتين ۵) قوله ولالا واحدة النخ اى المعتبر السَّلَم (سيك رحمه الله \*

وأولاً متنع اتصافها ومن ثم علم ان احديهما بعينها ليست لازمة لها وانها اللازم احديهما لاعلى التعيمن (سيد \*

) قوله وان لم يخل عن احديه ما سواء كانت في الذهن اوفي الخارج لامتناع غلو الموجود عن الاتصافي بالمتقابلات سيد 
عن موله والماهية لابشرط شي الماهيات بالقياس الى عوارضها ثلثة احوال احدها ان يقيد بوجودها وثانيها ان يؤخذ مع 
عندمها والثالث ان لا يتعرض بشيء منهما (سيد رحمه الله \* س) قوله لا بنا في المتجرد الخارجي هذا 
اذا قيد العوارض بالخارجيات واما ان اغذت مطلقا فيمتنع وجودها في الذهن ايضا (سيد رحمه الله \* م) قوله وامتج عليه المص بقوله النج اغتلف الحكماء في ان الماهيات هل هي يجعولة الم لا وفسر ذلك بعضهم بان كون المياهية تلك 
معتر سس محمد الماهية بعول حادماء المناه المناه عنده الفول المذلك المداد الماهية المناه المذلك المداد الماهية المناه المن

مع سس الماهبة بجعل جاءل الملامثلا كون السواد سوادا هل هو بالفعل او ذلك امر لهف نفسه وعلى هذا فالحق إنها ليست معهالاً واعدة فالفرسية من حيث هي فرسية ليست الاالفرسية) و ان لم مجعولة لما ذكره المص ولأن ذلك معنى يخلعن احديهما وكذا الكلام في سائر المنقابلات كالعموم والخصوص لايعقل صعنه كمايظهر بادني تامل ورجوع الى الفطرة السليمة وفسره الاخر ون بان والرجود والعدم وغيرذلك ( والماهِّية لابشرط شيع) اى الماهية من ميث اثرالفاعل هل هو الماهية ام لأفاختار **هی می**اعنی الکلی الطبعی (موجودة فی الخارج لانها جز<sup>ع</sup> من مشخصاتها جماعة ان الماهية **هي الاثر الترتب على** الموجودة في الخارج) وجزء الموجود في الخارج موجود في الخارج تأثير الفاعل بناء على إن إثروثابت في الخارج وذلك هوالماهيةليس الأضرورة (وبشرط لاشيء) اى وبشرط ان لايكون معهاشي من التعينات ان الوجود ليس بموجود في الخارج والتشخصات الخارجية (الأوجود لهافى الخارج لأن الموجود في الخارج ودمب طائفة إلى أن أثر الفاعل مو الوجود لأبمعني انهجعل الوجودوجودا ياحقه التعين فلايكون مجرداً) بل وجودها انما يكون فى النهن فقط ولأانه جعله موجودا بلبيعني انه جعل والنعينات الذمنية لاينافي التجرد الحارجي (والفاعل لاتانيرله في الماهية الماهية موجودة فما هوائره الحتيقي هو وهذا هوالمرادمن قولهم الماهية ليست بجعل ماءل واعتج عليه المصنف ثبوت الماهية في الخارج ووجودها فيه بالمعنى المذكورواما الماهيةفهي اثر بقوله (لأن الأنسانية لوكانت بجعل جاعل للزم من الشك في وجوده له باعتبار الوجود لامن حيث هي ولا الشك في كون الانسانية انسانية) كما بلزم من الشك ف موجد الماهية من ميث كونها تلك الماهية وللبعث الشك في ومودها والتالي باطل لانالانشك في كون الانسانية انسانية مع شكنا في فيه مجال وقال بعضهم معنى كلامهمان الانسانيسة مثلا هل المجسولية أمن وجود الفاعل (فيه نظر لأن اللازم على تقدير كون الانسانية بجعل لوازم ماهینها منی لو تصورت جاعل **الشكى صدور الانسانية من الغاعل عند الشكى وجوده لا الشك** الانسانية غير محولة لمبكن المتصور ف دون الانسانية انسانية (بل تأثيره (اى تأثير الفاعل (ف وجودها) فقط انسانية كحال الأربعة بالنسبة الى ولهذا يلزم من الشك في موجد الماهية الشك في وجودها وفيه نظرلان الزوجية املاوعلى حذاايض فالحق انها لبست معولة ولايتوهم ان النزاع في الوجود من الاعتبارات العقلية وهي لاتحتاج الى فاعل يؤثر فيهافى الخارج كون الماهيات المكنة عناجة إلى القاعل قال الامام فى المباحث المشرقية وف من الكلام اشكال لان الانسانية عما ام لا ادلا يغول عاقل بان الماهية المكنة ان لها منينة فكذلك للوجود منينة فان امننع ان يكون الموجودة حاصلة بدون تأثير الفاعل الانسانية فكونها انسانية مجعولة امتنع ان يكرن الوجودف كونه وان اوهمذلك بعض عباراتهم ( سيد عوله و الفاعل لا تا ثير له في الماهية علم انه قد س حكمة العين يحصل من الشمس ائر في مقابلها في

الحارج البتة فالماهية هل هي كذلك بالنسبة إلى الفاهل الملافقية فلان فذهب المشائيون إلى انهاليست مجمولة بجعل عما والاشراقيون الى انهام ولا بجعل ما والاشراقيون الى انهام ولا بجعل ما ولا تعلي وله الموجود ويصفها بصفها العقل بالوجود و الوجود ويصفها بصفها الماهية في بدالتي هي معروضة للتشخص تصدر عن الفاعل ثم بصفها العقل بالوجود و الوجودليس الا اعتبارا عقلباوذهب المصنى الى ان محمد و الانسانية انسانية السانية المانية وجود المنال هذا من الشكف وجود الفاعل الشكف كون الانسانية انسانية (سيدرجمه الله الله تعالى \* و) قوله من الشكف وجود الفاعل الشكف كون الانسانية انسانية (سيدرجمه الله

معولة (سيك رحمه الله \* وله وفيه نظر ادلا نعنى بالجعولية الأبعل الماهية موجودة لأجعل الوجود وجودا ولأجعل الماهية ماهية (سيدرح س)قوله كون الماهية بحالة لايستعف الوجود ولأ العدم قبل عدم استعفاق الوجود إيض نسبة بيرن الماهية والوجود وهومعتبر فى المعنى المذكور فيعود الأشكال بحن افيره (يجاب بانه معنبر في الوجود لافى المقيقة مذاوالأولى ان يقال الأمكان نيفيةنسبةالوجودالىالماهية لأكيفية بسبة وجود الماهية اليها فهوصفة لها مالقياس إلى الوجود لأباعتبار كونها موجودة ولاشك إن نسبة الوجود اليها متكيفة بهذه الكيفية سواءكانت الماهية كوجودة اولا وسواء اعتبرهذا المعنى اولم يعتبر وكون الأمكان في نفسه اعتباريا لأينافى اتصانى شيء به فىنفس الامر

( سيك رحمه الله \* م ) قوله اى لانسلم إن البسيط الخ فع يلزم الحلو قبل الوجود عن الوجوب والامكان والامتناع مع ان المفهوم لايخلو عر (حدها الا ان يعال مصر الفهوم فيها بعنا الرجودواماقبله يكون خاليا عنها سيد ۵) قوله فبخنار قيامه بالبسيط بعد وجوده ولأيلزم امتناعه في الحارج قبل وجوده ولأوجوبه فىالخارج ادلوكان الاول لامتنع لحوق الوجودبه وانكان الثانى بلزم أن يكون الواجب معدوما ( سيد رحمه الله تعالى \*

٧ ) قوله بل الصعبح الايخفى ان الامكان المستعمل فيمقابلة الوجوب والامتناع هو الأمكان الخاص وان الكلام ههنآ انماهوفية والقوم قد ذكروه في مبامث الجهات والموادمن فن المنطق فلابدان يكون كيفية للنسبة فتفسيره بوجه آخر يخالف ظاهر كلامهم ولاحاجة الى ذلك في دفع الاشكال لانك فاعه بما حقق في الحاشية السابقة مع ان ذكره في تفسيره اذا حصل معناه يرجع الى كيفية النسبة (سيك

وجودا مجعولا فادن لامقيقة الانسانية مجعولة ولاوجودها مجعولا فالانسانية غير مجعولة اصلا فان المجعول ضم الوجود الى الانسانية فهو ايضا معالطة لان دلك الضم ايضا لدمنيقة وهي ايضاغير مجعولة وبالجملة كلما نفرض مجعولا فلهمتيقة وفيهنظر (ودهب بعضهم الى ان البسيط غير مجعول فانه لوكان كذلك) أي لوكان البسيط مجعولا (لكان مكنا لان المعوج الى السبب هوالامكان) كماسيجي ورهو) اى الامكان لابدان يغوم به على تقدير كونه مكنالكونه صفة له و حينئنه (ان قام به قبل الوجود لكان كيفية نسبة الوجود الى الماهية منقدمة عليها) وهو باطل لتأخر كيفية النسبة على النسبة المتأخرة عن الماهية وفي الحواشي الغطبية فيه نظرلان المراد من الامكان ههذا كون الماهية بحالة لايستحق الوجود ولا العدم من ذاتها وهومغاير للامكان الذي هوكيفية نسبة المعمول الى الموضوع في الحكم العقلى (وان قام به بعد الوجود كان امكان الشي متأخرا عن وجوده) وهو بالحل لانه مينئذ قبل وجوده يكون اما واجبالذاته اوممتنعنالذاته واياماكان يلزم الانقلاب وفى الحواشى القطبية هذا الااختصاص له بالبسيط لجريانه في المركب ايضا ويلزم منه ان لايكون شيعمامكنا (وجوابه منع الحصر) اىلانسلم ان البسيط لوكان ممكنالقام امكانه به قبل الوجود او بعده لجوازان لايقوم به اصلا على ان يكون صفة عدمية على ماقال ( لجوازان يكون صفة عدمية فلايفتقرالي محل يقومه) وفي الحواشي القطبية هذا الجواب لايصح على مذهب الحكماع (اقول لأن الامكان عندهم صفة وجودية ( ودكر بعض مكما الزمان ان الجواب الصيح على من هيم ان يقال ان اردتم بالامكان الامكان الاستعدادي فنخنار قيامه بالبسيط قبل وجوده وان اردتم به الامكان الحاص الذي هوكيفية النسبة فاختار قيامه بالبسبط بعد وجود هو ليس بسديد لان الامكان الاستعدادي للشيء لايغوم بنلك الشي على من هبهم بل بمادته سواء كان ذلك الشيء في المادة كالصوروالأعراض اومع المادة كالنفوس الآنسانية على ان الامكان الاستعدادي امر وجودي بلاخلان فكيف يجوز ان يتوم بمحل قبل وجوده (بل الصفيح ا نبغال ان اردتم بالأمكان كيفية نسبة الوجود إلى الماهية فى الحكم العقلي فهومعنى سلبي اواضافي يحصل في العقل من انتساب

الوجود الى الماهية فلا يحتاج الى محل سوى العقل وان اردتم به كون الماهية عمالة لا يحتاج الى من داتها فاختار ان قيامه بالماهية قبل

للقائل بمجعولية الماهيات مطلقا بسيطة كانت اومركبة كماان الاستدلال السابق لمن يغول بالنفصيل وهوان البسيطفير مجعول فقطوا لختار عندالمص ان لأشيء من الماهيات بمجعولة فالمذاهسي متعصرة فىثلثة وهناك احتمال آخر في بادى الرأى وهوكون البسايط مجعولة فغط لكن لم يقل به احد لظهو بطلانه (سيد. ۲) قوله بماتفريره هكف اهف النقرير موانق لتقرير البس في شرح الماخص ( سيد رحمه اللهتعالي \* س) قوله فلعدم نفى الجعولية بالكلية وفاقا وضر ورةأذ الفاعل لهتأثير ودغل ما يتعلق بالماهيات المكنة قطعا (سيف م ) قوله فذلك ممنوع (ما على تقرير الشارح فيمنع استلزآم تحقق البسايط تحقق المركب واما على تفرير بعض الناظرين فيمنع وجوب تحقق المركب عند تحقق البسائط (سبد رممه الله \* ۵) بل ام يمكن ان يكون له البسيط لأن النركيبيناق الوجوب بالذات (سيد ٧) قوله بعض الناظرين بعض الناظرين عبارة عن مولانا شمس الدين سهر وردي (سيك رحمه ألله \* ٧) قوله لم تكن موجودة والأشك ان المركب متعقق فيلزم تحققه بدون البسايط ( سيد رممه الله تعالى \* ۸) قول بقنض ان یکون بدل الخ ويمكن ان يقال معناه ضرورة وجوب كون تحتق المركب عند تحنف البسائط اي بجب ان يكون تحقق المركب عند تحقق البسائط ومراده وموأداه ح وجوب تحقق البسائط عند تحقق المركب واما انه ليس بتام فمشترك بين التوجيهين كنكل واحد برجه آخرنعم ترجيه الشارح اولى واظهر ( سيك رممه الله \*

ا قوله واحتج من زعم هذا الاحتجاج

دخولهاف الوجود الخارجي اذهوبهذا المعنى متقدم على الوجود الخارجي وعلى الاضافة العارضة لهافى النسمن واما الامكان الاستعدادى فلاحفله فالاحتياج الى السبب والالكانت العقول مستغنية عن السبب ( والمتج من زعم انه اى البسيط معول بماتغريره هذا لولم يكن البسيط معولا لميكن الركب معولاوا داكان كذلك يلزمنفي المعولية بالكلية واللازم بأطل اما الملازمة الاولى فلان المركب مركب من البسائط وكل ماكان كذلك كان تحققه عند تحقق تلك البسائط واجبا فان تحقق المركب واجب عند وجوب تحقق البسائط لكن تلك البسائط واجبة التعقق لانا منكلم على تغدير كونها غير محولة فيلزم إن يكون تحقق تلك الماهية المركبة واجبافلم تكن محمولة واما الملازمة الثانية فلان الماهيات متحصرة ف البسائط والمركبات فادا لم يكنشي منهما محولاً يلزم نفي المجعولية البنة وان اللازم بالمل فلعدم نفى المجعولية بالكلية وفاقاوا ليه الاشارة بغوله ( واحج من زعم أنه مجعول بأن المركب مركب من البسائط فلولم يكن البسيط محمولا لم يكن المركب محمولا ضرورة وموب تحقق المركب عند تعقق البسايط وذلك يوجب نفى المجعولية بالكلية) وهواسندلال ر غولانه ان اراد ان كل ماكان كذلك كان تحققه عن*د تحقق* تلك البسائط واجبا لذاته فدَّالك ممنوع تبنى ولوكان تذاك لما توقف وجوب تحققه على تحقق تلك البسائط بالميمكن ان يكون له بسيطوان اراد انه ح كان تحققه عند تحقق تلك البسائط واجبا نظرا الى غيرلا الى داته فاللازم منه وجوب تحقق تلك الماهية المركبة لالذاته بل لغيره عند عون تلك البسائط غير مجعولة وهذا مؤك للون ذلك المركب مجعولا لاأنه ينافيه (وقد قرره بعض الناظرين في هذا الكتاب بوجه آخر وهوان يغال لولم تكن البسائط معولة لم بكن المركب معولا ادلوكان المركب مجعولامع غدم مجعولية البسائط يلزم تحقق المركب دون البسائط وهو باطل لوجوب تحقق البسائط عند تحقق المركب وذلك لانه ا ذالم تكن البسائط جعولة لم تكن موجودة والالزم تعدد الواجب وكونه جزأ من المركب لان الموجود الذى لايكون من تأثير الفاعل محصر في الواجب وهو محال وهذا التقرير مع أنه يقنفي أن يكون بدل قوله ضرورة وجوب تعفف المركب عنك تحقق البسائط قولنا ضرورة وموب تحقق البسائط عنك تحقق المركب مردود لانالانسلم انه ادالم يكن البسائط محمولة لم تكن مرجودة لجواز ان تكون الماهيات البسيطة من حيث هي غير لمجعولة

 وله لجوازان یکون وجودها من دانها آن آراد بالاستقلال فممنوع على تقدير المذكور ضرورة أن الماهية آذأكانت بجعل الجاعل لايكون مستقلة اقتضاع وجودهابل للجاعل فيهمك غل ولوبالواسطة وان ارادلابالاستقلال فللغير ۲) قول وجودها من ذاتها النج بمعنى أن مدخل في وجود إتها فلاتكون غير مجعولة ( سيد رجمه الله \* ذات البسيطيقنضي لوجوده وعلى هذالأ يكون وجوده مجعولالاان المراد بالمجعولية ان يكون الشيء اثر اللسبب المنفصل المقتضى (سبد رحمه الله \* س) قوله وتوجيهه الع ان جعل الغرض من الاحتجاج المذكور انبات ان البسايط معولة في نفس الامر فلاغفا في ظهور الجواب وكذا ان جعل الزامبا بالنسبة الى على سلام الم

ووجوداتها مجعولة وحلم يلزم تعدد الواجب فان قيل المراد من كون السائط مجعولة إن وجوداتها مجعولة (قلنا على هذا ايضا هذه المقدمة منوعة لأنا لأنسلم إنه إذالم يكن وجود البسائط مجعولا لم تكن موجودة لجواز ان يكون وجودها من داتهاولم يلزم أيضاتعدد الواجب لجواز ان يكون ماهياتها مجعولة (وفيه نظر لجواز أن يكون المرتب مجعولاً ح) اى على تقديران لايكون البسيط مجعولا (بان يكون حصول وجوده لماهيته مجعولا او انضمام البسائط بعضها الى بعض مجعولا) وتوجيعه ان يغال ان اردتم بنفي المجعولية بالكلية نفي مجعولية الماهيات بسيطة كانت اومركبة فالشرطية وهي أن البسائط لولم تكن محمولة لم يكن شيء من الماهيات البسيطة والمركبة مجعولا مسلمة لكن نفى النالي منوع كيف وهذا هوالذي ذهب اليه الحكماء والمعتزلة وان اردتم به نفي محولية الماهية والوجود وغيردلك اي عدم تاثير الفاعل فيشيءما اصلا وجوداكان اوماهية اوغير ذلك فالشرطية ممنوعة لجواز ان لايكون ماهية المركب مجعولة على تقديرعدم مجعولية البسائط ويكون مصول وجود الماهية معولاا وانضمام البسائط بعضها إلى البعض معولاهكذا ينبغى ان يفهم هذا الكلامواداعوفته فلايخفى عليك عدمورود مافى الحواشي القطبية من ان هذا لامل على له في الجواب لأن النزاع ليس فيه ( و الحقيقة الني تلتئم من امور فان تحققها بعد تحقق تلك الأمور وارتفاعها بعد ارتفاع واحدمنهاعينااودهنا) اديكفي في ارتفاع المجموع ارتفاع واحد وهذا بخلاى التعنق فانه إنها يكون بعد تمنق جميع اجزائه وفي الحواشي القطبية في انتحققها بعد تحنق الجزء الصورى نظر ( اقول النظر ان تحقق الماهيةمع تحقق جزئها الصورى لابعده فالحق ان المعية الزمانية

لاتنافى النقدم والتأخر الذاتى (والجزء لتقدمه يستغنى عن سبب مديد)

ما اختاره المصواما انجعل الزامياعلي القائل بالنفصيل وفسركلامه بان الماهية البسيطة في نفسها غير مجعولة والماهية المر كبة بحعولة في ذاتها فلايتاني الجواب المذ كوروان فسربان البسيطة غير محولة في ذاتها اومطلقا والمركبة مجعولة فىالجملة فالنوجيهظاهريم)قوله والحقيقة الني تلتث من امورفلا يشك انكل واحدمنها علة لتوآمها سواءكان ذلك الالنيام بحسب الحارج اوبحسب الذهن وان عدم واحد منهاعلة لعدمهالانعدم العلة علة لعدم المعلول فالجزعملة بحسب وجوده وعدمه للمركب في الوجودين والعدمين لكن فيجانب الرجودكل واحدمن الأجزاءعلة ناقصة وإمافي عانب العدم فلبس عدم كل علة مستقلة والالزم جواز توارد العلل المستقلة على معلول شخصي بل العلة المستقلةهي عدم احد الأجزاء الذي هو موجودف ضبن عدم كل وعدم الكل ويلزم كون العاة كلبة والعلول شخصبا وقديلنزم دلك في العدمات اوالعلة المستقله هي عدمكل بشرطان لأبجامعه عدم آخر ولأ يسبقه فان سبقه واحد فهوالعلة الستقلة ومابعا من الأعد ام فليس بعلة المستقلة فلايلزم تحصيل الحاصل اي اعدام المعدوم وفيصورة الاحتماع فالعلة المستقلقعي الجنمع سواءكانت عدمات جميع الأجزاع أوبعضها ولايلزم جوازتوارد العلل المستفلة بلمناك عللمسنقلة يستحيل احتماعها ولاعذورمينئذ وبالجملةفتحقق المركب بعد يمتنقكل من الأجزاء بعدية بالطبع

ارتفاعه بعد ارتفاع واحد منها بعدية بالعلم سواء كان ذلك في الاعيان اوفي الادهان (سيدر ممه الله\* (لان تحفق) هو) قوله لا تنافى النقدم والناخرفان العلم النامة مع المعلول زمانامع تقدمها عليه بالذات ولا شك ان الجزئيه هي المقتضية النقدم فالمقتضى ثابت في الجزء الصورى الذي هو الجزء الاخبر مع ارتفاع المانع فثبت النقدم (سيد قوله في ان

تعتقهابعد تعتق تلك الأمور قبل مافى الحواشى القطبية وهوفى ان تعتقها بعد تعتق الجز الصورى نظر يجرى اين فى ان ارتفاعها بعد ارتفاع واحد منها فلم اهمله الاان يقال النفى بالقايسة (ميرسيد) سواء كان فى الحارج اوفى الذهن سيد و و و الله و الله الله الله الله الله و الله و هذا الاستغناء الجز الحارجي له ثلثة اوصافي مرتبة الجزئية والتقدم والاستغناء و دواما (سيدر حمه الله \* س) قوله و هذا الاستغناء الجزئ الحارجي له ثلثة اوصافي مرتبة الجزئية والتقدم والاستغناء وليس شيء منها خاصة مطلقة اما الجزئية فلعروضها الاجزاء الذهنية اللهم الاا داقيدت بالحارج واما التقديم فلان الفاصل و ايضامتكم واما الاستغناء عن السب الجديد فلان لازم الماهية في الحارج واما التقديم المنافية في الحارج واما المنافية في المنافية

المتحقق زمان تحققها فلايحتاج الى سبب جد ابد يعققه في هذا الزمان والجزئية اخص من التقدم وهومن الاستغناء وقس على هذا الجزالله مني ولا تغلط (سيد رممه الله \* عن قوله اىمن كون الشيء جزأ اعنى الجزئية التي هي ايضا صفة الجزء (سيد ۵) قوله هي حصوله معها مع نعت النقدم ه*ذ*ا لازم اعم فلابجوز التفسير به والأ لكان الفاعل جزأ (سيد رحمه الله \* ۲) قوله وفیه تعسف ادلیس الجزئیة نفس الحصول على نعت النقدم غاية مافى الباب ان الحصول على نعت النقدم من لوازم الجزئية (سيك رحمه الله \* ٧) قوله و في جعلة مطلق الحصول التعسف اذيلز مكون الحاصل بعدهامستغنياعن السبب الجديد لاتصافه بمطلق الحصول فان قبل معنى مطلق الحصول معهالى المراد الحصول معها غير متيك بصفة النقدم بخلاف الثاني فانه الحصول معها مقيدا بالنقدم والمعية المذكورة زمانية متىلايتوهم المنافات فنقول الاستغناء ليس عين ما قد ترتموه بل هولاز م لهمع ان تفسيره بهيرهم كونه إياه بعينه ففيه تعسف من هذه الجهة اومن ميث ارادة المقيك من المطلق وفي الأول تأمل (سيدرح

۸) قول یسبی بینا ان فسر البین بالمستغنی عن السبب الجدید فی النامی فهوالمستغنی مقید اباضافة الی النامی کال ان الغنی ایض هوالمستغنی

لانتحق الماهية المرحبة لماكان منأ غراعن تحقق اجزائها فمتى تحققت كانت تلك الأجزاع متعققة قبلها وماكان متعققا استعال عند تحققه احتياجه الىسبب بديد (وهذا الاستغناء أن اعتبر فالوجود العيني يقال له) اىلماله هذا الاستغناء وللموجود العيني على ما في الحواشي القطبية (الغنىءن السبب) وسبب النسمية به ظاهر (وان اعتبر في الوجود الذهني يقال له) اىلما له هذا الاستغناء اوللموجود النهنى على ما في الحواشي القطبية (البين الثبوت) اذالمرادمن البين مالا ينفك الشيء منه في النهن والجزء كذلك (والاستغناء عن السبب اعم من الجزء) ايمن كون الشيء مرزأ (لآن الثاني) اى الجزئبل كون الشيء مرزأ (هوالمصول على نعت النقدم) ادمر ثية الشيء للماهية هي مصول معها مع نعت التقدم وفي الحواشي القطبية وفيه تعسف (والأول) اى الاستغناء عن السبب الجديد (ومطلق الحصول) أذ الاستغناء عن السبب الجديد بالنسبة الى الماهية الحارجية هوالحصول معها كما إنه بالنسبة الى الماهية النمنية مرعدم الانفكاك عنهارف الحواشى القطبية رف معله مطلق الحصول تعسف ايضا (ومطلق الحصول اعممن الحصول المنقدم) اذالحصول المنقدم يستلزم مطلق الحصول دون العكس (فان معلول الماهية ماصل معها وغير متقدم عليها) وكذا كون الشيء بينا اعممن كون الشيء جز أذهنيافان اللازم البين بالتفسير الاخص بين الثبوت وليس جزأ تهنيا وف الحواشى القطبية لوقال الجزع مستغنءن السبب والذهني يسمى بينالى غير منفك عنها فاللهن والخارجي غنيا اي عن السبب والجزء اللهني اخصمن البين ادليس كل بين مرأ دهنيا وكذا الخارجي اخص عن الغني ادليس كل غنى جزأ خارجيا لكان اولى من ارتكاب هذه التعسفات ( وعلم منه انه لايلزم من كون الشيء غنيا عن السبب الجديد وكونه

مقيدا بالحارج وإن فسربها لا ينقك عنها في الذهن فظاهر إنه وصف آخر غير الاستغناء وكلاهها لازم للتقدم فعليك بالتأمل الصادق (سيدر معه الله \* و) قوله ادليس كل بين جزأ دهنيا كالحرارة بالنسبة إلى النارف الذهن فانها لازم بين للنار بالتفسير الاخص وبين النبوت وليس جزأ لها في الذهن (سيد رحمه الله \*

بين النبوت كونه مزأ) لأن كل واحد من دينك المفهومين اعممن الجزء والعام لا يستلزم الحاص (والماهية المركبة لأبد ان يكون لبعض أجزائها افتقار الى الباق) ويمتنع ان يكون لكل واحد منها افتقار إلى الاغر اما الاول فلانه ادالم يكن لبعض افتقارالى الباقى لكان كل واحد غنياعن الاخرولوكان كذلك لامتنع ان يحصل منهاماهية مركبة لها ومدة متبتية اما الصغرى فظاهرة واماالكبرى فلانا نعلم بالضرورة ان الحجر الموضوع بجنب الانسان لايحصل منهما مقيقة لهاومدة مقيقة وذلك إنماهوللاستغناء واليه اشار بقوله (والا لامتنع التركب فان المجر الموضوع بجنب الانسان لا يحصل منهما متبقة متعدة ) وفيه نظر لانتقاضه بماجوز وامن تركب الماهية من امرين منساويين في الرتبة ايضا ولأن اثبات المطلب الكلية بالأمثلة الجزئبة غير سديد على انا لوفرضنا ان جزأ واحداله افتفاراليجزء آخروهما مستغنيان عن سائر الأجزاء وهي عنهما لوجب ان يحصل منهما ماهية لهاوم ومقيقية لافتقار بعض الاجزاء ويمكن الجواب عنه بعد التنز لعن الالتزام بان الباقى على بالالف واللام فيفيك العموم فيجب ان يكون افتقار البعض الى الأجزاء الباقية كلها وفيه نُظر (ولئن قيل الكبرى فيما ذكرتممن القياس منقوضة بصورناث احدها تكون العشرة من الاحادو ثانيها تكون البعجون من الادوية التي تركب منها وثالثها تكون العسكرمن الاشخاص لاستغنا الاجزاء فيهابعضهاعر بعض قلنالانسلم ذاك في شيء من الصور المذكورة اذالهبئة الاجتماعية التيهى الجزالصورى ممتاجة فى كلواحدة من الصور إلى الأجزاء المادية وانكانت الأجزاء المادية بعضها مستغنية عن البعض وعن الجزء الصورى والى السوّال مع الجواب عنه اشار بقوله ولايننقض ذلك بتكون العشرة من الأحادوا لمعجون من الأدوية والعسكر من الاشغاص لان الهيئة الاجتماعية الني هي الجزء الصوري في كل واحك آ منهامفنقرة الى الباقى) ولقائل ان يقول الهيئة الاجتماعية فيماد كرتممن المناللبيان الكبرى مفنقرة ايضاالي الأجزاء المادية فلايصح تصعيح الكبرى به (الايقال لايلزم من افتقار الهيئة الاجتماعية فيه افتقار الجزء الصوري منى لايصح وإنمايلزم ان لوكانت تلك الهيئة الاجتماعية هي الجزا الصوري وليس كذلك لان ذلك انمايكون في الماهية التي لاينمير بعض اجزائها

1) قوله والماهية المركبة أي تركيبا حقيقيا بحبث يكون لهاوحدة مقيقية \* عوله لأبدان يكون لبعض اجزائها افتقارا لخ قال في شرح الماخص كلوامد من إجزآء الماهية التي لهاوحدة مقيقية اماان يكون محتاجا الى الأخراولا يكون شيء منها بعتاج الى الأغر او البعض محناج إلى الباقي بدون العكس والأؤلان بالملان فنعبس النسالث مير سيك شريف رحمه الله عليه \* ۳) قوله منساريين في الرتبة ايض اي دون المساواة في الصن ققط كالحيوان والحساس فانهما منساويان في الصنق مع صم النساوي في الرتبة إذ الحساس مغوم لاحيوان فلايكون كل غنياعن الأخر ( سيك رحمة الله عليه \*

 عن الله المنازل عن الالتزام اي نلنزم انه يجوز تركب الماهية الحقيقية مماذكرتم وإنما المبتنع هوان لأيكون شيء من الأمراء محتاجاً آلى الباق (سبد ۵) قوله وفیه نظر انگان الضمیر راجعا الى الجواب فوجهه ان المتبادر الى الفهم من عبارته هومطلق احتياج البعض اعم من ان يكون الى جميع الباقية اولاوايض ماذكره من البِلبل على تقدير صحته انمايتم فيصورة الاستغناء مطلقا والحق إن يجعل الضبير راجعا إلى السؤال ويكون النظرا شارة الىماذ كره المصفي شرح الماخصمن إن البدعي إن كل ما هيةمركبة لهاوءك ةحقيقية لابدان يفتقر بعض اجزائها الى البعض لاان كل امور افنقر واحدمنها الى واحدمنها فقطيتركب منها ماهية لها وحدة حقيقية فلايتوجه علينا ما ذكرتموه ( سيك رحمه الله \* ۲) قول الكبرى فيماذ كرتممن القياس منقوضة اى مهدومة مبطلة فاما ان يمنع الكبرى ويستنك بهذه الصور واما ان

يستنال بهاعلى بطلانها إنكانت مبرهنة ويمكن ان بجعل هذه الصورنقضالله ليل (سيدر مه الله \* (عن) و الله و الله و المن بعد ان اوردهذا السوء الفي شرح الماخص قال والاولى ان يخصص هذا الجواب بالمعجون واما الباقى فيجاب عنه بمنع كونه ماهية مركبة لها ومدة مقيقية وكلامنا انما هوفيها (سيد رحمه الله \*

فالمراد بالهيئة الاجتماعية هي تلك الصورة المعلولة لاجتماع الأجزاء وتفأ

علهاواما المركبات المتمايزة الأجزاءاي التى لايلتئم إجزاؤها التباما مقيقيا بحيث يرتفع امتيازها حسافان الهيئة الاجتماعية فيها عرض قائم بنلك الأجزاء لاجزء

من تلك المركبات (سيسرحمه الله ٢) قوله بالعشرة والعسكرصعيحا وذلك

لنبيز اجزائها بعضهاعن بعض فلأيكون احتياج الهيئة الاجتماعية مستلزما لاحتيا ج الجز الصورى إذ الفرض إن تلك

المئيةليست الجز الصورى الاف الماهيا ت التي لاينميز اجزاؤه الايقال هذا كلام

على السنداذيجاب بمساواته للمنع ههنا على ماهوالظاهر (سيدر ممه اللهتعالي س) قوله وجود مستقل ای لامثل وجود

الاعراض ويكون بحيث يجوز بقاءاحك همامع بطلان الاغر ولايجب ان يجوزيقاء

كلمع بطلان الاخرفان بقاء النفس جائز مع بطلان البدن فقط (سيد رحمه الله\*

م) قوله بحيث بجوز ان يبغي اح*د*هما الخيشكل هذاباجزا الماهية العرضية

إذا كانت منمايزة في الخارج كالبغلة فالأولى ان يفسر الاستقلال بالانفراداي يكون لكل جزء وجود في الخارج على

الأنفر احمغاير لوجود الكل سيدرحمه الله ۵) قول وفيه نظر لان الانسان يطلق على الهبكل المحسوسين وعلى النفس

رمى الانسان بالمقيقة ولهذا يشير اليمكل واحدبقوله اناوالاول مركب في الخارج

من المادة والصورة وفي النهن من الجنس والفصل والثاني من الجنس وا

لفصللاغير واماان الانسان ماهية مركبة

يحتاج كل منها ) اى من اجزاء الماهية (الى الآخر والالامتاج الى نفسه) لما دُكُرِناً لايقال لانسلم دلك لجوازان يكون جهة الاحتياج فيه مختلفة لان الكلام فيما يكون جهة الاحتياج فيه متعدة إدالحال دلك واما الذي جهة الامنياج فيه مختلفة فيستلزم المطلوب لصعة افتقار البعض الي الباق على جهة غير مستلزمة للحال ( واجزاء الماهية قد تكون بحيث يتميز وجود بعضها عن البعض في الخارج) على معنى ان يكون لكل واحد منها وجود مستقل بحيث يجوز ان يبقى احدها اذا بطل الاخرهكذا ذكره المصنى في شرح الماخص (كالنفس والبدن اللذين هما

عن البعض كالمعجون (لانانغول اذا كان كذلك لم يكن جوابكم عن

الانتقاض بألعشرة والعسكرصعيعا واماالثاني فلانه لوافتقر كلواحدالي

الاخرلافتقر كلواحدمن الاجزاء الىنفسه لان المفتقر الى المفتقر الى الشيء

مغنقر إلى ذلك الشيء وهوالدور المحال واليه اشار بقوله ( ولا يمكن ان

جزء (الانسان) فان لكل واحد منهما وجودا مستقلا متميزا عن الاغر ولذا يبتى النفس بعد فناءالبدن وُفيه نظر ( وقد تكون بحيث لايتميز ذلك) اى وجود بعضها عن البعض ( الا في النحن كالسواد

فان وجود جنسه لا يتميز عن وجود فصله في الخارج) بل في الدهن فقط (والآ) اى لوتميز وجود جنسه وهو اللون عن وجود فصله وهو

القابض للبصر ( فان لم يكنشي منه امحسوسا بانفراده فعند الاجتماع أن لم تحدث هيئة محسوسة لم يكن السواد محسوسا ضرورة) فلم يكن السواد سوادا لانا لانعنسي بالسوآد الأتلك الهيئة البعسوسة هف

( وان مدنت ) اي هيئة محسوسة عند اجتما عهما ( فتلك الهيئة مُعَلَّولَهُ لَاجِمْمَاعُهُما ) أي يكون الأجتماع الحاصل بينهما علَّهُ لأحداث تلك الهيئة وفي المواشي القطبية فيه نظر لأن غايته ان هذه الهيئة توجب مع الاجتماع ولا يلزم من وجودشيء مع آخران يكون الاخر علة لذلك الشيء ( وآقول لايقال إنه يريك بالمعلُّول الموقوف وبالعلة الموقوق عليه ولأشك ان الهيئة الحاصلة عند الاجتماع موقوفة عليه لانه بريد بالعلة الموجد وبالمعلول الموجد على مايدل عليه قوله بـل في

منجزئين امدهما البدن المادي والثاني النفس الفارقة فليس كذلك لأن كلامنهما داخل تحت جنس آخراذ النفس تعت الجوهر المجردوالبس تعت الجوهر المادى فلاتركيب بينهما اصلا اللهم الابالاعتبار العتلى والاصوب ان يقال كالمادة والصورة فاناكل واحدة وجودا مستقلا ولهذا يجوزان يبقى المادة بعد فناء الصورة ( سيدر حمه الله 👚 ٧ ) قوله بجيث لا ينميز ذلك بل يكون وجود الجزء عين وجود الجزء الاخر وعين وجود الكل في الحارج (سيد رحمة الله \*

ا قوله الخلايلزم من امتناع تحقق شيء بدون آخر توقفه عليه توقف تأخراى انكان المراد بالنوقف توقف التأخر فلا يلزم من امتناع تحقق شيء بدون آخر توقفه عليه توقف تأخر وانكان المراد بالنوقف اعممن توقف التأخر وتوقف المعين المعين المعين المعين المعين عليه المعين ال

٢) قوله بل هرمم بالحقيقة كانه اشارة إلى ان المنع الذي اورده المصنف عل*ى ك*ون النركيب في قابل السوا دو فاعله راجعا بالحقيقة الىمنع كون الماهية عارضة ادمع تسليم ذلك لأبمكن ان يدعىكون الهيئةهي المجموع كما اشار اليه الشارح ف الحاشية والحق أن هناك تفصيلا وهوان يقال ان اردت بالعارض ما هو بعني العر ضى المفابل للداني فهومسلم تكن لم لايجوز ان يكون تلك الهيئة هي الجموع اذكل كلفهوبالنسبةالي جزئه المحمول عرضي له ضرورة انهليس نفسه ولأجزءه وعلى هذافلا يكون منع المصراجعا الىمنع العرضبة وان اردت بالعارص مايقوم بالغيرقيام العرض بالجوهر فالمنع راجع اليها إذالكل لايكون قائما بالاجزاء قبآم القرض بمعله وملخص الجواب سلمنا ان الهيئة خارجةعنهماقولك فهيعارضةلهما قلنا ان اردت بالعروض التيام فممنوع إذ الحروج لابغنضي ذلك وان اردت المعنى الاغرقمسلم قولك فالنركبب في إلقابل والفاعل قلنا مبنوع بلف نفس السواد الذىهوالمجموع ومكلاصة الجواب ان غروا جهما عنهالايستلزم خروجها عنهماسيد

س) قوله اذلوسلم هذا لم يصح اى المص المالحقيقة منع العارضية التى هى اخص من الحارجية اذعلى تقدير تسليم العروض المحتى يمكنه القول بكونه نفس المركب سيد عم) قوله بل فى قابله وفاعله النح قال المسى في شرح الماخص ويلزم كون اخر وفاعلا وهو ايضا عال (سيدرجمه الله \* وفاعلا وهو ايضا عال (سيدرجمه الله \* كار فيكون خارجة عن الاجتماع (سيدرجمه الله فيكون خارجة عن الاجتماع (سيدرجمة الله فيكون خارجة الميدرجمة الله فيكون خارجة الميدرجمة الله فيكون خارجة الميدرجمة الميدر

قابله وفاعله ولوسلم فلانسلم ان الهيئة موقوفة على الاجتماع اذلايلزم من امتناع تحقق شيء بدون آخر توقفه على توقف تأخر فانه يمتنع تمغن العلة بدون المعلول مع امتناع توقفه عليه ذلك النوقف (فتكون) اى تلك الهيئة الحادثة (خارجة عنهما )ضرورة وجوب خروج المعلول عن ماهية العلة (عارضة لهما) وفي الحواشي القطبية في كونها عارضة لهما نظر بل هوممنوع بالحقيقة إذ لوحلم هذا لم يصح ان يكون الهبئة هي المجموع (فلا يكون النركيب في السوادبل في قابله وفاعله) لان الاجزاء المجتمعة قابلة للهيئة المحسوسة باعتبار وفاعلة لهما باعتبار وانمأ لا يكون التركيب في نفس السواد ( لانا لانعني بالسواد الاتلك الهيئة العسوسة ) والتركيب ماوقع فيهاهن ولقائل ان يقول لانسلم ان التركيب في فاعل السوا دلان فاعل الهيئة هو الاجْتماع الحاصل منهما ولا تركيب في الاجتماع اصلا ( لايقال نحن نقول لوّ حصلت عند الاجتماع هيئة محسوسة كانت تلك الهيئة زائدة عليهما عارضة لهما فلم يكونا مغومين لها هف لانالانسلم ذلك بل الهيئة الحادثة هى المجموع الحاصل منهما الذي هوالسواد بعينه والذي يدل على عدم محسوسية شي يعنهما عند الانفرا دهوان اللونية المطلقة لاتدخل في الوجود [لا بعد تقييدها بالقابضية [وبغيرها من [لفصول فالانفكاك بينهما إنما يكون قبل الدغول في الوجود والشيء قبل الدغول في الوجودلا يكون محسوسا لامحالة (وانكان احدهما فقط محسوساكان الأحساس بالسواد مساساباللونية المطلقة) انكان ذلك الأحد اللونية المطلقة ( أو بقابضية البصر ) انكان ذلك الاحد قابضية البصر فيكون طبيعة النوع هي طبيعة الجنس أوطبيعة الفصل وهو ممال وفيه نظر لجواز ان يكون المنهما فقط محسوسا عنك الانفراد ويحدث عند الامتماع هيئة محسوسة اخرى فلايكون الاحساس بالسواد احساسا يجنسه او بفصله وآلصواب ان يقال

وانكان احدهما محسوسا فعنك الاجتماع ان مصلت هيئة المرى محسوسة

كان الاحساس بالسواد احساسا بمعسوسين وانلم يحصل كان المعسوس

هرجنسه اوفصله فلم يكن السواد محسوسا لايغال لم لايجوزان عدث

يكون خارجة عن الاجتماع (سيد رحمه الله ٧) قوله لا فالانسلم ذلك غايقما (عند الاجتماع) المرابعة عند الاجتماع المصلت النخ الباب انها يكون مغايرة لهما ولايلزم ان يكون عارضة لهما زائدة بهذا المعنى (سيد ٧) قوله فعند الاجتماع ان حصلت الخ هكذاقرره المصهذا القسمڧشرح الماخص (سيدرممةاللهعليه \*

ا قوله لايميزالحس بينهما كالبخار فان المحسوس مرآن احدهماما في والاخر هوائي مع عدم غيزالحس بينهما (سيد

۳) قوله يستدعى الامتياز وفي شرح الحلى الامتياز في الذهن يستدعى الامتياز في نسب الامر (سيدرمه الله عم) متمايزان في الوجودين الى وجودا وماهية (سيدر حمه الله \*

قُولهُ والخارج اى ماهية فقط (سيك وله فى الوجودين غير مشعر بهذا نعم لوقال بالوجودين لاستلزم الامتياز فى الخارج بالوجود ولو لم يقبد قوله فى الحردين بها ذكره ولم يعتبه بقوله واما جسب الوجود النج لاحتمل المعنيين لكنه صرح بما يعين المطلوب فلا احتمال سيك رحمه الله تعالى \*

عند الاجتماع هيئة محسوسة ولايبقى الجزء المحسوس محسوسا عنده فلميكن الاحساس بالسواد احساسا بمحسوسين لان ذلك بالحقيقة راجع الى القسم الأول لحدوث الهيئة المحسوسة عن امرين غير محسوسين (وانكان كلمنها محسوساكان احساسا بالسواد احساسا بمحسوسين) لابهيئةواحدة محسوسةهف وهومنوع لجو ازان يصيرا لمحسوسان بالتركيب محسوسا واحدا ولئن سلمنا إنهيكون إحساسا بمحسوسين لكن لمقلتم انهليس كذلك لجواز ان يكون عسوسان لايميز الحس بينهما فيعس منهما محسوسا وامدا لايقال يمكن دفع الأول بان يقال إذا كأنكل واحدمنهما محسوسا عندالانفراد فعندالاجتماع والتركيب انبقيا محسوسين كان الاحساس بالسواد احساسا بمحسوسين والافسان بقي احدهما محسو سادون الأخركان الأحساس بالسواد احساسا بجنسه اوبفصله وان لم يبق شيء منهما محسوسا لم يكن السواد محسوسا الامتناع ان يكون المركب محسوسا بدون ان بكونشىء من اجزائه محسوساضر ورة لانانقول يجوزان لايكونشيء من اجزاء المركب محسوساعلى الاستقلال والانفراد ويكون المجموع المركب منهامحسوسا لمقلتم لايجوز ذلك لابدلهمن دليل (فئبت ان جنس السواد لايتميز وجوده عن فصله الاف النهن فقط) علىمعنى انالسواد ادامصل فالناهن فصله العقل الى موجودين احدهما الجنس والثاني الفصل فان المتكفل به العقل فانه يعقل ان هناك نوعا وجنسا وفصلا وانكلامنها موجود والحس لايفرق بين وجوداتها وتعقيقه إن اللونية من ميث هي لونية مخالفة لقابضية البصر من ميث هى قابضية البصرفادن همامتغايران ادلولا دلك لاستعال تميز المربهما عن الاعرى فى النهن لان النهن لوحكم بالمغايرة بين امرين وتركيب ماهية منهما فيما لامغايرة بينهما ولاتركيب فيه كان ذلك جهلا والبد الاشارة

بتوله (وذلك) اى التبير بين وجوديه ما في الذهن (يستدعى الامنياز في الحارج بين ماهينه ما والالكان حكم الذهن بالتركيب فيما لاتركيب فيه خطأفاذن هما متمايزان في الوجودين) وفي الحواشى القطبية الاصوب ان يقال هما متمايزان في الذهن والحارب السوادليس متميزا عن فصله في الوجود الحارجي بل في الوجود الذهني فقط وفيه نظر لان قوله في الوجودين غير مشعر بهذا لتقييده بقوله ( بحسب الماهية ) فلم يكن اصوب بل مثله (اما بحسب الوجود فالامنياز ليس الافي الذهن فقط كن الدهن فقط كن الدهن فقط كن الدهن فقط كن الدهن الماهية الماهية ) فلم يكن اصوب بل مثله (اما بحسب الوجود فالامنياز ليس الافي الذه الذهن فقط كن الدهن الدهن الدهن فقط كن الدهن الدهن فقط كن الدهن فقط كن الدهن فقط كن الدهن ك

وكلاهما غيرجعولان فالانسانية غبر معولة (سيدرمه الله \*

 وله وفيه نظر ادلا نعنى بالجعولية الأجعل الماهية موجودة لأجعل الوجود وجودا ولأجعل الماهيةماهية (سيدرح س)قوله كون الماهية بحالة لأيستحق الوجود ولا العدم قبل عدم استعفاق الوجود ايض نسبة بين الماهية والوجود وهومعتبر فى المعنى المذكور فيعود الأشكال *ېذ*افيره ( ي<u>جا</u>ب بانه معتبر في الوجود لاف المقيقة هذا والأولى ان يقال الأمكان نيفيةنسبةالوجودالىالماهية لأكيفية بسبة وجود الماهية اليها فهوصفة لها مالقياس إلى الوجود لأباعتبار كونها موجودة ولأشك إن نسبة الوجود اليها متكيفةبهذه الكيفية سواءكانت الماهية كوجودة اولا وسواء اعتبرهذا المعنى أ ولم يعتبر وكون الأمكان في نفسه اعتباريا لاينأفي اتصاف شيء به فينفس الامر ( سيك رحمه ألله \*

م ) قوله اى لانسلم ان البسيط الخ فع يلزم الخلو قبل الوجود عن الوجوب والامكان والامتناع مع ان المفهوم لايخلو عرز احدها الاان يقال مصر المفهوم فيهابعك الوجودواماقبله يكون خاليا عنها سيك ۵) قوله فاغتار قيامه بالبسيط بع*د* وجوده ولابلزم امتناعه فىالخارج قبل وموده ولا وموبه في الحارج ادلوكان الاول لامتنع لحوق الوجودبه وانكان الثاني بلزم أن يكون الواجب معدوما ( سيك رحمه الله تعالى \*

 ٢) قوله بل الصحيح الا يخفى إن الأمكان المستعمل فيمقابلة الوجوب والامتناع هو الأمكان الخاص وان الكلام ههناً انماهوفية والقوم قك ذكر وه في مباحث الجهات والموادمن فن المنطق فلابدان يكون كيفية للنسبة فتفسيره بوجه آخر يخالف ظاهر كلامهم ولامامة إلى ذلك

وجودا مجعولا فادن لامقيقة الانسانية مجعولة ولاوجودها مجعولا فالانسانية غير مجعولة اصلا فان الجعول ضم الوجود الى الانسانية فهو ايضا مغالطة لان ذلك الضمايضا لهمقيقة وهى ايضاغير مجعولة وبالجملة كلما نغرض مجعولا فلهمقيقة وفيهنظر (ودهب بعضهم الى أن البسيط غيرمجعول فانه لوكان كذلك) أي لوكان البسيط مجعولا (لكان مكنا لان المحوج الى السبب موالامكان) كماسيجي ورهو) اى الامكان لابدان يقوم به على تقدير كونه ممكنالكونه صفة له وحينئك (ان قام به قبل الوجود لكان كيفية نسبة الوجود إلى الماهية متقدمة عليها) وهو باطل لنأ غركيفية النسبة عل النسبة المنأخرة عن الماهية وفي الحواشي القطبية فيمنظر لأن المراد من الامكان ههنا كون الماهية بحالة لايستحق الوجود ولا العدممن داتها وهومغاير للامكان الذي هوكيفية نسبة المعمول الى الموضوع في الحكم العقلى (وان قام به بعد الوجود كان المكان الشي متأخرا عن وجوده) وهو بالحل لانه مينئذ قبل وجوده يكون اما واجبالذاته اوممتنعنالذاته واياماكا نيلزم الانقلاب وف الحواشى القطبية هذا الااختصاص له بالبسيط لجريانه في المركب ايضا ويلزم منه ان لايكون شي عمامكنا (وجوابه منع الحصر) اىلانسلم ان البسيط لوكان ممكنا لقام امكانه به قبل الوجود او بعده لجوازان لايغوم به اصلا على ان يكون صفة عدمية على ماقال (لجوازان يكون صفة عدمية فلايفتقرالي محل يقومهه وفي الحواشي القطبية هذا الجواب لا يصع على من هب الحكما و اقول لأن الامكان عند هم صفة وجودية (ودكر بعض مكما الزمان أن الجواب الصعيح على من هبهم أن يقال أن اردتم بالامكان الامكان الاستعدادي فنخنار قيامه بالبسيط قبل وجوده وان اردتم به الامكان الحاص الذى هوكيفية النسبة فتختار قيامه بالبسبط بعد وجود هو ليس بسديد لان الأمكان الاستعدادي للشيء لايقوم

بذلك الشيعلي مذهبهم بالبمادته سواءكان ذلك الشيء في المادة

كالصور والأعراض اومع المادة كالنفوس الأنسانية على أن الأمكان

الاستعدادي أمرومودي بلاغلاف فكيف يجوز ان يتوم بمحل قبل وجوده

(بل الصخيح ان يقال ان اردتم بالأمكان كيفية نسبة الوجود إلى الماهية

فالحكم العقلي فهومعنى سلبي اواضافي بحصل في العقل من انتساب

الوجود الى الماهية فلا يحتاج الى ملسوى العقل وان اردتم به تون الماهية بالقلايسة عنى الماهية قبل بالماهية قبل

في دفع الاشكال لان فاعه بما منت في الحاشية السابقةمع ان ذكره في تفسيره ا دا مصل معناه يرجع الى كيفية النسبة (سيد

 قوله واحتج من زعم هذا الاحتجاج للقائل بمجعولية الماهيات مطلقا بسيطة كانت اومركبة كما ان الاستدلال السابق لمن يقول بالتفصيل وهوان البسيطفير مجعول فقطوا لمختار عندالمص ان لأشي من الماهيات بمجعولة فالمذاهب متعصرة فى ثلثة وهناك احتمال آخر في بادى الرأى وهوكون البسايط مجعولة فقط لكن لم يقل به احد لظهو بطلانه ( سيت. ۲) قوله بماتفريره هكف اهف النقرير موانق لتقرير البص في شرح الماخص ( سيك رحمه اللهتعالى \* س) قوله فلعدم نفى المجعولية بالكلية وفاقا وضر ورةأد الفاعل لهتأثير ودغل ما يتعلق بالماهيات المكنة قطعا (سيف عم) قوله فذلك ممنوع (ما على تقرير الشارح فيمنع استلزآم تحقف البسايط تحتق المركب واما على تقرير بعض الناظرين فيمنع وجوب تحقق المركب عندتحقق البسائط (سيد رممه الله \* ۵) بل ام يمكن ان يكون له البسيط لأن التركيب ينافى الوجوب بالذات (سيد ٧) قوله بعض الناظرين بعض الناظرين عبارة عن مولانا شمس الدين سهر وردى (سيك رحمه ألله \* ٧) قوله لم تكن موجدودة والأشك ان المركب منعنق فيلزم تحققه بدون البسايط (سيد رحمه الله تعالى \* ٨) قوله يغتضى إن يكون بدل الخ ويمكن ان يقال معناه ضرورة وجوب كون تحتف المركب عند تحتف البسائط اي يجب ان بكون تحنف المركب عند تحنف البسائط ومراده وموآداه ح وجوب تمنق البسائط هند تمنق المركب واما انه ليس بنام فمشترك بين التوجيهين تكنكل واحد بوجه آخرنعم توجيه الشارح اولى واظهر (سبك رميه الله \*

دخولهاف الوجود الخارجي ادهربهذا المعنى متقدم على الوجود الخارجي وعلى الاضافة العارضة لهافى النصن واما الامكان الاستعدادى فلاحفله فى الاحتباج الى السبب والالكانت العقول مستغنية عن السبب ( والمتج من زعم انه اى البسيط معول بما تعريره هذا لولم يكن البسيط معولا لميكن الركب معولاوا داكان كذلك يلزمنفي المعولية بالكلية واللازم بالحل اما الملازمة الأولى فلان المركب مركب من البسائط وكل ماكان كذلك كان تحققه عند تحقق تلك البسائط وإجبا فان نحقق المركب واجب عند وجوب تحقق البسائط لكن تلك البسائط واجبة التعقق لانا متكلم على تقدير كونها غير مجعولة فيلزم إن يكون تحقق تلك الماهية المركبة واجبافلم تكن مجعولة واما الملازمة الثانية فلان الماهيات محصرة ف البسائط والمركبات فادالم يكنشي منهما محولاً يلزم نفي المجعولية البنة وان اللازم بالحل فلعدم نفى الجعولية بالكلية وفاقاوا ليه الاشارة بتوله ( واحتج منزعم انه محعول بأن المركب مركب من البسائط فلولم بكن البسيط معولا لم يكن المركب معولاضر ورة وموب تعتق المركب عند تعقق البسايط ودلك يوجب نفى الجعولية بالكلية) وهواسندلال رخولانه أن أراد أن كل ماكان كذلك كان تحققه عند تحقق تلك البسائط واجبا لذاته فذَّلك منوع تبن ولوكان تذلك لما توقف وجوب تحققه على تحقق تلك البسائط بالميمكن ان يكون له بسيط وان اراد انه ح كان تحققه عند تحقق تلك البسائط واجبا نظرا الى غير لا الى داته فاللازم منه وجوب تعقق تلك الماهية المركبة لالذاته بل لغيره عند تون تلك البسائط غير مجعولة وهذا مؤك للون ذلك المركب مجعولا لاانه ينافيه (وقد قرره بعض الناظرين في هذا الكتاب بوجه آخر وهوان يقال لولم تكن البسائط عولة لم يكن المركب معولا ادلوكان المركب مجعولامع غدم مجعولية البسائط يلزم تمقق المركب دون البسائط وهو باطل لوجوب تحقق البسائط عند تحقق المركب وذلك لانه اذالم تكن البسائط جعولة لم تكن موجودة والالزم تعدد الواجب وكونه جزاً من المركب لأن الموجود الذى لايكون من تأثير الفاعل متعصر في الواجب وهو محال وهذا النقرير مع انه يقتضى إن يكون بدل قوله ضرورة وجوب تعقف المركب عنك تحقق البسائط قولنا ضرورة وموب تحقق البسائط عنك تحقق المركب مردود لانالانسلم انه اذالم يكن البسائط معولة لم تكن مرجودة لجواز ان تكون الماهيات البسيطة من حيث مي غير لمجعولة

1) قوله لجوازان يكون وجودها من ذاتها ان اراد بالاستقلال فبمنوع على تقدير المذكور ضرورة ان الماهية اذاكانت بجعل الجاعلاليكون مستقلة اقتضاء وجودها بللجاعل فيه من غلو ولم الواسطة وان ارادلا بالاستقلال فللغير من غير مجعولة (سيد رحمه الله \* ۲) قوله وجودها من ذاتها النج بمعنى ان ذات البسيطيقتضى لوجوده وعلى هذا الايكون وجوده مجعولالا ان المراد بالمجعولية ان يكون الشيء اثر اللسبب المنفصل المقتضى (سيد رحمه الله \* ۳) قوله وتوجيهه الى ان جعل المغرض من الاحتجاج المذكور اثبات ان البسايط مجعولة في نفس الامر فلاخفائ في ظهور الجواب وكذا ان جعل الزاميا بالنسبة الى سيل ۳۲ ميد

ووجوداتها مجعولة وحلم يلزم تعدد الواجب فان قيل المراد من كون البسائط مجعولة أن وجوداتها مجعولة (قلنا على هذا أيضا هذه المقدمة منوعة لانا لانسلم إنه إدالم يكن وجود البسائط مجعولا لم تكن موجودة لجواز ان يكون وجودها من دانها ولم يلزم أيضانع و داواجب لجواز ان يكون ماهياتها مجعولة (وفيه نظر لجواز ان يكون المركب مجعولاً ح) اى على تقديران لايكون البسيط مجعولا (بان يكون مصول وجوده لماهيته مجعولا او انضمام البسائط بعضها الى بعض مجعولا) وتوجيهه ان يقال ان اردتم بنفي المجعولية بالكلية نفي مجعولية الماهيات بسيطة كانت اومركبة فالشرطية وهي ان البسائط لولم تكن مجعولة لم يكن شيء من الماهيات البسيطة والمركبة مجعولا مسلمة تكن نفى التالى منوع كيف وهذا هوالذي ذهب اليه الحكماء والمعتزلة وان اردتم به نفي معولية الماهية والوجود وغبردلك اى عدم تاثير الفاعل فشيءما اصلا وجوداكان اوماهية اوغير دلك فالشرطية منوعة لجواز ان لايكون ماهية المركب معولة على تقديرعدم مجعولية البسائط ويكون مصول وجود الماهية مجعولاا وانضمام البسائط بعضهاالى البعض مجعولاهكذا ينبغى ان يفهم هذا الكلام واذاعرفنه فلايخفى عليك عدم ورود مافى الحواشي القطبية من ان هذا لامك على له في الجواب لأن النزاع ليس فيه ( و الحقيقة التي تلتئم من امور فانتحققها بعد تحقق تلك الأمور وارتفاعها بعد ارتفاع واحدمنهاعينااودهنا) اديكفي في ارتفاع المجموع ارتفاع واحد وهذا بخلان التعنق فانه إنما يكون بعد تحتق جميع أجزائه وفي الحواشي القطبية في انتحقتها بعد تحقق الجزء الصورى نظر ( اقول النظر ان تحتق الماهيةمع تحتق جزئها الصورى لابعده فالحق ان المعية الزمانية

التنافى النقدم والتأخر الذاتى (والجزء لتقدمه يستغنى عن سبب جديد)

مااختاره المصواما انجعل الزامياعلي القائل بالتفصيل وفسركلامه بان الماهية البسيطةفي نفسها غير مجعولة والماهية المر كبة مجعولة في ذاتها فلايتاني الجواب المذ كوروان فسربان البسيطة غير مجعولة في ذاتها اومطلقا والمركبة مجعولة فىالجملة فالتوجيهظاهرم)قولهوالحقيقة النى تلتئم من امورفلا بشك انكل واحدمنها علم لتوامها سواءكان ذلك الالنيام بحسب الخارج اوبحسب الذهن وان عدم واحد منهاعلةلعدمهالانعدم العلةعلة لعدم العلول فالجزعلة بحسب وجوده وعدمه للمركب فى الوجودين والعدمين لكن فيجانب الوجودكل واحدمن الأجزاءعلة ناقصة وإمافي جانب العدم فليس عدم كل علة مستقلة والالزم جواز توارد العلل إلمستقلة على معلول شخصى بل العلة المستقلقمي عدم احد الأجزاء الذي هو موجودف ضبن عدمكل وعدم الكلوبلزم حون العلة كلية والمعلول شغصيا وقديلتزم ذلك في العدمات إوالعلة السنقله هي عنمكل بشرطان لابجامعه عدم آخر ولأ يسبقه فان سبقه واحد فهوالعلة الستقلة ومابعه من الأعدام فليس بعلة المستقلة فلايلزمتمصيل الحاصل اي اعدام المعدوم رفيصررة الامتماع فالعلة الستقلةهي الجنبع سواءكانت عدمات مبيع الأجزاع أوبعضها ولايلزم موازتوارد العلل المستغلة بلهناك عللمستغلة يستحيل احتماعها ولاعذورمينئذ وبالجملةفتحقق المركب بعد تمنفكل من الامزاء بعدية بالطبع

بعن عمل من المبراء على المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الله المسلم الله المسلم الم

تمنتهابعت تمنف تلك الامورقبل مافي الحواشي الغطبية وهوفي انتمنغها بعدتمنف الجزع الصوري نظريجري ايض في ان ارتفاعها بعدارتفاع واحد منهافلم اهمله الاان يقال النفي بالقايسة (ميرسيد ) سواء كأن في الحارج اوفي الذهن سيد ٢) قوله الى سبَبِ مِدَّيِد انماقيد السبب بالجديد لانه عناج الى السبب الذى مقفه ضرورة استناد السبب الى علة ابتداء و دواما (سيدر ممه الله\* ٣٠) قوله وهذا الاستغناءُ الجزُّ الخارجي له ثلثة ارصاف مرتبة الجزئية والتقدم والاستغناءُ وليس شيءمنها غاصةمطلقة إماالجز ئية فلعروضها الاجز الالهمنية اللهم الاا داقيدت بالخارج وإماا لتقديم فلان الغاعل مع سر ايضامنت مواما الاستغنائين السبب الجديد فلان لازم الماهية في الحارج

متعقق زمان تحققها فلأيحناج الىسبب لانتحقق الماهية المرحبة لماكان متأخرا عن يحقق اجزائها فمنى تحققت بديحققه في هذا الزمان والجزئية اخص من التقدم وهومن الاستغناء وقس على هذا كانت تلك الأجزاء متحققة قبلها وماكان متحققا استحال عند تحققه احتياجه الجزالله مني ولا تغلط (سيد رممه الله \* الىسبب مديد (وهذا الاستغناءان اعتبر في الومود العيني يقال له) عم) قوله ايمن كون الشيء جزأ اعني اىلماله هذا الاستغناء اوللموجود العيني على ما في الحواشي القطبية الجزئية التي هي ايضا صفة الجزء (سيد (الغنى عن السبب) وسبب النسمية به ظاهر (وان اعتبر في الوجود الذهني ۵) قوله هي مصوله معها مع نعت النقدم ه*ذ*ا لازم اعم فلايجوز النّفسير به والأ يقال له) اىلما له هذا الاستغناء وللموجود النحنى على ما في الحواشي لكان الفاعل جزأ (سيد رحمه الله \* القطبية (البين الثبوت) اذ المرادمن البين مالا ينفك الشيء منه في ٧) قرله وفيه تعسف ادليس الجزئية النهن والجزء كذلك (والاستغناء عن السبب اعم من الجزء) ايمن نفس الحصول على نعت النقدم غاية مافى الباب ان الحصول على نعت النقدم رون الشيء جزأ (لآن الثاني) اي الجزئبل كون الشيء جزأ (هوالحصول من لوازم الجزئية (سيك رحمه الله \* على نعت النقدم ) ادمر دية الشيء للماهية هي مصوله معها مع نعت ٧)قراه وفي جعلة مطلق الحصول التعسف اذيلزم كون الحاصل بعدهامستغنياعن النقدم وفالحواش القطبية وفيه تعسف (والأول) اىالاستغناء عن السبب الجديد لاتصافه بمطلق المصول السبب الجديد (ومطلق المصول) أذ الاستغناء عن السبب الجديد فان قبل معنى مطلق الحصول معها اي بالنسبة الى الماهية الحارجية هوالحصول معها كما إنه بالنسبة الى الماهية المراد الحصول معها غير مقيف بصفة التقدم بخلاف الثاني فانه الحصول معها النحنية هوعدم الانفكاك عنهاوف الحواشي القطبية وف معله مطلق الحصول مقيدا بالنقدم والمعية المذكورة زمانية تعسف ايضا (ومطلق الحصول اعممن الحصول المنقدم) اذالحصول المتقدم حتى لايتوهم المنافات فنقول الاستغناء يستلز مطلق الحصول دون العكس (فان معلول الماهية ماصل معها وغير ليس عين مآذ ترتموه بل هولاز ملهم ان تفسيره بهيوهم كونه إياه بعينه ففيه تعسف متقدم عليها) وكذا كون الشيء بينا اعممن كون الشيء جز أدهنيافان منهذه الجهة أومن حيث أرادة المقيك اللازم البين بالتفسير الاخص بين الثبوت وليس جزأ ذهنيا وفى الحواشى

 ٨) قوله يسمى بينا ان فسر البين بالمستغنى عن السبب الجديد في الذهن فهوالمستغنى متيد اباضافة إلى الناهن كال ان الغنى ايض هو المستغنى

من المطلق وفي الأول تأمل (سيدرح

متيدا بالخارج وان فسربما لأينغك عنها فىالدهن فظاهرانه وصف آغر غيرالاستغناء وكلاهما لازم للتقدم فعليك بالنامل الصادق (سيدرممه الله \* ٩) قوله ادليسكل بين جزأ دهنيا كالحرارة بالنسبة الى النارفي النهن فانها لازم بين للنار بالتفسير الاغص وبين الثبوت وليس جزاً لها فى النهن (سيد رحمه الله \*

القطبية لوقال الجرع مستغن عن السبب والذهني يسمى بينااي غير

منفك عنها فىالدهن والخارجى غنيا اى عن السبب والجزء الدهنى

اخص من البين ادلس كل بين مرأ دهنيا وكذا الخارجي اخص عن الغني

ا دلس كل غنى جزأ خارجيا لكان اولى من ارتكاب هذه النعسفات

(وعلم منه انه لأبلزم من كون الشيء غنيا عن السبب الجديد وكونه

بين الثبوت كونه مزأ للن كلوا عدمن دينك المفهومين اعممن الجزء والعام لا يستلزم الحاص (والماهية المركبة لابدان يكون لبعض اجزائها افتقارا الى الباق) ويمتنع ان يكون لكل واحد منها افتقار الى الاغراما الاول فلانه إذا لم يكن لبعض افتقارالي الباقى لكان كل واحد غنياعن الاخرولوكان كنك لامتنع ان عصل منهاماهية مركبة لها ومدة متبتية اما الصغرى فظاهرة وإماالكبرى فلانا نعلم بالضرورة ان الحجر الموضوع بجنب الانسان لايحصل منهما مقيقة لهاومك ومقيقة ودلك إنماهوللا سنغناء واليه اشاربغوله (والآلامتنع التركب فأن المجر الموضوع بجنب الانسان لا يحصل منهما معيقة متعدة ) وفيه نظر لا نتقاضه بماجو زوامن تركب الساهية من امرين منساويين في الرتبة ايضا ولان انبات المطلب الكلية بالامئلة الجزئبة غير سديد على انا لوفرضنا ان جزأ واحداله افتقاراليجزء آخروهما مستغنيان عن سائر الاجزاءوهي عنهما لوجب ان يحصل منهما ماهية لهاوم ومقيقية لافتقار بعض الاجزاء ويمكن الجواب عنه بعد التنزل عن الالنزام بان الباقى على بالالف واللام فيفيد العموم فيجب ان يكون افتقار البعض الى الأجزاء الباقية كلما وفيه نظر (ولئن قيل الكبرى فيماذكر تممن الغياس منقوضة بصورثلث احدها تكون العشرة من الاحادوثانيها تكون المعجون من الادوية التي تركب منها وثالثها تكون العسكرمن الاشخاص لاستغنا والأجراء فيها بعضها عن بعض قلنا لانسلم ذاك في شيء من الصور المذكورة اذالهيئة الاجتماعية التيهى الجزالصورى ممتاجة فى كلواحدة من الصور الى الاجزاء المادية وانكانت الاجزاء المادية بعضها مستغنية عن البعض وعن الجزء الصورى والى السوّ ال مع الجواب عنه اشار بقوله ولاينتقض ذلك بقكون العشرة من الاما دوا لمعجون من الادوية والعسكر من الأشغاص لأن الهيئة الاجتماعية التي هي الجزء الصوري في كل واحك آ منهامفنقرة الى الباق) ولقائل ان يقول الهيئة الاجتماعية فيماذ كرتممن المثال لبيان الكبرى مفتقرة ايضا الى الأجزاء المادية فلا يصح تصحيح الكبري به (لايقال لايلزم من افتقار الهيئة الاجتماعية فيه افتقار الجزء الصوري منى لابصح وانمايلز م ان لوكانت تلك الهيئة الاجتماعية هي الجزوالصوري وليس كذلك لان ذلك انما يكون في الماهية التي لا يتميز بعض اجزائها 1) قوله والماهية المركبة أي تركيبا مقيقيا بحيث يكون لهاومدة مقيقية \* عوله لابدان يكون لبعض اجزائها افتقارا لخرقال فيشرح الماغس كلوامد من إجزاء الماهية التي لها وعدة حقيقية اماان بكون محتاجا الى الأخراولا بكون شيء منها بمعتاج الى الأغر او البعض محتاج إلى الباقي بدون العكس والأوَّلان بالطلان فنعيس الثمالث مير سيك شريق رحمه الله عليه \* س) قوله منساويين في الرتبة ايض اي دون الساواة في المدنى فقط كالحبوان والحساس فانهما منساويان في الصفيمع عدم النساوي في الرتبة اذ الحساس متوم لاعيوان فلايكون كل غنياعن الاخر ( سيك رحمة الله عليه \*

م) قوله بعد التنزل عن الالتزام اي فلنزم انه يجوز تركب الماهية الحنيقية مماذكرتم وانماالممتنع هوانلا يكون شيء من الأجزاء محناجاً إلى الباقي (سيد ۵) قوله وفيه نظر انكان الضمير راجعا الى الجواب فوجهه ان المتبادر الى الفهم من عبارته هو مطلق احتياج البعض اعم من ان يكون الى جميع الباقية اولا وايض ماذكره من الدِليل على تقدير صحته انمايتم فيصورة الاستغناء مطلقا والحق ان يجعل الضبير راجعا إلى السؤال ويكون النظراشارة الىماذ كره المصفي شرح الماخص من إن المدعى ان كل ما هيةمركبة لهاوحك ةمقبقية لأبك ان يفتقر بعض اجزائها الى البعض لاان كل امور افتقر واحدمنها الى واحدمنها فقطيتركب منها ماهية لها وحدة حقيقية فلايتوجه علینا ما د کرتموه ( سید رحمه الله \* ٩) قوله الكبرى فيماذ كرتممن القياس منتوضة اى مهدومة مبطلة فاماان يمنع الكبرى ويستنك بهذه الصور واما ان

يستدل بهاعلى بطلانها إنكانت مبرهنة ويمكن إن يجعل هذه الصورنقضا للدليل (سيدر مبه الله ، (عن) ٧) قوله ولقائل إن يقول والمص بعد إن اوردهذا السوءال في شرح الماخص قال والأولى ان يخصص هذا الجواب بالمعجون وإما الباقي فيجابعنه بمنع كونه ماهية مركبة لها ومدة حقيقية وكلامنا إنما هوفيها (سيد رحمه الله،

 ا قوله كا لمعجون فأن المعجون فيه وراء الادوية المفرد جزء آخر هو صورته النوعية التيهي مبدء الاثار فالمراد بالهيئة الأمنمانية هي تلكُّ الصورة المعلولة لاجتماع الأجزاءوتفا عن البعض كالمعجون (النانقول اداكان كذلك لم يكن جوابكم عن علهاواما المركبات المنمايزة الاجزاءاي الانتقاض بالعشرة والعسكر صحيحا واماالثاني فلانه لوافتقر كلواعدالي التى لايلنئم إجزاؤها التياما مقيقيا بعيث الاخرلافتقر كلواحدمن الاجزاءالى نفسهلان المفتقرالى المفتقرالى الشيء برنفع امتيازها حسافان الهيئة الاجتماعية مغنقر الى ذلك الشيء وهوال ورالحال واليه اشار بغوله ( ولا يمكن ان نبهآ عرض قائم بتلك الأمزاء لأمزء يحتاج كل منها) اىمن اجزاء الماهية (الى الآخر والالاحتاج الى نفسه) لما من تلك المركبات (سيدرحمه الله ذكرنالايقال لانسلم دلك أجوازان بكون جهة الاحتياج فيه مختلفة لان الثلام فيما يكون جهة الاحتياج فيه متحدة إدالحال ذلك واما الذي جهة ٣) قوله بالعشرة والعسكرصعيحا وذلك لنميز اجزائها بعضهاعن بعض فلأيكون الاحتياج فيهمختلفة فيستلزم المطلوب لصعة افتقار البعض الى الباقى احنياج الهيئة الاجتماعية مستلزما لاحنيا على جهة غير مستلزمة للحال ( واجزاء الماهية قد تكون جيث يتميز ح الجز الصورى اذ الفرض ان تلك المئيةلبست الجزالصوري الاف الماميا و مود بعضها عن البعض في الخارج ) على معنى ان يكون لكل واحد التى لايتميز اجزاؤها لايقال هذا كلام منها وجود مستقل بحبيث يجوز ان يبغى احدها اذا بطل الاخرهكذا على السندا ديجاب بمساواته للمنع ههنا دكره المصنف في شرح الماخص (كالنفس والبدن اللذين هما على ماهوالظاهر (سيدر مبه اللهتعالي جزء االانسان) فان لكل واحد منهما وجودا مستقلا متميزا عن الاغر ۳) قوله وجود مستقل ای لامثل وجود الاعراض ويكون بحبث يجوز بقاءاحك ولذا يبتى النفس بعد فناءالبدن وُفيه نظر ( وقد تكون بحيث همامع بطلان الاغر ولايجب ان يجوزيقاء لايتميز ذلك ) اي وجود بعضها عن البعض ( الا في الناهن كا لسواد كل مع بطلان الاخرفان بقاء النفس جائز مع بطّلان البدن فقط (سيد رحمه الله \* فان وجود جنسه لا يتميز عن وجود فصله في الخارج) بل في الذهن م) قوله بحبث يجوز ان يبقى ام*ل* هما فقط ( والآ ) اي لرتبير وجود جنسه وهو اللون عن وجود فصله وهو الخيشكل حذاباجز الماحية العرضية القابض للبصر ( فأن لم يكنشيء منهامحسوسا بانفراده فعند الأجتماع إذاً كانت منمايزة في الخارج كالبقلة أن لم تحدث هيئة محسوسة لم يكن السواد محسوسا ضرورة) فلم يكن السواد سوادا لانا لانعني بالسواد الا تلك الهيئة المحسوسة هف فالأولى ان يفسر الاستقلال بالانفراداي يكونلكل جزء وجود في الخارج على الأنفر احمغاير لوجود الكل سيدرهمه الله ( وان حدثت ) اى هيئة محسوسة عند اجنما عهما ( فنلك الهيئة ۵) قوله وفيه نظر لان الانسان يطلق معلولة لاجتماعهما) اي يكون الاجتماع الحاصل بينهما علة لاحداث على الهبكل المحسوسين وعلى النفس تلك الهيئة وفي الحواشي القطبية فيه نظرلان غايته ان هذه الهيئة توجب رمى الانسان بالحنيقة وله*ف* ايشير اليمكل مع الاجتماع ولا يلزم من وجودشيء مع آخران يكون الأخر علة لذلك واحدبقوله اناوالاول مركب في الخارج الشيء ( وأقول لأيقال إنه يريك بالمعلَّول الموقوف وبالعلة الموقوق من المادة والصورة وفي الذهن من عليه ولاشكان الهيئة الحاصلة عند الاجتماع موقوفة عليه لأنه يريد الجنس والفصل والثاني من الجنس وا ا بالعلة الموجد وبالمعلول الموجد على مايدل عليه قوله بـل في لفصل لأغير واماان الانسان ماهية مركبة منجزئين احدهما البدن الادى والثانى النفس الفارقة فليس كذلك لأن كلامنهما داغل تحت جنس آخراد النفس تحت الجوهر المجردوالبسن تحت الجوهر المادي فلاتركيب بينهما اصلا اللهم الابالاعتبار العقلي والاصوب ان يقال كالمادة

تحت الجُوهُ والبحردوالبكن تحت الجُوهُ والمادى فلاتركيب بينهما اصلا اللهم الآبالاعتبار العقلى والأصوب ان يُقال كالمادة والصورة فان لكل واحدة وجودا مستقلا ولهذا يجوز ان يبقى المادة بعد فناء الصورة (سيدر حمه الله ٢) قوله بحيث لا ينميز ذلك بل يكون وجود الجزء عين وجود الجزء الاخر وعين وجود الكلفى الخارج (سيد رحمه الله \* ا فوله إذلايلزم من امتناع تحقق شيء بدون آخر توقفه عليه توقف تأخراي انكان المراد بالتوقي توقف الناغر فلا يلزم من امتناع تحقق شيء بدون آخر توقفه عليه توقف تأخر وانكان المرادبالتوقف اعممن توقف التأخر وتوقف العية فلا يلزم عليه الموقوف عليه كمافى المتضايفين (سيدر حمه الله\* حدى ١٥٥ هـ

قابله وفاعل ولوسلم فلانسلم ان الهيئة موقوفة على الاجتماع الألايلزم من امتناع تحقق شيء بدون آخر توقفه على توقف تأخر فانه يمتنع تحتن العلة بدون المعلول مع امتناع توقفه عليه ذلك النوقف (فتكون) اى تلك الهيئة الحادثة (خارجة عنهما )ضرورة وجوب خروج المعلول عن ماهية العلة ( عارضة لهما ) وفي الحواشي القطبية في كونها عارضة لهما نظر بل هوممنوع بالحقيقة اذ لوسلم هذا لم يصح ان يكون الهيئة هي المجموع (فلأ يكون التركيب في السوادبل في قابله وفاعله ) لأن الأجزاء المجتمعة قابلة للهيئة المحسوسة باعتبار وفاعلة لهما باعتبار وانماً لا يكون التركيب في نفس السواد (كانا لانعني بالسواد الاتلك الهيئة العسوسة) والنركيب ماوقع فيهاهف ولقائل ان يقول لانسلم ان التركيب في فاعل السوا دلان فاعل الهيئة هو الاجتماع الحاصل منهما ولا تركيب في الاجتماع اصلا ( لايقال نحن نقول لو حصلت عند الاجتماع هيئة محسوسة كانت تلك الهيئة زائدةعليهما عارضة لهما فلم يكونا متومين لها هف لانالانسلم ذلك بل الهيئة الحادثة هى المجموع الحاصل منهما الذى هوالسواد بعينه والذى يدل على عدم محسوسية شيءمنهما عندالانفرا دهوان اللونية المطلغة لاتدخل في الوجود [لا بعد تقييدها بالقابضية [و بغيرها من [لفصول فالانفكاك بينهما إنما يكون قبل الدغول في الوجود والشيء قبل الدغول في الوجود لايكون محسوسا لامحالة (وانكان احدهما فقط محسوساكان الأمساس بالسواد [حساسا باللونية المطلقة) إنكان ذلك الأحد اللونية المطلقة (اوبقابضية البصر) انكان ذلك الامد قابضية البصر فيكون طبيعة النوع هي طبيعةً الجنس أوطبيعة الفصل وهو محال وفيه نظر لجواز ان يكون احدهما فقط محسوسا عنك الأنفراد ويحدث عندالامتماع هبئة محسوسة اغرى فلايكون الاحساس بالسواد احساسا بجنسه او بفصله وآلصواب ان يقال وانكان امدهما محسوسا فعنك الاعتماع ان حصلت هيئة اخرى محسوسة

كان الأمساس بالسواد احساسا بمعسوسين وان لم يحصل كان المعسوس

هرجنسه اوفصله فلم يكن السواد محسوسا لايقال لم لايجوزان يحدث

٢) قوله بل هومم بالحقيقة كانه اشارة إلى ان البنع الذي أورده المصنف على كون النركبب في قابل السوا دو فاعله راجعا بالجنيقة إلىمنع كون الماهية عارضة ادمع تسليم ذلك لأيمكن ان يدعىكون الهيئةهي الهجموع كما إشار اليه الشارح فى الحاشية والحق ان هناك تفصيلا وهوان يقال ان اردت بالعارض ما هو بعني العر ضى المقابل للذاتى فهومسلم لكن لم لا يجوز ان يكون تلك الهيئة هي المجموع اذكل كلفهوبالنسبةالي جزئه المحمول عرضي له ضرورة انهليس نفسه ولأجرءه وعلى هذافلا يكون منع المصراجعا اليمنع العرضية وان اردت بالعارص مايقوم بالغيرقيام العرض بالجوهر فالمنع راجع البه إذالكل لايكون قائما بالأجزاء قيآم الغرض بمعله وماخص الجواب سلمنا ان الهيئة خارجةعنهماقولكفهىعارضةلهما قلنا ان اردت بالعروض التيام فممنوع اد الخروج لايقنفي دلك وان اردت المعنى الأغرفمسلمقولك فالتركيب فى القابل والفاعل قلنا مبنوع بل في نفس السواد الذىهوالجبوع ومكلاصة الجواب ان مروا جهما عنهالايستلزم خروجها عنهماسيد

س) قوله اذاوسلم هذا الم يصح اى المص
 المحتمة على المصرة الخارجية اذعلى تقدير تسليم العروض
 كيف يمكنه القول بكونه نفس المركب سيد
 عم) قوله بل فى قابله وفاعله النخ قال
 المصى ف شرح الماخص ويلزم كون
 الشىء الواحد بالنسبة الى آخر قابلا
 وفاعلا وهو ايضا عال (سيد وحمه الله \*
 وفاعلا وهو ايضا عال (سيد وحمه الله \*
 فيكون خارجة عنهما ممنوع بل يلزم ان
 فيكون خارجة عنهما ممنوع بل يلزم ان
 فيكون خارجة عن الاحتماع (سيد حمد الله منه عن الاحتماع بل يلزم ان
 كله من خارجة عن الاحتماع المحتماء (سيد حمد الله منه عن الاحتماء (سيد حمد الله منه عن الاحتماء (سيد حمد الله منه عن الاحتماء (سيد حمد الله عنه عن الاحتماء (سيد حمد الله عنه عنه المحتماء (سيد حمد الله عنه عنه المحتماء (سيد حمد الله عنه المحتماء (سيد حمد عمد الله عنه المحتماء (سيد حمد عمد الله عنه المحتماء (سيد حمد عمد الله عنه المحتماء (سيد حمد الله عنه المحتماء (سيد حمد عمد الله عنه المحتماء (سيد حمد عمد الله عنه المحتماء (سيد حمد عمد الله عنه المحتماء (سيد حمد الله عنه المحتماء (سيد حمد الله عنه اله عنه المحتماء (سيد حمد الله عنه الله عنه المحتماء (سيد حمد الله عنه اله عنه الله عنه عنه الله ع

يكون خارجة عن الاجتباع (سيد رحمه الله ٢) قوله لا نالانسلم دلك غايفما (عند الاجتباع) الباب انها يكون مغايرة لهما ولا يلزم ان يكون عارضة لهما زائدة بهذا المعنى (سيد ٧) قوله فعند الاجتباع ان حصلت النخ

هكذاقرره المصهدا التسمق شرح الماخص (سيدر حمة الله عليه \*

ا قوله لايميزالحس بينهما كالبخار فان المحسوس مزآن احدهماما في والاخر هوائي مع عدم غيزالحس بينهما (سيد

ولايخفى اندراجع الى القسم الأولف ولا يخفى اندراجع الى القسم الأولف المقية كما ذكره في القسم الثانى (سياس حده الحاشية في جميع النسخ التى رأينا كانت مكتربة على الشق الثالث من الترديد مع اندير دعلى قوله لا نانقول وانما لم بورد ذلك على قوله لا نانقول بواسطة علم كونه موجبا عليه بخلان ايراده على الشق الثالث فانهمتوجه على الشق الثالث فانهمتوجه على الشق الثالث فانهمتوجه على الميد رحمه الله \*

۳) قوله يستدى الامنياز وفىشرح الحلى الامنياز فى الدهن يستدى الامنياز فى الدهن يستدى الامنياز فى المنياز فى الومودين الى ومودا وماهية (سيدر حمدالله \*

قُوله والخارج اى ماهية فقط (سيك و قوله فى الوجودين غير مشعر بهذا نعم لوقال بالوجودين لاستلزم الامتياز فى الخارج بالوجود ولو لم يقيد قوله فى الحجودين بماذكره ولم يعتبه بقوله واما جسب الوجود النج لاحتمل المعنيين لكنه صرح بما يعين المطلوب فلا احتمال سيك رحمه الله تعالى \*

عندالاجتماع هيئة محسوسة ولايبقى الجزع المحسوس محسوسا عنده فلم يكن الاحساس بالسواد احساسا بمحسوسين لأن ذلك بالحقيقة راجع الى القسم الاول لحدوث الهيئة المعسوسة عن امرين غير محسوسين (وانكان كلمنها محسوساكان احساسا بالسواد احساسا بمحسوسين) لابهيئة وامدة محسوسة هدوه ومنوع لجو ازان يصير المحسوسان بالتركيب عمواسا واحدا ولئن سلمنا انهيكون احساسا بمعسوسين لكن لمقلنم اندليس كل لك لجواز ان يكون محسوسان لايميز الحس بينهما فيحس منهما محسوسا واحدا لايقال يمكن دفع الأول بأنيقال إذا كأنكل واحدمنهما محسوسا عندالانفراد فعندالاجتماع والتركيب انبقيا محسوسين كان الاحساس بالسواد احساسا بمحسوسين والافسان بقسى احدهما محسو سادون الاخركان الاحساس بالسواد احساسا بجنسه اوبفصله وانلم ببقشيء منهما محسوسا لميكن السواد محسوسا لامتناع ان يكون المركب محسوسا بدون ان يكون شيء من اجزائه محسوساضر ورة لانانقول يجوزان لايكونشئ من اجزا المركب محسوساعلى الاستقلال والانفراد ويكون المجموع المركب منهامحسوسا لمقلتم لايجوز ذلك لابدلهمن دليل (فثبت ان جنس السوا دلايتميز وجوده عن فصله الأفى النهن فقط) علىمعنى انالسواد اذاحصل فى النهن فصله العقل الىم وجودين احدهما الجنس والثاني الفصل فان المتكفل به العقل فانه يعقل إن هناك نوعا وجنسا وفصلا وانكلامنها موجود والحس لايفرق بين وجوداتها وتحقيقه اناللونية منءيث هيلونية مخالفةلقابضية البصرمن ميث هى قابضية البصرفادن همامتغايران ادلولا دلك لاستعال تميزا مديهما عن الاخرى فى النهن النهن لو حكم بالمغايرة بين امرين وتركيب ماهية منهما فيما لامغايرة بينهما ولاتركيب فيه كان دلك جهلا والبه الاشارة

بتوله (وذلك) اى التبيز بين وجوديه ما فى الذهن (يستدعى الامنياز فى الحارج بين ماهينه ما والالكان حكم الذهن بالتركيب فيما لاتركيب فيه خطأ فاذن هما منها يزان فى الوجودين) وفى الحواشى القطبية الاصوب ان يقال هما منها يزان فى الذهن والخارج لان جنس السوا دليس منهيزا عن فصله فى الوجود الخارجي بل فى الوجود الذهنى فقط وفيه نظر لان قوله فى الوجودين غير مشعر بهذا لتقييده بقوله ( بحسب الماهية ) فلم يكن اصوب بل مثله (اما بحسب الوجود والامتياز ليس الافى الذهن فقط يكن اصوب بل مثله (اما بحسب الوجود والامتياز ليس الافى الذهن فقط يكن اصوب بل مثله (اما بحسب الوجود والامتياز ليس الافى الذهن فقط كند الدهن فقط كند النهن والدهن فقط كند الدهن فقط ك

ليل الاان يمنع بطلان التالى وانكان قريبامن المكابرة وان فصل الى الاقسام بناء على المتمال كون احد الجزئين عسوسا فقطودلك ابضا امتيازمس فلاشك ف بطلان القسم الاول اعنى ان لايكون شي منهما مسوساعلى الانفراد على تقدير نتيض المدعى ولكن في بطلان القسم الناني والنالث المناقشة الذكورة على المعمر وماذكرناه بعرفك فاعدة قوله اىهما بعسب الوجود الخارجي متعد تا الوجود متغايرتا الماهية وبعسب الوجودال فنعنى متغايرتا الماهية والوجود وينبغى ان يعلم ان مذاعلى تغديرصعنه انمايدل على ان الجزء الجنسي لايتميز وجوده عن الفصل فالخارج بل التميز انماهوف الذهن على معنى ان الحس لا يتميز بينهما فى الوجود بل المنكفل بذلك العقل وهذا غيرمتابل للقسم الأول لجواز ان يكون لكل واحد وجود مستقل بعيث يجوز ان يبقى احد ماا دابطل الأمر ولايفر ق الحس بينهما في الوجو د الخارجي فاعر فه (وفيه نظر لا فا لانسلم ان التركيب يكون فابل السواد وفاعله لافيه ان لم يكن شيء منهما محسوسا بانفرا دووعنك الأجنماع بحصل هيئة محسوسة وانمايلز مذلك ان لوكانت تلك الهيئة عارضة لها وهوممنوع لانه انما جاز ذلك ( لولم بكن تلك الهيئة هي المجموع الحاصل منهما وهومبنوع ) واذا كانت تلك الهيئة هي المجموع الحاصل منهما كان التركيب في السوا دنفسه لانالانعنى بالسواد الاتلك الهيئة (وجزء الماهية) اى اللغوى وهوما بتركب عنه الشي و (ان المذبشرط ان لايكون معهز بادة مشخصة ) اى يؤغذ بشرطلاشي وكانجزأ اى الاصطلاحي (ومادة انكان جنسا) اى ومادة فى الحارج انكان جنساف الذهن وداك على تعدير اخذ الحيوان مثلا بشرط لاشئ (وصورة انكان فصلا) اى وصورة فى الخارج ان كان فصلاف الذهن وذلك على تقدير اخذ الناطق مثلا بشرط لاشيء وحلايكون محمو لافان قبل قولهم المادة موجودة فى الحارج مع قولهم الماهية بشرط لأشى عفير موجودة فى الخارج مهايتناقضان لأن المادة مأغودة بشرطلاشى علنا الاغذبشرطلاشي تعديرا ديه تجرد الماهية عن اللواحف الخارجية وتقيدها

 ١) قوله وينبغى ان يعلم ان هذا اى الدليل المذكور على تغدير صحنه لا يدل على عدم امنياز اجزاء السواد بحسب الوجود الخارجي (سيك رحمه الله \* ٢) قوله على معنى إن الحس الآينميز بينهما لوجعل عدم الامنياز مساهو المدعى لكفي إن يقال لو غايرت الأجزاء فالحارج بعشب الحس لكان الأمساس بالسواد احساسا بمعسوسين والالم بكن الامتياز في الحسو ويتم الد

اعتباراغذ فانانجزم بديهةبان الجدارلا يعمل على البيت اصلا وكذا اليد على البدن والحلعلى السكنجبين وكذا الأ دوية المفردة على المعاُمين وبالعكس على انه اختار ان معنى الحمل الاتحادف الوجو دفلايتاً تي ذلك في الأجزاء الخارجية والحق ان هذا البحث انما هر في الأمراء الذهنية فان لهاهذه الاعتبارات (سيد ٧) قوله وما دة في الخارج هذه انمايتاتي فالأجراء الخارجية فالأولى انلايقيك بالخارج والتسمية باعتبار التشبيه اوياؤل بان المادة هرمبك بناء على

مايقال من ان الجنس مأخو دمن المادة والفصل مأخود من الصورة في الماديات ( سيدر حمه الله تعالى \*

على تقدير صعنه سيد س وله وهذا فيرمقابل للقسم الأول فماهو مطلوب غير لازم وماهولازم غيرمطلوب بناءعلى ان المقص بيان ما يقابل القسم الأول ليعرف انالركدكمابجوزتمايز اجزائه عسب . الومود الخــارجى وذلك ظاهر يجوز صمقايرها بحسبه ليتحقق الأجزاء المحمولة وماينفرع عليهامن المباحث سيك \* م) قولة أن لوكانت تلك الهبئة عارضة قد عرفت مايتعلق بهذا المقامعلي النفصيل فىالحاشية المتقدمة ('سيك ٥) قوله وجزء الماهية الخ محصل الكلام ان ماصدق عليه الجزء يصن عليه هذا المغهوم اعنى مفهوم الجزء بالاعتبار المذكورفلا مآجة الى ماتكلفه الشارح أذ لأيعرف للجزء مفهوم سوى ماذكره بعسب اللغة ( سيك رممه الله \* ٧ )قولەبۇخەبشرطلاشى ً كانجزأقال المص ف شرح الماخص متابعة للامام ان امراء الماهية اداكانت متمايرة في الخارج على معنى إن|لوجود القائم باحدهمامتميزعن الوجود القائم بالاخرا فانكلواحد منتلك الاجزاءيمكنان يوغفعلى وجهيكونمادة وجزألتلك الماهيةولائكن ان يكون ممولا عليها وبكر انير منعن على وجه يكون محمولا عليهائم شرع فيتوضيح دلك بمثال الحيوان بالنسبة الى الآنسان وفيه بعث لان الأجز ا الخارجية المتخالفة الذوات والوجو دات لايمكن ان يحمل بعضها على بعض ولاعلى المركب باي ( بقيف

فاستحال حمله عليه سيد 🗱 ا قوله بشرط ان لایکون ناطقا الخ ولأشك ان الناطق لابعمل شغمااي جزئيا حقيقيا بل المراد من التشخص التخصيص الذي هونوع من النعين سيد رميه اللهتعالى \*

 ٢) قوله لانانقول المراد ماصن عليه آه للسائل ان يعود ويقول ان اردت بالصدق عليه الحمل فالأشكال واردف موضعين صن الأنسان على مافرضت صدقه عليه وصدق الحيوان عليه أيضا وان اردت معنى آخر فلابك من تصويره لينظرف صعته وفساده وكذاف العبارة الأغرى المرادمن الغول الحمل أوغيره ( سيك رحمه الله \*

 س) قولة لا إن المراد الخبل ما يلزم من الدليل الاتعاد في الجملة اعم من ان يكون في الذات والوجود أوصفة من الصفات والنغائر في الجبلة اعممن ان يكون في صفة من الصفات او الذات والوجود ولايحفي انه يمكن ان يغال هذا داك ببعنى انهما متحدان في صفةمن الصفات مثل الكنابة وغيرها (سيك

رحبه الله \*

م)فولهمتعدانفالومودليسالرادالا تعاد في الوجود الذهني ضرورة ان الأجزاء المعمولة متمايزة بوجوداتها الذهنية بل الاتعادف الوجود الخارجي سواعكا ن مقيقيا ارمنوهما ولا يخفي عليك إن الأمزاء الخارجية ليست متعدة الوجود مع الماهية باي اعتبار اخذت فلابصر مملهاعليها اصلاكماعرفتبل الحمل أنماهو للأجزاء الذهنية المتعدة الوجودمع المركب لايقال إذاكا نمعني أالحمل الاتحادق الوجود فالأجزاء الذهنية عمولة قطعافاي حاجة الحالتفصيل السا بق فنقول الجز والنصني ادا المنسم ميث هوجر الس بماعد الوجودمع الماهية إنما المتعد معها الرجود المغاير لهافي الماهية والمفهوم هوالمأخوذ لابشرط شيء فلذلك احتبج اليه (سيدر حمه الله \*

بقيد العموم وهي بهذا الاعتبار غيرموجودة في الحارج ضرورة إن الموجود في الحارج بالحقه التشغص وقديرا دبه كون امد الداتين خارجاعن الاخرمباينا له والمرا دبقولهم المادة مأخوذة بشرط لأشيء هذا المعنى فانا اذا اعتبرنا الجنس والفصل داتين متبائنين لايومدان بجعل وامدكان الجنس بهذا الاعتبار مادةو الفصل صورة فاذن لاتناقض بين الكلامين فاعرفه وينبغى أن يحمل قسوله بشرط لأشى ان لايكون معه زيسادة مشخصة علىمعنى انالحيوان مثلايؤخذ بشرط انلايكون ناطقاعلى معنى انيكون جسمانامياحساسا متحركا بالارادة فقط من غيران يحتمل اشتماله على الناطق وبالجملة على غيرهذا المعنى وان اضيف اليه وصف Tخراكان خارجا عن مفهوم ميوانية عارضا لها ليصح هكذا ينبغى ان يفهم هذا الموضع (وان المذمن ميث هو هو من غير النفات الى ان يكون

انهما متعدان في المفهوم كان كاذبا ) ضرورة مغايرة مفهوم الكل لمفهوم الجزء ( وانكان المرادان الانسان موصوف بالحيوانية كانكا ذبا ايضالان الجز متقدم ولاشي من الصفة بمتقدم ) فلاشي من الجز بصفة ( وانكان المرادامراثالثا فبينوه ) مني ينظر في صعنه وفساده (النائنول) الرادان ماصت عليه الانسان صت عليه الحيوان والااستحالة

معهشى وفي بعض النسخ زيادة ( اولايكون كان معمولا) وجنسا إنكان

مشتركا فيه وفصلا ان كان مختصا ( لليقال لوجاز ممل الجزء) اى المأخود

لابشرط شي ( على الكل فاداقات الانسان حبوان فانكان المراد

في صدق المفهومات المتغايرة على شيء واحد اوان الشي الذي يقال له انسان فهو بعينه يقال له حيوان لا ان المراد (انهما متعد ان ف الوجود) علىما قال المصنف اذليس ذلك معنى الحمل والوضع على ماهو المتعارف بل صعة الحمل والوضع انما تغنضى ذلك فالوالأن الموضوع والمعمول اناتحدا منجميع آلوجوه كانالحمل عديم الغائدة وان تغايرامن جميع الوجوه لمبصل على احدهما انه هوالاخر فلابدمن الاتعامق الذآت والرجودوالتغاير فىالصفات والاعتبار ولماذس ان المراد المحادهما فى الوجود وكان في هذا الكلام دقة وغموض فانه كيف يمكن ان يكون للماهينين وجود واحد اشارالي بيفية ذلك بفوله

( لان العيون المطلق لايدخل في الرجود الابعد تقيده بقيد فانه مالم يصر ناطقا اوصهالا اوغيرهما من الفصول لايمكن دغوله ف الوجود ا قوله غير مختص بحمل الجزء على الكلفان الانسان والضاحك قولنا الانسان ضاحك متحدان بالذات والوجود وكذا الانسان والناطق الموضوع ومبدا والا في الموضوع ومبدا والا في الموضوع ومبدا والا في المرسيد وكذا الانسان والناطق متحدان بالذات والمرسية والا في المحمول عبد المحمول ا

النطق داغل إذ الانسان الموجودفي الخارج المحسوس مركب من البدن اي الجسم الحساس المتعر أقبالارادة ومن الصورة النوعية الفائضة على المادة وانما قلنا الانسان المعسوس اذالانسان الحقيقي المشار اليدبقوله إنا إنماهوا لنفس والبدن مبدأ للعيوان اى الحيوان بؤخذ باعتبارین ادا اخدبشرطلاشی ای الحيوان فقط يكون غير محمول على الانسان واذا اغذمن غيرتعرض بشيء يكون محمولاً فهذا المعنى هو مبدآ المعمول وكذا الصورة النوعيةمبدء للناطق إى الصورة النوعية امرميهم ولهلازم هوالنطق ويعبر عنهاباعتباره وذلك المعبر الناطق وهو مأخرد باعتبارين فأن اخذبشرط لاشيءاي الناظق فقطفيكون غبر محمول علي الانسان وان اخل لابشرط شيء يكون محمولا فالناطق بالمعنى الأول مبدأ للناطق بالمعنى الثاني فعلم مماذكرنا إن مبدأ الناطف بالمعنى الثاني وهوالصورة النوعية داخل ومبدأ الضاحك خارج رسيد ٣) قوله اعتراض الامام عليه بان الجرئ من ميث انه له عبارة الأمام الحيوان من ميث انه يؤمل مرآل وجود فلوحصل له مع الناطق وجود آخر لاجتمع فيه ومودان ودلك مال (سيد رحمه الله \* ع) قوله المحمول إذا كان خارجا عن الموضوع الخ افول صرح الشيخ وغيره من المعتقين بأن العارض وانكآن لازما

للماهيةمتآخراعن|لعروضڧ|لوجود وكيف وقد تقررعندهم أن ثبوت

الشيء للشيء ومملهعليه متفرع على

ثبوت الموضوع فينفسه ( سيدرممه

ومن منع ذلك فقد كابر عقله (فاذن الوجود لايعرض الالاعبوان المركب) اى المغيد باحد الفصول ( فالحيوان الناطق و انكان مركبا بعسب الماهية لكن وجوده بعينه هر وجود الحيوان) فظهران الانسان معمغايرته للحيوانكيف يمكن اتحادهما في الوجود وينبغي ان يعلم ان هذا غير مختص معمل الجزعلي الكل مل الأمرك الثق مميع المعمولات ذاتيا كانالمعمول اوعرضيا ويفرق بينهما بدغولمبدأ المعمول في الموضوع وخروجه عنه فاعلم ذلك ( واعترض الأمام عليه اى على اتعاد الجزء والكل في الوجود (بان الحزمن ميث انه مزعله وجود مغاير لوجود المركب لتقدمه عليه فلوحصل له مع المركب وجود آخرلكان له اى الجز و مودان و انه عال وفي الحواشي القطبية هذا اي مصول وجود آخر للجزءمع المركب ليسكلامهم فلوقال بداية فلوكان وجود المركب هووجودالجزع كانله وجودان لكان أولى اقول تقريره على هذا ان يقال الجزء من ميث انه جزاله وجود مغاير لوجود المركب فلوكان وجود المركب هووجود الجزع فلامخ من انبكون هذا الوجود هوالوجودالذي بهينقدم الجزع على الكل اوغيره والاول عال لامتناع كون المنقدم عين المتأخر فتعين الثاني فيلزم ان يكون للجزء وجودان احدهماالسابق والاغراللاحق وانه محال واداعرفت ان الاتحاد في الوجود غيرمنص بالمعمول الداتي بل هو واجب ايضا في المعمول العرضي فيمكن ايراد دلك عليه ايضابان ينال المحمول اذاكان خارجا عن الموضوع عارضا اياهيكون صفةله والصفة متأخرة بالومودعن الموصوف فلوكأن وجود الموضوع هووجود المعمول فيالخارج لكان له وجودان وانه عال والمصنف استشكل السؤال واستصعب الجواب عنه على ماقال واته سرَّ ال مشكل والجواب عندصعب ) و اقول الجواب عندليس بصعب لأن الجزء الخارجي للشي الهوجود منقدم عليه في الخارج وليس وجوده فالخارج هووجود الجزء فيه عندهم لان ذلك فىالاجزاء المحمولة

۵)قوله یکون صفّة له اغایلرم دلگ لوکان العروض بعنی القیام (سیدر معه ۲)قوله فلوکان وجود الموضوع النخ (والجزء والجزء وایض من العوارض المحمولة علی الموجودات امورعات مید نفکیف یصح ان یقال با تحادهما فی الوجود (سیب \*

 ٨) قوله لأن الجزُّ وهو الدىليس جعله جعل الكل بليكون لهجعل آخرواقول وله تقدم ذهنى بالوجود الذهنى ايضا وليس وجوده اللهني وجودالكل حنى يتكر رعليه الوجود لكن تسليم النقدم اللهني يقدح في كون النقدم اللهني خاصة مطلقة للذاتي اذهو جزَّ محمول (سيد ؛ ) قوله والجزَّ الذَّهني انت تعلم أن هذاً الجواب انما يتأتَّى في الأجزاء الذهنبة على ما صرح به 🚜 🚓 🦡 والمص معل في شرح الماخص عديث الحمل والجزئية منعلقا بالأمِزاء الخارجية كما ذكرنا ف الحاشية السابقة والجَرُ الله منى للشي كالجنس والفصلله وجود منقدم عليه في الدهن فاستشكال السؤال مع استصعاب الجواب بالنظر اليها ظاهر نعم الواردح ان ووجوده الحارجي هووجوده الخارجي لأوجوده القمني هووجود القمني المعمول هوالجز الذهني لاالحارجي لابلزم ان يكون له وجودان في الخارج بل غاية مالزم ان يكون له وجودان (سيك رحمه الله \* المدهما في الذهن والأخر في الخارج وهو غير منكر وفي الحواشي عوله وهو غيرمنكر هذا الجواب القطبية أن أراد بالمغاير أن وجود الجزء يغاير وجود الكل من حيث عن الجزء واما المعمول العرضي فكذا يقال فيه بالاتحاد فى الرمود الخارجي الذات فهو ممنوع لاتحادهماعنك هموان ارا دبه انه يغايره من ميث الاعتبار والتأخر في الوجود اللهني بناء على فهومسلم لأن العقل لا مظهف االوجو دمرة من حيث كوته للجزء ومرة من حيث انه عارض للموضوع في النهن لافي الحارج كونه للكل فصار هذا الوجودوانكان وجودا واحدابملاحظة العتل وجودين واماتأخر مبدئه فى الخارج فلا يقدح ثم مكم على احدهما بانه مقدم على الأخر وعلى هذالايلزم وجودان في ذلك كما ان نقدم مبدء الجز للجزء وهذا الجواب لايعجبني لان كلامهم مشعر بتغاير وجوديهما بحسب المحمول المأخود من الأجزأ ءالخارجية في الخارج كذلك بقى الأشكال في المحمول النات ميث قالوا الجزء مستغن عن السبب عند تحقق الكل دون الكل العدمى فربها يجاب بان العدمي عبارة (واجزاء الماهية) واعلم ان المراد بالماهيات التي يعتبر اجزاؤهاليس عن وجودي هر المعمول في الحقيقة هوالماهيات الحقيقية اعنى الماهيات الموجودة في الحارج بل اما تلك الماهيات وفيه بحث (سيك رممه ألله \* او الماهيات التي يعتبرها العقل مركبة من الأمور على مايظهر بالاعتبار س) قوله عند تحتف الكل دون الكل النخ بعني فيمرتبة تحقق الكل هومحناج الى ( انكان بعضها اعم من بعض يسمى متداخلة والافمتباينة ) لايريد السبب المعتق في التعنق بخلاف الجزء بالمتباينة المتباينة الاصطلاحية بليريك بهامالايكون اجزاؤهامتك اخلة فانه فىدن المرتبةغير محتاج الى المحقق فلاينوجه ماقيل لايلزم من عدم العموم النباين لجواز تركب ماهية من التعنقه ضرورة إن مرتبة تحتقه سابقة امرين منساويين نعمانه قد ترك ذكرهذا النسم لانه لايوجد لهمثال فلوكان الوجودان متحدين ذاتالما صح هذا الكلام (سيد رميه الله \* فالوجود بل هواحتمال يذكر ويمكن للعقل اعتبار الماهيةبهذه الصفة (والمتداخلة انكان بعضها اعممن الأخر مطلقافانكان العلم منقوما بالخاص

من التصادم (سيك رمية الله \*
من قوله على ما يظهر بالاعتبار فان بعض الامثلة من الاعتباريات فادا قسمت الامثلة المذكورة للاقسام الى المقسم ظهر ان المراد مطلق الماهية (سيك \*

۵) قوله لانه لا يوجد له مثال ان ارادانه لا يوجد له مثال من الموجودات الخارجية

لكونه بنسا) له والجنس انما ينقوم و يتعصل بالفصل كما ان المادة انما تنقوم الايوبد له مثال مثال ان ارادانه المستقوم المست

موصوفابه) اي ويكون العام جاريا مجري الموصوف والخاص جاريا

مجرى الصفة (فهوكا لحيوان الناطق فانه) اى فان الحيوان (متقوم بالناطق

والكاتب بالقوة يصامح مثالاً له لايقال الكاتب بالقوة اعم بحسب المفهوم لأن المعتبر من النسب ههنا ما هو بحسب الصدق والا لم يكن الناطق اغص مطلقاً من الحيوان (سيد رحمه ۴) قوله كما أن المادة انما تنقوم وتتحصل بالصورة فأن الصورة مشاركة للفاعل في تحصيل الهيولي فللصورة تقدم بالذات وأن كان لها نقدم بالقابلية فلا ينافي تأغرها باعتبار آخر (سيد رحمه الله تعالى \*

وتتعصل بالصورة وف قوله لكونه جنساله مؤاخفة لعلم كون الجنس جنساللفصل لعدم دخوله فيه والأمر فيه هين لظهور المراد (ومتصف به) اىبالناطق تكون الناطق محمولا عليه فتكون جاريا مجرى الصغة لا إنه يكون صفة له بالحقيقة والالتأخر عنه مع تقدمه عليه لكونه محصلا اياه (وان لم يكن) اى العام (مرصوفا به) اى بالخاص مع كونه متقوما به (فهو كالموجود المتول على المتولات العشرة) اي كالموجود في مثل قولنا الجوهر المرمودوالكم المرمودالى غير دلك ليمدى على الموجودانهمز ماهية فان الموجود متتوم بها لكونه عارضا اباها والعارض متتوم بالمعروض وغيرمتص بهابل الامر بالعكس (وانكان الحاص كالكاتب منقوما بالعام) كالانسان اى فى قولنا الانسان الكاتب متى تعصل ما هية مركبة وهو المراد من قوله (فهو كالنوع الأخير المقوم بغواصة التي لاتوجد الآفيه) فانكل واحدمن الحواص المطلقة احص من النوع ومتقوم بهضر ورة ان النوعينقوم اولا ثم ينقوم بهالخاصة المطلقة لعلم وجودها الافيه (وان كان كل منهما اعممن الاغر من وجه فهو كالحيوان الأبيض) فان كل واحد منهما يوجد بدون الاخر ويوجد ان معاوكل امرين شأنهما دلك فبينهما عموم وغصوص من وجه (واما المباينة) وهي الأجراء التي لايكون بينهما عموم ومصوص اصلا (فهي كنركيب الشيء اما بعلته الفاعلية كالعطاء فانه اسم لفائدة مقر ونقبالفاعل) اى ماصلة منه او اسم لفائدة باعتبار الفاعل على ما في الحواشي القطبية (او بالصورة كالأفطس ا دا معلناه اسما للانف الذي فيه تقعير) فان التقعير كالصورة الحاصلة في الانف وفي الحواشى القطبية هوتجور لأن الافطس اداجعل اسماللأنف الذي فيه التقعير فلايكون قدتركب الشيء بعلته الصورية لأن الشي عمهنا موالانيى المقعر وهولم بركب مع شى والمركب هو العلة المادية فيكون فد اطلق الشي وارادبه مزعه اقول الامرين لك فالصواب كالانف الافطس ا ذا معلَّما الافطس اسماللتقعير الذي فيه فانه مينئذ يكون مركبا من الشي الذي هوالانف ومن علنه الصورية التي هي النقعير الذي فيه و مينئل يكون ذلك مثالاللقابلية ايضاعلى ماقال (وبالقابلية اداجعلناه) اي اداجعلنا

الافطساي فيمثل قولنا الانف الافطس ليصم (اسما للتنعير الذي في

الانف) وفي بعض النسخ للانفانه مينش يكون مركبا من الشي الذي

) قوله لعدم كون الجنس جنساللفصل بل هو عرض عام بالنسبة اليه (سيد \* م) قوله فانكان واحد من الخواص المطلقة كالكاتب بالقوة ليس اخص (سيد رحمه الله \* بالقوة ليس اخص (سيد رحمه الله \*

 ۳) قوله لعدم وجودها الافیه الاولی ان يعال لكونها عارضه له قائمة به (سيك \* م) قوله قد اطلق الشيء هو الأنف المقعر وارادبه جزء هو الأنف (سبك \* ٥) قوله اقول الامر كذلك الحقاله ليس الامر كذلك فان الاقطس بالعنى المديور مثال للمركب من الشيء رعلته الصورية فالشيء هو الانف والصورة النقعر وليس مثالا للشئ الذی مرکب مع صورته متی یتوجه ماتوهم ولايخفي عليك ورودهذا على المثال الأول من المتبائنة اعنى العطاء فانه إداجعل مثالا للشيءوفسر بماذكره يتوجهعليه ماقيل ههناوهو انه لايكون من تركب الشيء مع علته الفاعلية وانجعلمثالاللمركب فليجعل الافطس ابضا كذلك فلاحاجة الى ارتكاب تجوز ( سبد رممه الله \* ٧) قوله إذا معلنا الأفطس إسماللتقعير يلزم على هذا اعتبار الانف في المركب مرتين وان جعل الوصف خارجا فكذا يقال في كلام المص (سيد رممه الله \* ٧) قوله إذ أجعلنا الأفطس لأحاجة إلى هذا فان الأفطس وحده بالمعنى المدكور منال للمركب من الشيء وعلنه القابلية وماذكرة من المثال فانه يوهم التكرار وينافي ماذكره في الحاشية من الفرق بين العطاء والرزق كما يظُهر بالتأمل [لصادق (سيك رحمه \* 1) قوله فانهما إسمان للفاعل ولما كان كلواحك منهما اسماللفاعل باعتبار امر اشتمل على المعلول فكانه باعتبار المعلول (ميرسيك شريف رحمه الله \* ٢) قوله والرزق والخلق ولا ينوهم عدم الفرق بين العطاء والرزق باعتبار ان كليهما تركيب للعلة بالعلول لأنه وانكان كذلك إذ التركيب بينهما ف المثالين الاان الاعتبار مختلف فان الأوَّل معتبر من جانب المعلول الذي هر الفائدة بخلاف الثاني (سيدرجمه الله ٣) قوله كالعدد البرك من الاماد امالواعتبرالجزء الصوري فلا لانعلا يكون ح متشابهة الأجزا علالانهاح تكون مركبة من العلة والمعلول آذ ليس لصورة على تقدير وجودها في العدد علة لشي من سائر الأجزاء بل هي جزء صورى علمة للجمسوع والمراد من المركبة من العلة والمعلول أن يكون بعض اجزائها علة لبعض هذا انها يتم اذا لم يكن الصورة معلولة ايض للأجزا المادية واما اذاكانت فأن المركب من العلة والمعلول (سيك ٢٠) قوله كا لصمم والنطقة النج الاصميطاف بالاشتراك على معنيين احدهما العدد الذي لاكسرله من الكسور النسعة والثاني مالايكون مجذورا والمنطق يقابله بالمعنيين (سيك رحمه الله \* ۵)قوله ما احاطبه حدا واکثر اما ان یکون سطحاا وجسمالا الخطفانه ليس محاطابشي غايته ان نهايتة النقطة (سيك رحمه الله \* ۲) واما عروض النسبة اى عروض النسبة على النقدير الثاني اوعلى النقديرين لأيخرجه عن كونه امرا مقيقيا ادهى خارجة (سيك رحمه الله ٧) قوله لأن الخلقة الخرفيجب إن يكون الشكل المعنبر فيهابالجرتية كيفا ايضاكان المركب من الكيف وماليس بالكيف لأيكون قسما من الكيف (سيك رممه \*

هوالتقعير ومن قابله الذي هو الانف (اوبالغائية كالخاتم فانه اسم لحلقة يتزين بها)اى فانه اسم لحلقة مقر ونةبهاهو غاية لهاوهو التزين بهافي الاصبع ( وامابمعلولاته كالرازق والخالق) وكذاجميع المشتقات فانهما اسمان للفاعل باعتبار المخلوق والمرزوق والرزق والخلق معلولان له لحصولهما منه ( أوبما لايكون علة ولامعلولا فهي إما أن يكون مقيقية اواضافية اوممنزجة والأول اما ان يكون كلها متشابهة) اى غير مختلفة بالماهية (كالعدد المركب من الاماد) وفي الحواشي القطبية فيه نظر لانهانها يصحلولم يعنبرجزع الصورى اقول والاشبه عدم اعتبار الجزع الصورى فى العدد ا ذلا يحصل هناك عند اجتماع الوحد ات شىءغير الاجتماع ولذلك قيل الحاصل فيه هوشىءمع فقطُّ بخلاف البيت الحاصل من اجنماع الجدران والسقف اذيعصل هناآكمع الاجتماع هيئة متعلقة بالاجتماع والممتزج الحاصل من اجتماع الأسطقسات اذيعصل هناك بعد الاجتماع شي المرهومبدا على او إستعداد ماوادا كان تدلك فلم يكن كلام المصنف عند التخقيق منظورا فيه وينبغى ان يعلم ان الاعتبار الخاص الذىيستنداليه الحواص اللازمة كالاصمم والمنطقة وغيرهماليس بزائد على نفس الاحادالتي مبلغ جملنها العدد واطلاق اسم الصورة النوعية عليه بالمجاز ( اومخنلفة اما معقولة كتركب الجسم من الهيولي والصورة ) وفيه نظر لانه تركيب مما هوعلة ومعلول فالاولى في مثالها العدالة لتركبهامن الحكمة والعفة والشجاعة (أو فحسوسة كنركيب الخلقة من اللون والشكل) وفي الحواشي القطبية فيه نظر كان الشكل إضافي لاعتبار النسبة فيه فالأولى في مثالها البلغة لتركبها من السوا دو البياض اقول وفيه بحث لأن الشكل مفسر متفسيرين احدهما ما يعيط به على او مدود كالمربع والمثلث وغيرهما وهوالشكل الذي يستعمله المهتدسون النس يغولون انهمساولشكل آخر اوغير مساوله اونصفه اوثلثه ويعنون بذلك مقدارا مشكلاوهوبهذا المعنى من مقولة الكم فان مااحاط به حد اواكثر اما أن يكون سطحا وجسما وثانيهما الهيئة الحاصلة من وجود الحد اوالحدود على نسبة ما كالتربيع والتثليث وغيرهيا وهو بهذا المعنى من مفولة الكيف واماعر وض النسبة للشكل فلا بخرجه عن كونه امراحتينيافي نفسه لااضافيا وينبغى ان يعلم ان المراد من الشكل حهنا الشكل بالمعنى النانى لأن الخلقة من الكيفيات المختصة بالكميات

وانكان ظاهر لفظ الشابخ ميث قال في اول الفصل الأول من المقالة السادسة من القسم الثاني من الجملة الأولى من قاطبغورياس الشفاء وإما الذي يسمى صورة وخلقة هوالشكل من حيث هو محسوس في جسم طبعي او صناعي وخصوصا بالبصر وذلك بان يكون له أون ما فيكون الشكل الملون غلقة وصورة يقنضي كون المراد منه هوالمعنى الأول غيران ماذكره الشيخ هناك ماهو بحسب الظاهر المشهور ومايقنضيه التحقيق ماذ عره بعد ذلك وحقق ان الشكل الذي من الكيف هو بالمعنى الثاني (والتاني كا لاقرب والابعد له لالتهما على إضافات عارضه لإضافات (والثالث كالسرير الذي يعتبر ف تحقق مأهينه نوع من النسبة) ادلايكفي الأجزا والمعيقية كالأجزاع الحشبية في تحقق ماهينه باللابدمعهامن وجود ترتيب محصوص بينها وهو امرنسبي غير مستقل بنفسه (والماهبة انكانت نوعا عصلاً) اي موجوداف الخارج وف الحواش القطبيه على معنى انه يمكن ان يوجد فى الحارج بلا انضام فصل البه كالحبوان الناطق بخلاف الحبوان الابيض فانه لا يوجد الامقار نابفصل وايضاكل واحدمن الحيوان والناطق جرعما صت عليه بخلاف الحيوان الأبيض (ففي الحقيقة) واقول فيه نظر لأن مايمكن ان بوجد في الحارج بلا انضمام فصل اليه لأ يعب ان يكون جزرة مرجودا في الخارج لجوازان لابوجداصلا بخلاف النوع المحصل على ما قال (وجرؤها) المجرز الماهية الحقيقة التي هي النوع المحصل (بجب ان يكون موجود الأن جزع الموجود موجود) وايضامقابل الماهية الاعتبارية فديكرن ماهيةنوعية كالانسان وقديكون ماهية منسيةكا لحيوان فالبص لا يجوز أن يريك بالنوع في قوله نوعا محملا النوع الاصطلاحي لان الماهيه الحقيقية لا تنعصر فيه بل اللغوى الشامل الجنس أيضا ولا يخفى ان الماهية الجنسية لايمكن أن توجه فى الخارج بلا انضمام فصل اليها (وإن مصلت) اى الماهيه (باعتبار عفل فهي الأعتبارية كالحيوان الابيض ولابجب إن يكون جزؤها موجودا لجواز تركبها من المعدوم والموجودكا لجاهل والاعمى) وعليه مؤاغفة لانهالاتغايربين قولهلا يجب انيكون مزؤها موجوداوبين قوله لجواز تركبها من المعدوم والموجود منميث المعنى فلايكون الدليل زائد اعلى الدعوى ويمكن دفعها بالعناية وتغيير العبارة فلاعبرة بها (والماهيتان المتفقتان في بعض الأجرار)

 قوله بقنضى كون المراد منه هو المعنى الأول وذلك لأنه جعله عسوسا والتربيع من الكيفيات المختصة بالكميات المغابلة للكيفيات المحسوسة وايضا صرح بكونه ملونا (سيك رحمه الله \* ٢) قوله بحسب الظاهر المشهور ای الخلقة مقولة بجسب الشهرة وبجسب المقيقة الأظهران الشكل مقول بحسب الشهرة والحقيقة (سيك رحمه الله \* m) وحقف أن الشكل الذي من الكيف ومعتبر في الخلقة (سيك رممه الله \* عرض الثالث كالسريروقك بورد ههنا أن السرير لايشك أنه جوهر فكيف يعنبر في تحقق ماهيته نوع من النسبة اذ بستلزم ذلك تغوم|لجوهر بالعرض ويجاب بان المتنع تقوم الجوهر بالعرض الغائم بهلتأخره عنه أو المحمول عليه مواطأة (سيك رحمه الله تعالى \* ۵) قوله على معنى انه الخ والنسبة بين التفسيرين العموممن وجه وذلك ظاهر (میرسید شریف \* ٢) قوله بلا انضام فصل فعلى هذا العنقاء ليس نوعا محصلا وبؤكا قول المص وجزؤها يجبآه والظاهران المحصل يطلق على المعنيين وان المراد ههنا ما ذكره الشارح (سيد رممه الله \* ٧) قوله بخلاف الحيوان الابيض آهلايقال لمأفرضه العقلمر كبامن الحبوان والأبيض فقط فلاحاجة الى انضام امر آخر ليدخل فالوجود لانهامجرد اعتبار عتلىلاان العقل فرضهما في الحارج كذلك (سبد \* ٨) قوله فهى الاعتبارية ويمكن ان يمنع عدم النغابر اذقوله لايجب اعم اذهو متناول لمايكون إجزاعه معدومين لكن لأ دخل للموجود في قوله لجواز تركبها من الموجود والمعدوم اذهوفى قوة قولنا لجواز عدم جزع منها وهو لا يقنضي وجود الأغر (سبك رحمه الله \* ٩) قوله ويمكن دفعها بالعناية وتغيير العبارة بان يرد النقرير الى قياس

اى الاجزاء المعمولة (اداا متلفتا في الباقى كان مابه الاشتراك غير مابه الامتياز) بالضرورة وانما قيدنا الاجزاء بالمحمولة ليصحقوله (والأول هر الجنس والثاني مو الفصل قال الشيخ ان الفصل علة لوجود الجنس علىمعنى ان الحصة لاتدخل في الوجود الآاذا قارنها فصل والعلية بهذا النفسر ضروريةوالدليل الدى اوردالمصنى عليه وهوقوله ( والأفالجنس أن كأن علقله فاينما وجد الجنس وجد الفصل المتناع تخلف المعلول عن علنه (وان لم يكن علة استغنى كل منهما عن الأمرفيمتنع التركيب) ليس للشيخ بل لناصر به واللك هومزيف على ماقال (وجوابه منع الشرطية الأولى) اى لا تسلم ان الجنس ان كان علة للفصل فاينما وجد الجنس وجد الفصل (انارادبالعلة المعتاج اليه) فانه لايلزم من تعنف المعتاج اليه ف الجملة تعنق المعناج لجواز توقف المعناج على شي آخر (والثانية) اي ومنع الشرطية الثانية اى لأنسلم ان الجنس ان لم يكن علة للفصل مع عدم كونه علة العنس استغنى كل منهماعن الأخر (ان ار ادبها العلة النامة لجواز ان لابكونشي منهماعلة تامة لاغر ويعناج احدهما الى الأعر ) اما احتياج المعلول الى اجزاء العلة اوا منياج المشروط الى الشرط (فيصم النركيب) وانمالم يمنع الشرطية الثالثة وهوقوله وادااستغنى كل منهماعن الاغر فيمتنع التركيب بناعلى ماقدمه من المثال المذكور وهوان الحر المرضوع بجنب الانسان لا يحصل منهما مقيقة (قال الأمام في ابطال قول الشيخ)وجهين الأول (أن الأبيض فصل للحيوان الأبيض وليس علة لوجود لتأفره عنه ) لكونه صفقاله والثاني ان الفصل لوكان علة لوجود الجنس لاستحال بقاء الجسم النباتي بعدروال القوى النباتية عنه لامتناع بقاء المعلول معز والعلنه والتالى بطلان الجسم النباني فديبقي بعدر والنلك القوى عنه واليه اشار بقوله (والقوى النباتية) اى فصول انواع النبات ( فصل الجسم النبائي مع ان الجسم) ان الجسم النبائي (قديبتي بعدر والما وجوابه ان كلام الشبخ في الماهية الحقيقية وماذكرتموه) أى الحيوان الأبيض اعتبارى ) فلا يردعليه (وبقاء الجسم النباتي بعدز وال القوى عنهم ) اد القوى النبانية اذارالت عن الجسم النباني فقد انعدم ذلك الجسم المشخص الذى هومعلول تلك القوى ومدن شخص آخر فلا يكون الجسم النباتي

اثبات المقدمة المنوعة لبيان بقاء الجسم الذي هومعلول القوى النباتية باقياب عينه بل الباق هو الجسم لا الجسم النباتي النامي الذي هو الجنس مع زوال الفصول وفى الحواشى القطبية فيه نظر لأن المراد بالنامى ماصت عليه انه نام لا انه نام ف الحال و الالماص ق على الانسان في سن الكهولة و الشبخومة انهنام وعكن ان يمنع كونه في هذا السن غيرنام ولهذا بيثبت جلى عند الاندمال وكذا الاظفار مادام مباوليس كذلك النامي بعدز وال التوى عنه وهو يدل على ان النسخة التي وقعت اليه برد الله مضجعه كان فيهابدل الجسم النبانى فى قول وبقا الجسم النباني الجسم النامى ولهذا فسر الجسم النباني في فصلقوله للجسم النبانى بالنوع ادقال يريف بدالنوع كالشجر لأالجنس كالجسم النامى وفسرا لجسم فقولهمع أن الجسم يبقى بالجسم النامى اذقال يريدبه الجسم النامى الذي هوالجنس وهذه النسخة اصوب واولى اد الفصل لايكون فصلاللجنس بلللنوع المركب منهما فلم يصح قوله والغوى النباتية فصل للجسم النباتى على ان يكون الجسم النباتي جنسا الا ان في نظره نظر الانه كمَّا يص في عليه إنمنام بالأطلاق بعدز وال القرى عنه يصدق عليه ايضا تلك القوى اى فصله بالاطلاق فادن لافرق بينهما فى الصن فى الجمله وايضامنع كون الانسان فيسن الكهولة والشيخوعة غيرنام ليسعلى ماينبغي واما أنبات جلى عن الان سال وانبات المفارساد ام ميافلايد ل على انه نام في هذين السنين لان النموانماهوالربادة فى الاقطار الثلاثة على النسبة الطبعية لا الزيادة كيف ماكان (والمنتركان في بعض الذا نيات إذا المنلفا في اللوازم دل دلك على النركيب) مقيقيا كان او اعتباريا و دلك لان اللازم لابداه من علة يستند اليهاوهي لا يجوزان يكون الذاني المشنرك (لامنناع استناد اللازم الحاص الى الأمر المشترك ) والالاشتركا فيه لامتناع تخلف المعلول عن العلة فعينت يجب ان يكون كل منهمامر كبامن مشتراك ومعنس ليكون اللآزم المختصبكل والمدمستندا الى ذلك الذاتي المختص اوالى المجموع المفائر للمجموع فان قلت لم لا بجوز ان بكون مستند االى منس الايكون دانباقلت دات الخنص الايجوز ان يكون مسنن االى مشترك فيكون مستندا الى مختص فيتسلسل اوينتهى الى مختص داني والأول والملفتعين الثانى والمرا دبالاستنا دالى دانى محتص اعممن ان يكون بوسط اوبلاوسط وفيفنظر (وف المواشي القطبية في عبارته نظر لانها صريحة فالنركيب والصواب والمشتركان فيماليس بعرضى (اقول بمكن ان يعتذرعنه بان الاشتراك فيعض الدانيات غيرصريح فالتركيب عن المشترك والمختص والمراد ذلك لامطلق التركيب الدى هو صربيح فيه

1) قوله لأن المرادبالنامي الخ ماصله ودلك بانمعني الجسم النامي ماهونام في الجملة ولاشك ان هذا المعنى باق عند زوال الفصول المنوعة للجسم النامي الى انواعه (سيد شريف رممه الله \* r) قوله على الانسان الخ الانسان من اوقات تولده الى اربعين نموه ومنه الىفىسين اوالى سنين على الاختلاف كهولتهومنه إلى آخر عمره شيخوخته (سيك m) قوله كمايصات عليدانه نام عصوله دنع مااثبت بهالمقدمة المنرعةبناء على ان معنى الجنس لوكان مادكره لكانمعنى الفصول على قياسه فيكون باقية ايضاكا لجنس (سيدر ممه الله \* م) قوله وفيه نظر وذلك لأنه لم لايجوز انبكون مستندا الىمفارق وقولهم لأن نسبة المفارق اليها كنسبنه الىغيرها ممنوع ولاناننقل الكلام الى الذاتي بان نقول لم اختص الذاتي بها واعلمانه لواغتص اللوازم بالاثار المادرة عنها لاندنع النظر بالكلية ويتم البيان (سيد رم مالله \* ۵)لانهاصر يحةف(لتركيب(ماباعتبار الذاتى الذى هوعبارة عن الجزء النبيء من الجزُّ الأغر واما باعتبار ذكر البعض مضافا الى الداتيات ادلولاه لامكن تفسیرالدانی بمالیس بعرضی (سید ٧)قوله و المشتركان فيما ليس بعرضى فان قولناليس بعرضي وان كان مستلزما لقولناوالمشتركان في الذاتي لكنهليس بصريع فى التركيب بغلاف الاشتراك في الداني (سيد رمه الله \* أوله وأما اشتراك المختلفات في السلوب الخبعنى اذا اشتركت الماهبات في السلوب واختلفت في اموراخري ا والمتلفت في السلوب واشتر كت في امور اغرى فان شيئامنهما لأيوجب النركيب في كل واحدمتهما (سيك رحمه الله \*

م) فلايوجب التركيب قال المص في شرح الماخص وكذا إذا اغتلفت الماهيات في شي واشتركت في او صاف ثبوتية خارجة عن حقايقها فان هذا النوع من الاغتلاف والاشتراك لا يفتضى التركيب تفصول الماهيات المتشاركة في طبيعة الجنس اشتراكا عرضيا مع جواز على المستحد بساطة تلك الفصول باسرها وكذا اشتراكها في شي واختلافها في صفات ثبوتية كالعقول المنشاركة في الو ( و اما اشتراك المختلفات في السلوب و المتلاف المشتركات فيها) اى في جود المتخالفة في النقدم والناخر ( میر سیل شریف \* السلوب (فلابوجب التركيب لها اما الأول فلان كل بسطين) مختلفين س) على كل واحد من الانسان و الناطف بالماهية (يشتركان في سلب ماعد اهما عنهما) مع ان شيئامنهماليس المآمرد من حيث انه جز الانسان على بمركب (واما الثانى فلمشاركة البسيط) كالناطق مثلا (المركب الذي سبيل العروض وذلك كأن فيجواز الصلق إذ النسبة إنما تغتضي احد إجزائه هو) كالانسان في المثال (في طبيعته) لاشتراكهما في مطلق التغاير (سيك رممه الله \* مقيقه الفصل لص في الناطق على كل و احد من الانسان والناطف (والمتلافه م) قوله ولايجوز ان بكون النعين عدمياقال المصفى شرح الماخص اختلف آیاه ) ای واختلاف البسیط المرکب (فی بعض السلوب) کفی عدم العلماع في ان المفهوم من التشخص امر دغول الجنس في عقيقته كل غوله في حقيقة المركب (مع انه لأتركيب فيه) زائ*ك على المغهوم من ا*لنوع ام لأوعلى تق*ك* اى فى ذلك البسيط (ولا يجوز ان يكون التعين عدميا ا ذالعد م لا هوية يركونه زائك اعليه هل هو امر ثبوتي ام لأ والأمام اختارانه زائدوانه ثبوتي اما اله الاعبان) وكل مالاهو بذاه في الاعبان لا يتعين به غيره (فلا يتعين به) الأول فلانكل ماهية نوعية فأن نفس اىبالتعين (غيره) فلايكون تعيناهف ( ولانهجزءمن المعين الموجود تصورهاغير مانع من الحمل على كثيرين فيكون موجودا) لأن جزء الموجود موجود (وفيهما نظر اما اولا) فلانا فلذلك من ادعى حملها على تثيرين مرجودينفي الخارج لميكن دعواهف لانم ان كل مالاهو ية له في الاعيان لاينعين به غيره و انمايكون كذلك ان لو مناقضة لكون تلك الماهية نوعية نعم لميكن النعين عدمياوهوعين النزاع واول المسئلة ولأشتمال هذا رءايطالب بالبرهان ومن ادعى انحصار الاستدلال على مايبتني على كونه ثبوتيا كان مصادرة على المطلوب ها في شخص و امد لم يكن دعواه هذه على ماقال (فلانه مصادرة على المطلوب) وفي الحواشي القطبية بناء اجلية بل يطالب بالبرهان واما الشخص من ميث هوشخص معين فاننفس على ان المعدوم ولاهوية له في الاعيان لفظان منرا دفان وفيه نظرا قول اد تصوره يمنع من ممله على كثيرين ولا اللازم على تقدير ترادفهما اشتمال القياس على صغرى غيرمفيدة شكان الماهية النوعية بنمامها حاصلة فيه لاالمصادرة وهوظاهر والحق ما دكرناه في بيان المصادرة) واما الثاني فلولاان فيه امرازائك الكان مكم احدهما فلانم انهجزه من المعين ان إريد بالمعين معروض التعين و ان اريد به مكم الأغر ( وإما الثاني فلوجهين الأوَّلَ المركب منهما فلانسلم انه) اي ان المركب منهما او انجزاه لاحتمال هوالثانى والكناب والناني هوان الهوية لوكانت عدمية فهى اما عدم اللاهوية اللفظ كلا منهما (موجودا) اما على الأول فلان المركب من العارض المطلقة اوعدم لهوية اغرى وعلى النقد والمعر وضماهية اعتبارية لاحتيقية واماعلى الثاني فلانجز الماهية يرين يلزم كونها وجودية كماهو المشهور الاعتبارية قديكون عدميا كمافى الجاهل والاعمى ( وهو ) ان النعين (سيك شريف رممه الله ٥) قوله لأهوية لهفى الاعيان الهوبة الماهية المختصة ( انكان بالكاهية اوبالفاعل ) وفي بعض النسخ اوبالفاعل فقطوهو اولى كهوية زيدلا الماهية المطلقة كماهية

الانسان (سيدرممه ۲) قوله ان كان بالماهية قبل كما في الواجب وهذا انمايسم ان لوكان تعينه زائدا على مقيقته وهو خلاف مفهم منه مهده الفاعل الماهية وهو المنهم سيد ۷) قوله او بالفاعل فقط اى تعينها لم يكن الابدلك الفاعل الواحد لا بمعنى انه لا يكون لفاعل آخر مشاركة في افادة تعين الماهية (سيد رحمه الله ادلابد من ان يكون للماهية مدخل في دلك بل بمعنى انه لا يكون لفاعل آخر مشاركة في افادة تعين الماهية (سيد رحمه الله

لاشعاره بكون الفاعل كافيافى تعين تلك الماهية كمافى كل واحدمن العقرل العشرة ( أوبقابل انحصر نوعه في شخصه انحصر نوعها في الشخص) اماعلى الأول فظاهر لانهج حيث وجدت الماهية وجد ذلك المعين فلا يكون للماهية شخصان متعددان واماعلى الثاني فكذلك لانه مينك متي وجدوجد ذلك المعين (وفى الحواشى القطبية هذا انمايتم اذاكان الفاعل غير منعدد وهذا يدل على إنه ما كانت لفظة فقط موجودة في نسخة صاميها واماعلى الثالث فكذلك لاتحاد علنه فابن وجدت وجد ذلك المعين (و ان كأن بقوابل مختلفة او استعدا دات مختلفة تعرض لقابل واحد كان لهاتعينات مختلفة) اماعلى الأول فلنعد دالنعينات بنعد دالقوابل كمافى المواليد الثلاثة و العلى الثانى فلنعد دهابنعد د الاستعدادات المختلفة العارضة لمادة وامدة كمافي العناصر وماقيل من إن المصر في هذه الاقسام ممنوع لجواز ان يكون النعين بالمزاج الذى حصل لماعرض لهذلك التعين في مبدأ التكون اوباستعداد يتبع ذلك المزاج اوبالعلة ألصور يةللماهية إذ تأثيرها عن المادة لايقتضى إن لايكون علة لتشغص الماهية المركبة منها كمازعم ولان تعينات النفوس الأنسانية المتعدة بالنوع فيمال العلاقة وبعدها خارجءن هذا الحصر افقالوا امتيازها وتشخصها في مال العلاقة بهيئة تعرض لها من قبل البدن لا بنفس البدن وقواه اذالبدن مباهن بالذات للنفس وكذا قواه فلا يجوز ان يكونا منميزين لأن تميز الشيء عن غيره انما يكون بماله من داته لابالجوهر المبائن واما امنيازها وتشخصها بعد المفارقة فباحوال وصفات ملكية وافعال وانفعالات ا دراكية الى غير ذلك واردعلى المنف ا ذلبس مراده ههنا ان ببين انحصار علل التشخص ليتوجه عليه ذلك بل مراده ان يبين ان النشخصانكان بالماهية اوبالفاعل اوبقابل واحد لايكون له استعدادات مختلفة وجب الانحصار في شخص واحد وانكان بقوابل منعددة اوبقابل واحدله استعدادات مختلفة فلاوالأمر كاقال فيل ان الطبيعة ان كانت محتا مقاف اتها الى المحلكان ومودهافي المحل ابدا والآكانت غنية عنه الداتها والغنى عن الشى الدائه لا يعرض له الحاجة لعارض فلم يكن وجودها في على اصلاو اداكان كذاك لا يجوز ان يكون بعض افراد الطبيعة الواحدة مالافى ممل وبعضها فائما بلامحل فلايكون النعين الذى هوطبيعة واعدة عندهمنفس ماهية الواجب وزائد اعلى الامور المادية على ماذهبوا

 قوله وان كان بقوابل مختلفة الاغتلاف اعممنان يكون بالماهيةاو بالعددفان الماء المفرق ف الكيران والقصع المتعددة تشخصاته متعددة بنعدد ألقوابل المختلفة بالعد دفقطا ذاكلا هيولي مخالفة للاغرى في العدد فقط ب) قوله كمافي العناصر فان للماءتعينا وألنار تعيناوكذا للباقيين إذالهيولي وامدة يعرض لها استعدادات مختلفة بوجب تعينات العناصر وذلك ظاهر ەن**دانتلاب**بعضالىبعض ( سى*در*ح س) قوله أو باستعداد بنبـــــع ذلك الخ ينبغس ان بـرآد بالاستعداد غير ما عتى به في قوله استعدادات لكبلا يكون داخلا فيها (سيد م) أد تأخرها من المادة الخ اي لايقال ان صورة المركب مناخرة عن وجوده ا خصورة الشي منأخرة عنه فيكون منأخرة عن تعينه الذي معه اوقبله لانا نقول لانسلم تأمر الصورة عن الم*ركب* اذ غاية مافي ا الباب إنهامتأ مرةعن المادة والمركب متأغرةمن المادة والمتأخر عن الشيء لايجب إن يكون منأخرة عن المنأخر عن دلك الشيء لايغال الصورة علة المادة فلاتكون متأخرة اذبحثنافي المركبات مير سيد شريق رحمه الله تعالى \* ۵) قوله وتشخصها في مال العلاقة بهيئةاي تيفية فحصوصة لايجب ان يكون مخصوصة إن اربد إن تلك الهيئة علة لتشغصها توجه السؤال على الحصروان اريد انها هي تشخصها فلا سيد \* و) قوله فلایجوزان یکونا منمیزین **من**اانما يدل على إن البدن وقواهلا يكونشيءمنهما تشغصا وتعينا للنفس لاعلى انه لا يكون علة لتشخصها والكلام انهاهوفيها) سيدرمه الله \* ٧) قوله عندهم نفس ماهية الواجب لزلما كان مذا القول انمايناتي على تغدير كونه ثبرتيا كمباحث علمه

ذكره ههناكانه منفرع ايضا على كونه امراثبوتيا (سيدرممه الله \*

ر دور او سور او رایدا می از دور او سور او رایدا از در در او سور او رایدا روی برا س راسیالیماهد

The state of the s

المارية والمحوال والمارية المارية الم

ما والمساقة المواطنية والمراقبة في الأدار والمساقة الما المالية والمساقة المواطنية في المالية والمالية والمراقبة والمراقبة والمساقة المواطنية والمراقبة وال

ياس مي مي مي در استواد الباراتي المي الميانية الله و مي در الميانية و مي در الميانية الميانية و ال

And the control of th

ا فوله لايقال لانسلملز ومالنس النح ولقائل ان يقول لانسلملز ومالنس لجواز ان يكون تعين القابل بالفواعل المنعددة (سبد رحمه الله ۴) قوله اى تعين القابل بالمقبول الحلاق المقبول على الشخص مجازفهن النطفة قابلة للصورة الانسانية لذلك الشخص في الحقيقة كما يومى اليه من بعد (سيد محمه الله ۳) قوله على مايقنضى مافى الحواشى فان الماهيه قابلة للتعين كتعين الماهية الانسانية بالمشخصات ولا يخفى ان القابل هوالذي على المنعين ليس قابلا بالقياس الى هذا المقبول (سيدر حمد الله عنه من عدم الله عنه المناسبة بالمناسبة بالمنا

ايضاتعيناز الدامناجا الى علقلكونهمكنا (فتعين القابل انكان بقابل اخر أزم التسلسل لايقال لانسلم لزوم التسلسل لجوازان يكون تعين قابل القابل بالماهية إوبالفاعل لأن القابل ح ينعصر نوعه في شخصه فيلزم انحصار نوع تاك الماهية ايضافي الشخص والمقدر خلافه ( وانكان ) اى تعين القابل (بالمقبول) اى بن الكالشخص اوبمقبول الماهية على مايعتضى مافى الحواشى القطبية اذ ذكرفيها اى بنعين الماهية لانهمقبولها (لزم الدور) وفي الحواشي القطبية بناء على أن تعين القابل معه فى الوجود اومتقدم عليه وهوممنوع لكونه متأخرا عنه تأخرالحال عن المحل واقول توجيه لزوم الدورعلي تقديران يكون تعين القابل معه في الوجود اومنقد ما هليه ان يقال اذا كان تعين القابل بنعين الماهية كان تعين الماهية منقدما على تعين القابل الذي هو اما مع القابل فالوجود اومنقدم عليه والمنقدم على مامع الشيء متقدم على دلك الشيء وكذلك المنقدم على المنقدم فاذن بكون تعين الماهية منقدما على القابل الذي هومنقدم على تعين الماهية لأن المقدر ان تعين ماهية الشخص بالقابل ولا معنى للدور الاكون المناهر متقدما على ما يتقدمه (الآنا نقول أما الأول فلانسلم امتناع النس آلذر مفانه من جانب المعلول) لاحتياج تعين الماهية اليها احتياج الحال الى الحل واحتياج تعين تعينها الى تعينها (ولا برهان على امتناعه واما الثاني فلانسلم صف الشرطية) اي لانسلم ان النعين لو كان ئبوتيا لكان انضيافه الىالماهية موقوفاً على امتيازهاً عن غيرهاً له مایشار که فی نوعه بان یقال انضیاف تعین الی ماهیه یکون موقو فاعلی امتيازها عن غيرها بنعين آخرلايصام ماذكره للجواب (وأما النالث

فلانسلم الحصر لجوازان يتعين بسبب الفاعل بشرط استعدا ديعرض للقابل)

 عر)قوله لانانقول اما الأول فلانسلم النخولا يخفى ان هذا لوقر رهكذا لوكان التعين ثبوتيا لكانت له ماهية كلية مقولةعلى اشغاص النعينات قول النوع على إفراده لامتياج كلشخصمن اشخاص النعينات في امتيازه عن شخص اخرمنه الى تعين آخر هوجزع منه لأن النعين جزع من الشخص وانكان حالاف الماهية وهكف اتعين النعين الىمالأنهاية لزم النسلسل من جانب العلل لامن جانب العلولات فلابنم الجواب فظاهران مرادالعارض هذاتأمل وانصف ۵) قوله واحتياج تعين تعينها إلى تعينها لأن تعينها محل تعين النعين فالموقوف عليه الماهية والموقوف النعين وكذا فى الباقي فالموقوف بنعد دلا إلى نهاية لا الموقوف عليه ( سيك رحمه الله \* ٩) قوله يكون موقوفا على امتيا زها فان الامتياز ههنا بنفس الماهية غير منصور ضرورة انحادها وقد يجاب مينئذ بانالانسلم تونف الانضياف على الامتياز بل يكونان معافلا حاجة إلى تعبر آخر رهذا الجوابعام وفيه بحثلان الامتيازالحاصلمع الانضياف اماان يكون منهذا التعين فهومتآخر عن إنضيافه قطعافلا يكون معاواما ان يكون من تعين آخرفتم الكلام ولايتوهم انه كلامعلى السيد وهوغير مقبول فانهمسا وللمنع هناك كمايظهر بالنأمل وقد يختار في الجواب أن الامتيسازوان كان متسأخرا عن الانضياف ذاتا لكنهمعهزمانا وهذا القدر كان (سيد رحمه الله \* ٧)قولەيعرض للقابل آەكان سائلابقول

ان دلك الاستعداد وانكان لازمافلا يختلف فلا تعد دبسببه وانكان غير لازم فه ومحتاج الى السبب فننقل الكلام البه (وفيكم الماب الما

وفى الحواشى القطبية وان ينعين بسبب الماهية بشرط استعد ايعرض اها (بسبب مادت يقنض ذلك ويكون قبل كل مادث مادث لا إلى تهاية) والتسلسل فيما لابجتمع افراده معا فىالوجود غيرمستحيل بل هو واقع سلمناه لكن لانسلم لزوم الدور) على تقدير ان يكون تعينه بالقابل وتعين القابل بالمقبول (فانه يجوزان يكون ماهيةكل واحدمن القابل والمقبول علة لنعين الآخر) وفي الحواشي القطبية فعلى هذا يكون تعين الماهية معلول ماهية قاباها لكون تعينامعلول ماهية القابل ويكون تعين قابلها معلول ماهية النعين (واقول هذا انمايصح اذاكان تعين النعين نفسه واماادالم يكن نفسه بلزائك اعليه فلاعلى مالا يخفى وانما ارتكب صاحب الحواشي هذا والذي ذكره قبل من ان تعين القابل معه فى الوجود اومنقدم عليه بحمله المقبول على تعين الماهية ولأضرورة فيه لجواز ممله على الشخص على مايقنضى ظاهر كلام المصنف وانكان فى ممل المقبول عليه بعد (وتقبيد الكلى بالكلى لا يوجب الشخصية) اى لايستلزم ان يكون الحاصل منهما شخصا معينا يمنع الحمل على كثيرين وذلك لانهلوكا نمستلزما لصدق قولنا كلما نقيد بكلى صاردلك المجموع شغصامانعامفهومه من الشركة والنالى باطل (فأنا إ داقلنالزيد إنه الانسان

العالم الورع اوانه الذي تكلم كذافي يوم كذافي وقت كذاففي كل منهما شركة ) قال صاحب المطالع في هذا الكلام نظرفانكل كلى يقيد بكلى آغر مصل له تخصيص مافقل يجنمع كليات في شيء بحبث بمتنع مصولها

في غيره كماتقدم في المنطق من جواز تركب الحاصة من المورعامة اجيب عنه باناما ادعينا انه لايحمل من انضام الكلى الى كلى آخر وتقييل

به الجزئي اصلاحتي بردعليناماذ كرتموه بل ادعينا ان تقيد الكلي بالكلي لايسنلزم الجزئية استلزاما كليا فاستلزامه الجزئية في بعض الصورلا

ينتهض نقضا على ما (دعينا وبه بجاب إيضاعما قبل اولم بوجب تقييد

الكلى بالكلى الشغصية يوجب ان لايحمل الشغص اصلاوداك لان الامر الذي انضم إلى الماهية حتى تعينت اما إن يكون له ماهية أو لايكون

وإياماكان أستحال عصول الشخص اما إذاكان لهماهية فلان تاك الماهية

من حيث هي هي كانت كلية وتقيد الكلي بالكلي لا بوجب الشخصية

وح يجب إن لايتعين تلك الماهية بسبب انضمام هذا المنضم اليه واذالم بتعين لا يحصل الشخص واما اذا لم يكن له ماهية فلانه بمتنع انضمامه

1) قوله هذا والذي دعره لايخفي ان هذا منفرع على الحمل المذكور فان المقبول إذا كان هوالتعين فتعين المقبول هوتعين النعين فالحآصل ان تعين النعين معلول لماهية القابل والكلام اغاكان في تعين الماهية لأفي تعين تعينها فلابد مماذكره ههنا لينم المقصود واما المذ كورمن قبل فليس من ضرورات داك الحمل بل له الاكتفاء بماسواهلكنه ذحرذلك زيادة وتقوية للزوم الدور وايضا ما وبسطا للمقام فلاتغفل (سيك رحمه الله \*

r) قوله وان كانفى حمل المقبول عليه بعد اد مزء الشى الايقال انه قابل له (سيكرممه الله \*

m)قولة وبه بجاب ايض الخ وقد بجاب عن هذا ايض بان المراد من الماهية اما الامر الكلى فيختار ان لاماهيــة للتعينات المنضمة الى الطبيعة الكلية بللهاهو باتموجودة فى الخارج فيشترك فى عرضى هومفهوم التعين وما فا حرت من أنّ مالاماهية له لاوجود له في الحارج فهوممنوع وامااعم منذلك فبخناران لها ماهيآت هي هرباتمنع دةفليس مناك ماهية كلية منضة الى الطبيعة الكلية فيكرن من قبيل تفييد الكلى بالكلى (سبد شريف رحمه ألله \*

1) قوله وهماغيتان النخ وقديسد لعلى هذا الاستغناء بمثل مامر في الوجود قال المصرف الماخص ومع ذلك ينبغى ان يعلم ان الكثرة اظهر عند العبال والوجودة عند العقل لان الحيال يدرك اعمر الكثرة المام وهوالوا عند بعد ذلك في النفصيل واذا كان كذلك كان تخيلنا الكثرة قبل تعقلنا ايا ها وتعقلنا

الى الماهية لأن مالا ماهية له لاوجودله ومالاوجودله استحال انضامه الى غيره وح لايحمل الشخص لامتناع مصول الشخص بدون انضمام التشخص إلى الماهية (البعث الثالث في الوعدة و الكثرة) وهما غنيتان عن التعريف وزعم بعض الناس ان مفهوم الوجود عين مفهوم الوحدة وسبب ظنهم هوان لكل موجودهو يةوغصوصية فظنوا ان تلك الهويةهي وجوده وهى ايضا ومدته فابطله المصنف على ماقال ( الوعدة مغاثرة للوجود) لانهالوكانتنفس الوجودلكان كلموجودوا عداوالنالى بالمل (الأن الكثير من حيث إنه كثير موجود ولاشيء من الكثير من حيث إنه كثير بوامه) وفيه نظر لانا لانسلم ان الكثير من ميث انه كثير موجود لأن الكثير من حيث انه كثير لأيكون الأكثير افاما كونهموجودا الى غير ذلك من الصفات فيكون حيثيات اخر لامن حيث انه كثير لابقال نحن لانعني بقولنا الكثير من حيثانه كثير موجودان حيثية الكثرة هىميئية الوجود اوداغلا فيهامتى يتوجه عليفا المنع بل نعنى بهان الوجود يعرض للكثير من ميث هو كثير فنقول لوكان المفهوم من الوحدة عين المفهوم من الوجودلكان كل ماعرض له الوجود عرض له الوحدة والنالى باطل لان الكثير من ميث انه كثير يعرض له الوجود ولايعرض له الوعدة لانا لانسلم ان الوحدة لايعرض للكثير من حيث انه كثير فان الكثير المأخوذ لابشرط شيء كما يعرض له الوجود يعرض لهالومدة ايضا ولهذا يقال عشرة واعدة وماثقوا مدة الىغير ذلك ( وللتشخص ايضا ) اذلوكان المفهوم من الومدة عن المفهوم من المفهوم من التشخص والهوية لزال كل واعد منهما بزوال الأعر والــلازم بالحل (كان البسيط كالماع ادامزي ) مني تعدد (زالت وحدته وماز الت هوينه والالكان النفريق اعداماً) اى للجسم بالكلية

( وهوباطل بالضرورة وفيه نظر ) وتقريره على ماذكره المنت

الومدةقبل تخيلنا اياهافاذا اردناتعريف الومدةعندالخيال عرفناها بالكثرة وقلنا الواحد هوالذى لاينقسممن جهةماقيل لهاانه واحد واذا اردنا تعريف الكثرة هند العقل عرفناها بالوحدة وقلناهي الجنمعة من الومدات وعلى هذا الطريق لايلزم الدور (سيدرهمه الله \* ۷ )قوله وسبب ظنهم وق*ف* يقال سبب الوهم مساوقتها اياه فانكل موجود ولوكثيرا واحك باعتبار ماوماكان سبب ظنهم في الومدة الشغصية لكن المس بين النغاير بينمطلف الومدة والوجودفيعلم ذلك ایض اوکان معتقدهم اعم وان کان السبب توهم الأخص (سيك رحمه الله\* ٣) قوله لكل موجو دهوية النح الهوية كما يطلق على الماهية الشخصية كذلك يطلق على الخصوصية والتشخص (سيك م) قول من ميث انه كنيراى الكثير لأبشرط شيء يعرضه الومود (سيدرح ۵) قوله لوكان المفهوم من الوحدة معنى هذا الكلام ان الوحدة لوكانت عين الوجود لكانكل ماعرض له الوجود عرض له الومدة من ميث عرضله الوجود وليس كذلك فان المنصف بالكثرةس انهمتصف بهايعرض له الوجود دون[الومدة نعم يتصف بها لكنٍلامن ميثُ هو متكثر مثلًا عشرة من الأنسانُ ادا اغلت مغصلة متعددة لامجموعامن

حيث هو يحمل عليها الموجود والكثير دون الواحد المحمول عليها مأخودة بالاعتبار الثانى فبهذا ظهر المراد وسقط نظره فان منشأه حمل الكئير من حيث هوكئير على المأخود بلا شرط شىء (سيد رحمه الله \* ٢) قوله والالكان التفريق اعداما قلنا لانسلم وذلك اذالم يبق مقيقة الجسم فقوله نعم اشارة الى هذا (سيد رحمه الله \*

 اقوله ای الومدة وجودیة اظاهر ان المرادههنا من الوجودي هو الل**جي و** لأن القرم اختلفوا في ان الوحدة هل هود من الاعتبارات العقلية اومن الموجودات العينية فالعدمى بمعنى العدوم فاللازمة باطلة وما ذكره في تصعيعها فاس ۲) قوله نفي الومدة ولأغير آه اي بالضر ورةوقى يناقش بالمنع بناء على ان عدم الوجدان لايدل قطعا على عدم الوجود (سيدشريف رحمه الله م) قوله لأن عدم العدم ليس وجود فانعدمهم البصرليس نفس البصر غاینه انه مسلزم له فیجوز ان یکون لوحدة امرا عدميا فلا يكون غلاف الفروض مع انها يكون مسنلزمة لامر ومودى وكيف لاوتصور عدم العدم منوقف على تصور العندم بخيلان تصور الوجود ( سيك رحمه الله \* م ) فوله لانانعلم بالضر ورة الخ لايغال الفرض ان الومدة عدم الكثرة فكيف يدعي الضرورة في كونها لأزمة لانا نقول اداكانت الكثرة عدمية فلأشكان عدمها يستلزم امرا وجوديا فف لك الأمر الوجو دىاما نفس الوحدة اوجزعها اوخار جعنهاوالاغيران بالملان امالجزع فلبساطتها واما الخارج فبالضرورة فنعين الازّل فان سلم ذلك الوجود ونوفش فمسى لفظ الرحدة إنه دلك العدمي المستلزم لهذا الوجودي لاهوكانت منازعته لفظية (سيك رحمه الله \* ۵ ) قوله لأناقل نعقل الماهية مع الشك فى وعدتها آه كتعتلنا الصانع مع الشك في وهدته (سيد رهمه الله \*

في شرح الماخص أن يقال لانسلم بقاء الهوية النفريق فانه إداحصل زالت تلك الهوية التي كانت من ميث هي هي وحدثت هويتان اخريان نعم ربما يتال الجسم حقيقة تبتى بعث التفريق لأ انه تبتى هويته المعنية والفرق بينهما ظاهر ( وهي ) اى الومكة( وجودية والأ لكانت عبارة عن سلب الكثرة) لانها لوكانت عدمية لكانت عبارة عن سلب شي و لانه المراد بالعدمي ومينئذ لا يجوز ان يكون عبارة عن سلب غير الكثرة والالزم من وجود ذلك الغيرنغي الوحدة والاغير يلزم من وجوده نفى الوحدة (فالكثرة انكانة عدمية كانت الوحدة وجودية) لكونها عدم العدم ح وعدم العدم وجود ( والمقدر خلافه ) وفيه نظر لأن عدم العدم ليس وجودا بل يستلزمه وبجوز ان يكون العدمى مستلزما للوجودى كالجهل للعلم والعمى للبصرك لالتهماعليهما بالالتزام ويمكن ان يقال هذالايضرنالانانعلم بالضرورةان اللازممن عبم الكثرة الومدة لاغيرها فلوكان عدم العدم مستلزما للوجودكانت الومدة مينئذ وجودية ( وان كانت وجودية لزم تقومها بالامور العدمية وهي الومدات) ضرورة تقوم الكثرة بالومدات (وزائدة على الماهية والالكانت امانفسها اوداخلة فيها وهما بالملان لمامر في الومود ولابأس بذكره فنقول الوحدة ليست نفس الماهية ولا داملة فيها والا لكان تعقل كلماهية هوعين تعقل الوءكة اومستلزما لتعقلها والتالى باطل لأناقد نعتل الماهيةمع الشك في وحدثها وفيهمن الانظار مامر بعينه في الوجود فلا نطول الكتاب بابرادها (ولان الوحدة تقابل الكثرة والسواد لايقابلها) فلم تكن الوحدة نفس السواد والالم يكن كذلك فالوحدة زائدة على السواد وفيه نظر لأنه لأبلزم من عسم كون الومدة نفس السوادان تكون زائدة عليه لجوازان تكون داخلة فيهفلابدللتعرض لذلك ايضامتى يلزم المرموف الحواشى القطبية وفيه نظر لجواز صن الكثرة والسواد على شيءوامدمع كون الوحدة مزء السواد لكن بشرط ان لايكون محمولا عليه اما اذاكان محمولافيمتنع المعنق ( اقول والتقرير فيه إنه إذا كان السواد والكئرة صادفين على شيء واحد مع كون الوحدة جزء السواد لصدق أن الوحدة تقابل الكثرة والسواد لايقابلها لصنقه على ماصت عليها مع عدم كون الوحدة زائدة على السواد لكرنها جزءه وانما شرلحان

1) قوله وهماغينان النح وقديسدل على هذا الاستغناء بمثل مامر في الوجود قال المصرف الماخص ومع ذلك ينبغي ان يعلم ان الكثرة اظهر عند الخيال والوجودة عند العقل لان الخيال يدرك الكثرة اولائم بدرك العقل منها امرا واحد الدالعقل حاسب يدرك اعم الامور وهو الواحد ثم يأخذ بعد ذلك في التفصيل واذا كان كذلك كان تخيلنا الكثرة قبل تعقلنا العام وتعقلنا الوحدة قبل تخيلنا العام الدناة عربف المحددة قبل تعلنا المدرة قبل تعلنا المدرونات عرب المحددة قبل تعلنا المدرونات عرب المحددة قبل تعلنا المدرونات عرب المحددة قبل تعلنا المدرونات عرب المحدد المحددة قبل تعلنا المدرونات عرب المحددة قبل تعلنا المدرونات عرب المحدد المدرونات عرب المحدد ال

الومدةعند الخيال عرفناها بالكثرة وقلنا الواحد هوالذي لأينقسم منجهةماقيل لهاانه واحدوا دااردنا تعريف الكثرة عندالعقل عرفناها بالوحدة وقلناهي الجتمعة من الومدات وعلى هذا الطريق لايلزم الدور (سيدرمه الله \* ٧ )قوله ومبب ظنهم وقديقال سبب الوهم مساوقتها ايا هفانكل موجود ولوكثيرا واحك باعتبار ماوماكان سبب ظنهم في الومدة الشغمية لكن المس بين النغاير بين مطلف الوحدة والوجود فيعلم ذلك ایض اوکان معتقدهم اعم وان کان السبب توهم الأخص (سيك رحمه الله) ٣) فوله لكلموجودهوية الخ الهوية كما يطلق على الماهية الشخصية كذلك يطلق على الخصوصية والتشخص (سيك م) قوله من حبث انه كثيراى الكثير لابشرط شيء يعرضه الوجود (سيدرح ۵) قوله لوكان المفهوم من الوحدة معنى هذا الكلام ان الومدة لوكانت عين الوجود لكانكل ماعرض له الوجود عرض له الوحدة من ميث عرضله الوجود وليس كذلك فان المنصف بالكثرةس(نەمتصف بهايعرض له(لرجودا دون|لومدة نعم يتصف بها لكنلامن حيث هومنكثر مثلا عشرة من الانسان

إذااغانت مغصلة متعددة لأمجموعامن

الى الماهية لان مالا ماهية له لا وجودله ومالا وجودله استحال انضمامه الى غيره وح لا يحصل الشخص لامتناع مصول الشخص بدون انضمام التشخص الى الماهية (البعث الثالث في الوحدة و الكثرة) وهما غنيتان عن التعريف وزعم بعض الناس ان مفهوم الوجود عين مفهوم الوحدة وسبب ظنهم هوان لكل موجوده ويقوم معنى ما قال (الوحدة مغائرة وجوده وهي ايضا وحدته فابطله المصنف على ما قال (الوحدة مغائرة الموجود واحد او النالى باطل

(الان الكثير من حيث انه كثير موجود ولاشيء من الكثير من حيث انه كثير بوامه) وفيه نظر لانا لانسلم ان الكثير من حيث انه كثير موجود لأن الكثير من حيث انه كثير لأيكون الأكثير افاما كونهمو جودا الى غبر ذلك من الصفات فيكون حيثيات إخر لامن حيث انهكثير لايقال نحن لانعني بقولنا الكثير من ميثانه كثير موجودان حيثية الكثرة هىميثية الوجود اوداخلا فيهامتى يترجه علينا المنع بل نعنى بهان الوجود يعرض للكثير من ميث هو كثير فنقول لوكان المفهوم من الوحدة عين المفهوم من الوجودلكان كل ماعرض له الوجود عرض له الوحدة والنالى باطل لان الكثير من حيث انه كثير يعرض له الوجود ولايعرض له الوحدة لانا لانسلم ان الوحدة لايعرض للكثير من حيث انه كثير فان الكثير المأخوذ لابشرط شيء كما يعرض له الوجود يعرض لهالومدة ايضا ولهذا يقال عشرة واعدة وماثةوا مدة الىغير ذلك ( وللتشخص ايضا ) ادلوكان المفهوم من الومدة عن المفهوم من المفهوم من التشخص والهوية لزال كل واحد منهما بزوال الاخر واللازم باطل ( لأن البسيط كالما الذاجري ) منى تعدد (زالت ومدته وماز الت هوينه والالكان النفريق اعداما) اى للجسم بالكلية

( وهوبالمل بالضرورة وفيه نظر ) وتقريره على ماذكره (المنف

(فىشرح)

ميث هر يحمل عليها الموجود والكثير دون الواحك المحمول عليها مأخودة بالاعتبار النانى فبهنُ الظهر المراد وسقط نظره فان منشأه حمل الكثير من حيث هوكثير على المأخود بلا شرط شىء (سبك رحمه الله \* ٢) قوله والالكان النفريق اعداما قلنالانسلم وذلك اذالم يبق مقيقة الجسم فقول نعم اشارة الى هذا (سيك رحمه الله \*

 ا وله اى الومدة وجودية اظاهر ان المرادههنا من الوجودي هو الل**مي و** لأن القرم اختلفوا في أن الوحدة هل هود إمن الاعتبارات العقلية اومن الموجودات العينية فالعدمى بمعنى المعدوم فاللازمة باطلة وما ذكره في تصحيحها فاس ۲) قوله نفى الومدة ولأغير آه اى بالضر ورةوقديناقش بالمنع بناء على ان عدم الوجدان لايدل قطعا على عدم الوجود ( سيدشريف رحمه الله ء) قوله لأن عدم العدم ليس وجود فان عدم البصر ليس نفس البصر غاینه انه مستلزم له فیجوز ان یکون لوحدة امرا عدميا فلا يكون غلاف الفروض مع إنها يكون مستلزمة لامر ومودى وكيف لاوتصور عدم العدم متوقى على تصور العكم بخلاف تصور الوجود (سيك رحمه الله \* ء ) قوله لاتانعلم بالضر ورة الخ لايغال الفرض ان الومدة عدم الكثرة فكيف يدعى الضرورة في كونها لازمة لانا نقول إذا كانت الكثرة عدمية فلأشكان عدمهايستلزم امرا وجوديافك الأمر الوجو دى اما نفس الوحدة اوجزعها أوغارج عنهاوالاغيران بالملان امالجزء فلبساطتها واما الخارج فبالضرورة فنعين الأوِّل فان سلم ذلكَ الوجود ونوفشُ ف مسمى لفظ الرحدة انه دلك العدمى المستلزم لهذا الوجودي لاهوكانت منازعته لفظية (سيك رحمه الله \* ٥) قراء لاناقد نعفل الماهية مع الشك ف وحد تها آه كنعملنا الصانع مع الشك في ومدته (سيد رممه الله \*

ف شرح الماخص ان يقال لانسلم بقاء الهوية النفريق فانه اداحمل زالت تلك الهوبة التي كانت من حيث هي وعدئت هويتان اخريان نعم ربما يتال الجسم حقيقة تبقى بعث التفريق لأ انه تبقى هريته المعنية والفرق بينهما ظاهر <del>( وهي</del>) اي الوملة( وجودية والا الكانت عبارة عن سلب الكثرة) لانها لوكانت عدمية لكانت عبارة عن سلب شي و لانه المراد بالعدمي ومينتُ لا يجوز إن يكون عبارة عن سلب غير الكثرة والالزم من وجود ذلك الغيرنغي الوحدة ولاغير يلزم من وجوده نفى الوحدة (فالكثرة انكانة عدمية كانت الوحدة ومودية ) لكونها عدم العدم ح وعدم العدم ومود ( والمقدر خلافه ) وفيه نظر لأن عدم العدم ليس وجودا بل يستلزمه وبجوز أن يكون العدمي مستلزما للوجودي كالجهل للعلم والعمى للبصرك لألتهما عليهما بالالتزام ويمكن ان يقال هذالايضرنالانانعلَم بالضرورةان اللازممن عبم الكثرة الوحدة لاغيرها فلوكان عدم العدم مستلزما للوجودكانت الومدة مينئذ وجودية (وان كانت وجودية لزم تقومها بالامور العدمية وهي الومدات) ضرورة تقوم الكثرة بالوحدات (وزائدة على الماهية والالكانت امانفسها اوداغلة فيها وهما بالملان لمامر في الوجود ولابأس بذكره فنقول الوحدة ليست نفس الماهية ولا داخلة فيها والأ لكان تعقل كل ماهية هوعين تعقل الودكة اومستلزمالتعقلها والنالى باطل لآناق نعتل الماهيةمع الشك في وحدتها وفيهمن الانظار مامر بعينه في الوجود فلا نطول الكناب بايرادها (ولأن الوحدة تعابل الكثرة والسوادلايقابلها) فلم تكن الوحدة نفس السواد والالم يكن كذلك فالوحدة زائدة على السواد وفيه نظر لأنه لأبلزم من عدم كون الوحدة نفس السوادان تكون زائدة عليه لجوازان تكون داخلة فيمغلاب للتعرض لذلك ايضاحتى يلزم المرموفى الحواشى القطبية وفيه نظر لجواز صنى الكثرة والسوادعلى شي وامدمع كون الوحدة مزع السواد لكن بشرط ان لايكون محمولا عليه اما اذاكان محمولافيمننع الصدق ( اقول والتقرير فيه انه اذاكان السواد والكئرة صادفين على شيءٌ واحد مع كون الوحدة جزءٌ السواد لصدق أن الوحدةً تقابل الكثرة والسواد لايقابلها لصدقه على ماصدق عليها مع عدم كون الومدة زائدة على السواد لكرنها جزءه وانما شرلهان

لايكون من الاجراء المحبولة لانها لوكانت من الاجزاء المعمولة لامتنع صدق الكثرة والسواد على شيء واحد والايلزم صن النفرة والومدة على ذلك الشي الكون الصادق على الصادق على الشي عادقا على ذلك الشيء وحينتك لايصدق إن الوحدة تقايل الكثرة لان اللازم وهوصف الوحدة والكثرة على شيء واحد مستحيل لجواز ان يصدقا على شيء والمدلكن من جهتين وهذامعني قوله اما اذا كان عمو لافيمتنع الص*ت هذ*ا ماوصل اليه نهني في توجيه هذا الكلام (وفيها ايضا لوكاً نت و مدة السو ا دمثلانفسه اوجز ه اكان كل ماقابل الواحد قابل السواد وبالعكس لكون السواد واحداح لكنه ليس كذالكلان الواحديقابله الكثيردون السوادوالبياض يقابل السواد دون الواحد (اقول ومن الظاهر إن الشرطينين غير واجبني الصن على تنديران يكون الوحدة داغلة فالسواد لان المقابل للكل لايجبان يكون مقابلالجزئه (الايقال) ليست الوعدة وجودية ولوسلم فليست زائدة اما الأول فلانها ( لوكانت وجودية الكان لها وحدة ) لانكل مابوجدادااعتبر داته من ميث هي داته معقطع النظرعن غيره كان واحدا لاعالة فتكونله وحدةوف الحواشى القطبية اذكل موجود لههوية وخصوصية هي وحدته ( وفيه نظر لأن المختار كون الوحدة معايرة للهوية والشخصية (ولوعدتها) لكونها وجودية (وحدة المرى ولزم النسلسل وفي الحواشي القطبية وفيه نظر لجواز ان لاتكون وحدة الوحدة زائدة عليها وايضافيها في ترجيه هذا الاستدلال لوكانت هريته ر ائدة علىماعرضتله وهيمقولةعلىماتعتها من الومدات بالتواطر لكانت تلك الوحدات مشتركة فيكونها وحدة ومتمايزة فيخصوصية كل واحدة منها التيهي هوبتها المعينة وخصوصية كل واحدة منهاز افدة على ماهبتها النوعية التى هى الوحدة فبلزم ان يكون للوحدة وحدة اخرى وفيه النظر المنكور آنفاو آخر وهومنع كونهامقو لقعلي ماتحتها بالنواطوً لجواز ان يكون بالا شنراك ( و اما الثاني فلفوله ( ولانها لوكانت زائدة ) اى على تقدير كونها وجودية ( فوحدة الماهية المركبة ان قامت بكلجز منهالزم قيامها بالمحال الكثيرة وأن قام بكل جزء منها ) اىمن الماهية المركبة (شيعمنها) اى من الوحدة (لزم انقسامهاو ان قامت بعزء واحدكانت صفة الماهية قائمة بغيرها ) ضرورة مغايرة

1) قوله يقابل الكثرة فهذ اهو المستحيل لأن الخ( ميرسيد شريف \* 4 ) قرآه لڪن منجهنين وعلي هذا لا بلز وانتفاء النقابل بين الوحدة والكثرة فلايتم توجيهه ايض (سيدرمه الله \* س) قوله دائهمن ميثهي ادار اعتبر مثلاً لأمن حيث هي بل من حيث تكثر اجزائهالايكون واحدة (سيدرهمه الله \* م) قوله مغاير للهوية والشخصية فاللازم مينثك ان بكون للومدة تشغص لا أن يكون للوحدة وحدة أخرى فلمُن قبل وكل تشخص له ومدة وتلك الومدة لها تشغص وعلى هذا فيلزم النسلسل في التشخصات والوحدات فبجاب بنعركون تشخص الومدة امرا وجودياً مير سيك شريف رحمه الله \* ۵) قوله لجواز ان لايكون وحدة الوحدة زائدة عليها وذلك لأن ماعدا مفهوم الومدة محتاج في كونه واحد الى انضمام بذاتهااولايري ان ماعدا الضؤمضي بالضرُّ واما الضرُّ فانه مضيء بذاته لأبضؤ زائد علبه وعلى مذااذا كأنت الومدة وجودية لأيلزم ان يكون لها ومدة وكذا الكلام فيوجو دالوجودوامكان الأمكان الىغير ذلك (سيدرمه الله \* ٣ ) قوله لوكانت هويته زائدة النخ ولا يخفى ان هذا النو ببهلا يقنضي الا آنتفا المجموع الذى هو الوجودية الزائدة والدلبل الثاني يقنضي نفي الزيادة فنفي الوجودية نفي غير متعر ض له لأن نفي المجموع يجوز ان يكون بنفي الزيادة (سبك رحمه الله \*

۱) قوله قائم بجزئها اى المادة (سبد و الله و فيه نظران جعل مادكره نقضا فلا اشكال فى الجواب و ان جعل منعا و نتضا فالجواب عن النقض و اما المنع فلا يستحق جوا بالنونه منها اللبديهى

س) قوله لكونه من جانب المعلول لأن الماهية محل للومدة وكذا الوحدة محل لوحدتها ( سبد شريف رحمه الله \*

م) قوله والألوجب ان لايشتركا في مفهوم اللامنقسمية فانالانعنى الخوا فاقال ذلك لئلايغال لم لا يجوز ان يكون وحدة العرض عرضا دون وحدة الجوهر فاجاب بانه ح يكون مقولا بالاشتراك اللفظى وليس كذاك ادهما مشتركان في اللامنقسمية سيد شريف رحمه الله تعالى \*

قوله اذا كان له وعدة من وجه اذالاتعاد من جميع الوجوه عال (سيد و الفرس يمكن اعباره الانسان هو الفرس قولنا الانسان هو الفرس يمكن اعباره بطريقين احدهما اتعادهما باعتبار الشراكهما في معمولا واحداهم الحيوان محمولا واحداهم الحيوان محمول عليهما فبالاعتبار الاولى يجعل الاتعادمن قبيل ماجهة الاتعادفيم تعادوبالاعتبار الثاني هومن قبيل ماجهة الاحتبار الثاني ماحتبار الثاني هومن قبيل ماجهة الاحتبار الثاني ماحتبار ا

الجزء للكلوكل واحد من الامور الثلاثة محال (وفي الحواشي القطبية وفي امتناعه نظرلان امكان الماهية قائم بجرائها اقول وفيه نظرلانه ان ارادبالامكان الامكان الحاص فلانم انهقائم بعزئها فانه امرعقلي يعرض الماهية في العقل بالقياس الى الحارج وان ارادبه الاستعداد الذي بعمل عند حصول الشرايط وارتفاع الموانع فلانسلم انه صفة للماهية بل هو امر مال في المادة به يستعد المادة للصورة المناسبة اياها ( النانقول الما اولا فالمنتاع التسلسل اللازم ممنوع ) لكونه من المعلول ( و اما الثانى فلانسام الحصر لجواز قيامها بالماهية من حيث هي هي ) مع قطم النظر عن اجزائها لم قلنم لا بجوز ذلك لابدله من دليل (وهي) اى الومدة (غرض) و الالكانت موهر الانعصار ممكن الوجود فيهما (وليس <u>جوهراوالالامتنع قيامها بالعرض لامتناع قيام الجوهر بالعرض) واللازم بط</u> وهوظاهرا دالعرض ايضاكا لجوهرة سيكون واحداوة سيكون كثيراوف المواشى القطبية لأن الوحدة حاصلة فى العرض لأن وحدة الجوهر مساوية لومدة العرض فيمفهوم كونها وحدة لان الملاق الوحدة على ماتحنها بالتواطؤ والألوجب إن لايشتركا في مفهوم اللامنقسمية فانالانغني بالومدة شيئاغير كونه بحال لاينقسم على انا نقول يصح تقسيم الواحد الى الجوهر والعرض وهويسندعي موردا مشنركا ولايعارض دلك بانها ليست عرضا والالامتنع فيامها بالجوهر لانانمنع امتناع فيام العرض بالجوهر ضرورة ان العرض موجود في الجوهر ولفائل ان يمنع ان قول الوحدة علىماتعنها من الومدات بالنواطؤولملايجوز إن يكون بالاشنر اك اللفظى وماذكر و ه في بيان ذلك لا يجديهم نفعالمامر في مباحث الوجود

(والكثيراذا كانهومدة من وجه فجهة كثرته غير جهة وحدته ) لا يتعالة كون الشيء الواحد كثيرا وواحدا من جهة واحدة ( فجهة الوحدة المامتومة ) اى لنلك الكثرة بمعنى ان تلك الامورالمتكثرة اشتركت في مقوم اوجب ذلك المقوم المامة واحدة اشتراكها في مفهوم المنافزة واحد المنافزة المتراكها في مفهوم المنافزة واحدت المنافزة المتركت في عارض الوجب ذلك العارض الحكم عليها بالاتحاد من المنكثرة اشتركت في عارض اوجب ذلك العارض الحكم عليها بالاتحاد من المنافزة اشتركت في عارض المجهة اشتراكها في بعض النسخ ووجوده اصوب ( فانكانت مقومة فانكانت مقولة في جواب ماهو فهو الواحد بالجنس ان كان على مختلفات المقايق كالانسان و الفرس في قال الواحد بالجنس ان كان على مختلفات المقايق كالانسان و الفرس في قال

1) قريه فهرالوا مدبالفصل النج لايقال كل من الحاصة والفصل يقع في جواب اى شى هوفكينى يصبح تخصيصه بالفصل لا نانقول الغرض ههنا تميز الفصل عن الجنس والنوع وهو حاصل بهذا القدر اما امتيازه عن الحاصة فهو حاصل بكون الفصل من المقومات دون الحاصة (سيد

افراه في ان كلواحد منها محبول على ذلك الموضوع فعلى هذا جهة الوحدة بين المحبولين هي واحد منهما محبولا على ذلك الموضوع وقد يجعل جهة الوحدة نفس ذلك الموضوع الذي هو خارج عن مقيقتى المحبولين وعارض المحبولين وعارض المحبولين وعارض المحبولين شريف رحمه الله \*

س) اداكان الواحد مقولا الذي هو كالجنس اوالنوع الذين هاجهة وحدة شيء لاذلك الشيء وانكان الظاهر على قوله الى المور متشاركة فالوحدة على هذا عدم انقسام الشيء الى الامور المتشاركة وينتقض المنشاركة المتشابة المتقسم الى الامور المتشاركة المتشابهة للكل في المقيقة فيلزم ان تكون واحدة سيد رحمه الله تعالى \*

الانسان مو الفرس اى متعدان في الجنس (وبالنوع انكان على منفقاتها) كافراد الانسان فيقال هذا الفرد من الانسان هوالفرد الأخرمنه اي متعدان في النوع ( وانكانت مقولة في جواب اي شي فهو الواحد ) بالفصل كافراد الانسان إيضافانها اشتركت في الناطقية وهي مقومة لها ومقولة في جواب اىشى عموفيقال عند ذلك هذا الفردمن الانسان هوالفرد الاغرمنه اىمتعدان فىالفصل واماانعصار المقوم بمعنى ليس بعرضي في الثلث فعرف في علم المنطق ( و انكانت عارضة فهو الواءت بالموضوع) انكانت هناك مممولات لهاموضوع واحد فانها اشتركت في ان كل و امل منها محمول على ذلك الموضوع وهذا الاعتبار غارج عن مقيقتها عارض إياها (كالكاتب والضاحك) فان جهة الوحدة وهىكونكل منهما محمولاعلى الانسان عارضة لهما خارجة عن مقيقنهما فيقال الكاتب هوالضاحك اى متعدان فى الموضوع ( اوبالعمول ) انكانت هناك موضوعات لها محمول واحدفانها اشتركت في ان كل واحد منهاموضوع لذلك المحمول وهدا الاعتبار غارج عن مقيقتها عارض اياها (كالقطن والثاج) فانجهة الوحدة وهي كون كل منهما موضوعا للابيض عارض لهماخارج عن متيقتهما فيقال الناح هوالقطن اى انهما متعدان في المحمول (وان لم تكن مقومة ولأعارضة فهو كايقال نسبة النفس إلى البدن هي نسبة الملك الى المدينة فانجهة الاتعادوهي التدبيرليست مقومة والعارضة للنسبتين المذكورتين اللتين حكم عليهما بالاتعاد ( بل عارضة للنفس و الملك وهماليسا يحكوما عليهما بالاتعاد) وهذا كله اداكأن الواحد مقولاعلى كثيرين بالعد دفاما إدالم يكن كذلك على ما قال ( واما الواحد بالشخص ) وهومالايكون مقولاً على كثيرين (فان لم يكن قابلاللقسمة وليس الهمفهوم وراء كون الشي مبعيث لاينقسم) وفي بعض النسخ ( الى امورمتشاركة في تمام دانه فهو الوحدة ) اي الشخصية ( وانكان له مفهوم وراء دلك فهو النقطة ) اى كهذه النطقة ( انكان الهوضع ) اى قبول للاشارة الحسية (والآ) اى وان لم يكن له وضع ( فهو المفارق ) كالعقل والنفس المشخصتين وفي الحواشي القطبية في انللنقطة مفهوماوراء دلك دون الومدة نظر لانه كمايصح النقطةشيع

الحواشى القطبية اى من الأجزاء المتشابهة ولمتلفة وهو غير صعيع لأن المنقسم الى الواحد بالتمام ومقابله ماله الاجزاء المتشابهة والخنلفة اى الواحد لابالاتصال والاجتماع لا الأجزاء انفسها ولعل لفظةماله أومافيه انما سقطت عن قلم الناسخ سهوا ( أن مصل له جميع مايمكن فهوا لواحد بالنمام وهو اماوضعی) من المواضعة (كالدرهم الواحد) فانهم واضعوا على كون مقدارمعين درهماوانكان متكثرا بالعددفان قيل اندمن اقسام الواحد بالشغص فكيف يكون الانقسام والنعد دفيه بالفعل قلنا الواحد بالشخص هو ذلك المقدار المعين من الفضة مثلًا لأنفس الفضة فقط فليس في نفس ذلك القدار تعدد بالفعل (اوصناعي كالبيت الواحد اوطبعي كالانسان الواحد وأن لم يحصل لهجميع مايمكن فهوالكثير) اى المقابل للواحد بهذا المعنى وينبغى ان يعلم أن الواحد بالاتصال كما يقال على المعنى المنكورفكذلك يفال بالاشتراك اللفظى على كل مقدارين ملتقيان عند حد كضلعى الزاوية وكذلك على كل مقد ارين يتلازم طرفاهما تلازما يرجب مركة احدهما مركة الاغركا للتعمين بالطبع كمالبعض الاجزاء بالنسبة الىبعض آخر اوبالصناعة وذلك يشبه الومدة الاجتماعية فال الامام ان الواحد مقول على ماتحته بالتشكيك لتعتق التفاوت بين معانيه على ما سلف ثم قال وهوا مد الدلائل الدالة على انهليس جنسا لماتحته وانت تعلم ان النفاوت والاختلاف بين معانيه انمايكون دليلاعلى انه واقع بالتشكيك ان لوكان الواحد مقولا على ماتحته بالاشتراك المعنوى وذلك غير محقق (والاثنان لابنحدان) من غير استحالة وتركبب (الانهمابعد الاتحادان بقيامو مودين فهما اثنان) لاشيء واحدوان لم يبقيا فاما ان ينعدم كل واحد منهما أو ينعدم احدهما دون الاخرفانكان الأول لم يكن ذلك إتحاد ابل عدامالهما وابجاد الأمر فالثمغائر لهماضر ورة ان المعدوم لايتعدبالمعدوم وانكان الثانى لم يكن ذلك اتحادابل اعداما لاحدهما وابقاء للاخر ضرورة أن المعدم لايتحد بالموجود واليه أشار بقوله (وان عدما اواحدهما فلا انحاد لأن المعدوم لايتعد بالمعدوم ولا بالموجود)وفي الحواشي القطبية وفيه نظر لانه ان ارا دببقائهما موجودين بعد الاتحاد بقاءكل واحدمنهما مع الوحدة العارضة لهفاختار القسم الثاني قوله فع ينعدمكل منهما اوا مدهما قلنا الانسلم لم البجو زان يكون صدف هذا

ا) فوله قلنا الواحد بالشخص آه ماصله ان قدر امعينامن الاقدار كثلث المنقال مثلا معل درها بالبواضعة فلاك القدر مرتيات المقادير لا تعدد اله في نفسه وانما المتعدد الفضة الحاملة وذلك لان ذلك المقدار المخلق لكن له مرتبا للمقدار المطلق لكن له مرتبا للمقدار المطلق لكن له مرتبا المقدار المطلق لكن له مرتبا المنقال الحاصل في هذه الفضة مغاير المفضة فالاولى ان يقيد الدرهم الواحد بالشخص حكما فعل فيما سبق رحمه الله \*

۲) قوله كالانسان اى الذى حصل له جبيع كمالاته المرادية (سيد رحمه \* يكون هناك حد و احد مشترك بين المقدارين والالكان الاتصال بالمعنى الأول بل بمعنى انطباق حد احدهاعلى حد الاخر بجيث يرتفع الاميناز بينهما في الوضع (سيد رحمه الله

عم ) قوله ينلازم طرفاهما ويكونان منمايزان في الوضع اى يكون الاشارة الى احدهما غير الاشارة الى الاغر والالكان الاتصال بالمعنى الثانى (سيد رحمه \* ه) قوله لتحقق التفارت بين معانيه كالواحد بالجنس والنوع والشخص ولاشك في التفاوت إذ الرحدة في الشخضيه اقوى (سيد رحمه الله \* 1) قوله وهوضر ورى الاستحالة لايقال الوعدة العارضة قائمة بالمجموع لابكل واعد فلا استحالة لانا نقول فلا اتحاد ح اصلاضر ورة ان هوية اعده مامعر وضة لوعدة لكونها مرجودة وهوية الأخر لوعدة اخرى فالاتحاد بحسب التركيب ولانزاع فيه (سيد رحمه الله \* ٢) قوله وهو عمل نظر اذهى ليست من الموجودات الخارجية هذا النظر ساقط لان المراد من الاعداد المعدود اتلاصفتها القائمة بهاو الاضافة في ماهياتها بيانية لا اضافة المعروض الى العارض وكينى لا ولو اريد نفس الاعداد لكان اثبات إنها ليست عدمية بعد الحكم بان كونها موجودة في الخارج ظاهر مستدركا

ومن وامن بهاين فالمن وهر وامن بهاين وهر وامن في شرح الماخصيد المنه منه الله ويقال منهما وبقا هوية الأرد المنهما البيان المنهما والمناز والمنهما المنهما المنهما والمنهما المنهما والمنهما والمنه

فوله ولونها إعدادا انبايضح دلك إدام بكن الاشتراك لفظيا (سيدر مهالله \* ٢) قوله فكونها إعدادا زائد اللازم مها ذكره كونه مغاير إلازائد اللهم الآان براد بالزيادة المغايرة (سيد رحمه \* ع) قوله لتركيه من الوحدات الني هي

امور وجودية ولاشك انعدم الومدة لايكون مركبامن الومدات ثم لمالم يعتبر فيه سوى الومدات التي هي امور وجودية لمامرفلايكون عدميا اصلا

· ( سيك رحمه الله \* - م) قداداه، ا عدمها ان: از يك بالعدم.

القسم بزوال الومدةعن كلواحد منهما وبقاعه ويةلكل منهما لابدلهمن دليل لأيغال هذ الايجوز لأن زوال الومدة بستلزم زوال الهوبة لأن ذلك ممنوع وانارا دبقاء كلواحك منهما بهويته وتشغصه وان زالت وحدته العارضه فنختار القسم الأول قوله فهما اثنان لأشيء واحد قلنانعم ذلك بحسب الهويةلابحسب الوحدة وهل المرادباتحا دالاثنين الأزوال وعدةكل منهما مع بقاعه ويتهما وعروض وحدة واحدة لهما وان اراد امرا فالفافلا بدمن إفادة تصوره أولاثم النصايق به وفيه نظر لأن بقاعموية كل منهما وعروض ومدة وأحدة لهما قيام عرض وامد بمعلين مختلفين وهو ضر ورى الاستعالة (و اما ان اعداد ا) اى فى الوجود (فظاهر) لا يعناج الى دليل وهر عل نظر فلينامل ( وليست ماهيانها ) اى المعدودات (نفس كونها اعدادا) بل تونها اعداد اامر زائد عليها (النها) اىلان ماهيات الاعداد اى المعدودات (قديكون جمادا اونباتا اوغيرهما) وكونها اعدادا نابت في جميع هذه الأحوال (فكونها اعدادا زائد عليها) لأن الثابت فيجميع الأحوال وهوكونه عدد ازائدة على ماليس بثابت في مميع الاموال وهو كونه نباتا وميوانا وممادا ( وليس العد عبارة عن عدم الوحدة لتركبه من الوحدات التيهي امور وجودية) ومجموع الامور الوجودية لايكون امراعه ميا وفى الحواشى القطبية اى ليس اعتبار كون الشيء عد المراعد والالكان عبارة عن عدم كون الشيء واحدا لانهلايجوز انيكون عبارة عنعدم اىشىء كانوالا لارتفع

بتعنف إى شى كان ولوكان كذلك لم يكن لشى عمن الموجودات هذا

الاعتبار وذلك يستلزمان لايكون العدد موجودا وانه محال بالضرورة

فنعبر ان يكون عبارة عباذ كرناوا ذا كان كذلك كان كون الشيء واحدا

امراه جوديالكن كون الشيء عدد امركب من كونه و احدا مرارا كثيرة

فبلزمان يكون المركب من مجموع امور وجودية امراعه ميا وانه مع العدد موجود الى لا يكون شي من الأشيام موصوفا بالعدد ضرورة ان الشي كليتصف بعدمه و ذلك (۵ ظاهر البطلان لا انه يستلزم ان لا يكون نفس العدد موجود افان دعوى الضرورة ح يكون باطلة (سيدرجمه ۷) قوله و اذا كان كذلك اى كونه عبارة عن علم كون الشيء و امدا و الفرص انه عدمى حتى لا يمكن ان يقال يجوز ان يكون عدم عدم فانه ح يكون وجود السيدرجمه الله

 قوله وعبر عن هذا الخ اى المص وهذا من كلام البعشى ايضا اى ليس المرادمن العدد المعدود وان اطلق عليه (سيد رحمه الله \*

۳) قوله المتقوم بالوحدة فانقيل كون الشيء واحدا هرمعنى الوحدة فكيف يتقوم بها قلناكون الشيء واحدا قل يرادبه نفس الوحدة كابر ادبكون الشيء عدد انفس العددوقد براد بهما اتصاف الشيء بالوحدة والعددوبين المعنيين تقا رب لكن في الثانى زيادة اعتبار فلعله هو المرادوح لا اشكال (سيدرجمه الله تعالى المرادوح لا الشكال (سيدرجمه الله تعالى المرادوح لا المرادود الله تعالى المرادود ا

m) قوله من تلك الماهيات ومن المحال كون الشي العارض مقوما (سيك\*

م)داتیالهاادالاشنراك الداتی یتنفی الامنیاز الداتی (سیدرممهالله \* ۵) قوله فیما مرحیث نفی ان یکون للاعدادصورة (سیدرممةالله علیه \*

وغبر عن هذا الاعتبار بالعددوعن كون الشي واحد ابالوحدة والمراد مادكرنا ( ولأن الومدة عرض والعدد منتوم بهاً) وفي الحواشي الغطبية اى اعتباركون الشى عددا منقوم بها ضرورة تقوم هذا الاعتبار بكون الشي واحدا المنقوم بالوحدة ( فيكون عرضاً) لان المتقوم بالعرض اولى ان يكون عرضا واذاكان كذلككان امر اوجوديا لكونه موجودا في موضوع (وفيه نظر لأن الوجود المأخود في تعريف العرض ليسهو الوجود بالفعل كما في تعريف الجوهر بل معناه اذا وجد بكون فيموضوع وهواعم منان بكون موجودا اوغيرموجود والحق اتداشارة الى بيان ان العدد عرض لا الى ان العدد امر وجودى الاانه قدم الدليل على الدعوى وانمانسر صاحب الحواشي العددق الموضعين بالاعتبار المذعور متى يجبان يكون منغوما بالوحدة وامالوكان مفسرا بالماهيات التي عرضت لها إنهاا عداد فكان لغائل ان يمنع تقومه بالوعدة ادالوحدة عارضة بكل واحدمن تلك الماهيات على ما عرفت (ولكلمرتبة منمراتب العدد) اى ولكلعدد من الاعداد (اعتبار ان عام) اىبالنسبة الىكل مرتبة من مراتب العدد (وهوكونه كثرة) ادلاشكانه يعم كلمرتبة منمراتبه (وخاص وهو خصوصية تلك الكثرة وهي صورتها النوعية) التي صاربها هوماهو (المنالفها) اى لاختلاف الاعدادبعد اشتراكها في الكثرة (بالخواص اللازمةكا لصمم والمنطقية الموجبة لاختلافها بالفصول) مبادى الفصول الصور النوعية كما إن مبادى الاجناس المواد والعدد الاصم مالا يوجد له كسر من الكسور النسعة التي من النصف الى العشر مثل احد عشر وثلاثةعشر والعددالمنطق مايقابله وانماقلناان اختلافها بالخواص اللازمة موجبة لاختلافهابالفصول لابه لابك من علة يستنك اليها تلك اللوازم الخاصة وهي لابجوزان يكون الاعتبار العام ضرورة استحالة لزوم الأمور المتقابلة لواحد متفق لمامرمن ان الاختلاف في اللواز م يوجب

الاغتلاف في الملز ومات فيجب إذن استنادها إلى الفصول اما بغير وسط اوبوسط لوازم خاصة منتهية إلى الاستناد إلى الفصول لامتناع استناد اللوازم بعضالا إلى نهاية للونه تسلسلامن جانب المبدأ وهومبني

علىكون الاعتبار العامذا تبالها وهوممنوع بل هوعرضي لهاو امتياز

كل مرتبة عن مرتبة بنفسها رذاتها واستناد اللوازم الخاصة الى ذواتها المغتلفة

وقد اومأنا الى ذلك فيمامر (وقيام كل فرع من العدد بالوحد ات الني فيه)

1) قوله من اجنماع واحدوا مداى عن ١٥ ﴿ ٢٥ ﴿ تكرار الواحد ثلث مرات في تعريف الثلثة (سيد رحمه الله \* ٢) قوله ليست متقومة بالحمستين قال اى بالومدات التي مبلغ جملنها ذلك العدد ويكون كل واحد من تلك فشرح الماخص ولابالنسعة والوامد الومدات جزأ من ماهينه فاذا اردنا تعريفه نقول انه عدد مجنبع واعل الشارح انماتركه لأن الوامد ليس اجتماع واحدواحد الى ان يستغرف تلك الآحاد كلها (المبالاعد ادالتي فيه) بع*ن* د والكلام في التركيب من الأعداد لأمنها ومن غيرها (سيك رممه الله \* وهذامعنى قول المعلم الأول ارسطولا تحسبن ان السنة اربعة واثنان بل ۳) قوله فیلز من القول ای من الامور السنة سنة وحدات (فان العشرة لبست منقومة بالخمسنين ا دليس تقومها الذعورة كالحستين والثلثة والسبعة والاربعه والستة والثمانية والاثنين (سيك بهما اولى من تقومها بالتلثة والسبعة اوبار بعة والستة اوبالثمانية والاثنين عم) قولهكل واحدمنها تمام ماهيته لاخفاءً فيلزمهن القول بتقومهاباي واحدمنها الترجيح بلامرجح وفي الحواشي فى استحالة ان يكون لشىء واحد امور القطبية فيلزم ان يكون للشيء اموركل واحد منها كاف في تقومه ولكن مختلفة كل واحدمنها تمام ماهيته ادا لم فى استخالة تقويم مثلهانه الأمور لشيء واحد نظر لاشتمال بعضهانه يشتمل بعض هذه الأمور على بعض الأمور على البعض الآخر ( و اقول قوله فيلزم جو اب عما قيل سلمنا اصلا والا لكان لشي واحد ماهيات متخالفة وكذا ادا اشتمل احدها على ان تغومها بالخمسيتن ليس اولى من تغومها بالبواقى لكن لم لا يجو زان يكون الاغر وزيادة والالزم تون الكل والجزء تقومها بالجميع (لايقال النظرغير واردلانه اذاكان للشيء اموركل واحد تمامى ماهية لشيء واحد وكذا ادااشتمل منها كان في تغومه يلزم إن يكون للشي الموركل واحدمنها تمام ماهينه جزء من احدها على جزء من الأخر ولم وهوضر ورى الاستعالة سواء كان بعض تلك الامورمشتم لاعلى البعض يشتمل مزعمن الأخرعلى مزعمن الأول اولم يكن فانه لايصح ان يقال كل واحد من الحيوان الناطق والجسم الناطق على سبيل التناول كالحبوان الناطق والجسم الناطق واماا ذاكان هناك اشتمال تمام ماهية الانسان مع ان الحيوان مشتمل على الجسم لانانقول لانسلم على سبيل النناول كمافي الأعداد ففيه وانمايكون مستحيلا لواميكن الحاصل منكل منهما تلك الماهية بعينها واما تأمل(دلايلزمهناكتعدد الماهيات بل إذاكان فلاواما ماذكرتم من النقض فانما ينتهض لوكا ن بعض من كل من الحاصل من احدها بعينه هو الحاصل من المثالين مشتملاعلى بعض اخرعلى سبيل التبادل وليس كذلك لكون الاغرفيجوز ان يتركب من الكل (سيك قوله لولم یکن الحاصل من کلمنهما الناطق مشتركا بينهما ( والاثنان عدد لانانعني بالعدد مايقبل القسمة تلك الماهية وليس كذلك فان الحاصل الداته) ولايكون بين قسميه عد مشدرك هو نهايسة اعد القسميسن من الجسم الناطق ليس بعينه الحاصل من وبداية الأخر (ومازاد على الواحد كذلك) فيكون الاثنان وماينلوه الحيوان الناطق بخلاف ماكنابص دوفان العشرة ادا تقومت بالسبعة والثلثة بالغاما بلغ عددا وقبل ليس بعددلانه الروج الاول فلا يكون عددا وتقومت بالستة والأربعة فالبعضمن كالفرد الأول وهوليس بشي لأنه على تقدير كون الواحد فرداوه ومنوع الأول وهوالسبعة مشتمل على بعض الثاني ولانه تمثيل وهوغير مفيد لليقين ولان العدد كثرة مؤلفة من الومدات واقل .هوالستة والبعض من الأخر الذي هو مشمول للبعض من الأول مشتمل على الجمع ثلثة وهوممنوع بل اثنان ولانه لبركان عدد الكان اولا اومركبا لانحصار البعض من الأول اي الثلثة واذا كان العددفيهما وليس شيئامنهما إما الأول فلانه لوكان اولالما كان له النصف وإما كذلك كان الحاصل من كل منهما تلك الثاني فلانه لوكانمركبا لوجب ان يعده غيرالو احد ( وردبان الأول الماهية بعينها ( سيك رحمه الله \* شرطه انلايكون لهنصف هوعك دلاان لايكون لهنصف والسرفيه ان الاول ۲)قوله لانه على تقدير كون الواحد فردا مالايعده غير الواحد ومالايعده غير الواحد جازان يكون له نصفهو

وهوممنوع لأن الفردوالز وجمن العوارض

 ١) قوله بعد تسليم تلك المقدمة على ٧٧ كالقائلة بان المحمول بالمواطأة على الموجود في الموضوع موجود فيه (سيف ٢ ) قوله أو يحسب القول والحمل وههنا والايجاب لابمننع ان يوجد امعافى الموضوع وان امتنع ان يحملا عليه إذا لحركة عدم الاجتماع بجسب الحمل حاصل واللامركة موجودتان فى الجسم المتعرك الاسود إما الحركة فظاهر واما فيندر جان في التعريف ولقائل ان اللاحركة فلأن السوا مموجود فيه واللاحركة عمولة عليه بالمواطأة وقدبين يقول يجتمعان اهممن الأجتماع في الوجود ان المعمول بالواطأة على الموجود في الموضوع موجود في ذلك الموضوع والصنق فلا يجتمعان نفي لهما معا ضرورة ان اننفا<sup>ء</sup> الكل باننفاء جميع فنقول بعد تسليم تلك المقدمة المص ماقال هما اللذان لايوجدان معا جزئياته فيعود الأشكال والحق ان يقال فى دات واحدة كما قاله بعض لبنوجه على ذلك بلقال لا يجنمعان وعدم بعدتسليم المقدمة المذكورة وجودهمافي الاجتماع اعم من ان يكون بحسب الوجود اوبحسب القول والحمل ثم الموضوع ليسمن جهة واحدة إذاحت هما المتقابلآن اماان يكونا وجوديين اويكون احدهما وجوديا والاغر عدميا بواسطة والأغر بدونها فان قبل الجسم ضرورة إنه لاتقابل ببن العدمات كما سيجي (فانكان وجوديين المتعرك يصرى عليه نفسه انه لأمركة فقاب اجتمعت الحركة واللاحركة فيميلا فانكان تعقل كل منهما بالقياس الى الاغر فهما المتضايفان) كا لابوة والبنوة واسطة يجاب بأنه أن أعتبر الصلق والاغوةوالاغوةفانكلواعك من الأبوة والبنوة وجودية وتعقل كل منهما والحمل فلااجتماع قطعاا ذلايص قعليه بالقياس الى صاحبها وكذلك الاخوة والاخوة (والا) اى وان لم يكن تعقل كل انه مركة وتذاآن اعتبر الوجود اذ منهمابالقياس الى الاخر (فالضران ويشترط ان يكون بينهما غاية الحلاف الموجود فيه هوالحركة بالذات لأعدمها وان اعتبر في المدهما الصدق وفي الأخرى كالسواد والبياص وهذا الشرط يبطل اغصار اقسام التقابل فى الأربعة الوجودفلا يكون الاجتماع منجهة واحدة لومود قسم آغر ح وهو ان لا يكون بينهما غاية الحلاف كالحمرة ( سيد رممه الله تعالى \* والصفرة والمولى العلامة اثير الدين الأبهرى رحمه الله تعالى سمى مدا بالمنعاندين وهو غير مضر لأن الحكماء ما ادعوا انحصار النقابل س) قوله وهذا الشرط يبطل انحصار اقسام النقابل وقديقال ايضا ان المشروط في الأربعة إدليس لهم دليل على ذلك بل إصطاعوا على إنها اربعة فيه الخلاف هوالحقيقي ومالم يشترطفيه هوالمشهور والحصر انماهوبالنسبةاليه لامنياجهم اليها في العلوم (وانكان امدهما وجوديا فقط فان اعتبر لا إلى الأول ( سيك رممه الله \* النقابل بينهما بالنسبة الى موضوع قابل للامر الوجودي امابحسب شخصه مر) فراهبل اصطاحوا اى اصطلحوا على سواكان في ذلك الرقت اوقبله اوبعده كالبصر للاعمى ادالاعمى ان النقابل المستعمل فى العلوم متى قابل للبصر بحسب الشخص في ذلك الوقت وكالرد الاسنان بغير استعملوه لم يكن خارجاءن هذه الأربعة الصبيان فان وقت حصوله فات وكالمردة للصبيان فان وقت مصوله (سيك رحمه الله تعالى \* قوله وكدر ديقال رجل أور دليس في فجه لم يجي معك (أوبحسب نوعه) كالبصر للاكمه فان الاكمه قابل للبصر سنمن الدرد (سيب رحمه الله تعالى \* لأبحسب الشخص بل بحسب النوع (ار) بحسب (منسه القريب) ۵) قوله كالبصر للجن الرالخ المثال إنما كالبصر للعقرب فان العقرب قابل للبصر لابحسب شخصه ولأبحسب بصح على تقدير أن بكون تحث الجسم جنس اغر للجدار هوالجماد اما اذا كان نوعهبل بحسب منسه القريب وهو الحيوان (او) بحسب (منسه البعيد الجمادنوعا والجمادات اصنافا فلأتماثل كالبشر للجدار فان الجدارقابل للبصر لأبحسب شخصه ولأبحسب y ) قوله فالع*ن*م م*ن* إر الفرق على قوله نوعه ولا بحسب جنسه القريب بل بحسب جنسه البعيد وهو الجسم عن المادة المنهيئة فان العدم الحقيقي لابجب انبكون عدم المعني الومودي نهما العدم والملكة الحقيقتان ) فالعدم الحقيقي هوعدم كل معنى عن المادة المنهيئة بل قديكون مماليس له

تهيؤ ذلك عم يعب ان يكون تمكنا له بحسب نوعه او جنسه مثلاواما تفسيره في عدم المشهوري بالارتفاع فللا شارة الى انه ـــ

وان لم يعتبر في النقابل اغذ السلب مقابلا للوجود مطلقامن غير النفات عن ١٨ ١٠ الى موضوع فابل فهو السلب وجودى يكون مكنا للشيء بحسب الامور الاربعة ( او ) بالنسبة الى موضوع قابل للامرالوجودى (بحسب الوقت الذي يمكن مصوله ) اي حصول ذلك الوقت المرالوجودي له (فيه) اي في ذلك الوقت كا لبصر للمولود لاللجنين (فهما العلم والملكة المشهوران) فالعدم المشهورى هو ارتفاع المعنى الوجودي كالقدرة على الأبصار منى شاءً عن المادة المنهيئةلقبوله فى الوقت الذى من شأنها ذلك (و إن لم يعتبرفيما ذلك اى وجود الموضوع (فيها السلب والايجاب) عقولنا الانسان واللا انسان وزيد كاتب وزيد ليس بكاتب وقد يُقال أن تقابل وجود الملزوم وعدم اللازم غارج عنهما اما عن العدم والملكة فلعدم اشتراطوجود الموضوع كماذكر وه فيه واما عن السلب والابجاب فلجواز ارتفاعهما معا بخلاف السلب والايجاب على ماقال (ويكون امدهما كاذباً فقط) لاستحالة اجتماعهما على الصدق والكذب معابديهة وهوغير مضرلما عرفت وامثال هذين الامرين داخلة تحت النضا دبحسب الشهرة إذ المشهور ان الفكين امران ينتشبان الى موضوع ولايمكن ان بجنمعاً فيهسو اع كانا وجوديين او احدهما فقطوجوديا اوكان بينهما غاية الخلاف إولم بكن (وسائر المتقابلات يجوزان يكذبا) وفي الحواشي القطبية ضمير المثني راجع الى المعنى لكون كل قسم من متقابلين اثنين (أما المضافان والع*ل*م والملكة فيخلو المحل عنهما ) امافي المضافين فكتوالك زيد ابن عمر و وابوه اذا لميكن واحدمنهما واماف العدم والملكة المشهور بين فكغولك بصير واعمى الجنين واما ف الحقيقيين فكقوالك للهواء البحت مستنير ومظلم وكقولك لزيد المعدوم هوبصير واعمى (واما الضدان فعند اعدم الْمَـلُ ) كقولك لزيد المعدوم هوابيض واسود اذ الموجبة يكذب عنك عدم الموضوع ( وعن*ك وجوده ايضاً لاتصافه بالوسط كالفاتر* ) فانه لیس بجار ولابارد (اوبخلوه عنه) ای من الوسط ایضا (الشفان) فانه غال عن السوادو البياض اللذين هماضدان وعن كل مايتوسطهما من لالوان ( واعلم ان الحكم يكون احد النقابلير بالا بجاب و السلب

والايجاب تعولنازيد بصير وزبدليس ببصير ( سيك رحمه الله تعالى \* س) قول وقد يقال الخ ماصلة ان العدمي انكان عدماللوجودي المفروض انهمقابل ل فذلك إما السلب والأساب أوالعدم واللكة واما انكان عدمالشي المركعدم اللازم بالنسبة الى وجود اللزوم فلايندرج تحت شي منهما وقد اجبب عن دلك بان المتقابلين منسوبان الى دات واحدة وما ذكرتموه لبس كذلك اذ احدهما منسوب الى ذات الملزوم والاغر الى ذات اللازم وهذا انمايتم اذأ اعتبر الوجود والعدم فيهما بجسب انفسهما واماادا اعتبرا بالقياس إلى ناأث فلا (سيد \* ء ) قوله خارج عنهما مع انهما متقابلان يصنىمدهماعليهما وآحدهما وجودي فقط فيكون من اقسام هذه القسمة من المنقابلين (سيك رجمه الله \* ۵ ) قوله امران ينتسبان الىموضوع الخ فانقلت عدم اللازم ووجود الملزوم كيف ينسبان إلى موضوع واحد قلناليس ببعيك تنسبة وجود الانسان وعدم الحيوان الى زيد مثلا (سيد رحمه الله \* ٧) قوله فيخلو المحل سواءكان المحل

ذلك (سيد رحمه الله \* ۸ ) قولەفكقولگزىدابن عمر و فزيد غالءن|لمتضايفين|لخاصين|لمتقابلين وان اريد مثال غال عن المطلقين بمثل بالوامِب تعالى (سيد \*

معت ومااوموجوداخالياعنهما وانما فصل

في الضدين ليذ تر الاتصاف بالوسط والخلوعته ايضا بخلافهما اذليس فيهما

 ٨) قوله بصير واعمى الجنين لا يخفى ان العمى مع البصرليس من قسم العدم والملكة المشهوريين ا دلم يعتبر (صادقاً) فىمفهوم العدم قيد الوقت والشخص والنسبة إلى الجئين لأيفيد بل الصواب هو التمثيل بالكوسجية واللعية للجنين (سيد » ) قوله فكقو لك للهوا° البحث مستنيرة ميقال هوقابل للاستنارة بحسب منسه فالأولى كالبصير والأعمى للسو إد(سيل به اىلان السواحمن الاعراض والجسم والحيو ان لايكونان جنسين لان جنسه لون وهولايكون جسما ولاحيو انابديهة )سيد

بالشى النابت اولائم المرتفع ثانيا لكون المادة منهبئة لقبوله في ذلك الوقت (سيد ) قوله الوجودي القدرة الخ و الكوب الكوب المادة منهبئة لقبوله في ذلك الماد (سيد ع) وان لم يعتبر فيها ذلك الماد الكوب عناد عدم اللحية في ذلك الماد الكوب عناد عدم اللحية في ذلك الماد الكوب عناد عدم اللحية في ذلك الماد الكوب عناد عدم الماد الكوب عناد الماد الكوب الكو

 ١) قوله عنك نسبتهما ولا بكمن اعتبار هذه (لنسبة اذالمتقابلان ينسبان الى دات واحدة من حيث هما متقابلان (سيك رح [٣] قوله يكون تلك النسبة فان عيم ١٩ ٧ عيد النسبة الى دات ما وانكأن داخلة في مفهوم المنقا بلين لكن ماصلت عليه المتقابلان فالاقسام الثلثة في السلب صادقا والاغركا دبامخصوص بالسلب والايجاب المركبين اد السلب والأيجاب فى الفردأت ليس بمعتبر والابجاب البسيطان لأصف في شيء منهما ولا كذب بل الفرق بينه فيهما نسبة اليها مثلا السواد والبياض وبين سائر المتقابلات إن الضاين والمضافين وجوديان بخلافهما هما المنضادان وليس في شيء منهما نسبة الى موضوع وانكأن تضادهت والامر العدمي في العدم والملكة يحتاج إلى وجودموضوع قابل للامر بالقياس اليهفاذ انسبا الحموضوع وامد الوجودي بخلاف العدمي فيه (الايقال الايجاب والسلب المفرد ان ايضا مصل هناك موجبنان يعرض الصلق يقتسمان الصدق والكذب عند نسبتهما الى موضوع واحد فالفرق والكذب للنسبنين اللتين فيهما وهما عام (لأنا نقول عند انتسابه ما الى موضوع يحصل موجبتان احديهما محصلة خارجنان عن السواد والبياض وكذا الكلام فى البصر والعبى والأبوة والبنوة والأخرى معدولة وهما جازان بكذبا عندعدم الموضوع فاذن والانسان والسلاانسان فان النسب الاقتسام لايكون الافي السلب والاسجاب المركبين الاان اعتبار الصن المعروضة للصنق والكنب غارجة والكنب والاقتسام به ح يكون في نفس السلب والابجاب اللذين عنهما واما القضينان المتناقضتان فار هماالمتقابلان بعينهماوفي سائر المتقابلين يكون في نسبتهما الىموضوع النسبة المعروضة للصنق والكذب ماويكون تلك النسبة خارجة عن نفس المتقابلين فيكون اعتبار الصدق داغلة فيهما فظهر الفرق بين الايجاب والكذب والاقتسام في السلب والاسجاب من الاجزاء الداخلة في المنقابلين والسلب المركبين وبين سائر المنقابلات من رجهين احدهما الاقتسام في الصدق وفى غيرهما من العوارض الخارجية فاعرفه (وقف يكون احد الضدين) والكذبوالناني ان اعتبارهماف مائرها على النعين ( لازما للمرضوع ) كا لبياض للناج والسواد للنار بسبب امرغارج وفيهمابسبب امرداغل ( وقد لأيكون وح اما ان يمتنع غلوالحل عنهما كالصحة والمرض) وهناك فرق آخر وهوان التقابل فيهما فالضبيراي فيشيء موفى العتل لافي فان بدن الحي لايخلوعنهما (وذلك عند من لايقول بالحالة الثالثة ويمكن الوجود فان ثبوت النسبة سلبها من اى غلوالحل عنهما (وح اما ان لا يحصل هناك وسط تقولنا للفلك لا ثقيل الأمور العقلية والتقابل انما هوبينهما والتفيف) ادليس المرادمنه إن هناك حالة متوسطة بين الثقل والخفة واما فىسائر المتقابلات فقد يكون فالوجودكا لسوا دوالبصر والأبوة فانهما (او يحصل) هناك وسط (ولا يخلواما ان يعبرعنه باسم محصل كالفاتر امورموجودة ومقابلة للبياض والعمى ألمنوسط بين الحار والبئارد والاهمر المنوسط بين الاسود والابيض والبنوة ( سيدر عمه الله تعالى \* (اولا) يعبر عنه باسم محصل (بل بسلب الطرفين كقولنا الاعادل والمبائر) m) قوله من المضاف اذهبا من هذه فادن تبين من ذلك انه ليس كل مايعبرعنه بسّلب الطرفين كان ذلكُّ الحيثية امران وجوديان منقابلان لأخرين كذلك لأبعقلان الأبالقياس متوسطا بينهما كالفلك (لايقال المقابل من حيث انه مقابل والسواد اليوما وبالعكس (سيد رحمه الله \* من ميث إنه ضد للبياض من المُمَافي) فيكون المص من الممان م) قوله فیکون اخصای کل واحد من (وانتمقد معلنم الأول) اى المقابل (اعم من المضاف) لانكم قسمنم المقابل الى المضاف وغيره فيكون اعم واخص منه وهو محال (والثاني) اى المضاد (قسيماله) اى المضاف فيكون مباينا له واخص منه وهوايضا المقابل ومن السواد والبياض من تلك الحيثية ( سيد رحمه الله \* ۵) قوله والعدم والملكة فان حصول العبى مثلا ف الموضوع ليس بالقياس حمال (لانانغول الضران والعرم والملكة داخلان تحت التعابل وغير داخلين الىشى عف العقل وانكأن عبارة عن عدم

لبصروعلى تقديران بكون كالشام يتكررا لنسبة فلم يكن مضافا (سيد و قوله وغيردا علين تحت النضايف كون الضدين

لوكان كذلك لامتنع انفكاك احدهما عن الاخر في الخارج والدهن والوجود بخلافه و كذلك التول في الواحد بالقياس الى الكثير فاذن ليس بين ماهيتى الواحد والكثير تفابل اصلابل التقابل انماعرض لهما منجهة عارض عرض لهما وهوعر وض الكيالية للواحد والمكيلية للكثيرا تعفهوم كونه مكيالا او مكيلا والالزم من تعقل احدهما تعقل الاخر وليس كذلك ولاشك في ان الشي عن ميث انه مكيل يقابل الشي عن ميث انه مكيال فالواحد من حيث انه مكيال يقابل الشي عن ميث انه مكيال المقابل المتابل المتابل المتابل المتابل المتابل والمكيالية والكيلية والمنابل المتابل بقول المنابل المتابل بقول المنابل المتابل والمكيالية المنابل المتابل والمكيالية والمكيلية والبه المار بقول المنابل المنابل والمكيالية والمكيلية والبه المار بقول المنابل والمكيالية والمكيلية والبه المنابل والمكيلية والمنابل والمكيلية والمنابل والمكيل والمكيلية والمنابل والمكيلية والمنابل والمكيلية والمنابل والمكيلية والمنابل وورالمكيالية والمكيلية والمنابلين ووراكيالية والمكيلية والمنابلين ووراكيالية والمكيلية والمنابلين ورة على المنابل والمكيلية والمنابلين ورة على المنابل والمكيلية والمنابلين ورة على المنابل والمكيلية المنابل ورة على المنابل ورة على المنابل والمكيلية المنابلية والمكيلية المنابلية والمكيلية المنابلية ورة على المنابلية ورة على المنابلية المنابلية والمكيلية المنابلية والمكيلية المنابلية ورة على المكيلية المنابلية والمكيلية المنابلية ورة على المكين المكابلية المنابلية المنابل والمنابلة المنابلة المنا

مافيل (المتناع كون العدم المطلق مقابلا للعدم المطلق) المتناع كون الشيء مقابلا لنفسه وفي الحواشي القطبية هذا اذا اعتبرنا مفهوم العدم المطلق من حبث هوامًا ان اعتبرناه بحسب الافراد فلصدقهما على كل موجود يغائر العدمين المضافين لوجود المطلقين في المضافين (اقول وفيه نظر الان العدم المطلق عند الاضافة الا يبتى عدما مطلقا فلم يكن

العدم المطلق فى المضاف سلمناه لكن العدمين المطلقين اللذين فى عدم و لا يصدقان على بكر قان العدم المطلق كيف يصدق على الموجود (وللمضاف) اى ولامتناع كون العدم

المطلق مقابلاللعدم المضاف (لكونه) اى تكون العدم المطلق (جزامنه) اى من المضاف وفيه نظرلا نالانسلم انه جزاماعر فت غير مرة سلمناه لكن لا يلزم من تونه جزاله تونه عمولا عليه ليلزم اجتماعهما في المدق

على شيء وامد (وكون المضاف) اى ولامتناع كون المضاف (مقابلا للمضاف لعدقهماعلى كل ماهزمغاير لهما) اى على كل موجود

مغاير للموجودين اللذين هماع ماهما وفي الحواشي القطبية هذا إنها

الكئرة (سيد رحمه الله \*

الكئرة (سيد رحمه الله \*

الم الماان اعتبرناه بحسب الأفراد

المصيلة ان العدم المطلق اذا اعتبرق

الفسه فهوشي واحد لايتصور فيه تقابل

ضرورة ان النسبة مقتضية تغاير المنتسبين

ولوبالاعتبار وان اعتبر من حيث مصوله

في افراده في حصل هناك تعدد وتغاير

اعتباری اذالکلی من میث هرماصل فی ضمن فرد مغایر الهمن میث اندماصل فی ضمن فرد اخر ولا تقابل بهذا الاعتبار ایض لان الفردین صادقان علی الموجود المغایر لما یضافان الیه فکذا الملقان

الموجودان فيهما (سبد رحمه الله \* س) قوله وفيه نظر حاصله ان العدم المطلق ان اعتبر اضافته فليس بمطلق بل هو مضاف وان لم يعتبر فلا تعدد اصلا فلا تقابل

وهوالقسم الأوَّل وفيه بحث لأن اعتبار صدقه على افراده غير اعتبار اضافته ( سيد رحمه الله \*

م) قوله سلمناه ئم سلمناه لكن لايلزم من ممل الكل حمل الجزء ادالجزء يجوزان لا يكون محمولا بل همناممتنع (سيدر حمد الله

ه) قولهفان العدم المطلق كيف يصدق على الموجود ان اريد بالصدق الحمل مواطأة فلاشك ان المطلقين الذكورين لا يحملان كذلك على الموجود بل ولا الما فان يحملان عليه وان اريد الحمل مطلقا

فلاخفاع صعنه في المضافيين والمطلقين

ایضارهف القدرکانی لاستلزامه الاجتماع المنافی للتقابل (فلسُن قلت کیفیصف علی الموجودانه معدوم مطلق قلت ان اریف بالمطلق ان لاوجودله بوجه من الوجوه نحمله علیه محال وماذ کرناه لا

العدم من حيث هو فلا نسلم استعالته فان زيدا اذاكان متصفا بعدم عمر و المشتمل على مفهوم العدمكان متصفابه

يقنضيه وان اريد ما ثبت له مفهوم

ايضاً ( سيك رحمة الله \* ا

٧) قوله كونه مممولا عليه وفيه نظرلان امتناع كون الجز مقابلا للكليس لجوازم في احدهماعلى الاخر بل لجواز

اجتماع الجزء والكل على دات واحدة فى زمان واحد (سيدر حمه الله 1) قوله اذا كان المرادمن عدم زيد لاشك ان عدم زيد وحدم عمر ولا يحملان على بكر بالمواطأة وإما بالاشتقاق فان اريد بهما عدمهما في انفسهما فليس بكر متصفا بهما للا وان اريد بهما عدمهما عن نالث فبكر متصف بهما فيصح الحمل اشتقاقا والكلام انما هو فى الاول أوفيهما معا وبهذا يظهر ضعف الاستدلال واندفاع ماذكرنا فى الحاشية الاغرى تمشية له (سيد رحمه الله \* ) قوله ان امتناع عدمه الح قديقال ان كان المرادبامتناع العدم لذاته اعممن ان يكون مع امتناع الوجود لذاته ايف فظاهر اندلس متحصرا فى الواجب وان اريد امتناع العدم لذاته فنقول حين ١٧٧ كليد ان اريد بامتناع الحرم ودماهم

يتمادًا كأن المراد من عدم زيد هواللازيد ليتم الدليل وفيه نظر ( والاضداد منها مايصح عليها التعاقب ) كالسواد والبياض ( ومنهاما لابصع) عليها التعاقب (كالحركة عن الوسط واليه) فانه لايصم عليها التعاقب ( أَذَلَابِكُ إِن يتوسطهما سكون ) فأن المعلم الأول ارسطو دهب الى انه لابد فى كل مركتين مستقيمتين مختلفى الجهة من سكون بتخللهما وتابعه الشيخ ودهب افلاطون الى ان ذلك غير واجب ﴿ البحث الرابع فى الوجوب والامكان والامتناع كل مفهوم ان امتنع عدمه لذاته فهوالواجب لدائه وان امتنع وجوده لذانه فهوالممتنع لذاته وان لم يثمتنع) اى عدمه ولاوجوده ( لذاته بل امكن كل منهمالذاته فهوالممكن لذاته ولكل واحد من الأول والثالث) اى الواجب لذاته والممكن لذاته (وجودف الخارج اما الثالث فلان من الموجودات ماهو مركب وكل مركب ) موجود (مكن لذاته لافتقاره) في وجوده (الى اجزائه) الني هي غيره وكون كل مفتقر في وجوده الى غيره ممكنالذاته وانما مصنا المركب بالموجود ليند فع مافى الحواشى القطبية من ان قوله وكل مركب ممكن لذا تهمستلزم لامكان المركبات الممتنعة كالمركب من الضدين مثلا ويمكن ان بمتنع افتقار المركب الممتنع الى اجزائه منع التقدير لجواز استلز أم البح المح وانها خصصنا الافتقار بالوجود لان الافتقار مطلقا لايستلزم الأمكان بلق الوجود فان الواجب لذاته مفتقر في الصفات الأضافية الى غيره وفاقا وإنما قدم بيان وجود الثالث على الأول لابتنائه عليه على ماقال ( واما الأول فلان مجموع الممكنات الموجودة موجودمكن) اما انهموجود فلامتناع ان يكون مجموع الامور الرجودية عدما واما الثاني فلافتقاره الى كل واحدمنهما (فله علة تامة) وفي الحواشي القطبية لكونهموجودا وغير واجب لانتفائه بآنتفاء جزئه لاللافنقار لما مرمن ان الافنقار الى الاجزاء لايستلزم الامكان كالمرحبات المتنعة وقدعرفت ان النغيب

اعمفلاينحصرف المتنع وان اريد امتناع الومود فقط فما يستحيل عدمه ووموده لذائه غارج عنهما وغيرمندرج في المكن فالحصر ف الثلثة باطل والحاصل الامتناع لذاته اذا قيس الى الوجود والعدم فالآ قسام اربعة مايمتنع عدمه لذاته فقطوما يمتنع وجوده كذلك ومايمتنعان فيدمعا لذاته ومالايمتنع فيه شىء منهمالذاته والأوَّل هوالواجب والثاني هو المتنع والرابع هوالمكن وإماالثالث فخارج عن الكُّلُ وقد يَجاب ماند راجه تحت المتنَّم فاماباخك على الوجه الأعم إذا القسمان مشتركان في استعالة الوجود خارجالك اته وهوالمعنىبالمتنع لذاتهوا نمالم يتعرضوا للنفصيل لعدم فاتدته وامابان المفروض امتناع وجوده وعدمه لذانه فهوفى ذاته بجيث يستعيل وجوده خارجافقطدون عدمه ضرورة ان مثل هذا الايكون موجودا فى الخارج والا لاجتمع النقيضان فيكون معدومافيهفلا يكون عدمه متنعالذاته بلنقول هذا القسم اما ان يكون موجودا اولاً فعلى الأوَّل لا يكون وجوده متنعا لذاته بل عدمه فيندرج في الواجب وعلى الثاني يندرج في المتنع فهذا القسموانكان محنملا بحسب بادى الرأى لكنه عند تدقيق النظر غير محتمل (سيدرحمه ألله \*

داخلة فيه فلا يمكن الجواب عنه بمنع جريان الدليل فيهما بل هو باطل قطعا (بالوجود) وانخصص بالموجود اوبالمفتقرفما ذكره صورة نقض وجوابه منع جريان الدليل فيها بناء على ماذكره (سيدر حمه الله \* عم) ويمكن ان يمنع افتقارا لمركب اى لاندعى ان كل مركب مطلقافانه ممكن بل ان كل مركب مفتقرالى اجزائه فانه

1) قوله مع تعتق ما باعتبار ذاته فلا يكون علة لما بالغير والالزم التخلف إذ المراد من العلة هي التامة (سبد رحمه ٢) قوله اما الصغرى فلانه أذ الم يجب النخ لا يذهب عليك ان من الما الصغرى فلانه إذ الم يجب النخ لا يذهب عليك ان من المناه المربع النفاء الوجود الدارا المربع النفاء المربع ال

فلانه لايصح للتعليل لجوازارتفاع مابالغير بارتفاعه معتمت ماباعتبار ذاته و حاله و امافى الثاني فلانالانسلم ان الاستعناقية عدمية ان اراد بالعدمي مافي نفس منهومه وحقيقته نفي شي عان النفي داخل في مفهوم المنتسب الذى هو اللااستعقاقية لافى مفهوم النسبة التى هى الاستعقاقية وان ارادبالعدمي المعدوم فكما ان الاستعقاقية من الاعتبارات العقلية لاالموجودات الخارجية فكف االامتياج (واعلم ان العلماء اختلفوا في انالوجوب هل هوامر ثبوتي املا والمصنى اغتار انهثبوتي واستدل عليه بقوله ( والوجوب مقتض لثبات الوجود ) وكلما كان كذلككان وجوديا (فيكون) اى الوجوب (وجوديا) اما الصغرى فلانه ادالمبجب وجودالش لمبوجه فيلزم ان يكون الوجوب سببا للوجود واذاكان كالك وجب أنبكون الشع موجودا مادام واجبا فيكون الوجوب سببا لثبات الوجود ( وفيه نظّر لأن تقدم الوجوب على الوجود انمايصح ف الممكن دون الواجب ولمافي الحواشي القطبية من ان غاية النبات لاينفك منه اما إنه يكون مقتضاه فلاو اما الكبرى فلان الامر العدمي لايكون سبباوهف ااقما يتملوبين ان ثبات الوجود إمروجودي على انانقول الوجوب كيفيةنسبة الوجود الى الماهية لأنهاستعقاقية الماهية الوجود من ذاته كماذكره انفافيكون اعتباريا مقليا ( وهونفس ماهية و اجب الوجود و الالكان دا غلافيها اوغار جاعنها والأول يقتضى التركيب والثانى تقدم الصفة الوجو دية للماهية)وهي الوجوب ( على وجودالماهية لنقدم الوجوب على الوجود ) لانما لايستعَق ألوجود لايعصل له الوجود (ونيه نظر لان الوجوب لايخمن انبكون متقدما على الوجود الملافانكأن الاول يازم ان يكون متقدما على الماهية لكون الوجود عين الماهية والمتقدم على الشيء لايكون نفسه وانكان الناني سقط الاستدلال على انانتول قوله الوجوب مقتض لثبات الرجودينا قض قوله الوجوب نفس ماهية واجب الوجودلان الوجوب اداكان مقتضيا لثبات الرجودكان غير الرجود لان المقتضى وهوالوجوب غير المتنضى وهونبات الومودونبات الومودغير الومود فبكون الوموبغير الوجود واداكان غيرالوجود كانغيرماهية (لايقال المغاير للمغاير

للشيء لايجب انيكون مغابراله فانالالف مغابرللباء والباعمغاير

للالفمع ان الالف لايغاير نفسه لانانتول من الرأس الوجوب المقتضى

لأيلزمنه الاان الوجوب لازم للرجو دواما انهسببله فلاولوسلم ان انتفائه لأجل انتفاء الوجوب لزم ان يكون له مدخل فيه وفى ثباته وداك لابستلزم تونهمستلزما للومود وثباته ولئنسلم فلأيلزم تونه مقتضيا انفاعلا مؤثراف الومودوثباته حتى بلزم كونه ومود يالجوا زان يكون شرط عدميا وجزأ اغير اللعلة النامة فيسنلوم الوجود وثباته ولأبكون وجودياهداهو تغصيل ماف مواشى العلامة اعنى قوله غاينه ان الثبات النح (سيد رممه \* س)قوله وفيهنظرقك يدفع دلك بانه كما ان المكن مالم بجب بالغبر إولالم بوجد كذلك الواجب مالم يجب بالذات اولاام يوجد فالمكن يتقدم على وجوده الوجوب بالغيرتندما بالذات والواجب يتقدم على وجوده الوجوب بالنيات تقدما بالنيا ت فلتن قبل الوجوب في الواجب عبن الماهية التىهى الوجود فكيف ينقدم على الوجودقلناهوعين الوجود الحاص وينقدم على الوجود المطلق فلأعذور (سيدرممة a )قوله لأن الوجوب الخ استفسار ومعارضة على احد شقيه والنزام بطلان مقدمة على الشق الأغرولقائل ان يغنار الشق الاوَّل قوله فيكون متقدما على الماهية لكون الوجود عبنهال قلناما هوعين الوجود الحاص وما ينقسم عليه الرجوب هو الوجود المطّلق فلايلز مماذكرتموه وانر ددبالنسبة الى الومودالحاص اخترنا الشف الثاني قوله سقطالاستدلال ببطلان المقدمة القائلة بنقام الوجوب على الوجود قلنا المراد ههنا النقدم على الوجود المطلق و دلك حق قطعا (سيدرمه \*

 ۵) قوله الرموب المقتضى لثبات الوجود ان اراد الوجود الحاس نختار انه عينه قوله كان مساقضا

للمقدمة المذكورة قلنا لايناقض لان النقدم انما هوعلىالمطلق الذي هوعارض للخاص والنقدم على العارض لايستلزم النقدم على المعروض ــ

( لثبات

ا و اله و و و و الراجب عين ماهينه فعلى مدايكون المنع على قوله فوجوده غير ماهينه فاما ان يمنع بعض متدمات دليله ا و المحالف المعارضة و ادا تأملت ادنى تأمل ظهر لك ان مرجعه الى منع الشرطية ميرسيد شريف رحمه الله \*

 س) قوله لان الوجوب الذي اه لا يخفى انهذا يصلح دليلا ابنداء على ان ومود الواجب زائك على داته سواع فرضان الواهب عبن ذاته اولابان يعال الواجب يساوى سائر الموجودات في الوجودو يخالفها بالماهية فوجوده غيرذا تموما اجاب بهيرهم تسليم مساواة وجوده وجودات سائر المكنات ضرورةان الامر العدمي ليس جزأ منه فيكون داته الذي هو عين وجوده مساويالها فيلزم الاشتراك في الأحكام وذلك باطل قطعا فالجواب الحق انبقال الوامب في الوجود المطلق بساوى سائر المومودات لافي وجوده الحاص الذى هو عين داته فكذا الوموب إذاكا ننفس ماهيته يكون مشاركا لسائر المومودات في مطلق الوجودو ممتازاعتها بنفس مقبقته فلايلز مغلاف المذهب ومساواته وجود الممكن (سيك \* مر) قول قلنا لانسلم بل الواجب قال المص في شرح المانخص بع*د* تقرير

الكلامبااورده الشارح ولفائل ان يجيب عن هذا المنع بان الوجوب لوكان مكنا لذاته لجاز عدمه فيجوز عدم اتصافي الواجب به فلا يكون واجبا لذاته وهو مال مذا محمول كلامه هناك وقد يجاب بان زواله و ان كان مكنافي ذاته لكنه مننعة بالنظر الى علنه التي هي الذات اذا كان مننعا بالغير دائما استلزم فرضه المح ولا استحالة فيه واما ان الذات ها يجوز كونه علة للوجوب ان الذات ها يجوز كونه علة للوجوب

الوجوب على ماذكره من التفسير وهو استحقاقية الماهية الوجود من ذاته نسبة بين الماهية والوجود فكيف يكون نفسها واما الذى استدل به على انهنفس الماهية فقد مرضعفه وفي الحواشي القطبية مابين ان وجود الوجوب هو عين ماهية الوجوب بل بين ان الوجوب نفس ماهية الواجب ووجود الواجب عين ماهيته فيلز ممنه ان يكون وجود الوجوب عين ماهيته اقول يلوح من هذا الكلام ان النسخة الني وقعت البه طاب ثراهكان فيها هكذابان وجود الوجوب نفس ماهينه على مايظهر بالنأمل فانقيل لوكان الوجوب نفس ماهيته تعالى لكان وجوده تعالى زائد اعلى ماهيتُه لأن الرجوب الذي هو نفس ماهيته يساوي سائر الموجودات فالوجود وخالفهابالماهية فوجوده غير ماهيته وهو غلاف مذاهبكم قلنالانسلم بل مخالفته لسائر الموجودات بامرعدمى وهوعدم عروض الوجود له لابالماهية فلايلزمماذ كرتم والبهما اشار بقوله (فيكون فحالفته) اى خالفة الوجوب (لسائر الموجودات بامر عدمي) وهو عدم العروض (سلمناه) ای سلمناان الوموب لوکان ثبوتیالکان زاف ا (لکر لانسلم ان ماهيته) اىماهية الوجوب( <del>لوكانت *مكنة* لكان الواجب مكناً) ق</del>وله لان الواجب انماصار واجبا لذاته بالوجوب قلنالانسلم بل الواجب لذاته انماصار واجبالذاته لانماهينه كافيةفى مصول مالهمن الوجود وكون ماهيته بهذه الحالة استلزم الوجوب الذي هو استعفاقية الوجود من داته واداكان ا كفاككان الوجوب صفة للواجب فلايلزم من امكانه امكانه (فان امكان الصفة لا يوجب امكان الموصوف ) وفي الحواشي القطبية بناء على إنها معلولة لذات الواجب وامكان المعلول لايوجب امكان العلة وفيه نظرلان الوجوب اداكان نفس ماهية الواجب فامكانه يوجب امكان الواجب بالضرورة اقول النظر غير وارد لأن هذا المنع بعد التنزل وتسليم كونه زائدا وقوله ثأنبالوكان مكنالذاتة لكان قابلاللعدم فيلزمان يكون الواجب ايضاكذلك قلنا لانسلم ذاك قوله لان امكان عدم المعلول يوجب امكان عدم العلة قلنا لانسلم وانما يلزم دلك ان لوكان ارتفاع المعلول موجباً لارتفاع العلة وليس كذلك لأن المعلول اذا ارتفع كانت العلة مرتفعة قبله كماسيجي واداكان تفلك فلا يكون عدم المعلول موجبا لعدم العلة بل موجباله (ولقائل ان يقول سلمنا ان عدم المعلول لا يوجب

ام لافهوكلام اغرسيد رممه الله ٥) قوله ثانيا لوكان النخ اشارة الى الدليل الثاني على أن امكان الوجوب يستلزم امكان الواجب

1) قوله بل الجواب في هذا الجواب نظر لان عدم المعلول لا يستلزم عدم دات العلة الموجدة ا دالم يكن علة موجبة له اما ادا كانت موجبة فيستلزم عدمه عدمها وههناكك لان وجوب الوجود لوكان ثبوتيازات اعلى داته تعالى يكون داته علة موجبة له و الالامكن انفكاكه عنها فينقلب الواجب ممكنا وهو محال وقد بجاب بان امكان عدم المعلول لا يستلزم عدم العالم العقل الاول بالنسبة الى الواجب و السرفيدانه ان اعتبر في نفسه فعدمه ممكن ولا يستلزم عدم الواجب من هذه الحيثية و ان اعتبر من حيث ان وجوده واجب حد ٨٨

عدم العلة ولكن يستلزمه وهذا القدر يكفينا (بل الجواب انءم المعلول لايستلزم عدم دات العلة الموجدة اياه فان ذلك قديكون بانتفاء شرط مع كون دات العلة الموجدة بحالهافلم بلزم ح من إمكان عدم الوجوب امكان عدم دات الواجب (سلمناه) اى سلمناان ماهية الوجوب لوكانت ممكنة لكان الواجب ممكنا (ولكن النسلم ان النسلسل اللازم على تقدير أن استعقاقها للوجود يكون زائدا ممال ) لانه من جانب المعلول والبرهان إنما قام على انتهاء الممكنات إلى علة اولى لا الى معلول آخر (وعن الثانى يبنع الشرطية المن كورة) اى لانسلم ان الوجوب لوكان ثبوتيا يلزم ثبوت الصفة للموصوف قبل ثبوته ( فان اللازم ح ) اى على تقدير ان يكون استعقاق الوجود سابقاعليه (يكون ثبوت الصفة فبل ثبوت الموصوف لأثبوتها للموصوف قبل ثبوته) لايقال ثبوت الصفة قبل ثبوت الموصوف انكان بذاتها لم بكن الصغة صفة وانكان بغير الموصوى لم بكن صفة لا نالانسلم ذلك فانه بجور زان يقوم صفة الشيء بغيره قيل زمان وجوده اما في زمان وجوده فلاكما سيذكره المصنف وفيه نظر وفى الحواشى القطبية فيهنظر لانه اداسلم ببوت الصفة قبل ببوت الموصوف ولاشىء قبل هذا الموصوف منى يثبت له الصفة فتعين ثبوته للموصوف كما زعم السائل فادن الجواب الحق مااشرنا اليه ( وعن الثالث بمنع الشرطية ايضا ) اى لانسلم انه لوكان ثبوتيا لكان

غارجا (وماذكره لبيانها وهران الوجوب نسبة فهوممنوع) فان الرجوب

عندنانفس ماهية و اجب الوجودلما بينا (وبتقدير تسليمه) اى وبتقدير

تسليم كون الوجوب نسبة ( فلانسلم استلزام وجوب مغايرة النسبة

لكل و احد من المنتسبين خروجها عن كل واحد منهما فان تعجموع النسب

بالعلة فعدمه ممتنع بها ومستلزم لعدمها لكن ليس عدمه ممكنا بالدات من هذه الميئية متى الميئية متى الميئية متى يلزم العدم المتنع بالغير ابد ابالنظر اليهولا يلزم من ذلك كونه واجبالذا تهوا نما يلزم من ذلك كونه واجبالذا تهوا نما يلزم مسندقيق (سيدر حمد الله \*

م) قوله بكون زائدا محال هذا إنكان برهان التطبيق يعم كل ما فيه امور مترتبة غير متناهية (سيدر حمه الله س) قوله فان اللازم ح لوفسر لفظة ح بقوله اى على تقدير ان يكون الوجوب ثبوتيالكان موافقالما ذكره آنفا في تفسير منع الشرطية تامل فيه (سيدر حمة الله تعالى عليه \*

فيه (سيد رحمة الله تعالى عليه \*

ع) قوله وفيه نظر اذكيف يقوم صفة الشيء بغيره وهو ضرورى البطلان هنع استحالة النالى على تقدير ومنع الملازمة على تقدير اخر وهذا الجواب فلذكره المصفى شرح الماخص (سيد النسبة آهلاشك النبيهة العقل حاكمة النسبة آهلاشك النبيهة العقل حاكمة مقيقيين اواعتباريين اوامدهما حقيقيا والاخراعتباريامتأخرة بالذات عن كلو المدمنه والماورده من المثال قادح في هذا الكية فلا بدمن الجمع بينهما اوالقد حفى هذا الكلية فلا بدمن الجمع بينهما اوالقد حفى هذا الكلية فلا بدمن الجمع بينهما اوالقد حفى الكلية فلا بدمن الجمع بينهما اوالقد حقى الكلية فلا بدمن المناس المناس المناس الكلية فلا بدمن المناس ال

احدهمافنقول والله الموفق مجموع النسب من ميث هوامراعتبارى لا يوجد الأفى الذهن فلا يعرض له نسبة الى (نسبة) واحد منها الافيه ولا غفا عفى العقل مالم بلا عظ المجموع لم يعتبرله نسبة الى شىءفهذه النسبة من ميث انها متعلقة بالمنسبين المخصوصين مناً فرة عنهما فى الذهن و من حيث انها نسبة ما بدون ملا حظة خصوصية المنتسبين داخلة فى المجموع فان العقل ادا عتبر المجموع فقد لا مظ افراده من حيث انها نسب لا من ميث خصوصية المنتسبات بل لا يمكنه ذلك وادا عرفت هذا فعنى الكلية ان كل نسبة فهى من حيث انها متعلقة بالمنتسبين المخصوصين منا غيرا عنهما ودلك لا ينافى تقدمها على احدهما بوجه آخر فاعلم ذلك (سيدر حمه الله \*

نسبة الىكل و احدمن النسب وتلك النسبة مغايرة لكل واحد منهما و داخلة فجموع النسب) والالم يكن المجموع مجموعا لايقال نحن نقول ووجوب تأخر النسبة عنكل واحدمن المنتسبين بدل قوله ووجوب مغايرة النسبة للمنتسبين فيندفع ما ذكرتم لأن المتأخرة عن الشيء يكون خارجا عنه بالضرورة لاالمغآيرة لانا لأنسلم وجوب تأخر النسبة عنكل واحد من المنتسبين فان لمجموع النسب نسبة الى كل و احد من النسب فتلك النسبة ليست مناخرة عنكل واحد منهما ضرورة كونها داخلة فمجموع النسب باالطريق في دفعه ان يقال الوجوب نسبة والنسبة معايرة للمنتسبين ضرورة فالوجو بمغاير لماهية الواجب فهواما ان يكون داغلا فيهااوخارجا عنهاو الأول يوجب التركيب في ماهيته و الثاني كونه واجبا قبلهذا الوجوب كمامر ( وفي الحواشي القطبية يمكن ان يقال سلمناه ولكن لم قلتم بانه يلزم إن يكون للماهية وجوبات بغير نهاية بل يلزم ان يكون للماهية وجوب آخر بالنسبة إلى وجود الوجوب فجاز ان يكون ذلك الرجوب نفس وجود الوجوب اونفس الماهية وح لأيلز م النسلسل وهوموضع نظر وبحث فلينأمل فيه ( واما الأمكان) اي الحاص ( فاحتج الامام على كونه عدميا بانه لوكان ثبوتيا لساوى غيره في الثبوت بناء على ان الثبوت اعنى الوجود مشترك معنى ( وتمايزه بالماهية فوجودهغير ماهيته فاتصافها)اي فاتصاف ماهية الامكان (بالوجود انكان واجبالذاته كان )اى الأمكان (واجبالذانه ولزممنه كون المكن كذلك اى واجبا لذاته ( لاشتراط وجود الامكان بوجوده ) اى بوجود المَّمَكُنُ أَى وَمِودُ ٱلْمَبَكَّنِ شُرَّطُ لُوجِودُ الْأَمْكَانُ لَانَهُ صَفَةً وَوَجُوْد الصفة مشروط بوجود الموصوف فيكون الممكن ح شرطا فيمأ هرواجب لذاته وماكأن شرطا للشي الواجب لذاته كان اولى مان يكون واجبا لذاته وذلك مح ( وانكان ممكنا كان له امكان آخر ) وفي الحواشى القطبية ممنوع لجوازان لايكون امكان الامكان زائدا عليه وفيهنظر (ولزم النسلسل اوالأنتهاء الى امكان واجب لذاته) لأما ننتل الكلام الى اتصاف ماهيته بالرجودونقول اما ان يكون واجبا اوممكنا وكل واحدمن اللازمين مح اما التسلسل فظاهر واما كون الامكان واجبا فلاستلزامه كون المكن واجبالمامر (ولأن الأمكان لوكان ثبوتبا وهومتق معلى وجود الممكن) لان صحة وجود الشيء سابقة على وجوده والالكان قبل

1) قوله اونفس الماهية اى ماهية الوجوب (سيد رحمه الله \*
1) قوله رهو مسوضع نظر وبحث اذ المحشى توهم ان الوجوب الاخرهو وجوب وجود الماهية كما تقرر من قبل من ان المهية علة لوجوبها ويجب وجود العلة قبل وجود المعلول فيجب للماهية قبل هذا الوجوب وجود آخر وهكذ افيلزم امور مرتبة لتلك الماهية ترتب صفات الماهية مرتبة لتلك الماهية ترتب صفات الماهية منالا غير متناهية (منه)

وهذا الكلام محتق فان الوجوب في النقدير الذكرر وانكان له وجوب للنه بالغير ومستند الى الوجوب الاخر ملك النات وليس الكلام في الأول حتى يتأتى مذه تكور في شرح الملخص (سيدرهمه في هذا المقام ان يق ماهومشر وطبالغير لليكون واجبابالذات وماهوشر طللشي الواجب لذاته لا سيدرهمه لذاته (سيدرهمه لذاته (سيدرهمه الذاته الداته الدات

م) قوله وفيه نظر إذ الأمكان مفسر باستعقاقية لا استعقاقية الوجود والعدم والنسبة غارجة البنة (سيدرممه الله ع

 ا قوله ولانه نسبة بل كيفية نسبة بينهما (سيد) قوله ولانه نسبة الخيمكن بمثل هذا الدليل المعارضة بثبوتية الوجوب و ان م قوله فان دلك لازم و دلك لان المقتضى له كونه نسبة لا كونه ثبو تيا (سيك لم يذكره فيماقبل (سيدرممدالله س) قول الأنم انه يلزم الأنقلاب فان الامكان الدالم يكن مقدما على وجود الماهية فقبل الوجود كان الماهية واجبا اوممتنعا ثم صار a) فوله و انمايلزم لوكان منصفاح في الحارج النح هذا الكلام ينأتي على ممكنا فيلزم الانقلاب (سيد رممه تقدير كوقه وجوديا بان يختار كونه منأخراعن وجودالماهية قولهيلزم الانقلاب قلنا منتوع وانعايلزم ان لوكانت قبل الوجود منصفة في الحارج بالوجوب اوالامتناع وليس الامركك لانهما اعتبار عن ٥٠٠ على

بانلابعرضان الشئ الاف الذهن ادلا وجوده اماو اجبا اوممتنعاوهما محالان (لزم تقدم الصفة على الموصوف اى قيام يلزممن وجوديته وجوديتهما ويمكن ان يقال اذاكان امراموجودافي الأعيان ولا ينصف الماهية الأبعد وجودهافي الخارج فقبلهلا يمكن اتصافها بهلافي الحارج وهو ظاهر ولافي الناهن لامتناع اتصاف الذهني بامر عيني فلابد أن يكون منصفة بالرجوب اوالامتناع ولوفى النمن فيلز ءالانقلاب اذبعت اتصافها بالامكآن لاينطى فى الحارج بشى منهما اصلاواما علىتقديركونه عدميافانها وإنالم ينصىبه غارجا لكنهامتصفة به ذهنا لأبالوجوب والامتناع فلاانقلاب قطعا ( سيد رحمه الله \* ۵) قوله ولاينصف بهماموصوفهما الافی

العقل فان قلت إذا كان هذه الأمو راعني الرجوب والامكان والامتناع من الاعتبارات العقلية الني لايتصف بها الاشياء الافى الذهن نهى فى الخارج عاربة عنها فلايكون الانفصال بين الثلثة مقيقيا وقك صرمو ابذلك قلنا الأنفصال المعتبرههذا إنماهو بعسب الذهن والأشياء متعصرة فيها بمعنى ان كلشيء فهوفي النهن أما منصف بالوجوب اوبالامكان اوبالامتناع وهذا هو المرادبماصرموابه فانقلت لاشك فيصنق قولنا الأشباء امامكنة الوجود في الخارج النخ فالانفصال بحسب الخارج قلنا مسلم تكن في الخارج ظرف للوجود

الصفة الثبوتية بالموصوف قبل ثبوته (ان ثبتله وقيامها بغيره ان تبت لغيره) وهما محالان إما الاول فلان ثبوت الصفة للموصوف فرع على ثبوته في نفسه واما الثاني فلان صفة الشيء انمايكون قائما به لأبغيره والالم يكن صفته بل صفة ذلك الغير (ولانه نسبة بين الماهية والوجود فلوكان ثبوتيالز متأخره عن الوجود) لتأخر النسبة عن المنتسبين واذا كان مناخراً عنه امتنع ان يكون منقدما عليه واللازم بطلمامر انفا ولقائل انيقول اللازم وهوتقدم الوجودعلى الامكان لايلز ممن فرض الامكان ثبوتيافا وكان وجوديا اوعدميا فيمكن ان يعارض دلك ويقال الامكان نسبة فلوكان عدميالز متأخره عن الوجود ويمكن ان بجاب عنهبانا لانسلم انه ح لوكان عدميالز متأخره عن الوجودلان مالاهوية له في الاعيان لايتأخر عبا لهموية لأن معنى تأخره عن الوجود قيامه بالماهية بعد اتصافها بالوجود وما لاهوية له في الاعبان لا يعوم بالماهية منى يكون ذاك بعد اتصافها بالوجو داوقبله فانقبل ماصل ما ذكرتم أن النسبة لا يجب أن يتأخر عن المنتسبين على تقديركونها عدمية ويجبإن يتأخر عنهما على تقدير كونها وجودية وليس كذاك لأن النسبة متأخرة مطلقا ( فنقول انهامتأخرة ابضاعلي تقدير كونهاعدمية لكن فالعقل لاف الوجود الخارجي فان قبل الأمكان على تقدير عدمينه لمالم يكن متأخراف الحارج فلابخ من ان يكون منقدما فيهاولم يكن وعلى الاول يلزم نقدم النسبة على المنتسبين في الخارج وهو باطل بالضرورة وعلى الثانى يلزم الانقلاب فنقول لانسلم انه يلزم الانقلاب وانمايلزم لوكان حمتصفاف الخارج بالوجوب والامتناع وليس كذلك فانهما ايضامن الاعتبارات العقلية ولايتصف بهماموصوفهما

لاللاتصائى بالامكان فالمعنى ان الشيء متصف النهن بامكان الوجود الحارجي فلا إنفصال الابحسب النهن فان قبل عن نعلم بالضرورة انه لولم يكن في الوجود مقل عاقل ولاذهن داهن فان المغهومات متصفة في عدود دواتها بهذه الصفات قلت الان مصعص الحق فان هذه الامور عوارض للاشياء في انفسها بالقياس الى الوجودف الخارج فانهامتصفة بهاسواء وجدت ف الأعيان اوفى الأدهان فالموصوف بها الماهية من ميث هي لاالماهية المنصفة باحدالوجودين فالممكن حالعدمه منصف بالامكان منحيثهولابشرطفعمه والامكان متأخرعن

4) قوله والأمكان اللازم اه أي الأمكان البراتي واحتر زباللازم عن الاستعدادي الذي يعرض الأشياء ويزول عنها فان آ لفظ الامكان مشترك بينهما (سيدر ممه الله وقوله ولا يتخصص وجوده بعين دون مين بخلاف المكن الذي يتوقف وجوده على شرائط فان الفيض عليه يتخصص بوقت دون وقت فانحصول الصورة المنوية على الدموية في وقت ثم مصول الصورة العقلية في وقت آخر (سيدرممه الله ٢) قوله دون البعض وان بتخصص الفيض ببعض الأوقات دون بعض (سيدرح س)قوله عام الفيض اي في جميع المستفيضات و في جميع الأوقات (سيدرح ٢٠) قوله لامتناع تخلف المعلول الخ لأ يخفى ان هذا المتداركان في على المستحد التعليل فما سبق فائدة ذائدة (سيدرممه الله ۵) قوله على شرائط اى على المورخارجة عن الماهية وامكانهاوعن الماهية (بدوامه) اى بدوام واجب الرجود وفي الحواشي القطبية ولا يتخصص الواجب وعماءتنع انفكا كهعنه وبالجملة وموده بحين دون مين لانك ستعرف ان الممكنات مستندة في ومودها لأبكون الواجب وحده ولأهو مع الأمور الدائمة معمعلة تأمةله فلأبدمن أمور الىسبب واجب الوجود من جميع جهانه وكل ما كان كذلك استعال اخرىهى مادئة قطعا (سيدر ممدالله: ان عصص بعض المستعدات بالفيض دون البعض بل بجب ان يكون y ) قوله الاستعداد النام وهو تهيوٌ المادة عام الفيض وان يكون اختلاف الفيض عنه بسبب اختلاف القوابل لمايحصل لهامن الصور والاعراض وهذا وقد فرضنا ان الأمكان اللازم للماهية كان في قبول الفيض عن واجب الأمكان ليس لازما بل يوج*د بحد*وث الأشياء ويعدم بعد الوجود بحصول الوجود فوجبان بكون موجودا دائمالأمتناع تخلف المعلول عن العلة الشيء بالفعل (سيد رحمه الله \* (والآ) اى وان لم بكن كافيا (توقف) اى الفيضان (على شرايط) وجودية ٧) قوله وارتفاع الموانع داخل في الشرائط المذحورة بالنفسير الذيذ كرناهوقك كانت ارعدمية منى تستعد الماهية لقبول الوجود عن واجب الوجود (فيكون اشاراليه الشارح ميث قال ومودية كانت له) اىلئله ف اللمكن لذاته (امكانان امدهما الامكان اللازم لماهينه) اوعدمية ( شيك رحمهالله \* وهوكونه بحالة لايلزم من فرض وجوده ولاعدمه محال (والثاني الاستعداد ٨) قوله قدم الحادث فان المحكن المفروض لأيجوز انيكون قديما والأ النام الذي يحصل لها) اىلاھية المكن (عنك حصول الشرايط وارتفاع لكفى امكانه في فيضانه عن الأمور الدائمة الموانع وهذه الشرايط تكون المحالة حادثة) ادلوكانت قديمة لزم فيكونعن القسم الأوَّل (سيك رممه الله\* و) قوله اى الفاعلية الى المعلول الخ مزقدمها وقدم الواجب قدم الحادث واندهال واذاكان تلك الشرايط تقريرهذا المقص بعبارةاوضحانيق مادثة (مسبوقة بحوادث اغرالا الى نهاية فيكون كل سابق متر بالعلة لا شك في وجود الموادث فلآ يخ اما الموجبة) اى الفاعلية ( الى المعلول) الذي هو اللامق (بعد بعدهاعنه انيكون علتها النامة قديمة فيلرم قدم الموادث اوتخلف المعلول عن العلة ا دلولم يكن كذلك بل انتهت الى مادت لا يكون مسبوقا بحادث آخر فلا يخ من ان يكون العلة التامة لذلك الحادث قديمة اوعدثة النامة وهما محالان اومادئة ولوببعض اجزائهاوح ننقل الكلامالي علة العلة وعلى الأول يلزم انقلاب الحادث قديما وعلى الثاني يكون اللامسبوق وهكف افيترتب موادث غيرمتناهية جادت مسبوقابه هف (ودلك) اى كون قبل كل مادت مادثالا الى اول فهى اما مجتمعة وذلك هوالنس المال (انما يكون بحركة دائمة لابداية بهاولانهاية لنكون تلك الحركة

منسابقة ولاشك انه كلما غرج منها جملة اوواحدة من العدم الى الوجود قرب المعلول الى العلة الموجدة فلابك في وجود الحادث من العدم الى الوجود قرب المعلول الى العلة الموجدة فلابك في وجود الحادث من المبدأ القديم تعالى ذكره من سلسلة المعدات وهوالمطلوب (سيدر حمه الله ووره والموادث منقسابقة بعضها على بعض سبقا ووره ولا المسبوق فلابد من الحركة فلان هذه المائية المائية المبدوق فلابد من حركة لا بجامع فيه السابق المسبوق فلابد من زمان مستمر من جهة الماضى ليتصور ذلك وهومقد ارالحركة فلابد من حركة لابداية لها واما انها لانهاية لها فليس بلازم مما ذكره لكنه مبرهن عليه فان عدمها بعد وجودها يستلزم عدم الزمان بعد وجوده فيتقدم وجوده على عدمه تقدما يقتضى زمانا فيلزم وجوده حال عدمه (سيدر حمد الله \*

١) قوله الصدة النطبيق مينئذ لوجود امو رمنر تبة غيرمتناهية فيفرض من معلول معبن فتحصل سلسلة ومن معلول آخر فوقه بمرتبتين فتعصل سلسلة اخرى ثم طبقناهما فاما ان يتساويا اولافا ذالم يوجد امعافلا خضم ان يختار عدم المساواة بناعلى علم اجزا السلسلة لالاتصافها بالمفاوتة فالعلل المعدة الحوادث ما دثة لا العلل الفاعلية ولكن العلة التامة مادثة ايض ادالر كب من التديم والحادث مادث (سيدر حمد الله \* ۲) قوله ولا بدر من التديم والحادث من التديم والحادث من التديم والحادث من التديم والحادث المسلمة الله \* ۲) قوله ولا بدر من التديم والحادث المسلمة الله \* ۲) قوله ولا بدر من التديم والحادث المسلمة الله \* ۲) قوله ولا بدر من التديم والحادث المسلمة الله \* ۲) قوله ولا بدر من التديم والحادث المسلمة الله \* ۲) قوله ولا بدر من التديم والحادث المسلمة الله \* ۲) قوله ولا بدر والمسلمة المسلمة والتديم والمسلمة والمس

سببا لمصول تلك الاستعدادات المختلفة لايقال لوتوقف كلمادث على مادت آخر لكان الحادث السابق جزأ لعلة اللاحق فيلزم وجوده عنك وجوده فيلزم وجود الحوا دت لا الى نها ية دفعة وهو عال لصعة التطبيق حينتُك لان كل سابق هو شرط معد لـلاحق فلا يَجِب وجوده عند وجود اللاحق فان الحركة الى الخير الطبيعي شرط معد لحصول الجسم في الخير الطبيعي مع انها غير موجودة عند حصول

الجسم فيه (ولابدلنك الحوادث من عمل لينخصص الاستعدادات بوقت دون وقت وبحادث دون مادث) وذلك لنو قن تخصص الاستعداد على الاستعداد المتوقى على العمل (وذلك المعل هوالمادة فكل مادث فله

مادة وحركة سابقتان عليه) فظهر من هذا وجود مبدأ قديم بفيض وجود هذه الحوادث عند مصول الاستعدادات ووجود مسم قديم يتعرك

بالحركة المتصلة على الدوام (والممكن يجب وجوده عند وجود

العلة التامة لوجوده) وفي الحواشي القطبية في الحلاف الوجود على العلة

النامة نظر على ماتقدم (والالبقي ممكنامعها فيحوز وجوده في وقت دون

وقت اغرفاغتصاص وجوده باحد الوقتين انكان لالمرجح وقع الممكن لالمرجع وانكان لمرجع لم يكن العلة النامة علة تامة بلجز عما هف

وفى المواشى القطبية قوله وألالبقى ممكنامعها ان ارادبه انه ينساوى نسبة

الوجود والعدم اليه معها فهوممنوع وان ار ادبه انه بجوز وجوده وعدمه معهافهو مسلم ولكن لانسلم لزوم النرجيح بلامر حج لجواز اقتضا العلة النامة

اولوية طرف الوجود وان لم ينته الى حد التعين ولا يتأتى الدليل المذكور على ان المكن لا يكون احد طرفيه اولى به لذاته همنا كايظهر عند النظر

والتأمل اقول وذلك لأنه لايلزم من توقف حصول اولوية طرف الوجودعلى

عدم سبب طَرف العدم ان لا يكون العلة النامة كافية في مصول اولوية طرف الوجود مشنملة الوجود وانما يلزم ذلك لولم يكن العلة النامة لاولوية طرف الوجود مشنملة

على عدم سبب طرف العدم وهومبنوع (وعلممنه) اي من وجوب وجود

الاخر بلامر مع والافهوممكن فيلزم امكان المع فظهران عدم وجوب المعلول مع العلة النامة مستلزم (المعلول)
لاحد الامرين اما مواز ترجيع احد المنساويين على الاخرواما ان لايكون العلة النامة علة تامة (سيدر حمد الله \* عموله ولايتاني الدليل المذكور المخرد على ماذكره المص في شرح الماخص من ان السبب اذا اقتضى لذاته اولوية طرف فان على المدارد المد الم بمكن طريان الطرف الاخركان الطرف الأولى واجبالا اولى فقطو أن امكن فاما بلاسبب لزم وقوع المرجوح لأعن مرجع اوبسبب فيتوقف رجعان دلك الطرف على عدمه فلا يكون السبب وملككا فيافي مصول دلك الترجيح وجوابه مآذكره الشارح (سبد

مادت من استعداد خاص مختص بــوقــتِ دون وقــت المــر وكل استعدادهاصموقوفعلى محل فيصدق ان لابدلها من محل ليتخصص الاستعداد س)قول فهوممنوع الدلايلزم من عدم وجوب الوجودان يستآرى الطرفان اى الوجود والعدم لجواز اولوية الوجود مع العلة النامة وان لم ينته الى مدالوجوب وعلى الثبائي ح ادًا ممل طرف الوجود كان ذلك وقوعاللطرف الراجع والاستعالةفيه إنماالمع وقوع المنساوي او المرجوح وهذا النظر ساقطلانا نخنار الشق الثاني مماذ كرهوالترجيج بلا مرجح لازم قطعا لان الوقلبسن المفروضين من اوقات العلة النامة فالأولوية الحاصلة منها ثابنة فى الوقتين معا فوجوده فی امدهما ترجبح لامد المنساويين على الأخر ان لم يكن هناك امر آخر نعم لوقيل ادا<sup>ا</sup> امكن وجوده وعدمه معها فرجعان الأول على النانى بلامرجع وردما دكره لأن الوجود راجع وان لم يكن واجبا لكن كلام المض ليس في رجعان الومود على العدم بل في زمان رجحان الوجود في وقت معها على الوجود في وقت أغر معها أي في اغتصاص أح*د* الوقتين لوجوده دون الأخروم أن العلة النامة موجودة فيهما فعلى التقدير الهذ كوران اعتبرامر آخر لم يكنما فرضناه علة تآمة كذلك وان لم يعتبرو وقع هذاكان ترجيحالاحدالمنسأويينعلي

1) قوله وتلك الأولوية لا يخفى على المنأمل ان قوله وذلك لان مال الممكن الى قوله عند ومودعلته التامة لو موده لا يدل الأعلى ان الممكن يصير وجوده اولى مع السبب النام له وان تلك الأولوية لا ينفك عن الوجوب لما تقدم والم المدعى وهوان الممكن عالم يعبل يوجد فليس له دلالة عليه وقوله ومحصله النخ وانكان يثبته لكن يلزم ان بكون قول المسكم وهوان الممكن عالم عمده الويته السكافية المصلام عناء المحلمة المتعاون المحددة والويته السادى اوالمرجوح وتلك الاولوية من العلة النامة لامنه والمستفاد منها اولوية وجوديته كاتقدم فوجوب المتناع ترجيح المسادى اوالمرجوح وتلك الاولوية من العلة النامة لامنه والمستفاد منها ولوية وموديته كالتعدم فوجوب

وجوده متقدم عليه وهوالطلوب وليس فىشى من القدمات القريبة والبعيدة مااشرنا اليه منكلام المئن اللهم الاان بقال برد على قولنا الأولوية الكافية مستفادة من السبب النام منع بانهالملأ بكون مستفادة من غيره فبجاب بآمتناع ان يكون ماله معه كعاله لأمعه فهوا سنفيدت الاولويةمنهاومن غيرهايلزم ذلك وحلأ استدراك وكان الشارح بردالله مضجعه اشار إلى هذا فى السؤ آل والجواب لكن بر دعلیه ماد *کر*ه العلامة فی توجیهه من ان حاله مع السبب الوجوب وامتناع التغلف ومع غيره لامعه اولوية بلاوجوب وامتناع التخلف فلاعذ وراصلا واداحمل كلامه علىهذا لايبقى لقوله لانسلموجه اصلابل الصواب ان يقول حلايمكن ان يحصل البعض من اولوية كاقية والالكان حاله مع السبب آلتام <sup>ك</sup>عاله لامعه تأمل (سيل رحمه الله \*

ُم ) قُوله وعند تعققه لا يجب وجوده بل نقول العدم واجب لا نتفا عملته با نتفا البعض ( سبد رحمه الله \*

ش) قوله قال الامام واعلمان مانقلهمن الامام انمایدل علی تقدیر صحندعلی ان المکن بجب وجوده عند العلة التامة لا علی انه مالم بجب لم بوجد (سبد رح\* عمر) قوله وصار احد الطرفین به اولی وحوالطرف الذی وجد سببه لامتناع انیکون هوبدون السبب علی حد

المعلول عند وجود علته النامة لوجوده (انه) اى ان الممكن (مالم يجب لم يوجد) وذلك لان مال المكن مع مصول السبب النام لوجوده لمالم يكن كعاله قبل حصوله (لامتناع ان يكون) اى المكن (مع السبب النام كهولامعه) فعنك مصول السبب التام لوجوده لابدوان يحصل لطرف الوجود أولويةعلى لمرف العدموتاك الأولوية لاينفك عن الوجوب لوجوب وجود العلول عند وجود علة النامة لوجوده ومحصله الاالمكن مالم يصر وجوده اولى ام يوجك وادّاكان كذاك فمالم يجب ام يوجك اما الاول فظاهر لامتناع وقوع المساوى اوالمرجوح واما الناني فلان تالك الاولوية منتهية الى مد الوجوب لامتناع حصول تلك الأولوية من داته بل انمايكون حاصلة من علته وقد عرفت انه بجب وجود المكن عند وجود علته النامة فان قيل يكفى فيتحقق الأولوية تحقق بعض مايتوقف عليه وجوده وعند تحققه لابجب وجوده فنقول لانسام وانسلم لكن لا يكفى ايضا في وجوده فعنك تحتى الجميع ينتهي تلك الأولوية الىمد الوجوب فيوجد (قَال الأمام في المباحث المشرقية المكن مع السبب اما أن يكون حاله حمولامع السبب اولايكون تذلك والاول بالحللانه لوكان تفالك ام بكن السبب سبباه وانكان حاله مخالفة لناك الحالة المتقدمة وقدكان لامع السبب علىمد النساوي فمع السبب خرج عن مدالنساوي وصارا مدالطرفين بداولي فنتول الطرن المرجوح متنع الوقوغ لانه حيرماكان مساويا كان متنع الحصول نحين ماصار مرجوحا فلان يبتنع وقوعه كان اولى ومتىصار الطرف المرجوح ممتنع الحصول صار الطرف الراجح واجب الحصول لاستعالة الحروج عن طرفى النقيض ولقائل ان بقول لوكان احد الطرفين

النساوى ومعه مرجوحا والالم يكن سبباله قطعا (سيدر حمدالله \* ۵) قوله صار الطرف الراجح واجب المصول يمكن ان يمنع هذا بناعلى امتناع كل واحد من الطرفين عند النساوى وح يصدق امتناع امد الطرفين مع انه لا يقتضى وجوبا (سيد رحمدالله \* ۵) قوله لا ستحالة الخروج اه يعنى لما كان الطرف المرجوح ممتنع الحصول فهوممكن اللاحصول فاوام يكن الراجع واجب الحصول كان جائز اللاحصول فيعوز ارتفاعهما معاود لك خرج عن النقيضين (سيدر حمدالله \* ۲) قوله ولقائل ان يقول اه اى لوصى دليلك بجميع مقدماته لصحت المقدمة الفائلة بامتناع المساوى حال الساوى حال الساوة وهناك مقدمة حمد عقيم الهدمة الدليل مستلزمة له (سيدر حمدالله

ا قوله ان يعلل اهلاصواب في ذلك لورود السوّ العليه إيضا بان يقال امكان وقوع طرف لما كان متوفقاعلى رجمان ويمتنع ان يكون الطرف المساوى واجعا حال كونه مساويا فيمتنع وقوع الطرف المساوى ما دام على النساوى فيجب وقوع الطرف الا غرفت في الطبقات والحل في المقامين اعنى الرجعان والنساوى ان الممتنع في الأوّل هوذات الطرف المرجوح مع صفة المرجوحية لا عديد المرجوحية لا عديد المرجوحية المرجوحية لا عديد المرجوحية المرج

من حيث هو ومناقضة للطرف الأغر من هذه الحيثية لا الاولى فما هونقيض ليس بمتنع وماهومتنع ليس بنقيض فلا يتم ماذكره الشارح من الاستدلال بماعرفت في الطبقات و عنداما ذكره الامام ان الزم من امتناع احد النقيضين وجوب الاخر امتناعه جوازار تفاعه ومنه وجوب الاخر والالجازار تفاعه ما فذلك للا المناطر فين بل المكن في نفسه يجوز له المناطر فين بل المكن في نفسه يجوز له على المناطرة على المناطرة الكلام في صورة التساوى عهما معاوك الكلام في صورة التساوى هكذا ينبغى ان يتصور هذا القام

ُم) قوله لما عرفت فى الطبقات من ان قولنا ممتنع ان لايوجد يلزمه واجب ان يدهد دارسة مدالله مد

ان يوجد (سيد رحمه الله \* ٣) قوله وجه اخرابعض العلما الخ هذا الوجه يستلزم الاستدر الخالمشار البه فى توجيه الشارح على ان قوله الوجوب مع العلة النامة أن أرادبه المعية الزمانية فآلعلول ايض كذلك وان ارادبه الذاتية فهوظاهرا لبطلان ضرورة انهمستفادمتها وان اراد في الأول الزمانية وفي الثاني الذاتية فلايلز متقدمزماني وهوط ولا ذاتى كماذكره الشارح (سيدرممه الله ۲) قوله ومتىلمبوجد علته النامة لم يوجد ينجمنى لم بجب لم يوجد واعلم ان اللازم ممادكره علىٰ تقديرصعنهٰ انه منىلم يجب لم يوجد لا إندما لم يجب لم يوجد والثاني غيرالأول إذيفهم منه تشم الوجوب على الوجود بخلاف الاول

حين ما كأن مساويا ممتنع الحصول كأن الطرف الاخر واجب الحصول في داك الحين لاستعالة الحروج عن طرف النعيض وهوم والصواب ان يعلل ذلك بان امكان وقوع طرف لما كان منوقفا على رجعانه ويمتنع ان بكون الطرف المرجوح راجعا حال كونه مرجوما فيمتنع وقوع الطرف المرجوح مال كونه مرجوها فيجب وقوع الطرف الراجع لماعرفت في الطبقات (وَجه اخرابعض العلما ً الناظرين في هذا الكتاب الوجوب مع العلة التامة للرجود والعلة التامة للوجود متقدمه على الوجودومامع المنقدم على الشي عالذات متقدم على ذلك الشي عبالذات فيكون الرجوب متندما على الوجود فائن المكن مالم يجب لم يوجد (وفيه نظر لأن مامع المنقدم على الممكن بالذات والعلبة امتنع ان بكون منقدما عليه بالذات والعلبة لامتناع توارد العلتين على معلول واحد نعم ذلك واجب فى النقدم الرماني فاعلم ذلك (وفي المواشى الغطبية لمابين ان كلمار جدت العلة النامة بجب وجوده علم منه انه منى لمبجب وجوده لايوجد علنه التامة ومنى لم يوجدعلته التامة لميوجد الأمنناع أن يكون الشع مع السبب كهولامعه والالم بكن السبب سببا ( وفيت نظر لانا لانسلم أنه لوجد بدون السبب لكان حاله مع السبب كهولامعه لان حاله مع السبب هوانه لايتغلف عنه ومع غير السبب انه قد يتخلف عنه ويمكن ان يقال لوصح وجود المحكن لاءن سبب انسد باب اثبات الصانع وفساده ظاهر هذاما فى الحواشى وما ذكرناه مستغنعن امثال هذه التكلفات وخال عن ثبوتي مثل هذا النظر فاعرفه (ولا يجوزان يكون احد طرفيه) اى احد طرف المكن اعنى الوجود والعدم ( اولى به لذاته ولم ينته الى مد التعين) اى الى مد الوجوب غلافا لجماعة من العلما و ذلك (لان الطرف الاغرح أن امتنع وقوعه كان الطرف الأولى به منتها الى مد النعين) اى الى مد الرجوب لامتناع خلوالواقع عن طرف المكن واذا كان كذلك فبطل اقتضاء دات المكن اولوية امد الطرفين بجيث لاينتهى الى مد الوجوب

والله تعالى اعلم (سيدر ممه الله \* ۵) قوله لا متناع انيكون الشي عم السبب كمولا معه النج ومع (وان امكن) السبب كان موجودا فمع عدم السبب لا يكون موجودا (سيدر ممه الله تعالى ٢) قوله وان لم ينته الى مد النعين انما قيد بذلك لان الانتهاء الى مد النعين مح والالكان واجبا او متنعا هى (سيدر ممه الله \*

1) قوله توقف حصول تلك الأولوية تفصيله ان الطرف المرجوح اداامكن وقوعه فامابلاسبب فيلزم ترجيح المرجوح بلامرج ودلك الحش عند العقل من ترجيح المساوى بلاسبب وامابسبب فذلك السبب مقنض للطرف

- A9 D

المرجوح ومانعلاولوية الطرف الراجع وعدم المانع معتبرف كل علة تامة فيكون عدم ذلك السبيجز ألعلة تلك الاولوية فلايكون ذات المكن كا فية فيها والفرض غلافه (سيك رحمه \*

 ۲) قوله والاامكن اى وان لم يعتبر رفع المانع في كل علة تامة لامكن منع توقف مصول العلة النامة على عدم سبب دلك الطرف مبث قال وان امكن توقف مصول الأولوية على عدم سبب ذلك الطرف (سيدرممه \* س)قول فان اولوية احد الطرفين لذاته لأبنافى كيف لأينافي وجوب وقوع الطرف الاغرمستلزملر جعانه على الطرف الأول ورجعانه عليهمستلزم لانتفاء رجعانه واو لويتهلايقال لامنافاة بين رجحان طرف وأولويته لذات المكن على الطرف الأخر وبين رجمان للاغر واولويته بسببمن غارج على الطرف الأول إنما المنافاة بينهما إذاكانا مرجهة واحدةلانانقول إجعان كل واءب من الطرفين على الآخر فيمالة واحدة ممتنع وانكان باسباب منعددة واستوضح ذلك من كفتي الميزان ولئن سلم ذلك فلايكون سبب الطرف الاغرح مانعا لأولوية الطرفالأول فلايتم توجيه الشارح ايض لابتنائه

عليه (سبد رحمة الله عليه \*
م) قوله رفع الموانع مع كل علة تامة الخ لقائل
ان يقول فعلى هذا يلزم ان لا يتحقق
العلة الله البسيطة كالواجب بالنسبة
الى العقل الأول فانه على تقدير اعتبار
رفع المانع يلزم تركب العلة النامة
للعقل الأول والمقر رخلافه الا ان يقال
المانع لتأثير الواجب فى العقل الأول
انماهوسب عدم المعلول وسبب عدم
المعلول لا يكون الاعدم علة الوجود

( وانامكن ) اىوقوع الطرف الأخر ( توقف حصول تلك الأولوية على عدمسبب ذلك الطرف ) بناء على ان رفع المانع معتبر فكل علةتامة والالامكن منع توقف حصولها على عدم سبب ذلك الطرف لايغال حصول الاولوية انما يتوقف علىعدم سبب ذلك الطرى لالماذ ارتم بللانه لوتحقق سبب ذلك الطرف كان هو واجب الوقوع فلايكون الطرف الأول إولى لانالانسلم ذلك فان اولوية إحد الطرفين لذاته لاينافي وجوب وقوع الطرف الأغر بسبب غارجي واداتوقف مصول تلك الأولوية على عدم سبب ذلك الطرف ( فلايكون ذات الممكن كأفية ف مصوله أن اى ف مصول الاولوية لانه ح يكون المقتضى لأولوية ذلك الطرى دات المكن مع عدم السبب للطرف الأخر وقد فرض كذلكمف (وف الحواش القطبية ولقائل ان بقول انكان النزاع في ان ذات الممكن ومدها من غيراعنبار رفع الموانع لاجوز ان يكون العلة النامة لاولوية احد الطرفين كان النزاع في الامر الضروري ضرورة اعتبار رفع الموانع معكل علة تامة وانكان النزاع في ان دات المكن مع رفع الموانع لايجوزان بكون العلة النامة للاولوية فدليله لايفيد ذلك اقول النزاع في ان دات المكن ومدهاهل هي علة تامة مشتملة على الشرايط وأرتفاع الموانع للاواوية املاو دليله يفيد انهاليست كذلك ( وكلممكن فهو محفوف بضر ورتين احدهما سابقة على وجوده وهي وجوب فيضانه عنعلته التامة) اىالذى قدبين تقدمه على وجوده بقوله وقدعلم منه انهمالم بجب لم يوجد (والثانية متأخرة عنه) وهي وجوب وجودهما دام موجودا (وهي الضرورة المشر ولمة بشرط المحمول)

اى الذى هوالوجود فانكل موجود واجب له الوجود مادام موجودا ( ولا يخشى عمن الموجود اتعن هذه الضرورة ) ضرورة انكل ما يعمل على الشيء فهوضرورى له مادام محمولا عليه ولذلك لا يبعث فى العلوم عن هذه الضرورة لعدم الفائدة للونها مشتركة بين جميع الموجودات بخلاف الضرورة الأولى ضرورة غلو الواجب عنها وكذلك الحالف رجعان العدم اما الضرورة السابقة فيه فلان الشيء مالم يجب

فارتفاع هذا المانع هو ارتفاع عدم الواجب و ارتفاع عدم الواجب لا يكون الاوجود و وجوده عينه على منهب الحكيم واعتبار رفع المانع يلزم ان يكون بطريق الجزئية لجواز ان يكون رفع المانع في بعض الموادعينا للعلة النامة ومانعن فيه كذلك تأمل (سيد \*

عدمه لم ينعدم واما اللامقة فلان الممكن بشرط عدمه يستحيل الرجود عليه ولا يخشى من المعدومات عن هذه الضرورة كما يجب في جانب الوجود فأدن شيء من المكنات سواء كان موجود ااومعدوما لامخ عن هاتين الضرورتين ولهذاحكم المصنف حكماكليا بان كالممكن فهو عفوف بالضرورتين وانكان بين ذلك في جانب الوجود ( ويمكن ان بقال مراد مكل ممكن موجود ولهذا بين ذلك في جانب الوجود وهذان الوجوبان انماعرضا للمكن لامن ذاته لأن السابق انما عرض له بالنظرالى علته التامة واللامق بالنظر الى كوتهمر جودا فلاينا فيان تساوى نسبة الوجود والعدم الى دات الممكن (وثبوت الأمكان للممكن واجب والأ اى وان لميكن ثبوته واجبابل ممكنا اذلا امكان للامتناع بعت ثبوته له ( لجاز زواله عنه نظر االى داته فيجوزان ينقلب المكن وأجبا اوممتنعا ) وهومحال واذاكان نبوت الامكان للممكن واجبايكون الممكن فيوقت ممكنافى كل وقت ﴿ البحث الحامس في الحدوث والقدم قدير ا دبالحدوث وجود الشيء بعدعدمه في زمان مضي ( متى يكون الحادث هو الموجود الذي يكون عدمه سابقاعليه بالزمان ( وبهذا التفسير لايكون الزمان حادثاً) لان عدونه على هذا التفسير لايتصور الأاذاسبقه زمان قارنه عدمه و دلك مال لاستعالة ان يكون وجود الشي مقارنا لعدمه ( وقديراديه ) اى بالحدوث ( احتياج الشيء في وجوده الى غيره دامت الحاجة اولم تدم) هني يكون الحادت هو الموجود الذي يعناج فى وجوده الى غيره في الجملة وبهذا النفسير يكون الزمان حادثا ( ويقال للعدوث بالمعنى الأول الحدوث الزماني وبالمعنى الثاني الحدوث الذاتي وقديقال لفظ الحادت علىمعنى اخروهوالذي يكون مامضي منزمان وجوده افلممامضيمن زمان وجودشيء آخر وظاهرانه بهذا المعنى إضافى يعقل بالقياس الى غيره (وللقدم معنيان مقابلان لمفهومي الحدوث ) الأول وجود الشيع على وجهلا بكون عدمه سابقا عليه بالزمان منى يكون القديم هوالذى لااول لزمان وجوده فال الامام والزمان بهذا المعنى ليس بقديم لأن الزمان ليساله زمان وقال المص في شرحه للماخص وفبهنظرلان مالازمان له يصدق عليه انهلااول لزمان وجوده فال بعض المحدثين ويمكن ان يجاب عنه بان يقال المرادان القديم بهذا المعنى هو الدى له زمان ولايكون لزمان وجوده اول فادن لايرد عليه

1) قول قدير إد بالحدوث وجود الشيءً المراد بالومود العنى المدرى ليصح ويرجع محصله الىكون وجوده بعدعك مهفى الماضى قبل قديمدى دلك لعدم الزمار الماضى ودلك لأن العدم هوارتفاع الوجود **ولاشك ان ارتفاع وجوده في الزمان الماضي** يمدق تارة بان لايكون هناك زمان ماض وتارة بانيكون ولأبوجد هوفيه وعلى هذا لابتم قوله وبهذا النفسير لايكون الزمان حادثالا بتنائه على اقتضاء الحدوث بهذا المعنى سبق الزمان على وجود الحادث فيلزم الخلف والحق إن الظرف إنكان متعلقا بالوجودالذي اضيفاليه الارتفاع فمأ ذكرناهمن الاعتراض منوجه وانكان متعلقا بالأرتفاع وظرفاله فسبق الرمان على وجود الحادث لأزممن مفهوم النعريف يظهرك اذاتاملت في قولنا ارتفع وجوده في الزمان الماضى وارتفع فى الزمان الماضى وجوده ولماكان العدم ببيعني ارتفاع الوجودجاز الأمران معالكن المتبادر الىالفهمهو الثانى وح فالكلام تام لاغبارعليه (سيد رحبه الله تعالى

م)قوله استحالة ان يكون وجود الشي عمقار نالعك مدها الذاكان الزمان السابق هو الزمان الحادث بعينه وانكان غيره فيلز م للزمان زمان اغر (سيد رجمه \*

س) قوله یکون الزمان حادثا بل کل ممکن موجود (سید رحمه \*

م) قوله وظاهر انه بهذا العنى امر أضافى الاشتباه فى ان هذا المعتى اضافة عارضة الممكن بالقياس الى اخرعوضت له اضافة متضايفان مقيقيان واما الحدوث بالمعتى الأول وانكان امرا اضافيا الانه مسبوقية انما يعقل القياس الى السابقية فهوليس مضافا الى القياس الى السابقية فهوليس مضافا الى كونه محتاجا فى وجوده الى غيره فلا يتوهم من عبارته ففى الاضافة عن المعتبين السابقين بل الفرق ما اشرنا اليه السابقين بل الفرق ما اشرنا اليه

1) قوله وهو يسنلزم الوجوب الواقع في شرح الماخص وهومرادن وماذكره الشارح اولى (سيدرمه و الله وهو يسنلزم الوجوب الوجود والعدم الدائمة وهوالحدوث الذاتى قال في شرح الماخص الممكن بعيث يستحق من دائمة المحدوث الذاتى بان كلممكن فانه يستحق العدم من دائموالوجود من غيره وما بالذات اسبق مما بالغير فالعدم في مقدا قدم من الوجود نقد ما بالذات فيكون حادثا عدوث الدائمة و مدا البرهان في مفاللانه لو المكن يستحق من الوجود العدم لذائه لكان من عادلات المام عنه الى ايراد الحجة على وجه

ماذكره المصوهوليس بشيء لان الكلام في القديم الذي هو المقابل المقادث بالمعنى الأول لافي القديم على تفسيره والثاني عدم احتياج الشيء في وجوده الى غيره في حال ما اصلاحتى يكون القديم مالا يحتاج في وجوده الى غيره وهو يستلزم الوجوب والقديم بهذا المعنى الواجب ومن الظاهران الزمان ليس بقديم بهذا المعنى وقد يقال لفظ القديم على معنى اخرمقابل للحادث بالمعنى الاضافي وهو الشيء الذي يكون على من زمان وجوده اكثرمما مضى من زمان وجود شيء اخر والممكن يستحق من ذاته لا استحقاقية الوجود وللعدم لذاته ويستحق من ذاته لا استحقاقية الوجود وللعدم لذاته ويستحق بعد

من غيره استحقاقية احدهما وكون الممكن بحيث يستحق من داته

لاا متعقاقية الوجود و العدم لذا تدهو الحدوث الذاتى) فيكون الحدوث الذاتى ثابتا للممكنات لايقال الحدوث الذاتى المتياج الشيء في وجوده

الى غيره لا استحقاقية اللا استحقاقيه لان ذلك غير قادح في المقصود إذا ستحقا قية اللا استحقاقية ملزوم للاحتياج كامر وثبوت الملزوم للشيء ملزوم لثبوت

اللازم الدالك الشيء (وهو) اى الحدوث الذاتي (مقدم على استعقاقية المدهمامن غيره) اى على وورد الممكن بعيث يستعق من امر خارج عن إذا تدانه يستعق الوجود او العدم وفي الحواشي القطبية والحاصل انه له استعقاقين احدهمامن ذاته والأخرمن غيره والأول الحدوث الذاتي وانعا

كان اقدم ( لان مابالذات اقدم مبابالغير) اى الحال التى يكون للشىء بعسب داته مع قطع النظر عباعداه اقدم على حاله التى بكون بعسب غيره تقدما بالذات لأن ارتفاع حال الشىء بعسب داته يستلزم ارتفاع داته ودالك مقتضى ارتفاع الحال التى بكون للذات بعسب الغير

واما ارتفاع الحال التي بعسب الغير لايقتضى ارتفاع الحال التي بعسب الذات (اداعرفت هذا فاعلم ان بعض المتكلمين دهب الى ان الحدوث علم الحاجمة الى المؤثر وبعضهم الى انه جزء علم الحاجمة اليه وبعضهم الى انه

اخروهوان استعقاقية اللا استعقاقية منفئم على استحقاقية احدهما أه اقول الظاهرمن عبارة الحكماء ان الحدوث الذاتي هومسبوفية الوجود بالعدم سبقا ذاتيا كماان المدوت الزماني مومسبوقية الوجوديه زمانا فعلى هذا الحدوثمو مسبوقية الوجود بالعدم فانكان بالدات فهوالداني وانكان بالرمان فهوالرماني **رق كلا**م بعضهم مايىل على دلك وفيه بعث لأن العلم لاتقدمله على الوجود بالذات أدليس علة له ولأمزء العلة والظ ما قررنا من كلام الأمام الحدوث الذاتي هومسبوقية استحقاقية احدهما باستحقاقية اللااستحقاقية سبقاد اتياويلزم منه كون الممكن المعدوم مادثابالذات اللهم الأان يخص إحد الطرفين بالوجود وتذاتعريف المصاياه بالامتياج في الومودالى الغير يقتضى ذلك والشىيعم الوجودوالعدوملاان برادبالشيءالمذكور في التعريف الومودوليس فيه ملامظة مسبوقية بخلاف النعر يفين السابقين يد رميه (قولنا الظاهرميا قررناه من كلام الامام اى اولافانەفى آغرالنعريف صرح

 مُولهلان دلك غير قادح في المقص اد المقصود اثبات الحدوث للممكنات وعلى تقدير المغابرة ثبت دلك ايض فنقول لا

بان الح*د*وث الذاتي هو استعقاقيــة

لااستعقاقية الرجود والعدممن الذات

( سبك رحمه ألله \*

بخ من أن المدون نفس الاستعفاقية اولا وكيف كان يلزم المقص (سيف رحمه الله \* عُم) قوله لا يقنضى ارتفاع الحال الني بخمن أن المدون التفاع الماريخ والمنافية الفير فيكون ارتفاع ما بالذات مستلزما لارتفاع ما بالغير من غير عكس ولامعنى للنقدم الطبعى الاذلك وفيه بعث لان لازم الشي واذا كان اعممنه ومحتاجا في الجملة الى ملزومه فان ارتفاعه يستلزم ارتفاع الشي مستلزم الارتفاع امرا خروموجباله ولا يكون ارتفاع الا فرمستلزم الارتفاع الموامدة في المعلول بالطبع المارة ورة ان ارتفاعه مستلزم لارتفاع ذلك الجزول سيف رحمه الله العلة النامة المساوى ا ياهامتقدم على المعلول بالطبع ضرورة ان ارتفاعه مستلزم لارتفاع ذلك الجزول سيف رحمه الله

) قوله والحدوث لمى الزماى انما قيد به لان الحدوث الذاتى عنده هوالحاجة فى الوجود الى المؤثر وذلك لا يكون عانا الحاجة المواجود الى المؤثر وذلك لا يكون عانا الحاجة اليمود في الوجود فيرورة امتناع كون الشيء على العدم ولا فى العدم وهو ايض ظاهر ولان النزاع انماهوفى الزماني الذي يعرفه جمه وراما الذاتى فهو من مصطلحات الحكماء (سيد رحمه الله \* ) قوله فادن الحدوث متأخر عن الحاجة الى المؤثر بمراتب الى بمراتب ثلث فلوكان علم الماتمام عليها فيلزم تقدما

4 11 D

شرط علة الحاجة اليه والحكماع ينكر ونكل دلك ويتولون علة الحاجة الأمكان واغتار المصنى مذهب الحكماء على ماقال ( والحدوت ) اى الزمانى ( لايكون علة الحاجة الى المؤثر والجزأ منها والاشرطالها) الن الحدوث منأخرعن وجودالشي الكونه صفة لأشقة لوجود الشي الحادث ووجود الشيء الحاحث متأخرع نتأثير المؤثر فبه وتآثير المؤثر فيممتا غرعن امتياجه الى المؤثر لانهلولا احتياجهلا وقع بالمؤثر بل بنفسهفا ذأن الحدوث متأخرعن الحاجة الىال،و وربيراتب قلم بكن علة لهالامتناع كون المتأخر عن الشيء علة اللك الشي والمرع علتها والشرط علتها المتناع كون المتأخر عن الشيءمره علة اوشرطالها والالكان متقدما ومتأخرامعا وهومح واليه اشار بقوله ( لتأخره عن وجود الشي المتأخر عن تأثير المو ورالمناخر عن ما مته اليه المتأخرة عن علتها ) فادن الحادث متأخر عن علة الحاجة الى الموءثر بمراتب فلايكون علة الحاجة اليه ولاجزأ ولاشرطا ولاحاجة الى ببان تأخر الحاجة عن علتها لان البيان بتم بدونه تماعرفت لايقال لوصح ماذكرته من الدليل لزم ان لأيكون الأمكان ايضاعلة الحاجة الى الموءثولان الامكان صفة للممكن فيكون لاحقة بهمتأخرة عن وجوده ووجوده متأخرعن تأثير المؤثر فيه المتأخر عن الحاجة اليه المتأخرة عن علة الحاجة اليه فلؤكان الامكان على الماجة المراو منها المرادم المان على المان ع بمراتب لانانقول لانسلم تأغرالامكان عن وجود المكن والالكان الممكن قبل وجوده اماواجبا اوممتنعا وهمامحالان فانقيل الامكان صفة لوجود الممكن كماان الحدوث صفة لوجو دالمحدوث فان لم ببجب تأخر كل صفة عنموصوفها لايلزممن كون الحدوث صفة تأخره وانوجب ذلك يتم الدليل في الامكان اجبيب عنه بان الحدوث لما كان عبارة عن ون وجود الشيء مسبوقا بالعدم لزم بالضرورة تأخره عن وجود دلك الشيء تأخرالصفة عن الموصوف بغلاف الأمكان فانهصفة للممكن فانهكون

على نفسه باربع مراتب ولوكان جزأ لعلنها لزم تقدمه على نفسه بغيس مراتب وكذا انكان شرطالانه جز وللعلة النامة المتقدمة وانلم بلامظ ذلك فبنقدم علىنغسه باربع مراتب ضرورة ان الشرط منقدم على المشروط ( سيك رحمه الله تعالى \* m) قوله والألكان متقدما ومتاخر امعا بجور تعقله بالامرين معاوعلى هذاكان الانسب الجمع بينهما اغتصار افى العبارة (سبك م)قوله المببعنه ماصلهان الحدوث صفة لوجودالحادث فيتأخرعن موصوفه المتأخرعن التأثيرفيتم الدليلواماالأ مكان فليس صفة لوجود المكن بل انه اته فيتأخرعن موصوفه لكن موصوفه لايتأخر عن التأثير متى ينتهض الدليل فان قيل الأمكان ليس صفة للندات من حيثهي بلبالمقابسة الى الوجود فيناغر عنه ابض وينساق الكلام حقلنا الامكان ليس بالقياس الى وجود الممكن الحاصل لهبل بالنسبة الحمفهوم الوجود والعدم فيلزم تأخره عنهماولانقدم للنأثيرعليهما بل انماهر على اتصافه بالوجود لأيف إذا فسر الحدوث بمسبوقية الوجود بالعدم بالفعل كانمتأخراعن وجودهضر ورةانه مالميتصف بالوجودلم يكن وجوده مسبوقا بالفعل بالعدم سواءكان السبوقية امرا وجوديا اواعتبأرياعند المتكلمين امالو فسربكونه بعيث لورجدلكان وجوده عن*د*الحكما<sup>ء</sup> مسبوقابالعدم فلايخفى إنه لاينأغر حعن إتصافه بالومودفلا بردما ذ*كر*تم لأنا نقول لأيمكن تفسيره بذلك والالكان المكن المعدوم

حال عدمه حادثًا وهوباطل اتفافا وقديق الحدوث هو المسبوقية المذكورة لكن مراده ممن (الماهبة ان المحدوث علم المدوث علم المدوث على المدوث المد

ا) قوله لابماقيل هذارد على ماذكره المصنف في شرح الماخس (سيد ۲) قوله لواحق الوجود فان قبل فيكون مناغرا عن الوجود وعصل الفرض المقص قلناهذا هو الجواب الاوّل وكلامنافي دفع الناني (سيد رحمه الله\* ۳) قوله وذلك بديمي فان قلت دعوى هو هم البديمة في المقدمة القائلة ان احد المنساويين الماهية بحالة لايستحق الوجود و العدم من داته و الممكن الموصوف المناه على الله على الله على المقدمة القائلة المناه على المقدمة القائلة المناه على المناه عل

لأترجع على الأغرلاف المدعى وهوظاهر فان قلَّت غيره قد ادعى بديهة المط فايهما أولى قلت دلك مبنى على أن مفهوم المكن هوالمنساوي الطرفين والخارج من النقسيم هومالا يقنضي وموده ولاعك مه اقنضاعتامانيجوز العقلف بادى الرأي رجعان احدهما وان لم يصل الي م*د* الوجوب متى يظهر با لكليل امتناعه فنأمل ( سيك رممه مم) قوله نفس اه ولأيكون جزؤه لانه عندهم بسيط سيد قراه الملازمة ممنوعة منع اللازمة وجعل دليَل بطلان النالى سنداوهولا يصاح لذلك د السند لابد ان يكون ملز وما وما درو لايستلز مالابطلان التالي فربمايكون النالىباطلا والملازمة ثابتة وليس المراد من ذلك إبطال السند ليندفع المنعبل التنبيه على الخلل الواقع فيه (سيك)

 ۲) قوله حال استمرار وجوده وكذا ان فسر بما يكون وجوده مسبوقا بعدمه فانه صادق عليه حالة البقائوان فسر بالخار جعن العدم الى الوجودفان اريد ماله في الخروج في الحملة فهو صادت ايضا على الباقي وان اريد ماله غروج في الحال

فلايص قعليه (سيدرممه الله \*

۷) قوله جواب وال مقدرينوجه على
ما ذكره من دليل زيادة الحدوث على
وجود الحادث فكانه قبل الوصح هذا الجبيع
مقدماته لزم التس بنا على ان الحدوث
مادث ومدوثه زائد عليه لماذكرتممن
الدليل فانه جارفيه وبمن توجيهه على
حبيل المعارضة والجواب بها انسرقال المر
فشرح الماخص هذا اشارة الحان الحدوث
مادث معسو البرد عليه والجواب عنه
فجعل مسئلة برأسها (سيد رحمه الله \*

الماهية بحالة اليستعق الوجود والعدمون داته والمعلن الموصوف بالامكان ليس متأخراعن تأثيرالمؤثر بل إنها يتأخر عنه وجوده المتأخر عنداته المباقيل من ان الحدوث مفهوم مركب من الوجود والعدم السابق والجزء مقدم على الك فالوجود سابق على الحدوث فلوكان المدوث علة للحاجة الى المؤثرة اوجزاً منها اوشرطا لهالزم تقدم الشيئ على نفسه بمراتب وانه محال ومن البين ان هذا الايتمشى فى الامكان الان كون الحدم ممنوع فانه المسبوقية بالعدم وحون الحدوث مركبا من الوجود والعدم ممنوع فانه المسبوقية بالعدم قد بينا ان الممكن الا يجوز ان يكون احد طرفيه اولى به انداته وكل ماكان كان كل واحد من الطرفين بالنسبة اليه على السواء فيستعيل ان يترجع احدهما على الافر الابسبب و ذلك بديهى ومن انكر ذلك فتكابر عقله والمصلماذكر قبل ذلك ان الممكن الا يجوز ان يكون احد طرفيه اولى به بل كل و احد منها منساوى النسبة اليه وبديهة العقل حاكمة فتكابر عقله والمصلماذكر قبل ذلك ان الممكن الا يجوز ان يكون احد المنساوي النسبة اليه وبديهة العقل حاكمة بان ترجع احد المنساويين الالمرجع باطل فكانه بين ان الامكان سبب الماقية الى المؤثر فلذلك ام يتعرض له (وهو) اى الحدوث (كيفية الماقية الى المؤثر فلذلك ام يتعرض له (وهو) اى الحدوث (كيفية الماقية على المؤثرة المناف المناف المؤثرة الذلك الم يتعرض له (وهو) اى الحدوث (كيفية المؤترة المائدة الى المؤثرة المؤثرة

زائدة على وجود الحادث والالكان) نفس وجود الحادث فكان (الشي عال بقائده ما دنا) لكونه موجود اوالنالى بطلان الحادث هو الموجود ورفى الحواشى القطبية الملازمة ممنّوعة بناء على ان الحادث هو الموجود زمان الحدوث وفيه نظر لان الحدوث اذا كان نفس وجود الشيء ككان ذلك الشيء مادام موجود الماد ثاضر ورة انه مال بقائد موجود فيكون حال بقاء مادنا و الأولى ان يمنع نفى النالى و يقال بل الحادث هو الموجود الذي لزمان وجوده اول وهذا المعنى يصدق عليه مال استمرار وجوده

اللهم الااذافسر الحدوث بالحروج من العدم الى الوجود كما فعله قوم من العدم المالك وعلى العدم السابق) المتكلمين فانه ح لا يكون الشيء حال بقائه ما السابق على وجود الحادث المسابق على وجود الحادث

(والألكان) اى ألحادث اوالمعدوم على مافى الحواشى القطبية (قبل

مدونه مآدناً) وموظاهر والتالى ظاهر البطلان وقوله (ومدونه) اى مدونه الحدوث (نفسه لئلاينسلسل) جواب سؤ المقدر تقرير السؤال النبقال المدون (نفسه لئلاينسلسل) عواب سؤ المقدر تقرير السؤال

ان يغال المدوث ما دث لامتناع ان يكون مدوث الحادث قديما و الالكان

آم) قوله لامتناع انیکون مدوث الحادث قدیما لقائل آن یقوم مسلم آن قدم الحدوث ممتنع لکن لایلز ممنه آنیکون مادئا وانمایکون کدانگان کونه الله منه آنیکون مادئا وانمایکون کذانگ ان لوگان موردافی الحارج ولیس کذانگ بل هواعتباری صرف لاتحقق له فی الاعیان و کونه صفق

المادث لانصافه بالصفة التديبة قديبا وإداكان كذلككان مدوث الحدوث زائد اعليها لماذكرتم من انه كيفية زافدة على الحادث والكلامف عدوث عدث الحدوث كالكلام في معوث الحادث فيلزم التسلسل (وتقرير السؤال ان الحدوث كيفية زائدة على الحادث اذالم يكن الحادث الحدوث واماا داكان فلابل هونفسه وفيه نظر لانهما استدل به على دلك فهرعام والأولى منع امتناع النسلسل اللازم (والحاحث الزماني ينتسم عليه المادة والمدة اماتقدم المادة فقدبيناه) اى فى بيان كيفية فيضان المكنات عن علنها ميث قلناولابدلتلك الحوادث من محل ليتخصص الاستعداد بوقت دون وقت وبحادث دون مادث ( و امانقه م المه قلما بينا من وجوب تقدم الحركة عليه ) ميث فلنا في البحث المذكور و ذلك انما يكون بحركة دائمة ( المستلزم لوجوب وجود الزمان ) كماسيجي بعن انه لأبد لتلك الحركة من كمية مامن جهة النقدم والنأخر الذين لأبجتمعان وهو الزمان (على انانتول لما كان الحادث الزماني الموجود الذي يكون عدمه سابقا عليه بالزمان فلايكون سبق الزمان عليه محنا مااى دلبل (وقد امتج الشيخ)ف النمط الخامس من الأشارات (على تقدم المادة عليه) اىعلى المحدث الزماني ( بان المحدث قبل مدو ثهمكن ) و الالكان وإجباا وممنعا وذلك مع (وهذا الأمكان ليس هو العائد الى العادر الذي هر ابجاده لجواز تعليله بهذا الامكان ) كما يقال القادر صحمنه الجاد المكن لانه صعيح الوجود في نفسه والعلة تغاير المعلول (وهو ثبوتي للمرص انه لولم يكن ثبو تيالم يبق فرق بين قولنا لأ امكان له وبين قولنا امكانه لافاذن الامكان امر ثبوني عائد إلى المقدور وليسن بجوهر قائم بنفسه لانه امراضا فى فهرائن عرضى (فيسندعي عملا) وهوالمادة (ويكون) اى داك المالاني هو المادة (قديما والالكان على آخر) فيتسلسل اوينتهي الى مادةقديمة والأول باطل فتعين الثانى وقوله (وقدعرفت مافيه) اشارة الى منع كون الامكان تبوتيا فان ما استدل الشيخ به عليه فقد مرضعفه وفي الحواشى القطبية وانسلمنا ان الامكان امرئبوتي للن ولم قلتم انه يلزممن هذا ان يكون عله موجود افي الخارج وانما يلزم ذلك إن لووصف المعدوم في الخارج من ميث هومعك وم في الحارج بالأمكان وهو ممنوع بل المعك و م في الخارج انما

عبرم اتصاف الشيء بهفيه اذعب مبداء المعول فالخارج لاينافي الحمل بحسب الخارج فان قيل اذاكان اعتباريا فله وجودفي الناهن وكل موجود اما قديم اومادتونسوق الكلام آمقلنا المتعصر فيهماهوالموجودق العين لاالمطلق وان سلم فاختار مدوثه ادالاعظه العقلمن ميث هووينقطع بانقطاع الاعتبار فلأ يتسلسل اصلا (سيدرمه الله \* ر) قوله لانه ما استدل به على ذلك فهوعام لايقما ذكره انمايدل على ان المدوت ليس وجود الحادث ولأعدمه واما اندليس عيندفلاففي غير الحدوث لايكون عيناوهوظاهر وامافيه فلملابجوز ذلك لانا نقول ما (ورده ای ابطال كونه وجودیایدل علی امتناع کونه عینا (سید 4 )قوله والأولى منع امتنّاع التسلسل لأنه من طرف المعلول هَذا اذاً كان موجوداً كما زعموا والأفلا تسلسل مقيقةبل مجرد اعتبارات ( سيك رممة الله عليه \* ٣)قولەلنلك الحركة من كية اىللحركة كية منجهة تقدم وتأخر يجنمعان وفي الحقيقة ذلك مقدار المسافة المنطبقة على الحركة كماا ذاقلنا سار فرسخا ولها كميةمن جهة تقدم وتأخر لا يجتمعان وهي الزمان كما ا داقلناسارساعة (سيدرممه الله \* عم) قوله الذي هو ایجاده ای صعنه ایجاده (سید رحمه الله ۵) قوله لجواز تعليله بهذا الامكان اهار قيل هذا النعليل بصعة الوجودوهي بعني الجواز الذيهو احدشقي الامكان العام وانت في صد دبيان التعليل بالأمكان الخا ص فالجواب ان بق لانسلم ذلك فان المراد صعة الوجود من الغير وذلك يستلزم

الامكان|لخاص|ذ|لواجبداغلف|ع<sup>ز</sup> شقى|لامكان|لعاموليس|ه صحة|لوجود

من الغير (سيد ٧) قوله يستدعي

محلامومود الامتناع قيام الوجودى بالمعدوم المستقبل ملاقياله وهوموضوع لامكانه فهو سادته (سيك (يوصف فلا يكون هو المكن المعدوم ولا امرامبايناله بالكلية بل ملاقياله وهوموضوع لامكانه فهو سادته (سيك (يوصف

 ) قوله فى العلل و المعلولات جعل المصنف مباحث العلل و المعلولات غارجة عن الأمور العامة متابعة للأمام فى تتأبيه الملخص والمباحث المشرقية وبعضهم ادغلها فيها وكان هذا هوالصواب فان العلية والمعلولية من العوارض الشأملة للموجودات على حبيل التقابل كالأمكان والوجوب (سيك رحمه الله ٢) قوله تفسير العلة بما العناج اليه النزقيل فعينش يندرجي النعريف ما يعتاج البدالشيء في صفاته وليس بعلة برصف بالامكان اذاحضرف النهن ووجوده في النهن كان في قيام الأمكان » وقريعاب بان المعناج الى دلك هو بهولاحاجة إلى علموجودف الخارج (وفيه نظرفانه انمايصح اذالم يكن مراد الصفات في الحقيقة لا الشي علا اندراج الشيخ من حون الامكان ثبرتيا كونه موجودا في الحارج بل فلا يكون رفديناقش بمايحناج اليه في وجوده (سيد نفى شى <sup>ع</sup> دا ملافى مفهومه فانه ميتئ*ڭ يج*وز ان يكون امراعفليا لامقيقيا m) قولهلان التحقيق يقتضي ذلك النخ امأالنقسيمفننبيه فيه للنفصيلالواقع وهذا اخر الامور العامة (المقالة الثانية في العلل والمعلولات وفيهامباحث في العلل ففيه زبادة تحقيق ومعرفة البعث الأول في اقسام ما يحناج اليد الشي على ما يحناج البد الشي عنى وجوده وإما الاطلاق فربما ينساق منه الذهن الى التنبيه للانقسام بخلاف مالوقي*ك* بسمى علة) واعلم ان الشيخ قسم العلل الى قسمين احدهما على لماهية الشي<sup>ع</sup> بالوجود فانه تقف الناهن هناك وهى المادة والصورة وثانيهما علل لوجودالشئوهي الفاعل والغاية يدرك ماذكرناه بالتأمل اللطيف(سيد والموضوع فانن الصواب تفسير العلقبما يحتاج اليه الشيءمن غير تقييك م) قوله وهو غير لازم الخ لايف لابك بالوجود والماهية اوايرادالنقسيم فيتفسيرها بان يقالهي مايحناج من اعتبار إمكان المعلول مع العلة الفاعلية وآو شرطا فالنركبب لآزم لانا نغول اليه الشيء إمافي وجوده اوماه يتهلان التحقيق يقنضي ذلك لالان النعريف علة الامتياج هو الأمكان فالشيء مالم مينئذ غيرجامع لخروج علل الماهية على ما قاله بعض لانا لانسلم يعتبر متصفا بهلم يطلبله علة فالأمكان غروجها لان المعلول المركب من المادة والصورة يتوقف وجوده مأخود فيجانب المعلول فتعن نأخذ شيئا ايضاعليهما وتوقى الماهية عليهما لاينافى ذلك (وهي) اى العلة (اما ممكنائم نطلب لهسببا وعلة ولاشكانه لأبعتبر مع ذلك السبب امكانه مرة تامة وهي جميع ماينوقف عليه وجود الشيع) ويدخل فيه الشرائط اغرى ( سي*د رحمه الله \** والآلات والأدوات وعدم المانع وفيه اشعار بالتركيب وهوغير لازم ۵) قوله والأولى انبقالاه اديحتمل لانتقاضه بالواجب انهءلة تامة للعقل الاول ولاتركبب فيدهوا لأولى ان يقأل ان يكون العلة التامة بسيطة (سيك ۲) قوله وعلى اجزائه الخاذ لوكانت العلة التامة مالايتوقف المعلول الاعليه او الاعليه وعلى اجزاقه (واماغير العلة التامة مركبة لأينوقف المعلول تامةوهى بعض مايتوقف عليه و موده) والانحصار فيهما ظاهر ا دمايتوقف عليه عليها فقط بل عليها وعلى إجزائها ايضا ( سيد رحمه الله تعالى \* الشي والمناع عنهما الأمحالة وفيه نظر والصواب ان بقال ما يتوقف على الشيء ٧) قوله وهي اي الناقصة وما يجب اما ان لاينوقف ذلك الشيءعلى شي عمارج عنه اوينوقف والأول هي النامة التنبيه له في هذا المقام أن كل معلول والثاني هي الناقصة (وهي) اي العلة الناقصة (انكانت دا غلة في المعلول فهي لايجب انبكون علته النامة مشتملة على المهادية والقابلية) لأن اجزاء الشي اداوجيت مع عدم ذلك الشي على ماذكره من إقسام العلة الناقصة فانما لبس بمركب لاينصورله مادة ولاصورة كانت قابلة لتعقق ذلك الشي و انكان بها وجود الشي القوة) كعصول

لأبكرن له علة غافية ومالا ينوقف صوره عن الفاعل على امر لاشرط له ومالامانع له لفيضانه عن المبدأ لا يعقل له عدم مانع بلاآلني لابدمنهفي كل معلول هوالعلة الفاعلية فربما يكون وحدهاتامة كأفية في البجاده وربماينضم اليه امرأ او آمران من الامور المذكورة قنستقل معه بالتأثير وقد ينضاف البها الجميع فيتم سبباكا فيافى الأضافة) سيد ٨) قوله ان كان بها النج اىمن شأنه ان يكون وجوده بالقوة ليدخل المواد القديمة (سيد رحمه الله \*

ومايكون فاعله غير شاعر بمايصدرعنه

1) قوله فالصورية النح قال المصنف في شرح الماخص وبجب ان يعام ان المراد بالصورة ليس هو الصورة الجرمة الجرمة في المورة المراء المعتبدة المراء المحتبدة المراء المحتبدة المح

الخشب بالنسبة الى السرير ( والأفالمورية وهي ادا مملتكان الشيء) اى المعلول (موجودا بالفعل لابهافقط بلبها وبغيرها) كمورة السرير بالنسبة الى السرير فانها اذا وجدت يلزم إن يكون السرير موجودا لا بعجرد وجودها بل بهــــا وبغيرها من الفاعل والمادة ( وفي الحواشي القطبية لايقال لانسلم انحصار جزء الماهية فى المادة و الصورة فان الجنس و الفصل كلمنهماجز الماهيةمع ان شيئامنهماليس بصورة ولامادة لانا نقول لانسلم والكفان الجنس إذا اخذ مجرداعن الفصل كانمادة والفصل إذا اخذ مجردا عن الجنس كان صورة واداا غذ الابشرط شيء كاناجنسا وفصلا اقرل ونيه نظر لانا نغول المأخوذ لابشرطشيء جزاللماهيةمع انهليس بصورة ولامادة بل الجواب انالانسلم ان الجنس و الفصل كل منهما عز الماهية في الحارج بل دلك انما هوفي العقل والمراد بالدخول في قوله انكانت داخلة فى المعلول الدخول الخارجي وهولا بنح عن تعسف ( وانكانت خارجة فهي الفاعلية إنكان منها وجود الشيء) كا لنجار بالنسبة الى السربر (والغائية انكان لأجلها الشيع) كالجلوس على السرير بالنسبة اليه (وهي) أي العلة الغائبة (علة العلية العلة الفاعلية) اى انها تفيد فاعلية الفاعل اذالنجار اولاينصور الجلوس على السرير ثم ذلك النصوريكون علة لاقدامه على الجاد السرير فهي علة فأعلية بالنسبة الى دلك الرصف للفاعل وعلة غائية بالنسبة إلى المعلول ( ومنا ُ غرة في الوجود عن الشيء) ان المعلول (في الخارج) وهوظاهر اذالجلوس على السرير انها يكون بعد وجود السرير في الخارج (لكن ينقدم عليه في العقل ) لها عرفت فلم يكن وجود العلة الغائية علة للشي ادالعلة لأيمكن ان يكون منأخرة عن معلولها بلماهينها المنقدمة عليه (والشرط انلم بكن كُذَلِكَ ) اى انلم بكن منها وجود الشي والالجلها ( وعدم المانع داغل في الشرط) لانه خارج عن الشي وليس وجوده منه ولالاجله - رب ريسي المسي المسي على سبيس الشيء ( وجز عمن العلة النامة ) ضرورة دغراله في الشروط المجاز اعتمالاً بعيد ا (سيدرهمه الله \*

لو وحدت وجدت تاك المقيقة بالفعل وفيه لطيفة (سيدرممه الله \* ۲) قوله موجود الفعل قال المصنى فيشرح الماخصلايق قدبوجد صورة السيغ في الخشب ولا وجود للسين بالفعل حلان المراد الصورة الشخصية التي للسّيف ولاشك في وجوده معها بخلاف الحديدة المعينة (سيد رحمه الله س) قول فان الجنس اداا مدالخ فان قلت كين بكون بهذا الاعتبار مادة والجنس فديكون للاعراض والمادة جوهر لايكون جزالعرض منبغة بجاب بان المادة ههنا اهم مماذكرته وقدنبهناك على هذابها نقلناه من شرح الماخص في م*ديث* الصورة (سيك رممة الله \* م) قوله إقول وفيه نظر لأنا نقول الخ ومذا النظرف غابة الفسادلان الغوم صرموا بان الجنس والفصل ان اغذ ابلا شرطشيكا ناعمولين على الماهية ولايكو نانبهذا الاعتبار جزئين لها ضرورةان الجزءمن مبث هوجزء لايكون محمولا على الكل نعميطنق عليهما الجزء مجازا وان اغذ ابشرط لاشيء كاناجزئين لها وغير عمولين بهذا الأعتباريل احدهما مادة والأغر صورة فظهر ان قوله المأغود بلاشرطشي جزالماهيةباطل لانه ان ارادانه من هذه المبنية مزالها فهوغلاف كلامهم مع أنتهاض الدليل على نفيه ادالما خودبلا شرطشي ومحمول ولأشئ من المحمول بجزعمن حيث هوجزعوان اراد انه جزء منالحيثية الآخرى فلا اعتراض اصلا وكلامه صربيحق المعنى

٥) قوله مع انهليس بصورة ولامادة الْخَلْانهماما مود انبشرط لأشيء والما عود لابشرط شيء غير المأخوذ بشرط لاشي (سبد رحمه الله \* ٧) قوله عن تعسى اذ المعلول اعم وكذا الْدَخُولُ (سَيْدُ رَحْمُهُ الله \* ٧) قُولُهُ الى المعلول وعرض بالنسبة الى الفاعل فبين العلم الغائلة والغرض إتحاد بالذات واختلاف بالاعتبار واما الغاية فمايترتب على الاثر ولادخل له في الاقدام عليه ( سيد رحمه الله

النيهي إجزاء من العلة النامة (وعليه شك مشهور وهوان عدم المانع قبك عدمى فلايكون جزأ من العلة التامة والا لم يكن العلة التامة موجودة وقديقال ايضا القسمة غيرمشتملة على الموضوع الذي هو من العلل الناقصة وموابدان العلة التامة لايجب ان يكون ومودية بجميع امر ائها بل الواجب و جود العلة الموجدة منها لكونها مفيدة للوجود والا امتناع في توقف الايجادعلى قيدعدمي على انانغول لانسلم انعدم المانع عدمي وانما يكون كذلك ان لوكان المانع امرا وجوديا وهومنوع واماعهم اشتمال القسمة على الموضوع فالامر ف ايرادها على رجه يشنمل عليه سهل (لانانتول مايتوقف عليه الشي اماان يكون جزأمنه اولا والناني اماان يكون مقارنا للمعلول وهوالموضوع اولا والثانى اماان يكون منه وجودالشيء اولاجله اولاهذا ولاذاك واما الجنس والفصل فهماليسامن علل وجودالنوع وفى الخارج لأن كل واحد منهما ومن النوع مقول على الباقيين بانه هو والعلل والمعلولات لاتكون كذلك بلهما من علل وجود النوع في العقل فان اردنا اشتمال النسمة عليهما ابضا قلنا ماينوقف عليه الشيء انكان داغلافيه فاما ان بكون داغلافيه في العقل اوفي الحارج والأوَّل هوالجنس والفصل والثانى هوالمادة والصورة وانكان غارجا فاما واماالى آغره ( والمادة بالنسبة إلى المركب تسمى عنصرية وبالنسبة إلى الصورة قابلية) وسبب النسبية بهما ظاهر (والمعلول إذا ارتفع ارتفعت العلة التامة) اى اولاولهذا قال (البه) اى لابارتفاع المعلول متى يلزم ان بكون ارتفاع المعلول منقدما بل (الأن المعلول يرتفع الأوقد كانت العلة النامة مرتفعة قبله) ولذلك قيل عدم العلة علة العدم ( والآ) اى وانلميكن العلة النامة مرتفعة عند ارتفاع المعلول بل كانت العلة التامة باقية مع ارتفاع معلولها ( لتخلف المعلول عن العلة التامة ) لومود العلة النامة بدون المعلول ح وهومحال لوجوب وجود المعلول عندوجود العلة النامة (وفي المواشي القطبية في إن المعلول البجور أن يرتفع قبل العلة التامة قبلية بالذات نظر واقول توجيهه ان يقال ان اردتم بامتناع تقدم ارتفاع المعلول على ارتفاع العلة النامة امتناع النقدم الزماني فهومسلم لوجوب التلازم فالرفع بينهما منجهة الزمان وان اردتم امتناع التقدم الذاتي فهوممنوع اذلابلزم التخلف من التندم الذاتي والحق انالورفعنا العنادور جعنا الى عقولنا وجدنا ان العقل يحكم بان العلة ارتفعت فارتفع

1) قرله وقد يقال ايضاالقسبة الخلا يخفى ان الموضوع مندرج تحت الشرط بالتفسير المذكور فلا معنى لقوله القسبة غير مشتملة عليه نعم يتجه ان يقال الموضوع لبس من الشرائط وقد ادرجه في قسمتها فاما ان يلزم كونه منها او تغير القسمة سبد رحمه الله \*

وله والثانى اماان يكون لايقال يدخل فيه الغائبة إنهى كالجلوس مقارنة للمعلول لانا نقول عليتها با عتبار الماهية واما باعتبار الوجود فمعلول والمقارنة ليست الاباعتبار المعلولية (سيد رحمه الله \*

المعلول لابان المعلول ارتفع فارتفعت العلة ولانعني بالتقدم الذاتي سوى هذا المعنى ﴿ البعث الثاني في نقل ما قاله الأمام في اثبات واجب الوجودالذاته) لوكان في الوجود موجود لكان في الرجود موجود واجب لذاته والمقدم من ( أذ لائك في وجود موجود ) فالتالي مثله واما الشرطية فلان ذلك الموجودا وواحد امن علله يجب ان يكون واجبالذاته على ما قال (فهو) اى دلك الموجود (انكان واجبا لذاته فقد حصل المرام وانكان ممكنافلابدله من علقفعلته إنكانت واجبة لذاتها فقد مصل المطلوب ايضا وانكانت مبكنة افتقرت الى علة اغرى والكلامفيها كَالْكُلَامِقِهُ فَمِنْ وَفِيدُورَ) أن عاد افتقارها إلى شيء من معلولاتها بوسط اربغير وسط (اويتسلسل) ان لم يعد اوينتهى الىمرجود واجب لذاته (وكلاهما) اى الدور والتسلسل (عالان) فتعين الثالث وهوالمرام (اما الدور فلانه لوتوقف وجودالشيء على مابنوقف على وجوده لزم ترقفه على نفسه لأن المترفق على المتو قف على الشي<sup>ع</sup> منوفق على ذلك الشيع) واعترض على منه المندمة بانه لوكان الامر كذلك لاستعال ومود المعلول عند ومود العلة العريبة وعدم ومود العلة البعيدة لتوقفه على العلة البعيدة ح ووجوب عدم الموقوف عند عدم الموقوف عليه واللازم باطل والأيلزم تخلف المعلول عنالعلة القريبة وانه عال (واجبب بمنع استحالنه لأن العلة الفريبة ليست علة تامة للمعلول بل مرعمنها وادا كان كناك فالتخلف انما يكون عن وجود جزالعلة النامة لاعنها وذلك غيرممتنع على انا نقول لانسلم ان التخلف محال على تقدير وجود العله القريبة وعدم العلة البعيدة وأنمايكون عالاان لولم يكن هذا النقدير عالااونقول اماأن يجب عدم الموقوف عندعد والموقوق عليه اولا فاسكان الثاني فلانسلم الملازمة المدكورة وانكان الأول فاستمال ومود العلَّة القريبة مع عدم العلة البعيدة ( واما التسلسل فلان الجملة المركبة من الاحاد الغير المتناهية مكنة لأفتقارها الى اجزائها) التي هي غبرها وكل مفتقر الى غيره ممكن لايقال لانسلم ان الجملة المركبة من الأماد الفير المتناهبة ممكن قوله لافتقارها الى اجرائها وكل مفتقر الى غبره ممكن قلنالانسلم دلك فان المركب من النقيفين اوالفدين مفتقر الى اجرائه مع انه ممتنع لاما نقول تلك الجملة ان كانت موجودة بندفع النقض لانا نقول تلك الجملة

۱) قوله واعترض على هذه المقدمة المخاسندلال على بطلان هذه المقدمة ولاشك انهاليست مبرهنة في كلام المعلل الما وردهاو لم يتعرض لا نباتها فكانه يدعى في المحال الما المحلل الما وذلك بمنزلة البرهان عليها في حادة الدليل على فسادها واستناده بالنيق لوصح ماذ كرتم بجميع مقدماته بان يقلو وصحماذ كرتم بجميع مقدماته تصح هذه المقدمة ولوصحت لزم المحال فصحة الدليل مستلزمة لامر باطل فسيد مهدالله \*

رسيال من المروق الله عنو ممتنع الخ اى فى المروق المروق المروق المروق المالة التامة لكنها ولاء ملزوم للمعلول اذلا واسطة بينها وبينه و تخلف اللازم عن الملزوم الله علما (سيد رحمه الله \*

س) قوله على إنا نقول لانسلم الخاى ولمن سلمنا إن الخلف المن كور مننع في نفس الامر لكنا لانسلم استعالته على ذلك النقدير (سيد رحمه الله \* عم) قوله او نقول أما أن يجب الخاى اللازم من المقدمة المذكورة أن يتوقى المعلول على العلة المبعدة فلا يخ أما أن يجب (سيد رحمه الله \* فلا يخ أما أن يجب (سيد رحمه الله \*

ا قوله واجب لذاته النح واداكان كذلك ينتهى طرف السلسلة الى الواجب فلم يكن الممكنات متسلسلة لا الى نهاية
 هذا خلف غاية الجبلة في صورة توجيه كلامه هذا وانكان مختلافي نفس الامر (سيد رحمه الله \*

م) قوله بنصر ع الن النول المراد الاماد التي لانهاية لها وان عبر عنها بالكل (سيد رحمه الله \*
 س) قوله هي واجب الوجوداي غير الواجب والمكن ليس علة قطعاو من الواجب والمكن الواجب اولى ولو فرض ايضا أن الغير علة للجموع لم يجز أن يكون علة للواجب والا لم يكن واجبا (سيدر حمه الله تعالى \*

- 19 B

م) قوله ولقائل ان يقول لما كان الخفان قبل هذا الكلام على السند لان المستف منع المقدمة القائلة بان المؤثر في الجملة فررق كل جزّ منها واسنده بسندين وما ذكره الشارح ابطال لهما قلنا المستنف ان يساويهما المنع المذكور فان بعض اجز الجملة اذ الم يكن فنيا عن المؤثر اخرفها لضرورة يكون مصوله بالمؤثر في الجملة فسقط المنع مير سبد شريق رحمه الله \*

a) قوله ويمكن إن يجاب عنه الخفان قلت هذا وان اندفع لكنه بلزم أن لأ بكون مافرضنآه اولآعلة تامة للجملة ضرورة توقفها على ذلك الدؤثر في البعض فيلزمغلاف المقدر( قلت انعا يلزم دلك الوكان دلك المؤثر في البعض امرا غارجاعن المؤثر ف الجملة وهوممنوع لجواز كوتهدا غلافيه فلايلزم امتياج الجملة الى خارج عن المؤثر فانغيل السلسلة المذكورة لوكان بعض ا مادهامؤثراتامافيهافلايغ اماانيكون مؤدرا في كل فردمنهافيلز مماد كره من تأثيرالشيء فينفسه ومؤثره واماانلا يكون كذلك فهناك فردلايكون هومؤثرا فيەفاما انلايحناج ذلك الفردالي مؤثر اصلاوهوباطل إدالفرض انكل فردمنها ممكن واماان بمناج إلى مؤثر خارج عما فرضناهمؤثرانامالكجملةفيلزم انلأ يكون تاما او بعناج الى مؤثرد اغل فيه

موجودة وكل مركب موجود فهومكن وانالمتكن موجودة يلزم المطلوب ( فلهاعلة وهي استحال ان تكون نفسها الامتناع تقدم الشيء على نفسه ) ووجوب تقدم العلة على المعلول (ولا جزأ منها لان المؤثر في الجملة مزر في كل واحد من اجزائها فيلزم كونه مؤدرا في نفسه) ومؤدرا فيما هومزدر فيه وكل واحدمنهما محال (بل امرا خارجا عنها والحارج <u>عن جملة الموجودات المكنة واجب لذاته</u>) ا دلوكان ممكنا لذاته لكان داخلاف الجملة لاغار جاهف لايقال لايصح اطلاق الجملة ومايرا دفها كالمجموع والكل على الاماد الغير المتناهية كيف وانهم قالوا فى الفر ق بين الكلّ والكلى ان اجزا والكل لابدان تكون مصورة وجز ئيات الكلى قد تكون غيرمحصورة لأن المراد من تلك الالفاظ هوتلك الأحاد بحيث لايبغي واحد منها خارجا عنها فالنزاع فيجواز الحلاق تلك الالفاظ على ما لابتناهي امزاؤه وعدم موازه لفظى يرتفع بتصريح البراد ( وفيه نظر لأنا لانسلم أن المؤثر في الجملة مؤثر في كل جزء منها فانه بجوزان بكون الجملة) من ميث هي جملة (مفتقرة الى المؤثر ويكون بعض اجزائها غنيا عنه) فان الجموع المركب من الواجب لداته والموجودات المبكنة باسرها مكن لذاته لافتقاره الى اجز ائه التي هى غيره وعلته مى واجب الوجود الداته وليس علة لنفسه لاستغنائه عن العلة ( اوماصلا بمؤثر اغر) ولقائل ان يعول لما كان كل واحدمن الأمر اعف الجملة المغروضة ممكنا أن اته فلا بجوز ان يكون بعض اجزائها غنيا عن المؤثر ولا يجوز ايضا إن يكون حاصلا بمؤثر آخر والالجاز ان يكون الجملة منتفية مع تحقق علنها النامة وذلك إذا الم يكون ذلك المؤثر متعققاهنا تعقق تلك العلة النامة (ويمكن ان بجاب عنه بانه بجوزان

فهو اما واجب وهوالمطلوب اومدكن فيعناج الى مؤثر ولا يجوزان يكون الأهاد المتأثرة عنه ولا المتأثرة عما والمنائرة عما هو داخل فيه فاما ان يكون عما هو داخل فيه فاما ان يكون عما هو داخل فيه فاما ان يكون عمن الداخل الأول فيلزم تعليل الشيء بنفسه اوجزئه اوغارجه وننقل الكلم البهما حتى يلزم النسلسل واشتمال البعض المروض علة تامة الجملة على سلسلة غير متناهية قلنا قد يلزم هذا التسلسل اذالكلام في ابطاله ولم يتم بعد فتأمل (مولوى سيد رحمه الله \*

بطلانها فيكون غصبا وتوجيهه ماذكرناه من الوجهين في الدرس السابق لايقال حاصل كلامه منع هذه المقدمة بناعلى ان صحنها مستلزمة للمح المذكور فيكون منعاوسند الخرلان ظاهره استدلال بؤيده كلام الشارح فنامل (ميرسيد شريف رح \* قولهما ذكرناه النج اى في حاشية الدور مماهوان الاستدلال على بطلان هذه حروه ١٥٥ كم المقدمة ولاشك انهاليست مبرهنة في كلام المعلل فظاهره غصب آه (منه الكدية المؤثدة في ذلك المعند المدارة النامة المادة المناه المدارة المدا يكون المؤثر في ذلك البعض امرابمتنع انفكا كهعن العلة النامة الجملة فعنك تعتقها يكون متعققا البقة (ولانه لورمب ذلك) اىكون المؤثر فى الجملةمؤثرا فى كل جزءمنها ( فالمعلول الذى تقدم بعض اجز ائه على البعض بالزمان كالسرير) فان احد اجزائه هوالمادة منقدم على الجزء الأغر حوالهيئة السريرية بالزمان (فعلته النامة انكانت موجودة مم <u> الجزء المتقدم)</u> كالاغشاب (لزم تخلف المعلول) كالهيئة السريرية (عن العلة التامة وان كانت مع الجز المتأخر لزم تقدم المعلول) كا لاخشاب (على علته النامة) وكل واحد منهما حال لايقال اللازم مماذ كرتم ان العلة النامة للجملة لاتجبان تكون علة تامة لكل واحد من اجزائها ولأيلز ممن ذلك انلايكون المؤثر في الجملة مؤثرا في كل واحد من اجزائها لجواز ان لأ يكون علةتامة لهاويكون مؤثر افيها وامتناع التخلف انماهوعن العلة التامة لاعن العلقه طلقا ( لانا نقول من الرأس آو وجب ذلك يلزم احد الأمور الثلاثة وهواماكون الشيءمؤثرا فينفسه اوتقدم المعلول على العلة اوتغلف المعلول عن العلة الثامة وذلك لأن المرادم في المؤثر فيما ذكرتم من الكلام اما ان يكون ماينوفف عليه الشيء سواء كان سبباتاماله اولم يكن أوالسبب التام وعلى الأول يلزم الأمرالأول لأن كل واحسمن أحاد الكل بتوقف عليه الكل وما بتوقف عليه الكل يتوقف عليه كل واحد من احاده على ما دكرتم فكل وامد من إماد ويتوقى على نفسه وهو محال وعلى الثاني بلزم احدُ الامرين الاغرين كمامرسالماعن المنع (فان قيل المواد ان السبب النام للجموع له تأثير في الجملة في كل واحد من احاد ذلك المجموع ولبس شيء من آماد المجموع وان توقف عليه المجموع سببا تاماله لبلزم منكون السبب النام للمجموع مؤثرافي شيء من احاده ترقف الشيء على نفسه (قلنا العلة النامة للجموع منوقفة على كل واحد من الأجزاء فامتنع أن يكون مؤثرة في شيء من تلك الأجزاء والالكانت متقدمة عليه مع كونها متأخرة عنه هن (سلمناذلك) اىكون المؤثر

 ٩) قوله قلنا العلة النامة للجموع الخ والتفصيل هناك ان يق المرادمن المؤثر فى الجملة اما العلة النامة او ما ينوق عليه مطلقا كذا المرادمن قولهمز ثرافي كل واحد منها إما العلة النامة أوالموقوف عليه على الالحلاق فان اريد إن العلة النامة للجملة علفتامةلكل جزالزم احدالأمرين اللذين ذكرهما المسنف وان اريد ان الموقوف عليه الجملة موقوف عليه لكلمز الزمتوقف الشي على نفسه كاذكره الشارحوان . اريد ان الموقوف عليه للجملة علة تامة لكل واحداز م احد الامرين كا ذكره الشارح ايضا وان اريف ان العلة النامة للجملة موقوق عليهالكل جزالزم ماذكره الشارح اخرامن توقف الشيء على ما ينوقف عليه لايق المراد ان الغاعل المؤثر في الجملة فاعلمو شرفي كل جز ولايلزم ح احد الأمر ـ ين لجواز التخلف عن الفاعل ا دالم يكن مؤثرا تاما ولاتوقف الشيء على نفسه وانمايلزم ذلك لوكان كلجز فاعلا للجملة ولايلزم من كونهموقوفاعليه كونهفاعلا *كيف*و(لفاعل للشيءخارج عنه وكلواح*ف* داغل فيها ولاماذكر هاغيرا إذالفاعل للجملة ليس موقوفا على كل واحدبل العلة التامة لها موقوي عليه لأنانقول **الفا**عل موقوى عليه فلوص**ح** ذلك فيه صح في كل موقون عليه أدَّ المقتضى لنَّ لك ليس هوخصوصية الفاعلية بل كونه مرقوفاعليه وذلك مشنر كبينه

فى الجملة مؤثر افى كل جزامنها (كن لم قلتم بأن الحارج عنك هذه الجملة وبين غيره فتأمل (سيدر حمدالله m) قوله لم قلتم بان الحارج النح لوقيل الحارج عن الجملة (خارج) المذكورة لا يجوزان يكون ممكنا لذاته لانه فرض علة لها فلوكان ممكنا مرتبطا بهذه الجملة في العلة لكان فرد من افرادها فلا يكون غارجا عنها لم يتوجه عليه مااورده ( فان قيل الرتبط به هوالجملة وانما يكون فردا هنه لوآرتبط به فرد من السلسلة قلنا اذا ارتبط به الجملة فاما أن يرتبط به كل فرد وهو بالحل لنوارد العلل علم معلول واحد او فرد منه فينم الكلام والا فلا ارتباط للجملة به اصلا (سيدر حمه الله \*

١) قوله ولانه لوجب ذلك آممذ ١١ستدلال على بطلان المقدمة المدكورة فالمصمنعها اولاوذكرمستندين ثم استدل على

 ۱) قوله وهو ممنوع قال المصنف في شرح الماخص وهذاآلنع لمينعرضله امد من العلماء قبلنا (سيد رحمه الله \* ٢) قوله نقيض مقدمة الخ وهوعدم بطلان النسلسل إذ استعالة النسلسل من جملة مقدمات الدليل (سيد رحمه الله \* m) قوله تلك المقد مذمقة الخ و انمايلزم كونها حقةلوكان ثبوت المطلوب على تقدير النقيض غلفه وهوممنوع سيد م)قوله واماانقطاع السلسلة العجواب عن سؤال مقدر هو آن يق لأنسلم آلدروج عمانعن بصده إذيلزم ماذكرناه انتهآء السلسلة بالواجب فيبطل التسلسل (سيب ۵) قول لانا نقول ان اردتم بذلك ان العلةالغ وقديغر رهآ االمقامبوجه اغر ويقال الفرض ان احادها السلسلة بعضهاعله تامة للبعض فالواجب إذاكان علةللسلهله فلابدان يكون علة لفردمنها استغلالا وامابدون الاستغلال فذلك الفردلايجوز انيكون هوالفرد الأول ارمن الافراد المنوسطة والأبلزم توارد العلل المستقلة علىمعلول واحدعلي نقدير الاستقلال اوالزيادة في العلة التامة فلابكون تامةعلى تنديرعدم الاستقلال وكلاهماملف فتعين انبكون فردا اغيرا من السلسلة فينقطع به قطعا (سيد رح ۷) قول بل يكون تأثيره فيه النح وعلى هذا التقدير يكون العلة الخارجة عن السلسلة مع انها لاتنقطع بها ( سيد \* ٧) قوله لأزم نقيض المطلوب النخفان قلت هذا يلزم انبكون نغيض المطلوب مستلزماله لاستلزامها التسلسل المستلزم اباه ودلك مال (قلنا فيلزم ان يكون النقيض عالاويثبت المطلوب (سيك ر مبه الله 🗱

ر -- ١٠٠٠ -- ١ ٨)قوله لمامر الخمن النظرين السابقين ( سيد رحمه الله \*

و) قوله لدفع المنع وقد صرح بذلك في شرح الماخص (سيد رحمه الله \*

عارج عن جملة الموجودات الممكنة ) منى يلزم أن يكون الحارج عن هنه الجملة و اجب الوجودان اته ( وانمايلزم ذلك ان لو اشتملت هذه الجملة علىجميع الموجودات الممكنة وهوممنوع فانه يجوز انيكون فى الوجود جمل غير متناهية كل واحد منها يشتمل على موجودات ممكنةغيرمتناهية سلمناه) اى كون الخارج واجبالذاته (لكن لايلزم من ان يكون الخارج عنها واجب الوجود ابطال التسلسل) اخلايلزم من ثبوت المطلوب على تقدير نقيضٌ مقدمة من مقدمات دليل المطلوب ان يكون تلك المقدمة مقة وهى ابطال التسلسل فيمانحن فيه ( وانتم فيبيان ذلك ) واماً انقطاع السلسلة بواجب الوجود على تقدير كون الخارج عنها واجب الوجود فممنوع فانه انمايلزم الانقطاع به انلوكان هوطرف السلسلة لايغال تلك العلة الخارجة تجب ان يكون علة لبعض احادها ضرورة إنها لولم تكن علة لشيء منها اصلا لامتنع انتكون علة لتلك السلسلة واداكان علة لبعضها وجب انيكونطرقا للسلسلة إذلوكانت بعدها علة إغرى لكانت ممكنة لذاتها داخلة فيها والمقدر غلافه لانانقول ان اردتم بذلك ان العلة الحارجة بجب ان يكون علة مستقلة لبعض احادها فهوممنوع وان اردتم ان العلة الحارجة يجب ان يكون لها تأثيره افى بعض إحادها فهومسلم اكن لانسلم انها حينك يجب انبكون طرفا للسلسلة وانمايلزم ان لوكانت علة مستقله لذلك البعض واماا واكان له تأثير ما فلالجواز أن يكون بعد ذلك بعض آخر هو علة له لكن لاعلى الاستقلال بليكون تأثيره فيه مَنوقفا على العلة الخارجة وبعددلك الاغراغر هوعلةله وهلمجرا فاعرفه فانه دقيق ( والصواب ان يقال بعدار وم الدور والتسلسل لنقيض المطلوب ان اللازم انكان هوالدور فهو باطل ) لمامر فيلزم انتفاع نقيض المطلوب (وانكان هوالتسلسل فاما ان يكون باطلا أولم يكن واياماكان يلزم المطلوب لان التسلسل لازم لنقيض المطلوب وملزوم للمطلوب فانكان بالحلا يلزم المطلوب لانتفائلازم نقيضه وانكان مقافك لك يلزم المطلوب التعقى ملزوم ثبوته وفي الحواشى القطبية وفيه نظر لانه ان لم يكن بالحلالا يلزم منه المطلوب لمامر واقول هدا الصواب انماهوك فع المنع الاخير لالان يتم البرهان ولذلكقال ( وعند ذلكظهر إن الطريق في اثبات هذا

ا قولهماذكرناه قبل الخلاماذكره الامام فاندنع مافى الحواشى القطبية وانها يتوجه لوكان مراده لأغيره (سيدر حمه عن المعلق الموردي و المام فاندنع مافى الحواشى القطبية وانها يتوجه لوكان مرادوه و ان ارادانه قطعى عن المعلق و ان اراده المعلق المعلق و ان المعلق الم

المطلوب ما ذكرناه قبل ) يعنى في صدرالبحث الرابع في الرجوب والامكان وفي الحواشي القطبية لأيظهر من ذلك ادلابلزم من أبطال لمريق أنعصار الطربق فيماذكره لجوازان بكون طريق فيرماذكره ( لايقال لانسلم سلامة ما ذكرتموه) اى قبل ( عن المنع فانا لانسلم ان العلة النامة للشيء استعال ان يكون نفسه لانانقول العلم بهذه المقلمة . ضروري فان العلة النامة للشي عبب تقدمها عليه بالوجود والشيء استحال ان ينتقدم على نفسه بالوجود لابقال المجموع المركب من الواجب لذاته وجملة الموجودات الممكنة ممكن وعلته النامة نفسه اذلاجأئز انتكون داخلة فيهلها بينتم فى البحث الرابع ولأخارجة لعدم موجودغارج عن هذا الهجموع حينئك فتعين ان تكون نفسه ( فانتقض مادكر تموه من المقدمة الضرورية) وفي الحواشي القطبية ممنوع لجوازان يكون داخلة في هذه الجملة بخلاف المركب من جملة المكنات الموجودة لان المراد من العلة التامة مى الفاعل بشرايطه اقول وفيه نظر لان العلة النامة للشيء اذاكانت هي الفاعل المستجمع للشراقط فكل مايتوقف عليه دلك الّشي عيجب إن يكون إما دلك الفاعل آ دوا مدا من تلك الشرائط لامحالة وليس الامر ههناك لكلان ماعد االواجب لذاته من احادتلك الجملة ليسروا عدامنهما اما الفاعل فظاهر واما الشرط فكذلك اذالشرط لايكون داغلا فيالمشروط والحق ان المعلول المركب لايمكن ان يكون علته النامة هي الفاعل مع الشراقط من غيراعتبار المادة والصورة بل ذلك إنمابكون فالمعلول البسيط إدام يكن له مادة ولأصورة فيكفى في تحققه الفاعل المستجمع للشرائط وارتفاع الموانع (وفيها ابضا هومعارضة فبتم ماذكره فى الجرآب لامناقضة وان ممل على المناقضة فجرابه ماذكره من العلم الضروري (اقول وفيه نظر اذلايقال عنك تمام المعارضة فانتقض ماذ ترتم وايضا قول في الجواب فلما ذكرنا من الدليل السالم عما ذكرتم من النقض يدل ايض على انه ليس بمعارضة و ايضافي الجواب عن المعارضة بهادكره من الترديك بعد ولوميل هذا على النقض الأجمالي

. کیابغال

من فيرمرجع والناني كون المعموع معناما اليكا وامدمن الاحادفلا يتصوران يكون يعض الامادعلة تامة والأولى ههنامنك فع لأن الوجوب مرجع والثاني منك فع إذ المرأد بالعلة النامة الفاعل بشرايطة سبد a)قوله وفي الحواشي القطبية ممنوع الخ حاصله إن الواجب في الصورة المفرّ وضة يجوز أنيكون فاعلاللجملة مستجمعا للشرائط فيجوز إن يكون علة نامة الهااذ المرادمنها الفاعل المستجمع فقال الشارح الفاعل المستجمع همنالايجوز انيكون علةتامة لايت مراذه من الشرائط هرما يتوقف عليه المعلول سوى الفاعل الملاقا للخاص وإرادة للعام فيندر جكل موقوف عليه في الشرائط حفاند فعماتهسك به الشارح لانانغول أن اعتبرمع الواجب كل واعدمن المكنات فالعلة هي المجموع لاامرداغل فيه وانلميعنبر لميكنعلة ثامة لنروج بعض الموقوى عليهعنه ( سيك رحمه الله \*

ما قوله هومعارضة النخانه قبل ما ذكرته في استعالة كون العلة التامة للشيء نفسه معارض لان المجموع المعارض وهذه الرأس جواب عن دليل المعارض وهذه المعارضة معارضة في المقدمة اداستحالة معدمات الدليل المذكور على اثبات واجب الوجود (سبد رحمه الله \* واجب الوجود (سبد رحمه الله \* الاصطلامي وهو الاظهر واما ان اربد المعنى اللغوى فلا شك في جواز ذكره مع المعارضة (سبد رحمه \*

مع المعارضة (سينا رفيه به النقض النقض النقض النقض ان يقال لوضع دليلكم على (بسات الواجب بجميع مقدماته لصحت المقدمة القائلة باستحالة تعليل الشيء بنفسه لكن المقال باطل هذا ان بعل نقضا الاصل الدليل وان جعل قوله فان العلة النامة النح دليلا على المقدمة المن كورة فالنقض على هذا

الدليل وكان الظاهر هوهذا فتأمل ( سيدرمه \*

 ا فوله لثلايلزم النكرار النح تعايل لعدم كونه نفضا تفصيليا كمادهب اليه صاحب الحواشى (سيدرممه الله \* r) قوله ولو اورده على وجه السّند الح اى لا يخلومن ان قوله لايت الجموع المراكب اه اورده على سبيل السند اولا فانْكان الثاني فلا وجه لتوله لانانغول من الرأس وانكان الأول لما امكنه ذلك اذالكلام على السنك غيرمسموع (سيك رحمه ٣)قوله وفي هذا الموضع إبجاث كثيرة النج الواجب علينا في هذا المقام تقرير الدليل على اثبات الواجب الوجو دعلى وجهيتضح به المقصود وينكشف المطلوب ولايتوجه عليه شيعمن الشكوك فأنطريقة ألامام قدزيفها المصنف وهجتم قصطعن فيها الشارح ولعمرى انهمقيق بالاطألة ولامجال فيهلونى الاطناب والملالة انحو العمدة فى التواعب وعليه مبنى سائر العقاب فنقول وبالله التوفيق لاشكف وجود مكنات متعددة كماسبق وكل واحدمنها محناج الى علة فاعلية مرجودةمسة جمعة بجميع مايتوقف 📲 🕝 وميه المعلول سواهافاذا اعتبرنا المكنات باسرها جملة واعتبرنا لكل واحدمنها العلة الفاعلية المستجمعة كمايغال لوكان العلم بالمتناع كون العلة النامة للشي ففسه ضروريا مع قطع النظر عن ان شيثامن هذه العلل لما كان واقعالكنه واقع لأن المجتموع المركب الخ لايكون الجواب ما ذكره القاعليةمن افراد الممكنات اولابل اغذنا من العلم الضروري بل ماذكره من الترديد اوغيره ممايجري مجراه العلل الفاعلية المستجمعة الموصوفة التي ولوممل طلى النقض النفصيلي كمايقال لانسلم ان العلة النامة للشيء هى بازاء المكنات فلاخفاء في ان هذه استعال انتكون نفسه والمستنك ان المجموع المركب الخكان الجواب العلل الفاعلية المستجمعة مىعلة فاعلية مادكره من العلم الضرورى لكن لابلزم من عدم كونه نقضا تغصيليا مستجمعة لجملة المكنات وكاانكل واحد من المكنات ممناج إلى واحدة من العلل لثلابلزم التكرارانيكون معارضة لعدم الانعصار فيهما والاشبه انهمو كُلْكُ مِمرم المُمَّنات عناج الى مِمرع النقض الاجمالي ( لانانقول من الرأس هذا المجموع اما ان يكون موجودا العلل وذلك ممالا نوقف فيه للعقل الصحبح اولم يكن واياما كان يلزم ثبوت موجود واجب لف اتداما اذاكان موجودا بل يحكم به بديهة إذا تمهدها افنقول إذا اعتبرنا العلل الفاعلية المستجمعة للامور فظاهرضر ورة استلزام وجود المجموع وجود جزئه واما ادااميكن العتبرة جملةواحدة واغذناالممكنات موجودا فلما ذكرنا من الدليل السالم عماد كرتم من النفض ) باجمعهاجملة ونسبنا الجملة الثانية إلى حواما الاعتراض عليهبان من الرأسر اغايقال اذا ابنك أمن البرهان مع تغيير الجملة الأولى فلابيخ إما ان يكون في الأولى الدليل وهومافعل ذلا بالردد الكلام في النقض بعدما اجاب عن منع استحالة امرخارج عن الجملة الثانية اولاوعلى الثانى اما آن يكون الجملة الأولى قام الجملة كون الشي علمة لنفسه ولو أورده على وجه السنك لما امكنه ذلك فليس الثانية فيلزم كون الشيءعلة لنفسه وذلك بقرى لكونه لفظبا ومقصوده انمذاالنقض لأيضرنا لانه إماان يكون موجودا اولميكن واياماكان يلزم المطاوب ولاوجه لابراده على وجه قطعي الاستحالة اوبعضها فيكون بعض السنك والالكان اعادة للمنع الاول ولكنءم المستنك ( ولقائل ان يقول من الجملة الثانية علة تامة لجميعها وهوايضا متنع اي بوجهين إماا ولافلان العلة التامة لانسلم ان هذا المجموع اذالم يكن موجود ايلزم المطلوب قوله لما ذكرنا لاينوقف العلول على غارج منها والجملة من الدليل السالم قلنا لانسلم سلامته لانه لا يخلومن ان يجب دغول كل واحدمن احاد المجموع في علنه النامة املا بجب فانكان الناني فلم لا بجوز الثانيةموقوفة البنة على الخارج من ذلك انبكون علته النامه بعض اماده وانكان الاول فكبف بجوز ان يكون البعض وهوالبعض الأخر وامآتانيا فلان اى بعض يفرض فانه معلول جزما وعلة اولى علنه النامة واجب الوجود الذي لاتركيب فيه وقدها الموضع ابحات بانيكون علةتامة لأنها يحصل افراد كثيرة ضرورة انماهوبنائر ذلك البعض فلعلنه فيهمدخل ولها في نفس ذلك البعض تأثيرايها بخلافه اذلانأ ثيراه في نفسه وعلى الأول اعنى ان يكون في الجملة الأولى امرخارج عن الجملة الثانية فاما ان يكون ذلك الأمر معتبراق العلل الفاعلية أوفى الامور المعتبرة معها وعلى الثاني العلل الفاعلية أمانفس الجملة الثانية أوبعضها إذ الفرض ان العلل الفاعلية لم يعتبر فيها زائك خارج عن الثانية فعلى الاوّل بلزم ان يكون نفس الشي مع غيره علمتامة له وهذا افعش من علية لنفسه اداللازم ح التقدم عربتين وعلى الثانى يلزم ان يكون بعض الجملة الثانية مع امر خارج علة نامة لها

واستحالته يظهر بالوجهين السابقين وعلى الأول اعنى ان يكون الأمرالز ائدمعتبرا في العلّل الفاعليّة فاماان ــ

يكون عين علة منها ارجزاً لهار على التقديرين يكون موجودا ضرورة ان الفاعل المؤثر في الوجود واجزائه يكون موجودة وداك الأمر الزائد الموجود الحارج عن جميع الممكنات لا يكون ممكنا و الالم يكن غارجاعنها ولاممتنعا لا نموجود فتعين ان يكون واجبالذاته

ويكن ان ينسب الجملة النانية الى العلل الفاعلية وينساق الكلام اه هذا ماسح المطرالعليل وهو بالحقيقة المطرالعليل وهو بالحقيقة المصنف وفقنا الله برضاه واحسن منقلبه ومثواه (سبد رحمة الله تعالى عليه علم الانطباق من فردين مند رجين تحت علم الانطباق من فردين مند رجين تحت وليس ذلك في ما الباد المعلول الفروض الانطباق هناك بل

۳)قوله اذا انضم الى المتناهى اى مرات متناهية ليصل كلية (سيدر ممه الله هس) قوله ولقائل ان يقول الكم النح وقل يجاب بان القابل هو الموجود من الكم واما كذلك لا أنه في مالة العدم كذلك وكون مذا القبول بالذات اللكم لا ينافى ذلك اذا الوجود ليس واسطة فى الثبوت فتأمل (سيد رحمه واسطة فى الثبوت فتأمل (سيد رحمه الله تعالى عليه \*

م) قوله بالنطبيق فيلزم تناهى اجزاء الزمان مع انها من الحوادث (سيدر جمه \* ۵) قوله لينعصر الخفان قبل على هذا التقدير النقسيم ايضا غير منعصر لجوازان يكون بين بعض تلك العلل وذلك العلول علل متناهية وبينه وبين بعضها علل غير منناهة والجواب ان هذا وانكان كذلك لك لك يلزم حصر ما لايتناهى بين حاصرين على هذا التقدير ايضا فلايضر وجودهذا القسم خارجا (سيد

وأو النقسيم اى النقسيم الى العلل المناهية وغير المتناهية فانه لولم يغيب بغير القريفة لأمكن قسم اخر وهوعكم المدينة المدين

كثيرة تركناها غوفاللاطالة ( لايقال لوتسلسلت العلل الى غير النهاية العصل جملنان احديهما من معلول معين الى غير النهاية والثانية من الذى قبله بمرتبة الى غير النهاية فالثانية ان انطبقت على الأولى عند مقابلة الجرز الاول منها بالجرز الاول من الاولى بالنوهم والثانى بالثانى والثالث بالثالث وهلم جراكان الناقص كالزائد وان لم تناهبي انقطعت فتناهت الثانية والاولى زاحت عليها بمرتبة واحدة فتناهت ايضاً كان المتناهى اذا انضم الى المتناهى كان الحاصل منهما متناهيا وقد فرضنا كونهما غير متناهبين هف (اونقول) اى

بعبارة اغرى (الثانية اما ان تستغرق الأولى على تقدير النطبيق

اولاتسنغرقها) وعلى الأول بلزم كون الناقص كالزائد وعلى الثاني

انقطاعهما (اونقول) اى بعبارة اخرى (الثانية اما ان يصدق عليها انهاقا بلذلتطبيق على الاولى) اى فى نفس الامر (اولايصدق عليها ذلك) وعلى الاول بلزم الاول وعلى الثاني بلزم الثاني لا يقال لوصح برهان التطبيق لزم تناهى الموادث وانه باطل عند الحكيم لا ناتجيب بان الموادث لبست اما دهامو جودة معافلا يجرى هذا التطبيق فيها بخلاف العلل والمعلولات والاجسام ولقائل ان يقول الكم قابل للمساواة واللامساواة باللامساواة باللامساواة بالتطبيق عند كم والزمان قسم منه فيكون قابلالهما بالتطبيق

الترببة لبتعصر النقسيم (عللمتناهية كان الكلمتناهيا) وقدفرض غيرمتناه هذا غلق (والالكانبينه وبين كل واحد من علله) اىغير التريبة (علل غيرمتناهية فمالايتناهي محصور بين ماصرين وانه مال وهذا الوجه ذكره صاحب الاشراق) وهو الشيح الفاضل والحكيم

لان فاصة الجنس بجب ان يكون موجودة في جميع انواعه ( ولانه لوتسلست

العلل إلى غير النهاية فأنكان بين هذا المعلول ويين كل واحدة من علله) اى

الكامل شهاب الدين السهر وردى المقتول قدس الله سره ( التانقول الكامل شهاب الدين السهر وردى المقتول الامل

كلاهماضعيفان اما الأول فلا فالانسلم ان الثانية ان لم تنطبق على الأولى بالنوهم انقطعت فانه يجوز ان بكون عدم انطباقها عليها تعجز ناعن

العلية بينهماللونها قريبة (سيدر ع ٧) قوله ان لم تنطبق اى المنفى بالحقيقة هذا المقيد وانتفاؤه بجوز (توهم العلم الثيكون بانتفاءهذا القيد (سيدرهمه الله ٨) قوله تعجزنا عن توهم مقابلة اجزائها النج نعم لوحصل توهم مقابلة بين جميع

الاجزاء في الجملتين ولم يحصل الانطباق لزم انقطاع النانية لكن مصول التوهم المنكورة مجنوع (سيد رحمه الله \* وقوله لان اللزوم على هذا التقدير الخاقص الاستغراق على تقدير النطبيق فاستعالته على هذا التقدير يستلزم الشعالة المقدم الذي هو الاستغراق سيد ماذكره المصنى في شرح الماخص وهو بالحقيقة منع الحصر الدائر بين المختواق وعدمه بناء على إن المراد استلزام تقدير احدهما وقد لايستلزم شيئا منهما ولا تغفي المناسلة بين النطبيق بين الكلمين (سيدر عمد الله \*

س) قوله وانماً يكون كذلك لوكان النقدير واقعا وفيه بحث لان وقوع شيء على تقدير لا يقتضى وقوع المتغراف اذالم يكن واقعاعلى تقدير النطبيق كان عدمه واقعا عليه نعم لوادعى وقوعه على النقدير وفي نفس الامر توجه ماذكره وان منع وقوع احدها على تقديره بناء على إنه مستحبل لكان موجها (سيدر محالله \*

م) قوله لأن الشكل الأول المركب الخ لان الحاصل كلماطبقناكان اعد الامرين من الاستغراف وعدمه و اقعاو كلما وقع واحد منهما لزم المحال فالنتجة كلماطبقنا يلزم المحال فهذه النتجة اتفاقية فلا يلزم من استئنا في نقيض المقدم فان قبل الاتفاقية يشترط فيهاصدى الجزئين و المقدم همنا ليس كذلك فالجواب على ماذكرت هوالاتفاقية الحاصة هذا مع ان كلامنا على تقدير التنزل وعدم دعوى استعالة المقدم (سيد \* و المنطباق لا يتصور الافى المتجانسين لان الانطباق لا يتصور الافى المتجانسين سيد

توهم مقابلة اجزافها) لالكون الأولى المول من الثانية في الجهة الغير المتناهية ( واما العبارة الثانية فلانسلم استحالة تون الناقص مثل الزائك على تقدير النطبيق فان النطبيق مع فيجوزان يلزمه المحال) وهوكون الناقص مثل الزائد وتوجيهه ان يقال لأنسلم استعالة استغراق الجملة الثانية للاولى على تقدير النطبيق قوله لاستلزامه المحال وهومساواة الناقص والزا كالناان إردتم باستحالة اللازم استحالته في نفس الأمر فهو مسلم لكن هذالايضرناولاينفعكملان اللزوم على هذا النقدير وان اردتم استعالته على تقدير التطبيق فهوممنوع فان هذا التقدير عندنامحال والمستحيل في نفس الامر جاز ان لا بكون مستحيلا على النقدير المحال ( ولأنسلم انهيلزم من انقطاعها على تقدير التطبيق اولم تستغرقها انقطاعها فنفس الأمر) وانمايلزم انلوكان تقدير النطبيق واقعاوه وممنوع وتوجيهه ان يقال ان اردتم بانقطاعها لولم تستغرقها على تقدير النطبيق انتطاعها فينفس الأمر فهوممنوع وان أردتم بدانقطاعها على تقدير التطبيق فهومسلم لكن لأنسلم ان انقطاعها محال على هذا النقدير وانما يكون حالاان لولم يكن هذا التقدير حالا ﴿ وَقُديقال ايضالانسلم انها لولم تستغرقها على هذا التقدير يلزم منه انقطاعها لانمعنى قولنا اما انتستغرقها على تقدير التطبيق اولاتستغرقها ان الاستغراق إما انبكون لازما للنطبيق اولايكون لازما لهولايلزم من عدم ملازمة الاستغراف للتطبيق ملازمة عدم الاستغراف لهمتى بلزممه الانقطاع لجواز ان لايلزم و احد إمن النقيضين مقدما و احدا (لايقال عن لاندعى اللزوم بل نقول لما لم بخ الواقع عن الاستغراف وعدم الاستغراف فاذالم بكن الاستغراف عدم الاستغراف فاذالم بكن الاستغراف متعققا على التقدير وبلزم المرام لانا لانسلم انه حكان عدم الاستغراف متحققا على النقدير وانها يكون كذلك لوكان النقدير واقعا وهو ممنوع سلمناه لكن مينئذ لابلزم المرام على شيء من التقديرين لأن الشكل الأول المركب من الصغرى الاتفاقية والكبرى الموجبة اللزومية ينتج اتفاقية والاتفاقية لابلزم من استثنا عنيض تاليهاشي (واما العبارة الثالثة فلانسلم انقطاعها ان لولم يصدق عليها انهاقابلة للنطبيق لابدله منبرهان) واعلم انهلامامة لذلك الىبرهان لانانعلم بالضرورةان امتناع انطباق المقدارين المتجانسين لايكون الابسبب

 ا) قوله لجواز ان يكون الانقطاع النخ والانقطاع فى تلك الجهة لا يوجب عدم صدى قبول النطبيق عليها تأمل (سيد
 ٢) قوله وهوممنوع بل دائما بين المعلول وكل علة علل متناهبة وهكذا الى غير النهاية فان قبل اى و احد فرض من هذه العلل فأنهراقع بين المعلول

المعين وبين امدى علله وكذاكل عملة

منها فالمنع مندفع قلنا الحكم الثابت

لكل واحد لايلزم ثبوته للكل العجموعي وامأ كلمملة فأن اربد بهاما يشتمل

المجموع من ميث هومجموع فلأنسلم

معت الكلية والالم بفديل الخق ان وقوع

المجموع بينه وبين علة منعلله غير منصور آد بلزم كون نلك ألعلة لهرفا

وغير لمرنىلاندراجهاف الواسطة فتأمل

٣) قوله بل هو اول المسئلة اذ هو عين

انتهاء العلل والمعاولات ( سبد رحمه م) قوله اونقول لانسلم الح يعنى انكان

الحكم بتنامى الكلف الصورة المفروضة

بنا<sup>م ا</sup>ملی وقوع الکل بینه وبین ام*د*ی

العللفتوجيه المنعماذكره المصنفوا نكأن بنا<sup>ع</sup>على ان الكل حمر كب من الأمور

المتناهيةفالنوجيه كماقر رالشارح (سيد

۵) قوله و الشارمان صامب الحواشى

وشمس الدين السهر وردي (سيدرممه

٢) قول ان الشيخ ما حكم على الكل

المجموعي اى بالمعنى الذكور في المثال

- 1.4 D

النفاوة والصواب انبقال لانسلم ان الانقطاع اللازم على تقدير انلا يصن عليها انهاقابلة النطبيق يستلزم المطلوب لجوازان بكون الانقظاع من الجهة التى تناهيها فيها (واما الثانية نقول لمقلتم انه اداكان بينه وبين كلوام من علله) اى فيرالقريبة (علل متناهبة كان الكلمتناهيا واغايلزم دَلك) اى في مثل هذه الصورة على ما في الحواشي القطبية (ان الوكان الكل واقعابينه وبين علقمن علله وهو ممنوع بلهوا ول المسئلة) اونقول لانسلم انه لوكان بينه وبينكل واحدمن علله علل متناهية كان الكل متناهبا لجوازان يكون محموعات غبر متناهية يصدق على كل وامد منها انهمتناه والشارهان للاشراق ذكرا ان الشيخ مامكم على الكل المجموعي بماحكم بهعلى كل و احدليكف عماانك اداقلت مابين كل واحد واحد دون الذراع فانه لا يلزم ان يكون الكل دون الـذراع لتتناول كل واحد وواحد الاحاد على الترتيب فلايلزم ان يكون الكل دون الذراع بلق يكون كذلك وقد يكون دراعا او اكثر بلحكم بانهاذا كان مابينكل واحدواى واحد دون الدراع فالكل يكون دون الذراع وهو مق لعدم تناول كل واحد واى واحد الامادعلى الترتيب فقطبل يتناول اى واحدكا نمع اى واحد كانمن الاعداد المستغرقة لعدم النهاية سواء قربت اوبعدت اشتملت على اخواتها اولم تشتمل ولهذا بصن (نه إذا كان مابين اى عدواى عددمتناميا كان الكلمتناهياوهو الايسمن ولايغنى من جوع فان الحكم بكون الكل دون الذراع اذا كان مابين كل

اداكان مابين كل واحد واى واحد متناهيا فأنه ليس كذلك بللابد لهمن دليل واعلم ان افسام التسلسل اربعة لانه اما ان لا يكون اجزا والسلسلة مجنبعة في الرجود اولاوالاول هو التسلسل في الحوادث والثاني إما ان يكون بين تلك الأجزا "ترنب طبيعي وهو كالتسلسل فى العلل والعلولات ونحوهما

من الصفات والموصوفات المترتبة الموجودة معااو وضعى وهو التسلسل في

والافالتقدير الذىمملكلامهعليه ايضا حكم الكل المجموعي بماحكم به علىكل واحف ( سيفارجمة الله تعالى عليه \* <u) قوله لتناول كلواحد وواحد النخ</u> واحدواى واحددون الذراعجلي واضح بخلاف المكم بكون الكلمتناهيا يحتمل ان يكون هذا الواحد واحدامن وسط المقدار فكونه بحيث يكون بينه وبين كل واحد دون الذراع لايستلزم ان يكون ذلك المقدار دون الذراع لانمن إطهالي آغره ضعف المقدارالذي من وسطه الى آغره (سيدر حمه الله \* ٨) قوله فانهلیس كذلك والسبب في ذلك إن العقل في الحكم الأول بعتبر الأجسام اولم يكن بينهما ترتب وهو النسلسل فى النفوس البشرية والاقسام واحداهلي احدطر في المقدار المفروض واخر على لمرفالأخر ويلاحظ كون اليمكنه اعتبار الطرف الأغر اذ لافردا لأوراء، فرد غيره فلذلك ينوقف فيه همنا ( سيد رحمة اللهتعالى عليه \*

مابينهمامن المقدار دون الذراع وذلكهو المقدار كله فيحكم بكون الكل دون الذراع بلاتوقف وفي صورة سلسلة العلل

١) فوله وفيه بحث النح وهوان على ١٥٧ على الكم قابل للمساوة واللامساواة بالنطبيق والزمان قسم منه فيكون قابلالهما ٣) قول لا يجنبع عليه علنان اى لا يجوز انبكولمعلول شخصى علنان مستقلنان مكنا الاجتماع ادلواجتمعتافي التاثير بلزم المحال المذكور اعنى استغناء العلول عن العلة مال عليتها له والأ يلزم امكان هذا المحال واما انه هل بجوز ان یکون له علنان مستقلنان جیث يمتنع اجتماعهما فاداوجدت احديهما كفت فىالمعلول وامتنع وجود الأخرى معها وكذا ان وجدت الأغرى بدلاً عن الأولى كفت فيهوامننع وجود الأولى معافها ذكره من الوجهين لايمنعه كما يظهر بالتأمل الصادق (سيد رحمه \* ٣) قوله لنغائر جهني الامتياج وجوابه استغناء الشيء وافتقاره بالنسة اليشيء واحدفى مالة واحدة محال اعممن ان يكون باعتبارين اولا (سيك رحمه الله \* م) قوله والاستغنا<sup>ء</sup> أي الاستغنا<sup>ء</sup> من كل واحتياج الى كل (سيك رممه الله \* ۵) قول وانكان لكلواح*ك* منهما م*دخل* انقيل انكان المرادبان بكون لهمه غل اءممن ان يكون بحيث يكفى في وجود المعلول أى الموقوف عليه فيغتاران لكلمدخلا بمعنى الاستقلال فلايكون جز<sup>ع</sup> علة وانكان المراد بحيث لايكفي فيمتنع الحصرا دلملا بجوزان يكون كلعلة مستقلة وهواول المسئلة فالجواب ان المراد الموقوف عليه ويكون مز°علة وانكانكل مستغلا اذالعلة النامة جميعها ينوقف عليه الشيء على ما فسره سيدرح ٧ ) قوله وفيه نظر ً لأن الفاعل الغِّ والنفصيل ههنا ان النعد في العلة النامة اعنى جميع مايتوقف عليه المعلول محال امابديهة اوبماذ كرومن الدليل وكذافي الفاعل المستجمع للشرائط اداكان موجبا لوجود المعلول بجبث يمتنع تخلفه عنه بالنظر البه فانهح جميع مايتوقف عليه المعلول وذلك ظاهر وكذا في الفاعل

باسرها باطلة عند التكلمين دون الأولوا لرابع عند الحكما العدم انتظام برهان النطبيق فيهما وفيه بحث عرفته ﴿ البحث الثالث في ان المعلول الشخصى لا يجتمع عليه علتان مستقلتان بالثائير) وذلك لوجهين الاول قوله (والألكان واجبا بكل واحدة منهما لوجوب وجود العلول عند وجود علته النامة) لمامر والنالي باطل لانه لوكان واجبابكل واعدة منهما لكان مستغنيا عنكل ومدة منهمافلم يكن شيء منهما علة فضلاعن كونهاعلى سبيل الاستقلال هف واما الشرطية الثانية فظاهرة واما الشرطية الأولى نلان وجربه به نه في وجب الاستغناء عن تلك و جربه بتلك يوجب الاستغناء عن هذه فلووجب بكل واعدة منهما لكان مستغنيا عنكل و اعدة منهما واليه اشار بقوله ( لكن و مو به بامديهما يو مب الاستغناءُ عن الاغرى فيلزم استغناؤه عن كل واحدة منهماً عنك وجوبه بكل واحدةمنهما) ويمكن ان يقررهذا الوجه بوجه اخر وهوان يقال لو اجتبع عليه علتان مستقلتان لكان واجبابكل واحدة منهما ولوكان واجبابكل واحدةمنهما لكان مستغنيا عنكل واحدة منهما ومحتاجا الىكل واحدةمنهما اما الثاني فظاهر واما الأول فلأن وجوبه بهذه يوجب الاستغناء عن الأغرى ووجوبه بالأخرى بوجب الاستغناء عن هذه والتالي محال فالمقدم مثله وفي المواشى القطبية فاستعالة هذا اللازم نظر لتغاير مهنى الامتياج والاستغنا اقول وذلكلان افتقاره الىهف الوجو بهبهف بعينها واستغناؤه عنهالو جوبهبالا غرى وهذا النظر غيروا ردعلي التقرير الأول علىما لأيخفي فاعتبره ( والوجه الثاني قوله ( ولانه لم يكن لكل واحدة منهما مدخل في وجوده)بليكون لامديهمافقط مدخل (لميكن احديهما) وهولا مدخلله (علة تامة) وهو ظاهر (وانكان لكل واحدة منهمامدخل كان كل واحدة منهما جزاً العلة النامة وقد فرض انهما علتان مستغلتان هذا اخلق عيل ان اراد بالعلة النامة جميع مايتوقف عليه الشيءكما فسرها به قبل فاستحالة اجتماع العلنين التامتين على معلول واحد بالشخص بديهية غيرممناجة الى دليل وان إرا دبها الفعل في الشيء بشرا تطه فاستحالته منوعة اخشى ً من الدليلين لايدل على استعالته على مالا يخفى (وفيه نظر لأن الفاعل بشرائطه لما رجب به المعلولفيدل الأول على استعالة الاجتماع و انمنع فنغول نعنى بهاما و جب به المعلول ومده ( واما العلول النوعى) كالحرارة مثلا (فيجوزان يجتمع عليه علتان مستقلنان) لاعلى معنى

المستجمع وان لم يجب وجود المعلول عنه وحده والالكان احدهما مع سائر مايتوقوف عليه المعلول علة تامة وكذا

الاخر معه علة تامة اخرى بل نتول ولا يجوز التعدد في المادة ولا في الصورة لاستلزام ذلك التعددف العلة المستقلة بماقر رداه في الفاعل (سيد رحمه الله \* وجب به العلول (سيد رحمه الله \* وأولا لا تعالة وقوع الكلى في الاعيان لا نكل موجود فهو مشخص بمعنى ان التشخص داخل في ما هيته فوجود الكلى في الخارج محال قطعا وهذا مختار (سيد

ان الحرارة الكلية توجب في الاحيان عن علل لاستعالة وقوع الكلى في الاحيان ولأعلى معنى اي الموجود في الأعيان الذي لأبدو أن يكون جزئياله علل على ماعرفت من استعالته بل على معنى أن واحدا من تلك العلل لايتعين لوقوع جزئيات الكلى حتى ينوقف عليه بخصوصه (بل بعض مزئياته تقع بعلة وبعضا باغرى) خلافا لاكثر الاشاعرة (وذلك لأن مرارة النار لأزمة لها فهي )اى النار (اماعلة مستقلقلها) اى للحرارة اللازمة ( اولها مدغل في وجودها و الافان لم يكن للحرارة مَدَعَلَ فِي وَجُودُهَا المَكْنِ حِ انفكا لَهَا عِنْهَا } اي انفكاك الحرارة عن النار فلايكون الحرارة اللازمة لازمة هف (وانكان لها مدخل في وجودها تقدمت عليها) وهو ظاهر البطلان (وكذا نقول في مرارة شعاع الشمس بالنسبة اليهوسائر جزئيات الحرارة بالنسبة إلى ماهي لأزمة له) فثبت إن النار إما علة للحرارة اللازمة لها أولها مدخل في وجودها وكذلك شعاع الشبس اماعلة للعرارة اللازمة لهاوله مدخل في ومودها وكيفماكا زيلزم انبكون للعرارة علتان مستغلتان بالمعنى المذكور لانه انكان اللازم قولنا كل وامدة منهما علة للعرارة اللازمة لهما فظاهر وإنكان قولنا احدهما كالنار مثلاعلة للعرارة اللازمة لهو الاخركا لشعاع مثلالهم منمل في مرارته اللازمة لهفلان الأمر المنضم الى الشعاع لتحصل العلة النامة لحرارته اما ان يكون غير الناروح يكون العلة النامة لاحد المثماثلين غير العلة النامة للمتمائل الأخر أويكون نارا وذلك باطل والالنوفف مرارة الشعاع على النار ويحصل المرام ايضا لنغاير العلتين ع وانكان قولناكل واحد منهما له مدخل في مرارته اللازمة له فلان الأمر المنضم إلى شيء منهما ليحصل العلة العامة لا يجوز ان يكون هوالاغر لماذكرنا فيكون غير الاغراما واحدافيهما اواغر فى الأخر وعلى التقدير بن يكون المجموع مغاير اللمجموع وبماقر رفاه يندفع مافى الحواشي القطبية من أن لقائل ان يمنع لزوم المطلوب على تقدير تسليم المقدمات لان اللازم ان لكل واحد من النار والشعاع مدخلاف وجود المرارة ولايلزم منه اجتماع العلل المستغلة على شيء واحد (ولفائل ان يمنع امكان الانفكاك لولم يكن لشى منهماً) اىللنار والحرارة اللازمة (مل غل في الأخر) لجواز التلازم بين امرين يستغنى كل و احدمنها عن الاغركما في معلولي علة واحدة (التيقال الطبيعة النوعية محتاجة

ب) قوله لما ذكرنا وهو عدم التوقف المنكور (سيد رحمه الله \*
 ب) قوله فيكون غير الاغراى غير الاغراما ان يكون امرا واحد احشنر كابينهما ويكون في كل امراغر (سيد رحمه الله \* منهما اماغلة اوله مدخل فيكون كل واحد له مدخل محقق (سيد رحمة الله عليه المواحد اليلمن معتوارد العلل على المعلول الواحد النوعى (سيد رحمه الله \*

الى هذه العلة المعينة لذاتها والالكانت فنية عنها لذاتها واداكانت فنية عنها لذاتها فلا يعرض لها الحاجة اليها) واللازم باطل لوقوع بعض افرادهابنلك العلة المغنية واذاكانت الطبيعة عناجة الىهذه العلّة المعينة لذاتها فاينها وجدت وجد احتياجها الى هذه العلة المعنية ضرورة فلم يكن وقوع شيء من افرادها بعلة اخرى والالزم اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد شخص وهو بالطل لمامر بل يكون وقوع كل واحد من إفرادها بهذه العلة المعينة فلا يجتمع علنان مستقلنان على معلول نوعى على ماذكرتم من التفسير (النانغول البلزم من عدم احتياجها اليهاك اتهاغناؤهاعنهاك اتها اىلايلز ممنعكم اقتضاء داتها الاحتياج اليها اقتضا وانها الغناعنه الجوازان لايكون داتها معتضية لشيء منهمابل إيكون كل واحد منهما لامرخار جي وقد عرفت مافي هذا المنع (سلمناه) اي سلمنا انالطبيعة لولم تكن محناجة الىالعلة المعينةلذاتهاكانت غنية عنها لل إنها لكن لانسلم إن اللازم في الشرطية الثانية وهي قولكم وإذا كانت غنية عنها لذاتها لايعرض لها الحامة اليها بالحل قولكم لوقوع بعض افرادها بنلك العلة المعينة قلنا لابلزممن ذلك عروض الاحتياج اليها للطبيعة من حيث هي بل لفرد من افرادها ويجوز ان يكون الطبيعة من ميث هي غنية عن كلواحك من العلل المعينة ويعرض لفردمنها الاحتياج الى واحدة منها بعينهالم قلتم لا بجوز ذلك لا بدله من دليل واليه اشار بغوله (لكن لانسلم أن الطبيعة عرضت لها الحاجة اليها بل الذي عرض له الحاجة اليها فردمن أفرادها والطبيعة غنية عنكل وامدةمن العلل المعينة ومحتاجة الى علة ما) ولماذ كرذلك استشعران يقال لوكانت الطبيعة من ميث هي غنية عن كل واعد مس العلل المعينة لكانت غنية عن هذه العلَّة المعينة ولوكانت غنية عنها لماكانت لازمة لهاولما كانت لازمة لهاعلم عروض الاحتياج الها اليهامن ميثمي فاجاب بان لزومها لهالالعروض الاحتياج لها اليهامل لاشتمال الجزئي الذي هو معلولها عليها واليه اشار بغوله (لكنكل واحدة من العلل لما اقتضت و مودمزئي منها يلز مها الطبيعة) أي يلزم الطبيعة تلك الواحدة من العلل (لأشنمال الجزئي عليها) اي على الطبيعة لالأن الطبيعة

من ميث مى يعرض لها الحاجة اليها والبعث الرابع في ان البسيط من

ا قوله لا يلزم من عدم احتياجها اليها الخ لان ثبوت سلب الاحتياج لذات الشيء اعممن ثبوت الغناطة وثبوت الاحتياج بالغير والعام لا يستلزم الخاص (سيد رحمه الله \*

العاص ( سين رهبه (الله \*
الم قوله وقد عرفت في البعث الثانى في بحث التعين ميث قال في المتن انقيل ان الطبيعة انكانت محناجة الداتها الاسيد المفور فهو بالنظر الى نفسه اما ان يكون بحيث يجوز ان يوجد بدون هذا الإفان جازفهو غنى عند الداته والله \*

م) قوله لما كانت لازمة لها النج اقول بمكن ان يقال لا يلزم من اللزوم الامتياج الى الملز وم إواز ان يكون علة الملز وم إمرا خارجا عنهما (سيد رحمه الله \* عد الآلات النجمثال تعد الآلات النجمثال عنها اثارها بتوسط آلاتها ومثال تعد التو إبل العقل الذي يفيض المور والاعراض على المواليد العنصرى والاعراض على المواليد العنصرى ومثال تعدد الشرائط كالعقل الفعال على رأيهم فان الحوادث في العنصرى مستندة اليه جسب الشرائط والتوابل سيد رحمه الله \*

و) قوله فهما النح تفصيل الاقسام العقلية ان يقال كلاهما غار جان اودا غلان او عينان اواحد هما غارج والاغرد غل اوعين اواحد هما عين والاغرد اغل فانحصر الكل في سنة واللازم من الاول النسلسل ومن الثاني النركيب ومن النالث ان يكون للامر البسيطما هينان مختلفتان ومن الرابع النسلسل والتركيب معاجد من الحاس النسلسل

غير تعدد الالات والثوابل والشرائط لايمدر عنه امران لانه لوصدر عنه امران فكونه مصدر الأحدهما غيركونه مصدر اللاغر) لجواز تعقل كل منهما مع الغفلة عن الاخر (فيما) اي كونه مصار الهذا وكونه مصدرا لذلك (او احدهما انكان داخلا فيه كان مركبا وانكانا غارجين كأن مصارا لهما ) لاحتياجهما اليه لعروضهما اياه ولاندح لازم له والملزومات علل للوازم (ویتسلسل اوینتهی الی ما یکونان اوامدهماداغلافيه)والاولمع لاستلز امدان يكون بين الماهية واللازم اوساطفيرمتناهية والثاني غلاف المقدر (ولقائل ان يمنع كونه مصدرا لمما انكاناعار جين وانمايلزم ذلك ان لوكانت المصرية محناجة الى العلة وليست كذلك بلهم من الاعتبارات العقلية) الني لا تعقلها في الحارج فلايحتاج الى العلة اميب عنه بان الصور يطلق على معنيين احدهما امر اضافى يعرض للعلة والمعلول من ميث يكونان معا وكالمناليس فيه والناني كون العلة بجبث يصدرونها المعلول وهوبهذا المعنى متقدم على المعلول ثم على الاضافة العارضة لهما وكلمنافيه وهوامر وامدانكان المعلول واحدا ودلك الامرقد يكون هو دات العلة بعينها انكانت العلة علة لذاتها وقديكون حالة يعرض لهاان كانت العلة علة لالذاتها بلجسب مالة اغرى واما إذاكان المعلول فوق واحد فلامالة يكون ذلك الأمر مختلفا ويلزم منه التكثرف ذات العلة ومنه ظهر الجواب عن الاعتراض المشهور وهو إنه لوضح ما ذكره من الدليل لزم ان لا يصدر عن البسيط شي واحد لانه لوصدر واحد فكونه مصدرا له امرمغا برله لكونه نسبة فهر اماداخل اوغارج لانالانسلم انه نسبة فالحصر فيهما على تقديران يكون الصادر وامدا منوع لجواز ان يكون الحيثية نفس الذات ولايمكن ذلك على تتدير صدور الامرينمنه لامتناع ان يكون البسيط دامقيقتين مختلفتين واعلم ان الحكماء فعبوا الى ان الوامد لايصدرعنه من ميث هووامد الاشي وامد وهومكم واضح لايحتاج فيدالى زيادة بيان فاندان صرعنه شيئان فس ميث انه صدر عنه احدهما لأيمدرعنه الأخر وبالعكس فادن صدراعنه من ميثيتين وبدل عليه

والتركيب (سيك رحمه الله \* ٢) قوله كان مصدر الهما الخ لأن البسيط يصدرعنه ذلك الصادر ولأمدخل لأمر اخر فى كونه مصدرا فبكون مصدرا لكونه مصارا ( سيك رحمه الله \* m) قوله و الثاني كون العلة النج وذكر معضهم ان كون الصدور معنى غير إضافي لابوافق اللغة والعرفمع ان ما فسرهبه في مفهومه اضافة واجاب بان المرا دالخصوصية التى للعلة مع المعلول اذ كل علة فلهامع معلو لهاخصوصية باعتبارها مدرعنهابل تلك النصوصية مى المدر فىالمتبقة فلابدان يكون موجوداضرورة **ان العدم لايكون مصدرا للوجود فان** قيل المرادبالمصدر اما الفعل فلانسلم ان الحصوصية الذكورة بجب ان يكون فاعله أومالهم خلق الصدور فلانسلم أن العدم لأمدخل له في الوجود لجواز محوّنه شركها للنأثير وإنلم يكن مؤثرا فنقول لأيخفى إن العلة الموبدة للمعلول لآبك انيكون موجودة قبل المعلول **بالذات وان يكون لها غصوصية معه** ليستمع غيره باعتبارها صدرهو دون غيرهعنهآ دون غيرها فادالم يكن معها أمور منعددة لأداغلة ولأغارجة بل بكونهى دانابسيطة لانكثر فبها بوجه من الرجوه فلاشك ان تلك الخصوصية انما يكون بحسب الذات فادا فرض هنافي معلول كان العلة المفروضة بحسب ذاتهالهاخصوصية ليست مع غيره اصلا فلايمكن انيكونلها معلول اغر والأ بلزم ان يكون خصوصيتها بحسب الذاتمم الثاني فلابكون لهامع

امدهما خصوصية ليست مع غيره فلايكون علة لشيء منهما ولايختاجن في دهنك ( فول ) أن الخصوصية التي مع امدهما بحسب الذات غيرالخصوصية التي بحسبها مع الأمر لأن الذات لما كانت واحدة مقيقة من جميع الجهات فالحصوصية بحسبها لايتعدد ( سيد رحمه الله تعالى \*

 ١) قول معقول انه بلزم الخ لا بلتبس على من إداد في تعقل ان مفهوم صدور امثلا عن البدأ غير مفهوم صدور بعنه فادا صررا عنه معافان اعتبر المفهوم الاول معه كان مغائرا له مع اعتبار المفهوم الثاني ولأيمكن إن يتناقش في دلك عاقل فكبنى بجعل مثل هذا علا للنزاء الواقع بين العقلاء وايضا الحكما جعلوا هذه المتدمة مبدا لنرتب الموجو دات على ماهومك هبهم من صدور العقل الأوَّل من الباري تعالى عز وجل فقط ثممابعده بنوسطه وعلىماذكره الشارح لأغكن بيانه بهالجواز ان يصدرعنه امور متعددة لكن بنعدد الجهات عمادكره والتعقيق ان المراد بالجهتين والجهات في كلامه ماهوسابق على الصدورفما نقلهمن مذهب الحكماع صحبح لكن اشتراط انتفا تعددالقوابل والشرائط والآلات لتعقف نفي تعددالجهات واشتراطها لنعدد الجهات اومغهوم الصدور ات فالمنقول فاسد ويجعل المتنازع فيه بديهيا ولا يوافق مطالبهم كما عرفت ( سيك شريف رحمه الله \* ۲) قوله لشيء و اح*د* ويعلم من ه*ذ*ا انه لايجوزان يكون قابلا لشيئين مير سيك شريف رحمه ألله \* ۳) قوله طبیعة كانت اوقسریة سواه كانت وأحدة أوكئيرة (سيدرهمه الله \* م) قوله ومعنى الثاني أنها والثاني يستلزم الأول لكن الاعتبار مختلف (سيدرح قرله في جسمها كمافي البسائط (سيد) نوله في القبول الي قبول الحركة (سيك ۵) قوله غير مقتض النخ والألما عرض ه ملافه وان كان بالعكس فبالعكس سيد ٧) قوله بفوة تحله والجسم ادا تحرك غسرايض يستفيد القوةمن القاسر سيد

قول الشيخ ميث سأل عنه بهمنيار عن ذلك معقول انه يلزم عنه ب غير معقول إنه يلزم عنه آ فرجود ميث يلزم عنه بغير وجود ميث يلزمعنه آ فادنميثيلزمعنه(آ)ليس هوالحيث الذى بلزم عنه بفادًا كانيلزم عنهب فليسمن الحيث الذى يلزم عنه انتهى لفظه ويلوحمن هذا انه بجوز عندهم أن يعدر من الواحد أكثر من واحد من جهتين اوجهات وانالميكن الشروله والألات والقوابلمنعددة ولعلهذا مااخترعه المنأخرون والبحث الخامس، في أن البسيطلايكون فاعلاوقابلا معالشيء واحدلان اعتباركونه فاعلاغيراعنبار كوئهقابلا ضرورة انهبالاعتبار الاولمفيد وبالاعتبار الثانى مستفيد فهذان الاعتبار أن اواحدهما أنكان داخلالزم التركيب وانكانا غار جين كان مصر الهما) فمصدريته لهذا غير مصدريته لذاك (فيلزم النس او الانتهاء الىمايكون احدها داخلالمامر وضعفه معلوم لمامر) في البحث الرابع وهو ان يقال لانسلم انهمالوكان غارجينكان مصدرالهما لانهمامن الامور الاعتبارية النى لاتعنف لهماف الخارج والجواب كالجواب ﴿ الْبِحِثُ السَّادِسِ ﴾ في ان الغوة الجسمانية طبعية كانت ارقسرية لاتقوى على تحريكات غير متناهنة ) اى بحسب المدة والعدة ومعنى الأول هو ان الغرة الجسمانية لاتغرى على مركة يكون وقوعها فيزمان غير متناه ومعنى الناني إنها لاتقوى على مركات عددها غير متناه (اما الطبيعية فالبيان فيها مبنى على مقدمتين والى المقدمة الأولى اشار بقوله ( فلان قرة كل بهم اقرى واكثر من قوة بعضه) لان الموجود في الاصغر موجود في الأعظم مع شي المروالي المقدمة الثانية بقوله (وليست زيادة جسمه) اىجسم الكل (ف القدر تؤثر في منع التحريك) وذلك لان القرة الطبيعية لجسما ادامركت جسمها ولم يكن في جسمها معاوقة فلأبجوزان يعرض بسبب كبر الجسموصغره تفاوةف القبول لأن الجسم من حيث هو جسم غير مقنض للتحريك ولا المنع عنه بل ذلك بغوة تحله فصغيره وكبيره ادافرضنا مجردين عن تلك القوة كانامنساويين ف قبول التحريك والالكان الجسم من ميث هو جسم مانعا عنه بل ان مرض تفاوة كان ذلك بسبب القوة فانها تختلف باختلاف محلها واما قوله (النقبول الجسم الاصغر للتحريك انماكان للجسمية وهي مشتركة بينه وبير الاكبر) فبكون قبول الاكبر للتحريك عن الغوة مثل قبول الاصغر

ر) قول يعرف بالنامل (مكان وجهه ان يمنع كون قبول الاصغر للتحريك بواسطة جسميه بناعملى ماسبق من ان المسمية لاتقنضى التعريك ولاالمنع عنه فلآيكون قبوله مقنضيالها ويمكن ان يدنع بان الجسم من حيث هو اما ان يكون مبتنع الاتمان بالتحريك اولانعلى الاول استعال تحريكه قطعا وعلى الثاني يكون قابلا للتحريك بالنظر إلى ذاته فيصح مادكره من ان القبول للجسمية ولايلزم من ذلك ان يكون اقتضاع ما للتعريث والحركة تامامني بمتنع طريان غلافهما فأنقيل مراده منع انحصار التبول في كونه الجسمية اذبجوز انيكون للقوة مدخل فينفاوت القبول باغتلافها قلنا القوة فاعلة للتحريك ولأمدخل للفاعل في قبول القابل وايضا على ١١٢

والأَفْيِمَكُن عَلَى تَقْدَيُر الانقسام اللابكون للنُصِي قَوة بالتحريكُ (سيد ٧) قوله القوى المنشابهة قائم مقام قوله منقسمة بانقسام ذلك الجسم وقولة الحالة في الاجسام البسطة قائم مقام قوله لامعا وقة فيه (سيت رح × v) قوله لكونه متنا ولا للتحر بكات الغفان الطبيعة ادفسرت بعدم الارادة وصم الشعور يخنص بالعناصر البسيط فالعركة المنسوبة اليهابهذا المعنى لايتناول المركات النباتية والحبو أنبة واما ادافسرت الطبيعة بالمعنى العام اعنى الطبع فالمركة الطبيعية يتناولها وسيدرهمه الله

فلايخ عن نظر يعرف بالتامل ومما فرع عن تمهيد المقدمتين شرع فى الدلالة على المنصود وقال ( فلو مراككل القوة جسمها من مبدأ الىغير النهاية فنصفهالو مراكج سبه من ذلك المبدأ الىغير النهاية وحركات الكلاز يدمن مركاته لامتناع الاستواعى المعلول) اعنى الحركة (مع الاغتلاف في العلة) اعنى كل القوة ونصفها ولايمكن ان يقال لانسلم ان مركات الكل ازيد من مركات الجزء وانمايكون تف لك لولم يكن هناك زيادة الجسمية لما مرفى المقدمة الثانية من عدم التفاوة بسببها كيف وبازاء زبادة الجسمية ربادة الغوة ( فيلزم الزبادة على غير المتنامى في الجهة التي هو بها غير متناه ) لاتحاد مبدأ بهما فرضا ( وهومحال ) بالبديهة وانماقيده بهذا القيدلان الزيادة على غير المتناهى فى الجهة التي هوبها متناه غير مستحيل فان عند مدوثكل حادث يزيد حادث على الموادث الماضية التي لأنهايةلها ( فتعين انه ) اي ان نصف الغوة ( يحرك جسمه من ذلك المبدأ مركات متناهية و مركات النصف الاغرابضابكون متناهية لمامر) في ذلك النصف (فعركات الكلمتناهية) لاغير متناهية (لأن انضمام المتناهي الىالمتناهي لابوجب اللاتناهي وانماقال لايوجب اللاتناهي ولميقل يوجب التناهى لان مقصوده سلب لانهاية الكل الذى هونتيض لانهايته واعلم ان هذا البرهان اخص ماغذا مهابجب لانه لمبتم الاعلى امتناع صدور التعريك الغير المتناهي عن قوة مالة في جسم لا معاوقة فيه منقسمة بانتسام ذلك الجسم وبالجملة عن القرى المتشابه والحالة فى الأجسام البسيطة والتحريك بالطبع الذى يغابل التعريك بالنسريكون اعممن ذلك لكونه متناولا

فالكل اقبل ح رفيه المطلوب فان قلت لعل هناك إمرا اغر غيرالجسبية والغرة باعتباره يختلف الغبول قلت هووارد على ت**غربره ايضا لجواز <sup>س</sup>ونه مانعا** ر ، ويتفاوة النبول بحسب تفاوت منعه في المغر والكبر فان قبل الفرض إنه لامعاوقة غارجية لقطع النظرعنها وفرض عدمها ولأداغلة لكون الجسم بسيطاله طبيعة وامدة قلنا فالامر الفروض الذيله دخل فالقبول بكون ساريا في إجزائه فهوفي الكل اكثر فقبوله اقوى فيتم الكلام فانقلت نظره الى الجسمية ليست مشتركة فلايتم كلام المعلل قلنا لعله ايضا مشترك وايضا سيأتي تونها طبيعة واحدة في الكل (سيد رحمه الله \* عوله كيف وبازاه الخ الأولى غذفه لأضراره بالمعلل كمايظهر بالنامل (سيد m) قوله انضام التناهي الى التناهي إلخ الانضبام لايغنضى اللاتناهى وكلّ من النصفين متناه فالجموع يكون متناهيا اذلم يحدث الا الانضماموهو غير منتضىٰ اللاتنامي فلو مرك كل القوة جسمها الى غير النهاية لكان تحريكه متناهيا وغير متناه هن فاحريك الكل الى غير النهاية محال (سيد مر) قوله واعلم ان هذا البرهان اخص مأغذا الزبعني ان البرهان يثبتبه اغص من البدعي لأن البدعي ان القرى الجسمانية مطلقا لاتقرى على تحريكات غيرمتناهية والدليل بثبت اخص منه (سيدرمه الله ٤٥) قوله منقسمة بانقسام ذلك الجسم (للتعركات

1) قوله مالاينقسم بانقسام محالها المخفان بعص الشجرليس شجرافيلزم ان القوة اى الصورة النوعية لم ينقسم بانقسام عالها(سيدرهمه الله \* ٢) قوله ﴿ ١١٣ ﴾ كهي لامعه النخفان قبل المبحوز ان يكون حركة النصف أسرعمع التساوي في الزمان ولايلزم إن يكون وجودالعائف الطبيعي تعلمه لتأثيره فى السرعة والبطؤ قلنامع التساوى في الزمان إذا كان مركة النصف إسرع فلا بدان يكون اكثرعد دامن حركة الكلمم لاتناهيها عددا فيلزم الخلق المذكور فانقلت ربماتكون مرحة واحدة منصلة لاتعددفيها وكذاك مركة النصف لكنها اسرعمع اتحادزمانيهما ولأعذور حقلت اذا مزيت احدى الحركتين بامزاء منساوية مسافة واغرى باجزامنساوية لاجزاء الاولى كذلك في الفرض المذ كورفلا بدان بكون عدد اجزامركة الكل غيرمتناهبة وان يكون عدد اجزاء حركة النصف اكثر ويتم الخلف ولايلزم كون المسامة غيرمتناهية المقدار لجواز اعتبارا جزائها مرةبعد اخرى ومن هذا علمان اللاتنامي في الحركات بحسب المدة مستلزم للاتناهي العدة بعد ملاحظة التجزية كماذكرناو إماالعكس فظاهر وكذلك ان فرض النساوى العدة مع لاتناهيها فانهلا بأرم لاتناهى الزمانين وكون زمان مركة الكل اكثر لأنها ابطاء فرضافتامل (سيدرممه الله ٣) قوله حينت اى حين ادا تحركت تحريكات غيرمنناهية (سيدرممه الله \* م) قوله والدليل عليه هو إنه لو صح واعلم ان هذا الدليل انمايدل على ان الغوة الجسمانية لايكون غيرمتناهية بحسب الشدة في الحركة ولا يدل على عدملا تناهبهافي الشدة بحسب فعل اغرلوكان لهاواما الاولان فعلى تقدير صعنهما يعمان لافعال باسرها ( سيد رهمه الله \* ۵)قولەقلنالانسلىم وانمايلزم النج لايخفى ان المدعى في هذا البعث أنَّ القوة لا بفيدائر اغيرمتناهلان القوةمتناه أوغير متناه فعلىهذا اذاكان اثرالقوةمتناهيا

للتعريكات الصادرة عن النفوس النبائية والحيوانية مع ان اجسامها المركبة لابخ عن معاوقات يقتضيها لهبايع بسايط وايضا اكثر تلك النفوس مما لاينقسم بانقسام محالها لكون تلك المحال اجساما آلية ﴿ وَإِمَّا الْقُسْرِيةَ فَلَانْهَالُو مَرَّكَ جَسَمًا مَنْمَبِّكُ أَلَى غَيْرُ النَّهَايَةَ فَنْصَف دلك الجسم لومركته مثل مركاتها الاولى كانت الحركة مع العائف الطبعي) وهو الزائد الذى في الكل دون النصف إذا لقابل كلما كان اعظم كان العائف عن قبل عن قبول الحركة القسرية اكثر وكلما كان اصغر كان العائف عن ذلك النبول اقل (كهي لأمعه وان مركنه ازبد وقعت الزيادة على غير المتناهي من طرف الغير المتناهي وانه محال) وان حركته انقص كانت الحركة لامع العائق انقص من الحركات مع العائق وانمالم يتعرض له لظهور فساده وانما انحصر تحريكها للجسم مينَّث في الطبع والنسر لانها ان لا يكون محلالتلك القوة اوبكون محلا لها والاول هو الثِّاني والثاني هو الأول ( واعلم ان هذا البرهان اعم مأخذامما يجب لقيامه على امتناع صدور التحريك الغير المتناهي عن القوة القسرية سواعكانت جسمانية اوغير جسمانية واعلم ان الغوة الجسمانية كما لاتغوى على تحريكات غير متناهبة بحسب المدة والعدة فكذلك لاتقوى على تحريكات غيرمتناهبة بحسب الشدة ومعناها انهالاتقوى على الحركة التي لايمكن انبكون اسرعمنهامر كةاغرى والدليل عليه هوانه لوصح صدور مركةمن قوة بسمانية هذا شانها وجب وقوع تلك الحركة لافى زمان لان كل زمان منقسم فلوكان وقوعها في زمان لكان قطع تلك المسافة في نصف ذلك الزمان السرع من قطعها في كل ذلك الزمان فلا يكون تلك الحركة متناهية بحسب الشدة هف وبطلان وقوع مركة لافي زمان الذي هولازم ظاهر فالملز وممثله (و الحجة الأولى ضعيفة لجوازان يكون مركات كل القوة غيرمنناهية وانكانت مركاتكل واحدة من النصفين ومجموعهمامتناهية) وتوجيهه ان يقال لم لا يجوزان يحرك نصفها مسمه مركات متناهبة قوله لان مركات النصف الاغر ايضايكون كذلك فكانت مركات كل الغوة متناهية قلنا لانسلم وإغايلزم ان لولزم من تناهى حركات كل واحدمن النصفين على الانفرا دوتناهي مجموع مركات كل واحد من النصفين تناهى مركات كل القوة من مبث هوكل القوة وهوممنوع لجواز ان تقوى كل القوة من ميث هوكل القوة على اكثر من المجموع ٨ (حكمة العين) كمايد ل الدليل فيلزم ان لايقوى اثرا غيرمتناه بالنع بانالانسلم لزوم التناهي كل القوة لا يخ عن

المذكور لم قلتم لأبجوز ذلك لابد لهمن دليل (وجوابه ان الغوة الجسمانية النشابهة تختلف باغتلاف الابسام وتتناسب بتناسب مالها الختلفة بالصغر والكبر لانها مالة فيها متجزية بتجزيتها فنسبة القوة التي فى بعض الجسم الى الغوة التى فى كله كنسبة ذلك البعض من الجسم الى الكل منه فلوكان كل القوة غير متناه مع كون بعض القوة متناهيا كان نسبة منناه الى غيرمتناه كنسبة متناه الىمنناه هن (وكذا الثانية) أي ضعيفة (لانا لانسلم وقوع الزيادة على غير المتناهي) ان مركنه ازيد (وانمايلزم ان لوكانت الحركات مجتمعة في الوجود بالفعل وفساده ظاهر اى نساد الاجتماع فالوجود ظاهر لكونها غير قار الذات وفي الحواشي القطبية هذا المستند ضعيف اذلامدخل للاجتماع فالحكم بالزيادة والنقصان (اقول الامر كذلك أد العقل الصريح يشهر بصعة قولنا من الأن الى غيرالنهاية ازيد من الأمس الى غير النهاية لايقال أن القوة القسرية لو مركت نصف الجسم مركات أزيد من حركات الكل لكانت مسافة حركات نصف الجسم ازيد من مسافة مركات الكل بالضرورة فيلزم الزيادة على غيرالمتناهي من الطرف الغيرالمتناهي واجزا المسافة مجتمعةف الوجود لايمكن انكارها فيندفع الشك لأنا لانسلم ان مسافة حركات نصف الجسم يكون ح ازيد بلّ بكون الأزيد اما المدة اوالعدة وهوظاهر (وهذا المنعيرة على الأول ايضاً ) لانا نقول لانسلم وقوع الزيادة على غير المتناهي ان حركت نصف القوة مسممن ذلك المبدأ إلى غير النهاية وانمايلزم ان لوكانت الحركات مجتمعة في الوجود بالفعل هوممنوع ﴿ الْمُقَالَةُ الثَّالَثَةُ ﴾ ف امكام الجواهر والاعراض وفيهامباحث ﴿ المحث الأول ) في تعقبف ماهية الجوهر والعرض كل امريس على احدهما في الأغر) وفي الحواشي

ماهية الجوهر والعرض كل امريس مل احده افي الآخر) وفي الحواشي القطبية على معنى ان بكرن عاريا فيه مجتمايه بجبث يكون الاشارة الى المدهما عبن الاشارة الى الأخر تحقيقا او تقدير ا ومع ذلك يكون ناعتاله الى يمكن ان بشتى منه اسم لذلك الحل كالبياض بالنسبة الى ما حل فيه اما السرياني على الوجه المذكور فكحلول السواد في الجسم واما تقدير ا فكالاصوات القائمة بالاجسام والعلوم والمعارف القائمة بالنفس هكذا ذكره الامام وفي تفسير الحلول بحلول السريان نظر لانه ع يخرج عنه النقطة والخطو السطح الان فان كل واحد منها عرض

م) قوله غيرمتناه الخوهم بطلقون التناهى و اللا تناهى على نفس القوة (سيد الوله تناهى على نفس القوة (سيد غيرمتناه اى للفرة الكرا القوة كنسبة متناه اى بعض الجسم الى متناه اى كل الجسم (سيد عم) قوله ان مركنه از يدوالا ولى انفي قوله ان مركنه از يدالا ولى انفي قوله ان مركنه از يدالة المروة وع الزيادة السيد رممه الله \*

۵)قوله و هوظاهر مثلا لومشی شخص الی موضع معین فی بومین و اخرالیه فی بوم فالمرکة الاولی از یدمت و المسافة و احدة (سید قلس سره \*

 ٢)قولهمل المدهمافي الاغرقال في شرح المأخص لفظ في وانكانت مستعملة في معان كنيرة اما بالاشتراك اوبالنشابه سمايقال في المكان و في الزمان وفي الحقيقة وفي العروض وفي الغاية وفي الكل الي غير ذلك من الصور الآ إنا نعني بها في قولنا المومود اما ان بكون في شي<sup>ع</sup>ان بكون مختصا بذلك الشيء وساريا فيهجيث يكون الخ ( سيد قدس سره \* y) قوله و [المعارف الغائمة بالنفس و الصفات القائمة بذات الله تعالى فان شيئامن هذه الامور سوى الأجسام غير مشار اليه بحسب الحس لكن كل واحد منها بجالة لوامكنت الأغارة اليهلكانت الاشارة اليدعين الأشارة الى مامل فيه ان كان علالشيء وعبن الإشارة إلى عله انكان مالافي على كذا في شرح الملخص ( سبك الشريف قكس سره \* قوله بالنفس لأن النفس لأيشار اليهاسيد A) قوله نظر هذا النظرمع ما اشار اليه الشارح المخص الأما اشار البه بعوله ولاباذالانسلم ( سيك رحمه الله \* و) قراه بخرج عنه النقطة الن فبخرج

هنه الامور عن تعريف العرض لاعتبار الحلول فيه (سيدرمه الله \*

الهيولى كذلك مع إنها ليست بعرض فلابك من التقييك بقيك لأخراجها عنه افتأمل ) سيك رحمه الله \*

٣) قوله على الألملاق وهو انتفمير الحلول بالأختصاص على وجه يكون الأشارة الى احدهما تحقيقا اوتقديراعين الأشارة الى الأغر ويحذى فيد السريان والنعت (سيدرحمه الله \*

m) قوله ولابانالانسلم عطف علىقوله انا لاندعي ولاللناكيد ( سيد 🔹 قوله فهوممنوع ادالنقطة غير موجودة

عندالمنكلمين (سيد \*

سم) قوله بعد مامر من ان المثال الجزئي لايستبل به على الغاعدة الكلية (سيد م) قرآه فانكان المحل غنيا النح فالأولى ان يقال ههنا ما ذكره المصنف في شرح

الماخص وهوان الموجود اداحل في شي اخرلاب انبكونلامدهما حاجقماالي الاخروالالامتنع الحلول فانكانت الحاجة

للمحل الغاوبق الحالفشي لابدان يكون محتاجا الى المحل بوجه مافان المستغنى عن الشيء من جميع الوجوه

لايحل فيه قطعاوح إماان يكون للحمل ماجة اولا (سيك رحمه الله \*

 ۵) قول فالجوهر هو الماهبة التعريف المشهور بين الجمهور للجوهر هو

الموجود لافي الموضوع (سيك رحمه الله ٢) قوله ريائه فيه الصور العقلية

للجواهرالخ ويدخل في مد الجوهر كليات الخسى على مذهب من يقول إن الحاصل النهن ماهيات الاشياء المطابقة للامور

إالخار جيةفى غام الماهية ولأخلاف فبداغاهو فى الوجود ومايتبعه من الأحوال وامامن فال ان الحاصل في النه هن هو صور الأشياءُ

واشباحها المخالفة لهافى الماهية المناسبة لها مناسبة مخصوصة بهاصار بعض تلك

الصورعلم أببعض الأشياء دون بعض ىعنك، تلك الصور اعراض موجودة في

لكون النقطة مالة في الخطو الخطف السطح والسطح في الجسم والان في الزمان لانها المراف لهامع ان ملول شي منهاف محله ليس علول السريان ولاناعناله فالأولى ان يحمل كلام المنف على الاطلاق ليشمل الكل هذاما في الحواشي ولايجاب عنه بانالاندعي انكل ماكان عرضايجب انيكون ملولهف محلهملول السريان بلنقول كلماكا نملوله تفالك فهوعرض والموجبة الكلية لاتنعكس كنفسها لان البعرف بجب انيكون مساويا للمعرف فالانعكاس واجب ولابانا لانسلم ان النقطة حالة فى محل وانما يحل فيه ان لوكان موجودة في الخارج فهوممنوع لأن ذلك غير مستقيم من لحرف

الحكيم (ومصلت منهما مقيقة متعدة لابد ان يكون لامدهما ماجة الى الاخر) سواء كانت للاخر ايضا حاجة لكن الأمن تلك الجهة اولم تكن ( والا لامتنع التركيب بينهما لمامر ) من أن الحجر الموضوع بجنب

الانسان لايحصل منهما مقيقة متحدة ومافيه لايخفى بعكمامر وثم لقائل ان يقول ان اراد بالحقيقة المتحدة الحقيقة المحصلة فلايكون المركب من الموضوع والعرض مقيقة متعدة واناراد بهاالحقيقة الاعتبارية اوما

يعمهمافلايكون استغناءكل واحدمنهماعن الاخر مانعاعن اعتبارا لتركيب بينهماعلى مالا يخفى (فانكان المحل غنياعنها) العن عن الحال فيه (مطلقاً)

اى من جميع الوجوه (يسمى موضوعا و الحالفيه عرضاو الكانله) اي

للمعل عامة )اى الى الحالفيه (من وجه يسمى هيولى والحال فيه صورة) لايقال لأيجوز أنتقار الحل الى الحال والالزم الدور لأفتقار الحال الى المحللانالاسلملزوم الدور وانعايلزمان لوكان المعل معناما اليدمن كل الوجوه اومن وجه احتياج الحال اليه اماأذاكان من غير ذلك الوجه على

ماسيجيء من اختلاف جهة التوقف فلا (فالموضوع والهيولى يشتركان اشتراك

اخصين تحت اعم وهو المحل ) لانقسام المحل اليهماو وجوب كون المورد اعم من اقسامه ويفترقان بان الموضرع على مستغن في قوامه عما يحل فيه

والهبولي محل لايستغني في قوامه عما يحل فيه ( والعرض والصورة

يشتركان اشتراك اغصين تحتاعم وهوالحال) لانقسام الحال اليهما ويفترقان بان العرض حال يستغنى عنه المحل ويقوم دونه و الصورة حال

لايستغنى عندالعل ولايقور دونه ( فالجوهر هوالماهية التي اداوجدت ف الاعيان كانت لاف موضوع ويخرج عنه الواجب لف انه ا دليس له ما هية

وراء الوجود) اذا وجدت كانت لافى موضوع (ويدخل فيه الصور

لمآرج فائمة بالنفس كسائر الأعراض الغائمة بهاولاو جودللاشياعي الدهن عنده مقيقة وان مكم على الاشياع باعتبار

العقلية للجواهر) اى مقائتها الجوهرية (لأنهاو انكانت في الحال مالة في الموضوع لكن بمدق عليهارسم الجوهر) المني وجد في الأعيان كان لافى موضوع فيكون مواهر ولمادكر دلك استشعران يقال لانسلم صلق رسم الجوهر عليها فان مايكون في موضوع كيف يصدق عليه انه ليس موضوع فاشار الى الجواب عنه بقوله ( وكونها في موضوع لاينافي <u> موهريتها لان الكون في الموضوع اعممن الكون في الموضوع على تقدير</u> الوجود في الخارج وثبوت الاعم للشيء لايوجب ثبوت الاخصاله حتى يلزم انيكون الصور العقلية للجواهر ماهيات اداوجدت في الخارج كانت في موضوع وفي بعض النسخ ( وسلب الأخص عن الشيء لأيوجب سلب الاعم ) منه وهوغير مناسب لسياق الكلام على مالا يخفى ( و اما العرض فهو الموجود في الموضوع فعلى هذا جاز ان يكون الشيء الواحد جوهراوعرضا ضرورة ان الصور العقلبة تخذلك ) اماكونها جواهر فلصاق رسم الجوهر عليها وإماكونها عرضا فلكونها في الموضوع وهو القوة العاقلة ( تعملو فسرنا العرض بانه الذي اداوج في الأعيان كانف موضوع كانت تلك المور جواهر فقط لااعراضاً الاستحالة ان يكون الشيء الواحد بحيث اداوجه في الاعيان كان لا في موضوع وفي موضوع ضرورة فاذاظهران النزاع فى موازكون الشيء الواحد موهرا وعرضا معاوعهم جوازه لفظى راجع الى تفسيرهما وان الصور العقلية للاعراض اعراض مطلقا ( ثم الجوهر انكان حالاف عل فهو الصورة وانكان بالعكس) اى يكون علاللحال فهو الهيولى وانكان مركبامنهمافهو الجسم وان لم يكن كذاك اى وان لم يكن حالا في عمل ولا عملا ولا مركبا منهما ( فانكان متعلقا بالأجسام ) اى كان من شأنه النعلق ليندرج فيه النفوس المفارقة (تعلق الندبير والتصرف فهو النفس والافهو العقل) وانما قال متعلقا بالاجسام ولم يقل بالابدان كماقال بعضهم لأن إهل العرف واللغة لأبطلغون الابدان على الأجسام الَّفلكية(وف الحُواشي القطبية صوابه ان يرددبين النفي والاثبات ليحصر بان يقال الجوهر اما ان يلون مالاف على اولا والاول هو الصورة

والناني اماو اما النح ( قال المص في شرح الماخص في قولهم وانكان محلا

فهو الهيولى نظر لأن الجسم ليس بحال وهو محل للاعراض مع الله ليس هيولي

فالصواب ان يقال الجوهر امامتحيز وهو الجسم اولاوهو آما ان يكون جزأ

الحصول في الناهن على هذا الوجه بانها موجودات في الناهن وعلى هذا كان مجازا من القول لاحقيقة هذا هو الكلام المحقق (سيد رحمه الله \* 1) قوله كيف بصدق عليه إنه لسراه

ا قوله كيف يصدق عليه إنه ليس إه الأولى إن يقال كيف يصدق عليه إنه جوهر السياق المئن (سيد رحمه الله \*

۲) قوله وهو غیر مناسب واعلم انه مناسبعلیمالایخفی بلهواظهر (سید

م) قوله ليتعصر اى ليظهر الانحصار والايلزم الانحصار فى الاول ايضا (سيك عمر) قوله في قولهم وانكان علا فهو الهيولى نظر النقال ولا يجاب بان المرادوانكان علا للجوهر فهر الهيولى لانا نقول هذا ايضا ممنوع فان النفس ليست حسسالة فى شى وهى عمل للصورة الجوهر ية مع انهاليست بهيولى (سيك

مراله عيزاولا والاول اماعل وهوالهيولى اوحال وهوالصورة والثاني هوالمقارق وهواما عقل اونفس والأول مدفوع والثاني منقوض أما الاول فبان يقال وانكان محلا لتلك الصورة الامتدادية فهوالهبولى واما النانى فلان كل واحدة من الهيولى والصورة متحير وليست عسما وكون الشيء جزأ من المتعيزلاينافي تحيزه فانجزء المتعيزق يكون متعيزا (لايقال المراد ان الجوهر اما متحيز على سبيل الاستقلال وهوالجسم اولا وهواماان يكون مرأ من المحير وهوالهيولى والصورة اولا وهوالعقل والنفس فيندفع ماذكرتملان الصورة متحيزة على سبيل الاستقلال والحلول فى المحل لايناف التعيز على سبيل الاستقلال بل الحلول ف الموضوع ينافيه ﴿ الْمِحِثُ الْمُأْلِي فِي الْبَاتِ الْهَبُولِي لِمَافَرِغُ عَن تَعْسِمُ الْجُوهِرِ الى اقسامه الخمسة ارادان يبين وجودها ولماكان وجود الجسم الطبعى وهوالجوهر الذي بمكن ان يفرض فيه الأبعاد الثلاثة المتقاطعة على الزويا القائمة معلوما بالضرورة لأبمعني انه عسوس صرف لأن إدراك الحواس مخنص بسطوحه وطواهره بل بمعنى ان الحس ا دراك بعض اعراضه كسطحه من مقولة الكم ولونه من مقولة الكيف وادى ذلك إلى العقل فعكم العقل بعد ذلك بوجود دات الجسم مكماضر وريا غير مفتقر الى تركيب قباس لم يتعرض المص له واما سبب تقديم المباحث المتعلقة بالجواهر على المباحث المتعلقة بالأعراض فظاهر (واعلم ان الجسم الطبعي الذي عرفته اماان بكون مؤلفامن اجسام مختلفة كالحيوان اوغير مختلفة كالسرير واماان يكون مفردا كالجسم الماثى واغتلف إهل العلم فيه فف هب جمهو رالحكما والى انه غير متألف من اجزاء بالفعل بل هو واحد في نفسه كاهوعند الحس لكنه فابللانقسامات غير متناهية على معنى انه لاينتمى القسمة إلى م لأيكون قابلا للقسمة وذهب قوم من القدماء واكثر المنكلمين من المعدنين الى انه مؤلف من اجزاء موجودة بالفعل متناهية غير قابلة للقسمة بوجه مااصلالا كسرا لصغره ولاقطعا لصلابته ولاوهما لعجز الوهم عن غير طرف منه عن طرف و ذهب بعض القدما ً والنظام من متكلمي العنزلة إلى انه مؤلف من اجر اءموجودة بالفعل غير متناهية ممتنعة الانقسام وذهب بعض كمعمد الشهرستاني والرازى الى انهمتصل واحدفي نفسه كا هرعنك الحس لكنه قابل لانقسا مات متنا هية وذهب ديمقرا طيس واصحابه الى انه مر كب من بسائط صفار منشابهة الطبع كل واحدمنها لاينقسم نكا بلوهما ونحوه وتألفها إنما يكون بالتماس والتجاور وذهب

ا الاول النظر والثانى الصواب (سيدر ح ع) قوله وانكان محلا لنلك الصورة الخ قد يقال اذا تصورت نفس الصورة الامتدادية فهى محل لهاوليست بهيولى فالنظر بعد باق اللهم الااذا قيد الصورة الامتدادية بالوجود العينى وعلى هذا لوقيد الجوهر الحال به يتم الكلام ايضا (سيد رحمه الله \*

ص) قوله بل الحلول فى الموضوع الخفان
 تجيز السواد اى الاشارة اليه لايمكن الا

بتبعية محله (سير رمه الله \* عم) قوله مؤلفا من المسام عنافة اى المركب من الرأس واليد والرجل الى غير ذلك من الاعضاء المختلفة بالماهية (سيدر عليه ) قوله كالسرير المركب من القطع الخشية المتشابهة في الماهية عند

الحس ( سيك رحمه الله \* ٥) قوله لاينتهى القسمة النح قال فى شرح الماخص ينبغى ان يفهم من هذا القول مايفهم من قولناً ان الله تعالى

قادر على المقدورات الغير المتناهية مع قولنا بان مدوث ما لانهاية له محال و كالن مرادنافي هذا الموضع ان قادرية الله تعالى

لاينتهى الى حد الأويصى منها الأيجاد بعد ذلك فكذلك الجسم لاينتهى في القسمة في حد الأوينميز منه طرف عن

طرف فيكون قابلا للقسمة الوهمية (سيد و ) قوله غير قابلة للقسمة الخ فان القطع بنفوذ شيء إمر فيه والصلابة مانعة عن المداد ا

ذلك وقد يجعل الصغر مانعاعن القطع والصلابة عن الكسر وهو ايضا وجه فتأمل (سبك رحمه الله \*

(قوله كمعمد الشهرستانى يعنى محمد بن زكريا الرازى الطبيب (سيد) ۷) قوله مركب من بسائط صغار منشابهة النح ومتناهية إذ الأجز المنماسة عنده ولا تداخل فيها فيلزم على تقدير تناهى الاجسام ان يكون الاجزامتناهية بخلاف المنكلمين فانهم قائلون بالتداخل 1) قوله كالخطوط فان الخطوط متألفة عن النقط والسطوح عن الخطوط والاجسام عن السطوح (سيد رحمه الله عدم وله قسمة هي ان تقول الخوف القسمة مشتملة على السنة وفيها قسم اخر غير هالان ماهودو مفاصل بالفعل ويكون الاجزاء ممكنة الانقسام بعله قسمين لان الاجزاء امامتناهية اوغير متناهية فممكنة الانقسام المتناهية الاجزاء مشتمل على قسمين الممكنة الانقسام وهما لافكا وما وهما وهو من هب القدما والممكنة الانقسام وهما لافكا ومناهية فقسم آخر لم بن هب اليه داهب (سيدر حمد الله سع) قوله المفرد اما ان يكون الخراعام انعلام والمالخر وعنه من هدا المكنة الانقسام الملامر والنزاع بالجسم الفرد الذي لاينا في المناهد الله عنه من هدا المناهدة والمناهد وعنه من هدا المناهد المناهد المناهد الله المناهد والمناهد والمناهد

بعض القدما والى انهمو لف من اجزاء موجودة بالفعل متناهية قابلة للانتسام كالخطوط فهذه سنة مذاهب يمكن ان يشتمل عليها قسمة هي انتقول الجسم المفرد اما ان يكون دامفاصل بالفعل اولم يكن والاول اماان يكون الاجزا النى يتصل وينفصل عندتلك المفاصل متنعة الانقسام اومكنة الانعسام وعلى النعديرين اماان يكون متناهية اوغير متناهبة والثانى اماان يكون الانقسامات الممكنة متناهية اوغير متناهبة والمص يريب ان يثبت الأول على ما قال ( الجسم المائي منصل واحد) اي فينفس الامركماهوعنك الحس بابطال البواق بعضها ههنا وبعضها فياول الطبعبات الاالاغير فانه لم يتعرض لابطاله في أنء من مواضع الكناب لعدم شهرته وظهور بطلانه فابتك أاولابابطالما ذهب اليهجمهو رالمتكامين والنظام وهوتألف الجسممن اجزاءلايتجزى امامتناهية اوغيرمتناهية واردفه بابطال مانهب البه ديمقراطيس على ما قال ( والالكان مركبامن اجزاء لايتجزي) متناهية كانت اوغيرمتناهية (اومن اجسام صغاركل واحد منها لايقبل الانفصال الأبحسب الفروض والأوهام اوباختلاف عرضين) قارين كالسواد والبياض اومضافين كاختلاف محادتين اوماً سنين أوكان على احد الوجوه الباقية ودكربيان استعالتهافي الطبعيات مع اعادة بعض ماذكره ههنا ( والأول عال لانا اداوضعنا مرأبين مرئين فالوسط انكان مانعا من تلاقى الطرفين فعابه يلاقى الوسط احدهما غيرما به يُلَاقَ الأَمْرِفَيلُزِمُ أَنْقَسَامُ الْوَسَطَ) أَذَلَانَعَنَى بِالْأَنْقِسَامُ الْأُومِودَغَيْرِشَي وَأَوَانَ اى من تلاق الطرفين (فالطرفان مثلافيان) على ان ينفذ احد الطرفين في الوسطوية لأفي الطرف الاغرملاقاة الوسط له اوعلى ان

كيمقراطيس نعم الوجعل النزاع في الجسم المائي مثلا لصار هو ايضا من هبا فيه وإما القائلون بتركب الأجسام من السطوح والسطوح من الخطوط والخطوط من النقط فمذهبهم راجع الى التركيب من الأجزا المفردة اذلا يقول عاقل بتركب الجسمنها رهى اعراض فرجع المناهب الى اربعة واما الامتمالات فآماان يكون في الجسم المفرد انفصال بالفعل اولا وعلى الثاني فالانقسامات الني بالقرة اما متناهية اولا وعلى الأول فالأجزاء اما قابلة للقسمةفي جميع الجهات فيكون اجساما فالركب منها لبس بجسم مفردوالكلام فيه اوفى بعضها ولم يقلبه احدف التعقيق وبرهان نفي الجزء ينفيه ايضا واماليست بقابلة اصلا فامامتناهية العددا ولأهكذ احتف بعضهم هذا المقام ( سبك رحمه الله \* ع) قوله متصل واحد فانه إذا لم يكن متصلا واحدافي نفسه فلامتدادهم فاصل **بالضرورة وهناك إجزاء فهذه الأجزاء** اماانلا يكون منقسمة اصلا فهومذهب اصحاب الجزء سواء كانت متناهية اولااو يكون منقسمة في جميع الجهأت فهومل هب ديبقراطيس اويكون منقسمة في بعض الجهات دون بعض فهوالاحتمال المشار اليه في الحاشية السابقة (سيدر معه الله \* ۵) قوله وظهور بطلانه ای من الدلیل

الدليل على بطلان التركب من الأجزا التى لا يتجزى فلهذ الم يتعرض له هذا ان اعتبر نا الاحتمال (ينفذ) واما المنحب الذي ذكره الشارح فقد عرفت انه راجع الى مذهب الجزء (سيدرجمه الله قوله مضافين في مقابلة القارين همناسيدرجمه الله و ) قوله فالطرف الطرف الله و ) قوله فالطرف الخريان الماعلى تقدير الاول فلانه صارا حد الطرف الذي هو الناف مماسا به بطرف الوسط و بذلك الطرف الاحراء صارمما سالا حد طرف و الوسط الذي المن مماسا و الطرف و اما على تقدير الثانى فلان البعض من كل نفذ في الوسط و البعض ام ينفذ و للوسط و بعض منفوذ فيه لبعض الطرف (سيد رحمه الله و المنافقة الله الله المنافقة ال

١) قوله قبل تمام المداخلة اى تمام مداخلة كلمن الطرفين بل دخل بعض من كل (سيكر حمه الله \* ۲) قوله ه فى لان الفرض نركب الجسا منهاوذلك لايكونالأبانضمام بعضها الى بعض بحيث يزداد الحجم ويكون هناك طرف ووسط ( سيك رممه الله س) قول لايقال لانسلم فيمكن ان لا بكون الطرفان متلاقيين للوسطبل يكون بينهما وبين الوسطفرجة فالوسطفيرمانع ولا تلاقى للطرفين (سيدرحمه الله 🖟 م) قولهوفيه نظر لأنهيمكن ان يكون الفرجة غير محسوسة (سيك رحمه الله \* مثل طبعیة اد النقدیر عدم الاختلاف ( سيك رحمه الله \* y) قوله المجموع اى المجموع من القسمين اد القسمة الوهية يوجب حصول ثلثة اجزاءاذ القسمان جزآن والمجموع جزء آخر ( سيك رحمه الله ۷) فوله ( للهم الالمانع خارجي النح كان سائلا بقول المتماثلان انمابلزم تشآبههما مكما إذالم يوجد مناك مأنع واما إذا وجد فلاوح لم الاسجوز إن يكون شخصية كل وامد من هذه الاجسام مانعة عن قبول الانفصال فاجاب ان نفس الطبيعة ليستمانعة عنه والالم يتعدد الأشخاص وكذالازمهاواما الامر الذى لايكون لازماكا لشخصيةفلاينضرلانهذه الاجسام بالنظرالى طبيعتها قابلة للانفصال وبذاك ينم المطلوب (سيد رحمه الله \* ۸) قول فانها مادامت يعنى كلواحد من هذه الاجسام الصغار (سيك رحمه الله و) قوله وانكان هذا المانع فالحاصل في هذه الشرطية كلما كان المانع طبيعيالم بوجد الإشغاص فكلماوجد الاشغاص لميكن المانع طبيعيا بحكم عكس النقيض لكن المقدم مقافيما نحن فيه فالتالى مثله ( سيك الشريف قدس سره \*

ينفذ كل واحد من الطرفين فيه وينلاق فبل تمام المداخلة ( فليس هناك وسط وطرف ) وقد فرض كذلك هنى ومع دلك هوملز وم للانقسام لا رقال لا نسلم لو لم يكن مانعايلز م تلاقى الطر فين لانه يصف مع عدم الملاقاة ايضا لأن التأليف لايتصور الابعد ملاقات الاجزاء ولئن منع بناعلى البات الحلاعبين الاجزاء اجبب عنه ببيان استعالة الحلا وبعدم كون الجسم منصلا عند الحس ح وفيه نظر (والناني) اى كون تلك الاجسام الصغار المنشابهة الطبايع المكنة الانقسام وهماونحوه متنعة الانتسام فكا ( ايض محال لأن القسمة الفرضية والوهمية اوغيرهما تحدث اثنينية فيه) اي في المقسوم ( يكون طبيعة كل واحد منهماً مثل طبيعة الاغر ومثل طبيعة الخارج الموافق له فى النوع) ومثل طبيعة المجموع ايضا ( وما يصح بين اثنين منها يصح بين اثنين آخرين ) لأنكل حكم صح على شيء صح على ما يماثله (فيصح اذن بين المتباثنين) من الاتصال الرافع للاثنينية الانفكاكية (مايصح بين المتصلبن وبين المنصلين)من الانفكاك الرافع للاتحاد الاتصالى (مايصح بين المتبائنين) فيلزم امكان الانفكاك فيمايمتنع الأنفكاك فيه عندهم (اللهم الآلمانع خارجي) اى غارج عن طبيعة الامتداد (لآزم) كما فالفلك فان صورته النوعية المانعة عن قبول ذلك لازمة له (اوزائل) كما ف الأجسام الصغيرة الصلبة فانهاما دامت كذلك يمتنع عن قبول الفصل بالفعل اما اذاز الت الصلابة والصغر فلايمتنع عن قبول لكن ذلك غير قادح فالمقصودلان المقصود هوامكان طريان الفصل والوصل على الأجسام المفروضة منميث طبيعنها المنفقة (وانكان هذا المانع لازما طبيعيا كان نوع تلك الطبيعة منعصر افي شخصه لانه لو وجد منه شخصان لكانا منساويبين في الماهية وكان كل واحد منهما قابلالانفصال الانفكاكي الحاصل بينهمامع وجود المانع عنه هف فعيث وجدت الاشخاص لم بكن المانع عن فبولما القسمة الانفكاكية طبيعيا وكانت تلك الاشخاص قابلة لهاوههنا كذاك فكانت نلك البسايط بحسب الذات قابلة للقسمة الانفكاكية وهوالمطلوب وهذه الحجة انمايتم على ما ذهبوا اليهمن ان تلك الأجسام منساوية فى الماهية لكن من جملة الاحتمالات تألف الجسم من اجسام صغار

1) قوله كالخطوط فان الخطوط متألفة عن النقط والسطوح عن الخطوط والأجسام عن السطوح (سيد رحمه الله عنه وله قسمة هي ان تقول النخصة القسمة مشتملة على السنة وفيها قسم اغر غيرها لان ماهودومفاصل بالفعل ويكون الأجزاء ممكنة الانقسام بعله قسمين لان الأجزاء امامتناهية اوغيرمتناهية فعمكنة الانقسام المتناهية الاجزاء مشتمل على قسمين الممكنة الانقسام وهما لا فكا ووهما وهو من هب القدما والممكنة الانقسام وهما لا فكا ووهما وهو من هب القدما والممكنة الانقسام وهما لا فكا ووهما وهما وهما وهما المنافق المنافق المنافق المنافقة من المنافقة منافقة منافقة

بعض القدما الى اندمؤلف من اجزاء موجودة بالفعل متناهية قابلة للانقسام كالخطوط فهذه سنة مذاهب يمكن ان بشتمل عليها قسمة هي انتقول الجسم المفرد اما ان يكون دامفاصل بالفعل اولم يكن والاول اماان يكون الأجراء النى يتصل وينفصل عند تلك المفاصل متنعة الانقسام اوممكنة الانتسام وعلى التقديرين اماان يكون متناهية اوغير متناهية والثاني اماان يكون الانقسامات الممكنة متناهية اوغير متناهية والمص يريف ان يثبت الأول على ما قال (الجسم المائي منصل وامل) اى فى نفس الامركماهوعنك الحس بابطال البواق بعضها ههنا وبعضها فياول الطبعبات الاالاخير فانه لم يتعرض لابطاله ف شء من مواضع الكتاب لعدم شهرته وظهور بطلانه فابتك أاولابابطال ماذهب اليهجمهو رالمتكلمين والنظام وهوتألف الجسممن اجزاء لايتجزى امامتناهية اوغيرمتناهية واردفه بابطال مانهب البه دبمقراطيس على ما قال ( والالكان مركبامن اَ مِن اء لَا يَتَجِزي) متناهية كانت اوغيرمتناهية ( اومن اجسام صغار كل واحد منها لايقبل الانفصال الابحسب الفروض والأوهام اوباختلاف صرفين) قارين كالسواد والبياض اومضافين كاختلاف حادتين اومماستين اوكان على احد الوجوه الباقية وذكريان استعالتهافي الطبعيات مع اعادة بعض ماذكره ههنا ( والأول عاللانا اداوضعنا مِرأبين مِرئين فالرسط انكان مانعا من تلافى الطرفين فمابه يلافى الوسط احدهما غيرما به يلاق الاغرفيلزم انقسام الوسط) اذلانعنى بالانقسام الاوجودغيرشي ووان لم بكن مانعامنه) اى من تلاق الطرفين (فالطرفان مثلافيان) على ان ينفذ احد الطرفين في الوسط وينلاف الطرف الاخر ملاقاة الوسط له اوعلى أن

ئيمقراطيس نعم لوجعل النزاع في الجسم المائي مثلا لصار هو ايضا من هبا فيه وإما القائلون بتركب الأجسام من السطوح والسطوح من الخطوط والخطوط من النقط فمذهبهم راجع الى التركيب من الأجزا المفردة اذلا يقول عاقل بتركب الجسمنها ر**می** اعراض فرجع المذهب الی اربعة واما الامتمالات فآماان يكون في الجسم المفرد انفصال بالفعل اولا وعلى الثاني فالانقسامات الني بالقوة اما متناهية اولا وعلى الأول فالأجزا واما قابلة للقسمةفي جميع الجهات فيكون اجساما فالركب منها ليس بجسم مفردوالكلامفيه اوفى بعضها ولميغلبه احدف التعقيق وبرهان نفي الجزء ينفيه ايضا واماليست بقابلة اصلا فأمامتناهية العددا ولأهكف احقف بعضهم **حَلُ ا** المِقام ( سيك رحمه الله \* ء) قوله منصل واحد فانه ادالم يكن متصلا واحداق نفسه فلامتدا دممفاصل بالضرورة وهناك اجزاء فهذه الأجزاء اماانلا يكون منقسمة اصلا فهومذهب اصحاب الجزعسواء كانت متناهية اولاا و يكون منقسمة في مميع الجهات فمومل هب ديمقراطيس اويكون منقسمة فيبعض الجهات دون بعض فهوالاحتمال المشار اليەق الحاشية السابقة (سيدر معه الله \* ۵) قوله وظهور بطلانه ای من الدلیل

الدليل على بطلان التركب من الاجزا التى لا يتجزى فلهذا لم يتعرض له هذا ان اعتبر نا الاحتمال (ينفذ) واما المنحب الذى ذكره الشارح فقد عرفت انه راجع الى منهب الجزء (سيدر حمه الله قوله مضافين في مقابلة القارين همنا المندر حمه الله والمنالة والمنالة القارين همنا سيدر حمه الله والمنالة والنافل مما سابطرف المساورة والمنالة والمنافل مما سابه بطرف الوسط وبذلك الطرف الاخرله صارمها سالا حد طرفيه النوسط النالي على تقدير الثاني فلان البعض من كل نفذ في الوسط والبعض المينقذ وللوسط عنف و نعض منفوذ فيه لبعض احد الطرفين وبعض منفوذ لبعض الطرف الاخر (سيد رحمه الله \*

ينفف كل واحد من الطرفين فيه ويتلاقى فبل تمام المداخلة (فليس من كل (سيكر حمه الله \* هناك وسط وطرف ) وقد فرض كذلك هنى ومع ذلك هوملز وم للانقسام لا بقال لا نسلم لولم يكن مانعايلزم تلاقى الطرفين لانه يصدق مع عدم الملاقاة ايضالان التأليف لايتصور الابعد ملاقات الاجراء ولئن منع بناعلى اثبات الحلاعبين الأجزاء اجبب عنه ببيان استعالة الملاء وبعدم كون الجسم منصلا عند المس ح وفيه نظر (والثاني) اى كون تلك الاجسام الصغار المنشابهة إلطبايع المكنة الانتسام وهماونحوه متنعة الانتسام فكا ( ايض محال لأن التسمة الفرضية والوهمية اوغيرهما تحدث اثنينية فيه) اى فى المقسوم (يكون طبيعة كل واحد منهمامثل الفرجة غير محسوسة (سيك رحمه الله لمبيعة الاغر ومثل طبيعة الحارج الموافق له ف النوع) ومثل طبيعة ۵) مثل طبعية اد التقدير عدم الاختلاف ( سيك رحمه الله \* المجموع ايضا ( وما يصح بين اثنين منها يصح يين اثنين آخرين ) لأنكل حكم صح على شيء صح على ما يمانله (فصح ادن بين المتبائنين) من الاتصال الرافع للائنينية الانفكاكية (مايصح بين المتصلين وبين المتصلين)من الانفكاك الرافع للاتحاد الاتصالي (مابصح بين المتبائنين) فيلزم امكان الانفكاك فيمايمتنع الانفكاك فيه عندهم (اللهم الآلمانع خارجي) اى غارج عن طبيعة الامتداد (لازم) كما فالفلك فان صورته النوعية المانعة عن قبول ذلك لازمة له (اوزائل) كما ف الاجسام الصغيرة الصلبة فانهاما دامت كذلك يمتنع عن قبول الفصل بالفعل اما اذاز الت الصلابة والصغر فلايمتنع عن قبول لكن ذلك غير قادح ف المقصودلان المقصود هوامكان طربيان الفصل والوصل على الأجسام المفروضة من حيث طبيعتها المتفقة (وانكان هذا المانع لازما طبيعيا بالنظر الىطبيعتها قابلة للانفصال وبذلك كأن نوع تلك الطبيعة متحصر الى شخصه ) لأنه لو وجد منه شخصان لكانا يتم المطلوب (سيك رحمه الله \* ۸) قوله فانها مادامت یعنی کلواحد منساويين في الماهية وكان كل واحد منهما قابلالانفصال الانفكاكي الحاصل من هذه الأجسام الصغار (سيدر حمه الله بينهمامع وجود المانع عنه هف فعيث وجدت الاشخاص لم يكن المانع عن وراه وانكان هذا المانع فالحاصل في فبولما القسمة الانفكأكية طبيعيا وكانت تلك الاشخاص قابلة لهارههنا هذه الشرطية كلما كان المانع طبيعيالم كذاك فكانت نلك البسايط جسب الذان قابلة للقسمة الانفكاكية بوجد الإشخاص فكلماوجد الاشخاص لميكن المانع طبيعيا بحكم عكس النغيض وهوالمطلوب وهذه الحجة انمايتم على ما ذهبوا اليه من ان تلك الأجسام لكن المقلم مق فيما نحن فيه فالتالى منساوية فى الماهية لكن من جملة الاحتمالات تألف الجسم من اجسام صغار مثله ( سيك الشريني قدس سره \*

 ا قوله قبل تمام المداخلة اى تمام مداخلة كلمن الطرفين بل دخل بعض

 ٢) قوله ه ف لان الفرض تركب الجسم منهاودلك لابكون الأبانضام بعضها الى بعض بحيث يزداد المجمرويكون هناك طرف ووسط ( سيد رهبه الله\* س) قوله لايقال لانسلم فيمكن إن لا يكون الطرفان متلاقيين للوسطيل يكون بينهماوبين الوسطفرجة فالوسطفيرمانع ولا تلاقى للطرفين (سيدرهمه الله \* م) قولهوفيه نظر لانهيمكن ان يكون

٧) قوله المجموع اى المجموع من القسمين اد القسمة الوهية يوجب حصول ثلثة اجزاءاذ القسمان جزآن والمجموع جزء آخر (سيك رحمه الله ۷) قوله اللهم الالمانع خارجي النح كان سائلا بقول المتماثلان انمايلزم تشآبههما مكما اذالم يوجل هناك مانع وإمااذاوجك فلاوح لم لايجوزان يكون شخصية كل وإمد من هذه الاجسام مانعة عن قبول الأنفصال فأجأب إن نفس الطبيعة لبست مانعة عنه والالم بنعد والاشخاص وتذالازمهاواما الامر الذى لايكون لازماكا لشخصيةفلا ينضرلان هذه الأجسام 1) قوله فمالم ببطل النج وقد بقال الامتداد الجسمى اعنى الصورة الجسمية طبيعة نوعية مشتركة بين الكل فهذه الطبيعة من ميث هي ليست ما نعة عن الانفصال والالم يتعدد اجزاء ها ولا يمنع ذلك امر لازم لهامن حيث هي بل لو فرض هناكمانع ألكان خارجا عنها عناله المائن الانفكال عنها نظر المنافذ المائن الوثبت كون الامتداد الجسماني طبيعة نوعية مشتركة بين الاجسام (سيدر حمد الله ع) قوله اي يطر وعليه الانفصال يعنى المراد بقبول الجسم الانفعال طريانه والااي وان لم يكن المراد ذلك لبطل اصل الدليل في اثبات الهيولي (سيدر حس) قوله امرورا والاتصال الاشك ان الجسم المائي جوهر وقد ثبت انه في نفسه متصل ليس فيه مفاصل فهناك جوهر عن العرب المحمد منصل هو المراد من الاتصال

غيرمنشابهة قابلة للقسمة الوهمية دون الانفكاكية فما لم يبطل هذا الامتمال لم بلزم اتصال الجسم وان لم يذهب اليه داهب (وهو) اى الجسم المائى (يقبل الانفصال بالحس) اى يطرء عليه الانفصال والالبطل اصل الدليل (والقابل له امتنع ان يكون هوالاتصال لان القابل يبقى

مع المقبول والاتصال لايبقى مع الانفصال فهو امر ورا الاتصال كان المقبول والاتصال المنافقة مصعدة المنافقة المنافق

مقرؤة على المصنف (والقابل له امتنع ان يكون هوالاتصال او الجسم لان القابل يبقى مع المقبول والا تصال والجسم لا يبقى مع الانفصال اماان الاتصال لا يبقى مع الانفصال اماان الاتصال لا يبقى مع الانفصال والمان الاتصال لا يبقى معه فكذلك الان الجسم المبتصل بداته مادام موجودا بالذات فهودوا تصال واحد منعين ثم اداطرء الانفصال الدلك الاتصال الواحد المنعين فانعدم دلك المتصلو حدث اتصالان اغران بالشخص ومتصلان اغران بحسبهما ليندفع ماسبق الى اوهام المشككين في وجود المادة من ان الاتصال والانفصال يجوز ان يكوناعرضين منعاقبين على موضوع واحد هو الجسم والانفصال يجوز ان يكوناعرضين منعاقبين على موضوع واحد هو الجسم والانفصال يجوز ان يكوناعرضين منعاقبين على موضوع واحد هو الجسم والانفصال المنات المادة قطعا ادالقابل لهماح لايكون شيئاغير الجسم ولايقال الانفصال عدمى فلايستدعى علالان العدم المقابل

للملكة يمتاج إلى على يضاف اليه كاحتياج الملكة اليه (فالجسم فيه جزأن المسمم التابل للاتصال والانفصال وهو الهيولى ) ورسموها بانها جوهر من شأنها ان يكون بالقوة دون ما يحل فيه (والثاني الصورة

الاتصالية الحالة المسماة بالصورة الجسمية) ورسموها بانها جوهر منشأنها ان يخرج بها محلها من القوة الى الفعل وفى الحواشي القطبية

وفيه نُظرلان اللازم ان مع الجسم شيئًا غير الاتصال قابلا للانفصال

معه شنا من احوال الجوهر المتصل بذاته هل هووحده غير حال في محل اوهناك شيء آخر (ولايلزم) متصف به مال وجوده و المتصل بذاته هل هووحده غير حال في محل اوهناك شيء آخر (ولايلزم) متصف به مال وجوده و المتصل المالين الحاصلين المتصل واحد ومع الاتصالين متصلان فهناك اختصاص ناعت فيكون محلا للاتصال الجوهرى فلايكون الأجوهر اوهو المطلوب فاندفع مافى الحواشى من الاعتراض (سيدر حمد الله \*

(سيل رحمه الله \* م)قوله ليندفع ماسبق الى اوهام المشككين في ومود الماهية وقديجاب إيضابان المراد من قبول الانفصال هو قبول الاتصالين اللف بن يوجد ان بعد الأنفصال وماصل الكلام في اثبات الهبولي أن الجوهر المتصلفي نفسه إداطرء عليه الأنفصال فلأشك انهينعكم ويوجدهناك اتصالان اخران فلولم بكن في الجسم شيء اخر وراء الجوهرالمنصل بلزم انبكون النفريق أعداما للمتصل الأول بالمرة واحداثا للمتصلين الاخرين وذلك بالمل ضرورة فلابدمن شيءاخريجامع الاتصال الواحد والاتصالين وهو هوفذلك هوالسبي بالهيولي والجوهر المنصل بالضرورة (سيك رحمه الله \*

قراه من ان الاتصال والانفصال الخامل الشك في غاية الفساد لان البراد بالاتصال هوالجوهر المنصل في ذاته فكيف يمكن ان يقال انه عرض (سيدر ممه الله الصورة لم يكن امتياجه في عمل امتياج الهيولي اذ عس اتصا لاقطعا وبين انه منصل في نفسه بنفي هالجزء فا كنفي في اثباتها بهذا القدر (سيدر ممه الله منطل وفيه نظر الغقد عرفت انه اذا المئي مثلا و مختاه الفي امتداده مفاصل الملاوا ثبتنا على تقدير اتهام الدليل السابق انه منصل واحد ليس فيه اجزاء السابق انه منصل واحد ليس فيه اجزاء السابق انه منصل واحد ليس فيه اجزاء السابق انه منصل واحد ليس فيه اجزاء

القابل داغلولايمكن ان يقال المراد بالقبول الطرء عليه كما سبق اد الملازمة حمنوعة وهي قوله والالماكان قابلاللا تصال والانفصال ادبجوزان يكون الاتصال نفس الجسم ويطرء عليه الانفصال (سيدرممة الله تعالى عليه \*

م) قوله والالم يتوقف تعقله على تعقله قلنا فهومسلم لكن بطلان النالى ممنوع (سيد م) قوله ولقائل ان يقول الخيظهر للقباد في تأمل ان المنع المشار اليه بقوله بعد تسليم ان ذلك الجزء منا غرف المرتبة عن المنع الذ ى اشير اليه بقوله ان اراد وابالا تصال النخ فلا معنى للبعد بنة (سيد

قوله تذلك اى امر الابعقل الابين شيئين ومقابلا للانفصال (سيد

م) وان ارادوا به الامتداد لا يخفى ان الجوهر المتصل المتدفى الجهات اداطرة عليه الانفصال لم يبف موجود افلولم يكن فى الجسم من ميث هوجسم شى المرلزم ان يكون النفريق اعداما بالكلية كما ذكرنافى الحاشية السابقة (سيد \*\*

٥) واما ماقاله افضل المحققين الخقول افضل المحققين ليس مواباعن المتعين الذى اشار اليهمابقوله بعد تسليم وبقوله ان ارا دوابالاتصال اه ولامن اعتراض العلامةبل هرجواب لشبهة المشككبن في ائبات الهيولى وهى ان الاتصال والانفصال جوز ان یکون عرضین متعاقبین علی الجسم فلايثبت الهيولى واغاذكره الشارح ليعترض عليه بقوله فلقافل أن يقول أه كذ افاده الفاضل الشيرازي (سيدرممه ٩) قوله إن إرادان موضوع الاتصال والا نفصال بجب ان يكون الخ تبين لك ان هذا السؤال لاتوجهاه اصلافان الجوهر المتصل بالذات هوالجسم في بادى الراي والكلام في انه هل هذاك شيء آخرا وهووما مقيقة الجسم من حيث هرجسم فكيف يغال ان الاتصال أي الامنداد الجوهري عرض الجسم المطلق هذاما افاده بعضهم في

والايلزم أن يكون ذلك الشيء داخلافيه والمجوهرا بل عرضا قابلا ويكون الأنفصال عرضاايضا لجوازقيام العرض بالعرض عند هم اقــــول الجـــواب عنه منكور في الــــتلويعات وتغريره ان الاتصال لا يجوزان يكون نفس ماهية المنصل اعنى الجسم والالماكان فابلاللاتصال والانفصال اماللاتصال فلان الشي ولايكون قابلالنفسه وإماللانفصال فلان الانفصال لايخ اما ان يكون وجوديا اوعدميا فانكان وجوديا فهوضد الاتصال والشيء لايجسامع ضده فلايقبله وانكان عدميا فليس هوعدما مطلقابل هوعدم الاتصال عمامن شأنه ان بكون منصلا وهوا يضايسند عي علا وليس عله الاتصال اذا لشي الايكون محلالعدم نفسه واذالم يقبلهما على تقدير كونه نفس الاتصال والنقدير قبوله الهماوجب ان لايكون المتصل نفس الاتصال على ان الذى يفهم بالمطابقة من قولنامنصل هوانه شي مامع الأنصال لاانه نفس الاتصال وذلك من الأمور البينة عند العقل ( وفيه نظر لأنه لوصح لبطل اصل الدليل ولا إن بكون خارجاءن ماهية المنصل والألم بنوقف تعقله على تعقل الامندا دالاتصالى واللازم بالمل فهوائن داخل فيه فهوجزاه وكل مالهجزء فله جزء آغرفللمتصل مزء آخر غير الاتصال موقابل لهوللانفصال ولقائل ان يقول بعد تسليم ان ذلك الجزء الا غرهوالقابل للانفصال لا امرمع المتصل ان ارادوابالأتصال الأمر الأضافي الذى لابعقل الابين الشيئين الذي يغابله الانفصال فلانسلم انهجر الجسم اذليس هوالصورة الجسمية المسماة بالمقدارايضامن الطول والعرض والعمق لعدم كون المقدار كلك وان ارا دو ابد الامنداد على اصطلاح بان لم يمننع ان يكون هو القابل للانفصال لكونه غيرمقابل اياه واما قولهم القابل يجب ان يبقى مع المقبول فممنوع وانمايكون كذلك انلولميكن المقبول مزيلاللقابل واماماقاله افضل المعتقين في شرحه للاشارات من ان الشيء الذي هو موضوع لهمايجب انبكون فى داته غيرمنصل ولامنفصل حتى يمكن ان يكون موضوعالهما فهولايكون منميث داته بحيث يفرض فيهالابعاد فلابكون بسما البتةبل هوالمسمى بالمادة ولاب من انضياف شيعمامنصل بذائه اليه منى يصير جسما فذلك الشيء هو الصورة والمجموع هو الجسم الذى في نفسه منصل والذين يجعلون المنصل عرضا على الأطّلاني ينسون ان كون الجسم متصلاف ذاته امرداني له مقوم للجسم والجوهر ينقوم بالعرض فلقائل ان يقول ان ارا دان موضوع الاتصال والأنفصال بجبران

تحقيق هذا المقام فنامل (سيدرمه \*

يكون منفكاعنهما فهوليس كذلك عندهم لان الهيؤلى لاينفكعن الاتصال والانفصال مع كونها موضوعا لهما وان اراد ان موضوع الاتصال والانفصال بجب ان لا يكون شي من الاتصال والانفصال دا تباله فهومسلم لكن لانسلم ان امدهماذاتي له اى الجسم مقوم اياه منى يلزم ان لايكون موضوعا لهمافانه لايلزممن عدم كون الجسم منفصلا فى ذاته ان يكون الاتصال داتباله لجواز ان بكونكل وامدمنهما عرضياله وهل النزاع الاف ذلك و إن اراد امرانالنا فلاب من افادة تصويره اولا ( ويلز ممن هذا ان يكون كل بسم كذلك لان طبيعة الامتداد الجسماني استحال ان يكون غنية لذاتها عن الهيولي ) اي عن الحاول فيها ( والالما علت فيها) لكنها تحلفيها كمابينافي البساقط العنصرية (بلعتاجة اليهالذاتها) اى الى الحلول فيهاواذاكانت دائها متنضية للحلول فيها فاينما وجدت وجدت مقارنة للهيولى حالة فيهاوهذا جواب عن سوال مقدر وهوان ماذ كرتم من الدليل دل على إن الجسم الذي يعرض له الانفصال بالفعل مركب من الهيولى والصورة وبعض الأجسام كالعلك لابعرض له الأنفصال بالفعل وعنك كم ان كل جسم مركب منهما فلم يكن ماذ كرتم مثبتا لما عنك كم فاشار الى الجواب عنه بانه يلزم من دركب الجسم الذى يعرض له الأنفصال بالفعلمنهما تركب كلجسم منهما لانطييعة الامتداد الجسماني التيحى طبيعة نومية محصلة استعال ان يكون غنية لذاتها عن الهيولي والالما ملت فيهابل عناجة اليهالذانها فأينما وجدت وجدت مقارنة إياها ( وفيه نظر لجواز ان لايكون غنية لذاتها عن الهيولي والمعتاجة بل يعرضكل منهمالها بسبب خارجي ) وفيهماعر فت والاصوب ان يمنع كونطبيعة الامتداد الجسماني طبيعة نوعية وقد برهن عليه بعض افاضل زماننابانهاأوكانت لمبيعة منسية مشتركة بين الاجسام وفصولها لابد ان يكون امورا مخصوصة بالاجسام والأمور المخصوصة بها اما اعراض وامامواهر لايجوز ان يكون فصولها الاعراض لأن فصل الجوهر لايكون عرضا ولاان يكون جوهرالان الجواهرالمغصوصة هي الصور النوعية وهى ليست بفصول للصورة الجسمية لكونها غيرهمولة عليها بالمواطأة ووجوب حمل الفصل علسي الجنس بالمواطسأة وليس بشي والان ادعاء كون طبيعة الآمنداد الجسماني طبيعة ندوعبة انما هدوبالقياس إلى الامندادات الجسمانية لابالقياس الى الاجسام لانها لوكانت لهبيعة نوعية بالغياس اليها لكانت محمولة

۱)قوله وفیدها عرفت میث قال ولفائل ان
یقول کل مفهوم فهو بالنظر الی نفسه اما ان
یکون بعیث بجو زان بو جد بدون هذا
اولافان جازفهرغنی لذاته والافعتاج
لذاته (سید رحمه \*

م) قراه لوكا نت طبيعة جنسية الخجواب لو محذوف اى لوكا نت طبيعة جنسية مشتركة بين الأجسام لكان لها حصول (سيد \*

 ۱) قولهو بجوزان یکون الصورة النوهیة فصلالاغفاء فی ان الفصل علی ماذکره المنطقیبون من اقسام الکلی المقیس الیماهیة افراده فلاید ان یکون عمولا بالمواطأة سواءکان مرکبا اوبسیطاوییی لاوتعریفه بمقول علی الشی و الح یقتضی ذلك فلا صعة لكلامه اللهم الاان يريد بالفصل البسيطيب ألفصل فانه لا يجب بل يجوزان يكون عمولا بالمواطأة (سيد م) قوله الصورة الجسمية لا ينفك عن الهيولى لمابين ان الجسم المطلق من مبث هوجسم مركب من جزئين جوهرميت في الجهات وقابل له ارادان يبحث عن حال كل منهما بالقباس الى الأخر (سيد من) قوله والالكانت متناهية اوغير متناهية الأكلف في صحة قوله حرور ١٢٣ عليه عنه واما

قوله وملزوم له فمنظور فيه لان صدق المد النقيضين في نفس الامر معه قطعا لايكفى في كونه لا زماله بل لابدان يكون هومقنضيا صدقه ونحن نعلم جزما ان اكل عدم وولا عدمه فلا يكون مستلزما لا مدهما لاعلى مطلقا وانكان واقعالكنه ليس ناشيئامن من صدق اكل زيدوح لابد ان يوجه الكلام بعبث يظهر منه لزوم المنفصلة للمقدم وهوان بقال لو انفكت فاما ان يكون منفكة متناهية اومنفكة غيرمنناهية فأمل (سيد رحمه الله \*

قراه لست اقراه اى لست ان اقتصر اللازم على قول المص متناهية بل از بدعليه اوغير متناهية وله عواب آغر وهوانه لايجب ان يكون للمقدم مدخل في اللزوم بناعلى جواز انيكون علة اللزوم امرا الثا (منه) عم)قولهمن ان هذا المقدم الخ اىصدق هذا المقدم لايقتضى صدق التالى فلابكون ملز وماله ومااشأر اليه من الدليل من قوله لما سيأتي إنما يدل على صنى التالىفىنفس الأمرلاعلى لزومه للمقدم وليس المرادان المقدم لبس علةللملازمة متى ينوجه عليهمافي الحاشيةمن قوله ولهجواب آخرمع انهكلام على السند في الحقيقة وايتما المعلل لأيكفيه التجويز (سيك رحمه الله \* ۵) قوله لنفسا اي بحث لايكون لغيرها مدغل وامافاعل الصورة الجسمية فلابد ان يكون له مدخل لكن بنوسطها (سيد

عليها بالمواطأة وليس كذلك وكيف والجسم من حيث مقبقته النوعية مركب من الهيولى والامتداد الجسماني فلوكان الامتداد الجسماني طبيعة نوعية بلزم المحال وادا كان كذلك فاللازم عن عدم كون الامتداد الجسماني طبيعة نوعية بالقياس الى الامتدادات الجسمانية احد الامرين وهو اما كونه طبيعة جنسية بالقياس اليها وطبيعة عرضية لازمة لها وإنه ما تعرض للثاني ولابطاله ولابدمنه اذمن الجائز اشتر اك المرالا وللان المختلفه بالمقيقة في لازم واحد والذي دكره لايدل على بطلان الامرالا وللان الجواهر المحصوصة بالاجسام فمن الجائزان يكون الجوهر النوعية للاجسام بل المخصوصة بالاجسام فمن الجائزان يكون الجوهر المخصوص لكل واحد منها امر المحمولا عليه وعلى الطبيعة الجنسية المشتركة بالمواطأة و بجوز ان يكون الصورة النوعية فصلا بسيطا والفصل بالمواطأة وبجوز ان يكون الصورة النوعية فصلا بسيطا والفصل والامرههنا كذلك اديم ان المال المالا المواطأة نعم انه محمول بالاشتقاف والامرههنا كذلك اديم ان المال المالية المسرة المدل المالية المسرة المدلكة اديم ان المدل المالية المسرة المدل المالية المدلكة اديم ان المالية المدل المالية المدلة والمرههنا كذلك اديم ان المالية المدلة والمورة المدلة والمرههنا كذلك اديم ان المدلة والمرة المدلة والكرة والمدلة والمدلة والمرة المدلة والكرة والمدلة والمرة والامرة والامرة والمدلة والم

نوعبة (والصورة الجسمية لاتنفك عن الهبولى والالكانت متناهبة اوغير متناهبة است اقول والالكانت متناهبة بدون اختها لئلابر د عليه ما في المواشى القطبية من أنهذا المقدم لامدغل له في الملازمة والثانى اى كونها غير متناهبة بالحل (لما سيأتى) اى من وجوب تناهى الابعاد وفي بعض النسخ لهامر اى من برهان التطبيف على استعالة تسلسل العلل لانه بعينه هو البرهان على تناهى الابعاد واذا لم يكن غير متناهبة (فيكون متشكلة) لان الشكل هوهبئة شيء عبطبه نهاية واحدة او اكثر من جهة الماطنها به فاذن الشي المتناهي يلزمه ان يكون ذا شكل والامتداد الجسماني متناه فهو دوشكل (وهو) اى تونقا دا شكل على تقدير انفكاكها عن الهبولى (محال لان لحوق الشكل أياها انكان لنفسها تشابهت الأجسام في الاشكال) بنا على كون الفاعل

والقابل واحداوهو الصورة الجسمية ولوجعل اللازملز ومحون الفاعل

لا على تقدير الانفكاك عن الهيولي يلزم الله المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة عن الهيولي يلزم تشابه الاجسام في المنافرة الله المنافرة ال

يلزم المطلوب سيد ، ) قوله ولكان شكل الجزعمثل الكل النح قد يقال الشكل من لوازم الوجود الخارجي فالجزان لم يكن موجود افيه بالفعل فلا يلزم مساواته للكل في الشكل و إنكان موجود افالمساوات ملتزم بها وقد يجاب بان المرادمن لزوم التساوى في الشكل على القدر المخصوص من المقدار وذلك في الأجزاء الموجودة على ١٢١ كان عن الحارج

ممال (سيد رحمه الله \*

ب قوله قابلاللفصل والوصل اى الشكل
 انكان المتدار الجسماني قابلالغيرهذا الشكل من الاشكال المخالفة لان المؤثر خارجي فكان المقدار الجسماني من غير المتدار الجسماني من غير هيولاه الخ يعنى الملازمه محال (سيد رحمه الله تعالى \*

مر) قوله فيه قوة الأنفعال الخ لأن الجسم فيه فعل وانفعال ولاي<del>ج</del>وز ان يكون<sup>ا</sup> شيء واحد مبدأ لهمافلابد ان يكون فيه شيئان احدهما مبدأ الفعل وهو المسمى بالصورة والأغرمبدأ الانفعال وهوالمسمى بالهيولي وهذا طريف آخر فى اثبات الهبولى يسمى مسلك الانفعال وليس بنام لجوازان يفعل وينفعل بشيء واحد من جهتين (سيد رحمه الله \* ۵) قوله امكان انفعالها و النفصيل ان يقال الامتداد الجسماني اما أن بكون واحدا على ذلك النقدير اومنعددا وعلى الثانى يكون قابلا للفصل والوصل من غيرهيولاه كما ذكره المصنف وعلى الأول فأما إن يختلف عليه الأشكال أولأبل يكون هناك شكل واحد وعلى النقديرين فلابد ان ينفعل من الفاعل الخارجي لتبول الشكل من غير هيولاه كما قرره

الشارح (سيد رحمه الله \* ميولاه فابلا للفصل والوصل وهو محال ولاير دهذا على الشيخ لانه لم على تقدير الانفكاك والالزم اتصافها لينكرهذا الدليل على استعالة انفكاك الصورة عن الهيولى بل على على تقدير الانفكاك والالزم اتصافها الزوم الشكل للصورة بواسطة الهيولى ثم استنتج من هذا امتناع الانفكاك بالانفعال كما عرفت والانفعال وانكان الزوم الشكل للصورة بواسطة الهيولى ثم استنتج من هذا امتناع الانفكاك الانفعال كما الله النفال النفكال النفعال وانكان العرض له بل لوكان مسلك الانفعال تامالكان اولى ان يقال لوانفكت (بان قال)

قابلا جاز (والكان شكل الجزئمنل شكل الكل) لاشتر اكهما في الصورة الجسمية التي هي علة لحوق الشكل ووجوب التساوى في المعلولات عند التساوى في العلل و اللازم باطل بالحس فالملز وممثله ولا يلتغت اليما فيل من الشكل الطبيعي للاجسام البسيطة هوالكرة وكذا شكل الجزئمنه والكرة ايضا بعد فرض القسمة اذا لم يكن هناك جزئ الابالفرض واذا كان كذلك تساوت الاجسام اى البسيطة في اشكا لها بمقتضى طبايعها كما هو عندهم فان اختلفت فلعارض لانه اى لان المصنف ما جعل اللازم اشتراك الاجسام البسيطة والكل والجزئمنها في الشكل الطبيعي الذي هوالكرة فيها اذ لا يمكنه استثنائا نقيض اللازم ح لانتاج نقيض الملزوم بل اشتراك الاجسام باسرها في الشكل مطلقا لا شتراكها باسرها في الصورة الجسمية ولو كان اختلاف الاشكال لعارض لم يكن لزوم الاشكال لهاللصورة الجسمية على الانفراد وفيه المطلوب (وان كان افتلاف الاشكال العارض لم يكن لزوم

مارجى كان المقدار الجسباني من غيرهيولاه قابلاً للفصل والوصل لان الاغتلافات المقدارية والشكلية لايمكن ان يحصل في الاجسام الابانفصال بعضهاعن بعض وهو عاللان قبول الفصل و الوصل من لواحق المادة (وفيه نظرلان الاشكال قد تختلف في الجسم من غير ان برد عليه الانفصال كا شكال الشمعة المنبدلة بعسب التشكلات المختلفة والصواب ان يجعل لزوم المحال مقصورا على لزوم الفصل والوصل بل عليه وعلى لزوم الانفعال اذ الاغتلافات المقدارية والتشكلية لا يحصل في الامتداد الابعد كونه منهيالان ينفعل ويكون فيه قوة الانفعال الني هي من لواحق المادة اذ اشكال الشمعة لا يمكن ان يتبدل الابعد امكان انفعالها والخصم ان بمنع ان قوة الانفعال من لواحق المادة الى ان بنتظم عليه برهان اذهو بجرد دعوى وفي الحواشي القطبية في هذا الدليل نظر اذلا ماجة الى النقسيم وبيان استعالة الافسام بل يكفي ان يقال لوانفلت الكانت هي من غير ميكورة واللا للفصل و الوصل وهو محال ولا ير دهذا على الشيخ لانه لم يذكرها الدليل على استعالة انفكاك الصورة عن الهيولى بل على النفاع الانفكاك لزوم الشكل للصورة بواسطة الهيولى ثم استنتج من هذا المتناع الانفكاك لزوم الشكل للصورة بواسطة الهيولى ثم استنتج من هذا المتناع الانفكاك للمتناع الانفكاك النفكاك الشكل الصورة بواسطة الهيولى ثم استنتج من هذا المتناع الانفكاك للمتناع الشكل المتناع الانفكاك الدورة الشكل الصورة بواسطة الهيولى ثم استنتج من هذا المتناع الانفكاك الدورة الشكل المتناع الانفكاك الشكل المتناع الانفكاك المتناع الانفكاك الشكل المتناع الانفكاك المتناع الانفكاك المتناع الانفكاك الشكل المتناع الانفكاك الشكل المتناع الشكل المتناع الانفكاك المتناء الانفكاك المتناء المتناع الانفكاك المتناء الانفكاك المتناء المتناع الانفكاك المتناء المتناء الانفكاك المتناء المتن

لازماعلىالاول|يضالكنلاحاجة|لى|لتعرض|لهبل لوكانمسلك|لانفعال تامالكان|ولى|ن يقال لوانفكت (بان قال) لكانت منفعلة بقبول|لشكل من غيرهيولاهالانه شامل لجميع التقادير بخلاف|لفصل والوصل (سيدرحمه الله ٧) قوله بواسطة الهيولى|د|لتقديرح|ن يقال لولم بكن لزوم|لشكل للصورة بواسطة|لهيولى لكان اماك|تها|ولفاعل خارجى|لخ (سيدرحمه 1) قوله لجاز ان يكون الصورة الجسمانية والحاصل اندان اقتصر على جواز الانفصال والاتصال في الصورة من غير هيولاها فلاحاجة الى الاقسام وان تعرض للوقوع فلايتم القسم الفاعل الحارجي وان قيل يلزم قبول الفصل و الانفعال

4 110 D

من غير مداخلة الهيولى فلا حاجة الى التقسيم ايضا (سيد رحمه الله \*

٢) قوله اما أن يكون النج سواء كان لغيرها مدخل ايضا أولا وهذا هو القسم النالث (سيد رحمه الله \*

٣) قوله أولا فلابد أن يكون للغير "

۳) قوله أولا فلابد أن يكون للغير
 مدخل بلامداخلة الهيولى وهذا هو القسم الثاني (سيدرهمه الله \*

م) قوله يكون مبائنا وهر المرابالغاعل الخارجي المذكور في القسم الثاني (سيد ۵) قوله على تقدير كونه غير منبائن ھ*ن*ااشارةالىان نسبةالانفكاكينبغ*ى* إن يكون اللازم لأن المقام بقنضي ار وم الصورة للهيولي (سي*ن قدس* \* ۲) قوله غیر متبائن کالمقدار الذی ذكره فانهلامق غير متبائن (سيدرجمه ٧) قوله والهبوليلاتنفك عن الصورة اي يمتنع الانفكاك بان يوجد الهيولي وليس معهاصورة جسمية اذلوجاز ذلك لمالزم من فرض وقوعه محال لان المكن من شأنه هذا وقدلز ملانها على تقدير الأنفكأ كأماان يكون منفكة متحيزة أومنفكة غبر متعيزة الى آخر الكلام (سيدرممه ٨) قوله متعبزة اىبالذات والمتعبز بالذات هوالذى يقبل الأشارة بانمهمنا اوهناك لذاته وبهذاظهر توجيه ماذكره الشارح في دفع ما في الحواشي فان قيل فعلى هذاالحصرمبنوع لانمالابكون متحيزا بالذانلابلزم أنلايكون متعبزا اصلا لجواز انبكون متحيراتبعاقلناقدا شار الشارح الى جوابه بقوله و الهيولى على تقدير تجردها الغرفان قلت ماذكره يدل على إنها لأتكون متعيزة تبعا للصورة ولواحقها فلمبجوز تحيزها تبعا

بانقال الامتدادالجسماني متناهفهومشكل وكلمشكل فهومادى فالامتداد مادى وهوالمطلوب هذاماف الحواشي (فان قبل يردهذا على الشيخ ايضا لانه يكفى انبقال اولميكن لزوم الشكل الصورة بمشاركة الهبولى الكانت من غير هيولاها فأيلة للفصل والوصل وانه محال قلنا لايكفى لان الملازمة ح ممنوعة لجوازان لابكون بمشاركتها معانها كانت معهافلا بدان يقال اولم يكن لزومه أياها بمشاركة الهيولى فانكان لنفسها لتشابهت المورفي الاشكال وانكان لفاعل خارجي لجازان يكون الصورة الجسمية وحدها من غيرهيولاها قابلة للفصل والوصل وهو محال فتعين ان يكون لمداخلة الهيولى وفيه نظر لانه يكفى ان يقال لولم يكن لزومه اياها بمشارعة الهبولى لجازان بكون الصورة الجسمية من عبر هبولاها قابلة لهما كان اللز وملنفسها اولفاعل مارجي وهومحال ( وانكان بسبب الهيولي اوبمشاركة منها كان المجرد عن الهبولي مقارنا أباها هف ) وانما انحصرت الاقسام فيهالان لزوم الشكل اما ان يكون بمداغلة المأدة اولاو الثانى امابنفس الجسمية اولأواما الاعتراض عليه بان التناهى إنما ياحق الصورة بواسطة المقدار العارض لهاو الشكل انها يعرض لها بواسطته إيضالانه هيئة إحاطه الحد أو الحدود بالجسم التعليمي فلا يتعصر الاقسام فليس بقوى لأن المغاير للصورة الجسمية والمادة اعممن ان يكون مبائنا اوغير مباين والمحال على تقدير كونه غير مباير لازم ايضاعلى اناننقل الكلام إلى لزومه اما ان يكون بمداخلة المادة اوبنفس الجسمية اوبغيرهما ( والهيولى لاتنفك عن الصورة والأ فأنكانت متعيزة) اىمشارااليها (كانت قابلةللقسمة في الجهات الثلث) وفي الحواشي القطبية لدونها جوهرا الالقوله (ضرورة انكل متعير فان يمينه غير بساره واعلاه غير اسفله ) والا انتقض بالعط والسطح واقول يمكن الجوابءمه بان يقال كل ماهو مشار اليه بالاستقلال فهوقابل للانتسام في الجهات ضرورة الزمامنه الى جهة غير مامنه الى اغرى والحط والسطح لبسا كذلك والالزم انقسام الخطف الجهنين والسطح

لشىء آخر قلت فعينئن لابدمن متعيز بالذات وليس عرضا ولاجوهرا مجردا بل جوهرا له امتدادف الجهات وذلك هو الصورة الجسبية فيكون تابعة لهالالغيرها فظهر من ذلك ان التعيز من الاعراض الذاتية الاولية للصورة الجوهرية الامتدادية اى الصورة الجسبيه وماعداها انما يتصف به بتوسطها (سيد رممه الله و) قوله لكونها جوهر اوكل جوهر متعيز قابل للقسمة في الجهات الثلث (سيد و و) قوله في الجهتين بل في الجهات لكن يكفى الانقسام في الجهتين المخلف سيد 1) قوله فلاخصم النح فان قبل المراد التعيز بالذات وادعى الضرورة في ان الجوهر المتعيز قابل للقسمة في الجهات قلنا فلاحاجة الى التقييد بالجوهر بل التعيز الذائي كافي كما قرره على الماء المحدد المحدد الماء المحدد المح

الشارح ( سيدرممه الله \* ٣) قولة لكانت هي نفس الصورة يمكن الاكتفاء بالأول لمأعرفت إن المراد المتعيز بالذات وانه هو الصورة الجوهريه الأمتدادية رسيد رحمهالله ٣) قوله ويمكن الأعتذار الغ وذلك بمنع الحلاق هذا الكلام اذليس كل موهر قابل للقسمة في الجهات مسمابل إدا لم يكن مالافي شي عان قلت القوم اطلقوا الكلام في النعريف قلنا الحق ان دلك النعريف للجسم بمعنى الصورة ادهى الجسمف بادى الرأى واثبات مز أخرهوا الهيولى وتركب الجسم منهما محتاح الى نظر دقيق هذاما حقق بعضهم (سيدرجمه الله م) قول بالضرورة دعوى هاه الضرورة غيرمسموعة الااذاكان مالا وجودله في الحيز غير متعيز في تلك الحال اصلالابالاستقلال ولابالنبعية وذلثغير لأزم في صورة النزاع لجوا زصير ورة الهيولى ف تلك الحال اى حال المقارنة متعيزة الصورة ( سيدرممه الله \*

قرله لان المعناج الغ والصواب ان المعناج الى الميز بالدات هوالصورة الجسمية التى هى امتداد جوهرى واما الجسم فان اغذ بمعنى الصورة فظاهر وان اغذ بمعنى المركب منها فهو متصف بالتعيز لاجل اتصاف جزئه اعنى الصورة به وقد اشرنا الى ذلك مرارا فتأمل وحلاما الماذكره المادية المادكرة المادك

الشارح (سبدر مده الله \*

۹) قوله هذا الدلبل وصورة توجيهه ان الدلبل وصورة توجيهه وعدم تحيزها قوله يقارنها الصورة قلنا ممنوع انها الايقارنها اوجازان بكون بعض الهبولات مجردا عن الصورة وانها الايست الصورة مقترنة الهبولي (رحمه الله \*

في الجهات بل الخط مشار اليه تبعا للسطح والسطح تبعا للجسم على ماسجىء والهبولي على تقدير تجردها عن الصورة انكانت متحيزة على سبيل الاستغلال بنبعية الصورة ولواحقها ولا يخفى ان محرد الجوهرية لايقتضى قبول القسمة بوجه فضلاعن الجهات وامامع التحيز فلأخصم ان يمنع ان كل موهر متحيز فهو قابل للقسمة في الجهات الثلث الى ان يقوم عليهبر هان (ولوكانت كذلك) اى ولوكانت الهبولى عند الانفراد عن الصورة قابلة للقسمة في الجهات الثلث ( لكانت هي نفس الصورة ارمقارنة اياها ) ضرورة ان كل ماهوكذلك فهوامانفس الامتداد الجسماني اودوامتداد جسماني وهومحال وفي الحواشي القطبية في كون الصورة قابلة للقسمةف الجهات الثلث نظرا اقول يمكن ان يكون النظر هوان الصورة لوكانت قابلة للقسمة فلايتمما ذكره في اثبات الهيولي والجواب عندان المراد من القسمة فرض شي عير شي والقسمة بهذا المعنى يقبلها الالتدادك إنه وغيره بواسطته لاالانفكاك المؤدى الى الافتراف فان القابل للقسمة بهذا المعنى هو الهيولي والمقدار معدها لغبولهاويمكن انيكون هوان الصورة لوكانت قابلة للفسمة في الجهات الثلث كانت بسمالانه الجوهران القابل للقسمة فيهاويمكن الاعتذارعن ذلك (وانلم بكن متعبزة لهافارنتها الصورة والا لقارنتها امامال كون تلك الصورة في الحيز او مال كونها لافي الحيز والاول محال لامتناع مقارنة مافي الحيز لما لأوجود لهفي الحيز بالضرورة) وفي الحواشي القطبية لأن مقارنة مافى الحيز الغير انمايكون بمقارنة حيزهما اوباتحاده وفيهنظر اقول النظر هومنع الأنحصار وتوجيهه ان يقال لانسلم ان مقارنة مافى الحبر للغير انما يكون بما م مفين الوجهين وانما كون كذلك إن لوكان الغير ايضافي الحيز واماا دالم يكن فلا والثاني ايض محال لأمتناع وجود الصورة لا في الحير ) لامتناع وجودها لافي الجسم وامتناع وجو دالجسم

لافى الحيز فيمتنع وجودالصورة لافى الحيز ضرورة كون جزالمتحيز

متحيزافلاير دالاعتراض عليه بغوله (وفيه نظر لان المحتاج الى الحيزهو

الجسم لا الصورة) واعلم ان هذا الدليل على تقدير صعنه لايدل الأعلى

١) قوله وفيه نظالخ اجاب بعضهم عن ذلك بان المطلوب هو الثاني لأن القوم لما بينواتر كب الجسم من جزئين بعثواعن 🔫 ۱۲۷ 🔊 احوالكل منهما بالنياس الى الا غرفا ثبنوا ان انفكاك الصورة عن الهبولي

بان يكون هناك اى فى الجسم صورة لم يكن معهاهيولى اولأيكون ممتنع وكذاقر روا انانفكاك الهبوليءن الصورة بالمعنى المذكورمحال ودليلهم ناهض على ذلك واماانه هل يمكن ان توجد هيولي مامن غيرصورة فهوبعث المرلاغرض لهمفي تحقيقه والظاهران الصواب مادكره البعض ( س

٢) قوله وليست الخ والبين النلان وامتناع الانفكاك بين الميولي والصورة ارادان يبين كيفيةتعلق احريهمابالاخرىبنا على ذلك ( سيد رحمه \*

 ۳) قوله المتاخرين عن الهيولى اى بالذات اما التناهي فلانه يستلزم الانقطاع والانفصال وذلكبالمادة وامأ التشكل فلنفرعه عليه ولقائل انبقول امتياج الصورة في تشخصها اليهماغير معقول لانهانكان الىالجزئىمنهمالزال الشخص بزواله وليس كذلك فان الشمعة المشخصة المعينة باقية مع تبدل إفراد التناهى والشكل عليها وانكآن الى الكلي فذلك بالمل قطعافانانعلم بالضرورة ان انضمام الشكل الكلى مثلاً إلى الصورة لايفيد تشخصها (وقد إجاب بعضهم بان المرادمن قولهم هذاليس ان هذه الأمور تفيد الهذية والتعين بلانها لازمة الشخص من ميث هو شخص فهي مشغصات بهذا المعنى وح يختاران المرادهوالكلي فلأعذور ﴿ وفيهجِث اذيصبر معنى الكلام أن الصورة في اتصافها بلوا زمها عناجة الى تلك الامور المحتاجة الى الهبولي فهي من تلك الحيثية منأخرة عنها ولاينافي ذلك نقدمهامن حيث الذات فيجوز ان يكون علة لهالارتقام العلة بجب ان تكون بذائها وتشخصها الأ بلوازمها ( ولايتوهم انتقدم الملزوم بالذات بوجب تقدم اللوازم لان ذلك ممنوع الاترى ان العلة الملزومة لمعلولها متقدمة عليه بالذات

ان الميولى المجردة امتنع ان يقارن الصورة ولايلزم من ذلك امتناع تجردالهبولى عن الصورة لجو ازان يكون تجر د بعض الهبوليات عن الصورة دائما لايغاللوكان اقتران الهبولى المجردة بالصورة ممتنعا الامنام ان يغارن شيء من الهيوليات لصورة اصلافا دن يجب إنفاك الهيولى عن الصورة لأن ذلك إنهايكون كذلك إن لولم يكن المجردة مخالفة بالماهية للمقترنة وهوممنوع ولقائل انيقول إذا سلمت دلالة الحجة على ان الهيولى المجردة لايجوز اقترانها بالصورة انعكس بعكس النقيض الى إن المقترنة بالصورة لايجوز غلوها عنها وهيولى الأجسام هي المقترنة بالصورة فيستعبل تجردها عن الصورة الجسمية وهو المطلوب وفيهنظرلان المطلوب بيان ان الهيولى لايجوز وجودهابدون الصورة لأبيان انالمقنرنة بهالايجوز تجردها عنهاوالحجة بعدتسليم مافيها تدل على الثاني لاالاول وعلىمذا يجوزان يوجد البعض دائمادون مقارنة الصورة ( ولبست ) اى الهبولى ( علــة للصورة و الالنق مت عليها بالوجود) لوجوب تقدم العلة على المعلول بالوجود والنالى بالحل لمامر من امتناع انفكاك الهيولى فى الوجود عن الصورة وفي الحواشي القطبية فينفى النالي نظرلان تقدم العلة على المعلول بالوجود انما هو بالذات لابالزمان متى يستحيل التقدم فيمثالنا ( ولابالعكس ) اى وليست المورة علة للهيولى ( والا لوجدت ) اى الصورة (قبلها) اى قبل الهيولي والتالى باطل لمامر من امتناع انفكاك الصورة في الوجود عن الهيولي وفي الحواشي القطبية في نفيه ايضا ذلك النظر بعينه (واقول عكن ان يزال عنه ذلك النظر بان يقال والالوجب الصورة اىمتشخصةقبل الهيولىضر ورةان الشىءمالم يتشخص لم يوجد في الخارج ومألم يوجدف الحارج لميؤثر في وجود الشيء والتالي بالطلال الصورة المنشخصة محتاجة في تشخصها إلى التناهى والشكل المتأخرين عن الهبولي لابقال لوكان الامر كذلك لكانت الهيولي منقدمة على الصوره فلمتكن

الصورة شريكةعلة الهيولى واللازم بالمل عندتم لان نقدم الهيولي

على الصورة من مبث مي صورة مايستعبل عندنا لانها شريكة علة

الهبولى لأعلى الصورة المتشخصة المتأخرة في تشخصها عن التناهي والشكل

المتأخربن عرالهيولي ويمكن انبز ال إيضا عنجانب الهيولي بان

يغال والالنقدمت الهبولى البتشخصة فى الوجود بالذات على الصورة

مع المتعالة تقدمه على نفسه ( سبد .

 ١) قوله واللازم بالطل لأن الصورة الخ ان اثبت ذلك بان الصورة ليست علة لذات الميولى ولا الميولى علة لذات الصورة وليس بينهم الستغناء لماذكرفلابدان يكون كل واحدةمنهما علة لنشخص الاخرى اما الصورة فعلة فاعلية واما الهيولى فعلةقابلية فبعد تسليم هذه المقدمات وانتاجها للمطلوب يلزم الدورضرورة ان امتناع علية الهيولي موقوف على كون الصورة فاعلة لتشخصها بناعملي تقرير الشارح وكونهافاعلة له موقوف على امتناع عليتها بنام على التقرير المذاتوروهو الظاهر من عبارة المتروان البت بوجه آخر فلابك من تحريره لينظر في صعنه وفساده (سيدقدس م) قوله وفي الحواشي القطبية النح ويمكن إن بجاب عنه بان على ١٢٨ كم قوله فانن لكل منهما ماجة الى الاخرى ليس تفر بعاعلى قوله ولايسنغنى فقطبل عليه

ضرورة واللأرم باطل لان الصورة علة فاعلية لتشخص الهيولي كمايجي ( ولايستغنى كل منهما )اىمن الهيولى والصورة ( عن الأخرى من كل

وجه والا لامتنع التركيب بينهما ) لمامرغير مرة ( فان لكل منهما حاجة

الى الا غرى من وجه ) وفى الحواشى القطبية ممنوع ادال الأزم المنياج المدهما الى الاغر لا المنياج كل والمدهنهما الى الأخر والالامنع التركيب

بين الموضوع والعرض لأستغناء الموضوع عنه مطلقاوانه قدسلم التركيب بينهما على مامر وإدائبت احتياج كل واحد منهما الى الاغرمن وجه ( فالهبولى تفتقرالى المورة ) اى المورة من حبث هي صورة ما ( فيبقائها ) لا الى الصورة المشخصة لجواز انتفائها مع بقاء الهبولى ( والصورة مفتقرة اليها في تشكلها )لما ثبت ان لحوق الشكل اياها إنها هو بمشار كذمن المادة وفي الحواشي القطبية في ان الافتقار على هذا الوجه دون عكسه نظر واقول الحال المعناج الىالحل فى البقاء هوالعرض لاالمورة على قانونهم والهيولى لوافنقرت الى المورة في تشكلها لزم الدور لافتقار الصورة اليها فيتشكلها على مامروان منع لزوم الدوربناء على انتكون الهبولي علة فابلبة لنشكل المورة والمورة علة فاعلية لنشكل الهيولى فنقول فلم يكن الافتقار فهذا على العكس لان افتقار الصورة الى الهبولي في النشكل لما كان في كون الهيولي قابلة لتشكلها فعكسه هوان يكون افنقار الهيولى الىالصورة في تشكلها بان تكون الصورة قابلة لتشكلها لافاعلة (ويتشخص كلمنهما بالاخرى)

اىبدات الاغرىلكن دات الهيولى علة قابلية اتشخص المورة لافاعلية لامتناع ان يكون القابل فاعلاو الفاعلية هي الاعراض المكتنفة

بها منل الاين والوضع وغيرهماودات الصورة علقفاعلية لتشخص

عتر اض(سي*درح* س)قولهلاالى الصورة المشغصة لجواز الخ وهذا انمايتم فى العنصر بات بعد تسليم الكون والفسادمع وقوع الفصل وامافي الفلكيات فقد يمنع الجواز المذكورلا

وعلى ماسبق من امنناع الأحنياج لامد

الطرفين الى الأخرفقط ومينئل بسقطالا

متناع الكون والخرق ( سيد م) قولهموالعرض لأالصُورة فلوكانت الصورة محتاجة الى الهيولى فى البقاء لم تكن صورةبل عرضاعلى قانونهم وقدينا <u>قشبانه انمايلزم ذلك ان لوكان الحل</u> المحناج البه الحال فى البقاء مستغنياعنه ومتقومادونه وهوعمنوع اداحتياجالحال فى البقاء الى المحل لا يتوجب استغناءه عنه وتقومه بدونه تأمل ( سيد رحمه الله ٥)قوله لزم الدور لالزوم للدورههنا اديعناج كلمنهمالاف دانهابل في تشكلها الى دات الاخرى لا إلى تشكلها فال قيل اداكانت المدبهما علةلتشكل الأخرى فهى من مبث انهامة شخصة يكون منقف مة ع**لى ت**شكل الأغرى وم*ن*جملة مشخصاتها الشكلفيلز متقدمهامن حيث انهامتشكلة فلوانعكس الامر دار ( فجوابه مافصلناه ف الحاشية السابقة (سبد رحمه الله \* ٧) قول فنقول فلم يكن الخهف مناقشة

لاتفيدجدوا يعندبها اذلبس نظرصاءب الحواشى الى مصوصية العكس بل الى دفع ما ذكره المصنف فكانه فال في ان الافتقار على هذا الوجه (الهبولي دون غيره نظر (مولوى سيد رحمه الله \* ٧) قوله وينشخص كل منهما بالأخرى السابق من عبارة المتن الى الفهم السليم ان قوله فأخن لكل منهما ماجة الى الاخرى نتيجة لقرله وليست علة للصورة الخ وان قوله فالهيولي نتيجة لتلك النتيجه اوتفصيل لها وان قوله ويتشخص عطف على النتيجة الاغيرة فهو من جملة ننائيج المقدمات السابقة فلا يمكن ان يثبت به شي عنها وقد اشرنا الى ذلك فيما سبق و كررناه ههنا رومالزيادة الضبط والايضاح ( سيد رحمه الله \*

 وله فهي لصور اخرى يعنى ان الصورة النوعية جواهر متخالفة الحقايق اذا انضمت الى الجسم المطلق المشتمل على الهبولى والصورة الجسميه لحصلت انواع متخالفة الماهيات يترتب عليها آثارها ولوازمها نسبة الى تلك الانواع لكونها مغومات لها داخلة في مقايقها وآلى الجسم الكونها مخصصات له ومعينات باقترانها يزول ابهامه وعمومه والى آلهيولى والصورة بالتقويم لكن للجود لاللماهية والى تاك الأثار واللوازم بالمبرأية وهي ايضا مخصصات

للبسم المطلق لكن الصورة مخصصات اولى وهي مخصصات ثوان فانهاينضم اليه اولا فبعصل حقايق الانواع ثم يترتب عليها الأثار فلذلك سبيَّت الصورة بالكمالات الأولى والاثار بالكمالات الثانية فبالصوريتم الانواع والاثاريتم بالأنواع ( سيك رحمه الله تعالى \* ٣) قولَه فان الخشب ادا اتخذ الخ ومنههنا يظهر جوازتقوم الجوهر بالعرض فان السرير لاشكا تهماهية موهرية مع تقومه بتلك الهيئات والاعراض نعم لأبجوز تقوم الجوهر بعرض قائم بهلنأخره عنهوتقدممقومه عليه ضرورة ولأتقومه بعرض محمول عليه مواطأة واما ماعدا دلك فبديهة العقل لأيمنعه ولأقام برهان على امتناعه بل التفتيش عن الوجود يثبته كماذ كرنافي المثال سيد رحمه الله \*) قوله لأنا نقول الخ وقد يجاب إيضا في العناصر بان المبولي مشتركة فلا يكونمب*ى أ*للامورالمناسبة (سي*ن* رح الله م) قوله والهيولى ليست كذاك وعندهم ان الجوهر جنس لماتحته فلا بدهناك من فصل فتركب الهيولي منهما فلايكون جو ابماهو (وفيه نظرلان من الأعراض يغير جو اب ماهو فان الخشب بسيطةوعلى تقدير انلايكون جسنابل لازما فهناك تعدد وانلميكن فينفس الماهية ( سيد رممه الله \*

 عراة وهو ان نسبة الفاعل الى المفعول بالوجوب أن أري*د بذ*لك كليا فهو ممنوع لأن الفاعل إذالمبكن علةتامة ولامستلزما لهاجاز انفكاك المعلول وتخلفه عنه فلیس هناك وجوب وان ار ید جزئبافالقابل ق*ديكون كذلك* إداكان مستلزما للعلة التامة وجزأ اخير امنها وقف

الهبولي وفي هذا الموضع ابحاث لايتعملها امثال هذا المختصر ومن إرادهافليطالعهافى شرح آلاشارات للمولى المحقق نصير الدين الطوسي انار الله برهانه ( وهي ) اي الهيولي ( كما لاتنفك عن الصورة

الجسمية فلاتنفك عن صورة المرى نوعية )وهى التي يختلف بها الاجسام انواعا والامام سماها بالصورة النوعية (لأن الأجسام مختلفة في اللوازم

لانتلافها في قبول الأشكال بسهولة) كالاشياء الرطبة (وبعسر) كالاشياء اليابسة ( وبعدم قبولها اياها ) كالافلاك ( وهذه اللوازم امتنع استنادها إلى الجسبية المشتركة) لكونها مختلفة ( فهي لصور اخرى )

اى لجواهر اخرى هي المخصصات الأولى للجسم المطلق المقومات لحقايق الأنواع ولوجودى الهبولى والجسم المطلق الذي يدغل تحته إنوآع الاجسام لانما لايوجك إن الامتارنين لها لالماهيتهما والالما امكننا تعقل الهيولي ولاالجسم المطلف دون الصورة النوعية بخلاف الصورة الجسمية فانهامقومة لماهية الجسم المطلق القوم للنوع ومابعدها وهى المغصصات الثوانى كقبول الانفسام بسهولة اوعسر وعدم ذلك انما بعرض بعدتقوم الجسم بمخصصه لانها استعدادات مخصصة فالتخصيص بهايكون بعد النخصيص بمابه الاستعداد (واستدلواعلى موهريته بان في الماء والنار ونحوهما اموراتغير جوابماهوفيكون جوهر الأن الأعراض لأتغير

إذااتخذمنه الكرسي مامصل فيه الاهيئات واعراض ولايغال إنه خشب عند السو العنه بماهووا ذاكان تدلك فلم لا يجوز ان يكون نسبة الصورة الى الهيولى تنسبة الهيئة الكرسية إلى الخشب منى يكون تغير السوال في الهيولى لاقتران عرض به كما في الكرسي لأجوهر ( لا يغال لم لا يجوز

المتنادها الى الهيولى منى يكون الاجسام مختلفة بالهيولى لانانقول الهيولى فابلة فلأبكون فاعلة لمامر)وفي الحواشي القطبية فيه نظر لأن مامرهوان السيطلايكون فاعلاو قابلا والهيولى ليست تذلك لكونها جوهراخاصا

واعلم انلهم دليلاعلى الفاعل مطلقا لايكون قابلا وموان نسبة الفاعل

شيئين معينين وانمايسةعيل ان لوكاننا منجهة واحدة وهوممنوع ضرورة ان جهة الفاعلية غيرجهة القابلية فتأمل ( سبك رحمه الله \* حذا ان لوحظ في الاستدلال خصوصية الفاعل واما ان قبل الفاعل المطلق بجوز ان يكون كذا بخلاف الفاعل المطلق فقدير وج الكلي ظاهرا فلاتغفل منه (سيدرممه الله \* ١) قوله نظر اجاب بعضهم عن ذلك بانالكلام فىالاثار واللوازم الصّادرة عن الاجسام فانانعلم قطعا ان البرودة والرَّطوبةمستندتان الى الْماءُ فَكيف يجوز الاستناد إلى الفاعل الخارجي (سيد قوله أن يقدم أي قوله قد عرفت الخ (سيد ٢) قوله وفيه نظر لأن المناسب هو الترتيب المذكور في المنن

لأن الأول بالمقيقة منع الحصر والثاني مع بطلان المد الانسام المدكورة ممنع صعة مقدمات دلباه ولاشك في تندم الأول على الثاني طبعا ( سيك رحمه الله \*

m)قوله والغوة الخ لما كان يطلف الغوة والطبيعة على الصورة النوعية كان ذكرهماههنا مناسبا واعلم أن القوة قد تكون جوهر اكالصورة النوعية الني للاجسام وقدتكون عرضاكا لكيفيات الثابتة لها مثل الحرارة وغيرها وليس المراد بالمبدأ حهنا المبدأ الفاعلى اذ القوةقا تكون فعلية كالكيفيات الفعلية المعدة لموضوعها نحر الفعل وقدتكون انفعالية كالكيفيات الانفعالية المعدة لموضوعها نحو الانفعال وابضا قدتكون المتنضية للرطوبة في مادتها وقد تكون مبدأ للتغيرفي المحل إولا وفي غيره لمانياكا لمورة النارية المعدئة للعرارة والببوسةفي مادتها ارلاوفي غيرها ثانيا وقد تكون مبدأ للنغير في غيسر المعل ابتداءكا لنفس العاطقة المقنضية للتغير في البدن وقد تكون مبد اللنغير في نفسه لكن من جهنين والمراد بالنغير إعهمن ان بكون دفعيا اوتدر يبجيا (سيك

قولهٰ ادا نفڪرت ودبرتها على

الحكمة الخليفة (سيك رممه الله \*

m) قوله هر الشخص مثلا اى البدن ومفكرته النفس الناطقة مبدأ للتغير

الى المفعول بالوجوب ونسبة القابل الى المقبول بالأمكان فلو اتحدا صارت النسبةبين الشيئين بالوجوب والامكان وهومحال وماذكره المص هو دليل خاص بالبسيط فلهذا بطل قوله لما مر ولو ذكر العام كما دكره غيره يصح إن الهيولى قابلة فلايكون فاعلة (وفيه) اى فيمادكره

فى اثبات المورة النوعية (نظر لجواز أن تكون مستندة إلى فأعل غارجي) لم قلتم لا يجوز ذلك لابداء من دليل واما قولهم الفاعل الحارجي نسبة الى الجميع متساوية فممنوع لجوازان يكون لهنسبة عاصة الى دلك

الجسم دون سائر الاجسام وعدم الحلاعنا عليها لايوجب عدمها ( وقد عرفت فسادما قبل في الآمنناع كون الشيء قابلا و فاعلامعا) فاذن بجوز استنادها إلى الهيولي نظرا آلي ماقبل والحاصل أن فيماذكره نظرا من وجهين اما اولا فالجواز استنادها الى فاعل خارجي واما ثانيا فالجواز استنادها إلى الهيولى قوله الهيولى قابلة فلاتكون فاعلة فلنا لانسلم ذلك موصوعها عو روسعان وربطة مديمون مبد اللتغير في مملها فقط كالصورة الهوائية الفان ما فيل في اثبات ذلك فاسد (وفي الحواشي القطبية كان المناسب أن يقدم مدا على قوله وفيه نظر ( والغوة هي مبدأ النغير في اعرمن ميث

هواخر)وفي الحواشي القطبية اي في اخر باعنبارما واغاا منيج الي هذا الفيد ليدخل نعومفكرة الطبيب ادافكرت في علاجه وكانه لأحاجة الى هذا التيد اديم وعلى المفكرة انهامب التغيرف اعروهوا لشخص مثلا (واقول

لايلزم من ذلك عدم الامتياج الى هذا القيد لجواز ان يكون الامتياج البهليل عل فيه مفكرة الحكيم اذافكرت في علاج امراضها النفسانية فان

المبدأ ودا المبدأ فيه واحد وهونفسه الناطقة (وانما قلنا من حبث

هواخر ليدخل فهذا الرسم القوة التي هي مبدأ باعتبار ودو مبدأ وهو ما يكون المبدأ مبدأ بالنسبة اليه لا مايكون فيه المبدأ (باعتبار اخرفان الطبيب مثلا) وفي الحواشي القطبية في معل الطبيب

مثالاللقوة نظر واقوللان الطبيب ليسميد اعبل مفكرته (اذاعالج نفسه

**بالتياس الى البدن وهو مغاير لما** بالذات ( سيد رحمه الله قرله اذ يصدق على المفكرة فان المكرة يوجب عملاً يقتضى (فانه) ذلك العبل تغيرًا ( سيدرممه الله قوله وهوماً يكون المبداع مبداع وانكان قد يطلق عليه ذومبد البضاء عم) قوله في جعل الطبيب مثالًا للقوة نظر لأوجه للنظر وتوجيهه لأن الطبيب عبارة عن نفسه الناطقة الني-

مى التوة المفكرة اما الأول فظاهروا ما الثانى فلان المراد بالمفترة همنا النفس الناطقة كماصر ح الشارح به (سيدر حمه الله موله بهذا الاعتبار اى باعتبار إنه يعالم بالقوانين التى يحتاج اليها في المعالجة (سبد رحمه الله موس) قوله فتيدوه بهذا القيد الخ ادلولاه لكان السابق من العبارة هو الاغر المغائر بالذات واما ادا قيد ظهر ان المراد ما يصدق عليه هذا المفهرم حول اسمال العرف الخملة و الالم يتعرض له وبما قررنا ظهر المعاملة و المالة عليه في الاثبات معمله و المعلمة المنات معملة المنات معملة المنات معملة المنات معملة المنات المعملة المنات المنات المعملة المنات المن

( سبل رحمه الله \* ٣ )فوله و الطبيعة هي مبدا " فريب الخ لأبخفى ان الطبيعة بهذا المعنى مختصة بالاجسام وانهاتكون جواهر بناعملي ان العرض لايكون مبدأ فاعليا لجميع مركاتماهرفيه وسكناته بالذاتفهي ساوية للصورة النوعية المذكورة في المدق وبتخالفان بالاعتبار واما القوة فهى اعممنهما فتأمل قوله فتأمل انما امر بالتآمل لأن في مساواة الطبيعة النوعية بالمعنى المذكور للصورة النوعية بجثا فان النفوس النباتية غارجة عن الطبيعة بلابدههنامن تأمل ونظر (سبدرهمه الله r) قوله لنوسط الميل الميل عبارةعن القرة التي يكون الجسم بهامد افعا لما بمانعه وقديكون بمعنى الدافعة (سيد ۵) قوله لانتقاضه الخ ان|رادبالمب*دأ* الصناعي والمبداء آلنسرية المبداء الذي في الصانع والقاسر فهو خارج بغولهقر يبكا لنفوس الأرضية وان اراد المبداء الذى فالمصنوع والمقسور من میث هومصنوع ومنسور فلایخرج بقيد مأهوفيه أيض نعم يغرج إدامعل بالذات قيد البداء كما فعله (سيدرح) ٧) قوله بالمبادى الصناعية هي اخص من القسرية اذالصناعية إنما يكون بشعور وقمد والقسرية فديكون بدونهما ( سيد رحمه \*

فانه باعتبار انهمعالم ) وهويهذا الاعتبارمبدا و مغاير اياه باعتبار كونمستعاجاً وهوبهذا الاعتبار ذومبداء على ماذكرنا من التفسير والحاصل ان النغاير بين المبداء وذو المبداء لايجب ان يكون بعسب الذات بل التغاير الاعتباري كان فقيدوه بهذا القيد ليشعر بذلك (والطبيعة هي مبداء قريب لحركات ماهي فيه) اعنى الجسم (وسكنانه بالنات)ويرادبالمبدا والمبدا والفاعلى ومدو بالحركة إنواعها الاربعة اعنى الاينية والوضعية والكمية والكيغية وبالسكون مايغابلها بميعا ولايراد مكونهامبد الماحركة والسكون إنها مبد المهما معابل مع انضياف شرطين هماعدم الحالة الملايمة ووجودها (واحترز نابغولنا قريب عن المبداء الذى هولحركات ماهى فيه و مكناته بالذات بواسطة )كالنفوس الارضية فانهاتكون مبادلاركات مامى فيه بالذات كالانماء مثلاالا إنهاتكون مبادى باستخدام الطبايع والليفيات (الايقال الطبيعة ايضاليست مبدا عقرببا لنوسط الميل بينهاوبين المتحرك عند التحريك لان توسط الميل بينهما لايحر جهاعن كونها مبداء قريبالانه بمنزلة آلةلها هكفا قيل وفجعل المتوسط بينهما بمنزلة آلة لها دون جعل التوى التي تفعل النفوس الارضية بتوسطهانظر (وبقولنا بالذات عن الحركات والسكنات بالعرض كعركة بالس السفينة وفيه نظر لأمتقاضه بالمبادى الصناعبة والقسر يةوماقيل قراه لحركات ماهى فيه يخرج المبادى الصناعية والقسرية عن النعريف ليس بشي النه إنما يغرج ان لولان الضمير فيه راجعا الى المبداء وليس كذلك لكونه راجعا الى الحركات أدلوكان راجعا إلى المبدا و لفال لحركات ما هو فيه ولوقيل كذلك لاندنع هذا النقض الا انه يكون قوله بالذات ح مستدركا إ دليس مبدا والحركة فى المتحرك بالعرض نيه لبكون هذا القيد مخرجاله فاعرفه \*

۷) قوله واوقبل كذلك الخوب كن ان بق الضمير راجع الى المبداء لانه بمعنى العلة الفاعلية فاندفع التغض لكن يتوجه الاستدراك الذى الزمه هذا ا داجعل بالذات احترازا عبادكره المصوراما ا داجعل متعلقا بالمبداء احترازا عن الطبيعة حمن حيث انهامة سورة ا وبالحركة على معنى بالذات لا بالغبر قسر المترازا عنها ابض اندفع النقض واستقصاء الكلام هها في الاشارات وشرحه ومن اراده فليرجع البهما بجد تحقيقا شافيا وبيانا وافيا (سيدرجمه ◄

و) قوله في اثبات النفس الناطقة قال في شرح الماخص وهي التي يشير اليهاكل و اعدمنا بقوله و ذلك اما إن يكون جسماا وجسمانيا اى حالافى الجسم اولاهذا ولاذاك واماان يكون مركبا منهما تركيبا ثنائيا وهوان يكون مركبامن الجسم والجسمانى اومن الجسمومماليس بجسم ولاجسمانى اومن الجسمانى ومماليس بجسم ولأجسمانى و اما إن يكون مركبامنها تركيبائلا ثيافان كان جسمافاما ان يكون هذا الشار اليه اوموجود افي هذا المشار اليه اوخار جاعنه وانكان جسمانيا فاماان يكون صفة لهذا الجسم المشاراليه اولجسم داخل فيه اولجسم غارج عنه فهذه اعده شرقسما ثاغة اقسام للجسم وثلثة اقسام للجسماني وثلثة اقسام للمركب الثنائي وواحد للمركب الثلاثي وقسمواحد وهوليس بجسم ولاجسماني والمعتبر ونمن المكما على أن يكون المشار اليه بهذا القول موجودوليس بجسم ولاجسماني (سيدرحمه قوله الذي اثبت أي الأمر الذي **| ثبة ه | المص بالدليل | ي مالزم من الدليل (سيدرممه \*** 

- IPY >-

﴿ البحث الثالث فاثبات النفس الناطقة) وفي الحواش القطبية الذي البيت قوة عاقلة مجردة وفي ان النفس الناطقة هي ناك العوة نظر (واقول وذلك لانملاب من بيان القوة المدبرة فى البدن المتصرفة فيههى تاك القوة المجردة العاقلة وكان ذاك لا يعتاج الى بيان فان كل احد يعام بالضرورة ان المدرك والمتصرف فيهشى و أحد و النزاع في أن ذاك المدرك والمنصر في قوة مجردة اومادية ( وبيانه من وجوه الأول ان القوه العاقلة تعقل البسايط) اى الحقايف التى لا اجزاعها (ضرورة ان معقولاتها اما بساقط ) على ما ذكرنا من النفسير ( اومركبات ) اى الحقايق التي لها اجزاء (وكيف كان لابد من تعقل البسائط) اماعلى الاولفظاهر وإماعلى الثاني فلإن تعقل المركبات مسهوق بنعقل بسائطها ( وبلز مهندان تكون مجردة والالكانت قابلة للقسمة لمامر ) من نفي الجزء ( فيكون البسيط) المعقول الحال فيها إذ النعقل انماهو بارتسام الصورة ( ايضاقابلالهالان الحال) في المنقسم منقسم ابضاضر ورة ان الحال (في احد <u> جزئبهايكون غيرالحال فالجزءالأخر</u>) لامتناع قيام العرض الواح*د* بمعلين هن (واعترض عليه بعض افاضل زماننا بالكم ان اردتم بالبسيط مالاينقسم اصلاكالواجب لذاته فلانسلم انشيئا من المركبات مسبوق بنعقله واناردتمه مالاينقسم الىاجزاء مختلفة بالمتشابهة كالماء مثلا فلانسام بطلان اللازم وهوليس بشيء لانه لماكان

س عول فلان تعقل فان قبل تعقل المركب انهايكون مسبوقا بنعقل البسايط اذاكان بكنه الحقيقة ولمانع ان يغول لانسام ان شيئًا من المعقولات متعقل بالكنه لجواز أن يكون تعقلاتها بالوجوه فلايلزم ان يكون البسيط معقولا قلنا تعقل المركب اما ان يكون بالكنه او بالوجهوعلى التقديرين يتم الكلام | اماعلى الأول فظاهروا ماعلى الثاني فلان ذلك الوجه الحاصل فى العاقلة اما ان بكون مسيطا أومركبا فعلى الأول مصل المرام وعلى الثاني فاما ان يكون هومنعقلاً **بالكنه اوبوجه ما فانكان بالكنه تم** الغرض وانكان بوجه مافذاك إما بسيط ا ومركب وهكذا فاما ان ينسلسل ا ويننهى الى بسيط اومركب معقول بالكنه ولماكان حذا التسلسل موجها لأمتناع التعقل تعين الثاني وبه يعصل المقص (سيدر معه الله ع س)قوله لمامرمن نفي الجزعفان قيل ما تقدم انمايتمفي الجوهرفام لابجوزان بكون الغوة العاقلة عرضا غيرمنقسم اصلاقلنا اذاكان عرضاكا نعالافى الجسم المنقسم فيلزم انقسامه ايض بناء على أن انقسام المحل مستلزم انقسام الحال ونقول لأبشك احد من العقلاء في ان داته المشار اليها بانا المر قائم بنفسه فلأبكون عرضا

قطعافان قلت قد دهب الى دلك جمع من العقلا علي على يصع ما دكرتم قلت العاقل ا دار اجع الى نفسه ( تركب وجانب التعصب والنقليد لا يعرضه شك فيما ذكرناه ولا يقدح فيه مخالفة بعض لجواز انتفاع الشرط المذكور هو المراجعة كهارهو ممنوع فانقبل لاشك ان الواجب معتول ولهذاصح اجراء الاحكام عليه فاما ان يكون متصورا بالكنه فيعصل المطلوب أوبوجهماوذلك امابسيط اومركباه فلناقد يختارانه بسيط بالمعنى الثاني اومركب من بسايط هكذا فلاينم المطلوب لايقال فلاينطبق حعلى البسيط الحقيقي لانانقول لايكون منطبقا على تنهمقيقته لكن لم لايجور انطباقه عليه من حيث هو معروض لعوارضه (سبد رحمة الله تعالى عليه \*

تركب الماهية المعقولية من اجراء غير متناهبة مستعبلا فبجب انتهاؤها بالتحليل الىمالا ينقسم كالجنس العالى والفصل الاخير ولإشكف انتعقل الشيء مسبوق بنعقل جميع اجزائه فاذن يكون تعقل المركب مسبوقا بتعقل تلك الأجز ا المنتهى البها تحليله (الثاني ان المعقولات الكلية مجردة عن المادة) وفي الحواشي القطبية فيه نظر والإصوب انها مجردة عن الوضع والمقدار ونحوهما اقول يمكن أن يكون النظر هوان المعقول ليس مجردا عن مادة يقوم بها لكونه ما لافي النفس فيكون النفس مادة له لقيامه بهابل هوجرد عن الوضع والمقدار ونخوهما لتجرد مادته عن تلك الا ان فلك غير وارد لأن المراد التجرد عن المادة التي لايخ عن الوضع والمقدار اعنى الهيولي والجسم الدين هما المادة الأولى والثانية ويمكن ان يكون ماذكره بعض المتأخرين من المتألهين من أن قول المشائيين التعقل هوالتجرد عن المادة تجريدا كاملاغير صعيح لأن المادة لما كانت عندهم من الاجز اء المعتولة للجسم المحسوسة وتعقل المركب بدون تعقل اجز ائه غيرمعقول فلم بكن الجسم المعقول مجرداعن المادة تجريدا كاملا (والجواب عنه ان المرادمن قولهم الهيولي من الأجز ا المعقولة للجسم ان الهبولي ليست من الأجز ا المقدارية المحسوسة بالعقل يحكم بانهامن اجزائه الحارجية لاانهاجز ماهية الجسم فالعقل فان تعقل الجسم غير مسبوق بتعقل الهيولي بل بتعقل جنسه وفصله نعم انهايكون مبداع منسه كماان الصورة يكون مبداع فصله الاان مبداعمز الشيءف العقل لا يجب ان يكون ا يضامر اله فيه بل يجب ان يكون جزأله في الخارج و يمكن ان يكون غير ذلك والله اعلم باسرار العباد ( فالقوة العاقلة بها ايضا كذلك والالكان لهاوضع ومقدار مخصوصان فالحال فيها مقنرن بعوارض مخصوصة ) من قبل المحللا لذانه كالسواد الحالف المحل الذى هوالجسم اذلبس لهمقد ارووضع لانه سوادا ذلبس له ف مدداته دلك بل له دلك بسبب عله ( فلا يكون مطابعً اللافراد المختلفة بالصغر والكبر فلايكون اى ذلك الحال (كليا) فلم يكن المعتولات كلية هف

(الثالث النوة العاقلة مدركة للوجود المطلق فتكون مجردة والالزم

انقسام الوجود المطلق بانقسامها) لما مر من إن الحال في الشي منقسم

بانتسامه (فلمز الولمود المطلق ان كانت عدمات كان الشيء منفوما

بنقیضه) وانه ممال (وان کانت وجودات کان الکلی منقوماً بالجزئی

 قوله من اجز اعنيرمتناهية مستحيلاً ان اراد امتناع تركبهامن اجز اعمارجية غير متناهية بالفعل فهومسلم والايلزم التسلسل في الأمور المرتبة 'الموجودة' معالكن بساطة الأجزا والخارجية ربما يكون بالعنى الثاني فيكون لها اجزاء بالقوة في الحارج وعلى تغدير البساطة بالمعنى الأول جازان يكون الأجزاء البسيطة خارجا مركبةعقلاوان إراد امتناء تركبهامن الأجرا والعقلية الغير المتنآهية بالفعل فهوممنوع وانمايمتنع ان لركانت الماهية معتولة بالكنه ونحن في ذلك من وراء المنع على ان الممتنع هوتر كبهامن إجزاء عقلية بالفعل غير متناهية لاستلزامه امتناء التعقل فجاز ان يكون الأجر اء العقلبة منقسمة بالقوة مئلا الجنس العالى لا يكون له مزعبالفعل لكن لم لا يجوزان يكون له اجزاء بالقوة بان يكون معقولا واح*د* ابالفعل قابلا للقسمة بالقوة لأبد لنفى دلك من دليل ( سيف رحمة الله تعالى عليه \*

ر سیعا رکیه الله نعای تعید به ۲) قوله مالاین قسم کا لجنس ان اراد اصلا فغیر نافع ( سید رحمة الله تعالی علیه به

ر سبور حصاری معتبل النج هذا انها مسوق بتعقل النج هذا انها معتبلا بالكنه ( سبد معتبلا بالكنه ( سبد معتبلا بالكنه ( سبد

م ) قوله ان القوة العاقلة مدركة الخبدليل انها يحكم عليه اى على الوجود المطلق بالنقابل مع العدم الملق وهذا القوة العاقلة والاول كان استدلالا على ذلك بادراك بسيطمن غير التقييد فهما متقاربان وبعض ما اشرنا اليه هناك متوجه ههنا يظر بادنى تأمل (سيد رحمة الله تعالى عليه \*

لكرنها وجودات غاصة لاستعالةان يكون المطلق اكثر من واحف

واللازم باطل لأن الجزئ متقوم بالكلى فلوكان الكلى متقوما بالجزئي لزم تقدم الكلى على نفسه وانه مال (الرابع ان الغوة العاقلة تدرك السواد والبياض معا ) لانا نحكم على كل واحد منهما بمضادته للاغر والحاكم على الشيئين لابد ان يدر كهمامعا (فنكون مجردة والالزم اجتماع الفديز في مسم واحد) إدليس الأدراك الأعصول المرك في المدرك ( الخامس ان القوة العاقلة لوكانت جسمانية لكانت مالة في جزع من البسن) وُموظاهر واذا كانت مالة في جزء من البدن لكان اولى الأجز ا "به هو العضر الرئيس كالقلب والدماغ وهذه مقدمة لأبد منها والالما امكننا ان نمنع عدم تعقل النفس لذلك العضود اثمالجوازان يكون فالبدن عضوصغير جدا لايتصور ابدا اذلا يطلع عليه منجهة التشريخ لصغره (وهو) اي كونهاماله في عضوكالقلب اوالدماغ (محال والالكانت دائمة التعغلله اودائمة اللاتعقل لان صورة ذلك الجزان كانت كافية في تعقلها) اياه اى فى تعتل القوة العاقلة لف الك الجزء (لزم الامر الأول) اى دوام التعنل لعدم توقفه على شرط اخر (والا) اى وان لم يكن حصول صورة ذلك الجزء في مادته كافيا في تعقلها إياه ( لترقف تعقلها إياه على مصول صورة اغرى) اىمغايرة اياهابالعد (في مادته) اذ التعقل لابدفيه من المفارقة فادالم يكف فىتعقل ذلك الجزء مقارنة صورته فلاحالة يفتقر إلى مقارنة صورته لنلك المادة مرة فانية ولأشكان هذه الصورة غير تلك الصورة بالعدد وان كانتا من نوع واحد لأن تلك مقارنتها دائمة بدوام وجود ذلك الجزء وهذه تجددت مقارنتها لهبعدان لمتكن لهف بعض مالات وجوده (لكن مصول تلك الصورة ممتنع لامتناع مصول صورتين مختلفتين) اي بالعدد انهواللازم (فيمادة وامدة) انهو اجتماع المثلين وهويستلزم الاثنينية بدون الامتياز والموقوق على المتنع متنع (فيلزم الامرالثاني) وهودوام اللاتعتل واللازم بقسميه بالمللآن كل مايدعى إنه على للنفس من اعضا البدين كالقلب والدماغ والكبد فانا نعقل تارة ونغفل عنه اخرى (وقديقًال وان لم يكن صورة دلك الجزء كافية في تعقلها إياه توقى تعقلها إياه على حصول صورة دلك الجزءف القوة العاقلة لكن حصول صورة دلك الجزءف القوة العاقلة

و) قوله لان الجزئى متقوم بالكلى هذا المبادل الجزئى وقد يمنع ذلك ههنا متى بنتهض عليه البرهان فان قبل الجزئى من ميث هو قلنا يجوزان لا يكون الجزئى مقوما له من هذه الحيثية بل من حيث الذات فلا يلزم تقدم الكلى على نفسه والاولى ان يقال كل واحد من الجزئيات المس من الكلى قطعا فلا يكون جزأ له اصلا من الكلى قطعا فلا يكون جزأ له اصلا من الكلى قطعا فلا يكون جزأ له اصلا (سيد رحمه الله عليه \*

س) قوله إلى مقارنة الخِلمانع إن يمنع ذلك فأن المقارنة جار أن بكون بحصول الصورة الاغرى فىالعاقلة لافي مادة محلها ابتداء حذا ان كان المرادمن المقارنة معها المقارنة لاببواسطة وانكان المراد مطلق المقارنة فلانسلم ان مثل حد الاجتماع عال (سيد رحمه الله\* م) قوله وقل يقال اي في تقرير كلام المصنف اوفي تقرير هذا المقاممن الفن(مبرسيد الشريف ۵) قوله على حصول صورة يمكن أن يمنع ذلك **غا**ن اللازم على ذلك النن*د*يرتوقف التعقل على مصول صورة واما انها ماصلة في العاقلة فلاوقد بجاب بانها اما ان مكون ماصلة في العاقلة فاندفع النظر إوفى ما دتها فالأمر اسهل (سيك رّحمه الله

ر) قوله فيه نظر وهوان يمنع لزوم اجتماع المتماثلين في مادة واحدة ان اراد ملولهما فيها بالف ات وقوله والحاصل في الشيء ماصل فيه لايستلزم المصول فيه بالف ات وهوظاهر وان اراد اجتماعهما مطلقا فاستحالته ممنوعة اددلك لا يقتضى عدم الامتياز (سيدر ممه الله م) قوله لكن لها ما جة النخيل تلك الحاجة انماهي في تحصيل كما لا تها لتوقفها على الاستعداد ات التي تحصل بالا مساسات وما يتفرع عليها من المتعلات والتخيلات والتوهمات والا فعال (سيدر ممه الله به من قوله وفي هذه الوجوه نظر اما الاوّل من قوله قوله وفي هذه الوجوه نظر اما الاوّل من المتعلم المال المتعلم المال المتعلم المال المتعلم المال المتعلم المال المتعلم المنافقة ولما المنافقة ولما النبيات النبيات المنافقة ولما الم

يسنلزم انفسام المحل فلت لايمكن ذلك لأن انقسام الحال الى الأجزا والمتباينة في الوضع يستلزم انقسام المحل ومثل هذا الأيكون في النفس بل في آلاتها فان قلت وكذا الحال في العكس فلايتم اصل الدليل ايضا قلت النفس اذا كأنت جسمااو جسمانية كانت لها اجزاء متناهية في الوضع (سيدالشريف قدسروهه م) قوله وهومال قدينا قش في استحالته قوله لاستلزامه ان لايكون الحال حالاممنوع لجوازان يحل الحال في المجموع من حيث هوهو ولايحلفشءمن الاجزاء ويلزم منه ان لايكون شيء من الأجزا محلاله لكن من إين بلزم ان لا يكون الكلمن مبث هومحلاوانها يلزمذلك ان لوكان الحكم الثابت لكل واحد من الأجزاع واجب الثبوت للكل وهوممنوع هدا معان الدليل المذكور منقوض بجلول النقطة في الخط فانه يقتضي ان يكون الحلول في للمنقسم مطلقاسريانيا فيؤدى إلى إنقسام النقطة وليس الامرفى نفسه كذلك نقد تخلف الحكم عنه (سيك رمهه الله ۵) قوله فالأقسام (ربعة ولايتوهم قسم غامس وهو حلول الجموع في المجموع اذعلى هذا النقدير يكون البعض مالأ فالبعض فيدخل فيها (سيد رحمه الله لأمجال لهذا النوهم لأن الفرض أن الأجزأ المعروضة للحمل قد يوجد فيها شيء من الحال فتلك اما كل الأجزاء أوبعضها وعلى النقديرين فالموجود من الحال اما

مع لأن تلك الصورة لومصلت فيها لزم اجتماع صورتين متماثلتين في مادة واحدة لأن ذلك الجزء قد كانت صورته الاصلية عاصلة فيهوقد مصلت تلك المورة فى القوة العاقلة الحاصلة فيه والحاصل في الحاصل فالشي عاصل في ذلك الشي وذلك عال لاستلزامه الاثنينية بدون الامتياز (وفيه نظر بل انظار يعرف بالتأمل ولما فرغ عن الادلة الخمسة المنسورة صرح بالنتيجة وقال (فعلم إن القوة العاقلة مجردة عن المادة) وهو المطلوب (تكن لها ماجة الى البدن والالما تعلقت به فيكون أها اليه ماجة وتعلقهابه ليسف القرة كتعلق الصور المادية بموادها وتعلق الاعراض بالاجسام النىهى علمالانها بمردة غيرما دية ولافى الضعف كنعلق الأنسان بداره وثوبه الذى يفارقه تارة وبرافته اخرى بل كنعاق العاشف بالمعشرق عشقا جبليا الهاميا لأيتمكن العاشق بسببه من مفارقة العشوق مادامتمصاحبته إياءممكنة وانىالك يكرومفارقته ولايملهمع طول مصاحبته إياه وتعلق الصانع بالالات الني احتاج اليها في افعال فكان من الواجب ان يكون لهاجسب كَلَّ فعل آلفمنا سبة لذ لَّكُ الفعل فلف لكُ غلَّق في الْبعن قوى مختلفة كل واحدة منهاآ لذلفعل مخصوص كقوة الأبصار للابصار فتباراك الله احسن الحالقين (وفي هذه الوجوه نظر اما الاول فلان ذلك) اى انقسام البسيط ( انما يلزم أن لوكان الحلول علول السريان وهو ممنوع) الميب عنه بأن الأمز أوالمفر وضة المحل اما ان يوجد فيهاشي من الحال اولأيوجك وهويحال لاستلزامه انلا يكون الحال حالا والاول اما انيوجك فى كل واحد منها اوفى بعضها اما بتمامه اوببعضه فالاقسام اربعة والاول منها مال لاستعالة قيام العرض الواحد بمعال كثيرة والثانى وهو ان بكون بنمامه فيبعضهابوجب انبكون المعلبالمقيقة دلك البعض وماعداه لامدخل له في المعلية من حيث مي علية فالذي له مدخل انلم ينقسم لم يكن ذلك الحالا في المنقسم وهو خلاف الفروض وان

بتمامه اوبعضه نعم ماذكره هو القسم الثانى القسيم للقسم الاول المنقسم الى هذه الآربعة انحصارا عقليا وقد فصلناه في الحاشية السابقه هذا ان اراد بحلول المجموع في المجموع ان يكون الحال نفسه في محموع المحلمين ميث هولا في من اجز ائه وأن ارا دمقابلة الأجزا عملا بان يكون جزامنه في جزء واخر في اخرف لك هو الانقسام المطلوب اثباته فك يفيورد هذا أمن قبل من نفى الانقسام وانكان اندراجه فيما في كرصح يحافقا مل (سيدر ممه الله ٢) قول ما لافى المنقسم بمكن ان يمنع -

فى كل واحد من إجز ا البعل محال لمامر ومستلزم للمطلوب والرابع

وهوان يومِك بعضه فيبعض إمزاء المحل مستلزم للمطلوب لان ذلك

البعض الأغران لم يومد في البعض الأخرمن المعل لم يكن الحال بتمامه

مالا فنعين وجدانهفيه فادنيكون الحال في احد الجزئين غير الحال

فالجزء الإغر وهوالمعنى من انقسام الحال بانقسام العجل وفيه نظرلانا

نقول لم لا بجور زان يكون الحال بنمامه حالا في بعض أجزا المحل ويكون

ذلك البعص من المحل منقسما قوله عاد الكلام فيمولز م التسلسل قلنا

ان اردتم بالتسلسل تركب المحلمن اجراء غيرمتناهية بالفعل فلزومه

ممنوع وان اردتم نركبه من اعزاء غير متناهية بالقوة فلزومه مسلم

لكن بطلان اللازممنوع (وما قيل سلمنا انه ملول السريان لكن لم

قلتم إنه يلزم انقسام الحال فان الوجود حال في الجسم الموجود حلول

السريان والجسم منقسم والوجود غير منقسم لمامر ليس بشيء إذ القول

ذلكلان الكلام فىملول صورالبسائط انقسم عاد الكلام فيه بعينه ولزم النسلسل والثالث وهوان يوجد بعضه فى القوة العاقلة ولايلز منه ان يكون محلا مقيقيابل يجوز إن يكون مشتملة على المحلبان يحل في بعض إجز ائها الذي لأينقسم (سيك رحمه الله تعالى \* ١) قوله مستلرم للمطاوب وهوانقسام الحال ودلك لماهرفلاحاجة الىقولهلان ذلك البعض الأغر الا لزيادةً التوضيح ( سيك رممه الله \* ٢) قول وهوالمعنى من انقسام الحال بانقسام الحل فان المحل اذا كان مشتملا على الأجزاع المتباينة في الوضع والحلول يكون سريانيا والحالسارياني المحل فانبديهة العقل تحكم بانقسام الحال جزما ( سيد رحمه الله تعالى 🚜 m) قوله عاد الكلام بان القوة العاقلة غير مجردة لأنها مدرك الركبات التيمي احوال منقسمة لهاوانقسام الحال يستلزم انتسام الحل فلم يكن مجردة ( سبك رمه الله تعالى \*

بانقسام المحل مع عدم انقسام الحال حلول السريان انكار البديهي. والقول بان الوَّجود حال في الموجود حلول السريان باطل نشأ من عدم الامتيازبين الامور الدهنية والحارجية فان الوجود اضافة عارضة للماهية في العقل بالقياس إلى العين وملوله في العمل ليس كعلول السوادف الجسم في الخارج (واما الثاني فلانه لايلزم من عدم مطابقة الكلى لماتحته من الافراد بحسب المقدار والعوارض عدم مطابقتة اياها اصلا) اذالمطابقة بحسب المقدار والعوارض اخص من المطابقة مطلقا ولا يلزم من انتفاء الحاس انتفاء العام واذا كان كذ لك ( فبجو زان يطابقها بجسب الماهية على معنى ان المفهوم الكلى المنتزع من كل فردمن افراده هومفهوم ذلك الكلى) واما ماقبل من ان الصورة العقلية ادًا كانت مالة في المادة تخصصت بوضع مخصوص وعوارض مشخصة لها بحبث يخرج عن الكلية اصلا فلايصَنَ عليها الكلية فأن اخل من تلك الصورة صورة اخرى مجردة عن الوضع والمشخصات كماهوا لمفهوم من كلام البص وجعلت تلك الصورة الثانية مطابقة للمفهوم المنتزع من تلك الافراد وجعلت الصورة العقلية كلية باعتبار اشتمالها على الصورة الثانية لزم المحال من وجوه المدها تجويزكون كل شخص كلياً بهذا الاعتبار وذلك خلف النّاني ان الصورة الثانية هي المطلوب اثباتها وبيان تجردها فينقل الكلام البها الثالث أن كلية الصورة

عم) قوله واما ماقيل من إن الصورة النح اى نحن نقول في العالميا الثاني هكف الو كانت العاقلة مادية لم يكن الصورة العقلية الكلية كلية فان إجبب بانانا أخذ من تلك الصورة صورة أخرى لزم المعال فأندفع كلام المصنف وبقى الحجة سالمةعنه (سيد ٥) قوله المدها تجويز كون الخ أذكل مومودمن المومودات في الحارج مشتمل على ماهية مطابقةللافراد نقض دلك بالواجب تعالى وبالنشغص (سبدرمه ٧) قولة فينقل الكلام اليها ألخ وتقول **حَدُه ال**صورة الثانية ايضاحالة في المادة مخصصة بعوارض مشخصات الغ فيلزم النسلسل ( سبد رحمه الله نعالى 🗱

اقوله بل الأولى ان يقال الخف دفع الا متجاج الثانى على الوجه الذى قررناه
 ان يقال الخ لاماهو الفهوم من كلام المصنف
 سيد رحمه الله \*

رم) قوله فان قبل الموجود فى الخارج الغفيلزم ان يكون الأمر الخارجى كليابناء على النفسير الذى ذكرتموه للكلية اجاب عنه بان الصورة الخارجية لا تكون مطابقة الأاذا اعتبرت مجردة عن العوارض وذلك فى الذهن فيكون صورة دهنية والحق فى الجواب ما تقدم من ان الحارجي لا يكون ذا تا مثاليا فليا وذلك معتبر فى الكلية

( سيك رحمه الله \* m) قوله و فيه نظر النج اعلم ان محصل قوله واماماقيل الى قوله ولابدله من دليل هوان ماخص الاستدلال الناني مأتقررهوما أجاببه المصنف عنه مفهوم مايك كره وذلك ليس بصعيح لأستلزامه ألمحالمن وجوه فلم بندفع هذا الاحتجاج بجوا بهبل الأولى ان بجاب هكذا لينم ثم الشارح قال ما ذكرتموه ليس مفهوم كلامه بل معناه هذا وهو دافع للعجة المذكورةوما اوردتبوه انهالأولى في الجواب ليس بشي الفرق بين الصورة العقلية الثابئة فىالنفس الجردة الشغصية والصورة العقلية الحالة في المادة الجسمية ثم أوردنظر على فرقه المذكور هكذا اضبط الكلامسيد م) قوله فبجوز انبكون امورا فان فيلهذه الأمور اماانيكون موجودة اومعدومة وظهرالانحصاروبقي الكلام فابطال القسمين بناء على جواز تقوم الشيءبهاهومنصف به اوبنقيضه فتأمل قوله في محل و احد لا في جسم و احد بل نقول ملولهما في الجرد على تقدير النضاد بينهما اظهرا ستعالة اذلاجزاله منى يعل امدهمافي مزووالأغرف الأغركما ذكرما فالجسم ودعرى ان اجتماع الضدين في عل جسماني محال دون المجرد غير مسموعة ( سيك رحمه الله \*

الصورة العقلية ليست باعتبار صورة اغرى منتزعة عنهابل باعتبارها انفسهاومطابقتهالاى فردفر دسبق الى العقل بحيث لابكون للواردمن الافراد تأثير في زيادة ذلك المعقول اونقصانه (بل الأولى ان بقال كما ان الصورة العقلية إ دا ملت في نفس شخصية تخصصت بها ولا يضر دلك كلينها كل لك ا داكانت مالة فى المادة المخصوصة ففيه نظر لانا لانسلم انها اداكانت مالة فالمادة تخصصت بعيث يغرج عن الكلبة وانما يكون كذلك ان لولم تكن مطابقة بحسب المفهوم ادليس النزاع الافيه ولانسلم ان المفهوم منكلام المصمادكره بل المفهوم منه ان ذلك المفهوم الحاصل في العاقلة المادية لملايجوز انبكون منحيث هرهومع قطع النظرعن العوارض مطابغا وانلميكن مطابقا تظرا اليها واماقوله بلالاولى فتقول انهم لايعنون بكون الصورة الذهبية كلية ان تلك الصورة بعينها مشنركة بين كثيرين بل يعنون به مطابقتها للكل على معنى إن اى شخص من اشخاصه الذاسبق الى النفس واخذت ماهية مجردة عن مميع الغواش واللواحف الخارجية كان الحاصل في النص مطابقالتلك الصورة ولاشك ان الحاصل في النفس الشخصية كذلك اى دات مثالية مطابقة بالمعنى المذ وربخلاف الموجود فى المادة الجسمية فانه لايكون مثالاً مطابقاً لشيء من الاشياء اصلافهذا هوالفرق فانوتل الموجود في الخارج ايضا اداا له مجردا كانمطابقا (قلنايكون المطابق ح الصورة الذهنية لاالخارجية وفيه نظر لافالانسلم ان المثال المنطبع فى المادة الجسمية لايكون مطابقا بالمعنى المذكور لابدلهمن دليل ( واما الثالث فلانه لابلزم من عدم كون اجزاء الوجود وجودات انيكون عدمات متى يلزم ما دكرتموه من المال ) وهوتقوم الشيء بنقيضه وانمايلزم انلوكانت المفهومات ملحصرة فيهما وهوممنوع وإذاكان كذلك ( فيجوزان تكون امورا مفهومها غيرمفهوم الوجود والعدم ويتعصل من اجتماعها الوجود لمقلتم بانه ليس كذلك لابدله من دليل ( واما الرابع فلانسلم لزوم اجتماع الضدين فجسم واحد وإنما يلزم ذلك انلوكانت صورة السواد ومثاله مضادة لصورة البياض ومثاله وهو ممنوع بل المضادة بين السواد والبياض يعينهما لابين مثاليهما سلمناه لكن لأنسلم أستعالة اجتماعهما فيجسم واحدانما المستحيل اجتماعهما فيمحل واحد لافهسم واعدفانه يجوزان يجتمع الفدان فيمسم واحد بانبكون

) توله لا نعصار الحركات قال في شرح الماخص الجسم ادا وصف بالحركة نتلك الحركة اما ان يكون ما صلقله مقيقة اوغير ما صلقله مقيقة اوغير ما صلقله مقيقة المركة بالنابة مركة بالعرض و المادكرة الشارح ففي شموله العركة القسرية نظر اللهم الا ان يقال المحركة بالقسرية قوة موجودة في المتحرك الطبيعة لكن تعربكها مناكبال تسخير من جهة القاسروه و قريب من التحقيق من 1 سرح من التحقيق من 1 سرح من المركة الطبعية لا دخل لهذا

احدهمامالافي بعض اجزاءالعل والاغرف البعض الاغروج يكون عل احدهماغير على الأخر ) كمافى البلغة وح يكون تعتل البياض اجزه وتعقل السواد بجزا اغرمنهالم قلنم لا بجوز ذلك لابدله من دلبل ( واما الحامس فلانسام ان صورة ذلك العضو ان لم تكن كافية في ادراك الموة العاقلة اباه توقى الادراك على صورة اخرى حتى يمننع اجتماعهما في تلك المادة بل اللازم ح توقف الأدر الد على شي ع المرفيجوز ان يكون ذلك الشيء امرا يجوز اجتماعه مع صورة ذلك العضوفية ) فان قبل لوتوق الادر الد على امر اغر لمبكن الادراك بنفس مصول الصورة في العاقلة قلناهب ومن يدعى إن المقارنة كافية فعليه اقامة البرمان عليه ﴿ البحث الرابع في اثبات النفس الفلكية مركات الأجرام الفلكيه ارادية والالكانت طبعية اوقسرية ) لانعصار الحركات الذاتية وهى التى يكون بقوة موجودة فى المتعرك فى هذه النلثووجه الحصر سيبينه المصنف بعددلك ( والأول عال والالكان المطلوب بالطبعمهر وبا بالطبع) لأن الحركة الطبعية هربعن حالة منافرة وطلب لحالة ملايعة لايقال لانسلم استحالة كون المطلوب بالطبعمهر وبابالطبع فاندلوكان كالكألماكان واقعاضر ورة والتالي بالحل فأن الحجر الماحد بالطبع نطلب بحركنه الوصول الى كل نقطة من نقط المسافة التي هي حدودها ثم اداوصل البها بفارقها بالطبع لا فالاندعى ان المطلوب بالطبع لايصير مهروبا بالطبع بلتدعي آن المطلوب بالطبع بحركة لايكون مهروبا بالطبع بتلك الحركة وهوضرورى فيتممآدكرنا ولاير دمادكر تبوه من النقض (اما الأول فظاهر لانكل نقط بتعر كعنها الفلك بالحركة المستدبرة فعركته عين مركته البها (واما الثاني فلانه لبس نقطة من النقط المفر وضة في المسافة المستقيمة مطلوبا بالطبع مهروبا بالطبع بحركة واحدةبل بحركتين فان تركه لها بحركة غيرا لحركة التي بطلب بها المتحرك الوصل البهاوا شنراكهمافى كونهما طبعيتين لأيومب اتعادهما) ولايعًارض ذلك بانمر كات الافلاك لوكانت ارادية لكان

الكلاممن ائبات الملازمة بل دليلها ان يغال لانكل نقطة يتعرك عنهاالجسم بالمركة المستدبرة فالمركة عنهاعين الحركة اليهافلوكأنت طبعية لزم كون المطلوب بالطبع مهر وباعنه بألطبع معمبكن ان يجعل دليلاعلى بطلان النالى فان الحركة الطبعبة فيهاهرب وطلب لكن الهرب من المنافر والطلب للملائم ولايمكن إن بنعامًا بشيءٌ و امد والالكان ملائما ومنافرامعالكن المنع ح لايكون موجها الاإ ذاصرف الى الدليل ومادكره فيبطلان النالى من دعوى الضرورة فيالجواب يكون مصروفا اليهاايضا واعلم ان المصنى رممه الله فى شرح المانحس قرر المقام حك ااما انهاليست طبعيةفلانكل مركة طبعية فهي هرب عن حالة غيرملائمة وطلب لحالةملائمة ولأشىءمن الحركات المستديرة كفالك ينتج لاشي من الطبعية بستديرة وينعكس إلى لاشيء من المستديرة بطبعية امالصغرى فظاهرواما الكبري فلانكلنقطة يتحراك عنها الجسمبالحركة المستديرة فعركته عنهاعين مركته البها فاستحال انبكون هربا عنها والالكان المهروب بالطبع مطلوبا بالطبع وانه محال فالمركة المستديرة ليست هربا بالطبع عن شيء فظهر استعمال المقدمة التي ذكره الشارح في الدلبل واماعلى تقريره همنافغاية النوجيه ماذكرنا (سيد ٣) قوله لايقال لانسلم استحاله َ ون المطلوب الخ فولكم بلزم كون الشىء الواحدمنافرا وملائمامعا فلنالم قلتمان عداعال بل واقع فانكل عز من المسافة

ف المركة الطبعية المستقيمة ملائم لتوجهها اليه ومنافر لتوجهها عنه فالجواب ان ذلك عال ف حالة واحدة (المطلوب حكف ا حكف اينبغي ان يقر رالكلام اذا جعل قوله لان المركة الطبعية استدلالا على بطلان التالي كما اشرنا البه (سيد \* عم) قوله ولا يعارض النحف، معارضة قبل تمام الدليل فالاولى تأخيرها و ايرادها بعد ابطال القسرية ولا يمكن جعلها

المطلوب بالارادة متروكا بهابحركة واحدة لالماقيل من ان ذلك مائر لنصور غرض موجب لذلك الاختلاف في الحركة الارادية فأن غرض المتعرك بالارادة ادا كان امرا لاينم الأبالحركة المستديرة صار المطلوب في وقت مهر وبا في وقت آخر لأن مطلوبيته ومهر وبيته بالعرض لابالذات وإنما المطلوب بالذات هوالعرض الأغر وأملف الحركات الطبعية فذلك غير متصور لأن استحالة كون الشي الواحب مطلوبا بالارادة ومنروكا بها بجركة واحدة ضرورية سواء كانت مطلوبينه ومهر وبينه بالذات او بالعرض واما صبرورة المطلوب في وقت مهر وبافي وقت آخرفلا كلام فيه وإنما الكلام في صيرورة الشي مطلوبا ومهر وبافى وقت واحدوههنا كذلك فان وقت المفارقة من اى نقطة يفرض هووقت التوجه البهابعينه (بل لانانسلم ان مركات الافلاك لوكانت ارادية لكان المطلوب بالارادة متروكا بها بحركة واحدة قوله لان كل نقطة يتحرك عنها الفلك بالحركة المستديرة نحركته عنهاعين مركته اليهاقلنالا يلزم من ذلك ان تكون تلك النقطة مطلوبة بالارادة فانتوجهه اليهاعنك تركه للنقطة المهروبة إنما وقع بالعرض لابالذات فان توجهه اليها انما وقع لاجل وقوعها في الجهة الَّتي وقعت المطلوبة فيهاوهي النقطة التي يلى النقطة المهروبة (والثاني ايضا عال لان التسرعلي ملان الطبع) سواء كانت المخالفة ف الجهذاو في السرعة والبطؤ اوغيرهما ( تحيث لاطبع لاقسر ) لما بين من ان ما لامبداء ميل طبعي فيه لايقبل الحركة القسرية (ولانهالوكانت قسرية لكانت على موافقة القاحرفيلزم اشتراكهما فيالجهة والسرعة والبطؤ واللازم باطل لاختلافها فيها على مايشهد به علم الهيئة (ويلزمنه) اى من كون حركاتها ارادية (ان يكون لها نفوس مجردة) عاقلة لما يطلبه بالحركة (لآن مركاتها أن صررت عن تغيل صرف ) أي عما لایکون عافلا (لما بقیت علی نظام مضبوط مرور الشهور والسنین

والتحور الطويلة) اكن بجب بقاؤها الشهور والسنين والتحور

الطويلةبل الى غير النهاية لكونها ما فظة لزمان (فهو اذن عن تعقل

فلها قوى مدركة لامور كلية ولمدرك للكلى مجرد لمامر ) فللافلاك

نغوس مجر دةوهو المطلوب (وفيه نظر لجواز أن يكون حركاتها طبعية

معارضة فى المتدمة الابتكان و الاظهران البعل المقدمة اى البعل المقدمة اى الوضح ماذكرتم فى ابطال الطبعية لزم ان لا يكون ارادية لجريانه فيها وقديستعمل الفظ المعارضة فى النقض وكفاك شاهدا شرح الاشارات الافضل المحتقين (سيد رحمه الله \*

 قوله لأن مطلوبيته الخ كانه متعلق. بمابدل عليه سياق الكلام وهو فوانا ودلك مائز اوغير مننع (سيك رحمه الله ٢) قوله إنما وقع بالعرض النح فلا بلزم ان يكون الأرادة متعلقة به بل الأرادة متعلقة بالنقطة الأغر والحاصل إناإذا فرضنانقطة وصلت اليها الحركة المستدبرة الأرادية وتجاوزت عنها فهي طالبة بالأرادة لنقطة اغرى وطلبها بالأرادة عبن المربعن الأولى فالنقطة الأولى مهروب عنها بالأرادة ولما كانت مي واقعة فيجهة النقطة الأخرى كانت النوجه إلى الأخرى توجها اليهالكن لأ يلزم انبكون الأرادة منعلقة بالنوجه اليها بلهو لازم للمراد وهذا الى ان قربت البها ثأنيا فصارت منصودة بالنومه وبعد النجاوز يصير المقصود نقطة اخرى فيكون حناك ارادات منعاقبة ولامحذور فيه ولاينصور مثل مذاف الطبائع الفاعليةمن غيرشعور وارادة (سبك رممه الله

وارادة (سبك رحمه الله\*

(المخص ولقائل ان يغول لانسلم انه الماخص ولقائل ان يغول لانسلم انه السحناك طبيعة المنتدرة طبيعية اللايكون هناك الحركة المستدرة طبيعية اللايكون هناك الحركة طبعية ويكون المحركة طبعية ويكون المحركة طبعية غيرتاك الحركة ويكون تلك الحركة ويكون تلك الحركة فيرتاك الحركة ويكون تلك الحركة ويكون تلك الحركة ويكون تلك الحركة قسرية (سيدرحمه الله \*

و) قوله ان يقتضيها النج سواءكان ذلك بالطبع او بالارادة (سيسرممه الله \* ۲) قوله بل لشي الفريحصل بها النج والحق ان يقال انكان المراد ان القار الذات لا يكون علة بالذات للحركة اى لا يكون علم تامة لها فذلك مسلم لوجوب دوام المعلول بسوام علته النامة لكن ليس الكلام في هذا و انكان المراد غير حرى م و المحمد القار الذات لا يكون غاية

ويكون مطلوبها نفس الحركة) لاشيئا من الحدود والا وضاع ليلزم ان يكون المطلوب بالطبع مهروبا بالطبع وفيه نظر لالان الحركة لايمكن ان يقنضيها لذاتها عرك قار الذات لأن مقنضى الشيء يدوم بدوامه ومالا قرارله في دانه لايمكن ان يدوم بدوام شي له قرارفالمتحرك القار الذات انمايقنضيها لالذاتهابل لشي اغرياعصل بهالان لغائل ان يقول لانسلم ان الحركة لايمكن ان يقتضيها لذاتها عراق قار الذات لجواز ان يقنطيها محرك قارالذات بحسب امور متجددة متنالية فلم يلزم ما ذكرتم نعم تعربفهم الحركة بانها كمال اول لما هو بالغوة من ميث هوبالغوة يكل على تونها غير مطلوبة لذاتها الآن مُعنكَى كما ليتها المنسوبة إلى الأول هو تأدينها إلى عمال ثان وكونها وسيلة اليمبل لماف الحواش القطبية من إن الطبيعة اذا اوصلت الجسم الى الحالة المطلوبة اسكنته ( اوقسرية ) اى ولجواز ان يكون حركاتها قسرية (ويكون القواسر مختلفة) فلايلزم اشتراكهافي الجهة والسرعة والبطر ( اوصادرة عن تخيل صرف وتبقى على نظام مضبوط ) مرور الشهور والسنين والدهور الطويلة اجيب عنهبأن التخيل لماكان من القوى الجسمانية فهر لايقوى على تحربكات غير متناهية والاعتراضات التي ذكرتم على البرهان الدال عليه فقد مرت اجوبنها لأبماقيل انهالو كانت صادرة عن تغيل صرف لكان المطلوب متخيلا مزئياممكن الحصول لا متناع طلب ما لايمكن حصوله فيلزم انقطاع الحركة عنك حصوله وهومحال لأنا لانسلم امكان حصوله واما امتناع طلب ما لايمكن مصوله فانها يصح على تقدير الشعور بامتناع مصوله ولم لايجوز ان لايكون لهاشعور بامتناع مصوله وحلايمتنع طلبه (فانقيل المباشر القريب لتحريك الافلاك قوى بسمانية كما يجيء في الطبعيات مع إن تحريكاتها غيرمتناهية فلم يتم الأول ايضا فنقول القوى المحركة لهاوان كانت مسمانية لكن أهامم من الجواهر العقلية الني لاتتناهى قواها (فانقبل مازمثل ذلك في التخيل ايضاقلنا تحينئل لأيكون صوور

المعلوب المعلم المعلم التصابيس المقار ومطلوب اله فهو مبنوع وماذكرمن وجوب الدوام فغير مبنوع وماذكرمه الله الجواب الحق فان مقيقة الحركة التأدى الحساب الحق فان مقيقة الحركة التأدى الحابان اعنى المزيف والمصوب ان الجوابان اعنى المزيف والمصوب ذكر هما افضل المحتقين في شرحه للاشارات (سيد رحمه الله \* علم مقيقة الاول فلماقاله التائل واما عدم مقيقة النالث فللمناقشة التي ذكرها بعد حقيقة النالث فللمناقشة التي ذكرها بعد حمد الله \*

مر) قوله كمال أول الكمال مايتم بدالنوع فى داته اوفى صفائه كصورة السرير فانها كمال لخشب السرير لايتم السرير الأبها وامافى صفاته كالحركة فانها الجسم المتحرك لأيتم الأبهاوا لفكمال الأولمايتم به النوع فداته اوبغال مايصير به النوعنوعاً بالفعل و هوالمنوع والكمال التآني ما ينوقف علبه الذآت وقد يطلق الأول علىمعنى آخر وهومابترتب كمال آخر كالحركة تذافى شرح الأشارات ( سيد ٥)قوله اذا اوصلت الجسم النخ قديناقش فيه بان ذلك انما يلزم اذا كانت الحالة الطبعية امرا وراء الحركة يتوسل بها اليه واما ادا كان المطلوب بالطبع نفس الحركة الملائمة فرضالا يمكن دفعة إذاكار المطلوب استمرارها بلالبدمن الحركة دائها ( سيك رحمه الله تعالى \*

و المجان التخيل الله الما المتحيلة من القوى الجسمانية لانها محل ارتسام الجزئيات المادية (سيدرمه الله \*

وله لانا لانسلم امكان حصوله وعلى تقدير كونه ممكن الحصول لا يلزم حصوله لجواز (حركاتها)
 ان لا يخرج المكن من العدم ابدا نعم بجوز خروجه فيلزم امكان انقطاع الحركة لا انقطاعها وان سلم استحالته
 تم والافلا فانقلت الانقطاع محال فكذا امكان فلنا استحالته بالغير فنأمل (سيد رحمه الله تعالى \*

1) قوله عن تخبل صرف فلم يثبت ما ادعيتم انه ادالم يكن من تخيل صرف كان من تعقل صرف ( سيدر صه الله \* ٧) قوله لا شك في وجود الخ و ماصله انهموجودليس بجسم ولاجزأ له مالافيه ويكون غنيافي فاعليته من الجسم والقيد الأخير لاخراج النفس فانها تحتاجة في كونها فاعلة إلى الجسم (سيد رحمه الله \* ٣) قوله وهو ظاهر لأن اتحاد المركب من الحال والمعلل انمايكون بافاضة الأول على الثاني لبعصل المجموع (سيدرمه عم) قوله بلعن صورته النج اى النوعية فأن المراق النار للاشياء بجسب صورتها النوعية (سيد رممه الله تعالى ۵) قوله إنما يفعل بصورته لا بالهبولي حج ١٦٠١ ﴾ لانها قابلة فلابكون فاعلة ولابالصورة الجسمية لانهامشنركة والكلامق الاثار

المبدا الصورة اولافيوجدان معا الهيولي ليتحصل الجسم كماذكره العلامة فلناذلك لاينافي المعينة الزمانية بللابد منها والايلزم الحلوة قطعا واذاعر فتحذا فنقول إذاكان الاتحاد بمشاركة الوضع فلابد ان يكون هناك للمحل وضع مع الموجد سابقعلى الاتحاد ولبس للهبولي وضع سابق على اتحاد الصورة فلايتصورتا ثيره فيهابخلاف مالايحناج الى الوضع (سيف

الخنلفة الغير المشتركة بين مميع الاقسام فللا يكون مبدأها الامور المختلفة المختصة (سبك رحمه الله \* ٩) قرله لأنه بها يكون والشيء مالم يكن موجودا بالفعل لابكون موجدا قطعا ولهذا قيل الموجودية جزعالموجدية فالجسم ما لم يكن معه الصورة لايكون فاعلا اصلاً فظهر أن فعله لصورته مير سيد الشريف رحمه الله تعالى \* ۷) قوله او کان بجال ای یکون له وضع مخصوص بالقياس البها من القرب والبعد ولايخفى عليكان تقريرمافي المتن واثباته لابتوقف على المقدمة الأولىبل يكفيه الأخريان (سيدرهمه ٨) قوله فيمالأوضع له ادوضعه يقنضي انبكونالما تأثرمنهوضع ( سيدرميه و) قوله و الهيولي لا وضع لها الخ اخلا وجود لهاقبل الصورة فلايكون لهآوضم قبلهابالضرورة (سيدرممه الله 🕊 · 1) قوله على وجدا غربا بجاد الهبولي بنا<sup>ء</sup> على ماهوم*ذ*هبهم من أن الصورة شر بكةعلة لهيولي (سيدرممه \* ١١) قول لأن إيجاد الصورة الخفان قلت إفاضة الشيء على آخر بقنضى ان يكون المفاض عليه منقدما على المفاض فيلزم من ذلك تقدم الهيولي على الصورة فنقول المعنى منها اتحا دالصورة حالة في الهيولى ساربة فيها وذلك يسندعي تقاربها بجسب الزمان ولابوجب نقدما لشيء منهماعلى الاخرولاشك ان اتحاد الصورة لايكون الأعلى هذا الوجه اذلو وجدت غير حالة فيها لزم غلوهاعن الهبولي وقدعرفت بطلانه فانقيل مذهبهم انالصورة شريكة لعلة الهيولي فلابد ان يوجد

حركاتها عن تخيل صرف بل بمعاونة الجواهر العقلية المدركة للامور الكلية وفيه المطلوب ﴿ البحث الخامس في اثبات العقل اي فى اثبات الجوهر المفارق الذي لاينعلق بالاجسام تعلق التدبير والنصرف وتقريره إن يقال لأشك في وجُود جسم فلابدله من علة موجدة إياه لكونه ممكنا لذاته لتركبه من الميولى والصورة على ماعرفت فنلك العلة اما ان يكون جسما اولم يكن والأول باطل لقوله ( الموجد للجسم يفيض منه الصورة الجسمية على الهيولى وهوظاهر ولاشيء من الاجسام كذلك ) اى بمفيض المورة الجسمية على الهيولى (لان الاثر الفائض عن الجسم) بلعن صورته لأن الجسم انمايفعل بصورنه ( انها بفيض على ماله وضع بالنسبة اليه ) والشيخ بين ذلك في الاشارات بنلث مقدمات احدبها ان الجسم انمًّا يفعل بصورته لانه بهما يكون موجودا بالفعل وثانيتها أن الافعمال الصادرة عن صور الاجسام انمات صور عنها بمشارئة الوضع ويدل عليه الاستقراع فان النار مثلا لاتسخن اىشى اتفق بل ماكان ملاقبا لجرمها الوكان بحال من َ مِرمها و الشمس لا تَضيء كُل شي بلما كان مقابلًا لجرمها ( و فالفتها ان الفاعل بمشاركة الوضع لايمكن ان يكون فاعلافيما لاوضعله والالكان فاعلامن غيرمشاركة الوضعهف (والهبولي لاوضع لهاقبل الصورة فالموجد الجسم لايكون جسما )من اول الثاني وفي الحواشي القطبية في ان الموجد انمايوجد على هذا الوجه نظر لجواز ان يوجده على وجه آخر والأشبه إن يقال إنه بوجد الصورة ثم انهما يوجد أن الجسم ومينئ بجب أن يبدل قوله و الهيولى لا وضع لها قبل الصورة بان الصورة لا وضع لها قبل الهيولى فلايوجدهما الجسم اقول وفيه بحث لان ابجاد المورة لايتصور

الابافاضنهاعلى الهبولى وانكان بتصور بوجه آخر فليذكر لينظر فيه والثانى رهو ان لايكون العلق جسما اما ان يكون واجبالذا تعاونفسا اوعقلا والأول محال علىماقال (ولأواجبالذاته لانهان صدرمنهكل واحدمن <u>مزئيه بلاواسطه کان البسيط مصدر الاثرين)</u> وهومجال ( وان صدر احدهما بواسطة الاغرازم تقدم الهيولي على الصورة اوبالعكس اى تقدم الصورة على الهبولى وهرمحال لايقال لانسلم انه لوكان واجبا الذاته الكأن صدوركل واحدمن جزئي الجسمنه فلاواسطه اوبواسطة متى بلزممن انتفائها انتفاءكون موجد الجسم واجبالذا بعلانا تعلم بالضرورة ان صدور الجسممن شي عدون صدوركل واحدمن جزئيه منه عاللان صدوره منهانما يكون بعد صدور جزئيه منه البنة واداكان كذلككان صوركل واحد منهمامنه اما بلاواسطة اوبواسطة وفي الحواشي القطبية القسمة غيرم تعصرة لجواز ان يصدر احدهما بواسطة غير الأخر والصواب حذى الاغرالا إن بقال تلك الواسطة لابدوان يكون صورها بواسطة الأخر ايضاوير جع حاصل الامر الى ان صدور احدهما بواسطة الاخراقول حاصل النظرانه يحتمل ان يصرعنه المدهماكا لصورة مثلابلاو اسطة والاغر الهيولى بواسطة هي غير الصورة وماصل الجواب هر ان تلك الواسطة لابجوزان يصدرعنه بلاواسطةلامتناع صدور المعلولين عنه في مرتبة واحدة فنعين انبكون صدورهما عنه بواسطة الصورة ثم صدور الهيولي بواسطة تلك الواسطة فرجع حاصل الامرالي صدور الهيولي بواسطة الصورة فقوله لجوازان يصدر اعدهما بواسطة غير الاغراى معركون الاغر صادراعنه بلاواسطة (والاقسام المعتملة هي اربعب ركل وآمدة منهماعنه بلاواسطة اواحديهما بلا واسطة والاغرى بواسطة اوكل واحدة منهما بواسطة وعلى الأول يلزم انبكون مصدر الاثرين وعلى الثاني اما ان بكون الواسطة هي تلك الواحدة متى صدرت عنه بلاواسطة اوغيرها ولايجوزان يكون صدور ذلك الغيرعنه بلاوسطة والالكان مصدر الاثرين فتعين انيكون بواسطةوح ينقل الذلام اليها فاما ان بنسلسل ا دینهی الی وا سطهٔ یکون تلك الواحدة بعینها وعلی النالث اماان تكون الواسطة واحدة ومبنئذ يكون موجد الجسم بالحقيقة تلك الواسطة لاالواجب لكونها موجدة لكل واحد من جزئيه اومخنلفة وح بكون موجد الجسم بالحقيقة تينك الواسطتين معالا الواجب وفيما ايضا انتفاء العكس باطل على مذهب الحكيم لان الصورة عنده علة لوجود الهبولى فينتدم عليها بالذات (واقول والكلام عليه قد مرفى البعث الثاني

و اعد الله الله المرافض ورة هذا يوهم التول بان موجد البركب موجد الركب موجد الاعتدار وجه الاعتدار ان يقال موجد المركب اما ان يكون موجد الكل واحد من اجز الله المحتاجة الى الموجد او يكون موجد الاجزاء داخلافيه ادلوكان خارجاعنه الاوهمنا الاجزاء عنامة الى الموجد الكان الموجد بالمقيقة هوالجبوع لامافرض اولاوههنا الاجزاء عنامة الى الموجد لكونها ممكنة وليس للموجد الاجزاء داخلا فيه يمكن كون موجد الاجزاء داخلا فيه فتعين ان يكون الموجد الاجزاء داخلا فيه فتعين ان يكون الموجد الاجزاء داخلا فيه الكلام (سيدرجمه \*

بسوم (سيكون المراد الخ اذلو ٢) قوله فنعين ان يكون المراد الخ اذلو كان صدور تلك الواسطة بواسطة اخرى وهكذ االح غير النهاية بلزم استعالة صدور الجز الأخر (سيدر ممه الله تعالى \*

۳) قوله و اقول الكلام عليه قدمر في البحث الثانى و هو ان الصورة من مبث هي صورة هن مبت الميادة في الميادة في الميادة في الميادة الميادة و الميادة الميادة و الميادة الميادة و الميادة الميادة و الميادة الكام الميادة و الميادة

عوله لظهوره اما الاجزا فلانها و سمر المسيعقل بشاركة الوضع ايض كالجسم واما العرض فاما ان يكون قائما بالجسم المسي

اواجزائه فكذلك الواجب وذلك على عندهم او بمجرد عناج في فعله إلى الجسم فهو في مكمه او بمجرد لا يعناج البه اسلا وهو المطلوب (سيدر ممه الله على يعدر عن الواجب متعدد بناء على قاعدتهم (سيدر مهه \*

هراه عندهم اعتبارات تمايتولون فى المعلول الاولىبة والمتبارات وبكل والمستفايص والمدنه المولية والمدنه المست على الى فاعلية والافهى من مملة الشرائط واجزا العلة النامة فيكون عللاناقصة ولا يخفى عليات قوله لان العرض محتاج البه الحكان في دفع الدور فلا علمة ح الى المقدمات السابقة والذي يقتضيه النظر الصائب ال بوجه الكلام على انه اعتراضان فعليك بالاعتبار (سبدرمه دفعليك بالاعتبار وسيدر والمسابق المناسلة والمناسلة والمن

\* أىلانسلم لزورالدور ولوسلم فلا نسلم استحالته فالاعتراضان منع لزوم الدور ومنع استحالته فافهم (سيد \* ۵) قوله كما قالوا من انها محتاجة الى ألمورة في فيضان وجودها والحورة في ذلك الى الجوهر كنسبة العرض في ذلك الى الجوهر كنسبة الصورة الى المهول سيد رحمة الله عليه \*

والهنعم انها اوساط ولقائل ان يغول الم البجوز أن بكون العرض في الفرض المدكور واسطة بالعنى اللغوى ويكون الفاعل المفيض هو الواجب والمعلور في ذلك المفتلان الجهة ادصد ورا لعرض منه من حيث الذات فقط وصد ورا لجوهر المن هذه الحيثية فمن ادعى وجوب كونه واسطة بالمعنى المصطلح فمطالب بالبرهان نعم ان ثبت ان توسطه في ذلك بالبرهان نعم ان ثبت ان توسطه في ذلك

﴿ فَهُو اَمَانُفُسُ اَوْعَقُلُ ﴾ وفي الحواشي القطبية إنمايتعين احدهما لوبين استعالة كون الموجد عرضا اواحد جزئي الجسم وكاند إنمالم ينعرض له لظموره ( والأول محال لأنها محتاجة إلى الجسم برجه ماو الالما تعلقت به ) والعلة لاتكون مناجة إلى المعلول ( فنعبن الثاني وهو المطلوب ولانه قدئبت انتهاء الممكمات الى موجود واجب لذاته فبصدرمنه واحد منهاوهو) ای ذلك الواحد الصادر عنه (لایجو ز ان یکون عرضا والالکان متقدماعلى الجوهر لكونه علة لمابعك مينك لكنهمتأغر عنه (فيلزم الدور) ولايلتفت الىماقيل لانسلم امتناع كونه عرضاقوله فيلزم الدور قلناممنوع وانما يلزم انلوكان الجوهر صادراعنه اماعلى تقدير صدور الجوهر عن المبدأ الأول بواسطة العرض والمنوسط لابجب ان يكون علة فان الأمكان والوجوب والنعقل عندهم اعتبارات تنكثر بها الاثار وليست عللافلادور لأن العرض محتاج اليمني فيضان الوجود والعرض محتاج الى الجوهر فى ملوله تَّاقالوا في المادة والصورة لانه كلام بعيث عن الصواب بدالان الواسطة بجب انبكون علة لانهامعلول بصير علة لغير ممن حيث يغاس الى طرفيه واحد الطرفين معلول والاخرعلة بعيدة والواسطة علة قريبة دكره المولى المعتنى فسرح الاشارات اولهاواعلم ان الهيولى مفتقرة في ان تقوم بالفعل الى مقارنة الصورة واما النقض الذي أورده من ان الأمكانُ والرجوب و النعقل أوساط وليست عللافليس بشي ٌ لأنَّ الأو سالملانكون متوسطة بين الفاعل والمنفعل القريب بل البعيد نعم انها اوسالم لغوبة والكلام ليس فيها واما الفرق بين الصورتين اى المادة والصورة والموضوع والعرض فظاهر لان العرض حال يحتاج الى الموضوع فى الوجود فيمتنع أن يحناج الموضوع اليه فى الوجود بخلاف الصورة من حيث هي صورة فانها لاتحناج الى الهيولي في الوجود فيجوز ان تكون شريكة علتها ( فهو جوهر ) لانحصار الممكنات فيهما فادا بطل المدهما تعين الأخر ( ولا يجوز ان يكون جسما اوامد <u> جزئيه ولانفسا لمامر فهوعتل )</u> لانحصار الجوهر فيها وفي الحواشي القطبية انمايتعين العقل لوبين استحالة كون الصادر الأول نفساو استحالته ظاهرة لوسام امتياجها إلى الجسم فكأن قوله ولانفسا لمبكن في نسخة المعشى طاب شراه وهذا الدليل بدل على فائدة زائدة هي ان المعلول

سب الوجود فينقدم عليه ويتم الكلام بحلاف الأمكان والوجوب فان توسطهما ليس بحسب وجودهما في انفسهما إذليس هما دليس بهاد لك ملايترجه النقض لكن المناقشة في مقية المقدم باقية (سيدرجمه الله ع

١) قوله المعلول الأول هو العقل عماة الصاحب شريعتناصلي الله عليه وسلم اول ماخلق الله تعالى العقل (سيدرهمه

الاول هو العنل ( ولغائل ان يمنع ان الاثر الفايض عن الجسم) بلعن صورته (انما يغيض على قابل له وضع بالنسبة اليه) لجواز ان يفيض على قابل لاوضع له بالنسبة اليه لم قلَّنم لا يجوز ذاك لابدله من دليل واما الاستقراء فربمالايفيد اليقين وهومنع عدلى (وبقية المقدمات ايضا ممنوعة ) لانا لانسلم ان البسيط لايكون مصدر الاثربين ولانسلم امتناع تقدم الهيولى على الصورة ولانسام احتياج النفس الى الجسم (لماعرفت) قبل ضعف ما قيلً في بيان كل واحد من نلك المطالب ﴿ الْبَحَثُ السَّادِسِ فَ انْ كُونِ الجُوهِرِ جِنسًا لَمَا تَحْتُهُ لِيسَ بِيقِينِي لأن الماهبات التي بصدق عليها رسم الجوهر جازان يكون مختلفة بنمام الماهية) جيث لأيكون تشارك بينها في ذاتى ومع مو از ذلك لايمكن الجزم بانه جنس لهاوف الحواشى القطبية في هذا نظر لانه لايتمشى ف انواع الجسم واشخاصه التي هي من صور النزاع ابضالا شتر اكهافي الجسمية اللهم الا ان بمنع قائل هذا القول وهو اشتراكها فيهاوهو مكابرة) اقول وفيه نظر لان اشتراكها فالجسمية لايقنضى امتناع كونها مختلفة في تمام الماهبة اللهم الاا دابين ان دلك الاشتراك اشتراك داتي لاعرضي (وفيها ايضا لا فلاف في ان الجوهر ليس مقولا على كلما تحده قول الجنس للاتفاق على انه محمول على نحو الابيض وغيره من المشتقات ممل اللوازم الغير المقومة وانما الحلاف في انه هل هومتول على الجسم والهيولي والصورة والنفس والعقل وانواعها واشخاصها حمل الجنس على انواعه أوحمل اللوارم ( واحتج الأمام على انه ليس جنسا والألكان ما تحتممتا زابعضه عن البعض بفصول الجوهرية لامتناع انيكون العرض مقوما للجوهر فيستدعى فصلاً اخر موهريا) لتساوى النوع والفصل في التقوم بطبيعة الجنس ح فيعود الكلام اليه وينسلسل (الى غير النهاية) وهوممنوع لجواز ان يكون ممل الجوهر على الفصول ممل اللوازم الخارجية لاممل المقوم على ماقال ( وفيه نظر لجواز انيكون جنسا للانواع دون الفصول ) كالحيوان فانه منس للانسان وليس منسا للناطف بل هو عرض عام له ولابلزم المطلوب على تقدير كون الجوهر معمولاعلى الفصول حمل اللوازم على ماقاله الأمام ا دليس المدعى كونه لبس جنسا لكل ماتحته على ماعرفت (البقال لوكان منسالكان العقل الصادرعن الوامب لذا تهمر كبامن الجنس ُ والفصل)ضر ورة وجوب الامتباز بالفصل عند الاشتراك بالجنِّس واللازم

المقدمة اذا امعن النظرفيها ولوحظ المرافهاكاينبغىمكم بها العقلجزماواما الاستقراء المذكور فليس استدلالا عليها بلتناكير لما استفاد منه العقل هذا الحكم الضروري وتوضيح لهافان الضروري قديستفادمن الأحساسات بالجزئيات نميغفل عنها فيتطرق البها خفاعفادا دكرات اتضعت (سيدرهمه ٢) قوله ضعف ماقبل النخفان قبللم ينقدم أصلابيان ضعف احتياج النفس إلى الجسمقلنا ق*ن*تق*ن*م شي<sup>ء</sup> يعلممنه ضعفه حيث قال في جث توارد العلل على المعلول النوعي ولقائل إن يمنع امكان الانفكاك لولمبكن لشيءمنهما مدخلف الأخر (سيلرمه الله \*

س) قوله اذليس المدعى اذلا يمكن ان يدعى ان الجوهر جنس لكلما يصن عليه متى إذا نفى ذلك كان المدعى انه ليس جنسا الكرماتجنه وامكن إثباته مكن الكلية كا دبة قطعالا بالنسبة إلى الجوهر فقط بل بالقياس الى كل ما يفرض جنسا فانه لا يمكن كون الجنس جنسا لكلما يصدى عليه ضرورة انه صادى على فصول انواعه وليس جنسالها بل مرادهم ماذكره العلامة فلايتم ماقاله الامام (سيد باطل لانه لوكان مركبامنهما (واحدهما) وهوالجنس (في الحارج مادة والأغر) وهو الفصل ( صورة ) كما عرفت ( فان صدر اعندبلا واسطة اواحدهما بواسطة الأغر لزمما قالنا) اي من كونه مصدر الاثرين اوتقدم الهيولي على الصورة اوبالعكس (النانقول لم البيوان يصدر عنه مادة مجردة ثم يفيض عليها صورة فان البرهان ماقام على امتناعه) لماعر فت ضعف ما قيل في بيان المتناع تقدم الهيولي على الصورة والمتناع صدور اثرين عن البسيط في مرتبة واحدة وهذا الجواب لايصح منطرف الحكيم مل الجواب عنهمع النزام القوانين الحكمية ان يقال كون الجنس مادة فى الحارج والفصل صورة فيه ليس على الاطلاف بل اداكانت الماهية المرحبة منهما بمسمااما اذاكانت بوهرامجر داارعر ضامادياكا لسواد فكلاوقد صرح به الشبخ ف الهيات الشفاعميث قال لبس بجب ا ذا كان الفصل المعمول بالمواطأة مرجوداان يكون الفصل المعمول بالاشتقاق موجودا انمايكون هكذاف كلماهونوع جوهرى دون الانواع العرضية وليس ايض فى كل نوع موهر ي فانه لايوجد في العقل والنفس والمادة والصورة بل يوجد في الجسم المركب من المادة والصورة الجسمية والصورة النوعية وفي الحواشي القطبية هذا إنما يصح على مذهب من لأبسلم كون الفصلعلة لوجودمصة النرع من الجنس لاعلى مذهب من يقول بعلية الفصل الستحالة تقدم المادة عليه حينتان ﴿ البحث السابع ف افسام العرض المشهور انها تسعة ) وانما قال المشهور انهاتسعة ولميقل انهاتسعةلان التعويل فيهعلي الاستقراء وهو لايفيد البقين وعدم وجدان الشيء لايوجب عدمه ولان غير المشهوران الاجناس العالية من الاعراض اربعة (الكم وهو الذي اى العرض الذي وكذا في جميع النسعة (بقبل الفسمة والنجزي لذاته) وهو احترازهن الكمبالعرض كالكيف وغيره لقنول القسمة باعتبار محله

اوالحال فبه اوغير ذلك (وفي الحواشي القطبية قال الأمام التحديد بقبول

الانقسام باطل لاندمن خواص الكم المتصل الااذ ااغف القبول باشتراك

الاسم افول وفيه نظرلان الكم المنصل ايضا قابل للانقسام الحاصل فيه

ومصول المقبول القابل بالفعل لايخرجه عن كونه فابلاله فاعلم ذلك

﴿ والكيف وهو الذي لاينوقف تصوره على تصور غيره) وبداحتر ز

ا) فوله وامتناع صدور اثرين هذا لا دغل له فى قول الصنى لم لا يجوز الخ لكن ذكره لموافقته لما قبل فى ضعنى الدليل ضعفاتقدم ذكره (سيدرممه الله

٢) قوله المشهور انها تسعة اي تسعة أجناس عالبذكما هو المشهور من عبارة القوم في هذا المقام ويؤيده قوله من بعدقيل الاجناس العالية من الأعراض اربعة فكانه قال الأجناس العالية للاعراض تسعة وانكانت عبارتهمطلقا ومن ههنا يظهر وجه نظر الشارح على ماف الحواش القطبية (سيد رحمه الله \* m) قوله الكم وهو الذي تعريفات الأجناس العالية رسوم ناقصة ضرورة انهابسيطة فلاجنس لهافلاحداصلاولا رسماتاما (سید رممه الله تعالی \* م) قوله والنجزى لذاته اى هوڧىد ذاته بعبث يمكن إن يفرض فيه شيء غير شي فهذا المعنى عرض اولى للكم وماعداه إنمايتصف به لأجله وليس المراد القسمة الانفكاكية فان المنصل ينعدم بطريانها فلايكون قابلالهاقبولا مقبقيا واما الوهمية فهي شاملة له وللمنفصل ابضا ومصول الانفصال فيه بالفعل لايمنع ذلك بل هواعون للوهم على القسمة وح اندفع ماقاله الامام بالمرة ( سيك رممة الله تعالى عليه \*

ا) قوله لنوقف تصور النربع قال فى شرح الماخص قوله وانكان ربما وجب تصور بعض المسامها تصور غير ها معنان ان الكينة وانكان تصوره لا ينوقف على تصور غيره لكن ربما اوجب تصور بعض اقسامها تصور فير ها فلان الاستقامة والانحناء لا يمكن تعقلهما لا في محل وكذلك الا دراك والعلم والقدرة والشهرة والغضب وجميع الا غلاف فانه لا يمكن تصور ها الأويكون تصورها وجبالتصورة تعلقاتها اعنى المدرك والمعلوم والمقتهى والمفضوب هذه بالته في المدرك والمعلوم والمتهود ويجب ويستلزم تصور غيره ولا يلزم من ان الناوق فعليك بالتأمل لبظهرلك ماهوا لحق المبين (فان قلت تصور الهيئة الحاصلة بسبب امه توقف على تصور الغير قطعا فلا مجال للمنع قلت ليس الكلام في هذا المفهوم بل فيما صدف عليه (سيد قد سالله العزيز سره من الغير وطاهروذلك لان تصورها تصورها تصورها تصورها وعن ماملها ولا يقتض القسمة واللاقسمة في محلها اقتضاء وليا وعلى هذا لا ربيع على التسمة واللاقسمة في محلها اقتضاء وليا وعلى الناربيع على التسمة واللا المنابع تصورها مع تصور النربيع عنوا النوبية على المنابع قلور المنابع وجوب معنوا النوبية على التسمة واللاقسمة في محلها التوريد على النوبية على النوبية على النوبية على النوبية المنابع على المنابع على المنابع على المنابع وجوب من المنابع المنابع والما الحرود المنابع وجوب المنابع الله المنابع المنابع وحور المنابع وحور المنابع وحور المنابع وحور المنابع وحور المنابع القسمة والمنابع وحور المنابع وحدور المنابع و

عن الاعراض النسبية انونى تصررها على امورا غريخلاى الكبف وفي الحواشي القطبية فيه نظر انونى تصور التربيع مثلا وهو الهيئة الحاصلة بسبب احاطة الحدود الاربعة بالسطح على تصور غيره وهو ظاهر ( واقول معنى قولهم تصوره يتوقى على تصور غيره هو ان بكون عروضه الماهية في العقل بالقياس الى غيره كا لابوة والبنوة والافكل كل سواءكان جوهرا اوعرضا نسبيا اوغير نسبى فأن تصوره ينوقى على تصورغيره وهو جزؤه والنربيع ليس كذلك فأن عروضه للسطح المحاط بالحدود في العقل ليس بالقياس الى غيره وهو ظاهر ( ولا يقنض القسمة ) وبه احترزعن الكم لاقتضائه القسمة (واللاقسمة في على) وبه احترزعن الكم لاقتضائهما اللاقسمة (واللاقسمة في على) وبه احترزعن الكم لاقتضائهما اللاقسمة (اقتضاء اولياوانما قيدنا الاقتسمة بالاولى ليندرج فيه العلم بالعلومات التي لاينقسم فانه يقتضى اللاقسمة بالاولى ليندرج فيه العلم بالعلومات التي لاينقسم فانه يقتضى اللاقسمة

مصول صورة الشيء في الفهن اومصول المدرك عند المدرك اوتمثل مقيقة الشيء عند المدرك الفافة في عند المدرك الفافة في الفياد المدرك المدرك المدرك المدرك المدرك والمتبارات من مقولة الحيف (فان قبل اراد بالعلم الحاصل في العقل اعنى المعلوم فان العلم قد يطلق على المعلوم كما صرح به الشيخ

بواسطة ومدة المعلوم) وفيهٌ بجث لأن العلم على مافسروه وهو

إذليس عروضهابالقياس الى الغيرقلنا الحمول في المكان نسبة محصوحة فلا بدان يكون بالقياس الى الغيرة لذا وقيه تأمل وجهه ان بقال هذا انمايتم اذا في المكان و الحمول في المكان و الحمول في المكان و هذا في البواق و اما اذا فسر تجميعها او بعضها بماليس نسبقبل مستلزما الهافلا (سيك بماليس نسبقبل مستلزما الهافلا (سيك بماليس نسبقبل الاقتضاء اى اقتضاء اى اقتضاء اللاقسمة وقد صرح به في شرح المخص ويمكن ان يتعلق بالاقتضاء الاحتراز عن فائد تدفى اقتضاء المعتراز عن فائد تدفى اقتضاء المعتراز عن

خروج الكيفيات المنقسمة بسبب

ملولهآفى الكمبات اوق مملها فانها تقتضى

التسمةف محالهالكن بواسطة الكميات

لااولا وبالذات وقديقال لااقتضاء ههنا

(سيد رحمة الله تعالى عليه \*

مُّ) قول والنربيع ليس كذلك فإن

قبل الاين والمنى والملك ابضاك لك

اصلافلاماجة الى النقبيد (سيدرجه الله المراحم على المراحمة الله المراحمة الله المناحمة الله المناحمة الله وقد والمراحمة الله والمراحمة والمراحمة والمراحمة والمراحمة والمناحمة والمراحمة والمناحمة والمن

۱) قوله وهو المكتسباه ليس المرادمن الاكتساب ما هوفى مقابلة الضرورة بل التعصيل فكانه قال هو المعصل ومن صور له ببان كما لا يخفى وهذا هو الشاهد ومابعده انتقل كلامه هناك ولان قوله وايضا متعلق به (سيد رحمه الله \* ۲) قوله لعدم انقسامه اى فى عور ۱ مر ۱ کست داته فلا يكون عدم الانتسام واقتضائه اياه لا بمرا در الارسام المستحد الله ما المستحدد المستحدد

الدور بل نقول عدم الانقسام هو الومدة بعينهافكين يكون هوبنوسطها ولأشك ان الومدة للمعاوم الفروض لذاته فكذا عدمالانقسام واقتضائه له فلئن قلت ماصل ما دكرتم ان اقتضاء اللاقسمة في دانه اولى لابوا سطة ولا نزاع في ذلك بل في أن أقتضا اللاقسمة في عله بواسطة وهو كذلك لأن اقتضاءه عدم القسمة في الحلاانما هو بحسب ومدته في نفسه ولا دورا صلاقلت فعلى هذا الأبغرج النقطة عن التعريف لأراقتضائها اللاقسمة في علمالا جل عدم انقسامها ورمدتهافي نفسها فهذا الكلام لينضح الاادامعل الماصل في العقل شبعا ومثالآلانفس الماهية فيكون ومدته وعدم انقسامه بتوسط وحدة المعلوم الخارجي وعدم انقسامه فيكون اقنضاء اللاقسمة في المعل بنوسط دلك ايضا واما ادافيل الحاصل فى الدهن نفس ماهية المعلوم ولها وحدة في داتها كالنقطة فلايظهر الفرف اللهم اذا جعل الومدة العارضة للماهيةف الوجود الظلى بتوسط الوحدة العارضة لهافي الوجود الأصيلي لاللماهية فذاتها وح بظهر الفرقفنآمل (سيف س) قوله والاين وهو حصول الشي النخ وقدعرف بعضهم بانه الهيئة الحاصلة للشي باعتبار حصول فالمكان (سيدرمه م) قوله في الزمان المعين أو في طرفه فان الاينات قد سئل عنها بمتى وبعضهم عرفه بالهبئة الحاصلة للشيء باعتبار مصرا في الزمان اوفي طرفه (سبك رممه الله ٥) قول بسبب نسبة اجزائه كالقائم مثلافان ليعض اجزائه نسبة مع بعض كرأسه معرجله نسبة بتغالف الاجزاء

ف الهيات الشفاء ميث ذكر وإما العلم فان فيه شبهة و ذلك لأن لقائل ان بقول ان العلم هو المكنسب من صور الموجود المجردة عن موادها وهي صور جواهر واعراض فانكانت صور الاعراض اعراضافصور الجواهركيف يكون إعراضا فان الجوهر لذاته جوهر فباهيته جوهر وماهيته لايكون فى مرضوع البئة فمأهبته محفوظة سواءنسبت الى ادراك العقل اونسبت الى الوجود الخارجي (قلنا فعلى هذا الانسلم ان اقتضاء اللاقسمة لايكون لذانه بل يكون ذلك لذاته لأبتوسط وحدته العارضة اياه فان عروض الرحدة له في العقل إنما هولعن م إنقسامه فيه وايضالوكان العلم نفس المعلوم من الشيء الخارجي على ما ذكره الشيخ يكون المعلوم من كل مقولة تلك المقولة مثلايكون المعلوم من مقولة الكم عما لانه لووجه في الخارج لكأن يقتضى القسمة والتقدير غلافه وكذلك يكون المفعول من الكيف كيفا ومن المضاف مضافا فان الحاصل منهما في العقل وفي الخارج يكونان مندرجين تحنهما اندراج اغصين تحت الاعم فادن لايكون العلم مطلقا من مقولة (لكيف بلق يكون منها وقد لابكون منها فاعلم ذلك ﴿ وَالْآيِنُ وَهُو مُصُولُ الشَّيُّ فِي مَكَانَ وَهُو امَامَتَيْنَى } وَهُو كُونَ الشَّيُّ ف مكانه الخاص به الذي لايسم غيره ولهذا قال (ككون زبد في مكانه الذي بخصه اوغير مقيقي) وهو مالايكون كذلك (ككونه في البيت أرقى السوف اوف البك اوف الاقليم) فان هذه اينات غير مقيقة مختلفة في القرب والبعد ولذا اذا سئل عن زيد بانه ابن هو صح أن يجاب عنه بكل واحد منها ﴿ رمني وهو حصول الشي عن الرمان المعين) وهو ايضا اما معيني وهوكون الشي في الزمان الذي لايفضل عليه بل يطابق وجوده (كلون الله ع في ساعة كذا) واما غير مقيقي وهو الذي لايكون *كذ*لك فال الرمال المعين يعم الزمان الذي لا يفضل على الشي<sup>ع</sup> والذي يفضل كرن الكسوف في يوم تذابل في شهر كذابل في سنة كاالى غير ذلك ويغرق بين الحقيقيين منهما بان الزمان الحقيقي الوامد بشنرك فيه كثيرون والمكان المقيقي الوامد لايشنرك فيه كثير ون (والوضع وهو الهيئة الحاصلية الشيء بسبب نسبة اجزا كه بعضها الى بعض) نسبة بتخالف الأجزاء لا جلها في الموازاة والقرب والبعد ا القياس الى جهات العالم واجزاء المكان الكان في مكار قال بعض الناظرين

للجلها التخالف المذكور فان رأسه مثلا اقرب الى المحيط من رجله والى المركز بالعكس فنعين المسبة رأسه الى رجله والله تعالى \* المحيط من رجله (سيد رحمه الله تعالى \*

1) قوله زادقيد المرالا يخفى عليك ان هذا القيد على تفسير الشارح مستدرك لانه فسر النسبة بين الاجزام بجيث ادرج فيها نسبتها مع الأمور الخارجة فيها نسبتها مع الأمور الخارجة فيها نسبتها مع الأمور الخارجة فيها نسبتها مع الثانية في الأولى كما هومقتضى ظاهر العبارة (سيد رحمة الله عليه \* ع) قوله وفيه نظر حاصل ما ذكره بعض المحققين الناظر من انه لو اقتصر في ما هية الوضع على اعتبار النسبة التي بين الاجزاء فقط ولا يلاحظ نسبتها مع الامور الخارجة عنها حاوية او محورة اولاهذا ولا ذاك يلزم ان يكون الوضع المخصوص الذي هو القيام بعينه هو حدور ١١٥٨ الله عناس في الفرض المذكور

فان النسبة بين الأجزاء باقية بشخصها وكذا الهيئة المعاولة لها تبقى معتبرة في ماهية النسبة الى الأمور غبر معتبرة في ماهية الوضع الذى هوالقبام ولا في تشخصه بل النسبة بين الأجزاء بحسب الموضع وتشخصه الخارج بالكلية ولوحظ النيام باهيته وتسخصه التعقب القيام باهيته وتعينه وهذه النسبة لم تتغير المن كون الفيام باهيته وتعينه وهذه النسبة لم تتغير وضع الانعكاس هو بعينه وضع القيام وظهر وضع الانعكاس هو بعينه وضع القيام وظهر الماتي غفل عن هذا المعنى مع ظهور وسيد وجمه الله تعالى \*

س)قوله على مازعم ليس هذا على زعمه الماذكرناه ويشهدبه ظاهر عبارته في الماذكرناه ويشهدبه ظاهر عبارته في عراقوله لان الاشكال الخقديقال لايلامظ في الاشكال الاجزائ ونسبتها في انفسها فضلاعن نسبتها مع الامور الحارجة بل المنفوره والمحموع من حبث هومع الحدود ذكره وايضا ان اريد بالجسم المسم الطبعي فيخر ج الوضع الثابت الجسم التعليمي في في الشكل العارض للتعليمي ولا في في في الشكل العارض للتعليمي ولا في فوله الده يطلق على المقادمة الله عليه المناسولة المن

ف هذا الكتاب والشيخ زادقيدا اخرفي تعريف الوضع وهوقوله (والى الأمور الخارجية عنه) وهوضرورى فان الوضع قدينغير ولايتغير النسب التى هى بين إجزائه كالقائم إذا قلب بعيث لا يتغير شي عمن النسب التي بين اجزائه قط فلوكان الوضع عبارة عن مجرد الهبئة الحاصلة بسبب نسبة الاجزاء بعضها الى بعض لم يتغير الوضع ح فكان الانعكاس قياما فادن لابك من اعتبارنسبة اجزائه الى شي وضع غبر دلك الجسم اماما وبة اوموية وفيه نظر لانالانسلم انه لوكان الوضع عبارة عن مجرد ذلك لكان الانعكاس قيامابل اللازم اشتراكهمافى معنى أأوضع ولايلزم من اشتراك شيئبن في معنى اتحادهما بل اغالم بقنصر على ذلك لأن الوضع الذي هواحد المغولات هوهذا المجموع على ماصرح به في كتبه لالان يتميز بعض انواعه عن البعض على مازعم ادلايجب في تعريب الجنس انبتعسرض بغيد به يتميز بعض انواعه من البعض وينبغى ان يحمل الشع فقوله وهوالميئة الحاصلةللشيء على الجسم لأن الاشكال بهذم والحالة وهيمن مقولة الكيف (كالقيام والقعود) والأوضاع الني يحصل المحدو دوالوضع كماعرفت انه يطلق على المقولة وعلى مرئه فكذاك بطلق على كون الشى عبعيث بمكن ان يشار البه اشارة حسية ﴿ والاضافة وهي النسبة التى تعرض للشيء بالقياس الىنسبة اغرى كالأبوة فانها تعرض للأب بالقياس أي البنوة) اللي هي ايضا نسبة ولهندا سميت بالنسبة المتكررة ( والملك ) ﴿ وقديقال لهذه المقولة الجدة وله ايضا فال المصنف في شرمه للماخص قد ذكر الشيخ في الشفاء ان متولة الجدة لم بتفقى الى هذه الغاية فهمها ولا اجد الامورالني تجعل كالانواع لها انواعالهاولااعام شيئا يومب انبكون معولة الجدة جنسالتلك الجرئيات ونشبه ان يكون غيرى يعلم ذلك فلينأمل ذلك فى تنبهم ثم ذكر فى آخر الفصل انه نسبة الى ملاصف ينتقل بانتقال ما هومنسوب اليه كالنساخ ولبس

أى الهيئة الحاصلة للشيء باعتبار نسبة بعض اجزاءه الى بعض اوباعتبار نسبته الى الأمور (القميص الى الهيئة الحاصة وعلى جزئه الحاصلة باعتبار نسبة اعضائه الى بعض (سيدرهمه ۴) قوله تون الشيء الخ ليس المراد المعنى المصدري فانه من مقولة ان يفعل بل الهيئة الحاصلة المترتبة عليه وكذا الكلام في سائر ما بذكر ههنا من المصادر (سيد على الشيء بعيث بحيط بكله النج الحاله المناف المناف

1) قوله (ديقال النخفان قلت الاستشوادف دلك لان فعل وانفعل يطلقان على الحالة الماضية الغير القارة لاعلى حالة دابية النقطاع مايقال على النقطاع مايقال النقطاع النقطاع مايقال النقطاع النقط النقط النقطاع النقط النقط النقطاع النقط النقط النقط النقط الن

لقرار بخرج بعض ما أندرج في النعريف السابق كالاصوات فكيف تنساويان قلت بمكن ان بجاب بان المرادمن القارما 'يمتنع ثباته لذاته والصوت كذلك واماعه م استمراره فأنما هوعن الغير لأمن داته فان الاصوات لأنحد في الهواعي

فى الخشب المنقطم فيهقطم وانقطاع وبراد بهالحالةالقارة لآالمعنى آلمصرى الغير القارنجلان ان يفعل وان ينفعل فانهما بطلقان على المني المدرى الغير القار ولايستعملان في الهيئة القارة فالتسمية بهمااولى ومن ههناينبين ان دعر الفعل والأنفعال بدل فعل وانفعل انسب اخمو الطابق للمرا دلكنه تساهل في العبارة وان النسمية بان فعل وان الفعل ايضا مناسبة إذلاملاحظة للزمان في التسبية فنأمل ( سبد رحمه الله تعالى \* ٣) الأعلى المؤثر الظاهرانهما نفس النأئير والنأثر لاهبئة اغرى تعرض لهما حال النأثير والنأثر كما سبق إلى الوهم من العبارة وقديمكن مملهماعلى دلك فلا تغفل (سيك رحمه الله تعالى \* م) قرله اجناسا عالية قال في شرح الملخص اثبات كون كل واحد منهاجنسا بنوقف على بيان امورسنة الأولىان الأمور التي جعلت تحت كل واحدمنها مشتركة في وصفما من الأوصاف وهذا اسهل والثانية انيبين ان المشتراك بينها تبرني ادالعدمي لإيكون جنسا احقايق المومودة والثالثةكونه مقولا بالنواطؤ والرابعة كونه داتيا والحامسة كونه كمان الجزالشدر ك والسادسة ان تلك الأمور المندرجة تحت كل واحد محنلفة بالحقايق واثبات هذه الأمور متعدر اومتعسر غاية النعسر ( سيك 🛊 ٥) قوله ان امتنع ثباته الظاهر انجميع الصفات السيالة كالنكام والاخبار كذلك فيلزم انتكون مركة وأنما قلنا الظاهر افله ان بمنع اللافارية لذاتها (سيدرح ٢) قوله لمساواة الخارج عن القسمة اياه لان الخارج عنها عرض **فارلا**يكون

القميص فمنه داني كحال الهرة عنداها بهاومنه عرضي كحال الانسان عند قميصه وهذا كلامه بعينه والذى لخصه الامام وسائر العلماء من الشيخ هوان الملك كون الشئ عجبك يحيط بكله اوببعضه ماينتقل بانتقاله وهذه الحالة انما يتمبشر طين احصعما الاحاطة اما بكله اوببعضه والثانى الانتقال فان انتفى احدهما لايكون ملكاهذا ماقال فيه فادن بكون المراد بالاحالمة في قوله ( وهوهيئة تعرض للشيء بسبب مايحيط بهوبنتقل بأنتقاله ) الأماطة اما بكله او ببعضه ولهذا اورد مثالين على ما قال ( كَالنعم والتقمص وان يفعل وهوهيئة تعرض للشيء مالتأثيره في غيره كالمسخن مادام بسخن والقاطع مادام بقطع وان ينفعل وهوهيئة تعرض للشيء مال تأثره عن غيره كالمنسخن مادام بتسخن والمنقطع مادام ينقطع فالوا اغا اختير اسماان يفعل وان ينفعل لهاتين المولتين دون اسم الفعل والانفعال لان الفعل يطلق على المؤثر بعد انقطاع تأثيره أديقال عند استقرار النأثير وانقطاعه إنه فعل والانفعال يطلق على المتأثر بعد انقطاع تأثره إذبعك انقطاعه يقال إنه انفعل بخلاف ان يفعل وان بنفعل فانهمالآ يطلقان الأعلى المؤثر وألمنأ شرمال النأثير والنأثر ( وكون هذه التسعة أجناساعالية غيريقيتي) وفي الحواشي القطبية لامك مل لها في القصود افول وذلك لأن المقصود أن اقسام العرض تسعة فكون هذه التسعة اجناسا عالية املالام منالها فالمعصود ولأهوايضا فادح فيهوفيه نظر (الان الماهبات التي بصن عليهار سم الكم جازان تكون مختلفة بتمام الماهية وكذاغيره من الأقسام) ويكون قول رسومهاعلى الماهيات المنك رَجة تحتهاً قول السلوازم والعرضيات على الملزومات والمعروضات فعينك لا يكون شيء من هذه النسعة جنسا فضلاً عن كرنه عاليا (قبل الأجناس العالية من الأعراض اربعة لأن العرض ان امنع ثباته لذاته فهو الحركة ) وانما قيد امتناع الثبات بالذات احنر از اعن الزمان ( والا فانكان معقولاً بالقياس الىغير ه فهوالنسبة وانام بكن كذلك فهوالكم انقبل القسمة والتجزى لذاته والأفهوا لكيف لساواة الخارج عن القسمة أياه ( وأن يفعل وأن مقله بالمقايسة الىغيره ولاتقبل القسمة والتجزى لذاته وهذاهوا لكيف المعرف فيماتقدم فانقلت ههناقيد زائدهو

المتموج المتحرك فالسماخ فعدم ثباتها لاجل الحركة الحالةمعها فالمحل التي لهادخل ف وجودها على وجهيسر يعدم قر ارمًا اليها وللعثفيه عِمَّال (سيكرمه الله \* ١) قوله تحت الحركة قبل في ان يفعل وان ينفعل ثلثة امور فاعل وموضوع وتبدل مال جال فان اعتبر التبدل بالقياس الى الفاعل يسمى ان يفعل وان قيسنه الى المفعول فهوان بنفعل وان اعتبرته فى نفسه فهوا لحركة (سيدرمه الله \* ٢) قوله هيئة غير قار الذات فأن قلت هما التأثير والتأثير لاهبئتان معهما كماز ممت والنأثير تعويكرن دفعيافلا بكون هبئة قارة قأت الظاهر انهما الناثير والنأثر الندريجيان لامطلقهما فان قلت الأوجود للتأثير والناثر ف الاعيان والالزم العسلسل فلاوجود للمقولتين فيها قلت نعم وبذلك صرح بعض المحققين (سبك رمية الله ١ س) قوله والفان ومنهم من جعل المضاف منساللسبعة الباقية والشيخ ابطل دلك بان قال بل المضاف اً لمتَّيغيُّ لا يحمل على شي عمن المعولات الأخرى حمل الجنس ولكن يوجد في كل منها (سيدر ممه الله ) قوله الوضع والملك الحاصل أن الوضع والملك لا يندر مان تحت النسبة على الوجه الذي عرفها ﴿ ٥٥ أَ ﴿ وَالمَنْ بِهِ فَأَنَ اربِ انْكُراجِهِما فيهافلابد ان يعرفا بومه آخر ثم تعربف المننف لوصح اقنض اندراجهما تحت

ينفعل داخلان تعت الحركة) ابناء على ان كلامنهما مبئة غير قارالذات بل لايزال بنجد (وسأئرها) اى الاين والمنى والوضع والمضاف والملك <u>(تحت النسبة)</u> لانهابا سرها يعقل بالقياس الى الغيرغير أن ذلك الغير في المضان هونسبة اخرى وقد عد الص الوضع والملك قسبين غار جين عن النسبة اذبعلهما هبئة تعرض للجسم امالنسبة بعض اجزاقه إلى البعض الوقوعها فالجهات اولاماطة المنتقل بانتقاله به وتلك الهبئة فيوتهامشكوك فبه وان ثبت فالأشبه انها تكون من اقسام الكيف (ومنهم من جعل النسبة جنسالماعد الكم والكيف) اى لهذه الخمسة مع ان يفعل و ينفعل بناء على ان التأثير والتأثرنسبة (ولابرهان على شيءمن دلك) اى لاعلى ان الاعراض تسعةولاعلى ان الحركة جنس لأن بفعل وان ينفعل والنسبة للغمسة ولأعلى إن النسبة منس للسبعة الني ماعدا اتكم والكيف لست اقول ولاعلى انمالا يقبل القسمة والتجزى لذا تهمتحصر في الكيف منى بلزم ان يُكون الاعراض اربعة كما فيل لأن الخارج عن التقسيم على الكيف ومنطبق عليه نعم لابرهان على منسية هذه الأربعة (ومنهم من قدح في انحصارها) اى في أنحصار الاعراض (في النسعة بان النقطة و الوحدة غارجتان عنها وفيه نظر لأنا لا نسلم وجودهما في الحارج) ليكون غر وجهما عن النسعة قادما في انحصار الأعراض الموجودة فيها وفي

الكيف (سيد رحمه الله \* ٥) قوله منسالما عدا الكم والكيف الخ فالأجنآس العالية العرضية حماعصرة في **فلا**ثةوجهه ان العرض اما ان يقبل القسمة لذا تەفھوالكم والافانكان متعقلا بالقياس الى غيره فهوالنسبة والأفهوالكيف فانقيل اداجعل الأجناس تسعذا وثلاثة فالحركةف إيهانندرج فلت دلكمشكل ادلابمكن ان بجاب بأنهاليست مومودة وعلى تقدير وجودها لبست متولة على مختلفات الحقائق كمافيل في النقطة والظاهر عدم اندراجها تحت الكم ولأ ينضح اندراحها فىالنسبة والكبن والاين وكبف وهى واقعة في مقولات منعددة وغاية ما اجبب بدان التحريك من مقولة ان يفعل والتحر الكمن مقولة ان ينفعل وليست الحركة الاالتعرك لأمرآ غر يسرب المراد المركة عن المراد المراد المراد المراد المنافع المنافع المنافع المراد المنطق المن

فانك فع الاشكال عن المشهور (سيد رحمه الله قوله النقطة والوحدة من الامور الوجودة النح وكذا الان والرجود (موجود تيان) والشيئية وبالجملة الاعتبارات العامة وايضا فان المفهوم من الابيض شيء له البياض وهوغير داخل تحت الجوهرلان فهمه لاينوقف على فهمه إذ لايمتنع كون الشيء ذي البياض هرضا فهو عرض وغبر داخل تحت الكيف اد المندرج تحته هوالبياض لا الابيض وعدم اندراجه تحت سائر المقولات ظاهر وكذا الكلام فجميع الاسامي المشتقة وأيض فالحركة ليست داخلة في شيء منها والجواب أن ما كان من هذه الأمور عدميا فلا يرد علينا وإما الوجودية منها فلا بندح في العرض الا اذا بين كونها اجناسا اذ المدعى انحصار الاجناس العالبة فيها لا اندراج جبيع الاعراض تحنها ثمان مفهومات الآسامي المشتقة ليست ماهيات لها وحدة نوعية كالسواد والبياض والآنسان والفرس ونحن انما معلناها اجناسا لهذه الماهيات واما الحركة فانها من معولة أن ينفعل هذا مجمل ما في شرح الماخص فعليك بالنامل (سيد رحمة الله تعالى عليه \*

y) قوله النقطة قال في شرح المَّاخص وبعضهم معل النقطة و الواحدة داخلتين تحت الكيف لكون كل و احدمنهما هيئة " لاينونتى تصورهاعلى تصورشيءغارج عن ماملها ولايغنض الغسمة واللافسمة في محلها افتضاءا وليا (وبعضهم جعلهما موجودتان عند الحكيم (وحملهما) اى ولانسام مملهما (على مخففات الحقايق

مبلاداتياً) على تقدير وجودهما في الخارج ليكون خروجهما عن

من الحمر وابطله الشيخ بان الحمقابل المساواة واللامساواة لذاته وهماليستا تفلك (وبعضهم جعلهما تحت مقولة كثيرة باعتبارات فتلفة فقال النقطة من المضاف ومن حيث المولف وكذا القول في الوحدة وهو باطل لان الماهية اذا تكونت باعد الجنسين امتنع تقومها بجنس أخر (سيدر حمه الله تعالى \*

١) قوله والالكانت الخ وايضا لو وجدت الاضافات لكان الباري تعالى محلا للعوادث اذكل مادث يحدث فان الله تعالى موجودمعه فنلك المعينةإضافة مادثة فيكون البارى تعالى محلا للحوادث عوله لذاته ولو تأمل من ينصف يظهرله انالشي الابتصف بالمساواة والمفاوتة بالمقابسةالي غيرهالاادالومظ فبه عدد اوامنداد في الجهات ا وبعضها ضرورة انما لايلامظفيه شيعمنهالم يحكم العقل عليه بانه مساوللا غرا ومفاوة بالنظر اليهواذانظرالىشي منهماوقطع النظرعن جميع ماعداهمامن احواله امكن لهذلك فهذآ ادل دليل واعدل شاهد على أن قبول المساواة واللامساواة للكمبالذات فهوعرض اولحله وعروضه لغيره انماهوبتوسطه واعلم ان ههنا اشكال رهوان الحكم بالمساواة قدبكون بملاحظة الرمدة التي هي خارجة عن الكربغسبيه ومن ادرجها في العدد يلزمه ان لا يجعل العدد مطلقامندرجا تحت الكم (سيد

النسعة فادما فانحصار الاجناس العاليةمن الاعراض الموجودة ف التسعة (وتقريره ان بقال سلمنا ان النقطة والوحدة من الأعراض الموجودة لكن إذا لانقول ان الاعراض الموجودة متعصرة في هذه التسعة بل ندءى ان الاجناس العالية من الاعراض الموجودة متعصرة فيهافلا ينتهض النقطة والومدة نقضاعلي ماادعينا لانهماليسنا منسين لحملهما على منفقات المقايق لامخنلفاتها فضلاعن كونهما عاليبن وفي الحواشي القطبية هذا تغصبص الدوى وهوايضا لايستقيم من طرف الحكيم اقول وفيه نظر لأنا لانسلم انه تخصيص الدعوى وأناك مثل الشيخ ذلك بمن مصر ساكنى البلادوقال فلايد فلف غرضه ساكنوا القرى ونازلوا الصحارى فللاينتهض دلك نقضا عليه فكذا ههنا ( والعرض ليس منسالما تعنه لتصور نا المقد ار مثلام الشكف عرضيته) فاوكان جنسالها تحتهكا لمقدار وغيره لماامكن ذلك ويمكن ان يمنع تصوره بالحقيقةمع الشكف عرضيته وتصوره بوجهمع الشك فعرضيته لأيوجب عدم كون العرض جنسا فان النفس عند كونهامتصورة بوجه قد يشك في جوهريتها مع ان الجوهر جنس لها عندهم ( ومنهم من قال ان الاعراض النسبية لا وجودلهاف الخارج والالكانت حالة ف محل وحلولها فالمحل ايضانسبة فبكون مالة ف المحل وبتسلسل وفي الحواشي القطبية مبنوع لجواز ان لايكون ملول الحلول زائدا على الحلول ( وامتناع مثل هذا التسلسل ممنوع كلانه من طرف المعلول لاحتياج ملول الحاول الى ملول النسبة وملول النسبة الى النسبة وهى الى عله وفى الحواشي القطبية قوله وملو لهافى المحل ايضانسبة فيكون مالة فى المحل ممنوع لجواز إن يكون بعض النسبة وجوديةبل اعتبارية اقول وتوجيهه ان يقال ان ادعيتم السالبة الكلية وهي لأشئ من الأعراض النسبية بموجودة فى الحارج فهوممنوع لأن نقيض السالبة الكليذموجبة عزئية فهولا يؤدى إلى التسلسل لجوازان بكون الحالية والمحلية من الاعتبارات الذهنية وان ادعبتم السالبة الجزئية وهي بعض الاعراض النسبية ليست بموجودة في الخارج فهوحق لانزاع فيهانما النزاع فالسالبة الكلية ووللكم عواص الأولى قبول المساواة واللامساواة ناته اذ لبس دلك ) اى قبول المساواة واللامساواة

( للجسمية والالنساري الجسم الصغير لما ساواه الكبير) وبالعكس ( لاشتراكهمافي الجسمية) واللازم ظاهر الفساد وهذا الدليل منقلب لانانغول ليس ذلك بنفس المقدار والالساوى المقدار الصغير ماساواه الكبير وبالعكس لاشتراكهما فى المقدار سلمنا لكن لايلزم من عدم كون قبول المساواة واللامساواة للجسمية ان يكون لذاته لجواز ان يكون الثالث (الثانية قبول الأنقسام وقديراد به كونه بجيث يمكن ان يفرض فيهشيء غيرشيء وهو ياحق المقدار لذاته) لانه معنى مايوجد في الجسم من مهمة التساوي واللاتساوي ولهذا قال الامام هذه الحاصة انمايلزم الكم بسبب الخاصة الاولى ومن الظاهر انحف والقسمة لاتوجب تغيراف الجسم ولامركة وأعلمان لزومهذه الحاصة للكمبسبب الحاصة الأولى ينافى تونها لامقة لهلذاته لانمعنى ذلك ان لحوق هذا المعنى له ليس بسبب شيء وهومن مقولة اخرى بل كلشيء هومن مقولة اخرى عروض هذا المعنى له بسبب الكم ( وقد برادبه الانفكاك المرجب للاثنينية وهولاياحق المقد ارك اندلان الماحوق بجب بقاؤه عند اللامق والمقدار الواءر لايبقي عندالانفصال) بلينتفي ويحدث مقداران آخران هماغبر موجودبن قبل الانفصال (بل ياحق المادة بسبب المقدار) الذي فيها فالمقدار وانلم يقبل الانفكاك فهويعد المادة لقبوله ومن الجائزان يعد صفقما دتهالمالايتقر رمعهافان مركة الجسمالى المكأن الطبعي بعدالجسم للسكون الطبعيمع انهالاتبقى معه فان قبل وجوب بقاء الماحوق عند اللاحق بدل على ان الانفكاك لاياخف المقدار اصلا وهذامع ان التقييد بقوله لذاته مينتذ لغوليس كذلك فاناعام ضرورة ان الخط والسطح باحتهما الانفكاك المؤدى الى الاثنينية فنقول الملحق يجب بقاؤه عنده اللاحق اداكان ماحوقاله بالذات لأبالعرض والافتحن نعلم بالضرورة انالجسم ايضا باحقه الانفكاك الموجب للاثنينية مع انه لايبقى معه ودلك لان الجسم ليس قابلاله بالدات بل القابل له بالدات هر الهيرلى فلهذا يبقى معه فعال المقدارمع الانفكاك ايضا كذلك فان الانفكاك وان لحقه ايضا الاان

اداتسارياف نفس المقدار لايلزم مساواة الصغير لمايساويه الكبير وبالعكس وانما يلزم ذلك إن كان قبول المساواة واللامساوة لأجدُ نفس المقدار وليس تذلك بل لأمل المقدار الخاصبكل منهماوذلك غير مشترك ببنهما ولأيمكن ان يقال هذا القبول للجسمية التي هي معروضة للمقدارالخاص لانتلك الجسمية لايخالغ فالجسمية المعروضة للمقدارالخاص الاغر الأبذلك المقدار وهوعين مادهبنا اليه هذا كلامه (وقد ينافش في انحصار المخالفةفيماذكره (سيدرممه الله\* ٢) قوله وهو يلعف النحوكذا العدد وهوظاهر وكانهاراد بالمقدار الكم مطلقافان الخاصة المذكورة عرض اولى له وللمقدار والعدد بتوسطه (سيدرممه ۳) قوله منجهة تساو ولاتساو والقابل لممابالذات هوالكم فكذا لاينفرع عليهما بحث لايحناج الى امر آمر واما أن هذا المعنى من جهتهما فلان كون الجسم بحيث يمكن ان يفرض فيهشى عيرشي المرا فيه لأجل عدم مساواة المجموع من حبث هولبعضه الذي يفرضه العقل شيئا اولااذ لولاذلك لميمكنه ان بفرض شيئا يفرض بعده آخر ومجرد هذا اللاتساوي كاني فيماذكرناه اولأن الوهم انما يقسم الجسم اذلاحظ متدارا اصغرمنه فيفرض فيه ما يساويه منه فينبغي الفضل وهوشي آخرفكونه قابلاللقسمة المذكورة باعتبار مساواة البعض مندلما هواصغر مقدارا اذلولاه لماكان قابلالها ومجرده كان فيه هذا ما وفي النظر الكليل وربما يسنح للمتدبرفيه ما هواشقي للعليل وانفّع للعليل ( سيد رحمه الله م) قوله واعلمان لزوم النجمواب عما يقال قد تقدم أن قبول الأنقسام له لذاته

وقد ذكرتم إنه الخاصة الأولى فبينهما منافأة (سيدرممه الله نعالي ٥) قوله عروض هذا المعنى له بسبب الكم والتعقيف فيه ان اللحوق بالذات ينافى الواسطة في العروض لأالواسطة في الثبوت فر عايكون الحاصة الأولى من قبيل النأنية واماماذكره الشارح فقديقال عليه إن المساواة والمفاوتة وقبولهمامن قبيل النسب والاضافات فاحوق هذا المعنى الكم بسبب شي هومن متولة إخرى فند بر (سيك ۱) قوله النالثة بمكن ان يفرض فيه وإحد عادله النوقال في شرح الملخص المند رقابل للتنصيف المتد والمد والمناع في المند إذا في المند و المناه في المند إذا و المناه في المند إذا و المناه في المند إذا و الناع في ومنناه في المند و النقصان ومنناه في منناه في طرف الزيادة و وب ان بكون النقصان ومنناه في طرف الزيادة الوجوب تناهى المقاد برعلى ما سيأتى و المند و العدد كما عرفت مبدأه الواحد فاذن المقدار قابل لان للتعديد المند و المند و المند كما عرفت مبدأه الواحد فاذن المقدار قابل لان يفرض و احد فيه الوف و المناه و المنان عده و الامنان المناه و المنان عده و الامنان المناه و المنان عده و الامنان المناه و المنان عده و الامنان عده و الامنان المنان و المنان عده و الامنان عده و الامنان و المنان و ا

ولوفرض مصول العدبالفعل في ازمنة غيرمنناهية لم بلزم فلف (سيك رمهه الله m)قوله اقول النح هذا الجوابلاطائل تحنه والا لميجزتعريف الكم بالحاصة الثالثة لكونها فاصرة وقد عرف بها الشبخان اللهم الاادا جوز النعريف بالأخصبل الصحيح فى الجواب اماعن العددفماذكرناه وآماعن الاصم فهوانه فابل للتنصيف قطعا ونصفه يعلا بمرتين جزماولابنافی ذل**ك كونه اصم ادمعناه** انهلايعان المقدار المعين المفروض لنقديرالمقادير بمنزلة الواحدفي العدد وعدم علاله لابستلزم انلايعد ممقدار اصلاحك احقق المقال (سيدرهمه الله م) قوله الثالثة بناء على ان الواحد ينألفمنه العددومايفني العدد ( سيد ٥) قوله والمقدارزائد على الجسمية

دلك ليس بالنات فلهن الايمق معه ويبقى المادة معه (النّالثة يمكن انبغرض فيه واحد عادله اما بالفعل كما في العدد) وفي الحواشى القطبية في كون العرد الغير المتناهى كذلك نظر (او بالقوة كما في المقدار) فانه يمكن فرض واحد فيه كغسة اوعشرة يعده وفي الحواشى القطبية في كون الاصم كذلك نظراقول ولعل ذلك من غواص العدد المتناهى والمقد ارالمنطق واعلم ان بعضهم عرفر االكم بالخاصة الأولى والتعريف بها دورى لان المساواة لا يمكن تعريفها الا بالاتفاق في الكبية ويمكن ان يقال انهابد يهمة التصور و بعضهم عرفه بالخاصة الثانية و تبعك المصنف كمامر (وماقيل التعريف بها لا يصح لان قبول القسمة من عوارض الكم المتصل دون المنفصل فقد عرفت موابه وعرفه الشيخان الفاضلان ابونصر وابوعلى قدس الله رومهما بالخاصة النّالثة ولا يتوهم الدور في النعريف بها لان الواحد والعاد المستعملين فيه غنيان عن النعريف (والمقد ارائك على الجسمية لان الجسم الواحد غنيان عن النعريف (والمقد ارائك على الجسمية لان الجسم الواحد غنيان عن النعريف (والمقد ارائك على الجسمية لان الجسم الواحد

توضيح المقام انبقاللاشك ان الجسم موهره منك في الجهات فعلى تقد يراننفا الجزع يكون ذلك الجوهر المستملا في مدفراته ليس معه متصل ممثل آخرهو عرض ممثل فيها ومعه ذلك ذهب الحكماء الى ان هناك عرضا متصلة في ذا تمهمت الريافي الجوهر المتصل بحبث الدافرض من احلها مزع يفرض بازا ثمهز من الا فرهو بالحقيقة اتصال بحسب ذلك الجوهر ومعنى كونه متصلا في مدفراته انهفي مدنفسه بعيث يستلزم ذلك المبت العرض دهنا و غارجا و نسبته الى الجوهر المبتد الذي هو الصورة الجسمية نسبته الى المهول ولهذا المنافرة المسلورة و الهيولي بحسب الخارج فقط و استدلوا على ذلك المبولي ولهذا المبارك ولهذا الماليل المنافرة المبارك المنافرة و الهيولي بحسب الخارج فقط و استدلوا على ذلك النابط المبارك المبارك المنافرة و المبارك والمبارك المبارك المبارك

انيتول ليس الامتلان فالأحوال المذكورة بسبب اغتلاف المقادير بل بسبب اغتلاف اوضاع الاجزا التي يتألفمنها الجسم (سيدرممه الله تعالى:

اقوله بان النبدل النج وبان النبدل ليس محصوصا بظواهر الجسم بل هو جار في اعتاد المال المتصاصه بالظاهر فالنبدل و اقع في امر آخر متعلق بجميع الجسم ظاهره و باطنه سار با فيه وهو المقد ار (سيدر حمه الله \*

۲) قوله مع عدم تبدل شيء مر الامتدادات اه لاغفاء في ان المقدار الدي طوله دراع مثلا وعرضه نصف شيرا مثلا وعرضه دراعا وعبقه نصف دراع فقد لزم تبدل المقادير قطعا واما ان التكسيروا مد فيعناه انهما ادا اغر ما الى شكل واحد انطبق احدهما على الامر ويعدهما عاد واحد وذلك لاينافى تغايرهما الشخص (سيد رحمه الله \*

يتوار دعليه مقادير مختلفة )كالشمعة التي بجعل تارة كرة وتارة مكعبا مثلا (معبقا الجسمية) فالأمورالزائلة فيرالجسمية الثابتة فجميع الاحوال قبل تواردا لمقادير المغتلفة ممنوع لجواز ان يكون المختلفةهي الاشكاللاالمقادير اجبب عنه بان تبدل الاشكال بستارم تبدل المقادير لامتناع تبدل الاشكال معدم تبدلشيء من الامتدادات ضرورة انهاذا ازدادف الطول انتقص في العرض او العبق وعلى العكس وليس المقدار الالامتدادات وفيه نظر (والكم منفصل ان لم يكن بين اجزائه مدمشنرك ) بكون نهابة لاء عما وبداية للاغر وهوالعدد ( ومنصل انكان وهوالزمان ان أميكن قار الذات اي ثابت الاجز ولايقال ان الحركة كذلك لان الكلامق الكم والحرامة ليست مذالك ادلايو جدبين اجزائها مدمشترك بغلاف الزمان لوجدان الانبين اجزائه وف الحواشي القطبية فى كون الموجود منه غير قارا الدات نظر (اقول لأن الموجود منه لوكان غير قارالذات لميكن الموجود بتمامهموجودا بلهبعضه فننقل الكلام اليه رنتول ذلك البعض لايكون غير فارالذات والالم يكن موجودا بتمامه بلبيعضه ولأينسلسل بلينتهى الى بعض موجود بتمامه قارالذات اونتول لان الموجودمنه هو الحاضر لأن الماضي فات و المستقبل ماجاء بعدو الحاضر لايكون غير قارالذات والالميكن الحاضر بنمامه حاضرا ( والمقدار ان كان قارها ) اى فار الذات والزمان وان كان مقدارا ايضالكن فالاصطلاح خص المقدار بالخط والسطح والجسم التعليمي وهوالخطان لم يقبل لذاته القسمة الافيجهة واحدة والسطح ان قبلها في جهتين والجسم) اى النعابس ( انقبلها فى الجهات الثلث ويسمى النخن ) وهوحشو يعصره سطح اواكثر وقيل هوحشوما بين السطوح وهو منقوض بالكرة (والجسم النعليمي) ادا تخيل من غير التفات إلى ماعد ا كاسيجيء وإغاسي تعليميالانه المجوث عنه في العاوم التعليمية أي الرياضية وكونهف الأربعة من الكم المتصل ظاهر لأنكل واحدمنها يمكن ان يوجد بين أجزائه عند فرض الانقسام حدمشتر الحدهما وبداية للاغر وهوالنقطة في الخطو الخطف السطح والسطح في الجسم والازفى الزمان وهونهاية الماضي وبداية المستقبل والحدو دالمشنركة

ببن المقادير لايكون اجزاء لهابل هي موجودات مغايرة لماهي مدودله بالنوع و الالكان التنصيف تثلبثا وبه ياحل النظر الذي مرآنفا لانه ظهرمنه اقوله فان الحد المشترك النج من شان الحد المشترك انه ادا ضم الى احد المشتركين لا ينفصل بينه والايلزم ان يكون النصنيف تثليثا ومن دلك يلزم كونه مغايرا فى النوع (سيدرممه الله \*

 ٢) قولهقابرا دبهنفس الامتاد وقاله يطلق الطول على الامتداد الأغذمن رأس إلادمى الى قدمه فى سائر الحيوانات من رأسه الى دنبه وعلى الامتداد الاخف مزمرتز العالم الى محيطه فله فمسقمعان اربعةمنها كميأت مأغودةمع اضافة كذا في شرح الملخص سيب شريفٌ قدس سره س) قوله والعرض النخ وقد بطلق العرض على متدار فية بعدان وعلى الأغذمن بمين الحيوان الى شماله فله معان اربعة ثلثةمنها كمياتمآخوذةمع اضافةهاصة كذافي شرح الماخص (سيك م) قوله والعبق الخوق يطلق العبق على البعد الذي يحويه في الانسان قدامه وغلفه وفي سائر الحبو انات فوقه واسفله فلهمعان اربعة ثلثة منها كميات م اضافات كذافي الشرح (سيدرممه الله

۵) قوله اویکون، وجودافی على الکموله قسم رابع هومایتعلق بمایعرض له اتکم مثل مایکون القوی مؤثرة فی اشیا عقم فی زمان او یعرضها عدد کنا فی الشرح (سید رحمه الله \*

۱) قوله على المسافة المنصلة بالذات (سید رحمه الله \*

أن الموجود من الزمان ليس الا الماضي والمستقبل فان الحد المشترك بينهما ليس زمانا ومصول الماضي كانعلى سبيل الأنقضا والتجدد ومصول السنقبل ايضا يكون كذلك فكان كل منهما غيرقارالذات وقد يطلق الحاضر على الزمآن الغليل الذي يكون عن جنبي الان وهو ايضاغيرقار الذات فاذن الزمان غير قار الذات مطلقا والطول قديرادبه نفس الامتداد وقديرادبه الامنك ادالمفروض أولا واطول الامتدادين) المتقاطعين في السطح من غير اعتبار تقدم وتأخر (والعرض قديرا دبه البعد المقاطع للمفر وض اولا واقصر الامتدادين) المتقاطعين في السَّلْم (والعمق قديرا دبه النَّفِينَ) الذي يحصره سطح اوسطوح مطلقا سواء اعتبر صعوداكما فالبيت اونزولا كما في الماء ( والبعد المقاطع للمفر وضين ) فان الخطافة فرض اولاكان طولا وادا فرض معه آخرمقاطع لهكان عرضا وادافر ضمعهما آخر مقاطع اياهما يقال له العمق ( والثغن النازل ) اى الأغف من فوق الى اسفل متى لواغذ من السفل الى فوق لايسمى عمقا بل سمكا ( وهي ) اى الطول والعرض والعمق ومحميات بالندات ان اريد بهانفس الامتدادات وعلى هذا التقدير يكون كلفط طويلا وكل سطح عريضا وكل مسم عميقا (والآ) اى وان يردبهانفس الامنك ادات بل سائر المعانى الملكورة ( فكميات مأخوذة مع إضافة ما ) وعلى هذا التقدير لا يكون الأمر حما ذحرنابل الخط فديكون طويلا وفدلايكون والسطح فديكون عريضا وقد لايكون والجسم قديكون عبيقا وقد لايكون ( والكم بالعرض هو الذي يكون الكم موجودافيه كالمعدودات) فان العدد الذي هوكم بالذات مومود فيها اوبكون موجودف الكم كالشكل فانه موجود افى السطح اوالجسم التعليمي (اويكون موجودا فعل اللمكالبياض) فانه موجود ف الجسم الطبعي الذي هو عمل الكم (والزمان كم بالذات لمامر وبالعرض لانطباقه على الحركة المنطبقة على المسافة) فيكون منطبقاً على المسافة ولذاك ينقدر الزمان بالمسافة فيقال زمان فرسخ وزمان فرسخين ولانطباق الحركةعلى المسافة يتقدر الحركة بالمسافة فيقال حركة فرسخ ومركة فرسخين ولا استعالة في ان يكون الشيء من مقولة ثم يعرض له من تلك المغولة شي المراد الإضافة تعرض للمضاف كما سيجي (والحركة

كم بالعرض لانطباقها على الزمان والمسافة اللذين هماكم بالذات) لأبالذات اذلابوجك ببن اجزائها مدمشترك واما ماقيل من أن المصنف مافسرا لكم بالعرض بالشيء الذي هو منطبق على الكم بالذات متى بكون الامركماذكره بلفسره بالوجوه الثلاثة فقط فغير وارد إدلامعني للانطباق همنا سوى الحلول فنقول الرمان كم بالعرض لانهمال في الحركة الحالة فالمسافة التي هي م بالذات فيكون حالا قيها لكن بواسطة الحركة والمصنى ما قبد ذلك بانه لايكون بواسطة إذ قال اويكون موجودا فالكم وهواعم من ان يكون بواسطة او بغير واسطة حكف قبل ( وفيه نظر لأنه لوكان المراد من انطباق الحلول لم يصح قوله والحركةكم بالعرض لأنطباقها على الزمان وايضا الحركة ليست مالة ف المسافة بل في المتعرك ( والابعاد متناهية ) سواء كانت مجردة عن المادة على تقدير وجودها اومقارنة اياه ملافا للهندية في المقارنة وللمتكلين في المجردة فانهم يجوزون وجود ابعاد غير متناهية مجردة عن المادة فوق العالم ( والالامكن إن يتوهم غطان يغر جان من نقطة واحدة ويتباعد انجيث يكون البعد الاول دراعا والثاني ضعفه والثالث ثلثة امثاله وهكذا الى غبر النهاية) وهذه مقدمة مشتملة على مقدمات ثلث (احديها أن الابعاد الغيرالمتناهية لوكانت ممكنة لامكن ان يتوهم خطان يخرجان من نقطة واحدة ولايزال البعدبينهما يتزايد كساقي مثلث يمتدان الى غيرالنهاية وثانيتها انديمكن ان يوجد بين ذينك الخطين ابعاد يتزايد بقدر واحد من الزيادات غل ان بكون البعد الأول در اعاوالثاني ضغفه والثالث ثلثة امثاله وعلى هذا الترتيب فكل بعد فوقاني مشتمل على التعتاني (وثالثنها إنه يجر زان تفرض هذ، الأبعاد المتزايدة بقدر واحدمن الزيادات بين دينك الحطين الى غير النهاية فيكون هناك امكان زيادات على اول تُفارة يفرض بغير نهايةوانما جعل تلك الزيادات بقدر واحد لانه يربد ان يبين ان الخطين المذكورين لوكانا غيرمتناهيين وكانت الأبعاد المفروضة المنزايدة بينهما غيرمتناهية كأنت الزيادات الحاصلة على البعد الأول غيرمتناهية (ئم يبين أن تلك الزيادات لابدو أن يكون موجودة باسرهافي بعد واحد من تلك الابعاد والبعد المشتمل على ابعاد غير متناهية لابداون يكون غيرمنناه فيلزم انبكون الغيرالمنناهي محصورا بين حاصرين وهوممال وهذا لايلزم الاعند فرض تلك الزيادات بغدر واحد

اقرله كماذكره في الزمان والحركة (سبب
 ) قوله بل فسره بالوجوه الثلثة والحق
 في الجواب أن المصنى ما حصر الحم
 بالعرض في ثلثة وانكان العبارة موهمة
 لذالك حيث ذكر في شرح الماخص
 قسم آخر يفهم مماذكره في الزمان والحركة
 اونقول الانطباق بمنزلة الحلول (سيب \*



۱) قوله اذ كل مقدار تعليل لقوله
 الىغيرالنهاية(سيدرممه اللهتعالى \*
 ۲) قوله كل مقدار ينقسم بالفعل فى

اذ الاثنان زائد عليه بواحد ( سيد \*

الخارج أوف الذهن (سيد رحمه الله ٣) قوله لاستحالته إماني الخارج فظاهر وأماني الذهن فلعدم قدرته على أمور غير متناهية (سيد رحمه الله \* ٢٠) قوله وفيه كلام طوبل الغ فان اللازم من الفرض المذكور ان يكون الزيادات غير متناهية وأنكل زيادة في بعد ولا بلزم ان يكون الكلمن ميث هوفي بعد قوله والالكان تمه زيادة لايكون في بعد منوع لجواز انيكون الحكم مساويا عن المجموع من ميث هوو ثابنالكل واحد فان السالبة الجزئية نغيض الموجبة الكلية المئبنة للعكمق الكل من مبث هوفان هنه وقضية شخصية فنقيضها السلب عن الكل المجموعي ولعلنا نفصل هذا البرهان زيادة تفصيل فان هذه المسئلة احدى القواعد الطبعية ومبنى لمسائل اغرى بعضها الهية وبعضها طبعية فنغول إذاكانت الأبعاد غيرمتناهية فيجميع الجهات فلاغفاعي جواز فرض خطين يخرجان من نقطة واحدة ممندان الى غير النهابة متباعد بن دائما على ١٥٧ كم فبالضر ورة بوجد بينهما ابعاد متزائدة الى غير النهاية فلنفرض ان تلك

الزيادات بقدر واحد مثلافرضنا إن الخطين بعدامتد ادهماعشرة اذرع بينهما بعك هودراع وبعدامتدادهما عشرين ذراعا يكون البعد ذراعين وبعد ثلثين ثلث ذراع وهكف االى غير النهابية فالأبعاد المشتملة على الزيادات غير متناهبة وكذلك الزبادات الواقعة فيها والامتداد الواقعة منالخطين بينهما فالبعد الأول هوالأصل والثاني مشتمل عليهمع زيادة هى ذراع وكل بعد مشتمل على ألبعد الاصل ومميع الزبادات الني تحنه فالعاشرمثلامشتمل على تسع زبادات مع اصل فكلما امنك الخطان اجتمع زبادات اكثرفي بعدوا مدبينهما فاذا امتدالي غيرالهابة اجتمع زيادات غيرمتنا هبة في مدرامد بينهما وهذا ظاهر بالتأمل الصادق للفطن المنصف ومع ذلك نقول في اثباته نسبة مقدار الزبادات الواقعة فيبعداليمقدار الزيادة الأولى تنسبة عدد الأبعاد إلى العبد الأول اعنى المشتمل على الزيادة الأولى مع العبد الأصل مثلا في البعد الثانى درآهان رهوالثالث بالنسبة إلى البعد الاصل وعدد الابعاد المشتملة على بالسلمى وفيه كلام طويل من ارا دوفليط العشر حالا شارات لافضل المتأخرين الزيادات اثنان ونسبتهما إلى البعاء

اومنزايدة لانه لوفرضت الزيادات متناقصة لميلزم ذاك لأن البعد المشتهل على زيادات متناقصة غير متناهية ليس يجب ان يكون غير متناه الاترى إنا إذا نصفنا خطأ وجعلنا إحد نصفيه إصلا وردنا عليه نصف النصف بمنصى النصف الثانى وهلم جرا الى غير النهاية انكل مقد ارقابل لانقسامات غبرمتناهية المبملغ الحمساوأة الحطالاول فضلاعن ان يصير غيرمتناه لكن خص الدليل بالمنساوية لان مصول المطلوب على تقدير التزابد ح بكون اولى هذا ما صلى ما دكره الامام في شرح الاشارات (وفيه مظر لآن معنى قولهم كل مقدار قابل لانقسامات غير متناهية ان القسمة الوهمية لابنتهى الى مدنقف عنده ولأبمكن بعدها القسمة الوهمية لاانكل مقدار ينقسم الى اجزاء عددها غير متناه لاستعالته والابعاد المتزايدة بين ذينك الخطين زيادات غير متناهية بالفعل دون الزيادات المنضمة الى الاصل المذكو رفانهامتناه ية دائمافايس احدهمامن الإخر والحق ان الشيخ فرض الزيادات بقدر واحد ليسهل ضبط البرهان فاعرفه ( ولوامكن ذلك لامكن ان بكون بينهم أبعد مشتمل على امثال البعد الاول التيهي غبر متناهبة) والالكان ثمة بعد لايكون مافيه من الزيادة ماصلة في بعد آغرفوقه والمقدر خلافه وهذهالمقدمة غيرجلية فان تطرق الى البرهان خلل فانما يكون منها (فيمكن انحصار ما لايتناهي بين ماصرين) وهومحال لأن انصار مالايتناهي بين ماصرين محال وامكان المحال عمال وهذا البرهان ذكره الشيخ في الاشارات وفد بعرف دلك

الاولى الذي هو واحد بالضعفية وكذلك نسبة الذراعين الى الذراع الواحدة الموجودة فيه بالضعفية في المقدار وهكذا فاذاصارت عددالابعاد المشتملة على الزيادات غيرمتناهية يكون نسبته الى الاول نسبةغير متناهية الى الواحد فلابدان يكون نسبة مقدار الزيادات الواقعة فيبعد حينئذالي مقدار الزياد الاولى تذلك فيلز مبعد غير متناه بين الخطين وهو المطلوب اونقول نسبة عددا لزيادات الواقعة بينهما الى الزيادة الاولى كنسبة عدد الأبعاد المشتملة عليهاالىالبعد الأولفئيت بعديشتمل على زياداتنسبتها فىالعددالىالزيادة الاولىنسبة غير متناهالىالواحد وفيه البرام وابضا نسبة الزيادات الواقعه في بعد واحد بحسب المقدار او العدد الى الزيادات الاول كنسبة الامتدادات الحالامندا دالاوا والواقع بين البعد الاصل والبعد الأول في المقدار والعدد فيتم الكلام ومن همناظهر فائدة

اعتبار النساوى في الزيادات ادلولاه لم يكن النسبة محفوظة فلا يمكن إثبات متدار غير متناه بين الخطين او إثبات بعد مشتمل على زيادات غير متناهية وهذاما مفقه بعضهم والذي يحتاج في خاطري الفائر و ذهني الكليل انه لا ماجة الىهذا التكلف والتطويل مل يكفى ان يقال عدد الزيادات المجتمعة في بعد واحد مساولعد د الزيادات والابعاد المشتهلة عليهافاذاكانا غير متناهبينكا نصدالزيادات المجتمعة فيبعب واحدكك لكبالضر ورةفلا مامة الى النساوي فندبر

\*الايقال ليس الزيادات منهعة في بعد واحدفى مرتبة من المراتب فلابتم مأذكرتم لأنانقول امثال تلك الزيادات مجتمعة في بعد واحد فيكل مرتبة قطعاوحكم الأمثال في المقادير حكمها البتة ( سيد ١) قولهفيه نظر النخ هذا الكلام غيرموجه بحسد الظاهرلان المعلل لمبقل بأن امكان نقطة اغرىفوق كلنقطة تفرض ينافي رجود نقطة مي أولنقطة المسامنة بل استدلعلي عدم أول نقطة في المسأ منةبان كل نقطة تفرض انها اول نقطة المسا متةفهى ليست تذلك لأن المسامتة معرما فوقهاقبل المسامتةمعها وادا ثبتهف ألمقد مة بقولهلان المسامنة انما يحصل النخولا خلص الأبان يجعل المنع راجعا الى المقد مة القائلة بان المسامنة مع ما فوقها قبل المسا منةمعهاويقالماذكرتمفى بيانهاغيرمسلم بلاللازمفي حذا المغامان يكون فوق

كل نقطة نقطة اخرى وذلك لاينافي (سيب ٣) قوله تحصل بزاوبة وذلك بسان يفرض الخط المفروض اولاسا كفاويتوهم الخط المتحرك إلى المسامتة منطبقاعلي الخطالاول فيحدث زاوية فيمركز الكرة سيدرممة لله تعالى عليه وبركاته \* ۳) قوله کمابینه اقلیدس فانه بین فیه لحريق تصنيف الزاوية المستقيمة الخطين وكلواحد من النصفين ايضا زاوية مستقيمة الخطين فيمكن تنصيفها ايضاوهك االح غيرالنهابةمع ان الزاوسة اماكم اومالة فيه ساريةبوجه فبقبل الأنقسآم ابد الماعرفت (سيدرممه \* م) قولة قابلة للقسمة الى غير النهاية اىلانقن التسمة الوهمية على مدلا بكن ان يتجاوزه لا ان الاقسام وجودة بالفعل في الخارج والا امتنع الحركة بالكلية واجاب

اولافضل المعتقين طاب ثراها (ولآن الابعاد لوكانت غيرمتناهية لامكننا فرض خطغير متناه معكرة متحركةخر جمن مركزبا غطمتناه مواز للخط الاولولوامكن ذلك لزال هذا الخطجركة الكرةمن الموازاة الى المسامنة وذلك يقنضى امكان وجود نقطة في الخط الغير المتناهي هي اول نقطة المسامنة للن دلك عاللان كل نقطة تفرض فيه إنها أول نقطة المسامنة فسأن المسامنة مع النقطة التي فوقها قبل المسامنة معها وفي الحواش القطبية فيه نظر لانقوله كل نقطة يمكن ان بكون فوقها نقطة اخرى لايناف وجود نقطة بالوهم موصوفة بانها اول نقطة المسامنة لأبدله من برهان (الان المسامنة انمانح صل برا وية مستقيمة الخطين) اى براوية يحيطبها الحطالمتناهي المفروض اولاوالحط الذيطرفه مسامنة الخط الغبر المتناهي ( وكلزاوية شأنها ذلك يمكن تنصيفها الى غير النهاية) كمابينه أقلينس ف الشكل الناسع من المقالة الاولى من كتابه ( ومينئذ يكون المسامنة مع الفوقانية قبل المسامنة مع التعنانية ) لأن المسامنة مع الفوقانية تحصل بزاوية اصغر من تلك الراوبة ولاشك ان الزاوية الكبيرة لاتحصل الابعد الصغيرة (ولقائل ان يقول الزاوية المستقيمة للخطين قابلة للقسمة الىغير النهاية لاانهامنقسمة بالفعل إلى غبر النهاية متىبلزمان بكونكل زوايةمسبوقة بزاوية اصغر الىغير النهاية وكيف ولوكان كذلك امتنع ائتقال خط متناهمن مواراة خطاخر متناهباكان اوغير متناه الىمسامتة في زمان متناه لاستلزام لاتناهى اجزاع المسافة المستلزمة للاتناهى اجزاء الحركة المستلزم للاتناهى اجزاء الزمان المستلزم للاتناهية واللازم ظاعر البطلان أولقائل ان يقول على الأول لانسلم امكان توهم غطين خارجين من نقطة واحدة على الوجه المذكور على دلك النقدير) اي على تقدير ان لا يكون الابعاد متناهية في جميع الجهات ( وانما يلزم ذلك ان لوكانت اللانهاية من جميع الجوانب )

عنه بعضهم بان ليس المدعى الا إنه لا بدللمسامنة الحادثة من اول نقطة في الوهم لكن لا يتعبّن نقطة في الخط الغير المتناهي على المدور الخارجية قديلزمها احكام وهمية صحيحة يحكم بها الوهم على اطاعة من العقل امضا (سيدرجمه الله \*

1) قوله لترقف مسئلة إثبات التلازم اما التلازم فتوقفه عليه ظاهر لا بتنائه على لزوم الشكل المتوقف على التناهى في مبيع الجهات و اما المحدد فقد يمكن اثبانه على تقدير اللاتناهى ايضاكما اشار اليه الشيخ في الاشارات ولحصه في شرح الشرح فارجم اليه (سيدرمه الله حيل 109 الله على على الفرض الشرح فارجم اليه (سيدرمه الله حيل 109 الله على الفرض المستحدد الله على المنافقة المن

المذكوريكون مشتملا على جميع الزيادات قطعا وما ليس كذلك بل فوقه بعدا خرلا يكون مشتملاعلى جميعها فان الزبادة التي في البعد الفوقاني لأيوم فيه (سبد رحمه الله ٣) قوله فان قبل الخيمكن دفعه بان عدد امثال الزيادات الواقعة في بعد واحد بينهما مساو بعدد الزيادات المفروض كل منهافي بعد فادا كان الثاني غبر متناه كان الأول ايضاك لكوق ذكر ناف الحاشية السابقة واما السؤال الاول فلايمكن دفعه ان اريد به اثبات التناهى في مبيع الجهات نعم يمكن ان نبت بهساب اللاتناهي في مبيع الجهات وقداشرنا فيهاالبه ايضا (سيدرممه الله س) قولهوهي اول نقط المسامنة اداكان للمسامتة اول زمان وجوديلز م ان يكون لها اول نقطة لأبكون السامنة معها مسبوقة بمسامنة اخرى قبلها ودلك لأن المسامنة لايكون ابدا الامع نقطة فقط ففي اول زمان وجودها اماآن يكون لمسامنة ماصلة اولالاسبيل الى الثاني وا**لا** لميكن مافرضناه اول زمان وجودها وعلى الأول يكون تالك المسامنة مع نقطة قطعا ولايكون مسبرقةبمسامتة آخرى والأ لم بكن الزمان المفروض اول زمان وبمودها هن والتفصيل أن المسامنة انكانت آنية وهوانظاهر فلابدلها من آن هو اول آنات وجودها والسامئة الواقعة فيه غبر مسبوقة باخرى قطعا وانكانت زمانية فلأبك لهامن زمان كذلك بنطبقءليه دريتها فالمسامتة الحاصلة في ذلك الزمان غيره سبوقة وفيه بحث فان الزمان المفروس قابل

واما ادا كانت اللانهاية من طرف إخراج الضلعين فقط فلا فأن انفراج الضلعين اذا انتهى إلى نهاية البعد عن الطرفين استحال دهابهمابعد دلك لعدم الفضاء الذى موشرط الذهاب (والحاص انه ان ادعيتم المومية الكلبة وهىانجميع الابعادمتناه فهوممنوع لأن قيضه السالبة الجزئية وهى ان بعض الأبعادليس بمتناه فلايلز ممن ذلك امكان توهم غطين غارجين من نقطة واحدة على الوجه الذكور لما ذكرنا وان ادعيتم الموجبة الجزئية فهومسلم لكن ذلك لاينفعكم لان مطلوبكم اثبات النهابة منجميع الجوانب لتوقف مسملة اثبات التلازم بين الميولى والصورة من الالهي ومسئلة اثبات محدد الجهات من الطبعي عليه (ولانسلم امكان وجود بعد فيما بينهما مشتمل على ابعادغير متناهية وانمايلزم ذلك ان لوكان هناك بعد هواخر الابعاد وهواول المسئلة) فان قبل اما ان يكون هناك بعد مشتمل على جميع الزيا دات الفير المتناهية اولا يكون فان كان لزم المح المذكور وان لم بكن كان كل بعد ماصلافي غيره فالمجموع ماصل في غيره لأنا قد بينا إن البعد العاشر موالبعد الأول مع الزياد اتبا سرها وحبتم المطلوب قلنا مصول لكلوا مدوا مدومصول كلمجموع متنامق بعدمسلم وامأ مصول مجموع غير متناه ككلا (وعلى النابي لانسلم امكان توهم الخطين على الصفة المنكورةم) اي على تغرير عنم التنامي فان ذلك مجر ددءوي فنمنعه إلى انتظام البرهان عليه (ولأنسلم إن الخط المتناهي اذا تحرك بحركة الكثرةلابدان يحدت فيالحطالغير المتناهىنقطة هياولنقطة المسامنة فأن الحركة إنما يقع في زمان وكل زمان منقسم وكل مركة منقسمة : قرع نصفها قبل وقوع كلها) ووقوع نصى نصفها قبل وقوع نصفها عكسا الى غير النهاية فلا يوجف فى الخط الغير التناهى نقطةهى اول مغط المسامنة ) لأن كل حركة تفرض أن بها تقع أول المسامنة فنصفها يقتضى المسامتة مع الغوقانية قبل المسامنة معها فالحاصل إن مَّادَكرتموه فىنفى اللازم نحن نجعل مستندا لهذا المنع وما قيل المسامنة لاب لما من اول لحنونها عقيب زوال الموازاة ليس بشيء لانه ان ارين به

للانسامات الغير المتناهية فيمكن ان يكون الموجود فيه مسامتات كذلك فلايوجد نقطة لايكون مسامتات كذلك فلايوجد نقطة لايكون مسامنتها مسبوقة باغرى وكان نظرالشار ح الى ذلك اكن الحق انها آنية (سيدر ممه الله ٥) قوله ما ذكر تموه في نقى اللازم الخرى اللازم المتدل عليه تارة بانقسام الزاوية واغرى بانقسام الحركة وهما متقاربان و الحاصل ان ماجعله

دلیلا علی بطلان التالی بدلعلی انتفا اللازمة فیمکن نقضه وجعله مستند ا ( میدرممه الله ( قوله ) لهذا المنم ای منع الملازمة ( سید رممة الله علیه \*

۱) قوله بالتوهم لاف الخارج متى يرد
 ان دلك إنمايمكن إمابالجذب إوبالدفع
 وكلاهما فىغير المتناهى محال (سيدرح)

انه لما كان وجودها مسبوقا بروال الموازاة فبجب ان يكون لزمان وجودها اول فهومسلم لكن لايلزم من ذلك وجودنقطة فى الخط الغير المتناهي لأيكون المسامنة معهامسبوقة بمسامنة اعرى وإن إريب به انهلما كان كذلك فيجب ان يكون هناك نقطةهى اول المسامنة بمعنى كون المسامنة معهالايكون مسبوقة بمسامنة اغرى فهو عين النزاع فلأ بدله من دليل زائد على الدعوى وان اربدبه معنى آخر فليبين متى ينظرفيه ( ومنهم من احتج بالنطبيق ) على تناهى الابعاد تقرير وان بقال لوكانت الابعادغيرمتناهية لامكنناان نفرض خطاغير متناهيخرج من نقطة واحدة وليكن غط (ج د ب ) وكل غط بدكن ان يفرض فيهمدو دجزئية بتجزى ذاك الخطبها الى الأجزاء فلنفرض فيهمدا (كد فيكون فط ج ب الغبر المتناهي من طرف ب ازيد من غط د ب الغیر المتنا**هی من طرن ب بمقدار ج د** فان انطبق الخط الثاني على الأول عند مقابلة الحد الأول منه بالحد الاول من الاول بالتوهم و الثاني بالثاني و الثالث بالثالث وهام جرا كان الناقص كالرائدوان لم ينطبق انقطع الناني فبكون متناهياو الاول زائد عليه بمقدار ج د الذي هومتناه والزائد على المتناهي بمقدار متناه متناه فاذن الخط الأول ايضا متناه وقدفر ضناهما غير متناهيين مف (قال الأمام وعلى هذا البرهان اشكال يعسر على مله وهوانه يجوز امتدادهما مرتلك الفضلة الى غير النهاية ولايكون الزائد كالناقص (واقول تقرير ذاك الاشكال ان يقال ان اردتم بلز ومكون الزائك كالناقص على تقدير ذهابهما الى غير النهاية لزوم عدم تفاضلهما عند تقدير النطبيق في تاك الجهة على ذلك النقدير فاستعالنه منوعة اذكل مقدارين لامدهما في مهمة كيف ما كانا اي سواء كانا ذاهبين من نقطة واحدةالى غيرالنهاية اومن نقطتين مختلفتين بالتقدم والتأخرهما متساويان في تاك الجهة بمعنى ساب النفاض عنهما في تاك الجهة من فير استعالة وان اردتم به لزوم توافي مديهما في تلك الجهة على ذلك التقدير فهواى اللزوم مبنوع والفقه فيه إن التساوى يقال بالاشتراك على معنيين احدهما توافي مدو دالنقد ارين هند النطبيق اوتفديره و ذاك إذا كان لهما عدود ولا يتفاضل عند ذلك و ثانيهما هوسلب التغاضل عنهما فيجهة وذلك إدالم بكن لهما مدود فلا يتصور فيهما تفاضل الحدود وغير النساوى انمايستلزم القلة والكثرة اوالصغرو العظم متى يقال كل

انتفائها لالوجودها مع عدم التوافي مقدار لايساوى مقدارا خرفاما ان يكون اقلمنه اواصغر اواكبر واعظم بينهامني يلزم القصر والطول ولقائل ادا انتهى احدهما عند حدفى النطبيق ولمينته الاغرعنده بلتجاوز إن يقول الخط الغير المتناهي يمكن فيوصف المنتهى بالقلة او الصغر وغير المنتهى بالكثرة اوالعظم فاداحمل تجزينه باجزاع متساويةيفرض مدود التساوى واللاتساوى على المعنيين المتعلقين بوجود المدود لم يكن القسمة فبه كمافى الخط المتناهى غايةمافى الباب ان الحدود و الأجزاء في المتناهي متناهية اليهما ماصرة بل القسمة الحاصرة بان يقال إما ان يكون للمقاد يرحدودا ولا رفى غير المتناهى غيرمتناهية وادا فرض ایکون ف**ان کانت فهی امامتسا**ویة اوغیرمتساویة وان لم یکن فذلك قسم آخر الحدود انقسم على الأجزا المتساوية المساوية (لجد) اعنى الفضل فرضائم غيرهما واذذاك فاذا فرضنا التطبيق بين مطين محدودين في مهة وغير محدودين فيجهة وكان عدم التساوى في تلك الجهة بالعنى المتعلق بوجود توهم النطبيق فاما ان يتساو بااولاوح يسقط ما ذكره لوجود المدود فعدم الحدود لأيستلزم قصر احدهما وطول الأخر ( وقد عرفت مآفيه ) وهو التساوى إنمايكون لانتفاء النوافيين يجوزان يكون عدم الانطباق العجز الوهم عن توهم التطبيق لالانقطاع الحدودالموجودةوذلك يستلزم الطول احدهما (لايقال لوكانت الأبعاد متناهية ووقف شخص على النهاية فان في المدهما والقصر في الأخر ويلزمنه المتناهىفانمنع فرض الحدود الغير امتنع مديده فهناك جسم مانع) فيكون النهاية نهاية (ولو امكن كان المتناهية بناء على عجز الوهم فذلك مناكش عنابل للزيادة والنقصان فهومقد ار) فيلزم ان يكون فوق النهاية بالحقيقة عجز الوهم عنتوهم الانطباق مقدار وهو مح ( ولأن الجسم ماهية كلية نفس تصورها لا يمنع من وهوما اشار اليدالمنت والظاهران مراد الامام بجواز ذهابهماالي غيرالنهايذمع وقوع الشركة فيمكن وجود اجسام غير متناهية ) فيلزم وجود البعد تلك الفضلة هوان النطبيق النوهمي الغير االمتناهي (النانغول لأنسام اقتضاء امتناع مداليد وجود جسم لايستغرق الحطين ولايستوفهمابالاسر مانع بلذلك لعدم الفضاء الذي هوشرط مداليد ولانسلم ان النناهي بحيثلايبقى منهماشي المريلاحظ الوهم لأمل التطبيق بلكلمافر ضوصول الوهم مع وقوف الشخص على النهابة إذا كان محالاكان التناهي محالافانه لأيلزم فى التطبيق الى مد فهناك شىء آخر من من امنناع المجموع امتناع شي عمن اجزائه) اى من اجزائة المادية ليستقيم الخطين يجرى فيهما الانطباق وانمالم بلزم لجواز انبكون المحال لازما للمجموع من ميث هومجموع ومأ وهكف االخطان داهبان وفى احدهمانلك الفضلة والنطبيق لايثف ولامحذورح قبل وقوف الشخص على النهاية لاشك في امكان فرضه فأن عرض مع فهن وهذا بالحقيقة عجز الوهم عن التطبيق التقدير الاخرليس بشي النه لابلزم من امكان الفرض امكان المفروض ف مبيع اجزا الحطين بل هو واقع دائما لجواز انبكون المفروض ممتنعامع امكان فرضه لان الفرض فعل العقل في بعضّها ولاحاجة في ترجيه كلاّمه إلى فيمكن تعلقه بالمكن والمتنع سلمنا لكن لانسلم انهان عرض محالفهن النطويل الذي لاطائل تمنه (سيدرج الله النقديرالأخر لجواز انيكونكل واحدمنهمامكنا ويكون اجنماعهما محالا ٢) قوله ولوامكنكا نحناكش والخلان لست اقول مجموعهما محالاملز وما لمحالكمافي مركة زيد الساعة وعدم الظرف الذي يسع اصبعيه غيرآلذي يسع بكل مده بل هواقل منه فيكون موجود ا حركة الساعة فان كل واحدة ممكن واجتما عهما محال ( ولانسلم ان مقدّاريا (سيك رممه الله \* حون مأهية الجسم كلية يقتضى امكان وجوداجسام غيرمتناهية دفعة فانه قوله)قابل للزيادة الخ الى غير النهاية سيد ٣) قوله ماهية كلية إى ممكنة والالايتم يجوز امكان وجودها فيازمنة مختلفة الادفعة فلايلزم وجود البعف

المقصود (سيك رحمه الله \*

مة اليدبالفعل اوعدمه فان هذا المجموع يُستلزم ان لايكونما فرضناه طرفا فهو أ محال ولايلزم منه استعالة جز معين منه ( سيد رممه الله \*

1) قوله فكانهم يسلمون النخ الظاهر انهم الايسلمون كون المقدار الفارق عن المادة عرضا الداول العرضية مع القيام بالذات عروج عن بديهة العقل (سيدر معه الله تعالى \*

٢)قوله ويمنعون المتياجه النخ وذلك
 ينافى مقيقة العرض (سيد رحمه الله \*

براوله وهومبنوع لجوازان یکون القدار
 عرضا عاما وما تحته من الماهیة متخالفة
 الحقایق والاحکام (سید رحمه الله \*

م) قوله الثغن أي البعد المتد في الجهات (سيد رمعه الله ، ) قول الحماعداه من المواد و احوالها (سيد رحمه الله ،

 ولالانانقولبلنقول الادلة المنكور،
 الامنداد الشخصى المتخيل اداكان غيرمتناه فيلزم المحالات السابقة من غيرفر فيخلاف الامنداد الكلى المتعقل فانه ليس حالا لما يوصف بالتناهى ولا يجرى فيه الفروض التى يبتنى عليها الدلائل الماضية (سيد رحمه الله \*

الغيرالمتنامي دنعة (على إنا نقول المدعى عدم وجود أجسام غير متناهية بالفعل ( فامكان وجودها بغير نهاية لابنا في ما ادعيناه ) ادالمكنة لاينافي المطلقة وفي الحواشي القطبية مدعى الحكيم امتناع ومودها فامكانه بنافيه ( والعقدار )اى الحط والسطح والجسم التعليمي (لابوجد) أي في الخارج (مفارقا عن المادة) وهي الهيولي غلافا لاصحاب الحلاءوفي الحواشي القطبية فكانهم يسلمون كونه عرضا ويمنعون احتياجه إلى المادة في الخارج (والالكان غنيا بذاته عنها) والالكان حتاجا اليها بذاته فلايمكن ان يوجدمفارقا عنها ضرورة انمقتض الذات يدوم بدوامه ( فلا يحل فيها البنة) لأن الغني عن الشي عبداته لايعرض له الحاجة اليه لعارض لأن ما بالذات لايزول (والمقدمنان مبنوعتان) اما الأولى فلما مرمرارا من انه يجوز ان يكون الاستغناء والاحتياج لامر خارجي ولايكون شيء منهما لذانه وقد عرفت عذا والمنع وإما النانية فلانالانسكم ان المتسار المجرد عن المادة لوكان فنيا بذاته عن المادة لا يعل في المادة مندار ما الملاوانما يكون تذلك ان لوكان المقد ارطبيعة نوعية وهوممنوع وماقيل انالانسلم انهلوكان غنيا بذاته عنها لايحل فيهاقوله لان الغنى بذائه لايصير محنا بالعارض فلنانعم ولكن لم قلنم انه لوحل فيهالكان محتاجا إليها لجوازان يكون الاحتياج من جأنب المحل لأمن جانب المقدار الحال فانك قد عرفت ان الحال في الش°قد يكون محتاجا الى المحلوق يكون على العكس ضعيف لأس الحال ا داكان عرضا امتنع ان بكون الامنياج من جانب المحل (وتفارقها في التغيل لامكان تغيلنا المقدار

مقارقا عن المادة فادا تخيلها الثخر من غير التفات الحماعد ا ويسمى

<u>مسما تعليميا ولايمكننا تغيله الامتناهيا ) لايقال لانسلم ذلك اذنهاية </u>

الابعادانياوجبت في الحارج لأف النحن لأن البرحان المذكور على

تنامى الابعاد كمايدل على استعالة امتداد غيرمتنا من الحارج فكذلك

يدل على استعالته في الذهن لأن الأمتداد المخصوص لأينصور الأفي آلة

جسمانيةوإذا وجب نهايتها وجبنهاية مايحل فيها لايقال لوكان الامر

حدلك اامكن تصورالامنداد الغير المتناهى وكان بمننع الحكم عليه

بامتناع وجوده لانا نتول الذي يمتنع تصوره غير متناه هو الامتداد

التشغص ادموالذي يفتقر في تصوره الى آلة مسمانية اما الامتداد

من ميث هوامنداد فلايفنقر اليها فيجوز تصوره غيرمنناه بمعنى

اضافة النمنمفهوم اللانهاية منحيث موهدا المغهوم الىمفهوم الامتداد وتصورهما معتصور الاضافة المذكورة وادالم يمكن تغيله الامتناهيا (فيلزمه سطح) في التخيل (وا دا تخيلنا ذلك السطح من غير الالتفات الى مايغارنه من الكيفيات كاللون والضوء يسبى سطعا تعليميا ولايمكننا تغيله الامتناهيا للمرفيلزم نهايته وهى الحط وادا تغلينا دلك الحط من غير الالتفات الى شي من السطوح بسبى مطابعليميا ولايمكننا تغيله الامتناهيافيلزمه نقطة واذا تخيلنا تلك النقطة من غير الالتفات إلى شيء من الخطوط يسمى نقطة تعليمية واليه اشار بقوله (وكذا الخط والنقطة ثم الثّغن يمكن اخف البشرط شيع) اى بمكننا ان نخيله البشرط ان يلتفت معد الى المادة (وبشرط الأشيء) اي يمكننا ان تخيله بشرط ان الايكون معه المادة ( واما السطح والحط فلايمكن اخدهما بالاعتبار الثاني ) اي بشرطان لايكون معهما غيرهما (فان السطح لايمكن تخيله الابعيث يفرض فيه جهات و الخطالابعيث بفرض فيهجهتان والا<u>ول جسم)</u> لكونه ذا ح*د*ود لاسطح (والثاني سطح) لكونه دا مدين لاغط وكذا النقطة لا يكننا ان نتخيلها الامع الخطلانه لأبكننا إن نتخيلها الاذ المول فيكون المتخيل غطلانقطة واغألم يتعرض المصله لكونه باحثاص المباحث المشتركة بين المقادير (ويمكن اخذهما بالاعتبار الاول) اي لابشرطشي ( لانا نتصور الحطونعمله على كل خط وكذا السطع و ذلك إنمايمكن إذاكا ناماً غودين لابشرطشي عمامر والنقطة والخط والسطح لايتميز في الوضع ) اى لايمكن ان يشار الى كل وامدمنها علىسبيل الاستقلال بالالنقطة مشار اليها تبعا السطح والسطح تنعاللجسم ( لانهالوتميزت في الوضع لكان مامن النقطة إلى جهة فير مامنها الى اخرى ) فيلرم انقسامها ( ومامن الخط الى بمينه غير مامنه الى يساره ) وقيكون منقمها في العرض ( ومامن السطح الى اعلاه غير مامنه الى اخله ) فيكون منقسما في العبق ( فلا يكون ( النقطة بقطة ولا الخط غطا ولا السطم سطما هلى ) ولما فرغ عن المبامث المختصة بالكم شرع فى المباحث المختصة بالكيف على ماقال \* وانراع الك فية) ان ثبت منسبتها (الربعة) والافالمراد اقسامها

توله كاللون والضؤ والحشونة والملامسة سيب 1) قرله لا بكننا إن نخبل بعضا من ذلك الخط وبعض الخط خط (سيد رحمه الله ٢)قوله وانما لميتعرض المصنفلها الح لوكان كذلك لمذكرها فءالمكم السَّابِق والجوابِ بانْ النَّخْصِيصِ في ا البعث الناني اوبان ماسبق لبس مكما لهابل بيان المَلاق آسم اصطلاحا عليها لايخفى ضعفه على المتأمل والاولى ان يقال أنمانركها تانيااعتمادا علىفهم المنعلمميث ذكرها اولامع إن النظرر فيهابالعرض وقديمكنك تنزيل كلام الشارح على هذابتكاف ( سيدر حمه ٣) قولة وتعمله على كلخط الخلاربب فأن الخطالبعمول مثلاهوا لكلي المتعقل لاالجزئ المتخيل والكلام في المتخيل فانه يتعلق بالجسم على الوجهين بغلائ السطح والخطفانه لأيمكن تغيلهمآ الاعلئ وجه وأحدو ذلك ظاهر وإما التعقل فهو فالجسم كذلك لكن بالنظر إلى الماجع الكلية واماف الحطوالسطح فهل هوكا لتخيل لابهكن تعقلهما الامع المحل الكلي الذي هوالجسم فيالسطح والسطح فيالخط اولاففيه تأمل (سيد 🛊

(لانها أن لم تكن يختصة بالكبيات فانكانت محسوسة فهي الانفعالات) ان لم تكن راسخة ( والانفعاليات ) ان كانت راسخة ( وان لم تكن محسوسة فانكان استعدا دانحوالانفعال كاللين اونحواللا انفعال كالصلابة فهى القوة و اللاقوة وان لم يكن استعداد بل ممالافهى الحال ) ان لم تكن راسخة ( والملكة ) انكانت راسخة ( وفسر وهابا تكيفيات النفسانية ) اى الكيفيات المختصة بذوات الأنفس ( وانكانت مختصة بالكميات كالتربيع) في المنصل ( والزوجية ) في المنفصل ( فهي الكيفيات المعنصة بالكميات ) واعلم ان الشيخ دكرف الشفاء لبيان انحمار الكيفق الأربعة المذكورة وجوها واغنار الامام منهاما ذكره المص وقال انه اجودها واعترض عليه بانه لم قلتم ان الكيفية الني لاتكون مخنصة بالكبية ولاتكون محصوصة إدالمتكن مقيقتهاكونها استعدادا لامرفهي نفس الكيفية النفسانية ادمن الجائز وجود كيفية لاتكون عنصة بالكميات ولاتكون محسوسة ولاتكون مختصة بذوات الانفس ولاتكون ماهبتها نفس الاستعداد واذاكان ذلك ممتملا فالجزم بان مالاتكون مخنصة بالكميات ولاتكون محسوسة ولااستعداد اكانت كيفية نفسانية دعرى لادليل عليه ﴿ النوع الأول الكيفيات المحسوسة وهي انكانت غير راسخة كحمرة الخجل وصفرة الوجل فهي الانفعالات وأنكانت راسخة كعلاوة العسل وملوحة ماء البحر فهي الانفعاليات ريسمي) اى هذا النوع (بهذا الاسم) اى بالانفعالات و الانفعاليات ( لانفعال الحواس عنها اولا ) وانهاسببت الكيفيات الغير المستقرة بالانفعالات مع انها إنفعالية إيضالاجل العلة المذكورة تبيزا لهاعن المستقرة وانمآلم يعكس التسمية لأن غير المستقرة يقصر مدتهأ وسرعة زوالها منعت من الحلاق اسمجنسها عليها بل اقتصرت في تسميتها على الانفعالات (وف الحواش القطبية قوله اولا احتراز عن الشكل ونعره ولاحاجة البه اقول وذاكلان انفعال الحواس عنهاكان في تسمينها بهاسرا كان الانفعال عنهما اولا اوثانيا على انا نغول لواعتبرنا في هذا النسم الأولية لزمنا امران احدهما أن الشيخ نص في طبعيات الشفاء إن النقل و الحفقهما لا بحس بهما احساسا اوليافو بم اغراجهما عن هذا القسم الثاني خروج الألوان عن هذا القسم لأن

اودفع شي<sup>ع</sup> ( سيك \* م )قوله و نحوه كالمركة فان الحاسة ينفعل صنكل واحدمنها لكن لاانفعا لااوليابل فانيا وهما ليسا من هذا القسم (سيك س) قوله على إنانقول لواعتبرناً الخ اجاب عن هذا في شرح الماخص بانالا نسلم أن الأمساس بهابواسطة الضوءبل وجود الالوان من توابع وجود الضؤ وقد بيناه على مانغل من الشبخ ان الضوء شرط لوجود آللون وضعفه ظاهر وقك بجاب بان الامساس المنعلق باللون فير الاحساس المنعلق بالموء فأن هناأك محسوسين تعلق بهما احساسان لكن احدهما شرط لحصول الاغرواما الحركة فهى محسوسة ثانيابعني إن هناك إحساسا هومتعلق بعوارض المتحرك من لونه وسطعه إولا وبالحركة ثانيا فالاحساس ههنايتعلق بالواسطة اولا وبالذات وبالمركة ثانياو بالعرض وليس الواسطة في الاحساس باللون كن آك بل هومنعلق بهاولا وبالذات وهذا كايقال في العرض الاولى انه بنافي الواسطة في العروض لاإلو اسطةف اليبوت فانثبت ان الأ حساس بالشكل والحركة والخفة والثقل الىغبر دلكماجعل عسوسانانباعلى ماذكرتم الجواب والافلا (سيدرممه \* مع)قوله فوجب اخراجهما عن هذا القسم مع اندنس في تناب المغولات من منطق الشفاعلى انهما ونهدا القسمسيك

ا قۇلە استعداد وھو قبول شى<sup>ع</sup>

 قولهوفيه بحث اجبب بان الاحساس البالجزئيات كافق ادراك الماهيات الكلية فان النفس بالقوة المفكرة ينتزع من الجزئيات بجذن المشغصات صور ما هیا تها وهف [ اقوی 🐧 تعقلها من النمر بفات الرسمية باللوانع والاضافات التى لا يكننا سواها عند المصنى وماقر رناه هومراد الشبخ لاان الأمساس يتعلق بالماهيات هكل احرره بعضهم (سيد رح ٢) قوله أن احساس الحواس الاربعة التح فان الأبصار ينوقف على احاطة المبصر لجسم شفاف والسبع على تموج|لهوا<sup>ع</sup> والشم تذلك بنوسط الهواء لأن الشمبوء صول الهوا ً المنكيف بها الى الحيشوم أو و-صول الهوا<sup>ء</sup> المختلط بجز علطيف متعلل ع*ن* دى الرايحة والذوق بنوسط الما السيدرح ۳) قوله إنما يكون بنكيف الموا المنصل بالخيشوم وكذلك الهواءالمجاور لسطح الصماخ يتكيف بالصوت ثميدركم الحاسة بتوسطه فادن هو متوسط في الأحساس بكيفية وقديقال الأبصارلما توقف علىتوسط فلأبدان يكون غاليا عن الكيفية المبصرة والا لاشتغلت الحاسة بكيفية فلايدرك كيفية الجسم الاخر كماينبغى وكذلك الذرق يتوقف على تكيف الرطوبة اللعابية بالطعم او اختلاطها بذى الطعم واتصالها اياه بالنفوذ الى القوة الف ائتة فلاب من غلوها عن الطعم والألم يحصل الأحساس التام بالأولبل بحس هناك بطعممر كبمنهما وكذا الشمااتوقف على جسم منوسط بنكبن بالراءة اويختلط بذى الراعة فلابك من خلوه عنها في نفسه لما ذكرناه وكذا السم انما يحصل بتوسطمسم بحمل الصوت آليه فلابد ان لايكون له صوت فينفسه والالم يحمل كماينبغي ولم يحصل الاحساس الكامل بخلاف اللسي ادلاماجةفيه الىمنوسط وكان هذا هومراد افضل المعتقين مها نقله عنه وانكان في العبارة مساهلة ( سين رحمه الله 😦

الاحساس بهاانما يكون بواسطة الضوعفان السوا دلايصحر ؤينه الأبعد صير ورته مستنيرا ( والمعسوسات ) تنقسم بانتسام الحواس الحبس الظاهرةفهي اذن (اماملموسات اومبصرات اومسموعات اومف وقات ارمشبومات) وذهب الشيخ في الشفاء إلى أن المعسوسات لا يجوز ان تعرف بالاقوال الشارحة لأن تعريفاتها لايمكن ان يشتمل الأعلى اضافات واعتبارات لازمة لها لايدل شيء منهاعلى ماهياتها بالحقيقة فهى لاتفيد فى تعريفها مايفيد الاحساس بها وُفيه بحث لأن الحس لايق س الاعلى ادراك الجزئي من حيث هو جزئي واما الماهية الكلية فلا يدركها الاالعقل ولكل واحد من المحسوسات ماهية كلية هومندرجة تحتها فيجوز تعريفاتها بحسب ماهيانها الكلية بالاقوال الشارحة على وجه يدل عليها بالحقيقة وإما الحس فلا يفيد تعريف الماهية الكلية اصلا نعم تعريفاتها على وجه لاتشتمل على(لأضافات والاعتبار ات ويفيدماهياتهابالحقيقة عسير (اما الملموسات) وانماقدم المص الكلام فاللموسات على الكلام في غيرها لأن الأمسام العنصرية قديخ لوءن الكيفيات المبصرة والمسموعة والمشمومة والمدوقة والسبب في ذلك ان احساس الحواس الاربعة لهذه المعسوسات انما يكون بتوسط جسمه اكا لهواء والماء ولايمكن ان يتوسط المتوسط بين نفسه وغيره فادن كل واحد من هذه الحواس لأيدرك المتوسط الذي يتوسط بها بل تجده الحاسة خاليا عما يدركه هي وتلك الاجسام لا يخلوعن الملموسة لانها لاتحناج إلى منوسط وايضا الحيوان لايخ عن اللس وقد يخ عن تلك المشاعر كألخك الفاقك لحاسة البصر وغيره مما يعرى عن السمع والشم هذا ما قيل والثاني غير منيقن لاحتمال ان يكون هذه الحواس في تلك الحيوانات ضعيفة عدا لأمفتودة بالمرة والاول منظور فيه فانهلايلزم من عدم غلوالهوا مثلا عن الكيفية المشمومة وتوسطه في الأحساس بها كونه منوسطا بين نفسه وغيره بل غاية ما لزم من د لك كونه منوسطا بين كيفية وغيره وهوغير مستنكرفان الغوي الجسمانية إنما تفعل في غير موادها بتوسط موادها اي الموضوعات فموضوعا تها منوسط بينهما وبين الأجسام المتباينة على إن المختار أن الأحساس بالرايحة إنَّما يكون بتكيف الهوا "المنصل بالحبشوم بها فاذن ذلك الهوا" متوسط بين الأمساس بكيفية وببن الحس (فهى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة واللطافة والكثافة واللزوجة والهشاشة والجفاف

والبلة والثقل والحفة اما الحرارة والبرودة ففنيان عن التعريف) فال الامام لانهما من المهر المحسوسات وكلما كان كذلككا ن عنياعن النعريف ولطالت ان يطالبه بالبرهان على مقدمني قياسه (لكنمن شأن الحرارة تفريق المختلفات وجمع المنشاكلات) ادا لم يكن الالتحام بينها شديدا ( لافادتها الميل المصعد بواسطة التسغين) وبلزم من ذلك التعريف والجمع على ماقال (فان الركب الذي لا يكون بسايطه شديدة الالتعام لماكان تركيبه من احسام مختلفة في اللطافة والكثافة وكلماكان الطفكان اقبل للخفة) اى للبيل الى فوق (من الحرارة) فان الهواءاسرع قبولالذلك من الماء (فانها) اي فان الحرارة (أدا عملت فالركب)اى المركب الذى لايكون الالتحام بين بسايطه شديدا (بادرا لاقبل) كالمواء ( الى النصع قبل مبادرة الأبطاء) كالماء (دون العاصى) كالارض (فيعرض من ذلك نعريف تلك الأمسام المختلفة الطبايع ثم يعصل بعد ذلك امنماع المنشا كلات بمقنض طبايعها فأن عنك زوال العايق عن النعريف يقتضى طبيعة كل واحد من تلك البسايط الميل الى حيزه الطبعى فيعصل اجتماعه مع مشكاله ولقائل ان يقول اذا كان الاجتماع مستندا إلى طبايعها لم يكن ذلك خاصة للحرارة بل لطبايعها والحقان المستندالى الحرارة ازالة العايق عن التفريق والتفريق والجبع انماهما بمقتضى لمبايعها (واما الذي بسايطه شديدةالالتعام فانكان اللطيف والكثيف فيه قريبين من الاعتدال فأداقوى تأثير الحرارة فيه حدثت فيه حركة دورية كما فالنهب فان اللطبف إذا مال إلى التصعد جذبه الكثيف تحدثت مركة دورية وانكان الغالب هو اللطيف تصعد واستحجب الكثيف كالتعاس المركب مع النوشادر تركيبا محكما فانه ربما يصعد بالكلية بالنار الغوية (والا) اى وان لم يكن الغالب هو اللطيف (فان لم يكن الكثيف غالباً) جدا بل قليلا ( أثرت النارف تلبينه لأفي تسبيله ) كالحديد (والا) أي وانكان الكثيف غالبا جدا ( فلم يقوعلى تليينه ايضاً ) كالطّلق والنورة الأبالحيل كما يفعله اصعاب الأكسير (ومن اسباب الحرارة الحركة) اى الحركة تحدث الحرارة فيما يقبلها فلابنتهض النقص بالفلك ودلك مماعرف بالتجربة (وآما البرودة فمنهم من جعلها عبارة

أقوله السنند الى الحرارة الفعل الأول
 الحرارة وهو تسييل الرطوبات المجمدة
 بالبرد وتحليلها ثم تصعيدها وتبخيرها
 ومن ذلك يلزم الجمع والنفريق فلها
 فيهما مدخل فلذلك استداليها (سيد

and April 1995 And American Annual 1995 Annual Annual

A STATE OF THE STA

میں جانب کی ہے۔ جانب محمد استعاد

3

and the same of

e de la companya de l

e gazen e

e de la composition La composition de la La composition de la composition della composition della composition della composition della composition de la composition della comp

۲) قوله كالطلق (لطلق ضرب من الأدرية كذا في الصماح وقبل ما يوجه في قطع الجم الله تعالى \*

١) قوله ويمكن منع كلية الكبرى الحكم بان العدم محسوس بالحواس الظاهرة خروج عن بديمة العقل واما في صورة الانفصال فالمعسوس هو المنفصال TYV > وعوارضه كاللون والانفصال يدريع عن عدم الحرارة عبا من شأنه ان يكون مارا فالتقابل بينهماج تقابل بالوهم التابع العس الظاهر لابه (سيد العدم والملكة وهوباطل لانهامحسوسة ولاشي من العدم كذلك) م) قوله لأنّ الجسم كلما كان ارطب ألخ اىلوكان الرطوبة كيفية الالتصاف لكان اى بمسوس الاشى عمل البرودة بعدم من الثاني ويمكن منع كلية الكبرى ما هوارطب إشد النصاقا واكثره وليس فان الانفصال عدم الانصال مع كونه محسوسا (واما الرطوبة) فهي كذلك فان الما الصافي النخ قال في شرح فى المشهور عبارة عن البلة اى كون الجسم بحيث يلتصف بما يلامسه الماغص لاشك إن للماع وصفيرن إحدهما الكيفية النيبها يكون سهل الالنصاق على ماذكره الشيخ ف الشفاء ثم قال وجوباطل لان الجسم كلما كان ارطب بالغير وسهل الأنفصال عنه وثانيهما كأن اقل النصاقا بالغير فان الما الصافى جد الداغمس الاصبع فيمكان الكيفية التيبهايكون سهل النشكل بشكل ما بلنصف منه بالاصبع اقل مسا يلنصق بالاصبع من الماء الغير الحاوى الغريب سهل النرائل فلوجعلنا الرطوبة الاول كاظنه الجمهور لميكن المافى اوالدهن اوالعسل فعلمنااي الالتصآن ليسخاصة للرطوبة الهوا وطباوان جعلناها الثاني كان رطبا يلهولازم للغلظوالكثافة ثم عرفهابانها (الكيفية التي بهايصير الجسم سهل فالنزاع في ذلك لفظى (سيدرممه الله \* النشكل وسهل التراكله) اىللنشكل بعد قبوله اياه وعرف اليبوسة ٣) قراله فعلمنا إن الالتصاف الغرفيه إنه لايلزم من النفاوة فى المتنضية النفاوة بما يقابلها فانقبل قد نقلتم عن الشيخ انه قال المحسوسات لايجوز في الأثر بل يجوز انبكون تفاوت الأثر إن يعرف بالأقوال الشارحة فكيف عرف الرطوبة واليبوسةمع انهما على العكس من جهة القابل (سيدرجه من المعسوسات قلنا الشبخ ماعرف الرطوبة والببوسة بل ذكرمعني مم) قوله ان الألنصاف ليس الخوان الفاظهما لئلايقع الاشتباه بينهما وببن مابجري مجريهما وقدصرح الرطوبةليست كيفية مقتضية للالتصاق في الشفا<sup>م</sup> بان الرطوبة ليست هي سهولة النشكل لانها غير اضافية كماظنوا (سيدرحمه الله \* (قوله) بل هولازم للغلط لاوحده بل وسهولة النشكل أضافية وانها إنما تفسريها على ضرب من التجوز مع الرطوبة ( سيد رمعه الله \* ودكر الامامان ماذكره الشيخ لابطال المشهورمن رسمهاضعيف لان ۵) قوله بل ذكر معنى الفاظهمااي مَن نَسْرِ الرَّطُوبِةُ بِالْالتِمَاقِ لَايِرِيدِبِهِ دَلْكُ عَلَى الْأَطْلَاقِ بِلَ الْكَيْفِيةِ الممتنع هو النعريف الحقيقي الذي التي لأجلها يكون الجسم سهل الالنصاف بالغيروسهل الانفصال عنه يحمل في الدهن صورة غير عاصلة ولاشك ان الما والصافي اسهل النصاقا و إنفصالا من الغير الصافي و الدهن لاالنعريف اللفظى الذي هويتميزجه والعسل واماكثرة الالنصاف بما يلابس فلاجل الغلظو الكثافة لاللرطوبة المورة الحاصلة عن الصورة الأغرى (سيك وماقيل المدقوق يلتصق بالملابس ولأرطوبة فيه غير وارد لانه ٢) قول النامن فسر الرطوبة المؤيعني يلتمق لكن لأبالسهولة وفيهنظر لأن الدق اداكان ناعما فلأشك أنه لرفسر الرطوبة بنفس الالتصآف او بلتصق بسمولة (وهي) اى الرطوبة (غير السيلان فانه عبارة عن حركات بكيفية تقنضيه لكان ماهو ارطب اش ترجد ف اجسام منفاصلة ف الحقيقة متواصلة فى الحس يدفع بعضه ابعضا النصاقا واكثره لكن مرادهم أن الرطوبة كيفية يقنضى سهولة الالنصاف والأنفصال متى لو وجد ذلك في النراب والرمل كان سيالاً) ولقائل ان يقول ولوضع من الزم ان لا يكون الماء سيالا لكونه متصلافي الحقيقة كما هو عند الحس فاللازم ان الأرطب بكون اسهل النصاقا وانفصالاوهو كذلك (رحمه الله \*

(٧) قوله وهى اى الرطوبة غير السبلان قال في شرح الماخص لاشك ان كلّ واحدمن السيلان والرطوبة يوجد بدون الاغر أما وجود السبلان بن السبلان بن السبلان بن المائنة والموبة بدونه فكما في المائنة وطب اتفاقا وليس بسيال على ما ذكر من التفسير ادليس مركبا من اجسام منفصلة في المتبعة وان سلم تركبه منها لكنانفرض الماع في إنا اوبركة فيه البنق

فلاشك انه رطب ح وليس بسيال لانتفاء هل بصدقان على شي واحد فغير معلوم فالمتحقق انبينهما المباينة الجزئية ( سيك رهمه \*

 ا قوله اعنى سهولة قبول الاشكال اىكىفية تغنضى سهولته حنى يصح ماذكره الشارح (سيد رممه آلله \*

۲) قولهو الجسمالذيطبيعته الخقال في شرح الماخص الجسم اما ان يقتضي طبيعته النوعية كيفية الرطوبة اولافالاول هو الرطب والثانى اما ان يلنصف به جسم رطب اولا يلنصق بممسم رطب والأول هو المبنل ان النصق بظاهره فقطفير غايص فيه والمنتقع انكان فايصافيه ( سيدرميه الله

 ٣) قوله والبلة عن الرطوبة بل البلة هي الجوهر الرطب في نفسه الساري علىسطحجسم آحرفليست بهذا المعنى من الكيفيات ( سيدرمه الله \*

الحركة اعتبارها في السيلان وإما إنهما لكنه سيال على ما اشتهر في لسان الغوم الاان سيلانه قسرى على مانص عليه الشيخ (واليبوسة) من الكيفية (النيبها يصير الجسم عسير النشكل وعسير النرك له بعد قبوله اباه واما اللطافة فيقال على رقة التوام اعنى سهولة قبول الاشكال الغريبة وتركها) وهي على هذا التفسير نفس الرطوبة ( وعلى قبول الانتسام) اي الى اجزا<sup>ع</sup> صغيرة جدا ( وعلى سرعة التأثر من الملاقى وعلى الشفافية ) وهي على هذه التفاسير لاتكون من الملموسات (والكنافة على مقابلات هذه الأربعة ) اي يقال على غلظ القوام اعنى صعوبة قبول الاشكال الغريبة وتركها وهيعلى هذا النفسير نفس اليبوسة وعلى عدم قبول الانتسام إلى اجزاع صغيرة جداو على بطوع التأثر من الملاقى وعلى عدم الشفافية وهي على هذه النفاسير لاتكون من الملموسات ( واللزج هوالذي يسهل تشكيله باي شكل اريد ويصعب تفريقه ) بليمتك متصلافهومؤلف منرطب ويابس شديك فىالامتزاج فادعانه من الرطب واستنساكه من اليابس فانك لو اخذت ترابا وما وجهدت في جمعهما وامتزاجهما بالدق والتخمير مني يشتدامتزاجهما حدث لك مسم لرج فادن اللزوجة كيفية مزاجية لابسيط (والوش بالعكس) اى هوالذى يصعب تشكيله ويشهد تفريقه وذلك لغلبة البابس وقلة الرطب مع ضعف الامتزاج ( والجُسم الذي طبيعته لاتقتضى الرطوبة فان لميلنصق بهجسم رطب فهر الجانى) ومثاله ظاهر وفي الحواشي

القطبية كالزيبق (وان النصق فانكان) اى الجسم الرطب (غايصافيه فهو المتنقم) كالحبرف الماع (والا) اى وان لم يكن غايصافيه (فهو المبثل) كالحجر فيه واعلم ان الجفاف على مادكر هوعدم مقارنة جسم متكيف بالرطوبة الىجسم لايقتض طبيعته الرطوبة فهوعلى هذا التفسير لايكون محصوصا كمادى في البرودة (والبلة) مي الرطوبة التي تحصل للجسم لامنطبيعته بلبسبب اتصاله بجسم آخر رطب فالاحساس بهاهو الاحساس بالرطوبة ( والزق المنفوخ المسكن نحت الماءفسراتجك فيه مدافعة صاعدة والحجر المسكن في الجو قسرا نجد فيه مدافعة هابطة والأولى مي الخفة والثانية هي النقل ) وفي الحواشي القطبية الثقل قوة طبعية يتحرك بها الجسم إلى حيث ينطبق مركز ثقله على مركز العالم

 اقوله ومركز الثقل هو نقطة الخ وبعبارة اغرى هى نقطة يتعادل ما على جوانبها فى الوزن (سيدر ممة الله تعالى عليه \*

٢) قوله ونفذ فيها الضرّ فيتخيل من ذلك البياض والسبب ف هذا ان الأشعة الفائضة منجرم الشمس وغيرها من الكواكب ادوقعت على سطوح تل**ك** الأجزاء انعكست عن بعضها الى بعض والاشعة إداانعكست من الشيء الي فيره يرىموضع الانعكاس كالبياض بدليل إن الشبس إذا اشرقت على موض من الماءمقابل لجدار غيرمستنير انعكس الشعاع من الحوض إلى الجدار المعابل ونرىموضع الانعكاس منالجداركانه لون ابيض ويتعرك بعركة الماء (سيد m)فوله واما السواد الخوسائر الالوان مركبة منهافلا مقيقة لها ايضا (سيك # مراقوله لاتخيلي والالجاز انسلاخهعن الجسم ولغائل انيغول لأنسلم انعدم انسلامه عن الجسم بدل عن كونه مقبقيا لجواز ان يكون بسبب تخيله لاز مالبعض الأجسام فيكون تخيل السوا دبالنسبة الي ذلك البعض لازما فلا بكون حقيقيا (سيد ۵) قوله بناء على ان القابل النح قال فيشرح الماغص لوصعت هذه ألمقدمة لمارتصغرى لقولناوكل مابجبان يكون عاريا عن الالوان يمتنع ان بكون موصوفا بشيء منها وينتج ان القابل للالوان يمتنع ان بكون موصوفا بها وذلك محال وآلحاصل أنه منع تلك المقدمة فاسنك بماذكره (عيدرممة ٧) قوله وليس ذلك الغ لانه بعد السلق يصير بياضه الشفاق ابیض ) سبد \*

وله لجواز ان يكون سبب تغيله امرا آغر لان انتفاء السبب الواحد المعين لايوجب انتفاء المعين الدوجب التفاء المعين الدوجب التفاء

لولم يعقد عائق وقديقال على الطبيعة المقتضية له وعلى المدانعة الماصلة بالاشتراك وكذا الحفة ومركز النقل هو نقطة لو ممل الجسم عليها لتوقى و واما البصرات النبات وهى التى يكون الاحساس بالاشياء بتوسط الاحساس بهاينقسم الى قسمين الالوان والاضواء الاحساس بالاشياء بتوسط الاحساس بهاينقسم الى قسمين الالوان والاضواء البياض انماية تخيل من خالطة الهواء الله الله النبياض انماية تخيل من خالطة الهواء المنفخة المتصغرة مداكم ولاسب لبياضه الاذلك واما السواد فانماية خيل من كثافة الجسم وعدم فور الضوء فيه ومنهم من سلم ان السواد لون مقيقي لا تخيلي ومنع ان البياض فور الضوء فيه ومنع من المواضع لم يعلم انه هل يحمل البياض بغيرهن ودكر الشيخ في بعض المواضع لم يعلم انه هل يحمل البياض بغيرهن الموريق الم لأوفى موضع المرلا شك ان المنلاط الهواء بالاجزاء الشفافة المريق الم لاوي البيض لكن البياض قل يحدث من غيرهذا الوجه عند خالطة الهواء للبيض منها قدية بل

نراه ابيض ولاسب لبياضه الاذلك وقل يكون كيفية مقبقة قائمة المجاس كبياض البيض المسلوق وليس ذلك بسبب ان النارا مدنت فيه اجزاء هوائية لانه بعد الطبخ يصيرا ثقل) ولوكان السبب فيه ذلك لصار بعد الطبخ اخف الا ان في قوله وقل يكون كيفية مقيقة نظرا لانه لايلزم من ان لايكون سبب مدوث بياض البيض المسلوق مخالطة الهواء ان يكون سبب تخيله امرا اخر واماغيره من الالوان) كالسواد والحمرة وغيرهما (فهي كيفيات مقبقة محسوسة) قافمة بالجسم قال الامام لان وجودها (فهي كيفيات مالفر ورة فلا ماجة الى البرهان على وجودها (واما الضوء) فهو غنى عن التعريف وقال الامام إنه الكيفية التي لايتوقف ابصارها على غنى عن التعريف وقال الامام انه الكيفية التي لايتوقف ابصارها على

وهوالضرَّ اويتوقف وهواللون فانه لا يصح رؤيته الابعد صير ورته مستنيراً فأن الهواء المقابل للشمس عند الاسفار (يصير مستضيئًا وانه مقابل

ابصارشيء آخرا دالشيء اماان لاينوقف صعة كونهمر ثباعلى اعتبار الغير

لوجه الارض فيصير مضيئاله فالضوء الحاصل من المضى الذاته ) كا لشمس

الحكم لاحتمال ان بئبت الحكم بسب آخر لا يطلع عليه ادا العلول النوعى ليجوز تعليل بعلل مختلفة (سيدر معه الله \* على وجود هذه الالوان النح لا يخفى ان البياض يشار كهافى هذا الحكم كما هو المفهوم من كلام الامام (سيد

 إلى قوله كا البخار المستفى بالشمس الخقال في شرح الماخس ان الاجسام اداصارت ظاهرة مستنيرة حصلت فيهاكيفية فابتةمنبسطة عليهامن غيران يغال انهاسوا داوبياض اوممرة اوصفرة فتلك الكيفية مى الضوع واما اللمعان فهوالذي ينترق على الاجسام ويستنير لونهافيه كانهشيء يفيض منهاوكل واحدمن القسبين اعني الشوع واللمعان اماان يكون من دات المضي أومن غيره فهذه اربعة اقسام التسم الأول وهو الضوء الذي يكون من دات المضيء هو الضوء والقسم الثاني وهو الضوء الذي يكون من عيره المضيء هو الضوء والتسم الثاني وهو الضوء الذي يكون من عيره المنابع عير دات المضيء من المنابع المن

وهوالنور والقسم النالث وهو التترق الذي يكون من ذوات الشيء هو الشعاع ؤالقسم الرابع رهوَ النترف الذي لايكون من دات الشيء كما يكون للمرآة وهو البريق فظهرمن هذا ان ماسماه ههنا ضوأ اول هوما سباه چهنا نورا وهو المطابق لماوردفي التنزيل الالهيمن قوله وهوالذي جعل الشبس ضياع والغبر نورا ولماكان المذكور في شرح الماخص مفيد النفصيل فيمعرفة المقام نقلناه ( سيك رحمه الله \* ٣)قوله هوالضوء الناني مد اللظل وهو الظلام ويعتمل انبكون المرادحمل **المُوَّالِّنَانِي عليه فلااعتراض ( سيد \*** ٣) قوله اقول وذلك النح كانه لم بفرق بين الضو" الحاصل للشي " بذاته كضو" الشبس وبين الضوالحاصل من المضي الناته كضوء الأرض اداكانت ألشبس فوف الأفق فان الضؤ الأول مقول على معنيين فضو الأرض مين يكون الشمس قوف الأرض ضؤ ثان بالنسبة الى الضؤ

ع) قوله لان الضو الحاصل إذا لحاصل مع إلحائل ظلقطعا ( سبد رحمة الله \* ۵) قوله لبس الضو الحاصل الن ولقائل ان يقول هذا وان اندفع لكن يتوجه ان المؤالحاصل على وجمة الأرض من مقابلة القمريازم انيكون ظلالانهضؤ تان بالنفسير المذكور ضرورة ان ضوء القمر مستفاد من الشبس والجواب

الأول بالنفسير الاول دون الثاني الضؤ الأولهمنامفسر بالمعنى الثاني دون الأول ( سيك رحمه الله \*

( هوالضو الأول ومن المضى الغيره ) كالبخار المستضى بالشبس عند الأسفار ( هر الفره الثاني ) وهريشند ويضعف بعسب اشتداد الضو الأول وضعفه وظهر من هذا الكلام الجواب عن الاعتراض المشهور على ان المض ولا يضى الاالمقابل وهو انا نجد وجه الارض عند الاسفار مضيئاوهف الاستضاءة من الشمس التي هي غير معابل إياه حو دلك لان استضاءةوجه الارض عنك الاسفارلان وجه الارض مقابل للهوا المستضى ُّبها ( والذي بدل على ان المواء يتكيف بالضوء رؤيتنا الجو الذي في افق الشرق وقت الصباح مضيئاً) وذلك لاغتلاط ذلك الهواء بالابغرة والادمنة والهباب المنصاعف تمن كرتى الارض والماع بتسخين الشمس وغيرها من اشعة الكواكب إياهاو إما الهوا" اللطيف الصافي فشفاني لايقبل النور و الظامة كالافلاك ( والظل هو الضوع الثاني ) وهويقبل الشدة والضعف وطرفاه النور ( والظلمة ) وهي ( عدم الضوعما من شأنه ان يصير مستضيئاً ) فالتقابل العدم و الملكة ولايقال الظلمة

اذاغمضنا العين لانشاه سيئا البنة كذلك ادافة عنا العين في الظلمة وف الحواشى العطبية إنكان قوله هو الضَّوء الثاني حد اللظل كان الضوع الحاصلومه الارض للالكونه ضوأنانيا وفيه نظرافول ودلك لأن الفؤالحاصل لوجه الأرض عندكون الشبس طالعة مع عدم الحائل كالجدار ليس ضوأثانيا بل اولالانه من الشبس وتوسط البخار بينهما لاينافى ذلك وعند تونها غير طالعة كوقت الاسفار ليس الشوع الحاصل اوجه الارض الاالظل ( ومنهم من زعم ان الضوا اجسام شفافة

كيفية محسوحة ولأشى من العدم كذلك لأنا لأنسلم الصغرى فاناكما

منفصلة عن المفي منصلة بالمستضى و معهمرارة لازمة وهي سبب

تسخينه ( وهو باطل والآلكانت حركته بالطبع الى جهة واحدة ) ضرورة ان الجسم لايتحرك بالطبع الالى لمهة واحدة ( فلا يعصل

مالنزام أن كون الغمر مضيًا بالذات ظاهرالفساد فالأولى أن يعرف ( الاستضاءة بالضوط الحاصل من مقابلة المواط المستضىء كمافعله بعضهم ( سبّد على) قوله الاالى جهة واحدة وفى شرح الماخص منع صنق الشرطية بناعلى جوازكون الضوط لمبائع مختلفة فيتحر الخطبعا الىجهات شنى ( سبد رحمه الله ، الاستضاء الا من تلك الجهة ) واللازم باطل بحصول الاستضاءة

من الجهات المختلفة فان ضوّ المصباح يضيُّ ارض البيت وجدرانه

وسقفه وفي الحواشي القطبية في نفى النالي نظر لأنا لأنسلم أن حركته

بالطبع ليست الا إلى جهة واعدة قوله لأن الفؤ مما يتع على جسم فكل

من الالوان في الظلمة كما ذكره الشيخ و ان لم يرَّخف دا غلا فالضوَّ شرط

في صعة كونه مرئيا لأفي تحتقه في نفسه كما دهب اليه الامام ﴿ وَامَا

المسبوعات فهي الموت) وهوغني عن النعريف ( والمرى وهو

جهة قلنا يجوز إن يكون ذلك بالقسر قوله فلا يحمل الاستضاءة اى ان لم بكن قاسرا امان كان فلا ( واحتجو اعلى كونه جسما بانه متحرك وكل متعرك جسم ) اما الصغرى فلانه متعدر من عند الشمس وغيرها من الكواكب والأنعد ارمركة واما الكبرئ فلاستعالة الحركة على الاعراض ١) قوله والصغرى مبنوعة والنفصيل والصغرى مبنوعة) اى لانسلم ان الفيؤ متعدر اد لوكان متعدرا الرأيناه في وسط المسافة بل هو يحدث في القابل المقابل دفعة لكن لما كان مدوثه منشيء عال سبق إلى الرهم إنه متحرك على ماقال فان المض علماكان عالباسبق الى الوهم ان الضوء متعرك ومنهم منزعم ان الظلمة كيفية مانعة من الابصار وهو باطل لانه اداحبس شخص في غارمظلم وخارج الغارجماعة واوقدوا نارا فان القاعد ليس ماذ كره تعريفًالها بل حكم عليها فى الغار يراهم دون العكس ولوكانت الظلمة كيفية مانعة من الأبصار لما اختلفت الحال ) بل كان ينبغى ان لايرى القاعد فىالغار تلك كيف والسواد يصدق عليه انه كيفية مانعة عن الأبصار في الجملة لمنعه عن الجماعة وهذا يردعلى عكس الحد لوجودالمعدوددون الحدولو قيل المراد انهاكيفية مانعة من ابصار مافيها اندفع عنه (وذهب الشيخ بطلان هذا المكم فظاهر العبارة اوفق ألى أن الألو أن غير موجودة في الظلمة لأنا لأنراها فيها فعدم الرؤية اما لعدمها اولكون الظلمة مانعة من الأبصار والثاني لما مرفتعين ذكره ( سبك رحمه الله تعالى 🚜 الأول واجاب الأمام عنه بان قال انانمنع الحصر لجواز ان يكون عدم الرؤية لعدم شرطها فان من شرط المرئى إن يكون مضيئالذاته آولغيره) فالضوّ شرط روية اللون لا شرطو جوده والالنّوقف وجوده على وجود لهاقيل تونهادات لون مختلف فيه وايض الضرُّ المنوفِّي على ومود اللون لأن الشفاف غيرقابل للضرُّ وهودور المراد الضوِّ المستفاد من الغير ( سيب بالمل لكونه وقف تقدم لاوقف معية كما في المنضايفين والحت أن الظمور عم)قوله والحق ان الظهور بالفعل جعل بالقعل للبصر أن إمد داملا فيمنهوم اللون مقوما له فلا وجود لشيء

اريغال ان اربد بكونه متحركا انهمتعرك بالذات فالصغرى ممنوعة وماذكرهني بيانهامدفوع وإن اريدبالعرض اواعم فالكبري مبنوعةضر ورةان الاعراض الحالة في الأجسامة *عركة ب*العرض (سي*ك* ٢) قوله من زعم ان الظلم كيفية مانعة بانها كيفية وجودية مانعة عن الأبصار رؤية ماوراءه واستدلال المصنف على لما ذكرنا وإن امكن ممله علىما ۳) قوله والالتوقف وجوده على وجود الضوُّ قبل أن أربد مطلق الضوُّ فهو باللل فان الشبس مضيئة بداتها ولالون

115% 4 3

الظهور بالفعل للبصرمقوما للون امر مستبعد جدا والالنأتي مثله في النه فيلزم انيكون الشمس بعد الغيبوبة عن الأبصار معدوماً وكذا في سائر المحسوسات بسائر الحواس فنأمل (سيك

كيفية تعرض للصرت يتميز بهاعن صوت اخر) اى مثله (في الحدة والثغل تميزافي المسموع) ومعناه انه كيفية مسموعة تعرض للصوت بتميز بهاعن صوت آخر يشاركه في الحك موالثقل لست اقول عن جميع الاصوات الني يشاركه فالحدة والثقل كما قبل لأن الحرف الواحد بمكن ان يتلفظ به مرتين بجيث لا يتميز مرة عن مرة في الحدة والنقل لكن ادا تلفظ بحرف آ مرلايتميز عنه ف الحدة والثقل يتميزكل منهما عن الأخر بواسطة تلك الكيفية المسموعة العارضة لكل منهما واحترز بسوله تميزا فالمسموع منطول الصوت وقصره وكونه طيباً وغير طيب فان هذه الأمور وانكأت هيئة عارضا للصوت ينميز بها عن صوت آغر يشاركه في الحدة والنقل لكنهاليست بمسموعة اما الطول والقصر فلأنهما اما نفس الكميات اوكميات مأخودة مع إضافة ولا شيء منهما بمسموع بلكل منهما معقول ههنا نعم الصوت الحاصل في ذلك الوقت مسبوع والذي كان ماصلاقبله ليس بمسموع والطول انما يحصل بمجموع الصوتين اعنى الجزا المنقضى والحاضر واما الطيب وغير الطبب فلانماهية كلمنهما متعقق بتناسب اجزاء الصوت نناسبا ملائما للنفس اوغيرملايم ولأن النناسب وعدمه غير مسموعين كذلك كون الصوت طيبا اوغير طيب لايكون مسموعا بلمعتولا مدركا للنفس هذا ما قالوا وفيه بحث لانا ندرك طول الصوت وقصره لأمحالة والأمتداد الغائم بالصوت الخارجي ليس كليا منى يكون معقولا لذاته بل انمايكون ادر ال المقل اياه بتوسط حس من الحواس الظاهرة وليسُّ من الحواس الظاهر ةمايصاح لذلك الا السمع على مالا يخفي على أن الطول والقصر لوكانا نفس الكميات اومأخوذة مع اضافة لم يحتج في الاحتراز عنهما الى هذا القيداني وجهماعن الحدبقي الكيفية ثمنى بعل الحرف مجر دتلك الهثية تظر بْلُهوم كب من معروض هو الصوت ومن عارض هوتلك ( لكيفية المغصوصة المنميزة صوتا عنصوت بشاركه فى الحدة والثقل (والسبب الاكثرى للصوت تموج الهواع) وفي الحواشي القطبية وانماجعل النموج سببا لدوران الصوت معدكما فاطنين الطشت والالات الصناعية

 قوله بنميز بها عن صوت آخر الأولى ان يقال المرادمن الآخر الصوت الذىلايكون متكيفا بالكيفية التىفي الصوت الأول (سيك رممه الله \* ٢) قوله كيفيةمسموعة تعرض للصوت الخوبفهم من عبارة شرح الماخص ميث قال معناه أن الحرف مثلا هيئة تعرض لبعض افرادالاصوات المشتركة في الحدة أولبعض افرا دالاصوات المشتركة في الثقل يتميز بها ذلك الفرد عن باقى الأصوات المشتركة في الحدة والثقل (سيد ۳) قوله لست اقول عن جميع الاصوات فلا يص ق على شيء منهما انه كيفية تعرض للصوت بها يمتاز عن جميع الأصوات المشاركة في الحدة والثقل و النعريف يجب صدقة على مبيع افراد المعرف والجواب ما اشار اليه في الحاشية ( سيك رحمه الله تعالى \* م) قوله ولاشي منهما بمسموع وانكانت اككميات الحالة ف الأجسام مبصرة وقد وقع في شرح الماخص هكذا بلكل منهما مبصرة ومادكره الشارح اولى ( سيف قوله لانا ندر که طول الصوت النخ لا بذاتها بل بالقوة الواهمة ادالم رك تناسب جزئي اوهومن المعاني الجزئية المتعلقةبالحسوسات (سيد رحمه \* ٧) قوله وليس من الحواس الظاهرة الظاهر أن الصوت له كمية في نفسه اىلىس ملاللكم بالذات بلهو واقع فالزمان ومنطبق عليه فبهذا الاعتبار يوصف بالطول والقصر وهذه الحالة اعنى طوله وقصره مدرك بالوهم بعد ادراك الصوت بالسبع ولأكان ادراك الوهم تابعالا دراك الحس الظاهر ينوهم أنها مدركة به (سيد رحمه الله \* ٧)قرله لخر وجها عن الحدبقيد الكيفية *هذا اناريد بها المعنى الاصطلاحي* فهو باطلوان اريد بهالحالة والهيئة بشهادة وقوع الهيئة بدلها في الماخص وشرحه فلا (سيك ٨) قوله نظر بان الارتعا الحاصل عند الضرب موجب لنموج المواء (سيك (والدور ان)

 ا قوله والدور إن الخوقوع الهيئة بدلها في الماخص وشرمه فلاهذا إن الريد فيها المعنى الاصطلامي وهو الظاهروان اريك بها ألحالة والهيئة يبطل شهادة الدوران وجودا وكذا عدمالأن ماذكرتموه لأيقنض الأعدم الموتفى بعض صورعدم على ١٧٣ كه النبوج وذلك لايقنضى عدمه في جبع صور عدمه فعلم ان الدور ان مع ضَعف دلالته غير متعقق هينا فلا يحصل غلبة الظن يكون تموج المواء علم للصوت فضلا عن العلم اليقيني (سيدرممه الله تعالى \* ٣) قوله لايفيدالاالظن والمسئلةعلمية فلا يجوزا ثباتها بال ليل الظني (سيك \* m) قوله وهذا الدوران باطل هذا دور ان ومودا واماعنما فلان لمنين الطشت ينقطع عندتسكينه وكذلك برى الصوت مستمرا باستمرار تموجالهوا الحارج من الحلق وينقطع بانقطاعه (سيب رممه عرا قول النه مماسة اى القرع مماسة واما القلع فهوتعريف ولأمماسة فهوايضا آني ۵) قوله لأن النموج محسوس المخ والحق ان المحسوس في الصورة ال*مُذكورة* باللس هو المثل الحاصل في المواعمال النموج لأنفسه بل هومدرك بالوهم لايقال الحركةمن شأنها ان تكون مبصرة ولو : ثانيافلايكون من الحقائق بل من المعاني النىلايدركها الاالقوة الواهمة لأنانقول ما ذكرتم انبا هوفى مركة المتحرك المعسوس بالبصر وههنا ليس كذلك فلأيكونمن شأن مركته ان يكون مبصرة وللبحث فيه مجال (سيد رحمه الله \* ٤)قوله جعل القرع الذي هو آني لانه مماسة الزماني (سبد رحمه الله \* ٧) قوله انماقيده بالأكثري المشهور ان السبب الاكثرى موالذى ترتب المسبب عليه اكثرياكما قيل ايجاب السبب المسبب امااكثرى او دائمي ويسمى داتيا وامانادر اومساو ويسمي اتفاقيا وبالعرض فعلى هذاانماقيد السبب بالأكثرى اذليس يوج*ب* الموت مع النبوج دائبا ولانادرابل ف الاغلب وقديناقش في الغلبية (سيد

والدوران لايفيد الاالظن كيف وهذا الدوران باطل لتخلف الصوت عن النموج كما لوموج بالبدوانمالم يجعل القرع والقلع سببا قريبالأنه ماسة فيكون آنية والصوت زماني والاني لايكون سبباللزماني وانمالم يكن الصوت نفس النموج أو القرع أوالقلع لأن النموج مسوس باللبس فأن الصوت الشديد ربما يضرب الصباخ فافسده والقرع والقلع بعسبان بالبصر ولاشي من الصوت بحس باللس والبصر وقبل النموج لبس بصوت لانه مركة وفيه نظر لجواز ان يكون بعض الحركات صوتا اقول في قوله وكبف وهذا الدوران بالمل لتخلف الصوت عن النموج كمالوموج باليك نظر لانهم جعلواسبب الصوت التموج الحاصل من القرع او القلع لا اى تموج انفق لقول بعد ذلك وسبب النموج امساس عنين وهو القرع اوتفريق عنيف وهو القلع والصوت موجود في جميع صور النموج الحاصل من القرع او القلع وايضا لولم بجزان يكون الأنى سببا للزماني فكيف جعل القرع سببا قريباللنموج (وما قيل انماقيك بالاكثرىلان الدوران لايفيد الاغلبة الظن بان المدار علة للدائر فبعيد عن الصواب لأن السبب الاكثرى انمايقال فموضع يكون هناك سبب اغر الاانه قليل الوجود بالنسبة الى الأول (وليس المراد منه) اى من النموج ( مركة انتقالية من هواء واحد بعينه) اى وليس المراد منه ان الهواءالوامد بعينه يحمل الصوت وينفله الى الصماخ (بل المرادمنه مالة شبيهة بنموج الماء من وقوع شي عنيه) واحداثه الدواير (فأنه) اى فان النموج ( يعدث بصرم بعد صرم وسكون بعد سكون وسبب النموج امساس عنيف وهو القرع او تفريق عنيف وهو القلم) وانما اعتبر العنيف فيهما لان النموج الموجب للصوت ينتفي عند انتفاقه مع حصول القرع والغلع فانك لوقرعت جسما كالصوف بقرع لين اوقلعنه بقلع لين كم تجدمنه صوتا اصلا (وهما) اى القرع والقلع (يموجان الهواءالى ان يمفلت من المسافة التي يسلكها القارع إلى جنبيها بعنيف شديد ويلزم من ذلك إن ينقاد الهواء المتباعد للتشكل والنموج الواقعين هناك وذلك الهواء المتباعد يلزم الأبعد إلى أن ينتهى إلى الهواء الشاغل

م) قوله لان السبب الا كثرى انبايقال النخ اذليس معنى السبب الا كثرى انه سبب مظنون لالغة ولا اصطلاحا (سبه
 ٩) قو لهمن وقوع شىء فيه فى الماء فان ذلك لصدم بعد صدم وسكون بعد سكون (سيدر حمه الله \*

را فوله فأن قبل فيه أى ولأن الكلام
 فيه أن قبل (سيك رحمه الله \*

موله فلم لم يتوقف الخبل كان يكفى
المقدار العين من السافة كما هو
عند الحصم (سيد رحمه الله \*
س) قوله لما تشوش السماع الخلاف لكنه
باطل فان صوت المؤذن على المنارة
يميل من جانب الى جانب عند هبوب
الرياح القوية الموجبة لميلان الهوا؟
الحامل له فيتشوش سماعه (سيدرجمه الله

م)قرله ان ذلك الهوا الأيصل الى صماخ الماضرين نظرفان الانبوبة فيهامسآم وان كانت صغيرة غير منهيزة في الحس ينفذ فيها الهوا الحامل كما في الجدار الصلب وحاصل الاعتراض إنا لانسلم انعدم الساع لعدم الوصول متى بلزم ان يكون شرطا له لم لا يجوز ان يكون لفقد ان امر آخر هو شرط للسباع (سيدر ح ۵) قوله وهو مبنوع بل لعدم وصوله الى مد السماع فان وجودالصوت في نفسه لايتتضى سماعه على اية مسافة كانت والالسعهكل قريب وبعيدبللا بدمن مسافة ضموصةبين الصوت والتوة السامعة فغى الصورة المذكورة ربما يكون تخلى السماع عن الرؤبة لأن المسافة بينهما اكثرهما هوحدالسماع فبتعرك الهواء الحامل الى ان ينصل اليه فىلحظة لطيفة فيصيرمسموعا حولايخفى

الصاغ ان لم يكن في غابة البعد وانها لم يتعرض للقلع مع انه قال وهما بهو جان لان الحلام فيه كالحلام في القرع فان قبل فيه افه يموج المهوا الى الولوج بين الجسين النفصلين بعنى شديد وانها لم يعكس التعرض الان الانبساط الذي يوجبه القرع اشد مما يوجبه القطع (ويتوقى الاحساس بالموت على وصول الهوا ) الحامل للصوت (الى الصباخ لميلانه اليلان ذلك الهوا (من جانب الى اخر عند هبوب الرياح) فيشوس سباع الموت فلولم يتوقى الاحساس بالموت على وصول الهوا الحامل للموت الى المسام على وصول الهوا الحامل للموت الى المسام على وصول الهوا الحامل الموت عند الملان وفي الحوامي القطبية ويتوقى الاحساس على وصول الهوا الحامل الموت الى المسام على وصول الهوا الحامل الموت الموت المدن المدن الموت المدن والموت عند عدم الوصول لهيلانه ان جعل اخر عند حبوب الرياح (اقول وفيه نظر لان قوله لميلانه ان جعل بيانا لعدم الوصول فيبقى عدم الاحساس عند عدم الوصول ح بلابيان مع انه المتنازع فيه وان جعل بيانا لعدم الاحساس عند ذلك فلايصع ما أنه المتنازع فيه وان جعل بيانا لعدم الوصول الى الصماخ النائك لان عند المحساس (ومن اتخذ انبوبة طويلة ووضم الموطر فيها ما زان يحصل به الاحساس (ومن اتخذ انبوبة طويلة ووضم المرطر فيها ما زان يحصل به الاحساس (ومن اتخذ انبوبة طويلة ووضم المرطر فيها ما زان يحصل به الاحساس (ومن اتخذ انبوبة طويلة ووضم المرطر فيها ما زان يحصل به الاحساس (ومن اتخذ انبوبة طويلة ووضم المرطر فيها ما زان يحصل به الاحساس (ومن اتخذ انبوبة طويلة ووضم المرطر فيها ما زان يحصل به الاحساس (ومن اتخذ انبوبة طويلة ووضم المرطر فيها ما المراح ال

على فيه والأغر على صباخ إنسان وتكلم فيه بصوت عالى سبعه ذلك الانسان دون الحاضرين) لعدم وصول ذلك الهوا الى صباخهم قبل في ان ذلك الهوا الايمل الى صباخ الحاضرين نظر ولوقيل الانهلووصل

سم لنع لجواز توقفه على شرط آخر (وكذلك ترى ضرب الحشبة بالفاس قبل سماع الصوت) ولولا ان السماع يتوقف على وصول الموا المتدلال الى الصاخ لكان الرؤية والسماع معا ومن الطاهران هذا الاستدلال انبأ يتم لوبين ان تخلف سماع الصوت عن الرؤية إنها كان لعدم وصول الصوت الى الصوت الى الصوت الى الصوت الى الصحاح وصول الصوت الى الصماع وصول الصوت الى الصراء وصول الصوت الى الصراء وصول الصوت الى الصراء وصول الصوت الى الصراء وصول الصراء وصول

وقتئ (وكل ذلك) اى الميلان وسماع ذلك الانسان دون الحاضرين ورزية الضرب قبل السماع (يدل على ماقلناه) اى على ان الاحساس يتوقف على وصول الهوا الحامل للصوت الى الصماخ فاذا انتهى المنبوج الهوائى الى الهرائى الى الهرائال الحامدة في المحامدة ويشكله بشكل نفسه ويقع

على ملدة مفر وشة على عصبة مقعرة كمد الجلد على الطبل فيحصل طنبن فيدر كه السامعة وهي قوة مرتبة في العصب الفروش على سطح بالطن الصماح هي مشعر الاصوات لا الاصوات من ميث ها صوات فقط

انمثله بردعلى الأول فنأمل (سيدرح (قوله) ورؤية الضرب الموجب للنشوس في السماع (سيدرح ربلس)

1) قوله والصوت موجود في الخارجاي في الأعيان وان بعل قوله قبل وصوله الى الصماخ بدلاً عن الخارج اوبيناناله لان المراد منه غارج الصماخ وبالجملة لانزاع في كونه من الموجودات العينية انما النزاع في وجوده غارج الصماخ على المراء المراء الدي عناك المراء ا

أ فقط ( سيك رحبه(لله \* ب) قوله عند بلوغه الى الصباخ إذلا ادراك الأمال الوجود ولأوجود الأحال الوصول (سيدرهمه الله \* ٣) قوله ادلوكنا إنماا دركناه اليو قال فيشرح الماخص لايقال لانسلم صنق الشرطية وانمايص قان لوكارج إدراك تلك الجهة لأن الصوت موجود فيهاوهوممنوع بل إدراك تلك الجهة لأن الهوام القارع انمايوجك من تاك الجهة لأنا نقول الدليل علىصدق الشرطية هوان ادراك جهة الصوت اما لوجود الصوت في ذلك الجهة اولان الهوا والقاري من تلك الجهة والثاني باطل والالما ا در تيبًا بهة الصوت الأبالادن الذي يلى الصوت واللازم باطللان الصوت قديكون علئ اليمين من السامع ويسد الأدن الذي يليه ويسمع الصوت بالاذن الايسرا ولايكون ذَلْكَ الآلان الهوامُ المنموج منعطفمن اليبين الى اليسار ويدراقه ايضاان الصوت على اليمين ولمابطل هذا القسم فتعين الأول ويلزم منه صدق الشرطية ولغائل ان بمنع انحصارا سب ادراك الجهة في الأمرين المآبك . • • حتى يلزمهن بطلان احدهما بعين الأغر سلبناه لكن البرهان على ان سبب إدراك جهة الصوت لوكان هوم الثاني لما إدركنا جهة الصوت الأهافئ ا الذي يلي الصوت فانها غير بينة بذائها لابدلهامن برهان (سيدرمه عم) قوله لما ادركنا جهة فاما ندركا جهة الرسح الحارة عنف هبوبها علينا (سيفا ۵) فرله ما ادعى ادراك جهة الصوت الموت الموت

ل بل من حيث المتيازها بهيئة عارضة لهاوالالم يتميز صوت عن صوت آخرمثله بهذه الحاصة (والصوت موجود في الحارج قبل وصوله) اي قبل وصول الهوا والمنموج (الى الصماخ) غلافالمن اعتقد ان الصوت لأوجودله في الحارج قبل ذلك مل إنما يحدث في الحس بعد ملالسة الهواء المتموج عند بلوغه الى الصماخ (والا) اى وان لم يكن موجودا قبل وصوله الى الصماخ لكان ادراكه ح حال وصوله في الصماخ ولوكان كذلك (المادركنا جهته) اونقول الصوت مومر دفي الخارج قبل وصوله إلى الصماخ لاناندركه قبل الوصول إدلوكنا إنما إدركناه حال الوصول لما دركناجهنه كما إنالما لمغس بالملموس الأمال وصوله الينالمندرك باللمس إن الملموس من اى جانب جا ولقائل ان يقول ادراك الصوت اما ان بكون مال وصوله الى المماخ اوقبل وصوله اليه وعلى الأول يلزم عدم ادراك جهنه وعلى الثانى ابطال القول بان الاحساس يتوقف على وصول الهو اعالمتموج الى الصماخ ( وفي الحواشي العُطبية ادراك جهمة العوت وعدم ادراك جهة الملموس كلياممنوع (اقول وفيه نظر لانه ما ادعى ادراك جهة الصوت كليامتي يضره المنع من ذلك اد تعريره انه لولم يكن موجودا الاعت الوصول لماادركناجهته اصلالكن التالي بالمل لاناق ندراك بهندف بعض الاوقات هذا خلاصةما ذهب اليه المشاؤن مع مايرد عليه (وقد شكك عليه بانا نسبع صوت من يحول بيننا وبينه جدار ولايمكن ان يقال الهوا والحامل ينفل في مسامه لانه لا يحمل الكلمة المخصوصة مالمينشكل بشكل محصوص ودلك الشكل لايبقي عند مصادمة المواء لذاك المدار لكنافته متى ببقى كيفية تلك المروف بعد خروجه عن المنافذ وبان حامل كل واحد من تلك الحروف اما كلواحد من اجزاءً الهوا اومجموعه فانكان إلاول وجبان يسمع السامع الكلمة الواءدة مراراكثيرة حسب مايتأدي إلى صماعه من اجزا الموا وانكان الثانى وجب ان لايسبع الكلمة الواحدة الاسامع واحد ( وبان وصول الهوا المتبوج الى المتاخ لوكان شرطا لماسم الموت من ورا مدار مديك لامسام لهلكنه يسمع (واجبب من الأول بان التدر الذي يدخل ف مسام الجدار ببتى على ذلك الشكل وعن النانى بان الحامل هوكل

بقى الاشكال فى القول بعدم ادراك جهة الملموس كليا إذلاو جه الجزئى فى التشبيه لكنه يضر المعلل لان د تره للتوضيح لا للاستدلال و الابصار تمثيلا يفيد الظن والمسئلة علمية (سيدر حمه الله ۴) قوله لما ادركنا جهة اصلايمكن تعقله بطريق الحلف و الاستقامة (سيدر حمه الله ، ۷) قوله لكنه يسمع غاية فى المباب انه مستبعد بحسب الظاهر ا وليس بقادح فى الحقيقة (سيدر حمه الله ، 1) قوله المتأدى الى صماعه اى صماخ السامع المعين ولقائل ان يقول إذا كان المراد ماذكرتم في خنار الثانى وهو ان مكون الحامل مجموع الهوا الواصل الى صماعه قوله و جب ان لا يسمع الكلمة الواحدة الاسامع واحد ممنوع وانما بلزم ان لولم يكن هناك هوا المخالسة الكلمة و واصل الى صماخ آخر و التفصيل على ١٧١ عدم المناسبة الكلمة و واصل الحدم المناسبة الكلمة و واصل المناسبة المناسب

ان الترديك إنكان في هوا <sup>ع</sup>وا مك اومتع*ك د*ا واحديلزم انلايسمعه الأواحدو انكان محمولالمنعف دفيلزم ان يسمعه واحدمرا را فالجواب إن الحامل منعد دلكن إلو إصل الى صماخ السامع الواحد واحد منه كما قيل وانكأن في الجزاء المواء الواصل إلى صماخ الواحد بانيقال الحامل اماكل واحد اوالعجموع فتختار الثاني بل تغتاران الحامل وامد منها فلامدور اصلا (سيدرممه الله \*

٢) قوله والجسم الحامل للطعم امالطيف 🧚 كثيف منهم من قدح في انحصارها فىالتسعة بان الخيار والقرع والحنطة البنة يحس منكل منهابطعم لاتركيب فيهاوليس منهاو إيضا الشدةو الضعف انكأنتمو جبةللاغتلان النوعى فانواع الطعوم غير محصرة فيما ذكربل لآ يكادمنضبطافءك فغصوص وان لمبكن مرجبة له فالقبض والعفوصة من نوع واحد اذ لااغتلاف بينهما الابالشدة والضعف فان القابض يقبض ظاهر إللسان والعفص يقبض ظاهره وبالمنه معا ( سيدرممه الله تعالى \*

m) قوله وفي اللطيف الحموضة وأعلم ان الشيخ في مباحث الاخلاط من القانون جعل فاعل الحموضة الحرارة وفي موضع آخر البرو دة فبينهما تناقض قدنبه لهبغض الافاضل و ادعى الاستعدا دفيه (منهر ح هو المولى نصير الدين الحلي رووقال المحشى قده فى بعد مواشيه و الجواب أن الحرارة الغريبة باستيلائها على الرطوبات تحلل عنها الأجزا اللطبغة

يان يقال الحرف الواحد انكان محمولا بهواء واحد من اجزاء الهواء قوله فوجب ان يسبع السامع الكلمة الواحدة مرارا كثبره فلنالانسلم ذلك لالجواز انبكون المنأدى الى صماعه من تلك الاجزاء واحدلاغير على ماسبق الىبعض الاوهاملان الكلام في اجزاء الموا المتأدى الى الصماخ بل لجواز ان يكون السماع مشر وطا بان يصل أول مرة فيكون الشرط فيما بعدها منتفيا فينتفى المشروط بنفيه وعن الثالث بان التجربة شهدت على ان الحامل كلما كانت مسامه اقل كان السباع اضعف وكلماكانت اكثركان اقوى فلو عدمت المسام وجب ان يعدم السماع بالكلية ( والهوا<sup>ع</sup> اذاتموج وقاومه بسم كجبل ا وجدار اماس ومنعه متى انصرف الىجانبه على عين ذلك الشكل حدث من ذلك صوت هو الصدى ( وهوكرمي مصاة في طاس مبلو الماع فيعصل دوائر متراجعة من المحبط إلى المرس وقبل ان لكل صوت صداء في البيوت إنما لم يقع الشعور به لقرب المسافة فكانهما يتعان في زمان واح*د* ولهذا يسلع صوت المعنى فى البيوت اقوى مما فى الصحراء و واما المدوقات فالجسم الذي لايحس بطعمه) لعدم تحلل شيءمنه يخالط الرطوبة المبثوثة في اللسان ( لشدة تكاثفه اداامتيل في تحليل أجزاء منه احس منه بطعم كالتحاس) فانه لا يتحلل من جرمه شيء لكن اذا امنبل فى تحليل اجزا قەيظەر لەطعم قوى (ويسمى دلك الطعم تفاهة)ودلك الجسم تفها ومسيخا ( والتفاهة قد يقسال على عدم الطعم ايضاً والجسم الحامل للطعم اما لطيف اوكثيف اومعتدل بين اللطافة والكثافة والفاعل فىالثلاثة اما الحرارة اوالبر ودةاو القوة المعتدلة بينهما فالحار

ادافعل فى الكثيف مدثت المرارة وفى اللطيف الحرافة وفى المعتدل

الملوغة والباردان فعل في الكثيف مدثت العفوصة وفي اللطيف الحموضة

وفي المعتدل القبض والمعتدل انفعل في الكثيف مدنت الحلاوة

وفي اللطيف الدسومة وفي المعتدل التفاهة غير البسيط) اى الذى له

الحارة فيستولى عليها البرودة وتحمضها فالفاعل بالحقيقة هو البرودة فلاتناقض ببن كلامين كماظن (سيف رحمه الله \* a) قوله غير البسيط انكان تسمينه ابغير البسيط لتركب في مفهومها بالنسبة إلى المعنى الأول لالتركب في مقيقتها فهي من البسائط ايضافلا بصم انهائمانية وانكان لنركب فى دانها فقد صح ماذكره قال فى شرح الماخص بعد تعدا دالطعوم على الوجه المنكور في المنن مكذ اذكر واحدوث هذه الطعوم من غير دليل يوجب غلبة الظن بأن الأمركماذكر وه (سيدر ممه الله \*

طعم فى المتينة لكن لايمس الا بالحيل هكذا ذكره الشيخ فى القانون وانبا قيد النفاهة بغير البسيط لان البسيط وهى التى لاطعم لها لا يصع عدها من الطعوم فظهر منه بسايط الطعوم ثمانية الحرافة والملومة والمرارة والدسومة والحلاوة والعفوصة والقبض والحموضة وقد يوضع لها لوح هكذا \*

| و [ما المشهومات فليس لها [سماء                                                               | معتدل | للمين | ڪئين  | فاعل  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| مخصوصة) عند الحكما عندن بها                                                                  | ملوحة | مرافة | مرارة | حار   |
| خصوصة) عند الحكما عندى بها<br>الامن جهة الموافقة و المخالفة كما<br>يقال رايحة لميبة ارمن جهة | قبض   | مبوضة | عفوصة | بارد  |
| مايقارنهامن الطعوم) بان يشتق                                                                 | تفاهة | ملارة | دسومة | معتدل |

لهامنها اسم (كما يقال رايحة حلوة إومامضة النوع الثاني الكيفية الاستعدادية وتسمى قوة انكانت نحو اللا انفعال كالمصاحبة والصلابة

وضعفا ولاقوة انكانت نجو الانفعال كالممراضية واللين لليقال ههنا قسم آخر وهو ان يكون الاستعداد نحو الفعل كالقوة على الممارعة لان الشيخ اخراً جه منها لان القوة على الممارعة يتعلق بثلثة امور العلم بتلك المناعة والقوة على تلك المناعة وكون الاعضاع جيث يعسر عطفها وتقلها والاولان من الكيفيات النفسانية والثالث في التعقيق

عبارة عن القوة على المقاومة واللا انفعال فاذن ليسههناقسم آخر و النوع الثالث الكيفيات النفسانية وتسمى حالا انكانت غيرراسخة كالكنابة في ابندائها (وملكة انكانت راسخة كالكنابة اذا استحكمت (والفرق بينهما بالعوارض المفارقة دون الفصول ادلوكان بالفصول لامننع ان تكون الكيفية النفسانية الواحدة بالشخص حالاوملكة واللازم باطل لان الصفة النفسانية اول حدوثها يكون حالا نم وعينها اذا استحكمت تصير ملكة ولهذا يكون شي واحد حالا بالنسبة الى واحد وملكة بالنسبة الى آخر وفيه بحثلان الاختلاف بالنسبة الى آخر وفيه بحثلان الاختلاف بالشدة والضعن يوجب الاختلاف النوعى عند المشائين والمسرح ابتداً من الكيفيات النفسانية بالعلم على ماقال و العلم وحول ماهية الشي في العقل مجردة عن اللواحق على ماقال و العلم وحول ماهية الشي في العقل مجردة عن اللواحق

ا) قوله يشتق لهامنها اسم ان قيل كيف ايدر الطعم بادر الدالشموم فالجواب ان الشم انكان بوصول الموا المحيط بجز الطيف من ذى الراجة فذلك الهوا مع الجز وصل الى الرطوبة اللعابية وان كان بنكيف الموا فهو يصل اليها تماهو الله ما المدروة الم

الشرط (سبد رحمه الله تعالى الله ولم ) قوله لأن الشيخ اغرجه منها ولم المعلمة المسمين المذكور المناسب (سيد) قوله يصير ملكة فعلى هذا كل ملكة كانت عالا قبل ذلك وليس المجب ان يصير كل حال ملكة فالنسبة بين الشاب والشيخ السيد الس

﴿ سِبِكَ رَمَّهُ اللَّهُ تَعَالَى ﷺ ٣)قوله وملكة انكانت راسخة لاشك اي في الملكة شدة وفي الحال ضعفا فيكون بينهما اختلاف نوعي على مقتضى فاعدتهم فكيف يصح انمقال ان الكيفية النفسانية الوامدة بالشغص تارة يكون حالا ونارة بكون ملكة وان الكفية النفسانية الواحدة بالنوع يكون حالا بالقياس إلى واحب وملكة بالقياس الى آخر (ويمكن ان يجاب بان المقتضى للاغتلان نوعا هوالشدة والضعن في حصول الكلي فيجزئياته وصدقهعليها اعنى ماهوقسم من التشكيك لافي ثبوت الجزئيات لموضوعاتها والحاصل ههناهو الثانيلا الأول فتأمل (سيدر ممه الله \* ا قوله هو حصول ماهية (لشي النخلا) يخفى ان هذا التعريف انما هوللا در آك النعفلي المتعلق بالكليات فان الماحية غالبابطلفعلى الأمرالكلي ثم التجريف عن اللوامق الخارجية شرط للنعقللا للادراك مطلقا وحمله على انهتعريني لهبناعلى انالمرادبالمامية الامر الاعم وبقوله في العقل عنده تعسى لأن الأحساس لاتجريد فبه اصلا بخلاني النخيل والوهم ادفيهمانوع من التجريف واما النام منه فانها هوفي التعقل (سيد

اما ان يكون ما دياوا علم ان المادى الجزئي كالجسم والجسماني اول ادراك يتعلق به الاحساس مكفوفا بالعوارض المارجية والغواشي الغريبة مع حضور المادة ثم التخيل مع غيبتها ففيه حجل ١٧١ على تجريف ماثم النفس

الخارجية) واعلم ان الشيء المدرك لا يغلواما ان يكون ماديا اولا يكون فانكان ماديا فماهية المدركهي صورة منتزعة عن نفس مقيقتها الخارجية إنتزاعا ما فان العنل يندر على تجربد الماهية المكفوفة باللوامق الغريبة المشخصة مثبتا اياهامني كانه عمل بالمحسوس عمل جعلهمعقولا وانكان مجردا فلايحناج فيه الى الانتزاع ومصول ماهية الشي مستمل القسمين جميعا وماقيل انه ان جعل قوله مصول ماهية الشيء معرفا لماهية العلمفهو غطاءلانهمن الامورالغنية عن التعريف وانجعله محمولا عليه فهوحق فيه نظر لان ماهية العلم محتاجة الى التعريف لامتلاف العلما وفيها نعم وجوده بديهي غير محتاج الى دليل وللعلما اعتراضات كثيرة على هذا الرسم ولها اجوبة لايليف ايرادها في مذا المختصر (وهو) اى العلم ( امانفصيلي كمن علم ماهية مركبة مفصلة الاجز اعنى العقل منميز بعضها عن بعض واما اجمالي كمن يعلم مسئلة ثم غفل عنها ثم سئل عنها فانه يحضر عنده مالة بسيط هي مبداع تفاصيل تلك الاجزاء الني كانت منصورة على النفصيل قال الامام هذه الأجزاء انلم تكن معلومة بطل قولكم العلم بالاجزأ وقبل العلم بالماهية وانكانت معلومة تميز بعضها عن بعض على النفصيل) ولقائل ان يغول ان اراد بالاجزا العلومة ما يكون معلوما مفصلا نخنار انها ليست معلومة ونمنع الملازمة الاولى وان ارادمايكون معلوما مجملا نختار انها معلومة ونمنع الملازمة الثانية ( وجوابه منع الشرطية الثانية) اىلانسلم انها انكانت معلومة تميز بعضها عن البعض ( فانه لايلزم من العلم بالشي العلم بامتيازه عن غيره والالزممن العلم بالامتيار) لكونه شيئًا ( العلم بامنياز الامنياز إلى غير النهاية ) فيلزم من العلم بالشي° العام بامورغير متناهية وهومال ( والتعقل قد يكون بالقوة وهوعدم النعقل عمامن شأنه ان يعقل ويسمى ) اى مامن شأنه ان بعقل (العقل الهيولاني) تشبيهاله بالهيولي الاولى الحالية في نفسها عن جميع الصور المستعدة لقبولها وانماقيد عدم التعقل بمامن شأنه ان يعقل ليخرج عدم التعقل عماليس من شأنه ذلك كالجمادات فانه لايقال لها إنها

بالقرة الوهبية تنتزع منه جزئيا ليس من شأنه إن يدرك بالمواس الظاهرة وبالقوة المتصرفة تنتزع منها امراكليا يصير معقولافالمعسوس إنمايصيرمعقولا في المرتبة النالئة اوليها الأحساس ثم التغيل ثم التعقل واما النوهمفانماهو هوبعد الأمساس وحده اوبعد التخيل ايضالكن مدركه شي المرفالترتيب انهایکون بین الثلث فهذه هی مراتب الادراكات واما الجزئي الهجرد فلابدرا بالمواس الظاهرة بلبالنفس ادلامانع فيممن التعقل فظهر ان المجردات كلية كانت اوجزئية هي معتولة واما الماديات فانكانت كلية فكذ أك لكنهاممناجة الى النجريدعن العوارض الخارجية المانعة من التعلل كالوضع والمقدار المخصوصين وأنكانت مزئية فان كانت صورا فبا لحواس الظاهرة والباطنة وانكانت معانى فبالوهم التابع للعس الظاهر هذا ملخص ماند كروه (وانها اور دنياه توضيعا للمقام وتنبيها على المرام وازالة لما عسى يعرض للطالب من الدعدغة و الآوهام وتبين لك أن التعريف الذكور ببب أن يتناول أدر الك ألكليات مجردة غير منتزعة وغيرمجر د منتزعة وادراك الجزئبات المجردة فلبعمل المامية على ماينناول الكلى والجزئي (ميك رحمه الله \*

رحياره المسلم انها انكانت معلومة تميز بعضهاعن البعض فان قبل المعلوم المبت منبيز قطعا فابت منبيز قطعا قلنا المبنا إنهمتميز في نفسه اكن لايلزم من الامتياز العلم بالإمتياز والالزم تعقل امور غيرمتنا هية من تعقل شي و احد كما ذكر ويظهر من هذا الكلم ان العلم

التفصيلي هو علم بالشيء مع العلم بامتيازه والاجمالي هوالعلم به دون العلم بامتيازه والحق (عالمة) إن العلم التفصيلي هو العلم بالشيء مع كونه مخطر المتفتا عند العقل والاجمالي هو العلم بدون الاخطار والالتفات وتمام التحقيق في شرح المطالع للعلامة الرازي (سيد رحمه الله \*

ا) قوله وقديكون اى التعقل بالفعل لا يجبيعها بل هوبقدر الاستطاعة وكذا العقل المستفاد فيتفاوت مراتب مراتب مه الله تعالى \* ۲) قوله لا يقي النفس المناه الله تعالى \* ۲) قوله لا يقي النفس المناه على الناه مناه المناه على الناه مناه الناه على تفسير المناه على تفسير الناه مناه مناه الناه على تفسير المناه على تفسير الناه مناه على تفسير الناه على تفسير الناه على تفسير الناه على تفسير الناه الناه على تفسير الناه على تفسير الناه على تفسير الناه على تفسير الناه الناه على تفسير الناه النا

عالمة بالنوة وهذه المرتبة حاصلة لجميع اشخاص النوع في مبادى العلم بعصول ماهية الشيء (سيدرج \* فطرتهم ( وقديكون ) اى التعقل ( بالفعل اماللبديهيات مع استعداد ٣)قوٰلفلابكون التعقلالخ والايآزم حصول الشي النفسه وهو محال اذالمصول النفس لا كتساب النظريات ويسمى ) أى دوالتعقل ( العقل بالملكة اضافة ونسبة مستدعية للنغائر (سيد والماالنظريات بحيثتكون مخزونةعندها وبقدر على استعضارها م)قوله لايقال تلك الصورة ماخص هذا منی شام ) من غیر تجشم کسب جدید ( ویسمی ) ای دوالنعقل الاعتراض ان يقال لأخفاء في جواز علم النفس بذاتهابل في وقوعه ضرورة إنها ( العقل بالفعل ) ومراتب الناس فيها مختلفة فمنهم من يحصل المعقولات بحكم على ذاتها بامكام كثيرة فلايخ ح الثانية المكنسبة من العلوم الأولية لشوق منها اليها يبعثها على مركة اما ان لا بحصل في النفس شي ً ام لا فعلى فكرية اماشاقة وهومن اصحاب الفكرة واماغير شاقة وهومن اصحاب الأول لأيكون العلم عبارة عن مصول الحدسومنهم من يعصلها من غير طلب وشوق وهو دونفس قدسية صورة الشيء في العقل إذ العلم يتعقق همناولامصول بالفرض وعلى الثاني إما (و اما النظر يات على وجه لا يغيب عن النفس و يعقل انها تعقلها و يسمى ان يكون الحاصل عين النفس فيلزم العقل المستفاد ) وهذه مرتبة الانبياء والمكما والمتأ لمين ( لايقال حصول الشيءلنفسه وهومحال أوغيرهافامأ النفس إذا ادركت ذاتها كان العاقل عين المعقول قلابكون النعقل انالايكون مطابقالها فلايكون علما بها اويكون مطابقالها فيلزم اجتماع المثلين عبارة عما ذكرتم ) اىعن مصول الشي عن العقل إذ الأضافة تقتضى وهوعال ايضا الجواب أن الحاصل عين النغاير ولاتغاير هناك (النانغول المقدمتان مبنوعتان اماالاولى النفس بالذات ومغايرلها بالاعتبار فان النفس من حيث انهايصم ان تكون وهي ان العاقل عين المعقول (فلان المعقول صورة كلية) لكونها معقولة يغايرها منميث انهايصحإن مجردة عن اللواحق الخارجية وفي الحواشي القطبية اما إذا كان مطاق النفس تكون عاقلة فهي باحد الاعتبارين فظاهر وامااداكان النفس المضافة الى المدرك فلان تقييد الكلى باالكاى

حاصلة وحاضرة لها وعندها بالاعتبار لايصيره جزئيا واقول هذا انمايتم اذاكان مطلق المدرك امااذاكان الاخررهذ اهوالجواب الذي اشاراليه حن المدرك فلا (اللهم الاان يقال اضافة المطلق الى المشخص لاتصبره المصنف بقوله واما الثانية الخاوان الحاصل غيرها ومساولها فيتمام آلماهية جز ئيا (والعاقل نفس شخصية احديهما غير الأخرى) لايقال تلك الصورة ولااستعالة في اجتماع المثلين على هذا انكانت عين دا تهافف الشوانكانت مغايرة اياها لاب وان تكون مساوية لذاتها الوجه وهوالذى اشآر اليه الشارح واما التىهى المعقول في تمام الماهية فيلزم اجتماع المثلين وهو ماللان الجواب بان يقول المرتسم في العقل استعالة اجتماع المثلبن على وجه يكون احدهما حالاوالاخر محلامنوعة صورةكليةاه فلاينفع اذالكلام فىعلم على انانغول الم قلتم ان أضافة الشي الى نفسه ممتنعة فانه يصم ان يقال دانى و ذاتك و داته مسع ان المضاف و المضاف اليه في الاقوال النفس بغصوصية ذاتها لابما هيتها الكلية والظاهران المت في الجواب الثلثة شيء واحد بعسب الذات فادن التغاير الاعتبارىكاف ماذكرناه اولا وان العلم ينقسم إلى مضورى وهوعلم النفس بماليس فى الأضافة ( واما الثانية ) وهى ان التعقل لأيكون عبارة عماذ كرتم ح غارجا عنها اعنى داتها وصفاتهاوالي ( فللن حصول ماهيه الشيء اعممن حصول ماهية الشيء المغاير

ينبغى انيفهم هذا المقام (سيدرمه الله تعالى \* ۵) قوله فادن النغاير الاعتباري ودلك الاعتبار في مثل قولك الاعتبار في مثل قولك نفسى هوان المضاف مأخود من ميث هوهروالمضاف البه مأخود باعتبار خصوصية ما (سيد \*

انطباعي وهوعلم بماعدا ذلك هكذا

ولايلزم من كذب الانص ) أي خصور ماهية الشيء المغاير ( كنب الاعم) وهو مضور مالمية الشيء وهوظاهر ( والعلم فعلى انكان ابجادنا الشيء بعدتصوره وانفعالي انكان بالعكس ) اي اذا اوجدناشيئا في الخارج ثم اغذنا ماهيته ولمافرغ من تعريف العلم واقسامه شرع في بيان كيفية مصول المعقولات للنفس على ماقال ﴿ وَالنَّفْسِ فِي مِبْدُ أَ الفَطْرَةُ مَالِيةً عِنِ المعتولاتِ ) اي عن ادر الح الكليات ( لـكنهاقابلةلهاوالالماصار تقابلةلامتناع زوالمابالذات) وفيه نظر لانه ان ارادانهاقابلة بالذات والالما صارت قابلة مطلقا فالملازمة ممنوعة واناراد انهاقابلة مطلقا والألما صارت قابلة بالذات فنفى النالي ممنوع والصّواب أن يقال لكنها قابلة لهافي الجملة والالم تكن قابلة لها اصلافلا يعصل لهاشىء من العلوم اصلاوهو ظاهر الفساد فادن قابلة لها في الجبلة ( وبنوق مصولها على مصول الشرايط وارتفاع الموانع) وانكان ارتفاع الموانع في التحقيق من جملة الشرابط كماذكر فبل ذلك ( وهو ) اى ذلك المصول ( انما ينعنف بكثرة الامساس بالجزئيات والآ)اى لولم يتوقف على مصول الشرايط مع كرنهاقابلة (لمصلت العاوم في مبدأ الفطرة) و التالى باطل وفي الحواشي القطبية فينفى التالى نظر لانه عين النزاع وهو ان النفس في مبدأ الفطرة غالية عن العلوم اللهم الاان يقال ليس فيه نزاع لانه بدبهي عندهم وليس الفرض اثباته بل الغرض بيان كيغية مصول العلوم الأولية ليستقيم بعض الاستقامة (واقول اغاقال بعض الاستقامة لأن النفس في مبدأ الفطرة ليست غالية عن تعتل دا تهافانه بين إن علم النفس بذا تهاهر عين دا تهافلم يكن فيمبدأ الفطرة فاليةعن جميع المعتولات على مايقتضيه الجمع المعرف بالآلفواللام اللهم الاان يقال المراد انها غالبة عن جميع المعنولات الني تكون تعقلها بالانطباع وايضا كون تلك الشرايط انما يتحقف بكثرة الأحساس بالجزئيات لأغير لابدله من دليل ( واذا حصلت ) اى الشرايط وارتفاع الموانع وهوالاستعداد النام لقبول المعقولات (مصلت المعقولات بالفعل) وهي إي المعقولات الحاصلة قديكون بعيث يكفى تصور اثنين منها فيجزم النهن بالنسبة بينهما امابالنفى اوبا لانبات كالاوليات وقدلايكون تفلقبل ينوقف جزم الذهن بالنسبة بينهما اماعلىالمشاهدة كالمسيات اوعلى تكرار المشاهدة

1) قوله والنفس في مبدأ الفطرة مالية النفس في مداوعها اما ان يكون ممكنة الاتصافي بالمعقولات اولافعلى الأول هي قابلة لهابالذات وانكان قبولا ضعيفا واستعدادا بعيدا وعلى الثاني يمتنع اتصافها بهاقطعا فلا يكون قابلة لها اصلا والدم واللازم وال الامتناع المستندالي ذاتها بواسطة الغيروه وباطل فظهر بما قررناه ان لا طائل فيما اورده الشارح من الترديد (سيدرح \*

 ۲) والالمأصارت قابلة قلنا اللازم على تقدير استناد القبول الى الذات ومصوله بالغير إن يعصل للذات ما ليسمقتضى لها لا انبرول عنها ماهو متنضاها فاللازم غير محذور وماهر عدور غيرلازم (سبك رحمه الله \* س) قوله والصواب أن يقال مأصل الصواب ان عنى قوله لامتناع زوال مابالذات وأنيراد منقوله لكنهاقابلة لها والالماصارت قابلة لكنها قابلةلها فى الجملة والالم يكن قابلة اصلا (سيك رح م) قوله لمصلت العلوم الأن واهب الصورعام الفيض بالنسبة الحكل قابل لما يقبله فلا يتصور عدم الفيضان الا اداعدم هناك شرط او رجد مانع ولیس ههنابشی° من ذلك( سی*د ر*ح

ا فانلم یکن تصورا ثنین منهایقتضی
 ا اختصاص المعقولات بالتصورات
 سید رحمة الله تعالی علیه وبرکا ته \*

موله اوبما البجرى بجرى ذلك كما فى الافترانيات الشرطية والاستئنائيات سيد شريف قدس سره العزيز \*
 موله من غير تكلف ومن غيرشوق بعض النفوس لها شوق الى النتيجة ثم يتكلف في تحصيل مباديها وبعضها لها شوق فقط وبعضها لها العن الامرين (سيدرح فقط وبعضها لها من الامرين (سيدرح

م) قوله الحركات التخيلية هي الحركات من المطالب والرجوع الى المبادى سيد رحمة الله تعالى عليه \* ۵) قوله يستخرج العلوم الموجبة العلوم النظرية لا بمعنى انها فاعلة موجدة العلم بالطلوب اذالفاعل هو واهب الصور بل بمعنى انها شرائط هي جزاً اخير للعلة التامة بحيث يمتنع تخلنى المعلول عنها (سيد رحمة الله تعالى عليه \*

كالتجربيات اوعلى السمع كالمتواترات اوعلى استغراج الوسط بالنظر والغكر اعنى مركة دهن الانسان نحو الببادى والبه اشار بتوله (فأن لم يكف تصور اثنين منها في جزم الله من با لنسبة بينهما توقف على التخراج الوسط) بالفكر والنظراى ان لم يكف تصورهمامع المشاهدة اوالتجربة اوالنواتر اوغير ذلك في الجزم (والوسط هوالذي يحصل بهنسبة احدهما الى الآخر ) بجعله إما محمولاً لأحدهما وموضوعاً للأخر اوموضوعا لهما اومحمولا لهما اوبما يجرى مجرى ذلك ويختلف مراتب النفوس في استخراجه) اي في استخراج الوسط (فالتي لها اصابة الأوساط وترتيبها) للانتقال نحوالمطالب (من غير تكلف) ومن غير شوق لها الى النتيجة (فهى القوة القدسية ويقابلها نفس البليد الذي لأيدرك شيئاً من العلوم البنة) ولواك طول عمره في تعلمه كما في كثير من الطلبة التي في زماننا هذا (وفيمابينهما المنوسطات على اختلاف درجاتها) والذى يدل على جواز وجود النفس القدسية هوانه كمايمكن الانتهاء فطرف النقصان إلى بليد غبى لم يتيسرله إن يفهم شيئًا من العلوم اصلافكذلك يمكن الانتها في طرف الكمال الى وجود نفس بالغذ الى الدرجة النصوى فى القوة وسرعة الاستعداد لادراك المقابق منى كان ذلك الانسان يحيط علما بحقايق الأشيام من فيرطلب منه وشوى وهذه القوة لووجدت كانصاحبها نبيا اوحكيما الهيا (واختلف في إن الفكر هل يجامع العلوم النظرية إم لافان اربك بالفكر) حبث قبل قبول النفس للصور العقلية لا ينوفف على الفكر فيها والالوجب ان يوجد الفكر مع مصول الصور العقلية للنفس لأستعالة تحقق المشروط بدون الشرط واللازم باطل لان الفكر ف الشيء طلب لحصول ذلك الشيءو ذلك لايناني مع مصول ذلك الشيء لامتناع طلب الحاصل ( الحركات التخيلية) التى بهايستخرج العلوم الموجبة للعلوم النظرية (فهولا يجامع العلوم لكونها معدات سابقة عليها) وفي الحواشي القطبية في إن المعد السابق على الشيء لابجامعه نظر فالاولى ان يعلل بانقطاع الحركةعند المنتهى فيتم ( وان اربد به العلوم المرتبة في العقل الموجبة لحصول علم اخرفهي وأجبة الأجتماع معه لانها موجبة لحصوله والموجب يجب مصولهعنك مصول المعلول) لاستعالة وجود المعلول بدون العلة وفي الحواشي

۱)قوله واعلم ان الحلما<sup>9 الخ</sup> ای النامةلان الوجه المذكور لو تم فانما يتم فيهاعلی مالايخفی ( سي<sup>ر</sup> رحمه الله \*

وله والالامناج الى وسطفلا يكون قريبالاقد عنيه لجواز الامنياج الى امر التجربة (سيد \* من قوله لكن دلك لايفيد الصغرى لانه يصبر كلاما على السند كما ينلهر بادنى تأمل بخلانى مالوكان المراد الثانى فانه ح يكون معنا لبعض مقدمات الدليل (سيدر حمه الله تعالى \*

القطبية وشبهة المتكلم ببغاء البناع وفناء البناء مع كونه علة له مدفوعة لانالانسلم كونه علة للبنأ واقول و ذلك لأن البنا عملة لتحريك إجزا والبناء الى اوضاع مختلفة وانتهاء تلك الحركة علة لاجتماع تلك الأجرام والاجتماع علة معدة لفيضان صورة البناء عن واهب الصور فاذا فقد البناء من ميث هوبناء ومراك فقد فقدت الحركة وكذلك الأب للابن فانه علة لتحريك المنى ال القرار ثم يتحفظ المنى فى القرار اما بطبعه واما بانضام فم الرمم ثم يقبل الصورة الانسانية لذاته والمفيد هوواهب الصور (و اعلم ان الحكما ً فعبوا الى ان العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول (ود عرالامام في بيان ذلك وجهانقر بروان يقال كل من علم ذات العلةعلم إنهاموجبة للمعلول لذاتها وكلمن علم إنهاموجبة للمعلول أذاتها علم المعلول ينتج من اول الأولكل من علم ذات العلة علم المعلول إما الصغرى فلان العلة اذاكانت موجبة لذانها للمعلول كان عونها لذاتها موجبة للمعلول لازما قريبا والعلم بالملزوم ملزوم للعلم باللازم القريب لكونه بين الثبوت على ما عرفت في المنطق و اما الكبرى فظاهرة لأن كون العلقموجبة للمعلول الذاتها اضافة بينهما وبين المعلول والعلم بالأضافةبين الأمرين يستلزم العلم بكلواحك منهما فقوله (والعلم بالعلة وفي نسخة مصععة مقررة على المص (والعلم بالماهية) وهي اولى لعمومها واظهر لقوله بعد ذلك نعم تصور الماهية ( لايوجب العلم بلازمها الغريب ) يحنمل ان يكون ابرادا على هذا الوجه وتقريره ح ان يقال مادكرتم من الدليل يتوقف على ان العلم بالعلَّم او بالماهيمُ كبنُّ ما شئت يُستُلزُّم العلم بلازمها القريب وذلك غير واجب ( والالزم من العلم بلازمها العلم بلازم اللازم الى غير النهاية) فيلزم من العلم بالعلق العلم بالمور لانهاية لها و ذلك ظاهر البطلان ( نعم تصور الماهية مع تصور لازمها التربب يوجب الجزم بنسبته الى الماهية ) والالامناج إلى وسطفلا يكون قريبا والمتدر خلافه فادن بكون تصور العلة مع تصور كونها موجبة لذاتها للمعلول يوجب الجزم عصوله للعلة لكن ذلك لا يفيد الصغرى لجراز تصور ذات العلة مع النحول عن كونها موجبة لذاتها للمعلول ويحتمل ان يكون مراده بيآن ان العلم بالماحية لايوجب العلم بلازمها القريب بل العلم بها مع العلم بلازمها القريب يوجب جزم النحن باللزوم بينهما من غير نظر الى ذلك الوجه وهو المهر ( وفى الأول نظر لجو از ان يننهى الى

1) قوله والالزممن العلم النح حاصل الكلام انه انكان المدعى ان العلم بالماهية لا يوجب العلم بلازمها الغريب في الجملة فنقيضه ان العلم بهايوجب العلم باى لازم لهاقريب سواء كان اعتباريا او حقيقيا و حيثم الاست لال ولا يتوجه ما ذكره المستفراذ كل شي عله لا زم قريب اعتباري اقله انه ليس غيره ولا ينتهى الى ما يكون لا زمه بعض ملز و ما ته فيلزم من العلم به العلم بامور غيرمتناهية ولا مجال لنع استحالة على المتناهي المشار اليدفي المواشى اذا دراك النفس الامور الغير المتناهية دام على ملا و من يعتباريات بمعنى ان النهن لا يتعن على ملا يمكن تجاوزه جائز وذلك غير حول ١٨٠١ كيد ما نحن فيه فعليث بالنامل الصادق وانكان المدعى ان العلم بالماهية لا يوجب

العلم باللازم الغريب الحقيقي اذلوكان موجباً له لزم العلم بامور غيرمتناهية فيتوجه ما اورده المصنى (سيك رحمه الله ٢) قوله لأن كلشيء يمكن للعقلان يعتبرلازماقر يبالايغالكلشى مفرض فله لأرم قطعا اما قريب اوبعيد وعلى التقديرين فلابك من اللازم القريب أماً على الأول فظاهر وأما على الثاني فلان الوسط انكان قريبا فذلك والأ احتاج الى وسط آغر ويلزم التسلسل وامتنآع العلم باللازم الأول لانا نخنار الثاني ولأماجة الى وسط بل الى امر آخر ولئن المالامتياج اليه فاختار انهليس لازماقر يبالجوازان لأيكون لازمابل عرضا مفارقا ولااستعالة فىذلك فندير على انه كلام على السند الأخص نعم كلاً السندين معامساوله (سيد رحمه الله \* m) قول لم يصر معلوما الخفاية ما في الباب انهلابصير معلوم الرمود ولايلزم منه انتفا العلم مطلقا (سبك رحمه الله م) قوله لا يضم الأسندل النم فعلى حدالامامة الى آلجواب عما قيل من ان المكن ربمايعلم وجودهمن العلم بمعلوله فلابصح قصره فلى العلم بوجود علنه بإن العلم بالمعلول االمعين لا يوجب العلم بعلته بعينها بل بعلة مالاند فاعدح بالكلية ولاماجة الىماقيد به بعضهم حيث

مالایکون**لهلازم قریب اوالی مایکون لاز مه بعض ملز وما**ته) اما بسرتبه اواكثرعلى ان يكون التلازم بينهمامن الجانبين وفى الحواشى القطبية فوله والالزم من العلم بلازمها العلم بلازم اللازم الازم الذي لأوسطله ولايكون من الامور الاعتبارية ككون الشيءليس غيره والالماتوجه شيء من المنعين وينم الاستدلال الأان يمنع استعالة عدم التناهي فيمثل هذه الصورة اقول وذلك لأن كلشيء يمكن للعقل ان يعتبرله لازما قريبا لا يكون لازمه القريب بعض ملز وما ته وكذلك اللازم أيضًا لازما كُذلك وهلم جرا فلم ينوجه شيء من المنعين (والعلم بمالهسبب) اى بوجود ماله سبب على مادكر والمصنف في شرمه للماخص (الا عصل الا بعد العلم بوجود السبب لانه) اى لان مالوجوده سبب (مكن) والمكن ا دانظر اليه من ميث هوهومع قطع النظر عن ومودسب وموده لأيمكن الجزم برجعان وموده بل دلك انمايكون بالنظر الى ومودسببه على ماقال (فلا بكون وموده راجعا الا بالنظر الى سببه) وفي المواشى القطبية آن اراداً نه لايلز من مجرد النظر الى دا تهمع قطع النظر عماهوسببهمعرفة وموده فهومسلم ولكن لأيلزم منه انكل مالم ينظر الى سببه لم يصرمعلوما بل اكثر المعلومات كذلك وإن ارا دبه ان كل مالم بنظر الى سببه استحال معرفته فهواول النزاع اقول الاشبه انهم ارادوابذلك انهلاً يصح الاستدلال من المكان الشيء على وجوده بل يجب ان ينظر الى سبب وجوده حتى يتحقق وجوده وهواعام بالصواب(ومايعلم بسببه يعلم كليا) اى كل ماحصل العلم بوجوده بسبب العلم بوجود سببه يعلم ذلك كليا على معنى ان المعلوم بن لك العلم يكون شيئًا اذا مصل في العقل نفس مصوله فيه لا بنع من صدقه على كثيرين وذلك (لانا اداعلمنا ان الالف موجب للباء

قال العلم بالمكن الذى لا يكون محسوسا اما يستفاد من العلم بالعلم والنفصيل أن المكن اما ان يكون محسوسا بالمكن العلم بالمكن النابي الذا وربح سوسا بالعلم وجوده لكونه معلوما بديمة وعلى الثاني اذا اريب به معرفة وجوده بخصوصه فلا يدمن العلم بوجود علنه اذا لعلم بمعلوله لا يقتضى علما بوجوده على الخصوص وكيف ما كان فانه اذا نظر إلى امكانه في نفسه لا يجزم با مسلم فيه ولا يستندل به عليه واما تصوره ولو بالكنه فلا يتوقف على العلل الخارجية (سيدر حمد الله \* م) قوله ان كل ما حصل العلم بوجوده بسبب العلم بوجود سببه الظاهر رجوع الضمير الى كون المعلوم بالسبب معلوما كليا اى ومن هذا علم ان الصورة الحاصلة في الفعل من الجزئي الخارجي اذا كانت مستفادة من السبب يكون كلية لان الكلام فيه وكان الشارح نظر الى قوله لكونها مركبة الخ (سيدر حمة الله عليه \*

فقل علمنا الباء وصدوره عنه وكلاهما كليان ) لان نفس تصورهما لايمنع من وقوع الشركة ( وتعييد الكلي بالكلي كلي ) فالمعلول المعلول بسببه كلى وهوالمطلوب وفيه فظرلانه انمايصح ان لواسند للنا بالالف على الباء إما لو استدالمنابهذا الالفعلى هذا الباء فلا وقوله ( وكذلك إذاعلمنا إن الآلف المغترن بامور كلية بوجب الباء المغترن بامور كلية ) عطف على قوله لانا إذا علمنا و إنما ذكره ليعلم أن المعلوم بسببه كلى سواء كان السبب مقيد ابشى اوغير مقيد ( وعلم منه ) اى من انتغيب الكلى بالكلى كلى ( ان الصورة الحاصلة في العقل من الجزئي الخارجي تكونكلية لكونها مرتبة من الماهية الكلية وعوارض كلية) ونغييد الكلى بالكلى كلى ( وانكان المطابق لهافى الحاج امرا واحدا فقط فبجب تغير العلم عند تغير المعلوم) اي اداتعلق علم بمعلوم ثمتغير ذلك المعلوم عما كان هوعليه بنوع من انواع التغير لابدوان يتغير العلم الذى يتعلق بهثانيا عماكان متعلقا بماولالان العلم بالشي الأبدان يكون مطابقا لهوا ذاكان كذلك فلولم يتغير العلم عند تغير المعلول لزم ان يكون العلم الواحد مطابقا لأمرين مختلفين وبطلانه مبالايخفى والبه إشار بقوله (الكونه مطابقا للمعلوم وأمتناع مطابقة العلم الواحد لامرين مختلفين) واداتقر ر دلك فنقول قال ألمص في شرحه للماخص المعلومات اما ان يكون طبايع كلية اواشخاصا جزئية فانكان الاول امتنع تغيرها عماهي عليه فان الأنسانية استحال تغيرها اى استحال ان لايكون انسانية واداكان كذلك امتنع تغير ألعلم بالطبايع الكلية واليه اشار بقوله ( والطبايع الكلية لما امتنع تغيرها امتنع تغير العلمبهآ) والايلزم مطابقة العلمين المختلفين لامر وأمدوانكأن الثاني جازتغيرها عماهي عليه لان الشغص الذي فالبيت جازان يخرجمن البيت واذاجاز تغير الاشغاص وجبان ينغير العلمهها إذلوبقى العلم الذى كان متعلقا بالشخص وهوفى البيت منى خرج عندلم يكن ذلك علما بل جهلا لعدم مطابقته للخارج واليداشار بقوله ( دون الجزئيات فانه يجوز تغير العلم بها لجواز تغيرها ) وفي الحواشى القطبية في امتناع تغير العلم بالكلى دون الجرئي نظر اقول يحتمل ان يكون النظر هوانه لافرق بينهما اذكاان الانسانية يستعيل ان لايكون

1) قوله وتقييب الكلى بالكلى هذا يدل على ان هذا المفهوم المركب الحاصل من ضم احدى الكليتين الى الاخرى لا يكون جزئيا ولاينافى ذلك ان ادراك الجزئى الحاصل من الدراك الجزئى الحصل الادراك الجزئى الاحصل الادراك الجزئى لا يحصل الامن الاحساس مير سيد شريف رحمه الله ها الاحساس الله المناز ماصله ان ماذكرتموه من الاستدلال إغاله المائي الكلى المائي الكلى على الباء الكلى وهذا مما لاحامة الى الدليل انمعناه ان الكلى الدليل انمعناه ان الكلى الدليل انمعناه ان الكلى العلم العلم

٣) قال[لمصنففي شرحه [وقال في شرح الماخص والجواب المعلوم بالسبب قدآ بكون على وجه جزئي وذلك لأن الأشغاصمن مبثمي اشغاص معلول له ودلكظاهر ومنتهبه في سلسلة الحاجة الى واجب الوجود لمامر و العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول لماسبق فيلز ممر حن المقدمات ان يستلزم علم الواجب بذاته علمه بالأشخاص الزمانية من حيث هي اشخاص فقك علم هذه الأشخاص من العلم بسببهامع انها ليست كلية بلجزئية والحكما وينعون ذلك ويقولون علمه تعالى بالجزئيات على وجهكلي اى يعلم ماهية الجزئي معر وضة بالعوارض الكلية (سيف م) قوله دون الجرئبات فانه بجوز الخ لأشك ان الجزئبات المادية بمنلف احكامها وينغير اموالها وان الكليات لها امكاملايخنلف واماان جميع احكامها كذلك فممنوع تأمل ( سيدرمهه \*

 اقوله ای کیفیه لزوم النتیجه انمافسر الضرورية بماذكره لتناسب مايورده من ظن البعض فيمابعده (سيد رحمه ۲) قوله وكل مرداه اى مأليس مادة ولأمركبا منها ولامالا فيها ولامتعلقالها تعلف التدبر والتصرف وبالجملة المراد المجردداتا وفعلا (سيدر حمدالله 🖷 س)قول يجب انيكون عاقلا اى يجب انيكون عاقلا لنفسه ولكلماعداه سواء كانجردا كليااوجزئيا اوماديا كليااو جزئنا لكن تعقله على وجه كلى ( سيد م) قوله وهوممال والا يلزم اجتماع الضدين وقد عرفت موابه بان المضادة ببن العينين لابين الصورتين (سيد ۵) فكل مرديمكن ان يقار نه فظهر من هذه المقدمات ان كل مجر ديجب ان يغارنه صورالمعقولات فىالخارج ولأبمكن ذلك لحلول المجرد فيها ولالحلولهافي ثالثضرورة امتناع مأول العجردفي شيء خارجا فنعين انبكون المقارنة لحلولها في المجرد وهوتعقله اياهاوكل من يعقل شبئا امكن ان يعقل اندينعقل اباه وفي ذلك المكان تعقل داته فيجب ايضا انيكرن فاعلا لنفسه فيكون متعقلا للمعقولات كلها ( سيد رحمه \* ۲) قوله فالخارج شغص موجودة فالخارج (سيدرممه الله \*

انسانية فلايتغير العلم الذى يتعلق بهافكذلك غروج زيدهن الببت لأيكون الأغر وجهعنه فلايثغير العلم الذى يتعلق به ايضا وهوغير واردلان المرادان العلم بالاحكام على الطبايع الكلية كالحكم على الطبيعة الانسانية بانهاقا لله لصنعة الكتابة لايتغير لعدم تغير تلك الامكام بخلاف العلم بالاحكام على الاشخاص الجزئية فانه لماكان يتغير تلك الاحكام فلأجرم يتغير العلم بها فانهلمالم تكن الشخص دائما في البيت ملقديكون وقدلايكون فلاجرم تأرة يكون العلم بكونه فى البيت وتارة بكونه غار جاعن البيت فيتغير العلم ( والمعلوم النظرية اللازمة عن الضرورة) أي عن المقدمات التي تستلزم النتجة ضرورة لاتصيرضر ورية ) على ماظن بعضهم من لزوم كون نتابج الأول باسرها ضرورية سيمااذا كان القياس من مقدمات ضرورية فان اللازم عن الضرورى لزوما ضروريا ضرورى (الان الضرورة كيفية اللزوم) اى كيفية لزوم النتجة (الاكيفية اللازم) اى النتجة ولمافرغ عن المباحث المتعلقة بالعام شرع في العالم واقتصر من مباحثه على بعث واحدهوقوله ﴿ وكل مجرد يجب أن بكون عاقلًا للمعقولات ) كلها واستدل عليه بقوله ( المنهيكن ان يعقل ) في بعض النسخ وحدى ( وكل مايمكن ان يعقل ) وفي ذلك البعض و ملا ( يمكن ان يعقل مع غيره ) وفى الحواشى القطبية فيمنظر فان السواد يمكن ان يعقل ولايمكن ان يعقل مع البياض وفيه نظر لان العقل يحكم بتغاير ماهيتهما والحاكم على الشيئين يجب ان يعضره المحكوم عليهما اللهم الاان يمتنع ذلك وفيه مافيه ( وكل مايمكن ان يعقل مع غيره يمكن ان يقارنه صور المعقولات في العقل ) بناء على ان تعقل الاشياء بستدعى حضور ماهياتها في العاقل ( وكلمايمكن إن يقارنه صور المعقولات في العقل يبكن ان يقارنه صور المعقولات في الحارج ) لان تلك الصحة لا تتوقف علىمصول المجردق العقل لان مصوله فيه نفس المقارنة فيتوقف صعة البقارنة علىمصول المجرد فيهتوقف صعة الشيء على وجوده المتأخر عنها وهو محال (فكل مجرديمكن ان يقارفه صور المعقولات في الخارج وكل مايمكن للمجرد فهوواجب الحصوللهوالآ) اى لوبقى بالقوة

۱) قوله فلايقتضى امتناع ان يكون معقولة لغيره
 كالجرد (سبد رحمه الله \*

ه) قوله في نفس الامرفهومسلم الغ فان قلت كل ما امنع انفكا كه عن الشيء في مد داته يكون تابعاله إينها وجد دهنا كان الوخار جا فصعة ثبوت الامر المذكور يكون لازمة له في الذهن الشابت في الذهن نفس الماهية اللازم اتصافها بها في الذهن على الثانى فلا تغفل (سيد رحمه \* على الثانى فلا تغفل (سيد رحمه \* على الثانى فلا تغفل (سيد رحمه \*

( لكأن )غر وجهعن القوة الى الفعلموقوفا على استعدا د مادته لقبول الفيض من المبدأ الأولفكان (المتعلق بالمادة) فلم يكن مجردا هف ( والمقدمات بامرها منوعة ) (ما الأولى فلانالانسلم ان كل مجرديصح ان يعقل ( فأن الواجب لذاته مجردويمتنع ان يعقل ) ويمكن ان يجاب عنهبان الشبخ بين في الميات الشفاء وفي النمط النالث من الاشارات ان المانع من كون الشيء معقولاهو المادة ولو المقها فاذافرض موهر مجردعن المادة ولواحتها فلامانع لهمن ان يصير معتولا فامكن ان يكون معقولاً وليس المدعى الاذلك واماكون ذات البارى تعالى يمتنع انيكون معتولا للبشر فلايغنضي امتناع انيكون معتولا فينفسها وهوظاهر ( واما النانية فلانا لانسلم الكلمايمكن البعقل يمكن النيعقل مع غيره فانهلها تبين امتناع تعقل بعض المجردات اعنى الواجب فقك يمتنع تعقله مع غيره واليه اشار بقوله ( وعلم منه امتناع تعقله مع غيره ) لايقال هذا غير موجه لانه قال كل مايمكن ان يعقل يمكن ان يعقل مع غيره والواجب لما كان ممالا يمكن تعقله عند كم فلم يصح ان يقولوا انهيعقل ولايعقل مغيره منى ينتقض علينانقضا لانانقتصر على منع تلك المقدمة وطلب البرهان عليهافانها ليست بديهية على إنانغول هكذ ابرهانه انمايتم لوفرض امكان تعقل المجرد معكل غير وهوممنوع لانه لايمكن ان يعقل مع ألواجب لامتناع تعقله فانتهض نقضاعليكم والجواب عنه ان تعقل كلموجود يمتنع ان ينفك عن صحة الحكم عليه بالوجود والوحدة ومايجرى مجراهما من الامور العامة ولذلك مكم بعضهم بان النصور لاينعرى عن تصايق ماو الحكم بشي على شيء يقتضي

مقارنتهما فىاللهن فادن لاشيء يصح ان يعقل وحده الاويصح

ان يعقل مع غيره وهذا الجواب ذكره المولى المحقق في شرحه للاشارات

وفيه محث لأنه ان ارادان تعقل كل موجود لاينفك عن صحة الحكم عليه

بذلك فينفس الامر فهومسلم لكن لانسلم ان مالا يصح ان ينفك

عن الشيء في نفس الأمر فهو في العقل ايضا كذلك لأبدله من دليل وان اراد انه لاينفك عن صحة المكم عليه بدلك في العقل فهو عين

النزاع سلمناه لكن المفيد للمقصود انهشي كالايصم ان يعقل وحدى الأربصم أن

بعقل مع كل غير ليلزم من ذلك مع ما ينضم اليد آن كل مجر د بجب ان يكون عاقلا للمعقولات كلما وهوغير لازم مما ذكره وأما الثالثة فلا فالانسلم ان كلما يمكن ان يقار نه صور المعقولات في العقل

1) قوله مقارنة الحال المحل اي و ١٨٠ كان غير ان بكون مقارنة المحل الحال وباقى الجواهر كالجسم مثلا يقارن العرض مقارنة المحال العال ولايجوز العكس ٩) قوله لكن لانسلم ان صعة هذه المغارنة الخلايخفي ان المنع في الشف الثاني إنما حرعلي المقدمة آلرابعة فالأولى تراك النرديدوالاقتصارعلى المعنى الأول كاهو ظاهر عبارة المتن فلاحاجة إلى التفصيل المذيور في الحاشية المتدمة واللازم على تقدير توقف الصية على وجوده في العقل توقف صعة فرد من احدالانواع الثلثة على وجودفرد آخر منه لأماذ كره ألشارح فتدبر (سيد رممه الله تعالى \* ۳) قوله وشئمن هذه الاحكام فظهر من هذا ان الأحكام الثابنة حال كونه في العقل لايلزم ثبوتهاله بالامكان مال كونه فالحارج وتذا العكس واللبية على تقديركون الحاصل فيه نفس الماهية اختلاف الموجودين في انفسهما واحكامهما واماعلى القول الاخر فظاهرة (سبك \* ۴) قوله والجواب عنه ان اعتبار الخ حاصله انهادا ارتسم الماهية الانسانية مثلاق العقل فهناك امران احدهما ماهية الانسان من ميث هي والناني ماهيته من حيث انها حاصلة في العقل مرتسمة فيه فاذامكم العقل على الأول بامكام صيبعة كأنت مطابقة للخارج قطعالان الماهية من حيث هي لايختلف الموالها بحسب الوجودين إذا كانت ثابتةلهامن هفه الحبثية واذاحكم علىالثاني فلابجب المطابقة والتفصيل ان مائبت للماهية من ميث هي ولا دخل فيه بخصوصية احد الوجودين فهر ثابت لها اينما وجدت ذهناا وخارجا وماثبت لهابشرط الوجود الخارجي يختص بهوكذا الثابت لها بشرط الوجود الذهني يغنص به فالحكم الصعبح على الانسان من حيث هو يكون مطابقا للذهن والخارج وعلى

على ماقال (ولأيلزم من امكان تعقل المجردمع غيره اى من امكان ان يكون مالا مع غيره في العقل (أمكان أن بعل فيه صور العقولات في العقل متى بلزم إمكان ان يقارنه صور المعقولات في العقل) وتحقيقه ان المفارنة جنس تحته ثلثة انواع مقارنة الحال للحعل ومقارنة المحل للحال ومقارنة احد الحالين للاخر ولايلزم منصحة الحكم علىشى عبنوع واحدصعة الحكم عليه بسائر الانواع عليه فان العرص وألصورة يصح ان يقارن الجوهر والمادة مقارنة الحال المحل من غير عكس وما في الجوهر بالعكس (وا دا تعقق دلك فنقول ان اردتم بقولكم كل ما يمكن ان يعقل مع غيره يمكن ان يقارنه صور المعتولات فالعقل انكل مايمكن ان يعقل مع غيره يمكن ان يحلفيه صور المعقولات في العقل فهو ممنوع لأن معنى المقدم امكان أن يكون حالامع غيره ف العقل ومن البين آنه لايلزم التالي وان اردتم به انكل مايمكن ان يعقل مع غيره بمكن أن يكون صور العقولات معه مالة في العقل فهومسام لكن لانسلم ان صعة هذه المقارنة لايتوقف على مصول المجرد في العقل قول للزوم تأخر صحة الشيء عن وجوده ممنوع لأن اللازم هوتوقف صحة وجود نوع علي وجود نوع آخر ولا التحالة فيه (وأما الرابعة فلانا لانسلم ان كل مايمكن ان يقارنه صور المعقولات في العقل يمكن أن يقارنه صور المعقولات في الخارج على مافال (ولايلزم من امكان مقارنة صور المعقولات في العقل امكان مقارنتها فى الخارج فان الأولى عبارة عن ملولهافيه مال كونهافي العقل والثانية عن ملولها فيه عال كونهاف الخارج) ولايلزم من الأولى الثانية وإنما يلزم ان لولزم من صعة الحكم على ماهية عند كونها في الذهن صعة ذلك الحكم عندكونها في الحارج و ذلك ممنوع فان الانسان الذهني يصدي عليه انه حال في المحل مفتقر اليه مثال وصورة للانسان الحارجي ودلك يستعيل على الانسان الخارجي وكذلك يصدق على الانسان الخارجي انه قائم بداته حساس متعرك بالارادة ومحسوس بالعواس الظاهرة وشيعمن هذه الاحكام لابص ف على الانسان الذهني (والجواب عنه ان اعتبار مصول الانسان مثلاف النامن من حيث هوماهية الانسان غير اعتبار مصوله في اللهن من ميث هوصورة دهنية وهوظاهر فان الأول هوتعقل الانسان والثاني هو الصورة المعقولة للانسان وهى محناجة الى تعقل آخر مثل الأول والعقل اذا حكم على الانسان بالاعتبار الاول ومبان يطابق الحارج والاارتفع الوثوق عن احكام

بصعة مَقَارِنَة المَجَرِد إلى آخره (سيد رمه الله \*

الأنسان الحارجي يطابق الحارجي وعلى الدهني بطابق الذهني واذاتقررهذا فنقول لم يحكم العقل ههنا

العقل واداحكم بالاعتبار الثاني لم يجب ان يطابق الحارج لانه لم يحكم على الانسان الخارجي بل حكم على الدهني وحده وههنا لم يحكم بصعة مقارنة المجرد بغيره من حيث هو صورة دهنية بل من حيث ماهيته فبجب ان يكون مطابقا للخارج واما الامثلة الني فكرتموها فانما لميجب مطابقتها للخارج لكونها محكوما علبها من حبث هوصورة ذهنية وهذاهو التعنيق هكذا قاله المولى المعنق في شرمه للاشارات وفيه لمجث لانهلوكا ن الحكم بصعةمقارنة المجرد بغيره من حيث ماهبته لكانت المقدمات المهدة اولامستدركة لادغل لها فالاستدلال اذ بكفيان يعال كل مجرد يصح اى يحكم العقل عليه من حيث ماهيته بصحة مقارنة الغير إياه فبجب أن يطابق الحارج على ان قول كل مايمكن ان يعقل مع غيره يمكن ان يغارنه صور المعتولات فالعقل صريح ف ان الحكم ليس على الامر الخارجي باعتبار مصول ماهيته فى العقل بل على الذهني وحده فان المعقول الذي يمكن إن يغارنه صور المعقولات في العقل ليس الاالصور الناهنية لامحالة واما الخامسة فلانا لانسام ان كل مايمكن للمجرد فهو واجب الحصول له قوله والابقى ممكنا معها على استعداد المادة قلنا لانسلم ذلك والم لايجوزان يفيض عليممن واهب الفيض تلك الاشياء التي بالقوة من غير مادة ولابد له من دليل والبه اشار بقوله ( وما ذكر وه لبيان المقدمة الاخيرة ابضا ممنوع) قال بعض الناظرين في هذا الكتاب وهذا منع لامسنندله وهو في مثل هذا المقام الطاهر غير مرضى لانه يجرى جرى المكابرة لان صعة هذه الشرطية مما ينبت في الامور العامة وممايدل على أن كل ما كان مجرد ابنفسه كالعفول المفارقة وماقبلها بجبله مابمكن لهان المقتضى لذلك لايكون الاذاته ولايكون هناك مانع ومايقتضيه دات الشيء ولايمنعهمانع بكون لأمحالة واجبا مادامت الذات باقية فاذن قدانحلت الاعتراضات الااعتراضاواء ف اوهوانه لم يلزم من صعة نوع من المقارنة صعة نوع آخرمنها وفيه نظراما أولافلان قوله أن المقتضى لكلما بمكن للمجردلا يكون الافاتهلاب له من دليل فانهليس بين الاف المبدأ الاول واما ثانيا فلانا لانسلم انه قد انحلت الاعتراضات الأواحد ابلما انحل الااعتراض واحد أم قال ويمكن الجواب عنه بان مصول نوع من المقارنة كانى في الدلالة على صعة طبيعة المقارنة مطلقاً من حيث الماهية المشتركة وهى كافيه فى تقرير الحجة لان العقل ادا حكم بصعة مقارنة المجرد بغيره ف الجملة من حيث ماهيته بجب ان يكون في الحارج ايضاكف الك المامر

قرله وفيه بحث النج هذا انبايتوجه لو حكم العقل بصعة القارنة من حبث الماهية ابتدا بدون ملاحظة المقدمات المعهدة اولا واما لوكان حكمه بهالاجلها وهو الظاهر فلا (سيد رحمه الله \* على شيء أخر غير داته ومبد وجوده الايكون حاصلامعه فيجوز ان يفيض عليه من الواهب عند حصوله وان لم يكن من الواهب عند حصوله وان لم يكن هناك مادة (سيد رحمه الله \* والابتى موقو فا على استعداد المادة وسيد رحمه الله \*

ر ميادر الما المادر العامة على الأمور العامة حيث بين في مباحث الحدوث المحدوث الحادة الحادة المادة المرد المحدد المادة ليس حاصلا له بالفعل فعصوله كذلك يتوقى على استعداد المادة لما ذكرنا ولابدان يكون له تعلق بنلك المادة جيث يكون استعدادها سببا لفيضان شيء عليه فلا يكون مجردا صرفا شيء حاية فلا يكون مجردا صرفا (سبد رحمه الله \*

۵) قوله ربهكن الجواب عنه الني محصل ماذكره البعض في الجواب ان العقل يحكم بالبرهان بجواز مقارنة المعقولات المجرد ميث الماهية فيحكم كذلك لجواز مطلق المقارنة الموجودة في افرادها فيه ايض بجواز مطلق المقارنة المعانية بينهما في الخارج وجودها فيه وليس في كلامه ان العقل وجودها فيه المال المحل ابتداء من حيث ماهينه مقارنة الحال المحل ابتداء من حيث يتوجه عليه ما ذكره الشارح يتوجه عليه ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى \*

ا قوله شاعرة فغرج بقيك الشعور الطبايع العنصرية والصور المعكنية والنفس النباتية وبالقيد الاغرالنفس الفلكية فيندرج في التعريف القوة الحيوانية فقط ولو لم يقيك بالشعور اندرجت النفس النباتية ايض (سيك

منه والحلق ملكة النح قال في شرح الملح والفرق بنيه وبين اصل القدرة خاصلة لان يقع بها الصواب على الوجه المذكور والحلق ليس كذلك ( سيد رجم الله \*

ولاينعنف صعة معارنة المجرد لغيره في الحارج الابمقارنة ماهية دلك الغير للحجرد مقارنة الحال للحمل وفيه نظر لانه لما كان مكم العقل مصعة مقارنة المجرد بغير ممقارنة المحل للحال من ميث ماهيته كافيافي تتبيم الدليل فلاحاجة الى التعرض لنوع آخرمن المقارنة وارتكاب تكلف الاستدلال من احد المقارنتين على الأخرى ولما فرغ من العلم والعالم شرع في بقية الكيفيات النفسانية فقال و القدرة قرة) أى شاعرة (هي مبدا والنعال مختلفة) أما القوة فقد عرفتها وإما قوله مبدأ لافعال مختلفة معناه ان يكون دوالقدرة بحيث أن شاء فعل وان لم يشاء لم يفعل (ونسبتها) اي نسبة الغدرة ( الى الضدين على السرية ) لانهاذا انضم اليها ارادة احد الضدين حصل ذلك الضدوان انضم اليهاارادة الاخرحصل دلك الاغرنعم لواريب بالقدرة مجموع الأمور ألتي يترتب عليه الإثرفلا يكون نسبتها الىالضدين على السوية اللا عصل بها الا احدالضين ( والخلف ملكة بصدر بهامن النفس فعل من غير تقديم روبة) كمن يكتب شبئامن غيران بتفكر في حرف حرف ويضرب بالطنبور من غير أن يتفكر نقرة نقرة واصول الفضائل الحلفية ثلثة الشجاعة والعفة والحكمة ومجموعها العدالة ولكل واحد من هذه الثلثة طرفان هما رزيلتان والشجاعة عبارة عن الخلق الذي يصدرهنه الافعال المتوسطة ببن التهور والجبن والعفة عبارة عن الخلق الذي يصدرعنه الافعال المتوسطة بين الجمود والغجور والحكمةعن الخلف الأى يصدرعنه الافعال المتوسطة بين الجر بزة والغباوة وانما كانت الاطراف رزائل لما فيها من الافراط والتفريط والاوساط فضائل لخلوها عنهما ولذا قيل غيرالامور اوسطها واذا عرفت معني العدالة فالمقابل لها شيء واحد هو الجور والكلام المستقص فيها مذكور في كتب الاملاق (واللذة ادراك الملايم) أي أدراك ذات الملايم وهو المؤثر عنك المدرك سواء كان مؤثرا في نفس الامر اولا لاا دراك صورة تساويه لأن الله الاينم بحصول مابساوى اللفية بل الما ينم بحصول دانه ولا يكفى ايضا دلك بل يعناج الى ادراكهمن مبث هومؤثر على ما فال (من حيث هوملانم) لأن الشيء قديكون مؤثراً من جهة دون جهة وأما الالنفاذ به فتختص بالجهة التي هرمنها مؤثرلاغير وقس الآلم عليه حيث قال ( والآلم إدراك المنافى من حيث هومناق الابقال كل عاقل بل كل ماس بدرك كلواحد من هذين الامر بن من نفسه بالضرورة ويميز بين كل واحد منهما وبين الامر بالفرورة وكل ما هذا شأنه لايحتاج الى التعريف لان ماذكره و النفييه على ماهيتهمالاتعر يفهماعلى ان المحسوسات قديحتاج ماهياتها الكلية الى التعريف كما ذكر نا قبل (والصحة حالة اوملكة تصدر الكلية الى التعريف كما ذكر نا قبل (والصحة حالة اوملكة كالحنس فان المرض وغيره من الحيفيات النفسانية ايضاك لك والدلك ميز ها عن غيرها بقوله بصدر عنها الافعال كالجنب والهضم والادر الكوالحركة عن الموضوع لها وهو البن سليمة اى على ما ينبغى اذالصحة مى السبب لان يصدر كل فعل من العضوالذى هو موضوعة سليما وكما ان القوة التي عملها الروح في ذلك العضوسب لنفس الفعل فالصحة سبب الملامنة ولذلك يصدر مع عدمها ما وفا لا لنفسه والا لامتنع صدور الافعال مع عدم الصحة وكذلك المرض سبب لضر والعقل عند من يجعله الافعال مع عدم الصحة وكذلك المرض سبب لضر والعقل عند من يجعله

كيفية وجودية كالمصنف على ماقال (والمرض مالة أوملكة بصدر عنها الافعال من الموضوع لهاغير سليمة) واما من يجعله عدم الصحة فيحده بانه عدم ملكة اومالة يصدرونها الافعال من الموضوع لهاسليمة ومعناه إن لايكون الافعال معه سليمةلاإن يصدرمنه مضرورة فلأبرد عليه ماقيل من إن ضرر الفعل امرو جودي والامر العدمي لا يكون سبباللامر الوجودى على ان اعدام الملكات ليست اعداما صرفة ولهذا يستدعى مالانابنة وجودية كالملكات وادا كان كالكماز ان يستدعى ضرر الفعل وههنا شكوك الاول كلمة اوللنرديد والحد للتعقيق وهمامتنافيان وقديوردهكذا انكان الجنس احدهما بعينه لم يجز دكر الاخر وانكان احدهما لابعينه فباطل لانما لايتعين لابوجد اصلافضلامن ان يكون جتس شيء وانكان احدها بعينه في نفس الامر لكنه يشكف انه ايهما هولم يكن تعريفا إصلا( الثانى إنه لما ذاقت الحالة فى تعريف الصعة على الحكمة مع إن الملكة فيها اشرف من الحالة فأن الصفة الراسخة اشر ف من هير الراسخة ولهذا قدمها الشيخ عليه في القانون (الثالث ان قوله يصدر عنها يشعر بان المبدأ الصعة وقوله من الموضوع بانه المبدأ وبينهما تناني الرابع ان تعريف الصعة بالسلامة تعريف الشيء بنفسه لترادفهما الحامس ان صدور الانعال اهم منكونه بواسطة اوبغيرها فيدمل 1) قوله والصحة حالة النجيب غلى في هذا التعريف صحة الحيوانات باسرها وصحة لنباتات اداجعل من دوات الانفس وقد وفيا الشبخ في قاطيغورياس منطق الشفاط بانها حالة او ملحة في الجسم النباتات وفي موضع من القانون عرفها بانها ما هية بهايكون بدن الانسان في مزاجه و ترسيبه جيث يصدر النجية بدن الانسان (سيدر حمه الله بعد الله

ب قوله كالجنب والهضم والمثا لان الاولان للافعال الطبعية والاخران للافعال النفسانية (سيدر حمه الله تعالى به قوله والمرض حالة النح والامر فى المرض بالعكس فلمذا غص الكلام بتعريف الصحة (سيد رحمه الله \*

م)قولهتعريف الصحة بالسلامة وكذا تعريف المرض بعدم السلامة انهمامتراد فان ايضا اوفى مكمهما (سيد رحمه الله\* ۵) قوله فيدخل النج اى يدخل ماهو فى البدن من سبب الصحة فان لهدا سببا بدنيا (سيد رحمة الله \*

فالبدن (سيدرممه الله \* 1) قوله بازدباد الكيفيات اي على ما ينبغى وهومقابل لسوا المزاج والباقيان مقابلان لأغرين (سين رحمه الله \* ۲) قوله وههنا امران بل ثلثة امور ثالثها كون تلك الكيفية غير ملائمة للبدن وهومن باب المضاني (سيدرجمه ٣) قوله اما مقدار اما المقدار فكصيرورة اللسان كبيرا اوصغيرا والعددكز بادة الاصبع اونقصانه والوضع كعدم امكان ان يكون احدى الاصبعين مجاورة للاغرى والشكل كان يصير اصبع قائمة ( سيدرمه الله \* عن قولة تحت الحال والملكة ولا يجوز ايضاجعل الحال والملكة جنسالهما رسيب ۵) قوله اوانصال ملائم في الاتصال الملائم لأيف انه عدم بل يف انهمن مقولة المضاف (سيد رحمه الله \* ٧) قوله اجيب الخجواب عن الاعتراض الأول بالعبارة آلثانية (سيد رحمه الله ٧) قوله عن الأول اجاب في شرح الماخص عن هذا بان الملكة والحال لما اتحدا في الماهية واختلفا في العوارض لم يكن الشك في اندراج الصعة تحت المُدهما شكافي ماهينها آبل في بعض عوارضها وذلك لابضر لان تتدير الكلام مكذا الصعة كيفية نفسانية راسخة كانت اوزائلة يصرعنها الافعال عن الموضوع بوصف السلامة وما ذكره الشارح هو الجواب العام الشامل بجميع موارد الشبهة ومحصلهان كلمة اوحناك المنقسيم بحسب انقسام الحدود الى قسمين بندرج كلمنهما فيشى الابندرجفيه الأغرفهوفي قوة تعريفين لاللشك المنافي للمقام قيل والضابط في الفرت اندان كان هناك قدرمشترك فهوللتقسيم والأفللشك

وفيه بحث (سيدرممه الله \*

٨) قوله والجنس حوالقدر المشترك

ا السبب البدني الصعى في الحد (السادس ان المرض غير داخل تحت الحال والملكة لانهاما سوالمزاجوهوانما يحصلباز دياد الكيفيات الاربع اونقصانها عماينبغي بحيث لايبقى الافعال معه سليمة وهمنا امران الكيفية الغريبة وصيرورة البدن منصفا بهاوليس شيءمنهما داغلاتحتهما امأ الاولى فلانهامن الكيفيات المعسوسة واما الثانية فلانهامن متولة ان ينفعل واما سوءالتركيب وهوأمامقدار اوعدد اووضع اوشكل يخلب بالافعال والا ولان داخلان تحت الكم لاالكيف والثالث مقولة برأسه والشكلوانكان داغلاتحت الكيف لكنه قسيم الحال والملكة واماتفرق الاتصال وهوعدم الاتصال عمامن شأنه انينصل والعدم لايندرج تحتمقولة فضلاعن دغوله تحتالال والملكة وإدالم يدغل شئمن انواع المرض تحنها استحال دغوله تحتهمالان دغول الشيعتحت غيره مستلز ماك غول جميع اقسامه تحته او نقول الصعة امامزا جملايم او اتصال ملايم اوتركيب ملايم وشيء منهالايدغل تحتهما بالطريف الذىمر فلا يدخل الصحة تحتهما (السابع ان الصحة اما ان يكون عبارة عن اجتماع العناصر وهومن متولة المضاف اوعن انكسار سورات بعضها بالبعض وهومن متولة إن ينفعل اوعن الكيفية الحادثة التي هي المزاج اومن الكيفية التابعة للمزاج كالطعموعلى النتديرين يكون من الكيفيات الملمو سةلا النفسانية فلميبق الاان يكون عبارة عن القوى اعنى الصور النوعية وحلايجوز معل المرضضدا لها (الميبعن الأول بان دلك ليسمكما بالنرديدبل ترديدفى الحكم والجنس هو التدر المشترك بينهماوهومسمى احدهماوهوظاهرغير مشكوكفيه وانماوهب تفسير الصحة بالمعنى العآم المنقسم اليهما لانه لوفسره بامدهمالما انعكس بالاغروعن الثاني بان الحالمنقدم على الملكة بالطبع لأن الوصف يكون اولامالا ثميصير ماكة فقدمه بالوضع ليكون الوضع على وفق الطبع وعن النالث بأن الصحة مبداء فاعلى والموضوع مبداء مادى وماز ان بكون للشيء مبدآن كذلك ثم تحت هذه العبارة لطيغة حكمية وهي أن القوى الجسمانية لا يصدر عنها أفعالها الا بشركة من موضوعاتها فقوله يصدر عنها الافعال عن الموضوع لها معناه ان الغرقوله لايصح جعل الحال والملكة جنسالها جوابه هوالمنظور فيه (سيد + ) قوله بالمعنى العام المنقسم اليهما فان قيل لم ام

لهما من غير ان يكون هناك ترديد قلتا الصحة علة لصير ورة البدن مصرا للفعل السليم كماان النارية علة لكون النار مسخنة والقوى المحركة علة لكون الحيوان متمكنامن الفعل الاغتياري فمعنى يصدرعنها اييصدر لاجلها وبسببها من موضوعها وهذه دقيقة واجبة الرعاية (وعن الرابع بان السلامة تر ادن الصحة بالمعنى اللغوى لابالمعنى المصطلح عليه عند الاطباع وعلى هذا الايمتنع اغد السليم اللغوى فى تحديد الصّحة المصطلحة وعن الخامس بان المصدر بالمنيقة هوالذى يصدرعنه الشيءبلا واسطة واما الذى يصرعنه بواسطة فلايكون هوالمصر بالحقيقة بالالواسطة (وعن الساحس بأن المرض ليس نفس سوء المزاج والتركيب والتفرق الاتصالبل لاينبع ذلك على ماصرحبه الشبخ ف القانون بقوله الامراض المفردة ثلثة اجناس منس يتبع سوا المزاج ومنس يتبع سوء التركيب وجنس يتبع تغرق الاتصال والنابع غير المتبوع فأدن لايلزم من غروج المتبوع عن الحال والملكة غروج التابع عنهما ولايليق التطويل ف دلك بهذا المختصر بلبهذا الفن فليعرض عنه (وعن السابع بان الحصر ممنوع في قوله الصعة اما ان يكون عبارة عن كذا الخ لجوازان يكون كيفية نفسانية ينبع المزاج كالعلم والقدرة والشهوة والنفرة سلمنا المصر لكن لم الابجوز ان يكون الصعة هي المزاج قوله النا المزاج من الكيفية الملموسة قلنألامنافاه بين كون الشيءمن الكيفيات الملموسة والنفسانية لجواز دغول شيءوامد تحتجنسين مختلفين باعتبارية كالحركة فانها من المبصرة والملموسة وبهذا غرج جوابا غر عن الساحس وهولا يخ عن نظر سلمناه لكن لم لا يجرز إن يكون الضعة عبارة عن التوى قوله لاندح لم بجر جعل المرض ضد الهاقلنا مسلم فانه ليس ضد الصعة بل التقابل بينهما تقابل العدم والملكة على ماصرح به الشيخ ف آمر الفصل الثالث من المقالة السابعة من الفن الثاني من منطف الشَّفاء ميث قال والمرض من ميث هومرض بالحقيقة عدم لست اعنى من ميث هومز اج اوالم فانقيل وقدمعل الشبخ نفسه النقابل بينهما تقابل النضاد في الفصل النامن من التعليم الاول من الفن الناني من كتاب القانون حيث قال والمرض هوهيئة في بدن الانسان مضادة لهذه اعنى الصعة وتذا في الفصل النَّاني من المقالة السابعة المذكورة من الشَّفاء ميت قال والمتضادان لأبيخ اما ان لا يعترى الموضوع فيهما عن احد الطرفين فلأبكون بينهما وأسطة اوقك يتعرى عنهمافيكون بينهما واسطفمنال

يغتصر على الكيفية النفسانية الشاملة لهبدونه (سید 🛎

• ر)قوله بأن الصحة مبك ا° فأعلى لا يخفى انظاهر الكلام السابق يقتضي ان يقول معناه إن الصحة علة لكون الفعل سليما من اجل الموضوع ثمنورد الشبهة على الوجه المناسب تميقول فمعنى يصدر عنها الخ انه يصار عنها سلامة الآفعال من اجل موضوعها وبسببه وقداجا بفي شرح الماخص بان المبداء لمدور الأنعال هرالموضوع لاالملكة اوالحالة وصدور الانعال عن الموضوع بوصف السلامة يضاف الى الملكة ا والحال وا داكان كذلك كأن المادر من الموضوع غير المادر عن الملكة والحالة (سيدرممه الله \* 1) قولەللفعل[لسليم]ىلسلامة[لافعال لالنفسها كما مروكذا تحريك القوى بمشاركةموا دها الني هي الفضلات <sub>(</sub>سي*د* ٢) قوله كما إن الناربة علة الصورة النوعية التى للنار عند الحكماء ونفس الكيفية عندالاطباء ملةلكون النار مسخنة لما دتها أولا وبتوسطها لما عداهاعندهم ( سید \*

٣) قوله الأمر<sup>ا</sup>ض المفردة و الامراض المركبة كالسل المركب من قرمة الرية والحمى المخصوصة تحكمها مكم اجزائها سيد عرف السادس وهو السادس و لأبخ عن نظر إذ دغول بعض المقولات تحت بعض يوجب جزم أمور كثيرة يبنني علىصم تداخلها ( سيدرمه ۵) قولهمن ميثمزاج اطلق عليه المزاج اد هومزاج غريب (سيدرممهالله \*

الاول الصعة والمرضفانه لايخ الموضوع عنهما البتةوت دكرهذا ايضا المصفيما سبق ف بحث التقابل فبين كلاميه تنانى (قلنا التقابل بينهما تقابل النضاد بحسب الشهرة وتقابل العدم والملكة بحسب النعقيق فان الشيخ ذكر الصحة والمرض والزوجية والفردية في المتضادين بحسب المشهور فى الفصل الثاني من المقالة السابعة المذكورة ثم في غرالفصل الثالث منهاقال وإما التعقيق في هذه الأمور اعني الصعة والمرض والعلم والجهل والحيوة والموت والشجاعة والجبن والعفة والفجور فيأتيك له موضع محصل ومع ذلك ينبغي لنا ان نشير قليلا الى ما وقع عليه الاتفاق الحاص في امر النضاد وامر العدم و الصورة بعد المشهور فلا يتراك المتعلم متحيرا وقال معناهما بحسب التحقيق ثم قالوالخيروالشرفي اكثر الاشياء متضاد إن بالحقيقة تضاد العسم والملكة فان الشرعكم كمال مامن شانه ان يكون للشي اذالم يكن والسكون والظلمة والجهل وما اشبه ذلك كلهااعدام والمرض ايضامن حيث هومرض بالحقيقةعدم لست اعني من حيث هومز اج اوالم واذاتحقت ان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة فلايكون لهما في الموضوع متوسط لانهما الموجبة والسالبة بعينهما مخصصة بجنس اوموضوع وأيضا فىوقت وحال فيكون نسبة العدم والملكة الى ذلك الشيء والحال نسبة النعيضين الى الوجود كله وآذلا واسطة بين النعيضين فكفالك لاواسطة ببن العدم والملكة والبه اشار المص بغوله (ولأواسطة بينهما) كما دهب البه الشبخ لأنه ادا فرض وقت بعينه فلايخلومن أن يكون صدور جميع الأفعال أى الحيوانية والنفسانية والطبعية من الموضوع الواحد بعينه كعضو واحد أواعضا صعينة فرضت سليماام لا والاول هوالصحة والثاني هوالمرض فادن لاوا سطة بينهمافان الشرايط التي ينبغي انبراعي في حال ماله وسط وماليس له وسطعلي مادكره الشيخ ان يفرض الموضوع والجهة والاعتبار واحدا بعينه في زمان و احد بعينه في زمان و احد بعينه في زمان و المرين كان هناك واسطة كالحال فى السواد الصرف والبياض الصرف فانبينهما وسايط الوان قديخلو الموضوع من كليهما الى الوسايطور بما غلا إلى العدم بان يصير منتفافيكون الواسطة سلب الطرفين مطلقامن غير اثبات واسطة غلطيةمن الطرفين وأن لم يجز فلأواسطة هناككا لحالى الصحة والمرض

فانه اذا فرض هضو واحداواعضاءمعينة منى الجميع في رمان واحدام

يجز ان يخلوعن الامرين جميعالانه اماان يصدرعنه جميع الافعال سليمة

1) قوله وقد ذكر هذا ايض المص رحمه الله اى النضاد والعدم والملكة (سيد

 ۲) قوله الصعة والبرض والعلم الخ اشارة الىمعانيها بحسب التعتيق مولوى
 سيك رحمه الله تعالى \*

۳)قوله عدم كمال مامن شأنه قبل ماعبارة
 عن الشيء ذي الكمال فقوله للشيء
 بالظاهر وقع موضع المضمر

ع) قرله بجنس اوموضوع وفي المقيقة ذلك الجنس هو الموضوع اخشان الجنس الانتصاف بشيء هذا العدم عدمه (سيك مأصل الكلام ان النقيضين لا واسطة بينهما بعس ومود والملكة فلا واسطة بينهما بعد ومود الموضوع المعتبر استعداده للملكة اذ عدم يجوز الواسطة لعدم صدقها عند عدمه يجوز الواسطة لعدم صدقها (سيد رحمه الله تعالى \*

۲) قوله لا واسطة بين العدم والملكة النج الى بالنسبة الى الموضوع (سيدر ممه الله على القلب الى الحيوانية الروح المتولد في القلب له قوة قائمة يتعرك بها الى الاعضاء فيفيدها الحيوة فهذه الحركممن جملة الافعال الحيوانية اصدورها بالقوة الحيوانية (سيد رحمه الله \*

٨) قوله كأن هناك واسطة اشارة الى ضابطة يعلم بها وجود الواسطة بين الامرين المتقابلين وعدمها (سيدرح الله
 ٢) قوله وربماخلا الى العدم اى فى صورة الخلوالى العدم اى الى السيدرجية (سيدرجمه الله

( لكان )غر وجهعن القوة الى الفعلموقوفا على استعداد مادته لقبول الفيض من المبدأ الأول فكأن (اله تعلق بالمادة) فلم يكن مجردا هف ( والمقدمات با رها منوعة ) اما الأولى فلانا لانسلم ان كل جرديصح ان يعقل ( فأن الواجب لذاته مجردويمتنع ان يعقل ) ويمكن ان يجاب عنهبان الشبخ بين في الميات الشفاء وفي النمط النالث من الاشارات ان المانع من كون الشيء معقولاهو المادة ولو احتها فادافرض جوهر مجردعن المادة ولواحتها فلامانع الهمن ان يصير معتولا فاملن ان يكون معقولاً وليس المدعى الاذلك واماكون ذات البارى تعالى يمتنع انيكون معقولا للبشر فلايقتضى امتناع انيكون معقولا فينفسها وهوظاهر ( واما الثانية فلا فالانسلم الكلماتيمكن ال يعقل يمكن ال يعقل مع غيره فانهلما تبين امتناع تعقل بعض المجردات اعنى الواجب فقك يمتنع تعقله مع غيره واليه اشار بقوله ( وعلم منه امتناع تعقله مع غيره ) لايقال هذا غير موجه لاته قال كل مايمكن ان يعقل يمكن ان يعقل مع غيره والواجب لما كان ممالا يمكن تعقله عند كم فلم يصح ان يقولوا انهيعنل ولايعنلمع غيره منى ينتنض علينانقضا لانانتنصر علىمنع تلك المقدمة وطلب البرهان عليهافانها ليست بديهية على انانقول هكف ابرهانه انمايتم لوفرض امكان تعقل المجرد معكل غير وهوممنوع لانه لايمكن ان يعقل مع الواجب لامتناع تعقله فانتهض نقضاعليكم والجواب عنه ان تعقل كل موجود يمتنع ان ينفك عن صحة الحكم عليه بالوجود والوحدة ومايجرى مجراهما من الامور العامة ولدلك مكم بعضهم بان النصور لاينعرى عن تصليق ماو الحكم بشيء على شيء يقتضي مقارنتهما فى النهن فائن الشيء يصح ان يعقل وعده الاويصح ان بعقل مع غيره وهذا الجواب ذكره المولى المعقف في شرحه للاشارات وفيه معثلانه إن ارادان تعقل كل موجود لا ينفث عن صعة الحكم عليه بذلك في نفس الامر فهومسلم لكن لانسلم ان مالا يصح إن ينفك عن الشيء في نفس الامرفهو في العقل النضا كذلك لابدله من دلبلوان اراد انه لاينفك عن صعة الكم عليه بذلك فى العقل فهو عين النزاع سلمناه لكن المفيد للمقصود انهشى كاليصم ان يعقل وحلا الاوبصم أن بعقل مع كل غير لبلزم من ذلك مع ماينضم البد أن كل مجر د بجب ان بكون عاقلاللمعتولات كلماوموغيرلازم ممادكره واما الثالثة فلانالانسلم انكلمايمكن ان يعقل مع غيره يمكن ان يقار نه صور المعقولات في العقل

۱) قوله فلایقنضی امتناع ان یکون معقولة لغیره
 کا لمجرد (سیف رحمه الله \*

۵) قوله في نفس الامرفهومسلم الخفان قلت كل ما امتنع انفكا كه عن الشي في مد داته يكون تابعاله اينها وجد دهنا كان الوضار جا فصعة ثبوت الامر المذكور يكون لازمة له في الذهن الشابت في الذهن نفس الماهية اللازم اتصافها بها في الذهن على النانى فلا تغفل (سيد رحمه \* على النانى فلا تغفل (سيد رحمه \*

مغارنة المحللاحال ولايجوز العكس 4 ) قوله *تكن* لانسلم ان صعةهذه المغارنة الخلاعفي إن المنع في الشف الثاني إنما هرعلي المقدمة آلرابعة فالأولى تراك الترديب والاقتصارعلي المعنى الأول كاهو ظاهر عبارة المتن فلاحاجة الى التفصيل المذبور في الحاشية المقدمة واللازم على تقدير توقف الصعة على وجوده في العقل توقف صعة فردمن احدالانواع الثلثة على ومودفرد آخرمنه لأماذ كره ألشارح فندبر (سيد رممه الله تعالى \*

 ٣) قوله وشي من هذه الأحكام فظهر من هذا ان الأحكام الثابنة حال كونه في العقل لأبلزم ثبوتهاله بالامكان مال كونه فالخارج وكذا العكس واللمية على تقدير كون الحاصل فيه نفس الماهية اختلاف المومودين في انفسهما واحكامهما واماعلى القول الآخر فظاهرة (سيك \* ٤) قولهِ والجوابِ عنه ان اعتبار النخ حاصله انهادا ارتسم الماهية الانسانية مئلاف العقل فهناك امران احدهما ماهية الانسان من مبث هي والثاني ما هيته من حيث إنها حاصلة في العقل مرتسمة فيه فادامكم العقل على الأول بامكام صحيحة كأنت مطابعة للخارج قطعالان الماهية من حيث هي لايختلف احوالها بحسب الوجودين إذا كأنت ثابتةلهامن هذه الحيثية واذاحكم على الثانى فلأبجب المطابقة والتفصيل ان ماثبت للماهية من حيث هي ولاً دخل فيه بخصوصية اح*د* الوجود*ين* فهر ثابت لها اينما وجدت دهناا وخارجا ومائبت لهابشرط الومود الخارجي يختص بهوكذا الثابت لهابشرط الوجود الذهني يختص به فالحكم الصعيح على الانسان من حيث هو بكون مطابقا للذهن والخارج وعلى الانسان الخارجي يطابق الخارجي وعلى الذهني يطابق الذهني واداتقررهذا فنقول لم يحكم العقل ههنا

على ماقال (ولايلزم من امكان تعقل المجردمع غيره اى من امكان ان يكون حالا مع غيره في العقل ( امكان ان بحل فيه صور المعولات في العقل مني يلزم امكان ان يقارنه صور المعقولات في العقل) وتحقيقه ان المقارنة جنس تحته ثلثة انواع مقارنة الحال للحعل ومقارنة المحل للحال ومقارنة احد الحالين للاخر ولايلزم من صحة الحكم على شي عنوع واحد صحة الحكم عليه بسائر الانواع عليه فان العرص والصورة يصح ان يقارن الجوهر والمادة مقارنة الحال المحل من غير عكس وما في الجوهر بالعكس (وا دا تعقف دلك فنقول ان اردتم بقولكم كل ما يمكن إن يعقل مع غيره يمكن إن يقارنه صور المعتولات في العقل ان كل مايمكن ان يعقل مع غيره يمكن ان يحل فيه صور المعتولات فى العقل فهو ممنوع لأن معنى المقدم امكان ان يكون حالامع غيره فالعقل ومن البين آنه لايلزم التالي وان اردتم به إن كل مايمكن ان يعقل مع غيره يمكن أن يكون صور المعقولات معه مالة في العقل فهومسام لكن لانسلم ان صعة هذه المقارنة لايتوقف على مصول المجرد في العقلُ قول للزوم تأخر صحة الشيُّ عن وجوده ممنوع لأن اللازم هوتوقف صعة وجود نوع على وجود نوع آخر ولا استحالة فيه (واما الرابعة فلانالانسلم ان كل مايمكن ان يقارنه صور المعقولات في العلم يمكن إن يقارنه صور المعقولات في الخارج على مافال (ولابلزم من امكان مقارنة صور المعقولات في العقل امكان مقارنتها فالخارج فان الأولى عبارة عن ملولهافيه مال كونهافي العقل والثانية عن ملولها فيه حال كونهاف الخارج) ولايلزم من الاولى الثانية وانما يلزم ان لولزم من صدة الحكم على ماهية عنك كونها في النهن صحة ذلك المكم عنكونها في الحارج وذلك ممنوع فان الأنسان الدهني يصلق عليه إنه حال في المحل مفتقر اليه مثال وصورة للانسان الحارجي ودلك يستعيل على الانسان الخارجي وكذلك يصن على الانسان الخارجي انه قائم بداته حساس متعرك بالارادة ومحسوس بالحواس الظاهرة وشيعمن هذه الاحكام لايص على الانسان الذهني (والجواب عنه ان اعتبار مصول الانسان مثلاف الذهن من حيث هوماهية الانسان غير اعتبار حصوله في اللهن من ميث هوصورة فهنية وهوظاهر فان الأول هوتعقل الانسان والثاني هو الصورة المعقولة للانسان

وهي محتاجة الىتعقل آخر مثل الأول والعقل اذا حكم على الانسان

بالاعتبار الاول وجبان يطابق الحارج والاارتفع الوثوق عن احكام

بصعة مقارنة المجرد إلى آخره (سيك رممه الله \*

العقل وادامكم بالاعتبار الثانى لم يجب ان يطابق الخارج لانه لم يحكم على الانسان الخارجي بل حكم على الذهني وحده وههنالم يحكم بصعة مقارنة المجرد بغيره من ميث هو صورة ذهنية بل من ميث ماهيته فبجب انبكون مطابقا للخارج واما الامثلة التي ذكرتموها فانما لميجب مطابقتها للخارج لكونها محكوما عليها من حيث هوصورة ذهنية وهذاهو التعقيق هكذا فالهالمولى المعقق في شرمه للإشارات وفيه أبجث لانهلوكا ن الحكم بصعةمقارنة المجرد بغيره من حيث ماهينه لكانت المقدمات الممهدة اولامستدركة لادغل لها ف الاستدلال اذ بكفى ان يقال كل مجرد يصح اى يحكم العقل عليه من حيث ماهينه بصعة معارنة الغير إياه فبجب ان يطابق الخارج على ان قوله كل مايمكن ان يعقل مع غيره بمكن ان يقارنه صور المعتولات فالعقل صريح ف ان الحكم ليس على الامر الخارجي باعتبار مصول ماهيته فالعقل بلعلى الدهني وحده فان المعقول الذي يمكن أن يقارنه صور المعقولات في العقل ليس الاالصور الناهنية لامحالة واما الخامسة فلانا لانسامان كل مايمكن للمجردفهو واجب الحصول له قوله والابقى ممكنا معها على استعداد المادة قلنا لانسلم ذاك والم لا يجوزان يفيض عليهمن واهب الفيض تلك الاشياء التي بالقوة من غير مادة ولابك له من دليل واليه اشار بقوله (وما ذكروه لبيان المقدمة الأغيرة ابضا ممنوع) قال بعض الناظرين في حدًا الكتاب وهذا منع لأمسنندله وهو في مثل هذا المقام الظاهر غير مرضى لانه يجرى جرى المكابرة لان صعة منه الشرطية ما يثبت في الأمور العامة ومبايدل على أن كل ما كان مجرد ابنفسه كالعقول المفارقة وماقبلها يجبله مابمكن لهان المقتضى لذلك لايكون الاذاته ولايكون هناك مانع ومابقتضيه ذات الشيء ولايمنعهمانع بكون لأمحالة واجبا مادامت الذات باقية فادن قدائحلت الاعتراضات الااعتراضاوامدا وهوانه لم يلزم من صعة نوع من المقارنة صعة نوع آخرمنها وفيه نظراما اولافلان قوله أن المقتضى لكل مايمكن للمجر دلايكون الأذاته لأبدله من دليل فانهليس بين الأفى المبدأ الأول وامانانيا فلانا لانسلم انه قد انحلت الاعتراضات الاواحد ابلما انحل الااعتراض واحد ثم قال ويمكن الجواب عنه بان حصول نوع من المقارنة كان في الدلالة على صعة طبيعة المقارنة مطلقاً من حيث الماهية المشتركة وهي كافيه في تقرير الحجة لأن العقل إذا حكم بصعة مقارنة الجرد بغيره فالجملة من حيث ماهيته بجب ان يكون فالخارج ايضاكف لك المامر

قوله وفيه بحث النج هذا انبايتوجه لو حكم العقل بصحة المقارنة من حيث الماهية ابتدا عبد الماهية المقارنة من حيث المعهدة اولا واما لوكان حكمه بهالاجلها وهو الظاهر فلا (سيد رحمه الله \* على شيء أخر غير داته ومبد و وجوده من الواهب عند حصوله وان لم يكن من الواهب عند حصوله وان لم يكن هناك مادة (سيد رحمه الله \* مناك مادة (سيد رحمه الله \* والابتى موقوفا على استعداد المادة (سيد رحمه الله \* ومبد رحمه الله \* والابتى موقوفا على استعداد المادة (سيد رحمه الله \* والله تعالى \* ومبد رحمه الله \* والله تعالى \* والله

م) قوله مما يثبت في الامور العامة ميثبين في مباحث الحدوث المحدوث الحادة فاذا فرض ان بعض ما يمكن للمجرد ليس حاصلا له بالفعل فعصوله كذلك يتوقف على استعداد المادة لما ذكرنا ولابدان يكون له تعلق بتلك المادة بحيث يكون استعدادها سببا لفيضان شيء عليه فلا يكون مجردا صرفا شيء رحمه الله \*

۵) قوله ربدكن الجواب عند التح محصل ماذكره البعض في الجواب ان العقل يحكم بالبرهان بجواز مقارنة المعتولات المجرد ميث الماهية فيحكم كذلك لجواز مطلق المقارنة الموجودة في افرادها فيه ايض بجواز مطلق المقارنة بينهما في الخارج بجواز مطلق المقارنة المجرد من حيث وجودها فيه المال المحل ابتداء من حيث ماهينه مقارنة الحال المحل ابتداء من حيث يتوجه عليه ما ذكره الشارح يتوجه عليه ما ذكره الشارح اسيد رحمه (الله تعالى \*

ولايتعنق صمة متارنة المجرد لغيره فى الحارج الابمقارنة ماهية ذلك

الغير للجرد مقارنة الحال المحل وفيه نظر لأنه لما كان مكم العقل

بصعة مقارنة المجرد بغير ممقارنة المحل للحال من ميث ماهينه كافيافي تنميم الدليل فلاحاجة الى التعرض لنوع آخرمن المقارنة وارتكاب تكلف الاستدلال من احد المقارنتين على الاخرى ولما فرغ من العلم والعالم شرع في بقية الكيفيات النفسانية فقال و القدرة قوة) اى شاعرة (هي مبدا و لانعال مختلفة) اما القوة فقد عرفتها واما قوله مبدأ الافعال مختلفة معناه إن يكون دوالقدرة بحيث أن شاء فعل وان لم يشاء لم يفعل (ونسبتها) اي نسبة القدرة ( الى الضدين على السرية )لانه اذا انضم اليها ارادة احد الضرين حصل ذلك الضدوان انضم اليهاارادة الاغر مصل ذلك الاغرنعم لواريد بالقدرة مجموع الأمور التي يترتب عليه الإثرفلا يكون نسبتها الى الضرين على

السوية اذلا عصل بها الا احد الضدبن ( والخلف ملكة بصدر بهامن النفس فعل من غير تقديم روبة) كمن يكتب شيئامن غيران بتفكر

ف حرف حرف ويضرب بالطنبور من غير أن يتفكر نقرة نقرة واصول الفضائل الخلفية ثلثة الشجاعة والعفة والحكمة ومجموعها العدالة

ولكل واحد من هذه الثلثة طرفان هما رزيلتان والشجاعة عبارة عن الخلف الذي يصدر عنه الافعال المتوسطة ببن التهور والجبن والعفة

عبارة عن الخلق الذي يصدر عنه الافعال المتوسطة بين الجمود والغيور

والحكمةعن الخلف الذى يمدرعنه الافعال المتوسطة بين الجر بزة والغباوة وانما كانت الالمراف رزائل لما فيها من الافراط والنفريط والاوساط

فضائل لخلوها عنهما ولذا قيل غيرالأمور اوسطها واذا عرفت معني

العدالة فالمقابل لها شيء واحد هو الجور والكلام المستقص فيها

منكور فى كنب الاخلاق (واللذة ادراك اللايم) اى ادراك ذات

الملايم وهو المؤثر عنك المدرك سواء كان مؤثرًا في نفس الامر

اولا لاا دراك صورة تساويه لأن الله لايتم بحصول مايساوى اللفية بل المايتم بحصول داته ولا يكفى ايضا دلك بل يعناج الى ادراكه من

مبث هومؤثر على ما قال (من ميث هوملانم) لأن الشيء قديكون

مؤثرا من جهة دون جهة وأما الالنفاذ به فتختص بالجهة التي هومنها

مؤثر لأغير وقس الألم عليه حيث قال (والآلم إدراك المنافي من حيث

 قوله شاعرة فغرج بقيد الشعور الطبايع العنصرية وآلصور المعدنية والنفس النباتية وبالغيد الاخرالنفس الفلكية فيندرج فى النعريف التوة الحبوانية فقط ولولم يقيد بالشعور اندرجت النفس النباتية ايض (سيد

٢) قوله والحلق ملكة الخ قال في شرح الماخص والفرق بنيه وبين اصل الغدرة ظاهر لأن القدرة ماصلة لأن يتعبها الصواب على الوجه المذكور والخلق ليس كذلك (سيد رحمه الله \*

 ٣) قوله واما الاستلفاذ به المعتبر فى الله ةكل واحد من الأدراك والنيل ولا بكفى امدهما ولهذا عرفها الشيخ بانها ادراك ونبل بماه وكمال وغير بالقياس الى المدراك ففرض الشارح أن يشير الى اعتبارهما واشتمال عبارة آلتن عليهما ولايخ عن النعسف (سيد رحمه الله 🛊

هرمناق) لابقال كل عاقل بل كل ماس يدرك كلواحد من هذين الامر الامرين من نفسه بالضرورة ويميزبين كل واحد منهما وبين الامر بالضرورة وكل ما هذا شأنه لايحتاج الى التعريف لان ماذكره هو التنبيه على ماهيتهمالاتعريفهماعلى ان المحسوسات قديحتاج ماهياتها الكلية الى التعريف كما ذكر نا قبل (والصحة مالة اوملكة تصدر عنها الافعال من الموضوع لهاسليمة ) فقوله مالة اوملكة كالحنس فان المرض وغيره من الكيفيات النفسانية ايضاك لكولذلك ميزها عن غيرها بقوله بصدر عنها الافعال كالجنب والهضم والادر الكولد كة عن الموضوع لهاوهوالبدن سليمة اى على ماينبغى اذالصحة هى السببلان يصدر كل فعل من العضوالذى هوموضوعة سليما وكما ان التوة الذي يحملها الروح في ذلك العضوسبب لنفس الفعل كالصحة سبب اللامنه ولذلك يصدر مع عدمها ما وفا لا لنفسه والا لامتنع صدور الافعال مع عدم الصحة وكذلك المرض سبب لضر رالعقل عند من يجعله الافعال مع عدم الصحة وكذلك المرض سبب لضر رالعقل عند من يجعله

كيفية وجودية كالمصنف على ماقال (والمرض مالة اوملكة بصرر عنها الافعال من الموضوع لهاغير سليمة ) وإما من يجعله عدم الصحة فيحده بانه عدم ملكة اومالة يصرعنها الافعال من الموضوع لهاسليمة ومعناه أن لا يكون الافعال معه سليمةلاان يصرمنه مضرورة فلابرد عليه ماقيل من ان ضرر الفعل امروجودي والامر العدمي لأيكون سبباللامر الوجودى على ان اعدام الملكات ليست اعداما صرفة ولهذا يستدعى مالاثابنة وجودية كالملكات واذا كان كالكماز ان يستدعى ضرر الفعل وههنا شكوك الاول كلمة اوللترديك والحل للتعقيق وهمامتنافيان وقديوردهكذا انكان الجنس احدهما بعينه لم يجز ذكر الاخر وانكان احدهما لابعينه فباطل لانمالا يتعين لابوب اصلافضلامن ان يكون جنس شيء وانكان احدهابعينه في نفس الامر لكنه يشكف إنه ايهما هو لم يكن تعريفا اصلا( الثانى انه لماذا قدم الحالة في تعريف الصعة على الحكمة مع ان الملكة فيها اشرف من الحالة فأن الصفة الراسخة اشر ف من غير الراسخة ولهذا قدمها الشيخ عليه في الغانون (الثالث ان قوله يمدرهنها يشعر بان المبدأ الصعة وقوله من الموضوع بانه المبداء وبينهما تناف الرابع ان تعريف الصعة بالسلامة تعريف الشيء بنفسه لترادفهما الحامس ان صور الافعال اعم منكونه بواسطة اربغيرها فيدخل 1) قوله والصحة مالة الغيد غلى هذا التعريف صحة الحيوانات باسرها وصحة لنباتات اداجعل من دوات الانفس وقد ونها الشبخ في قاطيغورياس منطق الشفاط بانها حالة او ملكة في الجسم النباتات وفي موضع من القانون عرفها بانها ما هية بهايكون بدن الانسان في مناجه و ترسيبه بحيث يصدر المخ في ختص من المناس المناسان في سحية بدن الانسان (سيدر مهم الله بعد الانسان (سيدر مهم الله بعد المناسان المناسان (سيدر مه الله بعد المناسان المناسان (سيدر مه الله بعد الله بعد المناسان (سيدر مه الله بعد المناسان (سيدر ماله بعد المناسا

4) قوله كالجذب والهضم والمثالان الاولان اللافعال الطبعية والاغران للافعال النفسانية (سيدر حمه الله تعالى « والمرض حالة النح والامر فى المرض بالعكس فلهذا غص الكلام بتعريف الصعة ( سيد رحمه الله \*

م) قوله تعريف الصعة بالسلامة وكذا تعريف المرض بعدم السلامة ا نهمامتراه فان ايضاً اوفى مكمهما (سيد رحمه الله: ۵) قوله فيدخل النخ اى يدخل ماهو فى البدن من سبب الصعة فان لها. سببا بدنيا (سيد رحمة الله \*

فى البدن (سيدرمه الله \* ١) قوله بازدياد الكيفيات اي علىما ينبغى وهومقابل لسوا المزاج والباقيان مقابلان لأغرين (سيدرحمه الله \* ٢) قوله وههنا امر ان بل ثلثة امور **ئالئها كون تلك الكيفية غير ملائمة** للبدن وهومن باب المضاف (سيدرجمه س) قوله اماً مقدار اما المقدار فكصيرورة اللسان كبيرا اوصغيرا والعددكر يادة الاصبع اونقصانه والوضع كعدم امكان ان بكون امدى الأصبعين مجاورة للاغرى والشكل كان بصير أصبع قائمة (سيدرممه الله \* ه) قرله تحت الحال والملكة والايجوز ايضاجعل الحال والملكة بمنسالهما (سيب ۵) قوله او اتصال ملائم في الاتصال الملائم لايف انه عدم بل يف انهمن معولة المضاف ( سيك رحمه الله \* ٢) قوله الميب الخمواب عن الاعتراض الأول بالعبارة آلثانية (سيد رحمهالله ٧) قوله عن الأول اجاب في شرح الماخص عن هذا بان الملكة والحال لما اتحدا في الماهية واختلفا في العوارض لم يكن الشك في اندراج الصحة تحت المرهما شكافي ماهيتها بل في بعض عوارضها وذلك لابضر لأن تقدير الكلام مكذا الصعة كيفية نفسانية راسخة كأنت اوزائلة يصدرعنها الانعالءن الموضوع بوصق السلامة وما ذكره الشارح موالجواب العام الشامل بجميم مرارد الشبهة ومحصله إن كلمة أوهناك للنقسيم بحسب انقسام الحدود الى قسمين يندرج كلمنهما فيشي الايندرجنيه الاخرفهوفى قوة تعريفين لاللشك النافي للمقام قيل والضابط في الفرق اندان كان هناك قدرمشتر اكتفهو للتقسيم والافللشك وفيه بحث (سيك رممه الله \* ٨) قوله والجنس حوالتدر المشترك

ا السبب البدني الصحى في الحد (السادس ان المرض غير داخل تحت الحال والملكة لانهاما سوالمزاج وهوانما يمصلباز دياد الكيفيات الاربع اونقصانها عماينبغى جيث لايبقى الافعال معه سليمة وهمنا امران الكيفية الغريبة وصيرورة البدن منصغا بهاوليس شيءمنهما داغلاتحنهما امأ الاولى فلانهامن الكيفيات المعسوسة واما الثانية فلانهامن متولة ان ينفعل واما سوءالتركيب وهوامامتدار اوعدد اووضع اوشكل يخل بالافعال والاولان داغلان تحت الكم لاالكيف والنالث متولة برأسه والشكلوانكان داغلاتحت الكيف لكنه قسيم الحالو الملكة واماتفرق الاتصال وهوعدم الاتصال عمامن شأنه انينصل والعدم لايندرج تحتمنولة فضلاعن دغوله تحتالحال والملكة وادالم يدخل شئمن انواع المرض تحنها استعال دموله تحتهمالان دمول الشيعتحت غيره مستلز ماك غول جميع اقسامه تحنه او نقول الصحة امامزاج ملايم او اتصال ملايم اوتركيب ملايم وشئ منهالابدغل تحتهما بالطريف الذىمر فلا يدخل الصعة تحتهما (السابع ان الصعة اما ان يكون عبارة عن اجتماع العناصر وهومن متولة المضاف اوعن انكسار سورات بعضها بالبعض وهومن متولة إن ينفعل اوعن الكيفية الحادثة التي هي المراج اومن الكيفية التابعةللمزاج كالطعموعلى التقديرين يكون من الكيفيات الملموسة لاالنفسانية فلميبق الاان يكون عبارة عن الغوى اعنى الصور النوعية وحلايجوز بعل المرض ضدا لها (الميب عن الأول بان دلك ليس مكما بالترديد بل تر ديد في الحكم والجنس هو القدر المشترك بينهماوهومسمى اعدهماوهوظاهرغير مشكوكفيه وانماوجب تفسير الصحة بالمعنى العام المنقسم اليهما لانه لوفسره باحدهمالما انعكس بالاغر وعن الثاني بان الحال منقدم على الملكة بالطبع لأن الوصف يكون اولامالا ثميصير ماكة فقدمه بالوضع ليكون الوضع على وفق الطبع وعن النالث بأن الصحة مبداء فاعلى والموضوع مبداء مادى وجاز ان بكون للشيء مبدآن كذلك ثم تحت هذه العبارة لطيغة حكمية وهي أن القوى الجسمانية لا يصدر عنها أفعالها الا بشركة من موضوعاتها فقوله يصدر عنها الأفعال عن الموضوع لها معناه ان

الخرقوله لايصح جعل الحال والملكة جنسالها جوابه هوالمنظور فيه (سيك و)قوله بالمعنى العام المنقسم اليهما فان قيل لم ا

الصعة علةلصيرورة البدن مصرا للفعل السليم كماان النارية علة لكون النار مسخنة والقوى الحركة علة لكون الحيوان متمكنامن الفعل الاختياري فمعني يصدرعنها اييصدرلاجلها وبسببها مزموضوعها وهذه دقيقة واجبة الرعاية (وعن الرابع بان السلامة تر ادن الصحة بالمعنى اللغوى لابالمعنى المصطلح عليه عند الاطباع وعلى هذا الايمتنع اخذ السليم اللغوى في تحديد الصّعة المصطاعة وعن الخامس بان الممصر بالمقيقة هوالذى يمصرعنه الشيءبلا واسطة واما النبى يصرعنه بواسطة فلابكون هوالمصدر بالحقيقة بالالواسطة (وعن السادس بأن المرض ليس نفس سوء المزاج والتركيب والتفرق الاتصال بللايتبع ذلك على ماصرح به الشيخ ف القانون بقوله الامراض المفردة ثلثة اجناس جنس بتبع سوء المزاج وجنس بتبع سوء التركيب وجنس يتبع تغرق الاتصال والنابع غير المنبوع فأذن لايلزم من غروج المتبوع عن الحال والملكة غروج النابع عنهما ولايلين النطويل فى دلك بهذا المختصر بلبهذا الفن فليعرض عنه (وعن السابع بان الحصر ممنوع في قول الصعة اما ان يكون عبارة عن كذا الن لجو آزان يكون كيفيةنفسانية يتبع المزاجكا لعلم والقدرة والشهوة والنفرة سلمنا المصر لكن لم لا بجوز ان يكون الصعة هي المزاج قوله لأن المزاج من الكيفية الملموسةقلنالامنافاه بين كون الشيءمن الكيفيات الملموسة والنفسانية لجواز دغول شيءواحد تحتجنسين مختلفين باعتبارية كالحركة فانها من المبصرة والملموسة وبهذا غرج جواب اخر عن السادس وهولا يخ عن نظر سلمناه لكن لم لا بجرز ان بكون الصعة عبارة عن القوى قوله لاندح لم يجز جعل المرض ضدالها قلنامسلم فاندليس ضد الصعدبل التعايل بينهما تعابل العدم والملكة على ماصرح به الشيخ في آخر الفصل النالث من المقالة السابعة من الفن الناني من منطف الشَّفاء ميث قال و المرض من ميث هومرض بالحقيقة عدم لست اعنى من ميث مومز اج اوالم فانقيل وقدجعل الشيخنفسه النقابل بينهما تقابل النضاد في الفصل الثامن من التعليم الأول من الفن الثاني من كتاب القانون حيث قال والمرض هوهيئة في بدن الانسان مضادة لهذه اعنى الصعة وعذا في الفصل الثَّاني من المقالة السابعة المذكورة من الشفاء حيت قال والمتضادان لابخ اما ان لا يعترى الموضوع فيهما عن احد الطرفين فلايكون بينهما وأسطة اوقد يتعرى عنهمافيكون بينهما واسطفمثال

يقتصر على الكيفية النفسانية الشاملة لهما من فير ان يكون هناك ترديد قلتا فيه تنبيه على الاقسام الذي ربمالاتنبيه لهبدونه (سيد \*

• 1)فوله بان الصعة مبد ا° فاعلى لا يخفى انظاهر الكلام السابق يقتضي ان يقول معناه إن الصحة علة لكون الفعل سليما من اجل الموضوع ثمنورد الشبهة على الوجه المناسب أميقول فمعنى يصدر عنها الخ انهيصدر عنها سلامة الافعال من [جلموضوعهاوبسببهوقد[جابفشرح الماخص بان المبداء لصدور الافعال هرالموضوع لاالملكة اوالحالة وصدور الأفعال عن الموضوع بوصف السلامة يضاف الى الملكة ا والحآل وا ذا كان كذلك كأن الصادر من الموضوع غير الصادر عن الملكة والحالة (سيت رحمه الله \* ر) قوله للفعل (لسليم أي لسلامة الأفعال لألنفسها كما مر وكذا تحريك القوى بمشاركةموادهاالنيهيالفضلات إسيد ٢) قوله كما إن الناربة علة الصورة النوعبة الني للنار عند الحكماء ونفس الكبِّفيَّة عند الأطباء علة لكون النار مسخنة لمادتها اولا وبتوسطها لما عداهاعندهم ( سيد \* m) قولهالامراضالمفردة والامراض

الأول الصحة والمرضفانه لايخ الموضوع عنهما البتةوقل ذكرهذا ايضا المص فيما سبق في التقابل فين كالميه تناف (قلنا التقابل بينهما تغابل النضاد بحسب الشهرة وتغابل العدم والملكة بحسب التعقيق فان الشيخ ذكر السحة والمرض والزوجية والفردية في المتضادين بحسب المشهور في الفصل الثاني من المقالة السابعة المذكورة ثم في خرالفصل الثالث منهاقال واما التحقيق في هذه الأمور اعني الصحة والمرض والعلم والجهل والحيوة والموت والشجاعة والجبن والعفة والفجور فيأتيك لهموضعصل ومعذلك ينبغى لناإن نشير فليلا الىما وقع عليه الاتفاق الخاص فى امر التضاّد وامر العدم و الصورة بعد المشهور فلا ينرك المتعلم متعيرا وقال معناهما جسب التعقيف ثم قالوالخيروالشرفى اكثر الاشياء متضاد إن بالحقيقة تضاد العسم والملكة فان الشرعث مكمال مامن شانه ان يكون للشي اذالم يكن والسكون والظلمة والجهل ومااشبه ذلك كلهاا عدام والمرض ايضامن حبث هومرض بالحقيقة عدم لست اعنى من حيث هرمز اج أوالم واداتحتف إن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة فلايكون المهافى الرضوع متوسط لانهما الموجبة والسالبة بعينهما مخصصة بجنس اوموضوع وأيضا فىوقت وحال فيكون نسبة العدموالملكة الى داك الشي والحال نسبة النقيضين الى الوجود كله وآذلا واسطة بين النقيضين فكفالك لاواسطةبين العدم والملكة والبه اشار المص بغوله (ولا واسطة بينهما) كما ذهب البه الشبخ لانه ادا فرض وقت بعينه فلايخلومن ان يكون صدور جميع الافعال اى الحيوانية والنفسانية والطبعية من الموضوع الواحد بعينه كعضو واحدا واعضاء معينة فرضت سليماام لأوالأول هوالصعة والثاني هوالمرض فائن لأواسطة بينهمافان الشرايط التي ينبغي انبراعي في مال ماله وسط وماليس له وسطعلي ماذكره الشبخ ان يفرض الموضوع والجهة والاعتبار واحدا بعينه في رمان واحد بعينه في رمان واحد بعينه في الله وان من الكوان مناك وأسطة كالحال فى السواد الصرف والبياض الصرف فانبينهما وسايط الوان قديخلو الموضوع من كليهما الى الوسايطور بماخلا إلى العدم بان يصير منتفافيكون الواسطة سلب الطرفين مطلقامن غير إثبات وأسطة

غلطيةمن الطرفين وان لم يجز فلا واسطة هناككا لحالف الصحة والمرض

فانه إذا فرض عضو واحد اواعضاء معينة منى الجميع في رمان واحدام

يجز ان يخلوعن الامرين جميعالانه اما ان يصدر عنه جميع الافعال سليمة

 ا قوله وقد ذكر هذا ایض المص رحمه الله ای النضاد والعدم والملکة (سید

 ۲) قوله الصعة والبرض والعلم الغ اشارة الىمعانيها بحسب التعتيق مولوى
 سيك رحمه الله تعالى \*

۳)قوله عدم كمال مامن شأنه قبل ماعبارة
 عن الشيء ذي الكمال فقوله للشيء
 بالظاهر وقع موضع المضمر

م) قوله بجنس اوموضوع وفى الحقيقة ذلك الجنس هو الموضوع ادشان الجنس الاتصاف بشيءهذا العدم عدمه (سيت عامل الكلام ان النقيضين لا واسطة بينهما بعسو بفس الامرمطلقا واما العدم وجود والملكة فلا واسطة بينهما بعد وجود على عدمه يجوز الواسطة لعدم صدقها عند عدمه الله تعالى \*

۲) قوله لا واسطة بين العدم والملكة الخاص التسبية الى الموضوع (سيدر مه الله على القلم التحويل التحويل التحويل التحويل التحويل التحويل الميانية التحويل الميانية التحويل التحويل الميانية التحديد التحويل التحميل التحويل التحويل

مناك مناك واسطة اشارة الى ضابطة يعلم بها وجود الواسطة بين الامرين المتقابلين وعدمها (سيدرح الله و ) قوله وربماغلا الى العدم اى في صورة الخلوالى العدم اى الى الشفافية ( سيد رجمه الله

اولايمدرءنه جبيعها سليمة بليصدرعنه جبيعهاغير سليمة اوبعضها فقط سليمةومن دهب الى الواسطة بينهما كجالينوس وشعيته فقف شرطف الصعة كون صدور الافعال كلها من كل عضوفى كل وقت سليمة لبخرج عنه صعةمن يصح شتاء ويمرض صيفا ونحوه ومن غير استعداد قربب لزوالهما لبخرج صحة الاطفال والمشايخ والناقهبن لانهالبست فىالغاية ولاثابتة قوية وكذاف المرض فالخلاف فأن بين الصعة والمرضر وسطاام لأغلاف لفظى ببن الشيخ وجالينوس منشاؤه اختلاف تفسيرى الصعة والمرض عندهما ومعنوى بينه وبين من ظن إن بينهما واسطة في نفس الأمرمنشاؤه نسيّان الشرايط التي ينبغي ان تراعي في حال ماله وسطوماليس له وسطعك ا ينبغى انيفهم هذا الموضع واماءدم الواسطة بينهماعلى التفسيرين اللذين أوردهماالمص لهمأ فعمل نظر لآنه ادا فرض انسان وأمد واعتبرمعه عضو واحد اواعضاء معينة فيزمان واحد فريمايخ عنهما اذلا بجب إن يكون صور جميع الافعال على ما يغنضيه الجمع العرف بالالف واللامف ذلك الوقت عن ذلك العضواو الاعضاء ساما اوصر الجميع غيرسليم لجواز ان يصدر بعض الافعال كالنفسانية مثلا سليمادون البعض الاغركا لطبعية فالواجب إذن ان يحد المرض بانه مال اوملكة لابص رعنه الافعال من الموضوع لهاسليمة ادلاواسطة بينهما فاعرفه فانه دقيق (واما الفرح والحزن والحقد وامثالها)كا لغضب والغزع والهم والغم والخجل (فغنيةعن النعريف)لكونها وجدانية الاانك ينبغى إن تعلم إن السبب المعد للفرح كون الروح الحيواني المتولد في القلب على افضل احواله في الكم والكيف احافي الكم فهوان بكون الروح كثير المقدار وكثرة المقدار يعتبر بالأمرين احدها ان زيادة الجوهرف الكم يوجب زبادة الغوى الحيوانية الحالة ف الروح الثانى انه اداكان البرابقي قسط وافمنه في المبداء وقسط وانى للانبساط الذي يكون عند الفرح لأن القليل ينعل به الطبيعة ويمسكه عند المبداء فلا ينبسط واما في الكيني فان يكون معتدلا فى اللطافة والغلظ وشديد الصفاء ومن هذا ظهر أن المعد للغم اماقلَة الروح كمافى في الناقهين والمنهوكين بالأمراض فلابغي بالانبساط واماغلظ كما فى السوداونين واماسبيه الفاعلى فالاصلفيه تخيل الكمال والكمال راجع الى العلم والقدرة ويندرج فيه الامساس بالحسوسات الملائمة والتمكن من تحصيل المراد وآلاستيلاء على الغير والحروج عن المولم وتذكر اللذات ومن هذا يعلم السبب

1) قول نسبان الشرائط الني الن ايف كأرقت ومن غيرا ستعداد فقولة لبخرج ا وقع بين المعطوف والمعطوف عليه (سيك ۲) قوله ينبغي ان تعلم النح انما تعرض لبيان المقدار لانك ستعلم أن لوجود الامور التي فعالمنا هذأ مبداءعام الغيضوان فيضه إنمايةغصص بسبب تغصيص قبول المواد وإذا كان تذلك وجب علينا ان نعرف الأسباب المعدة لوجودها الكيفيات النفسانية فنقول اتفق الحكماء والاطباء على ان الفرح والغم والخوف والغضبمن انكيفيات النابعة للانفعالات الحاصة بالروح الذى في القلب فالبحث الماعن السبب المعدلاصل الفرح اوعن السبب المعد لأشتداده أوعن الأسباب الفاعلة له فالمعدلاصله تون مامله الذي هوالروح الحيواني الى آغرماذ كره الشارح هكفأ فىشرح الماخص وكانه جعل تخيل الكمال سببافاعليامجازا أداول الكلام يغنضى ان الفاعل هوا لمبدا "الفياض `وماعداه شرائط اومعدات الى غير ذلك كالموضوع أن لم يجعل داخلاف الشرط (سيدرح الله ( قوله و اما سببه الفاعلي عبارة شرح ألماخص مكذا واما الأسباب الفاعلة فهى هيئات نفسانية والأصل فيها تخيل الكمال والكمال اما العلم أوالقدرة ويندرج فيها أي في هذه الأسباب الأمساس بالمعسوسات الخ فعلى هذا يمكن ان يكون الضيد في قول الشارحفيها راجعا الى الاسباب النى يدل عليها لفظ السبب ليتوافقا ورجوعه إلى القدرة موالظامر لكن اندراج الامساس والتذكر تحنها يحناج الى التأويل ورموح الباقى اليهاظ أهر (سيب س) قوله إما قلة الروح وإمار قته كما يون للنساء واما كدورته كما للسودا

نيين ايض (سيك رحمه الله \* والحزن فالخزن اخص من الغم ادهو فخصوص بفقد المحبوب (سيك رحمه الله

الفاعلى للغم ويتبع الفرح امر ان احدهما تقوى القوى الطبعية ويتبعه امورثلثة احدها اعتدالمزاج الروح وثانبها حفظ من استيلا التحلل عليه وثالثها كثرة تولدبدل مايتعلل عنه وثانيهما تخاخل الروح ويتبعه امران امدهما الاستعداد للعركة والانبساط للطف القوام والثانى انجذاب المادة الغذائية اليه بعركته بالانبساط الى غيرجهة الغذاء ومن شأن كل مرحمة بهذه الصفة ان يستنبع ماوراءها لنلازم صفايح الاجسام وامتناع الخلاء والغميتبعه وصفان مقابلان للوصفين التابعين للفرح أحدهماضعف الفوة الطبعية والاغر تكاثف الروح للبر دالحادث عندانطفاء الحرارة الغريزية لشدة الانقباض والامنقان من الروح ويتبع ذلك اضد إدماذ كرناه (والغضب يصعبه مركة الروح الى مارج دفعة والفزع يصعبه مركة الروح الى داخل دفعة ايضا ( والحزن وأهو المنفساني يعرض لفقد المعبوب وفوات المطلوب يندفع معه الروح اىداغلتدريجا والهميندفع معهالروح الىجهتين فىوقت واحد فانهبوجد معه غضب ومزن وكذلك الحجل فانه ينقبضه الروح اولاالى الباطن ثم يخطر ببال صاحبه انه ليس فيما تجل منه كثير ضرر فينبسط ثانيا ويثورالي الحارج فتعمر اللون ومادكر من احوال الروح المتعلقة بهذه الامور فانماعرف من طريف النجر بة والمدس ( والمقد يعتبر في تحققه غضب ثابت والالم ينقرر صورة الموذى في الحيال فلايشناف النفس الى الانتقام وان لايكون الانتقام في غاية السهولة والاكانكا لحاصل ف الحيال فلايشند الشوق الى تعصيله ولذلك لايبتى المتدمع الضعفاء وانلايكون ف غاية الصعوبة بليكون ف عل الطبع و الاكانكا لمتعذر عند الخيال فلايشناق البه ولذلك لايبقي مع الملوك ﴿ النوع الرابع الكيفيات المختصة بالكبيات وهي اما في المنفصل كالزوجية والفردية اوفي المنصل كالاستقامة والاستدارة والمط المستقيم اقصرخط يصل بين النقطتين اى ادا وصل بين النقطتين بخطوط فاقصرتلك الخطوط هوالخط المستقيم وهذا اى الحكم بأن المستقيم اقصرمن المستدير تخيل كادب لانهماليسا من منس واحد فيمكن الحكم بالمساوة اوبالمفاوتة بينهما لنوقفه على النطبيق في الذهن اوف آلخارج كافي المتجانسين واستدعائه اماز وال الاستقامة عن المستقيم وطريان الآنعناء عليه اوبالعكس فيالمستدير وكلامما عمالان لان الاستقامة والانحناءليسامن العوارض الزايلة للخطوط بل هما فصلان ا وماهوبمنز لة الغصول ولزَّلك حكم بَّان المستديرنوع مالف للمستقيم

۳)قوله بان المستقيم اقصر من المستدير الخ قال الامام وعلى هذا التقدير ظهران الذي يقال إن لل قوس فهى اعظم من وترها كلام مجازى على مبيل التحيل الكادب ( مبد رميه \*

 1) قوله بواسطة استدارة السطح الحاصلة بعبب استدارة الجسم لانعمالم ينغير وضع الجسم امتنع ان يتغير وضع السطح سيد

موله الخط المستقيم هوالذى الخوق يعرف بانه الخطة وقد يعرف بانه الخط الذى يكون النقطة المفر وضة عليه المفض و بانه الخط الذى اذا اثبت نهايتاه وفتيل لا ينغير وضعه فله تعريفات خسس ( سيد

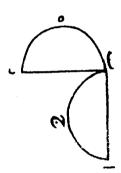

۳) قوله على ما يظهر بالنطبيق اذلو اطبق احد الزاويتين المنساويتين المنساويتين المنساويتين المناع الأولى على المناع الزام النطباق عدم الانطباق بينها حيث لا إنطباق بين الاضلاع وهومال لامتناع ان ينطبق المستقيم حال استقامته على المستدير حال استدير حال استدير حمه الله تعالى

م) قوله بان يتعرك محيط الدائرة على خط مستقيم النخ لا يخفى ان محيط الدائرة لا يماس الخط الستقيم الا بنقطة كل من وليس النقطة من في وسط الخط طرف الخطين العرض في وسط الخط طرف الخطين العرضيين هي (حيث رحمه الله \*

والذى يدل على انهما فصلان اوما هوبمنزلة الفصول استعالة بقاع ذات الخط المستقيم عندروال وصف الاستقامة عنهاوكذا ذات الخط المستديرعندز وال وصف الاستدارة عنهالانه لامعنى لاخط المستقيم الاانها نهاية لاسطح المستوى فاذا وجد الخسط المستدير بوأسطة استدارة السطح لأنهمالم يتغير وضع الخط بطلت تلك النهاية الأولى اعنى الني كانت نهاية السطح المستوى وادابطلت تلك النهابة بطلت ذات الخط الذىكان مستقيماً ولذلك لامعنى للخط المستديرالاتلك النهاية المخصوصة وادابطلت تلك النهاية بطلت دات الحط الذي كان مستدير افالاولى ان يقال الحط المستقيم هوالذي يسترطرفه وسطه ادارقع فى امتداد شعاع البصر اوهو الذى ينطبق اجزاؤه بعضهاعلى بعض على جميع اوضاع انطباع نقطتين من البعض على البعض ولقائل ان يقول الطّرف وهوالنقطة لما لميكن داميم فكيف يكون ساترا وايضا لغائل ان يمنع توقف المساواة والمفاوتة على التطبيق الذي بين المتجانسين بل على مطلق التطبيق ايضالانا نعلم ان النطبيق ليس ماهية المساواة والمفاوتة ولاداغلا ف ماهيتهما ولذاف يتساوى المقداران مع امتناع التطبيق بينهما كخطين متسا وبين محيطان بقائمة يعمل عليهم أنصفا دائرتين منساوبين على النبادل هكذا اذينساوى زاوبنا النصفين اعنى زاويني أبجدب وعلىما يظهر بالتطبيق وكون الراوبة الباقية من القائمة اعنى زاوية د ب ج مع احدیها اعنی د ب ه زاوینا القوسین ومع الأخرى اعنى أب ج زاوية القابعة يستلزم تساوى الزاوية المستديرة الخطين والقائمة المستقيمة الحطين مع امتناع التطبيق بينهما سلمنا توقفهما على مطلق التطبيق لكن لانسام استدعاوه زوال الاستقا مذعن المستغيم وطريان الانعناء عليه لانه يمكن بدونه ودلك بأن يتعرك محبط الدائرة على خط مستقيم يماسه بان يدارعليه ان يعود الى مبدائها فيكون المبدا والمنتمى من الخط المستقيم نقطتين ومن المستدير نقطة واحدة ويكون ذلك الخط المستقيم مساويا العيط المتك يرا ذلا يوجد فيمابين المبداء والمنتهى من المستقيم نقطة الأوقد ماس بهانقطة من المستدير لكن هذا التطبيق لحدوثه شيئا فشيئالايكون قار الذات ولادفعة كمافي المتجانسين ولايضرلانه شرطلتطبيق المتجانسين لالمطلق التطبيق سلمناانه شرطايضا لكن لانسلم كون الانحناء والاستفامة فصلين

اوماهو بمنز لة الفصول بلهمامن العوارض المفارقة واذا كان كالك

 ا قوله حدثت الدائرة ولاثبات الدائرة ومه آخر وهوان الشكل الطبعى للبسيطهوا لكثرة ويلزم من قطع الكثرة السطم المسنوى الدائرة ضرورة أن كل نقطة منها يرمد فبها سلح مسنو يحيط بهغطمستديرقال الامام الوّجه المذكور فى الكتاب انمايتم لوبر من على امكان بقاءاء لمرفى الخط المستقيم مع مركة الطرف الأغر ( سيك،رحمة الله \* ٢) قوله حدثت الكرة اه فان المحيط بالدائرة خط واحد مستدير والكرة سطع واحد مستدير وقوله والحدهو الطرِّ في تعليل لكون الدائرة مسا يحيط بهمد والمثلث والمربع ممايحيط به مدود ( سبد رمبهالله 🌞 أ وراه مدئت الاسطوانة فا نكان السطح قائم الزوايا كانت الاسطوانة فائمة آي يكون سهما عمود اعلى قاعدتها والأكانت مائلة (سيد رحمه الله 🗱 م) قوله من مقولة الكم قال الأمام والتحقيق ان يقال الدربع مقيقة مركبة من سطح واحدوحدودار بعةهي أضلاعها وهبئة اماطنك الاضلاء بذلك السطح الذي هوالنربيع وتلك الهيئة مغائرة للسطح والاضلاع لاممالة ولاشك إنهما ليسامن مغولة الكيف بلمن مغولة الكم فبغيت هفه الهيئة والجمهور من الحكما والشيخ على انهمامن الكيف وعنك ثابت بن قرممن الوضع ( سيك رحمه الله \*

امكن زوال الاستقامة عن المستقيم ولمريان الانخناء عليه وعلى هذا يمكن تطبيق المستغيم على المستدير و الحكم عليهما بالمساواة والمفاوتة ومادكر لبيان ذلك مردودلانا لانسلم استعالة بغاء دات الحط المستغيم عند زوال وصف الاستقامة وكذا ذات الخط المستديرعند زوال وصف الاستدارة وذلك لان نهاية السطح ليست هي الخط من ميث هوخطيلنهاية السطح المسنوى هى الخط بوصف الاستقامة ونهاية السطح المسندير هى الحط بوصف الاستدارة فادابطلت نهاية السطح المستوى بواسطة استدارة السطح لزم بطلان الخطبوصف الاستقامة ولايلزم من بطلانه بوصف الاستقامة بطلان داته لجوازان لايكون بطلانه لبطلان وصف الاستقامة وكذا الكلام فى بطلان نهاية السطع المستديرهذا اذا سلمنا ان نهايات السطوح المستويةهي الحطوط المستقيمة ونهايات السطوح المستديرةهي الخطوط المستديرة وامااذا منعناذلك وقلنا الخطوطمابه النهايات لانفس النهايات كان المنع اظهر والكلام فحنه المسئلة طويل فلنغتصر على مااوردناه (فاد اثبتنا احد طرفيه) اى احد طرف الخط المستقيم ( واردناه حتى عادالى وضعه الأول مُسئت الدائرة واذا اثبتنا الخط المار بمركزها) المنتهي إلى المحيط في الجانبين ( المسمى بالقطر واردنانصف الدائرة الى ان عاد الى وضعه الأول مدنت الكرة) ام ااذا اخذنا قوسااقل مننصف الدائرة واثبتنا وترها وادرناها الى انعادالى وضعه الأول مدث الشكل البيضي واذا اغذنا قوسا اعظم من نصف الدائرة وعملنا بها العمل المذكور حدث الشكل العدسي (واذا اثبتنا سطماً منوازي الاضلاع) وهوما يكون كل ضلعين منقابلين منهجيث لواخرجا الىغير النهابة لم يتلاقبا (على احد اضلاعه وادرنا الى ان عاد الى وضعه الأول مدئت الاسطوانة المستديرة واذا اثبتنا امد الضلعين المعيطين بالقائمة من المثلث القائم الزاوية واردناه الى ان هاد الى وضعه الأول من الخروط) المسند برالقائم وهوان يكون سهمه عمود اعلى قاعدته واماان لم يكن المثلث قائم الزاوية فلم بكن المخروط الحادث قائماً بل ما ثلا ( والشكل ما يحيط به مد ) كا لدائرة ( اومدود ) كالمثلث والمربع ادالك هوالطرف وهوعلى هذا التعريف منمقولة 1) قوله والزاوية اى البسيطة ويقال لها المسطحة قال في شرح الماخص واعلم ان حقيقة الزاوية المسطحة ابضاملته قدن السطح والخطين المنلاقيين على مدوا مدمشترك بينها وبينه احاطة تلك الخطين بذلك السطح اما السطح والخطان فلا شك أنهما من مقولة الكورا الحاطة فالقول فيها كمامر يعنى انهامن الوضع عند ثابت ومن الكيف عند الشيخ (سيدر معه الله \* ٣) قوله وهو منقوض بالنقطة النج والجواب انه لا يحدث من اتصال الخطين نقطة منى يعدق عليها التعريف بل النقطة التان هما طرفا الخطين ينطبق المديها على الاخرى بحيث يتحد ان في الوضع ويعير ان في مكم نقطة واحدة لا انهما يتحد ان في نقس الامراويبطلان ويوجد نقطة فالنة لا يقال فالانطباق المدرمات المدال الخطين بطرفيهما وذلك هو حد العلمات المناف المدمومات الله من النابات المدرمة على الاخراء المدرمة المدالة المدرمة المدر

الكم والكلام فالكيفيات المختصة بالكيفيات فالمواب هوانه هيئة شيء يحيط به نهاية واحدة اواكثر من جهة الماطنطها به ( والزاوية ) اى البسيطة ويقال لها المسطحة ايضا ( ما يحدث من اتصال امد الخطين بالأخر لاعلى الاسنقامة ) اىلا يكون اتصالهماعلى وجه يصيران مطا واحدا ومومنقوض بالنقطة الحادثة من اتصال الخطين الاان يكون المراد بما يحدث الكيفية الني تعدث فلانه لاينتقض (وليست هي بكم) على ماذهب اليه بعضهم (الأنها قد تبطل عند الازدياد) فان القائمة اداضوعفت مرة واحدة بطلت (ولاشي ممن الكم كذلك) وفيه نظر لانالانسلم ان الزاوية لوكانت كمالم يبطل بالنضعيف وانما كانت لاتبطل اولم يكن مقد ارامشر وطا فيه انحراف المدالخطين عن الاخر واتصالهما لأعلى الاستقامة وهوممنوع (ولايتوهم كونهامن الكم لقبولها المساواة واللامساواة لاحتمال ان بكون ذلك بالعرض) لايالذات وماكان كذلك لايكون كابالذات بل بالعرض ولانزاع فيه وانما النزاع في تونها كمابالذات (والذين دهبوالي انها هوالكيف احتجوا عليه بان فالوا الزاوية تقبل المشابهة واللامشابهة وليس قبولهالهما بحسب محلها لان علما الكم وهرغير قابل للمشابهة واللامشابهة فذلك القبول ليس بالعرض بل بالذات فادنهي من الكيف وهوايضا ضعيف لاندلايلزم منعتم قبول محلها اياهما بالذاتان بكون قبولها لهمابالذات لجواز ان يكون قبولها لهما بالعرض لالان علمايقبلهما بالذات بللانمايحل فيه يقبلهما بالذات وح يكونَ قبولها لهما بالعرض (ودهب بعضهم الى انهما من المضاف مستدلا عليه بقول اقليدس انها تماس

كماذكرفليس الانطباق امريحك تمن الأتصال بل هوهو فتدبر (سيدرجمه الله m) قوله لأنها ق*ف* تبطل عن*د*الأزدياد الخ انما اورد لفظة قدبناءعلى ماذكره في شرح الماخص من إن القائمة نبطل بالنضعيف مرة واءب ة والحادة وان كانت نصى قائمة فانها ايضا تبطل بالتضعيف مرتين واما المنفرجة فلانسام انهايبطل **بالنضعيف بل تبقىمن تضعيفها ز اوية** حادة من الجانب الأغر من احد الخطين المحيطين بهاوتلك الحادة مأزان يكون اقل من نصف قافية أواكثر وعلى كلا التقديرين تحمل من تضعيفها اما مرة واحدة اوا كثرالزاوية المنفرجة وعلى هذالايلز مبطلان المنفر جة بالتضعيف اصلاولا ابطال الحادة على تقدير كونها اصفر اواكثرمن نصف قائمة ولأيمكن ان يجاب عنه بان المدعى انها تبطل مالنضعيفلا إنهاتبطل بالنضعيف بجميع أجز ائها والأمر كذلك في تضعيغاً المنفرجة والحادة على ماذكرتم من التقديرين ويكفينا ذلك في البرهان لأن اتكم لايبطل شىءمنه اصلابا لتضعيف لأنا نغول لانسلم إن الأمرك لك في الحادة فان الحادة إذا ضعف لأيبطل منهاشيءبل يبقى شيءمم شيء آخرتم ادا ضعفت

ثانيا وثالثا جاز أن يكون الحادة التي تبقى من تضعيف المنفرجة هي التي ضعفت (الخطين) أولا وعند قيام هذا الامتمال لايتم ماذكرتموه قال والجواب الدافع لهذا الاشكال أن يقال القائمة ليست الكم فكذا مطلق الزاوية ادلوكان الزاوية مطلقا مندرجة تحت الكم كان القائمة المندرجة فيها مندرجة تحته ايضاوليس كذلك (سيد رحمه الله \* عم) قوله لاعلى الاستقامة وهو ممنوع هذا المنع ساقطفان الكن منفصلا فلاشك أنه لايقبل بالتضعيف بل يحصل شيء مع شيء ولا مجال لاحتمال الاشتراط المذكور وكذا إنكان منصلا غير قارا ومنصلا قارا لاخصاره في الخط والسطح والجسم ولا شيء من دوات هذه الامور بعث يبطل بالتضعيف ويكون مشروطا بهاد كره بللاندمن اعتبارا مراخر معها حتى يصير بهذه المبئية فالزائل

كذلك ولاشي منهما من مغولة الكم وانكان الثاني مركبامنه ومن غيره سيك ر) قوله وعلى المعروض آه الظاهر ان الملاقه على المعروض من حيث انه معروض لامن حيث داته مع قطع النظر عن الفروض لايقال فما الفرق بينه وبين المشهوري لأنا نغول العارض مأغوذ ههنا بطريق العروض لاالجزئية وهناك بالعكس فان قلت الأب هوالذات المنصفة بالأبوة لاالذات والابوة معا والالم يصت قعليه الحيوان فلت المضاى المشهوري هو مفهوم الآب لاماصت عليه والأبوة داخلة في المفهوم وانكانت غارجة عمايصات علبه والنفصيل ان الأبوة مثلا يطلف عليها المضاق لالانهانفس مفهومه بللانها فردمن افراده فله مفهوم كلى يصف على هذه الأضافات وادا اعتبرت الأبوة مع الذات المنصفة بها مطلغة اومعينة ويحصل مفهوم مشنمل على الاضافة الحقيقية وعبن بازائه لفظ الآب اطلق الضاف عليه لالأنه مفهومه بللانهفرد من افراد مفهرمه فله معنى كلى شامل لهنده الفيهومات المشتملة على الاضافات الحقيقية ثم إذا اعتبرمعروض الاضافات على الأطلاق من ميثهي معروضات وعين لفظ المضاي بازائه مصل لهمفهوم ثالث مشتمل على المعروض والعارض على الاطلاق لايصدقعلى الأبوة ولأعلى مفهوم الأببل على الذات المنصفةبها من ميث انهامتصفة فكما ان مفهوم الآب مع تركبه من العارض والعروض لابصن الاعلى العروض منميث هومعر وض فكذلك المفهوم الثالث للمضاف وانكان مركبا مزالعا رضمن ميث هومعر وض فكذلك المفهوم الأعلى المعروض من حيث هومعروض فلفظ المضاف لهمفهومات ثلثة احدها

الخطين والنماس من المضاف وقال الشيخ وهو باطل لان كل زاوية توصف بكونها صغرى وكبرى ولاشيء من النماسيوصف بذلك وفي هذا الموضع كلام طويل لايتعمل هذا المختصر (والمضاف يقال بالاغتراك على نفس الاضافة) كالابوة و البنوة ( وهو الحقيقي وعلى المركب منها اى من الاضافة ( ومن معروضها) وهو المضاف (المشهوري) كالأب والابن وعلى المعروض وحده وهوخارج عن العرض ولذلك اسقطه [المص (وله) اى للمضاف (خاصتان احديهما التكافؤ في الوجو دبالقوة ا وبالفعل فى النهن ادفى الخارج فان الابوة لا زمة للبنوة و بالعكس في القوة والفعل في العقل والهارج (لايقال المتقدم من الزمان معقول بالقياس إلى المتأخر فلابد وان يكون بينهما إضافة بالفعل مع إنهما لايوجد ان معالان الشيخ اجاب عنه فى الشفاعبان اضافة التقدم والتأخر انما توجد فى الاذهان فقط لافى الاعبان وهما حاصلان في النحن و ذلك بان يحضر النحن الزمانين معا فيعكم على احدهما بالتقدم وعلى الاغر بالتأغروح لابردالنقض ادمدا النوعمن الاضافة انما توجد فى العقل والمضافان موجودان فيه وثانيهما وجرب الانعكاس على ماقال ( ووجوب الانعكاس ) والمرادبالانعكاس ان يحكم باضافةكل واحدمنهما الى صاحبه من حيث انه كان مضافا اليه فانه (كايقال الآب اب الابن وكذلك يقال الابن ابن الآب) وامااذالم يكن من حيث هومضاف البه لم يجب الانعكاس كما إنك لوقلت الاباب الانسان لم ينعكس الى قولنا الانسان انسان الاب واعلم ان الاضافةلها لميكن لهاوجودمنفرد مستقل بنفسه بلوجودها أن يكون امرا لامقاكان تغصيصا بتخصيص هذا اللحوق و ذلك يفهم من وجهين احدهما انيزنا الماءوق والاضافة معاودلك حوالمشهوري لاالمعولة ففيه جزعمن مغولة إغرى كالاب فانهجوهرفي نفسه لحقته الأبوة والأخران يؤغف الاضافة مقرونابها االحوق الحاص فىالعقل وهذاهوتحصيل الاضافة اداعرفت حذافنتول الاضافة اداكانت عصلة فياحد الطوفين كأنت فى الطرف الاغرابضا كذاك وإذا كانت مطلقة في احد الطرفين كانت في الطرف الاغر ايضا كذلك فالضعف المطلق بازاً النصف المطلق والضعف المعين بازا النصف المعين اي ادا اغذنا ضعفاعد دياعلي الاطلافكان دلك بازا النصف العددى على الاطلاف فاداحصلنا الضعني المطلق حتى صار هذا الضعني صار الجانب الأخر هو النصف المعمل المعبن لانه إذا تحصل الشيء الذي هو الضعف عصل الشي الذي هو النصف فائن قد ظهر أن أي المضافتين

يصف قعلى الاضافات وثانيها على مفهومات مركبة منهاوبن المعروضات وثالثها على المعروضات من حيث اندمعروضات

عرف بالتحصيل عرف الاخر ايضا به لكن ذلك اذا كان تحصيلنا تحصيلا للاضافة نفسها اماإذاكان تحصيلا لموضوع الاضافة لايلزممن تحصيله تحصيله المضاف المقابل فان الرأسية إضافة عارضة لعضوما بالقياس إلى ذى الرأس فاذا مصلنا ذلك العضومتي صارهذا الرأس لايلزممنه تعصيل الشخص الذى لهذلك الرأس والالزم من العلم بذلك العضو الذى هو الرأس العلم بالشخص المعين الذى أبد ذلك الرأس لماعرفت اناى المضافين عرف بالتحصيل عرف الأمر ايضابه ولأن المضافين يعلمان معالكن لايلزممن العلمبذلك العضوالعلم بذلك الشخص الذى له دلك الرأس واليه اشار بقوله ( وهي ) اى الاضافة (انكانت محملة اومطلقة في المد الطرفين كانت في الطرف الأغر ايضا كذلك فالنصى المطلق بازا الضعف المطلق والمعين بازاء المعين وتحصيل موضوعهالايقنضى تحصيلهافان الرأسية إضافة عارضة لعضوما بالقياس الى دى الرأس فادا مصلنا دلك العضو متى صار هذا الرأس لم بلز ممن العلم به العلم بالشخص الذي له ذلك الرأب ومن الأضافة ماهومتفق في الطرفين كالمساوى والنساوى ومنهاماه ومختلف امامي و الساوى المتلافا معينا (كالنصف والضعف اوغير محدود كالزائف والناقص والمضافان اماآن لايحناما في اتصافهما بالأضافتين الىصفة مقيقية ) لاجلهاصارا مضافين (كاليمين واليسار) إذليس في واحدمنهما صفة مقيقية لأجلها يصير كذلك (اريحناجاً) اى في انصافهما بالاضافنين الى صفة منبنة (كالعاشق والمعشوق) فانفي العاشق هبئة ادراكية هي مبدا الاضافة اىلاجلها صارعاشقا وفى المعشوق هيئة مدركة لاجلها صار معشوقا (اويحتاج احدهما) اليها (دون الأغركا لعالم والمعلوم) فانف العالم صفة مقيقية وهى العلم لأجلها صارمضا فاالى المعلوم وليس فى المعلوم صفة متبتبة لأجلها صار معلوما اللعالم (وهي) أي الأضافة ( تعرض للمقولات باسرها إما للجوهر فكالاب والابن وللكمكا لعظيم والصغير ) في المنصل ( و الغليل و الكئير ) في المنفصل ( وللكيف كالامر والابردوللمضاف كالاقرب والابعد وللابن كالاعلى والاسفل ولتي كالاقدم والاحدث وللوضع كالاشدانتصابا وانعناء وللملك كالاعرى

يترهم ان الرأس اذا صارمعينا مشخصا بكون الاضافة العارضة لهاعني الرأسية ايضاكذلكلان الرأسية المضافة إلى المعين لايتشخص لامنمال إن يكون هذه الرأسية اوتلك الرأسية كما تقول سوادريدفان المضاف البه اعنى زيدا وانكأن منعينا لكن السواد المضاف اليه اى الى ذلك المتعين لم يتعين إذ الأبهام والاحتمال بعدباق فيةوبالجملة المضاف الى المشخص لايصير متشخصا بمجرد هذه الاضافةبل هوكلي بحسب المفهرم وان كأن متعصر افي شخص واحد في الواقع هذا اذاحصل الرأس دون الرأسية وامآ ادامصلت الرأسية فلاشك فتحصيل الرأسايضا ادالمعللهدغلف تشغص الحال فمالم يعتبر العقل المحل المشخص لميتعين عنده الأضافة الحالة فيه وح يتعصل الأضافة التىفي الجانب الاغر مع البحل (سيك رميه الله \*

 ٣) قوله كانت ف الطرف الأخر ابضا تك لك اي يكون كلواحد منهما نوعا آخر ۳) قوله وتحصیل موضوعها ای تحصیل موضوعها في جانب آخر ( سيد رممه م) قوله وللمضاف اردف مباحث المضاف بذكرا قسام التقدم لانه من جملة افراده كالأمور التي فسرهابعده (سبد ۵) قوله كالاقربفان القرب معقول بالتياس الىقرب آخر ثم عرض له الزيادة ولأيتوهبن إن القرب مضايف للبعد فان القرب من إضافات البقعة فلكل من القر يبين أضافة الى الآخر بالقرب وكذلك كلمن البعيدين له اضافة الى الأغرب البعد فالأقرب مضايني بماليس باقرب لأ للابعد والأبعد مضايف بماليس لأبعد فهمامثالان اللهم اداجعل الأبعد بمعنى ماليس اقرب اوالاقرب بمعنى ماليس بابعد فیکونان منضایفین وفی هذا المقام وجه فندبر وعليك بالتآمل في

ماق الامثلة (سيدرممه الله ٢) قوله كالاعرى والاكسى اداكان له في الجملة كسوة والاخرج عن الملك (سيد (والاحسى

() قوله والمتقدم على غيره قال في شرح الماخص وهوعلى قسبين احدها ان يعتبر ذلك بالنسبة إلى الزمان الماضى والمتقدم الزمان الاعتبار هوكل ما كان ابتدم الاعتبار هوكل ما الزمان المستقبل والمتقدم الزمان المستقبل والمتقدم عن الان (سيد رحمه الله \*

والاكسى وللفعل كالاقطع والأجزم وللانفعال كالأشد تبردا وتسغنا) وكل دلك ظاهر غنى من الشرح ( والمتقدم على غيره اما بالزمان كنقدم الآب على الآبن ) وهذا التقدم اى الذى لا يجتبع متقدمه مع متأخره فمالةوامدة انماهوبالطبع فياجزاء الزمان اذلايتقدم بعضهاعلى بعض بالزمان و الالكان للزمان زمان وبالعرض في الاشياء الزمانية ( اوبالطبع كتندم الواحد على الأثنين) وهوالذى يمتنع ومود المتأخر بدونه ولايمتنع وجوده بدون المتأخر فانه يمتنع وجود الآثنين بدون الواحدون العكس ( أوبالعلية ) وربمايقال له النقلم بالذات ايضا كنقدم مايجب بوجوده الشيء عليه (كتقدم ضوء الشمس علىضوءما استناربها ) والمعنى المشترك بينهما وهوامتناع وجود المتأخر بدون المنتدم هوالنتدم بالذات علىمايلوح من الأشارات وربما يقال للمعنى المشترك اعنى تقدم داتشي على دات آخرفان العلة يجب تقدمها على المعلول بذاتها سواءكانت تامة وهي المنقدمة بالذات اوغيرتامة وهى المنقدمة بالطبع تقدم مقبقي وماسواه ليس بعقبقي بلاطلاف لفظ التقدم عليه بالعرض والجازفان المتقدم بالزمان ليس التقدمله بللاجزاء الزمان المفروضة فانااذا قلنا انبغراط اقدممن جالينوس معناه إنزمان بقراط اقدم من زمان جالينوس فالتقدم المتيتي بين الزمانين وهوبالطبع لابين الشغصين اللهم الاان يكون للمتقدم منهمام خلف وجود المتأخروح يرجع الى التقدم بالطبع وكذا ف النقل م الشرف ا خصاحب الفضلية ربّما قدم في الشر وع في الامورّاو في منصرالجلوس فيرجع الحالنقكم الزمانى اوالرتبى الراجع الى الزمانى ايضا فانه إذا قيل بغدا دقبل البصرة فهوبالنسبة إلى القاص المنحدر ولامعني لهذا النقدم الاان زمان وصوله الى بغدا دفيل زمان وصوله الى البصرة واما القاصد المصعد فبالعكس وليس اعدهما قبل الأغر بذاته ولأبعسب حبزه ومكانه بلبعسب الزمان علىالوجه المذكور ومنه يعلم انالنقدم لبس مقولاعلىالغمسة بالتواطؤ ولابالتشكيك بالبالحقيقة والبجازكمأ بيناهذ اماقيل ( وفيه بعث لان ماقيل في تعريف التقدم بالطبع لاينبطف على اجزاء الزمان فانه لايمتنع وجود الجزء المتأخر من الزمان بدون المنتدم بللابصح وجوده الابعد انقضاء المتقدم فقيل هذا التقدم خارج عن الاقسام الحمسة وقبل لالان المرادبالنقام الزماني ان يكون المتقدم قبل المتأخر قبلية لابجامع مع المتأخر في مالة و احدة وهذا

۲)قوله فيرجع الى النقدم الزماني وكذلكالقسم الأخرمن الرتبى راجع الى الزماني بهذا الوجه ( سيدرجمه

۳)قوله اجزا الزمان والحاصل ان عروض النقام لاجزاء الزمان لذا تهاولغيرها بتوسطها ولذلك ينتهى السوال اليها وللبحث مجال ( سيف رحمه الله \*

اعممن انيكون زمانين اوغير زمانين اواحدهما زمانا والاغرغير زمان ( اوبالرتبة ) وهوكون احد الشيئين بالنسبة الىمبداء عدود اقرب من الأخر والتقدم المكاني (كنقدم الأمام على المأموم) صنف منه و الامام انها كان متقدماعلى المأموم ( اذا ابتكى من العوراب ) ا دلوابتكى ءمن الباب كان الأموم متقدماً على الامام ومنه يظهر جوازا جتماع النقدم والتأخرف شيء واحد باعتبارين ودلك كنقدم العلقعلى المعلول بالعلية والذات وتأغرها عنه بالرتبة الطبعية اذا وقع الابتداءمن جانب المعلول فاداوقع الابتداء منجانب العلة ايضاكا نأت متندمة بالذات والرتبة معاويهذا تبين ان الانفصال بين هذه الاقسام مانع من الخلودون الجمع ( اوبالشرف كنقدم العالم على الجاهل) وذكر الامام فالمباحث المشرقية انهام بوجد دلالة قاطعة على انعصار المنقدم والمتأخرفهاه الحمسة بلالعث لميوصل الاالىهاه الاقسام فيكون الحاصل ان الاستقرء يدل على الانعصار واداعرفت أن المتقدم على خمسة اقسام بالزمان والطبع والعلية والرتبة والشرف عرفت ان المتأخر ايضاكداك وامثلته عبن امثلة المتقدم وكداك المع خمسة اقسام امابالزمان فظاهركا لعلة مع المعاول ودالك في غير المفارقات لانهاغير إزمانية واما بالذات فكمعلولي علة واحدة وبالطبع لالمتكا فيبن في أزوم الوجود من غيران يكون احدهما سببالوجود الأخركا اضعف والنصف مثلاوبالرتبة كمأ مؤمير فيصف واحد وبالشرف كجاهلين عندعالم والجسمان لايصح بينهما المعبة المكانية من جميع الوجوة لاستعالة اجتماعهما في مكان والمن ( والمتناليان هما اللذان لبس بين اولهما وثانيهما شيء من منسهما سواءكانا منفقين في النوع كبيت وبيت اومختلفين كبيت وحجرة ويسميان المنتأ بعين ايضا والمتماسان ما يختلف دِاناهما في الوضع ويتعد طرفاهما ) اي في الوضع ومعناها انيكون الاشارة الى دات أحدهما غير الاشارة الى دات الاغر ويكون الاشارة الىطرف المدهماعين الاشارة الىطرف الاخر ( والتام هو الذي يعصل لهمميع ماينبغي ) اي يكون ماصلاله ( وهو الكامل ايضا ) وربما شرطوا انيكون وجوده وكمالأت وجوده من نفسه لامن غيره فان اعتبر فى التامه قداً القبد فلاتام فى الرجود الاو آجب الرجود تعالى ونقكس وان لم يعتبركانت العقول المفارقة تامة (فان تم غيره منه)

ا قوله اوغير زمانين فانكانا غير زمانين كان معنى التقدم ماسلىمن وقوع المتقدم في زمانسابق على زمان وقع فيه المتأخر وانكانا زمانين فلا يمكن زمانان اغران وننقل الكلام اليهما في لزم واحدة بل مرات غير متناهية لامرة واحدة بل مرات غير متناهية كل واحد منها يعيط بالاغر و ذاك مح بالضر و رة بل معناه ألمتقدم دغل في الوجود قبل المتقدم دغل في الوجود قبل المتأخر ) سيد رحمه \*

موله كانت منقدمة بالذات فان المبدأ ربمالم يكن شيئا مكانيا كمايقال المعلى الثالث بالنسبة الى الأول فان هذا النقدم رتبى و إنكان بينهما نقدم بالذات ايضا (سيدر ممه

س)قوله لانهاغير زمانية بلهى منقدمة على الزمان والزمانى مايكون تحت تصرف الافلاك ويكون له تغير يطابق الزمان فان الجسم من حيث المحرك وليس برمانى بل من حيث انه متحرك وليس عم)قوله كمأ مومين والاظهر في المثال ماذكر في شرح الماخص من تقدم ماذكر في شرح الماخص من تقدم مأمومين في صفين عليهما (سيدرح \* مأمومين في صفين عليهما (سيدرح \* ولابد من اشتراكهما في ذاتى كالجسمية او عرضى كالقيام صفا منلا او في الشخصوص جزما (ميرسيد شريف

اى يكون مبداء لكمالات غيره (فهرفوق النام والمكتفى مااعطى مابه يتمكن من تحصيل كمالاته كالنفوس السماوية ) فانها دائما في اكتساب الكمالات بتعريك الاجرام السماوية الني ينمكن بهامن تحصيل كمالاتها واحدابعد واحد ( والناقص ما يخالف ) أي يخالف الكنفي وهوالذي لايكون ماصلاله مابه ينمكن من تحصيل كما لاته بل يحناج في تحصيل تمالاته الى آخر كالنفوس الانسانية (ووجه الحصر ان يقال الموجود اما ان يكون ماصلاله مبيع ماينبغى اولايكون ماصلا والاول اما ان يكون كمالات غيره ماصلةمنه وهو فوق التام اولاوهو التام والكامل والثاني اماان يكون مابه ينمكن من تحصيل كمالاته ماصلاله وهو المكتفى اولا وهو الناقص ﴿ المقالة الر ابعة ف انبات واجب الوجود لذانه وصفاته ) وفيه نظرلانهاليست في اثباته لقوله (اما آنه واجب لذاته فقد مراما انه واحد فلانه لوكان اثنين لاشتركا في وجوب الوجود الذي هونفس الماهية لمامر) وانما قيده بذلك لئلا بمنع قوله (فكانا مشتركين في الماهية) ويقال وجرب الوجود وصنى سلبي والاشتراك في الوصف السلبي لايقتضى الشركه في الماهية لجواز تباين الماهيات بنمام مقاينها واشتر اكهافي وصف سلبي (ولابد من امتيار احدهما عن الأغر) والالما كانا اثنين (فان كان الميز فصلا كان كل وا مدمنهما مركباً من منس وفصل )وانه مج لاستلز ام التركيب الامكان وفي الحواشي القطبية فيه نظر لانه إذاكان وجوب الوجودنفس الماهية اى تعامه الايمكن ان يكون الامتياز بالفصل والالكان و موب الومود مرء الماهية لانفسها و اقول ليس لقائل ان يقول لاومه لهذا النظر لأن المس ايضا يغول إذا كان وموب الومودنفس الماهية لايمكن إن يكون الامتياز بالفصل غيران المص ذكرفي بيان امتناع *کون* المیز فصلاح لز وم الترکیب الذی هوالذی هوممال وصاحب الحواشی لز وم كون وجوب الوجود جزءً الماهية الذي هو غلَّاني المقدر وامتناعه الهذأ الابناق امتناعه الذلك فان الامر المبتنع قديكون ممتنعا لامور لان الفرض أن قوله فأن كأن المبير فصلا فيرمحناج أليه لأن الاشتراك إذاكان فى نفس الماهية لا يتصور ان يكون الامتياز الا بالتعين فصوابه ان يقول فلابد من امتياز احدهماعن الاغر بالتعين وانهمج (وانكان) اى المبير (تعيناكانله) اى للنعين (علة) لايقال لانسلم ذلك لجواز

ان يكون هوايضاو اجبالداته لأن الدليل قائم على امكانه وهو عروضه

۱) فوله وصف سلبی ای اعتباری غیر
 موجود فی الخارج سوا<sup>ع</sup> کان ثبوتیا
 اوسلبیا ( سیدرحمه الله \*

للماهية وافتقار العارض إلى المعروض ( وفي الحواشي القطبية وفيه نظرلانه انما يلزم انلوكان النعين ثبونيا ولايكفي ان يقال وانكان تعينا كان الواجب في وجوده متاجا الى تعينه الذي هوغيره على هذا النقك يرفيكون ممكنا اقول وانما لايكفى لأن للخصم ان يمنع الملازمة ويقول بل اللازم ان يكون الواجب في المتياز ، عن غيره متاجا الى تعينه وليس يلزممن ذلك ان يكون ممكنا (فانكانت) اى علة النعين (هى الماهية كان) اى التعين (لأزمالها) اى للماهية فاينماوجدت تلك الماهية وجد ذلك التعين (فالواجب لذاته واحد) والمقدر انه اثنان هف (وانكانت) اى علة التعبن فيرها المفيرماهيته تعالى كان الواجب لذاته محتاجا في تعينه الى سبب منفصل وانهم )وفي استحالته نظر وفي الحواشي القطبية قوله كان الواجب لذاته محتاجا الى تعينه وتعينه عين وجوده فيكون وجوده محتاجا الى سبب منفصل فيكون مكناوا قول لقائل ان يقول الأسلم ان تعينه عين وجوده واما الدليل عليه على انهلوكان تذلك لكان تعينه عين ماهيته فلم يصم قوله كان له علة لأن ذلك مبنى على كون النعين ثبوتيا زائدا على الماهبة وعند تعليم كون النعين نفس ماهيته تعالى الأمامة في اثبات ومدانبته الىهذا التطويل لوجوب انحصار نوعه في شخصه على هذا التقديرضر ورة ( والواجب لذاته ليس بجوهر وقدمر) اى عند تفسير الجوهر ( ولأعرض لاستعالة افتقاره الى غيره ) وكل عرض مفتقر الى غيره وهو محله ( وليس مادة والأصورة لهذا بعينه ) أذ المادة مفتقرة في وجودها إلى الصورة والصورة مفتقرة في تشخصها إلى المادة ولأشيء من الواجب بمفتقر الى غيره (وفيه نظر لانانغول لم لا يجوز افتقار الواجب ف تشغصه الىغيره لابدله من دليل وفى الحواشى القطبية وليس صورة لافتقارها فى التعين الذى هوعين وجودها حينتُك إلى المادة فيلزم الأمكان اقول وفيه نظر عرفته انفا (ولا جسما والالكان مركبا) وكل مركب عملن (ولانفسا والالتونف فعله على الجسم) فيلزم الدور لنوقف الجسم على فعله ( ولاعقلا والالكان مكناً) وفي الحواشي القطبية بناعملى انه جوهر وكل جوهرمكن وهذا عام واقول قوله هذا عام اشارة الى امكان الزام الاستسراك على المص فان قوله والالكان ممكناكا في بيان انهليس بمادة ولاصورة ولاجسما ولانفسا ولاعقلا وذلك بان يقال

١)قوله لوكان التعين ثبوتيا فانه لوكان عـــد ميـــالــــــم يحام إلى علةوقد يقال التعين على تُقدير كونه علميا لأبخ اما أن يكون ثابناله بحيث يكون هومتصفابه إولافعلى الثاني لايكون متعينها بالضرورة وعلى الأول فالتعين وإن لم يحتج إلى علة في ثبرته في نفسه اكنه عتاج اليهافي ثبوته لهضر ورةانه ليس بواجب والحاصل إن العد مياتليس لهاوجود في نفسها فلا حاجة بها إلى علة في وجودها لكنها قديكون ثابنة للغبر وذلك مائز قطعالان الاشباء المومودة قدينصف بالأعداموح لأبد من علة لذلك الانصاف لأبأن يجعله إتصافاولا موجودا بل بان يجعل الغير المعروض موصوفابذلك العدمي كاقيل في الوجو د والشبهة على ذلك مشهورة (سيدرح ۲)قوله لانسلم ان تعینه عین وجوده قديجاب بان الوجو دلايعرض الاللمعين من ميث هومعين لاللبطلق على اطلاقه فادا فرض للواجب تعبن زائك على دائه ومقيقته تكون في وجوده محتاجا إلى دلك الزائد بنا علىما دكرفيندفع المنع ( سيك رحمه الله تعالى 🛊 س) قوله وقل مراى عند تفسير الجوهر اى الجوهر يقتضى زيادة الوجود على الماهية والواجب ليس كذلك إسبد رهمه م)قوله وكل جوهر ممكن قال في شرح الماخص لفظ الجوهر يقال بالاشتر الق اللفظى على اربعةمعان الأول المومود الغنىءن المحل والوامب تعالى موهر بهذا المعنى الثاني الماهية التي اذا وجدتكا نتلاف موضوع وهذا المعنى يقنضي زيادة الوجود على الماهية والشبخ ذاهب الى أن وموده تعالى عين ذاته الخ ( سيك رحمه الله تعالى \*

1) قوله تفاصيل الأشياء سواء كانت كليات اومزئيات فان الدليل عام ولا بلزم من العلم بالجزئي المنغيران بكون علمه بحيث يتغير لجواز علمه به وباحواله لأ من ميث يعتبر فيها الزمان ماضيا او عالا اواستقبالا ولابعد فيهعقلا لعدم اندراجه تحت تصرف الزمان وانكان مشكلا في النوهم هكذا مققه بعضهم (سيدرممه الله ۲) قوله فیکون عنده امربسیط وهو علمه تعالى بداته فان العلم بالعلة يستلزم بل يتضمن لعلم بالمعلولات سواء كانت بواسطة اولاعلى مذهب الحصماع فان العلم بذاته التي هي علة ذاتية للمعلول الأول ينضمن العلم به كما تقدم ثم الجموع علة قريبة للمعلول الثاني فيلزم العلم به ايضا وهكذا الى آخر المعلولات فعلمه تعالى بداته يتضمن العلم بجميع الموجودات اجمالا فأذافصل مافیه امتاز بعضها عن بعض وصارت مفصلة فهو كامل بسيط يكون مبداء النفاصيل لأمورمنعددة فكما أن ذاته مبداع لخصوصيات الاشياع وتفاصيلها كذلك علمه بذاته مبدا اللعلم بالأشياء وتفاصلها وقدعرفت اعتراض المنف على ذلك (سبدر ممدالله \* ۳) قوله على اربعة اقسام وجه الحصر ان بقال الصفة اما عدمية او وجودية والأولىهى السلبية والئانبة إمااضافية اوغيراضافية والثالثة اماان يستلزم اضافة اولا (سيك رحمه الله \*

الواجب ليس شيئامنها والالكان ممكنالان كل واحد من هذه الامور جوهر وكل موهر ممكن و الأخصران يقال الواجب ليس شيئامنهالان كل واحدمنها جوهر و الواجب ليس بجوهر ( و انه عالم بذاته لمضور داته له ) بناء على انه مجرد وكل مجرد كذلك والعلم هومضور الشيء عند العلم (ويعلم الأشباعبذ اته لانه يعلم داته الني هي مبداعتفاصيل الاشياع فيكون عنده امر بسيطهومبداع تفاصيلها ولايتقرر ف داته صفة والالكان فاعلا لها رقابلاً وهومحال (وواجب من جميع جهاته اى داته كافية في مصول جبيم ماله من المفات وجودية كانت اوعدمية) واعلم ان الصفات للاشيام على اربعة اقسام احدها صفات حنيتة عاريةعن الاضافات ككون الشيءا سودوا ببض وثانيها صفات مقيقية يلزمها الاضافة ككون الشيءعالماوقادرا وثالئها الاضافات المعضة ككون الشيءقبل غيره وبعده ورابعهاماير جع الىسلب محضككون زبد فقيرا فانه اسم اثبات لصفة سلب فان معناً، عديم المالوق يتركب بعض هذه الأقسام مع بعض ولماا متحال ان يكون وأجب الوجود فاعلا وقابلا لمافعله فلا يجوز أن يوصف بما هومن قبيل القسمين الأولين واذا لابد من وصف واجب الرجود بالأوصان الني اوجبوا اتصافه بها فبجب انيكون غيرمؤدية الى تكثر ذا ته و تلك هي الاضافية والسلبية و ما يتركب منهما ولا غفا "في ان ذاته تعالى غيركا فيذفى الصغات الاضافية والسلبية لحصولهما باعتبارا لغير والتخصيص بالصفات الغبر الأضافية والسلبية بان يقال ذاته كافية في مصرل جميع مالهمن الصفات الحقيقية بنافى كونها نفس ذاته إذما يكون الذات كافية ف مصول هوغير الذات البنة وح يكون هذه المسئلة مناسبة لاصول المتكلمين الغائلين يكون صفاته تعالى زائدة على ذاته ( والا لنوقف مالة من امواله على غيره وداته المعينة متوقفة على تَلَكُ الْحَالَةُ ) وفي الحواشي القطبية فيه نظر لأنا لأنسلم توقف دانه المعينة على كل حاله فالواجب ان يخصص بالصفات الغير الاضافية لعدم توقَّفها على الأضافيات اقول ان حمل الذات المعينة على معر وض الحالات فهىلايتوقف على مالة كانتغيراضافية اواضافية وانممل على المجموع المركب منهما فهي كماينوقف على غبر الأضافية بنوقف على الاضافية ايضاضر ورة نوقف المجموع على مزعه سواء كان مزأ اضافيا املا (فيكون منوقفة على الغير) لأن المنوقف على المنوقف على الشيء منوفى على ذلك الشي وفيكون مكنالذاته هذا محال (وفيه نظر تعرفه

( 1 قوله في وجوده قد عرفت فاعدة النقييد بالوجود فيما سبق من كلام الشارح ﴿ ٢٥٧﴾ (سيد رحمه الله تعالى \*

مهاتق مق التعين) وهوان يقال ان عنى بالذات المعينة ماهومعروض لتلك الحالة فلانسلم توقفها على شي عمل الاحوال وان عني بها المجموع الحاصل من الذات والحالة فلانسلم استحالة توقفها على الغير (وهو) اى الواهب (بسيط) والالكان مركبا فكان ممكنا لافتقار كل مركب مرجود فى رجوده الى اجزافه النى هى غيره وادا كان بسيطا (لايصدرعنه الاالواحد الذي هو العقل لماعرفت) ان الواحد لا يصدر عنه الا الواحد وان الواحد الذي هو الصادر الاول هو العقل (والعقول متكثرة لآن الأجسام اى الاجسام العالية (ليس بعضها علة للبعض والالكان الحاوى علة للمعوى ا (وبالعكس) لان الاجسام العالية لا يخ عنهما (والاول باطل والالتأخر رموب وجود الموى عن وجوب وجود الحاوى) لتأخر وجود المعلول ووجو به عن وجود العلة ووجوبها (فقع وجوب وجود الحاوى المكان عدم المحوى المكان الخلاء الى المكان وجود الخلاء فقع المحوى المكان الخلاء الى المكان وجود الخلاء فقع وجوب وجود الحاوى امكان وجود الغلام فالغلاممكن) والالما كان ممكنا مع وجوب وجود الحاوى لأكنه ممتنع لذاته هن فادن الحاوى ليس بعلة لآمعوى وفى الحواشى القطبية هذهمعية داتية بخلاف معية الحاوى والعقل الذى هوعلة المعرى فأنها معية مصاحبة والمع بالذات مع المتأخر يجب ان يكون متأخرا بخلاف المع والاتفاق مع المتقدم فانه لايجب تقدمه فلذلك بلزم امكان الخلاء على النقدير الاول دون الثاني اقول قرر الامام هذا الدليل هكذالوكان الحاوى علة للمعوى لكان منقدما عليه لوجوب تغدم العلة على المعلول واللازم باطل لان الحاوى لوكان منقدما على العدوى الذي هومع عدم الخلاء لكان منقدما على عدم الخلاع فيلزم الخلاعم الحاوى واقه مع ثم ذكر ان الشبخ زعم في النبط الساحس من الاشارات أن الفلك الحاري الذي هومع العقل المنقدم على الفلك المحوى غيرمنق معلى الفلك المحوى فغرجمنه انمامع القبل بالذات لايجبان يكون قبل ومامع البعديجبان يكونبعدا والفرق مشكل واجاب عنه افضل المعتقبين بان المعية تطلق على المتلازمين اللذين يتعلق احدهما بالاغراما من حيث الوجود كالجسبية المتناهية والتشكل فالوجود كوجود الملا اونفى الخلاعلي تقدير كون نفى الخلاء امرا مغايراله فى النصور وقد تطلق على المصاحبين بالاتفاق كمعلولين اتفق انهما صدرا عنعلة واحدة بحسب امرين

۲ ) قوله فمع وجوب وجو دالحاوى الخ فان قلت الأمكان لازم للحوى لاينفك عنه بحال فعلى تقدير أن لايكون الحاوي علة للمعرى بل يكون علته امرا آخر فللعاوى الموجود وجوب ووجو دومع وجوب وجوده إمكان عدم عدم الهجوى بالذات وانكانله امتناع بحسب الغير أذلا منافاة بينهماوح يلزم أمكأن الخلاء فالدليل منقوض فنقول كمأان الوجوب والامكان والامتناع يعرض الشيء بالنياس الى وجوده في نفسه كذلك يعرض بالقياس إلى وجوده مع غيره فالمبتنع في نفسه جازان يجب وجوده اويمكن مع فيره إذا كان ذلك الغيرممتنعا فى نفسه لآ انكان و اجبا ا ومكنافى نغسه والممكن في نفسه جاز ان يكون و اجب الوجو دمع غير ه اوممتنع الوجود اوممكن الوجر دمعه والواجب فىنفسه جازان يكون الواجب الوجود سع غيره اوممكن الوجودمعه وجازا يضاان يكون ممتنع الوجودمع غيره إذا كأن ذلك الغير ممتنعافي نفسه آداعرفت هذا فالمتنضى لامكان الخلائليس هوامكان عدم المعوى فىنفسەفانەلووقع الخ بل نقول ادالم يكن واجب الرجودمعة فيرتبة وجوده فاماان يكون مكن الوجود معه اوممتنع الوجود معه فعلى الأول يلزم امكان الخلاء وعلى الثاني يلزم وجوب الخلاءوعلى تقدير حسم العلقماز انيكون واجب الوجود معه في رتبة وجوده فلا يلزم امكان الخلاء ( سيد رحبه الله تعالى 🚜 ۳) قوله لکنه متنع اهای فینفسه لان المتنعلايمكن مع شي عيرهال (سيدرح م) قُوله فانهامَّعيةمصاحبةلانهمامعلولا هلَّهٔ واحدة ولار بطبينهما بحسبها (سيدِرح ۵) قوله والبع بالذات مع المتأخر فالمع وهوعكم الحلائمع المتأخرالذي هوالنعوى عن الشيء الذي هوالحاوي مناعمر عن ذلك الشيء الذي هوالحآوي ( سيد رحبه الله تعالى \*

اراعتبارين

1) قوله لو كان اه اى لوكان تقدم الحاوى على الحوى بالزمان يصح لزوم وقوع الدلا مع المحوى وليس تذلك بل التقدم بالعلية والمنقدة على احد المثلاز مين بالعلية لو وجب ان يكون منقدما على الاخر بالعلية يلزم في الفرض المذكور تقدم الحاوى على عدم الخلا بالعلية فيكون عدم الخلا بالعلية فيكون عدم الخلا ألى نفسه بل مكنا فعدم الخلا مكن في نفسه بل مكنا فعدم المكان الخلا في نفسه او وجوبه ويتم الاستدلال لكن الشأن في البات وجوب فلامر علم المكان الخلا في نفسه او وجوبه ويتم الاستدلال لكن الشأن في البات وجوب فلامر علم المنا الخلا من علم المنا الخلام المنا ال

ا و اعتبارين فيها ولايكون لاحدهما بالاخر تعلق غير ذلك كا لفلك والعقل المذكورين ولاشكان وقوع اسم المع في الموضعين ليس بمعنى وأحد فلعل الغرق هوتلك المباينة المعنوية وما في الحواشي العطبية اشارة ابي هذا ولا يخفى انه غير مناسب للتقرير المذكور في الكتاب ادهر غير منطبق بشيعمن متعدماته والصوابان يقول معية عدم المعرى ووجود الحلاءمعية داتية بخلاف معية الحاوى والعقل الذى هوعلة المعوى ووجود يلزم منكون امكان عدم المعوى مع وجوب وجود الحاوى كون امكان وجودالخلاعمعه ولابلزم منتقدم وجوب وجودالعتل على وجوب وجود المعوى تقدم وجوب وجود الحاوى على وجوب وجود المعوى فان ذلك بناسبه والحفان مامع المنقدم بالذات على الشي والبجب تقدمه بل بجب عدم تقدمه عليه بالفات لامتناع اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد بالذات بخلاف مامع المتأخر بالذات عن الشيء فانه بجوز تأخره عن ذلك الشي عبالذ آتلاانه بجب لجواز صدور معلولين عن علة واحدة بحسب امرين أو اعتبارين فيها فاعلم ذلك (والثاني) وهوكون المعوى علة للحاوى ( أيضا بالمل لان الصغير لايكون علة للكبير) بناء على إن العلة يجب إن يكون اشرف من المعلول وهي مقدمة خطابية (فلكل جسم) اى من الاجسام العالية (مبداء عقلي) وفيه نظر لان اللازم ان يكون له مبدا الما انه عقلى فغير لازم لجواز ان يصدر عن العقل الأول نفس وفلك ومن دلك النفس نفس وفلك إلى اخره ولوقيل فعل النفسموقون على الجسميمنع ذلك ويطلب عليه الدليل (واعلم إنه لما كان للسماويات نفس عركة على الدوام على ماسلف والحركة لايطلب لانها حركة فقط بل لانها وسيلة إلى غيرها فلايكون تحريكها الارادي لامر غير معشوق لان التعريك الارادي لابدون يكون لشيء يطلبه المريد ويغتار مصوله على لامصوله وكل مطلوب ومختار فهو محبوب ودوام المركة بدل على فرط الطلب الدال على فرط المعبة والمعبة المفرطة هي العشق فتحريك الافلاك هولاجل معشوق وعتار وذلك المعشوق امادات اوصفة وعلى التقدير بن فاما ان ينال اولاينال وانلم ينل فاماان لاينال مايشبهه ايضاا وينال مايشبهه والاول وهوكون المعشوف ذاتا ينال بالملالان ذلك النبل لايمكن ان بكون الادفعة فاذا نبلت الذات وقفت الحركة وكذا الثاني وهوكون المعشوق صفة بنال فلانه لايتصور النيل الى ذاتها الااذا انتقلت من علها الى ذات العاشق الطالب لها بالحركة وهومال لامتناع انتقال الاعراض وإذالم ينتقلهى

بعينهابل حصل ما يمائلها فما نيلت هي بل شبيهها هو الذي نيل وكذا النالث وهوكون المعشوق ذاتا لاينالهي ولاشبيهها والرابع وهوكونه صفة بهذه الحالة والالكان المتحرك بالارادة مركة دافعة طالبالاحم أبدا والعقل السليم لاينصور ذلك في المريب بارادة كلية بنصور بها موهر محرد عن الغواشي المادية فاذن الحق هوان ينال المتحرك السمادي شبه معشوقه وهولا يمكن إن يكون دفعة والالوجب انقطاع الحركة عنك نيله باللا دفعة وح اما ان يكون المتشبه بهواجب الوجود اوجرما فلكبآ اونفسا فلكية اوعقلا والاقسام باطلة ماعدا العقل الأول اما الأول فلان واجب الوجود واحدمن كل وجه والمطلب مني كان واحد ا كان الطلب لامحالة واحدافيلزم تشابه الكل في منهاج الحركة فلا يكون حركة البعض الىجهة والبعض الى ملافها (واما الثابي فلانه لو تشبه الجرم الفلكي بجرم آخر فلكي يلزمان يكون مركات الافلاك كلها متفقة الجهة (واما الثالث فلهذا بعبنه فان النفس التي للفلك لوتشبهت بنفس اخرى فلكية لوجب توافقهمافي الجهات والاقطاب فادن المنشبه بمهوا لعقل وذلك النشبه هوتحصبل كمال واحدا وكمالات كثيرة يستفاد منه ولكن لأبالنمام والالكان متى حصل اوحصلت انقطعت الحركة بل لأيمكن حصولها الابتعصيل إجزائهاعلى النعاقب ولابجوز ان يكون المنشبه بهعقلا واحدا والالزم التشابه المذكور بل عقولا متعددة وهو المطلوب (لايقال لانسلمان المتشبه به ادالم يكن واجب الوجود يلزمان يكون احد الثلثة المذكورة لجوازان يكون الحركة لاجل السافلات (لأن الحدس بحكم بان عالم الكون والفساد احقر بالنسبة الى اجرامها الشريفة من ان يتحرك لامله فانه قد بين إنه ليس المجموعة بالنسبة إلى الاجرام الفلكية قدر يعتك به بل ولا إلى واحد من الافلاك العلوية فضلا عن مجموعها وهو خسيس بالنسبة الى تلك الأمرام النبرة السماوية الامنة من الفساد ولانه يلزم استكمال العالى بالسافل لمابين انكل من فعل لغرض فهوناقص الذات ومستكمل بمولا يستكمل العلة بمعلولها والىماذ كرنا مفصلا اشار جملابقوله (ولان مركآن الافلاك الرادية (لمامر فهي اى تلك الحركات الارادية (انكانت لأرادة امر جزئي) فذلك الامر الجزئي انكان مما يمكن مصوله ( لوجب انقطاعها عند حصوله ) وانكان مما لايمكن مصوله فاستعال استمرار ذلك الطلب اذبمكن مصول العلم بامتناع حصوله فلا يبقى الطلب ويعود الانقطاع الحال وفيه نظر (فهي لأرادة امر كلى فمطلوبها استحال إن يكون داتا محردة) فائمة بنفسها (المتناع

المصنف انه ابطل كون المطلوب امرا المصنف انه ابطل كون المطلوب امرا جزئيا واثبت انه امركلى ثم ذكر شيئين احدهما الذات المجردة والثانى التشبه بها وابطل الاول فتعين ثبوت الثانى فلوكان مراده من المجرد المنشبه به امرا هو غير النفس وسلم مقدماته على هذا التقديريلزم كون المنشبه به مجرد اغير البغس بلا ارتياب وماذكره الشارح فهو راجع الى منع المقدمات على هذا النقد ير كايظهربادنى تأمل فلا يتوجه على ساحب الحواشى شى "(سيدر حمد الله \* ساحب الحواشى شى "(سيدر حمد الله \* النصم فان له المنع وان كان ذلك مستبعد بالنصم فان له المنع وان كان ذلك مستبعد مصولها بغيرها ) والألكانت فائمة بذلك الغير لابنفسهاهي (بلاتشبه بأمر مجرد) في تحصيل الكمال ( وفيه نظر لأن الحصر فيهما ممنوع ( والمنشبه به في جميع الا فلاك ليس دانا واحدة والا لنشابهت ) اى الافلاك (في الحركات وفي الجهة) وليس كذلك وفيه نظر لجو ازان يكون الطريق اليها عنلفافلم بلزم النشابه والبدالاشارة فى الحواشى القطبية بقوله ممنوع والسنك ظاهر ( بل دواتا منعددة ففي الوجود عقول متعددة) وفي الحواشي القطبية فيه نظر لا لجواز إن يكونكل فَلَكَ سافل متشبها مالفلك (لنبي فوقه والفلك الأقصى متشبها بالميه اع الأول تعالى وتقدس كماذهب اليه بعض الناس لأن الأمر لوكان كذلك لتشابه الفلك السافل الفلك المتشبهبه في الجهة والسرعة والبطرّ وليس الامركذلك الاف القليل وهو مثلات السيارات سوى مثل القهر فان مركانها مساوية لحركة فلك البروج في جهة الحركة وبطؤها وإقطابها ومناطقها كمابين فعلم الهيئة بللجو ازان يكون تلك الذوات نفوسا الاان يريد بالأمر المجرد المتشبه به غير النفس فانه بعد تسليم المقدمات ح بلزم ماذكر (اقوللامدخل لارادته في لزوم كون المجرد المنشبهبه غيرالنفس في الواقع فان الدليل افادكون المتشبهبه داتا عردة فلاب من بيان كون تلك الدات ليست نفسامتى يلز من ذلك ان يكون عقلا وبيانه ما ساني آنفا (واعلم انه لما ثبت ان واجب الوجود لداته واحد لاكثرة فيه اصلاً وان الصادر عنه يجب ان يكون وامداوذلك الوامد يجب ان يكون عقلا فنقول لوكان المادر عن المادر الاول واحدا والمادر عن ذلك الواحدواجدا وهلم جرا لزم ان لايوجد شيئان ليس احدهما في سلسلة النرتيب علة للاغر إما على الولاء أوبتوسط الغير من العلل وذلك باطل لانا نعلم قطعاً وجود مرجودات لايتعلق بعضها ببعض (وانتقدعرفت ان الواحد انمايلز م هنه كمرة من جهات مختلفة فادن الصادر الاول يكون مشتملاً على الكثرة على ماقال ( والعقل الصادر من المبداء الأول يلزمه الأمكان لذاته و الوجود من غيره ) الذي هو المبداء الأول (ولهماهية موهرية قائمة بنفسها ( فيص*در* منه ) ايمن الصادر الأول ( با**م**دهده الاعتبارات الفلك ) الظاهرانهير بذلك الاعتبار الامكان وذلك لان للكماء ذكروا انالعتل الثانى انمايص رمنه باعتبار وموده المستفاد من الواجب لذاته والفلك الاقصى باعتبار امكانه الحاصل الممن داته

 ا قوله ان لوجود اشرف من الامكان وعلى هذا القباس جعلوا الماهية علة للنفس دون الامكان اذ الامكان عارض للماهية فهى اشرف و النفس اشرف من الفلك لانها مجردة (سيد رحمه الله \*

 ۲) قوله و الحقان هذه الاعتبارات اه يند فع بذلك مايورد على مذهبهم من انكل شيئين لابدان يكون احدهماعلة للاغرفان الغوى البشرية لاتفي بمعرفة تفاصيل الوجود لأبطر يق النزول من المبدا والأول تعالى الىمعلوته ولابطريق الأرتقاعن المعلولات البهكيف وهم في عالم الغواية ينغبسون في العلايق البنانية ومبتلون بشواغل القوي الجسمانية فلايخلص سرهم الى شروف الانوار الالهية ثملوفر ض وفق التجرد عنهاو التوجه اليهافلاشك ان مظه اوفر من نصيب صاحب التجر دا ابعت لكنه لأيصل إلى اسرار الملكوت ودفائق الجبر وتبل لايعلم دلك الاالله سبعانه والملائلة المقربون (سيك رحمه الله \* س)قوله لانهاتحات عن الصور النوعية ولذلك استدل بهاعلى الصورة النوعية هذا اذا ممل القوى على الأعراض كالكيفيات والصور على النوعية ولو حبل الصورعلي الجسبية والتوي على الصور النوعية فلاير على شي ُلكن الانسب تراخمهم الصور (سيدر حالله

وق ذكر وافى بيان ذلك أن الوجود اشرف من الأمكان ومن الواجب ان يجعل الاشرف علة للاشرف فكذلك جعلنا الوجودعلة للعنل الثاني والامكان علة للفلك الاقصى (وبواسطتها) اى بواسطة هيولاه (الصورة الفللكية) في الحواشى القطبية إن اراد الصورة الجسبية فهو بالمل لانها ليست معلولة للهيولي وإن إراد النوعية فاظهر فساد الانهاهي النفس الفلكية وهي معلولة للاعتبار الثالث على ماذكر (اقول وفيه نظرلان الصورة النوعيةهى المنطبعة في المادة والصادر بالاعتبار الثالث هي النفس العجردة وابن احدهما من الاخر (فان قبل النفس الفلكية التيهي معلولة للاعتبار الثالث هي الغوة الجسمانية على رأى المشائين لاالجردة فانهم ما اثبنوا للافلاك نفوسا مجردة بل إنها اثبتها الشبخ على مايلوح من الأشارات (قلنانعم لكن الظاهر انه فى ذلك تبع الشبخ ( ثم المننى ماجعل الهيولى علةللصورة بل الصادر الأول باعتبار الهيولي الصادرة عنه بامد الاعتبار إت فان القابل له دخلما في مصول المقبول ا دلولاه لمامصل(فانقيل| 3 | كأن|لصادر بالاعتبار الثالث هو النفس المجردة فلابد من اعتبار آخر صدر بواسطة الصورة النوعية المنطبعة فنقول الصورة النوعية إنما تصدر عن النفس المجردة فانهامبداؤها عندهم (ويصرعنه بالاعتبار الاخر ) اي الوجود على ماقلنا (عقل وبالاعتبار النالث)اي الماهية (النفس الفلكية) ولقائل أن يقول اللازم مما ذكرتم اشتمال واحدمن السلسلة على الكثرة اما وجوب كون ذلك الواحد هوالصادر الاول فغير لازم على ان مافى فلك الكواكب الثابتة اوافلاكهامن الافلاك والكواكب يدل على انهيمتنع ان يكون صدورهاعن عقل هوثاني العقول اوثالثها اورابعها اذلايحصل فيهمن الحيثيات مايفي بهذه الكثرة والحق ان هذه الاعتبارات في العقل الأول إنما معلت مثالاً رانموذمارتمهيد الكيفية صور رالكثرة عن الواحد لأعلى وجه انه لايمكن ان يكون ما هرفى نفس الامر على خلاف ذلك و بصدر عن العقل التاني هذا الوجه عقل وهيولي فلكية ونفس الى أن ينتهى إلى العقل الفعال الذي هو مدبر عالمنا هذا (فيصدر منه هيولي العالم المنصري وصورها وقواها) وفيهنظر لأنها تحدث عن الصور النوعية للعناصر (وتعرض للهيولى بواسطة الحركات الجزئية استعدادات مختلفة ويصرر ا) قوله انواع الكائنات من المركبات كالمعادن والنباتات والحيوانات (سيد ٢) قوله واعترض عليه الامام بان الكثرة الخ و انهايقر رهكذا الكثرة الحاصلة في المعلول الأول اما ان يكون امورا وجودية اواعتبارية لاوجود لهافي الخارج فعلى الأول يلزم ان يكون المعادل الأول الثرمن واحد لانهاليست واجبة لذا تهاولا صادرا عن المعلول الأول والالم يكن في المرتبة الأولى وعلى الثاني ان لم يجز ان يكون للاعتبارات مدخل في الوجود فلا يصدر عن المعلول امورمتكثرة به المحتبارات والمعتبارات من المعلول المورمتكثرة بعسب الجهات الاعتبارية ولعل من الاعتبارية ولعل هذا التقرير احسن وحاصل الجواب ان المتعلقة بذات الواجب تعالى انهاهي اضافة وسلبية معمبالنسبة إلى الغير وفي من المرتبة سلوب ولا إضافات ورتبة الجواب المنافقة بذات الواجب تعالى انهاهي فعده المرتبة سلوب ولا إضافات ورتبة الجاد المعلول الأول لاغير حيلا ١١١٦ المحتال الخارجافليس في هذه المرتبة سلوب ولا إضافات

فلايمكن ان بصرعنها بحسبها شي فان فلت بعد ومود المعلول الاول فللواجب بالنسبة اليه إضافة اوسلب فيصدر عنه النانى بهذه الجهة قلت فللأول مد غل في ومود الثانى وهو المطلوب فان الحق على ماد كره افضل المحققين ان المبدا الفا على للكل هو الواجب وماعداه شرايط للنائير على مذهبهم وان كان بعضهم قديناقش فيه (سيد رحمه \*

٣)قوله فقد صدرعن الواجب لذا تهفان قلت لملابجوزان يكون ماهو بالقياس الىغبره مبرالغبر آغرلالذلك الغير منىيلزم الدورقلت فعلىهذا يكون مدورالغيرالثاني بواسطة الغيرالاول ضرورة انالمنونف على المنونف على الشي منوقف على ذلك الشيء فبكون الغير الاول هوالمعلول لهابندأ فانكان صوره عن ذاته لأباعتبارجهة اخرى فهوالمطلوب لأن الصادر عند ابتدأ لأيكون بعسب اعتباراضافة اوسلبوان كان صدوره باعتبار جهة اخرى مقيسة إلى غيراخرننقل الكلام اليها فيلزم التسلل فالعلل اوينتهي الى ماهو الطلوب (رح م) فولهممتنعافالمجموع المركب مندومن دوات الحادث مننع وكذا المجموع من الاتصاف بهوذوات آلحادث فان الاتصاف ابضا اعتبارى مثله ولايتوهمن من ذلك

بواسطنها انواع الكائنات) واعترض عليه الامام بان الكثرة الحاصلة ف المعلول الأول اما ان تكون كثرة في المقومات اولا بل في الأمور الحارجة فانكان الأول فقد صرعن الواجب لذاته اكثرمن واحدوانكان الثاني فمثلهف الكثرة اما انبصاح لأن يكون مبف اللكثرة اولافان صاحت فتلك ثابئةللواجب لذاته ايضا إدااخ فمع السلوب والاضافات الكثيرة وانام تصاح فكيف يمكن ان يصدر عن المعلول الأول بسببها معلولات كثيرة واجيب عنمبان الأضافات والسلوب التي يمكن اعتبارها في الواجب لابجوزان يوجب صوورالكثرة عندفانهاه انماتعقلبعد ثبوت الغير فلوجعلت مبدأ الثبوت ذلك الغير لكان دورا ( وفيهنظرلاقه لأيلزم منجآمعة امكان الخلاء مع وجوب وجود الحاوى ان يكون الخلاممكنامعه فان امكان الشي عازان يكون مجامعا لشي آخرهم ال وجوده معه يكون عالاالاترى انامكان وجودكل حادث حاصل (فى الازل مع ان وجوده فيه مال) والجواب عنه أن امكان وجود الخلاع أذاكان مجامعا لوجوب وجود الحاوىكان العجامع اباهتساوى نسبة وجودالخلاوعدمه الى الماهية فلولم يكن وجوده معهممكنا بلهمتنعاكان العجامع معه امتناع وجود الخلاع وامتناع وجودالخلاء يستلزم لاتساوى نسبة وجوده وعيمه الىماهيته فكان العجامع لوجوب وجود الحاوى لاتساوى النسبنين لان مجامعة الملزوم مع شي على الماروم مع شي ملزومة لمجامعة لازمهمعه وكان المجامع له تساويهما هف (واما المسنند

فمدفوع ايضالان الامكان نسبة فيمتنع مصولها بدون المنتسبين فلوكان

امكان وجودالحادث ماصلافي الازل لكان وجوده ابضاما صلافيه فينقلب

الحادث ازلياوانه عاللايقال لانسلم ان اعتماع النساوى واللائسا ويمع

وجوب وجود الحارى خلف وانمايكون كذالك لوكان معية النساوى

ان الموجود الخارجي لاينصف به اصلا ادالموجودات الخارجية فدينصى بالاعدام والسلوب في الخارج وإن لم يكن لما الموجود الخارجية فدينصى بالاعدام والسلوب في الخارج وإن لم يكن لها تعقى في الخارج في الخارج وان لم يكن المكان هي الخارج وان لم يكن المكان المكان المكان الميكن المكان المبته الخارج بين الامكان بنفسه وبين ان يكون ظرفالوجوده (سيد رجمه الله هي) قوله لان الامكان نسبة الخيد لا يذهب عليك ان ماذكره يقتضى تأخر امكان الشيء عن وجوده فهو قبله لا يكون ممكنابل الماواجبا اومه تنعافيلن م الانتلاب والغلط انما هو فيما توجمه من ان الامكان نسبة بين الماهية ووجودها وليس كذلك بل هونسبة بينها وبين الوجود الخارجي فاللازم تأخره عنها وعن الوجود الثابت (سيد رجمه الله تعالى \*

 ) قوله وفيه نظر لان الوجوب الذي بجامع المكان وجود الحلائمعه الى قوله وهي مبتنعة الطائل تحتمنان امتناع علية الحارى للمعرى بل عدمهاهو المطلوب ولافائدة في قدح المقدمات بناءعلى ببوت المدعى وايض علية الحاوي اماان يكون واقعة اولافالثاني هوالمغص وعلى الاول يكون وجوب وجوده المنقدم على وجوب وجودا لمعوى واقعا وامكان وجود الخلاء يجامع معه فيلزم مجامعة امكان الممتنع بالذات مع امر واقع فيسقط النظر قطعا (سيدرمه الله \* م) قوله وايضا الفرق انهايضع الى قوله في الاول مبنى على أن الفرق هك اللاعمننع في نفسه لا يجوز امكانه أن بجامع أمرا واقعا والالكان ممكن الاجتماع معه بخلاف الحادث فانه 🚜 ٢١٢ 🗨 يجوز مجامعة امكان داته الازل واللازم امكان مجامعته الازلف 🛮 لوجوب وجودالحاوى امر اواقعا لان التقدير وقوعها ادالتلام على داته وهومسلم واستعالته فيه انماهى تقديركون الحاوى علة للحوى وهذا النقدير يستلزم معية وجوب وجود الحاوى لامكان وجوالحلاء فلو لميكن واقعة يلزم انتفاء التقدير لانتفألارمه(وفي الحواشي القطبية الفرق بين ماذكرهمن المثال وبين مانحن فيههوانمانعن فيهوهوالخلاعمتنع لذاته فيستحبل ان يجامع امكانهمع امر واقع بخلاف ومود الحادث في الأزل فانه ممتنع لغيره فلذلك مامًا مكانه الأزل وفيه نظرلان الوجؤب الذى بجامع امكان وجود الخلاعمه هوالوجوب المنتدم على وجوب وجود المعوى وهو لبس امرا واقعا لانتمنته على تقدير علية الحاوى وهيمه تنعة (وايضا الفرق انمايصح ويتميع تسليم المجامعة ف الموضعين على مالا بخفى وهويمنع المجامعة في الأول اللهم الاان يقال مراده ان ماذكرتم من المنعمد فوع اذبكفينا في الخلف لزوم مجامعة امكان الخلاطمع وجوب وجوالحاوى لاستحالة مجامعة امكان الممنع لذات مع امر واقع ولايتأتى لكم منع استحالته بناء على ماذكرتم من المثال لوجود الفرق بينهما لان ما يجامع امكانه الازل فيما ذكرتم من المثال ليس امر المنتعا لذائه بل لغيره فانه ح مستقيم ( ولأيخفى

فى المواضع اللاثقة بها ( ولنذكر الطرف الني سلكها المليون في اثبات مبدأ العالم وصفاته) الطريق الأول قوله (قالوا العالم مادت فله عدت) وفى المواشى القطبية المسبوق بالعدم لابالغير والالكان التعرض لبيان إلنائير في مال الحدوث ضائعا الحكل ممكن مسبوق بالغير وكان الأولى الأغنصار عليه لأن مطلوبه يعصل به اما المقدمة الثانية فظاهرة وإماالمقدمة الاولىفلوجهين الاولقوله (التممكن) لتركبة ( وكلممكن فلهمؤثر ) وهوظاهر وكلماله مؤثر فهو عدت لأن التأثير أَمَا انْ بَكُونَ مَالَةُ الوَهْودُ أُومَالَةُ الْعَكَمُ أُومَالَةً الْحَدُوثُ والأول باطلُّ علىمافال ( والنأثيرفيه لايجوزان يكون في حالة الوجود لامتناع تحصيل

عليك ضعف بقية المقدمات المذكورة ) ونعن قددكرنا ذلك

بالغير فلأبنافي الامكان الذاتي وح يتوجه ان المصنف منع المجامعة اى امكان المجامعة فى الأول اى فى صورة الحلاء فانه يسلم مجامعة الأمكان في هذه الصورة ويمنع استلزامها امكان المجامعة اوسنده بالصورة الثانية فهوليس بقائل بامكان المجامعة في شيء من الصورتين و الفرف مبنى عليه فيكون بالملا لا دامل له لكن الظاهرمنكلامهم الفرق بباقرره بقوله إلا إن يقال فتأمل (سبف رحمه الله \* س) قوله (ذكل ممكن،مسبوق بالغير آه ان ارادانه مسبوق به سبقادا تیافهومسلم غامر لكن فحمول المللوب بهنظر لأن اللازم حكون العالم مسبوقا بالغير سبقاداتيا ومن البين انه ليسبعقصود إذالمدوث عندهمهوا لزمانى وان اراد انهمسبوق بالغيرسبقا زمانيا اىسبقا لابجامع فيه المتأذر المتقدم فهوممنوع لأن الممكن محتاج الى المؤثر وذلك لأ بستلزم تأخره عنه زمانا الااد انبتان تأثيره فيهلايمكن انبكون حال الوجود فلايكون الاغتصارعليه محصلا للمطلوب هذا اذا حمل المطلوب على ان العالم حادثوان ممل على اثبات الصانع وكان معناه وكان الاولى الاختصار على آمكان اذبهيتم ثبوت الصانع فلأخفاء انهمتوجه فلتن قبل في الدليل المذكور مصادرة [دجعل ثبوت|لصانع مثبتالبعض مقدماته

قلناان اعذ في الدليل من ميث انهمتبت به فالأمركما دكروان اغذمن حبث انه مثبت بدليل آخر فلا محذورا داللازم حتوقف المدعى من حبث انه مثبت بدليل عليه من حيث انه مثبت بدليل آخرنعم يلزم الاسندراك وقديقال المدعى اثبات المحدث للعالم لااثبات المؤثر مطلقاوح لامصادرة ولا-

الماصل) وفي الحواشي القطبية إن اراد بتعصيل الحاصل ابجاد شي في الزمان الثاني كان حاصلافي الزمان الأول فلانسلم استعالنه وان ارا دا بجاد شيع في الزمان الثاني كان ماصلافيه فلانسلم انه كذلك وفيه نظر اقول وذلك لان التأثيراذا كان حالة الوجودلكان اللازم قطعا ابجادشي في زمان هوموجودف ذلك الزمان وهوالمعنى بتعصيل الحاصل واستعالته بينة وادائبت ان التأثير لابجوزان يكون حالة الوجود فاماان يكون حالة العدم أوالحدوث وعلى النقديرين يلزم الحدوث وأذاكأن الأمر كن لك فلا ماجة إلى ابطال النائير مالة العدم على ماقال (ولا عالة العدم لأمتناع الجمع بين الوجود والعدم فهوحالة الحدوث ) فادن العالم حادث وهوالطلوب والوجه الثاني وهوقوله ( ولان الأجسام لوكانت ازلية لكانت امامة حركة اوساكنة) قالوا لأن الجسم لابد وان يكون ماصلا في حيرضرورة استعالة وجوده بدون الحصول في الحيزوح اما ان يستقرفي ثلك الحيرا كثر من زمان واحد اولايستقرفان استقرار م الأمرالئاني وانلم يستقرلزم الامر الأولوف الحواشي القطبية منع الحصربان الجسم حال الحدوث لامتعراك ولاساكن فكذاف الازل واميب بأنا ننكلم في الجسم الباقى ومنع الحصر ايضا بان الحركة والسكون انما يكونان فىالكان ولامكان ثمه وأثبت بمافيه نظرواجيب بمثله(واقول اناماظفر تبمايه ائبت وجوده ثمه ولابمابه اجيبعنه والذى يمكن ان يقال انهلا امتنع وجود الجسم بدون الحيزفاذا كأن الجسم أزليا لكان فى الأزل ف ميز ضرورة فكان فيمكان اذالكان والحيز واحد فثمه مكان وان منع كونهما واحدافنقول انكان واحدايتم كلامناوان لم يكن واحد افلانسلم ان الحركة والسكون لا يكونان الاف المكان بللايكونان الافى الحيز (والاول باطل) ادلوكان الجسمة عركافي الازل لكانت الحركة ازلية وانه محال الأن الحركة

إداركان الجسم متعركا في الازل لكانت الحركة ازلية وانه محال (لان الحركة تقتضى المسبوقية بالغير) لان ماهيتها الحصول في الحيز بعد انكان في ميز آخران كانت اينية (والازلية تنافيها) اى تنافى المسبوقية

بالغير وفيه نظر (وكذا الناني لانها لوكانت ساكنة) اى فى الازل (لامتنعت الحركة عليها لان السكون لا يتوقف على شرط حادث والالكان مادثاً) اذالتوقف على الحادث اولى بان يكون مادثا والمتدر

غلافه ( وادالم ينوقف على شرط مادث كانجملة ماينوقف عليه وجوده

فيد الخصم اعنى الحكيم ولاينافي الأزلية كما في العقول بل المسبوقية بالعدم هي المنافية اللازلي (سيدر حمه الله تعالى

هناك من هذه الجهة فتدبر (ميد رحمه الله تعالى \* ١) قوله لامتناع الجمع انما يلزم الجمع بينهما ان لووجب كون الاثرمع التأثير وحيلزم وجود كون التأثير في مالة الوجود فصحة هذه المقدمة مبنية على مقدمة

مستلزمة لبطلان المقدمة السابقة عليها (سيد رحمة الله تعلى المقدم عليها (سيد رحمة الله تعلى المقدمة الأولى المطلوب الخيات المطلوب الأولى المطلوب المسابق المناقى المبان المناقى الجسم الباقى لأن المناقى الجسم الازل فرضا وليس لهمال مدون اداله دون هوو مود الشي في الزلى لم يكن الاباقيافي انمنع الحصر الازلى لم يكن الاباقيافي انمنع الحصر المتاكل في الجسم الباقى وهواما متعرك وساب تن الضرورة (سيدرممه الله متعرك وساب تن الضرورة (سيدرممه الله عمر) قوله واثبت بما فيه نظر واجاب الشارح المكان بما فيه نظر واجاب الشارح المكان بما فيه نظر واجاب

عنه ( سبد رحمه الله تعالى 📽 ٥) قوله فئمه مكان والكلام فيها ولقائل ان يغول المراد بالسكون ح عدم الحركة مطلقا اوعدم الحركة الاينية فعلى الاول الحصر ممنوع لجوازان لأيكون متحركا بالحركة الاينية ولاينتفى عنه الحركة بالمرة بل يكون متحركا بالوضعية وعلى الثاني لأيتم بطلان امتناع الحركة في جميع الأقسام فان الفلكيات يمننع عليها الحركات الاينية عندهم ولايلز مموازها عليهابمادكره الشارحمن قوله وامانحنيقا النح وان اخذت الحركة على الاطلاف فلا بمكن بيان المسبوقية في الكل بماذ كربل لانكل مركة فرضت فلاشك في انقسامها الى إجزاء مسبوقة بعضها ببعض فلأيكون تلك الحركة از لية لكونها مسبوقة بالعدم قطعاوسيأني اعتراض المسنف (سيدرح ٩) قوله وفيه نظراد السبوقية بالغير

1) قوله حاصلا فى الازل وكل موجود ازلى ببتنع زواله ( سيد رحمه الله

موله على الاجسام جميعا قديقال اللازم صعة الحركة على كل واحدمن البسائط ولايلزم منها الصحة على الكل من حيث هو كل ويجاب بان الثابت صعنها على كل واحد مع الاخر وهذه ممتلزمة للمطلوب بخلاف مايصح على كل واحد بطريق البدل والنظر بعدباق (سيد رحمه الله تعالى \*

م) قوله بل بسبب من خارج النخ لقائل ان يغول لم لايجوز ان يكون آلخارج هوالصور النوعيه المختلفة فان ماصل كلامهم ان اختصاص هذه الصور اما ان يكون لكذا اولكذا ومن الظاهر جواز تعليل الأخنصاص على الوجه المذكور بنفس الصور النوعية فلتنقيل الكلام فينفس الصور النوعية فانها مكنة فلاب لهامن علة لأفي ثبوتها لمحالها وح يسقطما ذكرتموه فنقول الاستدلال على هذا بامكان الذوات والمصنى في شرح الماخص صرح بخلافه فالوجه في ابطال عليه الصور لزوم الاشتراك بين افراد مَوع واح*د* في مق*د* ارو مخصوصين ثم انكأن فىالافراد امور مختلفة مختصةبها بذواتها ومحنصة للمقادير والأشكال ورد الأعتراض بهاوالأفلا رسيد رممهالله

ماصلافى الازل فيمتنع زواله) لوجوب وجوده بعلة وفى الحواشى القطبية ممنوع ومستنك سنف كره (فيمتنع الحركة والتالي) اى امتناع الحركة عليها باطل لأن الاجسام منعصرة عند الفلاسفة) وفي الحواشي القطبية في هذا التيك نظر اقول النظر ظاهر اذ التخصيص مشعر بان عنك غير الفلاسفة اعنى المتكلمين غير منحصر (في الفلكيات والعنصريات) وكان المس انماقيد ، بذلك ليكون نفى النالى الزاميا فلا يحتاج إلى اقامة برهان على صعة قوله (والحركة جائزة على كل والمدةمنهما) واذا كان كذاك فكانت الحرحة عندهم جائزة على الاجسام جميعا وامانفيه تحقيقا فهوان كل جسم يفرض فاما ان يكون مركبا اوبسيطا وايا ما كانلا بمتنع الحركة عليه امااذا كاين مركبا فلانه يمكن عود بسايطه الى احيازها الطبعية فبصح المركة عليها واما اذا كان بسيطا فلان مايصح على احد جانبيه يصح على الجانب الأخرو الألم يكن بسيطا لاختصاص أحدجانبيه بحاصة ليست للجانب الاخر واذا كان كذلك امكن ان يصير يمينه يساره وعلى العكس فيصح الحركة عليها (الطريق الناني قوله (ولان العالممتناه لمامر) من بيان تناهى الابعاد (فيختص بمقدار و شكل معينين لمامر) فى ببان امتناع انفكاك الصورة عن الهيولى (وهما) اى المتدار والشكل المعينان ( ليسا للجسمية ولا لاحد مزئيها ) اعنى الهيولى والصورة (ولالامرلازم) اى الجسمية (والالكان لكل جسم ذلك المتدار والشكل ) لاشتراك الجمع ف الجسمية وجزئيها ولوازمها ( بل بسبب من غارج وهوالمطلوب) وفي الحواشي القطبية قوله بسبب اي بسبب مغاير للاربعة المذكورة ولايلزم منه الطلوب لجوازان يكون ذلك هيوليات الاجسام واقول هذا الكلام عجب فان الهيولي لما كانت من الاربعة المذكورة فكيف تكون مغايرة لها ولعل صاحب الحواشي برد الله مضجعه ارادان بكنب لجوازان يكون دلك صورا نوعية للاجسام فكنب بدله سهوالجوازان يكون ذلك هيوليات الأمسام ولقائل ان يقول هذالايضرنا لانا نتول تلك الصور النوعية الخنصة اماان يكون للجسمية

اولامك جزئيها اولامرلازملها اوبسبب خارج والثلاثة الاول بالملة

فتعين الرابع وان استداختلاف المور فى العنصريات الى اختلاف

الاسنعدادات فيمادتها المشنر كذبحسب الصورالسابقة وفي الفلكيات

الى اختلاف قوابلها في الماهيات تردد الكلام المناكور في الاستعدادات

ا قوله ان يتكون الانسان على شكل الكرة ويختار إن السبب الرغار جلكن نبنع الحمر ف الواجب (سيد

والغوابل المختلفة وتبطل الثلثة الاول فيتعين الرابع (الطريق الثالث قوله ( ولان المؤثرف تكون النطفة انسانا لبس هو الطبيعة لان النقطة ان كانت بسيطة ) اى منشابهة الأجزاء ( وجب ان ينكون الانسان على شكل الكرة) وفي المواشي القطبية اي كرة منضمة الىكرات بناء على ماينكره في الشق الناني و اقول هذا اعجب ممامر فانماذ كرهف الشق الثاني كيف يتمشى ههنا والقائم بكل واحدمن بسايط النطفة في الشق الثاني قوة اغرى مغابرة للقائمة بالأخر وفي هذا الشق قوة وامدة فائمة بالنطفة البسيطة فرضالاغير (ويمكن إن يوجه ذلك بان بقال النطفة سواءكانت متشابهة الأجزاءا ومختلفهامركبة من العناصر الأربعة فكان القائم بكلواحد من بسايطها العنصرية قوة اخرى فعلهافي مادتها منشابهة فكان بجب ان يتكون الانسان على شكل اربع كرات منضمة بعضهاالي بعض لكن هذا مبنى على بقاصور العناصر عند الامتزاج لابقال تشابه الاجزاء ينافى النركبب من العناصر لكونها مختلفة الصور لان الكلام في تشابه الأجزا المقدارية ولاتشابهها اذالمرادمن البسيط والمركب ههناما يكون جزؤه المقداري مساويا للكلف الاسمو الحدوما لابكون كذلك والبسيطيهذا المعنى قديكون مركبامن العناصر الاربعة كالدم والاحم وقد لايكون كالعناصر انفسها (لأن البسيط بجب ان يكون شكله كريا إدلوكان مضلعا أومعنيا لاغتصبعض جوانبه بهيئة دون اخرى و دلك ترجيح من غير مرجع) وفي الحواشي القطبية ممنوع لجواز ان يكون المرجع على النطفة (وانلمتكن) اى النطفة (بسيطة) لعدم كونها منشابهة الأجزام ( بلمركبة كانت بسايطه ) اي بسابط ذلك المركب اعنى النطفة والصواب بسايطهاليكون الضمير راجعا الى النطفة والامرفيه سهل (منشابهة الاجزاعظان يجب إن يتكون الانسان على شكل اربع كرات مضموم بعضها الى بعض) لأن القائم بكلوا عدمن بسايطها ح قوة بسيطة والغوة البسيطة إداائرت في المادة البسيطة يكون شكلها الكرى مامر ( بل بسبب من فارج وهو المطلوب ) لايقال لم لا يجوزان يكون نفس الانسان اونفس الابوين لانهلوكان نفس الانسان لزم انبكون مؤثرافيها هوموجود قبلها اومعها لان نفس الانسان متأغرة عن تكون اعضائدا ومعها ولاندلوكان نفس الانسان لكانت عالمة بجميع إحكام الاعضاء ومنافعها ومااشتملت عليهمن اللطايف

والدقايق وبطلانه ظاهر ولوكان نفس الابوين لكان عندهما علم بحاله وكونه فمن البين انه ليس عندهما علم ( ثم قالو الووجد الهان واراد احدهما مركة زيدوالاغر سكونه فان مصلمرادهما يلزم الجمعبين المتنافيين والآ) اي وان لم يحصل مرادهما فاما ان لا يحصل مراد شيع منهما اصلا اولا يحصل مرادا مدهما فقطو إياما كان (لكان ا مدهما عامرا) اماعلى الثاني فظاهر واماعلى الأول فكذلك لانه إذا كان كل واحدمنهما عاجزاكا ن احدهماعاجزالامحالة والعاجز لايصاح للالهية فائن الاله واحد وهذا الدليل يعرف بالتمانع (وفي الحواشي القطبية مله ان المحال انما بلزم من المجموع منحبث هومجموع ولايلزممن استحالة الكل استحالة الجزا الابدليل ( تمقالوا الصانع فاعل بالاغتيار ) غلافا للفلاسفة فانهم رعموا ان تأثيره في وجود العالم بالايجاب كنائير الشمس في الاضاعة وتأثير النارف الامراف والتسغين والفاعل بالاختيار هوالذي يصحمنه الفعل والتراك بحسب الدواعي المختلفة لاكتأثير الشمس مثلافي الاضاءةاذ مدور الاضاءةمن الشمس غير موقوف على ارادتها و دواعيها بلهولاز ماك اتهاو اليه اشار بقوله ( اي هو بحالة ان شاع فعل وانشاءترك) والصواب انبغولوان لمبشاء ترك لان الترك لا يعناج الى المشية بل يكفى فيه عدم المشية (لاموجب بالذات متى يجب صدور الفعل عنه ) و اعلم ان معنى قوله الحكما انه تعالى موجب بالذات لا فاعل بالاختياران قدرته ليست بسبب داع يدعوه الى الفعل منى يكون التدرةفيه بالتوةثم بكون غروجها الى الفعل بسبب مرجع بل انعتعالى عندهم لميزل قادربالفعل ولم يختر غيرما فعله وانمأ فعله لذاته وغبرية ذاته لالداع بدعوه الى ذلك وقدرته علمه فهومن حبث هوقادر عالم اى علمه تعالى سُبب لص ورالفعل عنه لابسبب داع وهولاينا في الامتياء علىمعنى انه إن شافعل وإن لم يشاء لم يفعل فان الفعل الصادر هنه تعالى صادر بارادته فيكون قدفعل لانه شاع فلولم يشألم يفعل وتكنه لايلم انه لايشاع لان الشرطية لا يتعلق صعنه بص ق جزئيه فافهم ذلك واور دالمرمن ا دلتهم اى ادلة المتكلمين دليلين الأول قوله ( لانه لوكان موجبا بالذات الكان العالم لازما لوجوده) وهوظاهر وفي الحواشي القطبية لأن العالم اسم لكل موجود سوى الله تعالى وإذا كان صدوره عنه بالابجاب بجبان لايتخلف عنه لاستعالة تخلف المعلول عن العلة وهذا انمايتم بالتعرض

1) قولهاي علمه سبب لمدور الفعل لأيخنى انهجرد علمنابما يجوز صدوره عنا لايكفى في وقوعه بل نجد من إنفسنا حالةنفسانيةتابعة*للعلم*بافيهمن[لماحة ثم يمثاج الى تحريث الأطماع بالفرة المنبثة في العضلات فذاتنا مر الفاعل والقرة العضليةمي القدرة وتصور ذلك الشيء هوالشعور بالتعاور ومعرفة الماحةهي العلم بالغاية والحسسالة التابعة النفسانية المسماة بالميلان والارا دةهى للشوق المتفرع على معرفة الغاية فهذه امررمتغائرة لكل وآحد منها مدخل في صەوردلك الشى°غالمنكلمون المانعون تعليل أفعاله تعالى بالأغراض يثبترن قدرة زائدة على دانه و علما بالمتدور وما فيه من المصاحة زائد النما على داته وارادة كذلك وبجعلون للمجموع مدغلا فى الايجادسوى العلم بالمصاحة فيكون هى غرضا وغاية لاعلة غائية و إما الحكما ً فاثبتوا ذاتاو علمابالاشياعمو عين ذاته ويجعلون الذات مع العلم كا فيين في الايجاد ( سيد رمية الله \*

ر) قولهبالدليل الثاني وهوان دو ام العلةيوجبدوام المعلول (سيدرجمه الله

بالدليل الثاني ( فيكون ازلباً) لان الملزوم اذا كان ازلياكان اللازم ايضاكذلك لامتناع تخلف اللازم عن الملزوم واللارم باطل لماذ ترنا والدليل الثاني قوله ( ولانه لو كان مرجبا بالذات للزم من دوامه دوام معلوله ) لكونه لازمااباه حويمكن ان يقال هذا انما يتم بالتعرض بالدليل الأول بلهوا ولىمن القول بان الأول انمايتم بالتعرض بالدليل الثاني على مالا يخفى ( ومن دوام معلوله دوام معلول معلوله فيلزم دوام جبيع الاثار الصادرة عنه فلايكون فى العالم تغير وحدوت اصلا) وفسادهظاهر ( ثم قالوا والفاعل بالأختيار بكون قاص الى ايجاد الشيء والقص الى البجاد الشي عبدون تصوره عاس وانه تعالى فاعل بالاغتيار لمامر فيكون عالما بمايوجك بالقصوالاختيار والموجك لجميع الاشياعهوالله تغالى <u>(فهر عالم بالأشيا<sup>ع)</sup>) و انماز دنا تلك المق</u>دمات ليندفع مافي الحواشي القطبية من ان اللازم علمه بمايقص اما العلم بكل الاشياء فممنوع لجواز ان يقص إيجاده ولايقصمايومى ذلك الشى فلايلزم علمه به وكذافى الغير (ثم قالوا لو وجدت العقول و النفوس لكانت متشاركة للبارى تعالى في كونها غير متعيزة ولاحالة في المتعبر فيلزم تعليل هذا الوصى بعلل مختلفة اعنى الراجب والعقول والنفواس (وانه محال) وانما كان وصفالا متناع اربكون نفس ماهياتها اودانه الفي ماهياتها ( والكل ضعيف ) اما الطريق الأول من الطرق الثلثة المذكورة في أثبات الواجب تعالى فلضعف الوجهين المذكورين فيبيان المقدمة الاولى اما الاول فلقوله (الانالانسلم ان النائير مالة الوجود تعصيل للعاصل وانمايكون كذلك انلواعطاه وجودامستأنفاوليس كذلكبل ترجح الوجود الحاصل على عدمه) وتوجيهه انبقال ان اردتم بالمؤثر ماله تأثير سواءكان البجادا اوترجيعا فمسلمان لكل ممكن مؤثر الكن لانسلم لزوم تعصيل الحاصل وانمايلزم انلواعطاه وجودامستأنفا وان اردتمه مايخرج الممكن من العدم الزماني الى الوجود فلانسلم انكل ممكن فلهمؤثر وان اردتم بهغيره فلابدمن افادة تصويره وفى الحواشي القطبية واذما لمينعرض له اىللترديد وابرادالقسم الاغرلظهور انالخصم لايقولبالقسم الاغر لظهورفساده ولآن التأثيران لميكن حالة الوجودكان حالة العدم اذلا واسطة بينهماواللازمباطل كالامتناع الجميع بين الوجود والعدم فالمقدم باطل

فالتأثير انن مالة الوجود ( وكانه إشارة إلى معارضة وتوجيهه ح إن يقالماذكرتم واندلعلى ان التأ ثير لايجوز ان يكون مالة الوجود لكن عندنا مايدل على إن التأثير لايكون الامالة الوجود وذلك لان التأثير اما ان يكون حالة الوجود اوحالة العدم لعدم الواسطة بينهما والثانى باطل لمادكرتم فنعين الأول لايقال لولم يكن بين الوجود والعدم واسطة لمتكن حالة الحدوث مغايرة لحالتي الوجود والعدم والتالى باطل واليه اشار بقوله (ولايتوهم ان حالة الحدوث مغايرة لهما) لانالانسلم بطلانه ( لان الماهية في تلك الحالة اما ان تكون موجودة ارمعدومة والعلم بهضر ورى ) وفيه بعث دكرناه في اوائل الكتاب وفى الحواشى القطبية نقيضه ضرورى عند الحصم واما الثاني فلغوله ( وكون الحركة مسبوقة بالغير مسلم لكن لابنافي ازلية الجسم مع كونه متعركا بحركاتمنعاقبة لااوللها) وتوجيهه انيقال ان اردتم ال الحركة المعينة تقنضى المسبوقية بالغير فمسلم ولكنه لايناف ازلية مركة الجسم على ان يكون قبل كل مركة مركة الى غير النهابة وان اردنم ان الحركة الدائمة بنعاقب الاشخاص تقتضى المسبوقية بالغير فممنوع لأبدله من برهان ولقوله ( ولايلزم من عدم توقف السكون على شرط مادت امتناع زواله لجواز ان بكون مشر وطابعهم مادث فادا وجد ذلك الحادت فقكز الشرطه فيزول ) اى السكون ( وهوظاهر ) واما الطريق الثانى فلقوله ( ولأيلزم من تعليل لزوم المقد اروالشكل المخصوصين الجسم باحد جزئيه ان يكون كل جسم على دلك التدار والشكل لاحتمال ان يكون هيوليات الاجسام مختلفة وتكون العلة لمقد اركل جسم وشكله هى هيولاه وموايض ظاهر ) ولاينائي لهم ان يقولوا الهيولى قابلة فلا تكون فاعلة لان دلك على غلاف اصولهم مع ان لمانع ان يمنعه لمامر من ضعف ما قيل في بيانه وفى الحواشى القطبية فيه نظر اذلا اعتبار لهذا الاحتمال بعد تسليم انتكون العلة احد جزئي الجسمية المطلقة لاستوائه في الكلوفي تركيب الجسمية المطلقةمن الهبولي والصورة نظر (واقول يمكن ان يكون النظرهو انماقيل فيائبات الهيولي لايتمشى في الجسمية المطلقة لعدم ورود الانفصال عليها بل عاى الجسمية المخصوصة وبمكن ان يكون غير ذلك وهواعلم ( والحقائهم ان ارادو ابالجسمية ميث قالوا اختصاص العالم بمندارو شكاليس للجسمية اولامد جزئيها والالكان لكلجسم دلك

 ا فوله ان الحركة المعينة الن بل المقنضي لهاهي الحركة الجزئية وح جاز ان يكون كل مركة جزئية مسبوقة بحركة اخرى مرئية الى غير النهاية فيكون الجسم ازلبا ومتحركا بحركة اوّلبة عفوظُه بتعاقب الجزئيات المادية الغير المتناهية وما يسندل به على امتناع التسلسل في الحوادث فهرمقد وح وما يقال من إن شيئامن هذه الحوادث اماان يكون واقعا في الأزل اولا فعلى الأول بلزم قدم الموادث وملى الثاني انتفاءالمركةفي الأزلبالرة فمبنى على توهم الازلزمانا معينًا محدودا ومَّذا المقام من جملة المعارك بين الحكماء واهل الملة (قوله في اوائل الكناب كانه اشارة الىمانقله عن نقدا لمعمل في صدر الكناب مبث قال وينبغى ان القافلين بان العدوم شعفرقونبين الموجود والثابت وبين المعدوم والمنقى ويتولون كل موجود ثابت ولا ينعكس ويثبنون واسطة بين الموجود والمعدوم ولأ يجوزون ببن المنفى والثأبت واسطة (سبك رحمه الله \*

۳)قوله ولايلزم من تعليل لزوم القدار الخالئات بالبرهان ان الجسمية اعنى الجوه والمند في الجهات مقارنة لحلكل قابل اياهافي بعض الاجسام ثم مكمو ابنا على انها طبيعة نوعية بمقارنتها دائما كن لا يجب كون القابل واحدا بل جوزوا تعدده فالجسم اذا الحلق على الجموع لا يكون بجرئيه مشتركا بين جميع الاقسام (سيد رحمه الله .

ا) قوله فان المأخود في العقل الخولقائل ان يقول المادة والصورة للتان يؤخذ منهما بنس الجسم وفصله اما ان يكونا جرفين له في الخارج اولا والثاني ظاهر البطلان والالكان الاجزاء العقلية للماهية مأخودة عن امور متفائرة ليست هي اجزاء له في الخارج وعلى الا ول يلزم تركبه في الخارج من المادة والصورة وفي العقل من الجنس والفصل (سيد رحمه الله من الجنس والفصل (سيد رحمه الله

۲ ) قوله هي المنوع الخاصة فان لكلمنع
 موضعا محصوصا من المقدمات وكلمنع
 كان قادمافي دليل خاص (سيف رحمه

۳) قوله وإما المنع العام إنها كان عاما لوروده على جميع الدئل إذلا بدمن ضم النتيجة الثابنة بها الى مقدمة إخرى هى قولنا وذلك السبب واجب حتى المدعى وهذا المنع وارد على تلك القدمة فيكون عاما (سيد رحمه الله \*

م ) قوله الحركة وهى غير قابلة آهق تقدم أن ارتباط عالم الحوادث بعالم القدما والذى لابدمنه لايمكن الاباس دى جهتين دوام وتبات وتغير وزوال يتوسط بينهما وذلك هو الحركة (سيد

۵) قوله فان دوام المعلول اه اد المعلول النوعى يجوز فيه ذلك كمامر ( سيد

المتدار والشكل الصورة الجسمية على ماهو المتعارف من الملاق الجسمية فهى ليست مركبة من الهيولى و الصورة بلهى بسيطة وان ارا دوابها الجسم المطلق الذى فضمن كلو احدمن الأجسام عصقمته فهوايض ليس مركبا من الهيولي والصورة بل من الجنس والفصل فان المأخوذ في العقل من المادة الجنس ومن الصورة الفصل ( و اما الطريق الثالث فلقوله (ولايلزم من عدم تشابه بسايط النطفة تكون الأنسان على شكل كرات مضموم بعضها الى بعض لأحتمال أن يمنع امتزاج الطبايع بعضها بالبعض عن الشكل الكرى) لم قلتم لا يجوز ذلك لابدله من برهان وهذه هي المنوع الحاصة واما المنع العام فالبداشار بقوله (ثم بعد التجاوزعن هذاكله لابلزم ان يكون ذلك السبب واجبالذاته لينتمي اليه المكنات اللهم الاعند العودالي ابطال الدور والنس) بان يقال ذلك السبب انكان واجبالذاته فهو المرام وانكان ممكنا فلابدمن الانتهاء إلى الواجب والاك ار ارتسلسل وكلمنهما محال (فيكونماذ كروه من) النطويلات ( ضائعاً ) و اما الوجه الأول في كونه تعالى فاعلا بالاغتيار فلقوله (قوله لوكان الفاعل موجبالكان العالم ازليا قلنانعم ولم قلنم بان اللازم بلمل فان ماذكرتم في بيانه فقد مرضعفه واما الوجه الثاني فلقوله (ولانه لا يلزم من تونهمو جبادو ام جميع معلولاته) و انمايلزم ان لوكان جميع معلولاته قابلة الدوام والثبات وليس كذلك (فأن من مملنها) العمن مملة معلولاته (الحركة وهيغيرقابلة للدوام والثبات) فاذا وجدت يجب انعدامها ويصير انعدامها لغيرها من الحركات فيلزم التغير في العالم (وفي الحواشي القطبية في توجيمه منظر اللَّهم الآان يقال لأنسلم انه يلزم من أ دوامه دوام معلوله ومن دوام معلوله دوام معلول معلوله وهلم جرا وانمايلزم دلك لولم يوجد ف الأشياع الصادرة عنهجسم بتعرك على سبيل الدوام من مركته تكونها غيرقابل لك وام والثبات مدوث الحوادث والتغيرات ويلرم ويلون كل مادت مسبوقا بالأغر لا الى اول لم قلتم انه ليس كذلك واقول النظر ظاهرقان دوام العلول اىمعلول كانبدوامعلنه واجب ضرورى فمنع دوام المعلول بدوام العلة لاحتمال كون المعلول حركة غیرمستقیم و اماماذ کر و هلبیان کونه تعالی عالمافلغوله (و اما ماذ کر وه لبيان كونه عالما فهو مبنى على كونه مختاراً ) وذلك فير محنف بل هو باطل واما ما ذكروه لبيان نفى النفوس والعنول المجردة فلغوله

) قوله ذلك الموضى الى العلة اذ الأمور العدمية لاتمناج الى علة وذلك الوصف عدمى (سيدر حمه الله \*

۲) قوله من المنالهين النج ويناسب منه بهم ماورد في الحديث النبوي من النالغوس ملقت قبل الابدان بالفي عام في تقدمها على البدن ويوافق مذهب ارسطوما ورد في النزيل من قوله تع ثم إنشاناه ملقا آخر (سيدر ممه الله تعالى

 س)قوله تلك الالات والالات المشتركة من الأناس مختلفة بالعدد قطعا فجازان يكون ادراك كل نفس مشر وطا بتلك الألات المخصوصة (سيد شريف \* م) قوله واما عكسه ادبيص في كل متعير اماجسم اوجسماني بخلان مالو اقتصر على الجسم و انه لايص قلو ازان يكون المتجرى مسمانيا (سيد رحمه الله \* ۵) قوله ادا كانت كثيرة اه فلا بدمن الامتياز قطعاو الافلاكثر ةفمابه الامتياز امأنفس الماهية اومايك خلفيه اوغارج لأزم اوغارج عارض والثاني حكم الأول اوالثالث فلدلك لم ينعر ض له اولان اللازم محمول على ماهو اعم من المصلح لألأنه يستلزمق النفس وهوباطل اذ قديناقش في بطلانه (سيد رحمه الله \* ٧) قول يوجب الاشتراك لأن الفاعل واحد وهو العقل الفعال ولبس هناك اختلاف قوابل إذالفرض قدمهافيكون وجودهاقبل البدن فلايمكن اغتلاف العوارض ليلزم الامنياز بلكل العوارض يكون مشتركة ( سبك رحمه الله \*

(واماما فكر وهلبيان نفي النفوس والعتول ضعيف لانالانسلم افتقار ذلك الوصف الى العلم) ليلزم تعليله بعلل ولغوله ( ولانسلم امتناع تعليل الوصف الواحد بعلتين مختلفتين ) وقدمر ضعف ماقبل فيه \* (المقالة الخامسة ف احكام النفس الناطقة) واعلم أن افلاطون ومن تقدمه من المألمين دهبوا الى ان النفس الناطقة قديمة و دهب المعلم الأول ومن تبعه إلى انها مادئة مع مدوث البدن و استدلو ا عليه بان قالوا ( لوكانت قديمة لكانت موجودة قبل البدن ) وح اما ان تكون وامدة اوكثيرة فانكانت واحدة اىبالشعص (كانت نفس زيد بعينها نفس عمر و وكلمايعلمه احدهما يعلمه الاغر ان بغيت و احدة) اى متشخصة (بعد التعلق) كماكانت وبطلانه ظاهر وفيه نظرلانا لانسلم ان كل ما يعلمه المصحما يعلمه الاخرح اما الجزئيات المدرحة بالالات والكليات المنتزعة من تلك الجزئيات فظاهر لجو از كون ادراكها إمشر وطابتلك ألالات فلا يدرعها الافيها واما غيرا لمنتزعة من المكليات فيلزم اشتراكهما في العلم بهالعدم توقفها على الالات الاترى تيف اشترك الكل ف العلم بذواتهم حيث لم يكن ادر اكها بالة (والا) اى وان لم يبق واحدة (كانت قابلة للنجزى فلاتكون مجردة) وفي المواشى القطبية لأن التجزى من خواص الأجسام وفيه نظر لأن الثابت بالدلالة ان كل جسم متعير وامًا عكسه فلا ( اقول وفيه نظر لأن المراد من التجرى امكان فرض شيء دون شي و ذلك لا يتصور بدون المقدار فالمتجزى اما متدار اودو متدار فاعن نعلل دلك بان التجزى من خواص الجسم او الجسماني ولم نقتصر على الجسم ليكون العكس واجبا (وانكانت كثيرة فالامتياز بينهما ليس بالماهية ولوازمها والالكان) اىمابه الامتياز وهو اللوازم (لازمالها) اىلتلك النفوس الكثيرة (المتراكماف المامية) التي هي الملزوم والاشتراك في الملزوم يوجب الاشتراكف اللوازم (ولأبالعوارض لان لحوقها اياها انكان بسبب الماهية كانلازماً) فاشتركت النفوس فيه (وانكاربسبب المادة) اى البدن اذالمادة للنفس هو (كانت متعلقة بالبدن قبل البدن وهو عال) وفالحواش الغطبية والحصران اللحوق اماان يكون للماهية اولاوالثاني

۳) قوله بعد المفارقة يعنى عن الانسانية
 ودلك يوجب زوال الهيئات الردية
 بكثرة الرياضات (سيد رحمه الله \*

اما ان يكون للبدن اولا والثاني هوالفاعل(ولقائل ان يمنع اشتراك النفوس فالماهية واللوازم) قيل شمول الحد الواحد للنفوس الناطقة كاف فى الدلالة على اتحادها فى النوع ونيه نظرو فى الحواشى القطبية قال الامام الأغلب على الظن إن النفوس وإنكانت متخالفة بالماهية لكنه قد برجد شخصان تحت نوع واحد وهويكفي في المقصودوفيه نظر (اقول يمكن ان يكون النظره مام تسليم كون الغالب على الظن وجود شخصين تحت نوع واحد ويمكن إن يكون منع إن لحوق العوارض المتميزة اياها انكان بسبب الفاعل كان لازمالها لجوازان يكون الفاعل متعددا والاشبه هوالاول لكون الثاني مشتركا (وامتناع) اى وان يمنع امتناع (تعلقها بهذا البدن فانهيجوزان يكونمنعلقة قبلهذا البدنببدن آغر وقبله باخرلاالى نهاية كما ذهب البه اصحاب التناسخ) وذكر بعض الحكما والمتألمين انالم نجت مع كثيرة تتبعنا لمذهب أهل التناسخ من يقول ان النفس تنتقل من بعن الى آخر الى غير النهاية بل الكل يقولون انماتناسخ بعض النفوس لما فيها من الهيئات الردية والملكات الفاسة فيتعلق بالابدان الحيوانية بعدالمفارقة الى آوان زوال تلك الهيئات تمينصل بعددلك بمايليق بها من السعادات والحيرات ولايبغى بعد الأدوار الطويلة من نفوس الاشتبا وبالتناسخ في الابدان شيء بلكلما يترق الى سعادات مختلفة وانكان قد دهب الى دلك احد فليس من يذكر ويلنفت البه (الميقال الوكانت)اى النفس الناطقة متعلقة قبل هذا البدن ببدن آغراكانت (مومودة قبل هذا البدن) ضرورة والنالي بالملوالا ( لكانت مستغنية فينغسها عنه اى عن هذا البدن فلايتعلق به اونتول لوكان النفس الناطقة عديمة لكانت موجودة قبل البدن ضرورة والنالى بالمل والالكانت مستغنية فينفسها عنه فلا يتعلق به (النا نقول لانسلم انه لوكانت مستغنية في نفسها عنه فلا يتعلق به) لجوازان يكون الاستغناء مشروطا بعدم مدوث البدن فادا مدث البسن انتفى الشرطفانتفي الاستغنا ويحصل الامتياج فيتعلق بمواليه اشاربقوله ( لجواز استغنائها عنه وتعلقها به بشرطمدونه وهي) اي النفس الناطقة ( باقية بعد خراب البدن والالكان فسادها بفساد صورتها لأن فساد الجوهر بدون فساد الصورة غيرمعقول وح يكون فيها شيء يفسك بالفعل وشيء يقبل الفساد واحدهما غير الأخر) لأن

م) قوله لأن فساد الجوهر أه كفساد الما الى المواه فانه بساد الصورة الماثية ومصول الصورة المواثية (سيدرممه الله

س) قوله يجب إن يبتى مع المقبول اه وتحقيقه إن قبول النفس الناطقة للفساد بمعنى العروض والطر الابالعنى الحقيقى ليلزم ان يبتى هناك ما يجامعه (سيدر مه عمر) قوله فبعد تسليم المقدمة المذكورة المقاد الحوهر الابد ان يكون لفساد الصورة (سيدر حمه الله \*
 م) قوله أو الخارما عنه وإنكان خارما ما عنه وإنكان خارما ميا ميا الميار عنه الله \*

۵) قوله امرا خارجاعنه وانكان خارجیا
 فان الصورة يطلف على الحارج ايضا
 كالمقدار (سيد رحمه الله \*

كالمقدار (سيد رمبه الله \* ٧ ) قوله وع يكون النعرض للثاني الخ لوقال يكون (لنعرض للأول ضائعالكان اظهر لا نه يكفي في اثبات المطلوب ان يتول فساد الجوهر يقنضي ان يكون فيه شيء يقبل الفساد النخ فالتعرص لان فساد الجوهرلا يكون الآبفساد الصورة **بالمعنى الثاني مستدرك لا فائدة فيه** فان قبل إذا عمل قول المصنف وح يكون فيهاشيء يفس الخ على النقل المذكور يكون قد جعل الدليل الثاني جزأمن الدليل الأول فالتعرض لهثانيا ضايع لأنه قداستدل بهف الأول فالاستدلاز مبهمرة اخرىتكرارلافائدةفيهقلنا اللازمظاهرا ح الاستدراك في الأوللان بعضه كاني لاضياع الثاني وان امكن توجيهه على ان المعتبر في الأول هرالفساد والقبول بالفعل والثاني قوة الفساد ولثبات فاين أحدهما من الأخر وقد يقال للثاني تصعيف للباقى وارادبه الباقى من الدليلوح لانظراصلا (سيدرحمه الله ٧) قرله يقبل الفسادريبقي معمبالفعل حنى بلزم النركبب (سبدر حمه الله\* ۵) قوله والالجاز وجودها ای وجود النفس قبل البدن لتعتق علنها النامة قبله

القابل للفساد يبقى مع الفسادرالفسادلايبقى معه (فنكرن مركبة) اىمن مادة رصورة فلا تكون بسيطة هف (ولكان) اى انها باقية والالكان ( لهاقوة الفساد وقوة الثبات والشي الواحد اى البسيطلا يكون له حانان القوتان لانهما إنما يكونان لامرين مختلفتين بناعملي ان قابل الفساد بجب ان يكون فيه شي عقبل الفسا دلان القابل بعب ان يبقى مع المقبول وشى ميفسد (فيلزم تركبها هنولقائل ان يمنع ان فساد الجوهر بدون فساد الصورة غير معقول لجواز فساده بارتفاعه عن الخارج) وذلك لايتوقف على فساد الصورة على إنا نقول الصورة جوهر مع ان فسادها لايكون إبفساد صورتها إذلاصورة للصورة ولوكانت لهاصورة ضربا للمثل ننتل الكلام اليها لينتهى الى صورة لا يكون فسادها الابارتفاعها عن الحارج وفي الحواشي العطبية ان اراد بالصورة ماهو جزء الجوهر فبعد تسليم أن فساد الجوهر بدون فسادها غير معقول يكون التعرض لقوله وح الخضائعا للزوم التركيب من المقدمة المسلمة وأن اراد بالصورة مالهمدخل فىقوام الجوهر فبعد تسليم المقدمة المنكورة لايلزم التركيب ف الجوهر لجواز ان يكون ذلك الشي وآمرا خارجا عنه اللهم الااذا نقل الكلام الى الجوهر ويتول فساده يقتضى ان يكون فيه شي مي يقبل الفساد وح يكون التعرض للثاني ضائعا اقول وفيه نظر لأن الثاني دليل آخر مستأنف لاانه تمام الاول حتى يكون ضائعا والأولى ان يمنع اقتضا ولك ان يكون فيه شيء يغبل الفساد (وان الشيء الواحد) اي وانبمتع ان الشي الواحد (لا يكون فيهة وة الثبات وقوة الفساد بمعنى الارتغاع في الحارج) فإن قوة الفساد بهذا المعنى لايقنضي محلا لكونه عدما (قالوا في ابطال التناسخ ان النفس حادثة مع حدوت البدن على معنى ان عند حدوث كل بدن لابدان يحدث نفس لان النفس مادئة لمامر فيترقف حدوثها عن علتها استعداد المادة ومادة النفس البدن فالعلة التامة لحدوثها متوقف على مدوث البدين الصالح لقبول النفس على معنى انها تنعدم بعدمه ريتعقق بتعققه والألجاز وجودها

وعدمهاای عدم النفس مع حدوث البدن بعدم تحقق علنها النامة معه ولایخفی ان استحالة قبل النالی عین النزاع ادالمنازعة فی وجوب حدوث النفس مع البدن حتی یلزم منه بطلان النفاسخ و رجوع الضمیرین الی العلة النامة جائز والمؤدی واحد (سید رحمه الله ،

1) قوله وهو محال ادالبدن من جملة مايتوقف عليه النفس (سيدر حمه الله ۲ (قوله و في استحالته نظر يعني ادا فرض أن مدوث النفس من الفاعل يتوقف على حدوث البدن يلزمان بتأخرهي وعلتها النامة عن مدوث فلايوجدان معهبل يعدمان معه ويوجد ان بعده فلا يكون عد مها مع مدوث البُّدن مالا لكن الكلام في المعية والنقدم والتأخر بحسب الزمان فالاظهر النظر الذي اورده الشارح (سيدرمه الله ٣) قوله بحسب هذا الفرض الفرض هوتوقف مدونها على استعداد المادة التي هي البدن فتأخر عنها (سيدرح م ) قوله لجواز ان يكون اثنين الخ لأيخفي انكل واحد يحكم بديهة عقله ان مدبر بدنه واحد ای المدرك والبدرك متعدان فالقدحة بهايوجب انحزام البديهيات وبالجملة هذاحكم قطعي ضرورى فلوجوز بطلانهينتفي النقة عن القضايا القطعية الضرورية لأيقال مكم الشغص بذلك بالنظر الى نفسه انْكان بالبديهة والضرورة لكن مكمه بان غيره كذاويحكم كذا فببنى على مقايسته بنفسه فكيني يكون قطعيا لانانغول الحكم بذلك قطعى لكل عافل و إما المغايسة المذكورة وان كأن لهام ف خلفيه لكن الأبطريق الاحتجا جمتى بكون تمثيلا بلهى معدة لفيضان الحكم القطعي من وأجب الصور كما أن الا حساسَ بالجزئيات معد لغيضان الاحكام الكلبة( سيدرحمه الله

قبل البدن اوعدمهامع مدوثه وهما محالان ) وفي استحالة الثاني نظر فانه عين النزاع وفي المواشى القطبية لانه لولم ينعدم العلة التامة بعدم البدس ولميتعقق بتعققه لزم ان لايكون العلة التامة مع البدن واذأ لمتكن مع البدن فاما انتقدمت على البدن ولزم وجودها قبل البدن وهوممأل اوتأغرت عنه ولزمعتبمها معمدونه وفي استعالته نظر لأن الواجب ان يكون كذلك بحسب هذا الفرض ( وح تفيض من العلة الفاعلية نفس عند مدو ثه فهر تعاقت به نفس ا مرى على سبيل التناسخ كان للبدن الواحد نفسان مدبر ان وهوباطل لأنكل احد بجدمدبر بدنه و احداً ) وفيه نظر لجواز ان يكون اثنين ولاتميز بينهما ( وهو مبنى على مدوث النفس المبنى على فساد التناسخ فيكون دورا وانغتمه المقالة باعثين الأولف امكان الومى والنبوة) واعلمان للانسان قوى خمسةباطنة منها المتخيلة وهى التى من شأنها تركيب الصورة وتفصيلها مثل انسان ذى رأسين اوعديم الرأس والأخرى الحس المشترك وهى التي ترتسم فيها صور جميع المحسوسات على سبيل المشاهدة وانهذه الصور فدنرد عليها من مارج كما نشاهد الاشياء الموجودة في الخارج وقد ترد عليها من داخل كالاشياء التي يراها النائمون والععر ورون فانهاليست مأخوذة من الموجو دات الخارجية بل تردعليها من المتخيلة وإن المانع من ذلك الورود إما انتقاش الحس المشترك بالصور الواردة عليها من الخارج لانهاح لم تتسع لهذه الصوروهذا مانع عائدالى القابل واماان النفس او الوهم استخدمت المتخيلة فلميتفرغ لافعال نفسها خاصة وهدا مانع عادد الى الفاعل فلروجك المانعان معالم بحصل الانتقاش اصلاولو زال احدهما كمافي مالة النوم التى سكن فيها المانع الأول اوفى مالة المرض التي سكن فيها المانع الثاني لاشتغال النفس ح بتدبير البدن فربها تسلط التخيل على الحس المشترك فيلوح فيها الصور المحسوسة مشاهدة وان جميع الامور الكائنة في العالمما تحقق اويتحقق اوهومة عقق في الحال مرتسمة في المبادى العاليةمن العقول الجردة والنفوس الفلكية لكونها عالمة بجميعها ضر ورة إنها إسباب لهذه الأمور إما العقول فعلى الوجه الكلى وإما النفوس فعلى الوجه الجزئى على رأى المشائين وعلى الوجهين جميعا على رأى الشيخ وان النفوس الناطقة يمكنها ان ينصل بتلك المادى المفارقة وينتقش بالصور المرتسمة فيها اداعرفت هذا فاعلم ايضا انة بكن ومودنفس قوية الجوهر كاملة الغوة وافية بالجوانب المتخاذية بحيث لايكون اشتغالها بتدبير البدن مانعا من الاتصال بتلك المبادى ويمكن ايضاان يكون القوة المنخلية قوبة بحبث تغدر على استخلاص المسالمشنوك عن تعلقات الحواس الظاهرة ايعن الصور الواردة عليها منهاواذا كان كناك فلايبعد لمثل هذه النفوس إن ينصل حالة اليقظة بتلك المبادي العالمة وتدرك ماارتسم فيها من المغيبات وإذا ادركت النفس تلك الأمور المرتسمة فيهاعلى وجه كلي فتحاكى المنخيلة تلك المعاني (لكلية المنطبقة بصور جزئية مناسبة لهالان المتخيلة من شأنها محاكات الامور ثم ان تلك الصور الجزئية ناخدر من المتخيلة الى المس المشنرك فتصير مشاهدة لصفاء المس المشترك فربما شاهدمثالا تخاطبه بكلام يلهمه من امواله اوسمع كلاما محصل النظم من هاتني وان لم يشاهده كما يحكى عن الانبياعليهم الصلوة والسلام من مشاهدة صور الملائكة واستماع كلامهم وربمايكون من إجل إحوال الربية وهوما يعبر عنه بمشاهدة وجه الله الكريم واستماع كلامه من غير واسطة والىما ذكرنا اشار بقوله ( لما كأن للانسان التوة المتغيلة) وهى التي في البطن الاوسط من الدماغ وشأنها تركيب الصور والمعاني ( وقوة الحس المشترك) رهى النيف مقدم التجويف الأول من الدماغ ويجتمع عندها صور جبيع المعسوسات ( فلايبعد وجودنفس قويةينصل بالعقل و النفوس الفلكية وتدرك ماعندهما من المغيبات على وجه كلي فتحاكيها الهنخيلة بصور يمز ثية مناسبة لها) كهما كات الخيرات و الفضائل بصور جميلةوهما كاتها الشرور والرزائل باضدادها ( ثم تنزل منها الى المس المشترك فتصير مشاهدة محسوسة لصفاء المس المشترك ولقوة النفس على استخلاصها عن تعلقات الحواس الظاهرة كمايقع) اي الاستغلاص( في مالة النوم) أي هذه الحالة تقم في مالة البقظة كما ذكرنا ( وهوالوحي) انكان صاحب النفس نبيا والالهام إنكان صاحبها وليا كما تقع في حالة النوم وإنما قاس هذه الحالة على تلك الحالة لأن التعارف والتسام بشهدان لكل احد بوقوم الملاق النفس على بب في الجملة حالة النوم بل لبس احد من الناس الاوقد جرب ذلك من نفسه على وجه توجب النصديق به اللهم الاان يكون فاسد العمام نائم قوى التغيل والندكر على مادكره الشيخ في النمط العاشر من الأشارات وقوله (الاان المنامات منها صادقة لهذا السبب ومنهاكا ذبة)

اشارة الى الغرق بين الوحى والمنام فان الوحى مع انعف مالة اليقظة لأيكون الاصادقا بخلاف المنام فانه قد يكون صادقا للسبب المذكور فى الومى وقد يكون كا دبالامد الاوجه الثلثة (امالان النفس ادا احست) اى بواسطة الآلات (بصور جزئية وبقيت غزونة في الحيال) وهي القوة التي في مؤخر التجويف الأول من الدماغ من شأنها حفظ الصور (فعنك النوم ترتسم في الحس المشترك) وهذا السبب كثير الوجود (اولانها) اى لان النفس او المتخيلة و الثاني اقرب معنى (الغت صورة والفتها) اي والفت بتلك الصور النفس فارتسمت في الخيال (فعنك النوم يتمثل فيه) اى في الحس المشترك لانتقالها عن التخيلة عند النوم الى الخيال ثم منه الى المس المشترك ( اولان مز اج الدماغ) بلمز اج الروح الحاملة للتوة التخيلة (يتغير فيتغير افعال المتخيلة ) بحسب تغير اتهفون مال مزاجه الى الحرارة برى النيران ومن مال مزاجه إلى البرودة يرى التلوج وعلى هذا القاس إنهامصات هذه وإمثالها في المتخيلة عند غلبة مايوجبها لان الكيفية التي فيموضع ربما تعدت إلى المجاورله ا والمناسب كما يتعدى نور الشمس الى الاجسام بمعنى انديكون سببا لحدوثه إذ خلقت الأشياء موجودة وجودا فائضا بامناله على غيره والقوة المتخيلة منعلقة بالجسم المتكيف بتلك الكيفية فيتأثر به تاثيرا يليق بطبعها وهي ليست بجسم منى يغبل نفس الكيفية المختصة بالأجسام فيقبل منها ما في طبعها قبوله على الوجه المذكور والمنامات التي بكون سببها احد هذه الأمور لأعبرة بقابل هي اضغاث احلام ( واما الوحى فلا يكون الاصادقا) هذا هو الفرق وأما سبب رؤية ألصورالتى يراها المرضى من المحرورين وغيرهم فلان النفس عيكون مشغولة بتدبير البدن على ما دكرنا فلايتفرغ لضبط المنخيلة وح يقوى سلطاً نها عليها فاخذت في تلويح الصور التي من شأنها ان تركبها في المس المشترك فيصير ثلك الصور مشاهدة وما يرى في مالة الخوف فمن هذا القبيل ايضا فان الخوف المستولى على النفس يصدها عن المبط فلاجرم تغوى المتخيلة على التلويع فيصير المور المائلة كصورة الغول واشباهها مرتسمة في المس المشترك مشاهدة (واماا مكان النبوة فلان مجرد النصور النفساني قديكون سببالحدوث النوادث) ويدل على ذاك وجوه الأول ان توهم الماشي على جنع

ا) قوله واما سبب رؤیة الصور الخ من غیران یکون هناك اسبابا جسمانیة مثل ان الغم والغضب یوجبان سخوتة البدن (سید رحمه الله ه م) قوله فلان مجرد النصور النفسانی فان المتحدك الى مدخم الماحة، ومالم

المتحرف النصور النفسان فان المتحرف النفسان المتحرف الحركة وينبعث من ذلك التصور الداعمال القوى التي المضلات مثلا إيضا منبعثة منه فعلم ان المحرد التصور النفساني يصير سببا الحدوث الحوادث على بدنها والبدن المتحرف الهيولى العنصرية انهى

<sup>(</sup>حكمة العين) ١٥

يزلقه إذاكان الجذع فوق فضاء ولايزلقه إذاكان على قرارمن الأرض الثانى انتوهم الانسان قديغير مزاجه اماعلى الندريج اوبغتة فينبسط رومه وينقبض ويحمر لونه ويصفر وقديبلغ هذا النغير مدا يصير البدن الصعيح بسببهمر يضاو المريض صعيحا النالث قوله (والا)ان لولم يكن التصورات النفسانية سببا لحدوث الحوادث (لماامكن للنفس تدبير البدن) وفي الحراشي القطبية لأحاجة الى هذا اى الى البدن اذكان مكتوبا عليه ويؤكل ما سيل كره (بمجرده) اى بمجرد التصور النفساني لكن النالى باطل لان تدبيرها بمجرد النصور النفساني فالمقدم مثله (وح) اى وعلى هذا التندير وهو كون النصور النفساني سببا لحدوث الموادث (يكون الهيولي العنصرية مطيعة للتصور النفساني في الجملة وفي الحواشي القطبيةفيه نظر لان اللازم تأثير النفس في الهيولي التي اتصلت بها واما فيغيرها فممنوع ( واقول هذا النظر انما يتوجه ان لوفسر قوله ع بتقدير كون تدبير النفس البدن بمجر د التصور النقساني واماا دافسر بالنقد برالذى فسرناه به فلاعلى مالا يخفى ولاجل ان لا بنوجه على ما ذكره المص هذا النظر قال صاحب الحواشي فيماسبق انفا لاحاجة الى البدن اى الواجب الاقتصار على الندبير ليلزم منه ظاهرا تأثيرها في المادة المباينة الغير المنصلة بها لعموم التدبيرح ولقائل ان يغول النقد برالذي به فسرتم قوله و حهو كون النصور النفساني سببالمدوث الحوادث في البدن لامطلقا ادهو اللازممن الدليل لاغير فاللازم منه إيضا تاثير النفس في الهيولى الني اتصلت بهالاغير فعلى التفسيرين لابدوان يزاد عليهشي البلزم تأثير النفس في الهيولي المباينة (فيجوز وجودنفس قوية نسبتها الىعالم الكون والفسادنسبة النفس الى البدن) اى كما ان البدن مطبع للنفس يكون هيولى العالم العنصر ىمطيعة لنلك النفس الغوية (متى يكون تصور اتها سببا لحرق العادات فيصدر منها ) في إجسام هذا العالم خصوصا في جسم صاراولي بهالمناسبة مخصوصة مع بدنها ( الأمور الغريبة التي هي المعيزات) اداكانت متنزنة بالنعدى مع عدم المعارض فادن المعيز امرغارق للعادة مقرون بالتعدى مع عدم المعارض قولنا امريشمل الفول والفعل وقولنا غارف للعادة بخرج مالابكون خارفا للعادة فانه لايكون معجزا وقولنا غارق مقرون بالتحدى ليتميز به عن

الهبولي المتصلة اعنى البدن بمجرد التصورمع انهاليست مالة فيهابنا على تجردها فليس بممتنع ولا مستبعد ان يؤثر فيغير هافيعصل آمور غارقة للعادات وهذا هو الماعي ميث قال واما امكان النبوة النح قالف شرح الملخص والذي يحقق ماقلنامن إن تأثير النفس ق ينعدى عن بدنها مال الأصابة بالعين فان تعبب العين من شيء قد يقنضي تخاصية تغير حال دلك الشيعوا داعقل ذلك في موضع فليعقل في سائر المواضع ( سبل رحمه الله تعالى \* م) قوله في جسم صار اولى بها كالعص التى كأنت لموسى عليه السلام فان تصرفه فيها اقوى واشد من تصرفه في غيرها ولعل ذلك لناسبة بينهما أى بين العصاء والمزاج الذىكان سبب تعلق النفس مالبدن (سيد رممه الله ، س)قوله الأمور إلغريبة الخ كشفا والمريض باستشفائه وسقى الأرض بآستقائه وحدوث الزلازل والطوفانات والحسف وصيرورة الجمادميوانا والمبوان بمادا الى غير

فالكمن غوارق العادات المنقولة عن

الانبيا عليهم السلام (ميدرممه الله ع

1) قديقال لماثبت تاثير النفس في

الكرامات وقولنامع عدم المعارض ليتميز عن السعر ونعوه الاان المص لماكان كلامه فى النبوة وهى انعاية عنى بالتعدى فلاجرم لم يعترض لهذا النيد وذكرالشبخ في آخر النمط العاشر من الاشار ات نصحة ومأصلها النهى عن مذاهب المتفلسفة الذين يرون انكار مالا يعيطون به من المعجزات وانكرامات وبالجملة كل مايكون على خلاف العادات علما ومكمة على ان الحتى في انكاره المبعر في امتناعه ليس دون الحتى في الاعتراف بمالم يعرف ثبوته والأمر بالاعتصام يحبل التوقف إلى ان يقوم البرهان على نبوت احد طرف دلك الشيء وهذاهو الحق فان الجزم بالقضية المعتملة من غيربرهان من الحماقة سواءكان فى الاثبات كما يكون من العوام اوفى النفى كابكون من المنفلسفة و يحتمل ان يقال ان الحمق الأول اقرب الى السلامة لماانه موافق للشرابع وفيه من المصالح مافيه بخلاف الثانى فانهمناف للشرايع وفيهمن الفساحمافيه ونعمماقال الشبخ فآخر تلك النصعة واعلم انف الطبيعة عجابب وللغرى العالية الفعالة والغوى السافلة المنفعلة اجتماعات على غرايب ومن ارادتحقيق مقامات العارفين وكيفية ترقيهم فىتلك المقامات واسرار الآيات الصادرة عنهم فعليه بالنمط الناسع والعاشر من الأشارات فان الشيخ بينجميع دلك فيهما على وجه لم يسبقه من قبله ولم ياحقه من بعده و الثاني في المو ال النفس بعد المفارقة منهم من قال انها تنعدم وتعاد مع البسن بعينها وتعلفبه ) ولابرهان عليه ( ومنهم من قال ينوقف

1) قوله العارفين كماللانبياء والأوليا" ( سيك

۲) قراه ویلزم من انعدامه انعدامها
 ولااعادة فیشی منهما (سید رحمه

وجودهاعلى البنن المعين والالما وجنت معه ويلزم من انعدامه انعدامها وفيه نظر لا نانمنع توقف وجودها على البدن وانما يكون كذلك لولم يكن موجودة قبل البدن ولئن سلمنا ذلك لكن لم قلنم بان بقاعما متوقف عليه فانه شرط معد ولايلزم من انعدام الشرط المعد انعدام المعلول ( ومنهم من قال بقدمها وامتناع قيامها بنفسها فاذا انعدم

البدن تنعلق ببدن اغر وقبل هذا البدن كانت متعلقة ببدن اغر وقبل هذا البدن كانت متعلقة ببدن اغر وقبل هذا البدن كانت متعلقة ببدن اغر وقبدة نظر لانالانسلم قدمها ولانسلم انه لايمكن انتقوم بنفسها بدون التعلق بالبدن قانمن الجائز ان يكون استكمالها متوقفا على البدن تبقى فيكون البدن آلة لكمالها فنتعلق به فاذا زال البدن تبقى

موجودة بعلة وجودها ( أومنهم من قال بعدونها وبقائها بعد البدن وفي المواشى القطبية في بعض النسخ بعد العدم المبعد عدم البدن قائمة بنفسها ويكون لها معادة وسببها إدراك الملايم من ميث هوملايم

وشقارة وسببها ادراك المنافى من ميث هومنانى والملايم لها اى للنفس ادراك الموجودات بأن) يحصل لهاما يمكن إدرا تدمن الحق الأول و إنه و إجب لذاتهبري عن النقايص منبع لمفيضان ﴿ الخبر ثم بدرك مايصور عنه على النرتيب الواقع في الوجود ) وهذا كله بحسب القوة النظرية وإماما هربحسب القوة العملية فاليه اشار بقوله ( ثم يحمل لها بع*ن ذ*لك الننزه عن الهيئات البدنية الردية التي بوجب استغراقها ) اي استغراف النفس ( في مغتضيات الغرى الجسمانية كالشهوة والغضب والغفلة عن العالم العقلي وآفتها بان يحصل لها الشعور بامكان الكمالات واكنساب المجهول من المعلوم فنشتاق البه والاعتقادات اي وبار يحصل لهاالاعتقادات الباطلة المافية لاحق والاغلاق المفرمة الردية البدنية فانقبل لملم يعمل لنك النفوس الشعور بامكان الكمالات والاشتياق اليهاقبل الفارقة فنقول الاستغراق في شواغل البدن وعوا تقديه نعهامن الشعور بامكان الكمالات والاشتياق اليهافان اشتغال النفس بالمحسوسات يمنعهامن الالتفات إلى المعقولات فلاتجد منها دوقا فلم يعصل اها البها شوقكا لعنين الذى لايشناق الى الجماع والاصم الذى لايشناق الىسماع الالحان واليه إشار بقوله (الاان مالة التعلق بالبدن لا يحصل لها السعادة والشقاوة لاستغراقها في تدبير البدن فاذا فارقت زال العائق) اي عن السعادة والشقاوة وهوتكبير البدن ويثبت السعادة والشقاوة ( وبغنلف مراتب النفوس بحسب اختلاف السعادة و الشقارة وكل ذاك) اى السعادة و الشقاوة بهذا الرجه (مبنى على مدوث النفس وفساد التناسخ وقدعرفت مافيهما فال الاستادا ثيرالحق والدين بردالله مضجعه ونحن نقسول ان النفس انما تعلقت بالبدن لتوقف كمالاتها عليه والالما تعلقت به فآذا استكملت بواسطته وتجر دت عن الهيمّات البدنية الردية لم يبقلها شوق الى البدن فلاتنعلق ببدن آخر بعد خراب البدن بل يجذبها الكمال الى ماام الغدس وتنغرط في سلك الجبر وت وان استكملت ولئن لم نتجرد عن الهيئات المذ كورة لم يبق لها إيضا ماجة الى البدن فلا تنعلق ببدن آخر لكن تبقى بسبب العيمات البدنية الباقية معذبة إلى انتزول لأنهاليست لازمة لهافانها عرضت بسبب

متعلقة ببدن قبل كل بدن ارمتعلقة ببدن بعد البدن الذى حدثت معه فسلا يتصورلها شقارة وسعادة يعصلان لها مال كونها مفارقة عن البدن بالكلية (ميرسيد شريف رحمه الله ماذكره اولامن هب المشائين القائيلن ببطلان التناسخ بالكلية والاستادائير الدين الابهرى قدس الله روحه مزج طريقتهم بطريقة الرواقيين (سيد \*

١)قولهمبني على حدوث فانهالوكانت

بباشرة الأمور البدنية فتزول اغر الآمر ويحصل لها السعادة الكاملة وانام تستكمل بقيت محتاجة الى البدن فان ام بكن لهاهيئات ردية ا منمل ان يبتى قائمة بنفسها بعد البدن ويحصل لها الخلاص من العداب) وهوالجهل بمايجب ان يعلم (ويحتمل ان يجذبها الحاجة الى الكمال الى النعلق ببدن آخر انساني وانكان فيها هيئات ردية يحتمل انتبقى معنبة بنلك الهيئات دائما ) وانكانت عارضة بسبب مباشرة الامور لكونهاغيرمستكملة (ويحنمل إن بجن بها تلك الهيئات إلى النعلق مين شي منها برهان فلايصم الاعتقاد بشي من ذلك لمامر في النصيحة المنتولة عن الشيخ بل يجب التسريح الى بقعة الامكان الى ان يقوم على ذلك البرهان على ماقال ( ولا يمكن الجزم بشيء من هذه الأمور) والأمام ايضا لما دكرفي الماخص اموال النفس بعد المفارقة وذكر مايرد عليها قال وبالجملة معرفة الاسوال بعد الغيبة عسيرة لايعلمها بالحقيقة الاالله سبحانه ونعالى (وليكن هذا اغير مانورده في العلم الالهي ويتلوه التسم الثاني في الطبعي والحمد لله على الاتمام وصلوته على معدولي الكرام) وليكن ابضا هذا المير ما اوردنا ايراده في شرح هذا الغسم ولوهب العقل والحيوة ومفيض العدل والحبرات حمد لأيعد ولا يحصى وشكر لأبحصر ولايستقصى تبت تمام



قال المصنف رحمه الله (القسم الثاني في العلم الطبعي وفيه مقالات الأولى ف احكام الجسم وما يتعلق به ) اى بالجسم ( وفيها مباحث المبحث الأول فىنفى الجزء الذي لايتجزى وبيان امتناع تألف الجسم مبالايتناهي وماينعلقبه) واعلم ان الحكماء ذهبوالى ان الجسم مركب من اجزاء غير منناهية بالتوةعلى معنى انهلاينتهى القسمة الىمد لايكون فأبلا للقسمة بلدا تمايكون فابلاللغسمة وانكانت تلك الاجزا الاتحصل بالفعل ومذهب جمهور المتكلمين أنكل واحد من الأجسام البسيطة مؤلف من اجزاء موجودة بالفعل متناهية وكلواحك من تلك الاجزا علايقبل القسمة بوجه مااصلا لاكسرا الصغره ولاقطعا لصلابته ولأوهما تعجزه عن تمبر طرف منه عن طرف وانقسام الجسم اليها عندهم في الكمية لا كانقسامه في العقل الى الهبولى والصورة عند الحكما ويازمهم من تألف الأجسام ذوات المقادير منها إن لايتداخل فانها إن تداخات فلا يحصل منها مقدار وقك اعترفوا به كيف وعندهم منها المقادير والأجسام والذى يبطل مُلهبهم وموه المله ( انه لو ومِل مِن الايتجرى فان لم يماسه من عامرا و ماسه و تداخلا ) اى بالكلية بان يكون الجموع هنه مامقد ارا مدهما (الم بكن ف الوجوددومتدار) لمادكرنا (والافالجانب الذي به يماس الامر غيرالذي لايماس به فينقسم) واعترض عليه بان الماسة والملاقاة انما تكون بالنهاية بالضرورة والنهاية عرض قائم بالمتناهي فيلزم ان يكون لذلك الجزء نهايتان لاجزآن فلايلزم الانفسام والجواب عنه إن الأشارة الى النهايتين انكانت واحدة لا يحصل مقدار ولا ازدياد مجم ضر ورةوان لم يكن واحدة بل اثنين فعل احديهما غير محل الأخرى

 أوله قابلا للقسمة (الخ بجميع رجوه) الانتسام من القطع والكسر وأغتلاف الاعراض والتوهم غلافا لاصعاب فيمقراطيس فانهم ذهبوا الى ان الأنفكا كية تغف بخلان الوهبية لكن خروج ممبع الانقسامات الغير التناهية إلى الفعل تمال قطعاً (ميرسيدشريغي ع) قوله ان كلوا حدمن الأجسام البسيط اه ای المفرد الذی لایناً لی من اجسام لا مختلفة الصورولا منفقها رسيك رممهالله س) قوله دوات المقادير أه التي هم قائلون بها وداك لانهم لايتولون بالكبيات بل السطح مركب عندهم من الخطوطوهي من النقط (سيدر حمد الله \* م) قوله وموه آلخ الأدلة الدالة على ان وجود الجزء الذي لابتجزي وتركب الجسممنه محال مختلفة المأخذ بعضها يتعلق بالماسة وبعضها ينعلق بالحركة وبعضها بالمسامنة وبعضها بالاشكال فالمذحور اولامتعلقةبالمماسة ودلكظاهر (سيدرح ۵) احدها انهلو وجداه ماصله ان وجود الجزا الذىلايتجزى وتركب الجسمنه ممتلزم لاءك الامرين اماعكم حصول الأجسام اوانقسام الجزء وكلاهما محالان وكذا الملزوم'( سيد رحمه الله \* ٧) قول لووجد جراه ويكون الأجسام فوات المقادير مؤلفةمنه كماهومذهب المتكلمين (سيد رحمه الله \* ٧) قوله جز ً لايتجزي اه لميقل الجوهر الغرد اشارة الىان المقصود منعصم تركب الجسم لأن الجزء بدون النركب لأيكون جزءا بل جوهرا فردا سيدرمه الله ٨) قوله لماذ كرناه من إنها إن تداخلت ا لا يحصل منها متدار واما على تقدير عدم النماس فالأمر المهرضرورة ان مصول دى المقد ارحما لامتدار له لا يكون الأبالتماس بين الأجزاء (حيد رحمه الله

ا) قوله ولا نهلو وجد اجزاء لا يتجزى ويكون الاجسام مركبة منها هذا الدليل متعلق بالحركة وحاصله ان تركب الجسم من الجزء يستلزم احد امو رنائة اماتساوى مسافة الطوق الصغيرمع مسافة الطوق العظيم واما كونها اعظم منها اوانقسام الجزء والكل محال (سيدر حمه الله \* التي فيها الحركة ايضا جسم ويفرض التي فيها الحركة ايضا جسم ويفرض المتحرك من جزء الله المتحرك من جزء الله المتحرك من جزء الله المتحرك من جزء الله

س ) قوله اى حركة الجسم الخ لا يخفى
 جر بان هذا الدليل فى الجزءبدون اعتبار
 حركة الجسم بان يقال اذا تحرك من جزة
 الى الاخر ويساق الى تمام الدليل لكنه
 اعتبر حركة الجسم كيلاً يمنع جواز حركة

الجزءوهان سبك رممه الله . م ) قوله اي مركة الجزءاهماصل الكلام ان الجزء في الصورة المفر وضة موصوف بالحركة قطعا وليس ذلك حال كونه بتمامهملاقيا للاول ولاحال كونهبتمامه ملا قيا للثاني بلمال كونهملاقياببعضه للاول وببعضه للثاني فيلرم انقسام الجزء المتعرك وايضاليست اتصافه بالحركة مال كونهملاقيالتمام الاول ولاحال كونهملاقيا لنمام الثاني بل مال كونهملاقيالبعض الأول وبعض الثاني فيلزم انقسامهما (ميرسيك ٥) قوله ولأن الشبس ادا ارتفعت اهمن الدليل متعلق بالسامنة وان كان له تعلق شديد بالحركة على ما ذكره الأمامقال في شرح المخس عده س المنعلق بالمركة اولى (ميرسيد شريف

فيلزم الانقسام قوله ( ولآنه لووجه أجزا الانتجزى فالطوق العظبم من الرمى إذا قطع جزأ فالصغير لا يقطع مثله اواكثر والا اكانت المسافة التي يقطعها الصغير مثل التي يقطعها الكبير) على التقدير الأول (اوا كثر) على التقدير الثاني) بل اقل فينقسم وكذلك الكلام في الفر جار دى الشعب الثلث ) اى لو وجد جز الابتجزى لاستعال انبرتسم الدواير بالفر جاردى الشعب الثلث وذلك لانا إدارسينا الدوايريه فادا قطعت الشعبة الخارجة جزأ فاماان يقطع الشعبة المتوسطة جزآ اواقل منه اواعظم الى اخر ماذكره ( واعترضَ عليه اصحاب الجزَّبانالانسلم ان الصغيراذا لمبقطم المثل او اكثر على تقدير قطع العظيم جزأ يازم إن يقطع إفل بل يقى الصغير في بعض ازمنة حركة العظيم فلايلزم الانقسام وارتكبوا التولبانفكاك الرءى ولاينفع معهم الفرض في الحديد (والالماس فان قدرة الله تعالى لا يعير عن شيء فلابد مناقامة البرهان عليه فنقول اوكان الامركذالكمع جواز انيلون الطوق العظيممن الصغير مراراكثيرة ازمان يكون مكنات الصغير اضعاف مركاتهلان نسبة مازادت اجزاءمسافة العظيم على اجزاءمسافة الصغير وجبانيزيك سكنات الصغيرعلى مافيهمن الحركات أكن الامر ليس تفالك والالاكانت مركات الصغير محسوسة لكونها مغمورة فالسكنات اوكان مايحس فيهمن السكنات اضعاف مايحس من الحركات وذلك بخلاف الواقع الثالث قوله ( ولأن الجسم لوتر كب من اجزاً ع لآيتجزى فعنك مركته) اىمركة الجسم (يلزم مركته) اىمركة الجزء الذىلايتجزى (هن جزاً الى آخرو محال ان يوصف بالحركة مال مايكون ملاقيا بالجزء الأول) لا انه لم يشرع بعدفي المركة ( اوللجز الناني ) لانه ح انقضت الحركة (بل حال ما يكون ملاقيا على الفصل المنتراكفينقسم [ الجزم ) لأن مامنه يلاقى احدهما فيرمامنه يلاقى الاغروما يلاقى من كل واحد منهما لذلك الجزعير مالايلاقيه الرابع قوله (ولان الشمس اذا ارتفعت) وتوجيهه ان يغال لوكان الغول بالجزعما لكانت الاجرام الفلكية والعنصرية مركبة من اجزا الايتجزى واذا كان كذلك فادا ارتفعت الشمس جزأ لايتجرى (فأن انتقص من ظل الخشبة المقابلة لها المغروزة فالأرض مزاو اكثر كان طول الظل) الذي انتنص من اول النهار

) قوله لانه اذا لم يكن كرية آه واعلم ان هذا انها يحتاج البه في انبات من هب المكما و إما ترويج الدليل السابق فمستغنى عنه (ميرسيد قدس سره م) قوله لا يقال النقطة موجودة اورد رحمه الله من ادلة منبتى الجزادليلين على سبيل المعارضة لادلة النفاة و اشار الى تزيينهما (ميرسيد قدس سره م) قوله وطرف الموجود موجود المخلاية لم لا يجوز ان يكون ذلك الشرف عزامن المقدار المتناهى فلا ينبت طرف موجود هو عارج عنه على ماهو المدى لا نقول ذلك الجزالابد ان يكون داهبا في الجهة التي فرض امتداد المقدار فيها فلا يكون الانتهام والنفائد ونده به موالا عده وينقل الكلم اليه فتدبر (ميرسيد قدس سره مدال ١٣١٧ كالم

الىمنتصفه (مثل ارتفاع الشبسف نصف النهار) على النقدير الأول (اواكثر )على النقدير الثاني (وان انتقص افل انقسم الجزم) الخامس قوله (ولان تلك الاجزاء ان لم تكن كرية) وتوجيهه ان يقال الجرعمننا ، وكل متناه مشكل وكل مشكل اما أن يحيط به حد وهو الكرى اومدود وهر المضلع فيكون الأجزا الهاكرية اولا فان لم تكن كرية (كأن احد جانبيه غير الجانب الآخر) لانه ا دالم بكن كرية فيكون مثلثا اومر بعااو يخمسا اوغير ذلك من الاشكال الكثيرة الاضلاع وح كان مانب الزاوبة منه غير مانب الضلع وافل فيلزم الانقسام ( وانكانت كرية فعن انضام بعضها الى بعض يحدث فرج خالية كل واحدة منهاافل من الجزع) واداوج سيعافل من الجزعيلزم انقسامه ( لايعًال النقطة موجودة لانهاطر فالحط الذي هوطرف الجسم الموجود وطرف الموجود موجود فعملهاغير منقسم والالزم انقسامهالان الحال في امل جزئيه غير الحال في الأخر ) و إذا كان محلها غير منقسم يلزم وجود شيء متعبر غير منقسم وهو الجزء الذي لايتجزي وقوله ( ولأن الحركة [لحاضرة غيرمنقسمة)مجة إخرى للمثبتين وتوجيهها إن بقال الجزعمو جود لآن الحركة موجودة وهي منقسمة إلى ماض وحاضر ومستقبل والحركة الماضية والمستغبلة معتومتان فالحركة الموجودة هي الحاضرة وهي غير منقسمة (والا لكانت اجزاؤها غير مجنمعة لانشأن اجزأ الحركة دلك فلايكون الحاضر ماضرا) لكون بعض اجزائه ماضيا وبعضه المستقبلا

م) قوله واذا كان مملها غيرمنفسمة يلزم وجود شيء متعبز غير منقسم النخ والنفصيل كمافي شرح الماخص ان يعال إذائبت وجودالنقطة فهى اماان يكون مستقلةبذاتها اولافعلىالأوللزومالجزء **غاهر وعلى الناني لابك لها من عل فنقول** محلها إماان يكون منقسما اولا والاول محال والايلزم انقسام النقطة وعلى الثاني اما ان يكون محلها مستقلابنفسه و داته فيلزم الجز قطعا اولافله محل آخر وننقل الكلام اليهفيلزم احد الامرين اما الانتها الي محلمستقل بنفسه غير منقسم ذى وضع لأن مالاوضع له يستحيل ان يكون محلالماله رضع فثبت الجزوا والتسلسل من طرف المبدآ وموعال إقول لأيخفى عليك إن الغائلين بالجزع وتركب الأجسام منه لايغولون بالنقطة والحطوا السطح على المصطلح عندالحكماع فالدليل آلزامي وقديمكن ترجيهه علىطريقةالبرهان وانهدا الاستدلال لوتم إنما يدل على وجود الجومر الفرد في نفسه لأعلى تركب الأجساممنه اللهم الاان يتصرف فيهبزيادة يحناج إلى تدفيق النأمل فان قلت لأعذور فيماذكرتم لانهمعارضة لماينفي الجزء مطلقاولان كلمن فالبوجوده قال بنركب الجسممنه قلت ماذكره المصنف

من ادلة النفاة انهايد العلى امتناع تركب الجسمند العلى امتناعه في نفسه وعدم القول بالفصل كلام خطابي (هف) الايتمسك به في مقام البرهان (سيد شريف ومه الله \* ۵) قوله الن الحركة موجودة آه تفصيل هذا الكلام ان يف اذا اعتبر المنحرك إثناء المسافة فلا شك ان اله في هذه الحالة مركة موجودة وليس هي الحركة الماضية الواقعة في الزمان الماضي المعلم والماضي قطعا والا الحركة المستقبلة الواقعة في الزمان المستقبل الانهالم توجد بعد فهي الحركة الحاضرة اي الواقعة في الزمان المستقبلة المفر وضة مركة موجودة الميكن للمتعرك في الحالة المفر وضة مركة موجودة وحوال الماضي ومناه من المسافة في المسافقة في المسافة في المسافقة والمسافة في المسافقة والمسافة و

اشيراليه في الحواشي القطبية واعلم ان اللازم منه تركب الجسم من الأجراء بالقوة لا بالفعل (ميرسيت شريف ) قوله الحركة الى نصفها الحركة تلها كبينان المديها العسب المساعدة والأخرى العصب الزمان والتنصيف ههنا باعتبار الكمية الأولى و بعسب الثانية على ١٣٣٠ كيد لابدمن اعتبار اتحاد السرعة والبطوس في نصفى المسافة

٢) قوله لأن الأطراف موجودة أمواظهر ما استدل به على وجود الحراف المقادير هوان الجسمين المتما سين لا بجوز نماسهمابذا تهمابالاشروالالزم التداخل ولأبامرمعك وموهوظاهر بالبك أهة ولأبامر منقسم في جهة التماس والآلزم احدالا مرين اماالتداخل انكان الماسة باسره اوكون الماس ببعضه وينقل الكلام اليم بل بهما لاينتسم في الجهة الذكورة وانكان منقسما في الجهتين الأخريين وليس ذلك جزأ من الجسم اذا جزاء معنقسمة في جميع الجهات بناء على ما استدل به في نفي الجزءفئبت إمرموموددو وضع لاينقسمفي جهة العبق فقطوهوا لسطح وهكذا الكلام في السطعين المنماسين متى يلزم وجود الخطوا لخطين المتماسين متى يثبت ومود النقطة وقك ذكره الصنف في بعض

تصانیفه ( میر سید شریف \* ۲) فوله لو لم يكن موجودا آه وايضا أنواع الجنس المومود فىالخار جلايجب إن يكون باسرها موجودة فيه بل اللازم وجرد بعضها وإن جعل الموجرد صفة للا نواع يوجه المنع (مير سيد شريف ٣) قوله إن إجزاءها لا تجنبم أه قديق الأمور الغيرالقارةعندالمكما لايحتمع اجزاعما المفروضة فان الزمان منصل واح*ك* لا جز<sup>ء</sup> فيه بالفعل معرانه غير قار فالمعتبرفيه إما الأجزاءمطلقا أوالمفروضة والآلزم أن يكون الزمان غير قار والحركة عندهم أيضا غير قارة فالمنع المذكور لأيناسب مذهبهم فلأيتوهم صف عدم اجتماع الأجزاء العلويقعم عدمها ههنا فلأيلزم كون المجردات

 منواذا لم يكن الحركة الحاضرة منقسمة (فالمسافة التي تقع عليه اتلك المرادة غير منقسمة ) وفي الحواش القطبية اى في الطول لانه اللازم من الدليل فلايلزم الجزادن الاادا بين عدم انقسامها في العرض والعمق وبيانه على تعومامر ( والالكانت الحركة إلى نصفه انصف الحركة إلى كلها) فيلزم انقسام الحركة الحاضرة وهومال لمامر وادالم بكن المسافة الني تقع عليها تلك الحركة منقسمة بلزم وجودالجزء وهوالمطلوب ( لأفانقول لانسلم انطرف الموجود موجود فان الأطراف امورموهومة لاهويةلها ولاتميز لهافي الاعبان) وفي الحواشي القطبية ان هذا المنع لابناسب مَنْ هَبِ إِلَّهُ كُلُّ الْأَطْرَافِ مُوجُودَةُ عَنْ هُمْ وَقَالَ الْفَاصُلُ الَّشَارِحِ انْ الاطراف افواع الكم المتصل الموجود فليف يكون معدومة وفيه نظر لأن النقطة طرف وليست من انوع الكم المتصل والكلام فيها لأفي العط والسطح اللذين همامن انواعه والحق ان طرف المقد ارلو لم يكن موجودا لمبكن ذلك المقدار متناهيا فلابدان بنقطع المقدار المتناهى فدهابه عندشي عموطرفه والفقه فيهانه ان اريد بالطرف مابه ينتهي المقدار فهولامحالةمو جوددووضع كالمقدارو ان اريدبه فناع المقد اروتفا دهفهوامر عدمي لكن ليس عدما مخضابل هو عدم بعدما ولاشك إن نفاد المغد اروفناء، انمايكون عند شي وهواما ان ايكون مقدارا اولم يكن مقدارا فذلك هو الطرف بالعقيقة فاذن اطراف المقادير المتناهية موجودة بلاريب ولئن سلمنا ذلك لكن لانسلم انقسامها بانقسام محلها وانماتنقسم ان لو كانملولها حلول السريان وهومننوع) لانطرف الخط لايقوم بالخط ملول السريان وفى الحواش القطبية المعلول الشيعف الشيعني به كون الحال ساريا في محاله مثل سريان اللون في الجسم وقد يعني به كون الحال محناجافي وجوده اليمعل وحلول النقطة في المعلى الثاني ولايلزم

من هذا انقسامها بانقسام علها ﴿ وَأَمَا انْقَسَامُ ٱلْحَرِكَةُ ٱلْحَاضَرَةُ فَأَنِّ الرِّيكَ

به الانتسام الوممي فلانسلم ان اجزاء هالا تجتمع وان اربب به الانتسام بالفعل لايلزم من عدمه وجود الجزاع لجواز كونها منتسبة بالتسمة

الرهبية اوالفرضية) واعلم انتقميم الحركة الىالماض والحال

لكن لايلر منه العدم مطلقا (ميرسيد ) قوله لان الحال مدمشترك الفال اعتبران الان عرض حال في الزمان فادا اعتبران فالزمان بعضه سابق عليه وبعضه متأخر منه فلا زمان الا الماضى والمستقبل كالنقطة فادا فرضنا في وسط الخطفان بعض اجزائه متقدم عليه وبعض متأخر عنه (سيد

 عول فأنهم يقولون إن الجسم البسيط T ، التقييد بالبسطلان الكلام فيه و الأ فالدلبلعام ( مبر سبد شریف \* س)قوله واما أذاكان علىما دهبوا اليداه لان الزمان والحركة المتناهين إذا كانا مركبين من إجزاء غيرمتناهية كالمسافة المتناهبة يكونهناك قطع مسافةغبر متناهية الاجزاء بعركة فير متناهية الأجزا ءفي زمان غيرمتناهي الأجزاءولا استحالة في ذلك (مبر سبد رحمه \* م) قوله لايزدادبه أه فسلا بحصل من تاليف الأجزاء الني مالها ذلك اجسام دوات ابعاد مندة في الجهات (مير سيد. a) قوله ادقال بعصول البعداه فانه إذاقال يحصول البعد من الأجدر ال المتناهية يلزم كون التاليف مفيدا للعجم فيزداد حجم المؤلف بازدياد التاليف فاداكان غيرمتناه كارمتداره ايض غيرمتناه وايض بقال نسبة الجم المؤاف من الاجزاء المتناهية الى الحجم المؤلف من الأجزاء غيرمتنا مية في المعدار نسبة الاجزاء الى الاجزاع فيلزم لاتناهى المقدار النانى واماا ذالم نقل به فلايتم الكلاممعه ولايذهب عليك أنعدم مصول الحجم من الأجزاء المتناهيــــة إنبا هولاميل التداغيل فالاظهرفي عبارته ان بقام الواومقام اوفند بر (سيد ٧) قوله لذلك أه أن لأبطال تسركب الجسممن اجزا عيرمتناهية مطلقام ان **ابطالٰمُفَهب** النظامِيلزم مماسبقَبلا خفام ( سید \*

والمستقبل غيرصعبح لأنالحال حدمشترك هونهاية الماضي وبداية المستقبل والخدود المشترحة بين المقادير لايكون اجزاء لها اذلوكانت اجزأللمقاديرالتي حيفصولها لكانت القسمة الى قسمين قسمة الى ثلثة اقسام والقسمة الى ثلثة اقسام قسمة الى خمسة اقسام هف بل هي موجودات مغابرة لماهى مدودلها بالنوع وايضالا بلزم منعدم الحركة الماضية والمستقبلة فى الحال عدمهم المطلقا والايلزم من عدم الحركة الحاضرة فالماضى والمستقبل عدمهامطلقا فالحركة الماضيةلها وجودفى الزمان الماضى والمركة المستقبلة لهاوجودفي الزمان المستقبل وقوله (وعلممنه امتناع تركب الحسممن اجزاء لأيتجزي غيرمتناهية) اشارة الى بطلان مذهب النظام من متكلمي المعتزلة فانهم يقولون ان الجسم البسيط مركب من اجزاء لايتجزى فيرمنناهية موجودة بالفعل والذى يدلعلى بطلان تركب الجسم البسيطمن اجزاء غيرمتناهية سواءكا نت تلك الأجزاء ممكنة الانقسام اوممتنعة الانقسام وجهان والى الوجه الأول اشار بقوله (ولانه لوتألف) اى الجسم المتناحى ( من اجزا عنير متناهية لكان قطعه بالحركة في زمان مننا ، قطعاً لا جزاء عير منناهية ) لأن المتعرك على المسافة لايتمكن منقطعها الابعد قطع نصفها ولاينهكن من قطع نصفها الابعد قطم نصف نصفها واداكانت الاجراء غيرمتناهية وقطع الاكثر بعدقطع الاقل امتنع قطع تلك المسافة الاف ازمنة غيرمتناهية لكن هذاليس كذلك لانانرى ويانا قطع مسافاة كثيرة في زمان متناه وإعلم ان قطع اجزا عيرمتناهية فرمان متناه انمايكون عالالولم يكن الزمان ايضا منالفاه ن اجرا عنر متناهية و اما إذاكان على ما تحبو اليه فلا فاعلم ذلك والى الوجه الثانى اشار بقوله ( ولكان تاليفها مفيد الوجود ابعاد غير متناهية) ودالكلان كل عددمتناه من الكثرة إدا اختمر لفافان لم يكن مبداللمقدار مجم دلك المجموع ازيد من مجم الواحد لم يكن التأليف مفيد اللمقدار لان الحجم لابردادبه وانكان االتأليف مفيد المتدار فاز دادبر يادته فاذاكانت الاجزاء المألفة فيرمننا هيفكان متدار الجسم فيرمتناه وفيه نظرلان ذلك إنها يلزم لولم يقل الخصم بالنداخل أوقال بمصول البعد من الأجزا المتناهبة وانما تعرض لذلك لان من الاحتمالات تألف الجسم البسيط من اجزاء غير متناهية مكنة الانقسام موجودة بالفعل وإن لم يذهب اليهذاهب فذكر انتألف الجسم المتناهى مناجزا عير

1) قوله ليس فيه اه لكنه قابل للقسمة فا دا داخلا الجسم عنها كان متصلا في حدداته ليس فيه مفاصل بالفعل (ميرسيف رحمه م) قوله اجز المبالفعل اه ادلوكان فيه اجزاء بالفعل فاما ان يكون غير منقسمة في جميع الجهات اوفي بعضها متناهية في الجزء اوكانت حرفي ٢٣٥ كيم منقسمة فاما ان يكون غير متناهية وقد ظهر بطلانه اومتناهية

غير متناهية وقد ظهر بطلانه ارمتناهية فينقل الكلام الى الاجزاء فيلزم اماترتب الاجزاء فيلزم اماترتب الاجزاء الى غير النهاية وهوم اوالانتهاء الى جزعمتهم في جميع الجهات بالقوة ليست له جزعبالفعل وهو الجسم الذي ليس له اجزاع بالفعل وهو المطلوب (مير سيد رحمه الله \*

 ۳) قوله باختلاف عرضین آه مضافین كأختلاف محا دانين اومماستين اوغير مضافين كمافى البلقة فقدذكر بعضهم ان اختلاف الأعراض لايوجب الانفصال فى الحارج والايلزم تركب الجسم من اجزاء غيرمتناهية بالفعل لأن الجسم ادامادي باحت طرفيه مسما وبالأغر اغرلزم انفصاله الى جزئين على هذا النقدير بالفعل فالخارج ثمان احد مرثيه مماس باحد طرفيه للجزأ الامروعادلاجسم الذي في جهنه وبطرفه الأخرالايماسه بل يحادى الجسم الاخرفينقسم الى قسمين بالفعل وهكذا وكيف يقول من له مسكة من العقل الجسم المنصل فيذانه اذارقع عليهضوء الشمس فصار احد وجهيه مضيئا دون الأخر انفصل فيالخارج الى جزئين بالفعل بل الحقان اختلاف الأعراض من قبيل القسمة الوهمية فان تميز الوهم لحرفامن الجسم عن طرف أخرمنه قديكون لأغتلاف الطرفين بالأعراض وقديكون دلكمنه ابتداء لابواسطة اختلاف الأعراض فهو مامل للوهم على القسمة ومعین له علیها ونعم ما قال صاحب التلويحات هوان الجسم يقبل الانقسام في الوهم والعتل النهاية وأن امتنعت القسمة في المحسوسات لمانع فبنقسم عقلاً لامتلاف عرضين قارين اولجهنين او

متناهية ممتنع سواءكانت تلك الامراعمتنعة الانقسام ارممكنه الانقسام ليلزم من ذلك مع امتناع تركبه من اجزا عبر متناهبة ممتنعة الانقسام صعة قوله ( فعلم ان الجسم ليس فيه اجز اعبالفعل بلهومتصل وأحد فى نفسه كما هو عند الحس ) كما ذهب اليه جمهور الحكما و (والأسباب الوجبة للقسمة لها الفك او الوهم او اعتلاف عرضين ) لأن الانفصال اماان يكون مؤديا الى الافتراق اولايكون والثاني اماان يكون في الحارج ارق الوهم والاول ماماله كو القطع والثاني ما باغتلاف عرضين والثالث ما بالوهم ( لايقال لابلزم من دَاك اتصاله في نفسه وإنما يلزم ان لو كانت الامتمالات متعصرة ف هذه الاربعة وهو مبنوع لجواز تألفه من إجزاء متناهية محنة الانقسام لانا نقول الامتمالات مهمرة في السنة لأن الجسم البسيط قابل للانفصال فلا يخ اما ان يكون المفاصل حاصلة فيه بالفعل اولم يكن والأول اما آن يكون تلك المفاصل متفاهية اوغير متناهية وعلى النقديرين اما أن يكون ممتنعة الانقسام اومكنة الانقسام والثانياما انيكون قابلا لانقسامات متناهية اوغيرمتناهية فذكر المصنف همنا بطلان الامتمال الاول وهو تألف الجسم من اجز الايتجزى متناهية كماذهب اليهجمهور المنكلمين والثالث وهوتأ لفهمن إجزا الايتجزى غيرمتناهية كما دهب البه النظام والرابع وهو تألفه من اجزاع غير متناهية ممكنة الانتسام والحاس كون [الجسم المتصل قابلالانتسامات متناهية كما ذهب اليه محمد الشهرستاني واليه اشار بقوله ( ولأيننهى ) اى الجسم الذى حومتصل في نفسه (في النسمة إلى مد لاينقسم) والالزم القول بالجزء الذي لايتجزى وَقِدَ الطَّلْنَاهُ وَدُكُرُ فِي الْأَلْهِي بَطَّلَانُ الْأَمْتِمَالُ الثَّانِي وَهُو تَأْلُفُهُ من اجزاء متناهية محنة الانتسام كما ذهب اليه ديمقر اطيس فتعين مقية السادس وهوكون الجسم المتصل قابلا لانقسامات غير متناهية واليه اشار بتوله (بلهو) اى الجسم (متصل في نفسه كماهو عنك الحس (قابل للقسمة الى غير النهاية نعم القسمة الانفكاكية ربما

تقف لمانع ) كالصغر والصلابة ( دون الوهبية ) لايقال الاحتمال

افانتين وغوهما ونقل في المحاكمات عن رئيس محقق الحكما الموصر بع في اختلاف الأعراض مهايوجب القسمة العارضية لا الحراض مهايوجب القسمة العارضية لا الحارجية (مبر سيدرممه \* ع) قوله متناهية الاسواء كان في جميع الجهات الوفي بعضها فان الحكم واحدوق نبوت عليه ميرة (مرسيدرممه \* ۵) قوله عند الحسل آلوكون الجسم مركبامن اجز الايتجزى في الوهم وماذكرناه من الدليل على امتناع تركب الجسم من الأجزا المتنعة الانقسام يعم التركيب الحارجي و الدعني فلا تفغل بل نقول وجوده

محال خارجا ودهنا لايقال الجزء محكوم عليه بالامتناع فهو منصور لانا نغول الممتنع هو الشخص المعين (مير سیل شریف رحمه \* ٣ ) قوله لمانع آه لالانه غير قابل في مغسه العسمة الأنفكاكية فلاينا في مانقلناه منشرح الماخصمن انمذهب الجمهور من الحكماء انهقابل للقسمة الغير المتناهية بكل واحد من حذه الانقسامات ( سيد 1) قوله وفيه نظر آه اد عند الحصم مانسميه بسيطا مؤلف من إجراءمقايقها مختلفة فلأبكون البساطة منافية لاختلاف الأجزاء بالمقيقة والجواب انحذ االجسم المؤلف عند الخصم من امزاء مختلفة ا الحقايق اما أن ينتهى بالقسمة إلى اجزاء لايكون مؤلفة من مختلفات المقابق فنلك الاجزاء مي الاجسام البسيطة المرادة ههنا اولاينتهي فيلزم اشتماله على الأجزاء بالفعل غبر متناهبة وقل ظهر بطلانه ( میرسید شربی

الثاني ينقسم الى احتمالين احدهما كون تلك الاجزاء المتناهية المكنة الانغسام متعدة المقيقة والثاني تونها مختلفة المقيقة والذي ذكره في الالهي يدل على مطلان الأول منهمادون الناني فلابد من ابطاله ايضاليتعين مادهب اليه الحكما ولانانغول لااحتمال للاحتمال الناني منهما لانه إذاكانت تلك الاجزامخنلفة الحقيقة لم يكن الجسم المنألف منهابسيطا والكلام في الجسم البسيطوفيه نظر واداثبت ان الجسم البسيط فىنفسهمتصل واحد فادا انفصل فالقابل للانفصال ليس هو الاتصال لانه لايبتي مع الانفصال والقابل يبقى مع المقبول فهوشى آخر كان عند الاتصال قابلاله ثم عند الانفصال صارقا بلاله وهوالمبولى والافلاك وانلم تقبل الانفصال بالفعل لكن الطبيعة الجسمية واحدة فاذا افتقر البعض الى الهيولى افتقر الكل اليها فانن الجسم عنصريا كان اوفلكيا مركب من الهيولي والصورة ادًا تعنف ذلك ننتول) والهيولي لامند ارلها في ذاتها والالماقبلت الآما يطابقها ) اى من المقدار لكنها تقبل مالا يطابقها بناء على ثبوت التخاخل والنكائف المقينيين واذا لم يكن لهامتدار في داتها يكون نسبتها الى جميع المقادير على السوية وفي الحواشي القطبية هذا إنها يدل على انهالامقد ارخاصالها وامانفس المقدار فلا والذي يدل على إنها لامقدارلها فى دانها انهالوكانت كذلككانت متصلة لذاتها ولزوم احتياجها الى هيولى اغرى لقبولها الانفصال وهكذا الى غير النهاية وهو محال (لكن المقد اربعدها لقبول الانقسام) وان لم يبق عند حصول الانقسام كالحركة فانها تعد الجسم لحصوله في الكان وان لم يبق عند مصوله فيه فانن الهيولي تقبل القسمة بواسطة المقدار وقد مر ذلك في الالهي وقوله ( وانقسامها لايقتضي ان يكون أما هيولي أخرى لكونها غير متصلة بذاتها ) اشارة الى جواب سرّ ال مندر وهو إن يقال لوكان انقسام الجسم بعد اتصاله عوجا الى هيولى لكان انقسام الهيولى بعد اتصالها محوجاالى هيولى اخرى ويتس والجواب ان انتسام المتصل بذاته عرج الىهيولى والهيولى فيرمنصلة بذاتها بلبسبب الصورة فلايقتضى انتسامها ان بكون لها هيولي اخرى ﴿ الهجيث الثاني ف ان كل جسم فله شكل طبعى قال رحمه الله ( ولكل جسم شكل طبعى وحير طبعي ) وفيه نظر لان الحيز والمكان عند الحكماء مترادفان وليس لكل مسم

 م) قوله المبحث الناني آه لمافرع عن بيان ماهية الجسم البسيط المستلزم لمعرفة ماهية المركب ايضا من حيث انه جسم شرع في اثبات الاحكام العامة للاجسام سيد

1) قوله مكان اه بمعنى السطح الحاوى والايلزم النسلسل في الاجسام (ميرسيك رميه الله ٢) قوله ان الجسم ا داخلي آه تفصيله وسنافي شرح اللغص أن يغال أذاقك رومود الجسم غالياعن مميع العوارض المفارقة فالحال لا ينخ اما ان يعمل ف مبيع الاميار اولا يحمل في شيء منها واما أن يحصل في ميز معبل دون غيره والاول مال لامتناع مصول الجسم الواحد في الزمان الواحد في اكثر من مكان واحد بالضرورة وكذا النابي لآمنناع مصول الجسم لافي شيء من الامكنة فنعين القسم النالث وهوا لمراد بالحبز الطبعي هذا كلامه أم مي ١٣٧ عد الذي بربدك ايضاما في هذا المغام ان الجسم يمكن فرضه موجوداً عاريا

بالعرض وان سلَّمت ان الكيَّفية والشكلُّ كلِّيهما معتضى الطبيِّعة والمَّانعيةسواء كانتُ بالنَّات اوبالعرض فانم بلزم المتذور وهواقتضآ الطبيعة الشيء ولما يمنعه وابضا جعلت النرديك فىالاقتضاء ميث قلت ان اردتمان ذلك مستحيل مطلقا النح فالجواب أن المراد من قولنا القول بذلك يقنضي أن يكون طبيعة وأمدة مقتضية للشيء ولما يمنع من حصول ذلك الشيء لبست ذات المانع بل مانعية المانع ( مير حيد شريف رحمه الله ،

عن جبيع مالامدخل له في تقوم ماهيته وتغوم وموده ولايلزم ذاته لذاته علىكل شى عمال هكذائم إذا فرضته كذلكُ فلاّ بدان يحصل في ميز معين لماعرفت فلا شك إن الحمول في ذلك الحيزمن الأمور المكنة لابد له منعلة وليست الأشيا الغريبةلاناقد فصلنا دمافي المذكورمن العرض فهى اماذاته اولوزم ذاته اومقور مات مأهينه وعلى النند برات بلزم استنادالحصول إلى الذات واما مغومات وموده كالفاعل فلابد أن يكون ذلك الاستعقاق من ذات الجسم للعيز المفروض اذنسبته الىجميع الاحيازعلى السواءفلا تغصص الأبعسب الاستعدادات وعلى هذا ايضالدات[لجسمدخلفي|قنضا<sup>ع</sup> الحبزالذكور وهوالطاؤب وقديناقش فى استواء نسبة متوم الوجود الىجميع الا ميار ولايخفى عليك مريان النفصيل والأ بضاح المذكورين في الشكل (مبرسيد. ٣) قوله أوالبعد المساوى آه ويكون تفسيرا لفظيا فلايتوهم الزام الدور قوله ويلزم من هذا آه اما بنا على ان الواحد لايصدر عنه الاالواحد فيكون ه*ذ*اوهها غيرماذ كره المصنى وامابنا<sup>ع</sup> على انه يلزم النرجيح من غير مرجع في تخصيص جانب بفعل وآخر باغر فيتحل أن (ميرسيك رحمه الله م) قوله بالقسر اه الحاصل من القاسر الموجب للانفصال عن كرية الارض الأعلى الأستك ارة وبعث زواله لايعود مستك برة لأن اليبوسة مانعة الخ (ميرسيك شريف رجمه الله ٥) قولهمنها بالعرض ٦، فان قبل مادكر تبدل على ان مانعية المانع عن مقنض الطبيعة بالعرض لا ان اقتضا الطبيعة المانع

مكان إدلامكان للحد دولذ لك قال الشيخ في الاشار ان انت علم إن الجسم اذاخلى وطبعه وأم يعرض له من خارج تأثيرغريب لم يكر لهبدمن موضوع معين وشكل معين ولمبغل كلجسم اللهم الاادافسرالحيز بغير مافسر به المكان اوفسر الحيز والمكان بماله الوضع لذاته وللحاصلفيه بسببه اعنى الوضع بمعنى قبول الأشارة الحسية أوالبعد المساوى للمنمكن والمتعيز اوغير ذلك (لأنه لو فرض مجردا عن العوارض المفارقة يلزمه شكل وحيز بالضرورة ولا يعنى بالطبعي الأذلك) وهوظاهر (والشكل الطبعي للبسيط) وهوالذي ليس فيه اغتلاف الطبايع (الكرة) وصوابه الكرى لأن الكرة هوالمشكل لا الشكل وبمكن ان يكون تقديره شكل الكرة فعدى المضان وافام المضان البه مقامه وذلك لان طبيعة الجسم البسيط اى قوته طبيعة واحدة والطبيعة الواحدة في المادة الواحدة لا تفعل الا فعلا واحدا ويلزم من هذا ان يكون كريا والبه اشار بغوله (الأن غير الكرة) كالمناث والمربع وغيرهما من المضلعات لاشتمالها على الخطوط والزوايا (مختلف الهيئات فتخصيص امد جوانبه بهيئة دون أمرى ترجيح بلامرجع) فانقيل لورجب داك فما بال اجزاء الارض ليست مستكيرة مع آنها بسيطة اجيب عنه بان استدارتها زائلة بالنسر ويبوسنها مانعة من العود اليها فان قبل القول بذلك يقتضى إن يكون طبيعة واحدة مقتضية لشيء ولمايمنع من مصول ذلك الشيء وهو محال واجبب عنه بانكم ان اردتم أن دُلك مستحيل قطعا فهو ممنوع وان اردتم بالذات فهو مسلم لكن المنع من حصول ذلك الشي انما وقع همنا بالعرض فان الطبيعة اقتضت بالذات شكلا واقتضت كيفية حافظة للشكل واقتضاعها تلك الكيفية لاينافي اقتضاعها الشكل بلهرمؤك لوخليت ا) قوله فلم بكن الطبيعة المفلاصة ما في الشرح والحاشية ان المحال هوان يقتضى الطبيعة بالذات شيئا وتقنضى بالذات ايضا ما يمنعه فانه بالمعقبة اقتضائلشىء بالذات ومنع له كذلك ولا خفائى استحالته والاقتضائبالذات للمانع انها يتحقق اذا كان المانع يمنع لذاته وهو من حيث ذاته يكون مستند الى الطبيعة بالذات ويكون منعه من حيثية وهو من تلك الحيثية مستند (اليها بالذات اما اذا كان منعه لا بالذات واستناده حرف ١٣٨ من المانع المانع المانع المنابعة منابعة من منابعة من منابعة من منابعة مناب

وطبعها لكونها حافظة له فلم يكن الطبيعة مقتضية لشيء ولمايمنع من مصول ذلك الشيء بالذات تكن القاسر لما ازال الشكل ولم يزل الكيفية صارت الكيفية مافظة للشكل القسرى فهى مانعة عن العود إلى الشكل الطبعى بالعرض وانماعرض ذلك اى المانع عن العودلز وال اجزا الأرض عن الحالة الطبعية من وجه وبقاعها عليها من وجه (وليس لجسم واحد حيز ان طبعيان لانه ان مصل في احدهما كان الاغر متروكا بالطبع وان لم يحصل (فش منه الغاسر) فادا ارتفع القاسر (امتنع أن يتوجه في حالة واحدة البهمابل الى احدهما فقط فيكون الاغر منر وكا بالطبع) وقد فرضنا ان كل واحد منهما ميزطبعي له هف وهذاف البسيط واماف المركب فلما لمبكرله مكان يخنصبه في اصل الابداع لان النركب امر بعرض بعد الابداع والجادمكان على سبيل الابداع قبل النركيب لطلب المركب ادامصل يغتضي وجودالحلاعمالة الابداع وهرمحال فامكنة المركبات هى امكنة البسابط بعينها واذا كان الأمر كذلك فالجسم المركب اما ان يكون احسبسايطه غالباعلى الباقية بالاطلاق اولا يكون فان كان غالبافمكان دلك المركب هوالمكان الذي يغتضيه دلك البسيط الغالب وان لم يكن فيسايطه ماهوالغالب الاطلاق فلاسخ اما ان يكون الأجزا الني امكنتها فيجهة وامدة غالبةعلى الباقيةوح يكون تلك الاجز المعاغالبة بحسب طلب مهذ المكان اولا يكون كذلك بلتساوت فيه مفادير الفوى وعلى الأول يكون مكانه مايقنضيه الغالب فيهجسب طلب جهة مكانه مثلا إذا كانت الأجزاء الناربة والهوائية معا غالبنين على الباقيين كانمن الواجب ان يكون مكان المركب مكان احدهما وعلى الثاني يكون مكانه المكان الذي اتفق فيه تركبه واليه اشار بقوله (والحيز الطبعي للمركب حير البسيط الغالب فيه) اما مطلقا وامًا جسب مكانه ( اوما ينفق) اى والحيز الذي ينفق (تركبه فيه عند اسنوا المجاذبات) اي عند استواء جُادبات بسابطه التي فيه عن المكان الذي اتفى وجوده

هوالاولوفي آخرهم الناني فلابطابقان لأن المنع بالعرض ههنا إدى إلى ان يكون افتضا والطبيعة المانع من مبث انهمانع بالعرض لابالذات هكذا حقق المقان (مير سيك شريف رحمه الله \* عول فاصل الأبداع آه المراد مالابداع ههنا هوالايجادبلاسبق مدة وماصل آلكلام فى الأستدلال على المطلوب بان النركيب امرعارض بعد الابداع لنرقفه علىمركة البسايط الىانضمآم فلأتركب من الأجسام ابداعيا واذأ مبت ان كل مركب من الأجسام مادت خابداع المكان له لطلبه بعد وجوده يستلزم الخلاعمالة الابداع وفيه نظر اما اولاً فلا نه يدل على حدوث كل فرد من افراد المركب ولأبلزم منه حدوث نوعه كماهومذهبهم في الحركة واماثانيا فلان الحلاء انمايلز ملولميكن هناك تخاخل ونكائف هكذا قرره بعضهم ( ميرسيك شريق رحمه الله \* ٣) قوله استواء المجاذبات لواراد باستوا<sup>ء</sup>المجادبات اعم مما يكون بين كل واحدوماعداه اوبين أثنين والاخرين كما فالثالث لم يترجه عليه النظر

منحيث انهمانع والمحذور هوهذه لانهآ

فى قوةمنع الطبيعة لنبلك الشيءبل يكون

اقتضاع آللمانع من الحيثية المذكورة بالعرض فلايتجه مابقال أن بالذات

وبالعرض بقعان قبدا للاقتضا تارة

وللمئع اخرى والمذكور في اول الكلام

المنكور فنامل (مبر سبك شريف رحمه الله \* ع) قوله استواعجاد بان واعلم ان المركب (فيه) الذي يغلب فيه إحد اجزائه مطلقا إذا تركب من العناصر الاربعة باسرها ينقسم إلى اربعة إقسام فمكان كل واحد منها مكان الجزء الغالب فأن اتفق تركيبه هناك فذالك والافمكانه أقرب اجزاء مكان الغالب إلى مكان التركيب فالذي يغلب فيه الجزء النارى إذا تولد ف مكان الارض صعد بالطبح إلى حيز النار على الاستقامة وكذا البواق ولا يخفى عليك أن هذا الحكم إنها هو بالنظر إلى طبايع الاجزاء فقطواما إذا لوحظ جانب الصورة

النوعية التى للمركب فربمالم بجب ماذكر لأن ماغلب فيه النار قديكون صورته النوعية موجبة لئقل ماتحته يقتضى ان بكون مكان المائا و الارض فلانغفل ثم ان همنا اشكالا اخر وهو ان مكان الغالب له اجزا على واحد منها يصلح ان يكون مكان اللمركب النظر الى طبيعته فحعل بعضيا طبيعيا دون بعض ترجيع من غير مرجع واما الذى اتفقى فيه التركيب فليس المصول فيه بمقتضى طبيعته بلالا تفاق التركيب فيه فاذا اخرج منه لم بعد الان الحصول في المكان الاخر مرجعة على غيره كا تفاق التركيب بالنسبة الى الأول واما ان يجعل الكل طبعيا فبتعد دالامكنة الطبعية ولا يجعل عنى منها طبعيا فلامكان المركب طبعيابه في الله والموال على الموال على المنافل والمنافل والمنافل والمنافل والمنافل والمنافل والمنافل والمنافل والمنافل والمنافل والمنافر والمائل والمنافل والمنافر والمائل والمنافل والمنافر والمائل والمنافر والمائل والمنافر والمائل والمنافر والمائل والمنافر و

المركب الذي لأغالب فيهبالاطلاق ولأ فيه فان ذلك يقنض بقاع مثمه و النقسيم غير حاصر لخر وج مايكون جزآه بحسب الجهة فلايخ اماان يكون الطرفان اللذان مكانهما في مهتين غالبين كالأرض والنار والهجيث الثالث فيه منساويين وكذا الواسطنان والألزم الغلبة بحسب جهة المكان اومنفا وتين فلأ فى المكان قال رمده الله ( والمكان ماية مكن فيه الجسم ) وفي الحواشي بدمن النفاوت في الوسطين لكن بحيث القطبية قبل المكان مر السطخ مطلقا لأن الفلك الاعلى منعر كفالهمكان بنضم المغلوب الى الغالب وبالعكس وليس هوسوى سطح العدرى وللفك الأوسط مكامان سطح الحاوى وسطح وبكون مقدار المنفاوت وآحدا والابلزم المحوى ومايقال من آن الجسم الواحد لهمكان واحد محمول على جهة واحدة ومافيه غير خاف عليك واعلم ان للمكان امارات اربعة بانفاف الجمهور الغلبة المدكورة فعلى الأول مكان الطبعي ما انفق فيه وجوده انتساوى الكلوالاً الأولان ينسب اليه الجسم بلفظ ف ومافى معناهامن الألفاظ الدالة على تحكمه حكم الثاني وعلى الثاني مكانه الظرفية من أى لغة والبه اشاربقوله والمكان مَّا يتمكن فيه الجسم الطبعى الفصل المشترك ببن الوسطين النائى صعة انتقال الجسم عنه الى غيره واليه اشار بقوله ( ولايكون نفس ولايذهبءلبك بوجه الاشكالبن عليهما ايض مع أن المتواء المادات انما بقنض التمكن فيه مانعا من الانتقال عنه ) فان قبل من الأمسام مالا يصح عليه الانتقال كالافلاك ولنانفس التمكن لا يمنع من انتقالها بل امتناع انتقالها الوجوب في المكان الذي انفق فيه التركبب اذاكان في الوسطين علىما بسبب آخر كصورة نوعية اوغيرها لالأنها اجسام منمكنة (الثالث يظهر بادني تامل هذا هوالكلام المفصل استحالة مصول الجسمين فيه (الرابع اختلاف المكان بالجهات مثل فوق واسفل في المركب من اجزاء اربعة (ميرسيد والغرض مندير الامأرات ان المتنازعين في ماهية المكان اومفهوم ١) قوله بلفظف آه ومن هذا يعلم آن إلمكان اسمه أنالم يسلم احدهما للاغرعلامة أولازمامن اللوازم اوخاصة ليس مجردا اذالجسم لاينساالى المجرد اوامرافي ذاته لأيضح لاحدهما تصعبح قاعدته بحجة فان الاصطلاحات بلفظ في وانه ليس بممتنع الانتسام في لامناقشة فيها ويصير ذلك غلافالغو بالأأصطلاحيا وإن اصطلح بعض الناس مميع الجهات كالنقطة اوفى مهتين كالخطأاذ على ان المكان هرمايستقر عليه الجسم مثلاليس الآمد ان يمنعه عن هذا المنقسم في الجهات باسر هالاينسب بغي اليهافظهر إنه منقسم في الجبيع أوفي الاصطلاح (ولا يجوز ان يكون) اى المكان (معدومالكونه مشار االيه)لانا الجهتين فقط (مير سبد شريق رحمه نشير الى هذا الحيز وذلك الحبر ولأشى من المعدوم بمشار اليه (فهو اذن ٢ ) قوله والغرض آ ولاشك ان الرابع

لبس ماصة مطلفة اذالاجسام بكرن كذلك (ميرسيد ٣) قوله الامارات آهو من جملة علاماته ان المكان الحقيقي يساوى المتمكن لا يزيد عليه ولا ينقص منه (ميرسيد شريف ع) قوله ولا يجوز ان يكون آه المعنى المعبر بالمكان الموصوف بالصفات المدكورة ليس امر امعدوما ولاموجود مجرد بلهو قابل للا شارة الحسية وليس غير منقسم في جميع الجهات ولا في جهتين وليس من أمن الجسم المتمكن ولا حالا فيه وكل ذلك لما عزفت فهوموجود ذو وضع اما ينقسم في مهتين فلا يكون موهر الاستحالته فهوعرض وذلك هو السطح لا القائم به ولا بامر غير الحاوى ولا بهمن جهة المحدب فهو السطح المنادة في المنادة في المنادة في المنادة في النادة في المنادة في النادة في النادة في المنادة في النادة النادة في النادة في النادة في النادة في النادة في النادة في النادة ال

موجود وليس) اى المكان (غلا الانه) اىلان الخلام (عال) واعلم إن القافلين بالخلاء فرقنان فرقة تزعم إنه لاشيء محض ولمذاً قال الامام وهوان يوجد جسمان لايتلاقيان ولايوجد بينهمامايلاقي واحدا منهماوفرقة تزعمانه متدار مجرد عن المادة من شأنهان يشغله الاجسام بالحصول فيه فلولم يكن الحلاء محالابل كان خلاء لكان اماعدما محضا المقدار المجرد اعلى ماقال (والالكان عدميا محضا الومتدار المجرد اي عن المادة (و الأول عال) لانه لوكان غلاء لكان قابلا للزيادة والنقصان ضرورة أن الخلا<sup>ع</sup> بين الجدارين أفل من الخلا<sup>ع</sup> بين المدينتين ومساوللخلاء بين الجدارين الاغربين بعدامدهما عن الاغرمساو للاولين وإذاكان كذلك لايكون عدما محضا والمرادمن قوله (لكونه قابلا للزيادة والنقصان ) ماذكرناه لاإنه قابل للزيادة والنقصان في نفس الأمر (وتذا الثاني) اي عال (لمامر) من استعالة انفكاك المورة عن الهيولي هكذا في الحواشى القطبية وفيه نظر بل ذلك إشارة اليما قال بعد ذكر تناهى الابعاد والمتدار لايوجد مفارقاعن المادة والالكان غنيا بذاته عنها فلايحل فيها البتة ولوجهين آخرين والى الاولمنهما اشامر بقوله ( ولأن البعد البجر دلوكان موجود الكان متناهيا )لوجوب تناهي الابعاد ( فيلزمه شكل في الوجود ) أي في الوجود الخارجي لافي الوجود الفاهني لامكان تصور عبرمتناه وفي المواشى القطبية الشكل هوهيئة شيء يحيط بمنهاية واحدة اواكثر من جهة الماطنها بهوهى لايمكن ان يحصل للامتداد الابعد كونه منهيئالان ينفعل ويكون فيدفوة الانفعال الني هيمن لوامق المادة وهوغلاف المقدر ( واقول انما قال منجهة احاطتها احترازا عن غيره من الكيفيات فان السواد مثلا يصدق عليه اندهيمة ثيي عجيط بهنهاية واحدة أو أكثر لكن لأمن جهة أحاطتها بهلان معناه إى علة حصول تلك الهيئة إنها المون إحاطة الحدود الحدود بعولاشك في إن السوا دلا يحصل من المالحة الحدوداو الحدود بالجسم وفي ان الانفعال اي الانفعال كان من لواحق المادة نظر لأن الثابت بالدايل هو أن الانفعال المخصوص الذى بكون بالانفصال الانفكاكي من لوامق المادة لاغير والجسمة ل يختلف اشكاله من غير انفصال كأشكال الشمعة المتبدلة جسب النشكلات المختلفة (ولايجرز ان يكون داك) اى لزوم الشكل ( لنفس المقدار و الألكان لكل مقدار ذلك الشكل) وهوبالمل وبطلان اللازميدل على بطلان الملزوم وفي المواشى النطبية والالكان الغاعل

والاقتصار على ماذكره(مير سيدشريف

رحيه الله تعالى .

س) قوله والالكان لكلمقدار آه انمايلزم
 ذلك ان لوكان المقادير متساوية فى المقية
 وهو ممنوع (مير سيد غريق رحمه \*

1) قوله لاستلزامه اه ان اراد عدم الامتياز بينهما في نفس الامر بحيث يرتفع الاثنينية كما هوظاهر العبارة فجوا بهما ذكره الشارح و ان اراد عدم الامتياز بحسب الوضع و حيلزم التداخل فالجواب ان المحال هوتد اخل المقادير المادية بعضها في بعض واماتد اخل المادي والبجرد عن المعتبار ته ولا يجوز ان المحد المسادي والمحدد المحدد الم بقال بانحاد البعدين لانه ح لايكون قابلا ولكان المتدار المجرد قابلا للفصل والوصل وفيه نظراما دكرنا متمكنا في مكانها ( ميرسيف شريف، من إن الجسم قد يختلف إشكاله من غير إنفصال (ولابسبب من عارج والالكان m) قوله مكان خال آه اي(لمكان الخالي عن الشاغل والحاصل ان بعض الأمكنة المتدارالمجرد قابلا للفصل والوصل وكل ماكان كذلك كان ماديا) الواقعة فيمابين الأجسام خال عن الجسم فالعبرد عن المادة يكون ماديا هنوفيه نظرة كرناه إنفا ( ولا للمادة والالكان الكل مشغولا وذلك محال فاذأ لانافرضناه مجردا عنها) والى الثاني من الوجهين اشار بعوله ( ولانه ثبت هذا فلابد انبكون جسمان من الامسام بحيث لايتلاقيان ولايكون لوكان مجردا امتنع ان يحصل فيه الجسم لامتناع اجتماع البعدين في مادة بينهماجسم آخر بلاقيهما فبينهما امتداد واحدة لاستلزامه عدم الامتياز بين دينك البعدين لأن اختلاف افراد قطعا اماموهوم اوموجود مجردعن المادة وعلى التقديرين الخلاء يثبت باحد الطبيعة الوامدة باغتلاف المواد) وهذه المقدمة ممنوعة عند القائل المعنبين وان اردنا اثبات الأول على بالبعد المجرد لاختلاف افراد البعد عنده من غيرمادة (الايقال لوامتنع النعيين قلنا لكنه لبس امرا موجودا الحلا ً لكان العالم كله ملا ً بالضرورة ولوكان تذلك لامتنع ان يتعرك والأيلزم التداخل اوالثاني بخصوصه قلنا لكنه ليس موهوما لقبوله الزيادة الجسم مر مكان الحمكان لأنه اداتحرك جسم امتنع ان ينتقل آلى مكان والنقصان فهوموجود وليسماديا والأ ملود الالكان الجسم الذي فيه ان انتقل الى مكانه لزم الدور) لانه ح لكان مسما فهو مقدار مجرد (مير سيك 🚜 بتوقف حركة كل منهما عن مكانه على حركة الاخر عن مكانه وذلك م) قوله ولانا إذ ارفعنا آه و انمافر ض دورممال وفي الحواشي القطبية وفيه نظر لانه لوكان الدور واجباح الكلام في أصبع والجسم الأماس لافي لامننع أن يتعرككل واحد من الماع والسمكة الى مكان الاغر وليس سطعيه املسين تماهوالمشهورلان هذا الفرض اظهر في عدم تخلل الثالث كذاك لأنا نشاهد أن كلا منهما يتحرك الىمكان صاحبه (اوالىمكان بينهماواظهرف الرفع دفعة والتفصيل آخر فيلزم من حركة ذلك الجسم حركة جميع العالم بل آلى مكان غال) كمافى شرح الماخص آن يقال لوحصل وهوغلاف المقدرلايقال ههنا قسم آغر وهوان لاينتقل الجسم الذى حالة الارتفاع فيما بينهما جسم فاما ان يقال انهكان هناك وهوعمال والايلزم ف ذلك المكان لأن عدم انتقاله يستلزم اجتماع جسمين في مكان واحد اما التداغل ارعدم الملاقاة جسب وذلك يستلزم تداخل الأجسام وهو بديهى الاستعالة ولهذا لم الحقيقة اريقال إنه اننقل اليهمين رفعنا يتعرض لهدايستلزم بهدا القسم وايضالوكان وجو دالخلاء متنعالم يقط الأعلى وح فالانتقال إما من مسام في الخلاعند رفعنا دفعةباطن اصبعنا المماس لجسم املس بحيث لايتخللهمآ الجسم الأعلى ارف الجسم الأسفل اومن ثالث والتالى بالمل لان هند ذلك ينتقل الجسم كالمواء البه من الأطراف فعال كونه على الطرف يكون الوسط خالبًا واليه إشار بقوله (ولانا الجرانت والأول بالحل لأنا لوسلمنا ان فى الجسم دىمنافك لكن لابك ان يكون بين أذارفعنا باطن اصبعنا الماس لجسم اماس بحبث لايتخللهما ثالث دفعة كل تقبتين منها سطح منصل والالم بكر في الجسم دى منافل سطح منصل اصلا فيكون المداد المدا فانهبقع الخلاء لأن الجسم كالهواء مثلاانما ينتقل اليهمن الأطراف فعال الجسم عبارة عن اجتماع نقطة منفرقة وهوبالحل بديهة وادائبت سطع متصل

الجسم عبارة عن اجتماع نقطة منفرقة على الطرف يكون الوسط غالبا لانانقول إما الأول فلايلزم منه وهو بالطرب يهة وادائبت سطح متصل وهو بالطرف العين) فالانتقال الى وسطه من الجوانب فعكمه عكم القسم الثانى ثم نقول الانتقال من الجوانب الما بدون المرورعلى الطرف وذلك ظاهر الفساد ومعه فعال المرور على الطرف اما ان يكون في الوسط ايضا وهو بديهي وين المرورعلى الطرف وذلك ظاهر الفساد ومعه فعال المرور على الطرف اما ان يكون في الوسط ايضا وهو بديهي وين المرورعلى الطرف المان يكون في الوسط ايضا وهو بديهي المرور على المرور على المرور على المرف وذلك ظاهر الفساد ومعه فعال المرور على المرور على المرور على المرف وذلك ظاهر الفساد ومعه فعال المرور على المرف المرور على المرف وذلك ظاهر الفساد ومعه فعال المرور على المرف المرور على المرف وذلك ظاهر الفساد ومعه فعال المرف المرف و المرفق و

الاستعالة اولايكون فيلزم الخلا عمام المعنيين (ميرسيد شريف ١) قوله ينكائف ماقدامه آه اى يتكانف ذلك الجسم الانتقال على مكان اصغر من مكانه وانها عبر عنه بعا خلفه اى بماخلف الجسم الثانى وانها كانت التكائف لابدمنه لئلايبقي شي عارجا من ذلك المكان الصمعرفلم يكن المنتقل منتقلا على ٢٠٢١ بنمامه (میر سب پ

م) قوله شاغلاله آه ولئن منع بناء على ان يكون في خلل الما و فرج عالمة ينتقل احدهما اليه فنقول انانعلمبالضرورة انه ليس كذلك ولان الماء لطيف سيال وتونه كذلك يمنع من وجود الفرج الخالية لانه يدخل فيهاللطافته وسيلانه واجاب عنه الأمام بان لزوم الدور قطعى وماذكرتم من انتقالكل والمدمن السمكة والماعفه ومحتمل والقاطع لأبعارضه المعتمل ومن ارا دزيادة تفصيل للمقام فليرجع لشرح الماخص(مبرسيد شريف رميه الله تعالى \* س) قوله من إن يتكاثف ماغلفه آه لأن

الثقب اذاكانت واسعة امكن ان ينزل الماءمن نامية ويصعف الهواعمن نامية وهومشآهدف الغارورة الضيغة الرأس المكبوبة على الماعنان نزول الهواء مضطربفي رأسها لمزاممة صعودالك اليها (مير سيك شريض رحمه الله \* م) قوله والاصوب ان يغالآه وانما كان اصوب لان الحالة الني يثبتها للعسم التانى بنأنى لأجسم الأول فاذالم ينعرض فيهذلك ارهم عدم مريانها فيهمع امكان وقوعماه الحالةفيه فادابين مآله فيما عداه من المراتب يعاس عليه ويندفع الاشكال بثبوت الحالة المذكورة فيشي من المراتب وقد يقال لوحمل ذلك الجسم في عبارة المصنف على الجسم التعرك المفروض اولا لاثانيا اوثالثا وحممل فوله الى مكان آخرهلي المكان الملولكان معناه ماذكره الشارح **في الأصوب ( مير سيك شريف \*** ٥) قوله لانسلم انه اذاغرك آمماصله انيغال في الجسم الأولماقال المصنف

في الجسم الثاني (ميرسبد شريف،

مركة بمبع الأبسام ان تعرك ذلك الجسم الى مكان آخر بل ينكأ ثف ماقد امه اى الجسم الذى قد امه بمعنى انه برول عنه دلك المقد ارالعظيم و يحصل فيممتدار اصغرلان المقدار زائك على دات الجسم فيجوز أن يزول مقدار ويحصل فيه عقيبه مقدار آخرا صغراوا زيد لمابينا ان المادة لأمقدار لما بحسب الدات ( ويتخاخل ما غلفه ) أي الجسم بمعنى أنه يز ول عنه ذلك المتدار الذى كان فبه وبحصل فيه عقيبه مقد أراعظم لايقال ان تغلغل الجسم الذى خلفه انعايصح ا ذاكان الجسم المنتقل الى مكانه اصغر مقدارا منه وأما اداكان مساويا أواعظم متدارا فلالانه اداكان مساويا فلاحاجة الى التخاخل ولا الى النكائف لكون الجسم المنتقل الى مكان شا فلاله كما كان موشاغلاله واداكان اعظم فلابدان يتكادف ماملفه قدرما يسع فيهذلك الجسم لانانغول تخاخل ماغلفه انماه ولملى مكان الجسم الذي ينعرك اولالالامريرجع الىمكان الجسم الاغر الذي انتغل المفروض اولاالى مكانه وكانه اشآرة الى جواب سر ال متدرهو ان يقال الشك وان انك نع من هذا الجانب لكن توجه من الجانب آخرو ذلك لأن مكان الجسم الذى يتعرك ولاان لم ينتقل اليهجسم آخر لزم الخلاع وان انتقل اليهجسم آغرعاد الكلام ف مكانه فيلزم مركة ممبع الاجسام (و الجراب لانسلم انه لولم ينتقل اليه جسم آخر لزم الخلا كجواز ان يتخاخل الجسم الذي حوخلف الجسم الذي بتعر كثانيا والاصوب ان يقال لانسلم انه اداتحرك جسم امتنع ان ينتقل الى مكان مملو قوله لأن الجسم الذى فيه ان انتقل الى مكانه لزم الدور اومركة جميع الأجسام وان لم ينتقل لزم تداخل الجسمين فلنا لانسلم لجواز ان يتكاثف الجسم آلذى فيه وهو الجسم الذي قد امه فلم يلزم التداخل وتخاخل الجسم الذي خلفه فلم يبق مكان الجسم المتحرك خاليا وقوله ( لأن المادة قابلة للمقادير المختلفة)لمامر فيجوزان يخلع مقدارااكبر ويلبس اصغر وبالعكس اشارة الى تعليل صحة النخاخل والنكائن ( واما الثاني فان اردتم بالدفعة الان فلانسلم وقوع الحركة ويهوان اردتم بها الزمان الحاضرففيه اىففى الزمان الذي يتعرك فيه الاصبع الىفوق (يتعرك الجسممن الطرف الى الوسطفلايتع الخلاع) وهوظاهر (ومن العلامات الدالة على

(امتناع)

y ) قول وان اردتم بها الزمان آه الصَّيحِ انبِعَالَ وانارُدتم بها الزمان القليل لما قدعرفت انالزمان لا حاضرله ( مير سيد شريف رَّحمه \* امتناع الحلاء الاناء الضيق الرأس الذي في احفله ثقبة ضيقة وقدملي

ماء فأن فتحرأسه نزل الماع وانسد لم بنزل ) لئلا يقع الخلاء ( و الأنبوية إذا وضع احد طرفيها في الماءومص صعد الماءفيها) حال خروج الهواء ومن البين انه ليسمن شأن الماء المعود فيكون ذلك تكون سطح الهواءيلازم لسطح الماءفا دامص الهواء انجذب الهواع فانجذب معه الماء ( وارتفاع اللحم ف المعجمة عند المس ) لاعلقله الاتسلازم السطوح قيل لوكآن ارتفاع اللعم فى المعجمة لاجل استعالة الخلاء لكان ارتفاع الحجر والحديد وإجبااذا وضعت عليه المحجة ومصت ويمكن الاعتذار عنه بمافيه وهن والحق ان هذه من قبيل الاقنا عيات لامن قبيل البرهانيات (وانكسار الغارورة الني ادخلنا رأس الانبوبة داخلها واحكمنا الخلل الني في عنقها بشي الى داخل ان جذبنا الأنبرية الى فوق جبث لا يد غلها الهواء) و انها انكسرت لامتناع الخلاء ( و الى غارج ان النفلناها فيها الماعوانما الكاسرت الي غارج لأن الاناعكان مملوا بالماعنا ذا ادخلنا الانبوبة لابعتملها فانشقت إلى خارج وف هذه العلامات نظر لجواز ان يكون سببها غير امتناع الخلاء (ولمابطل الخلاعالمكان هوالسطح البالمن من الجسم الحاوى المهاس للسطح الظاهري من الجسم المحوى وهذامذهب ارسطووقيل المكان مايمنع الشيءمن النزول وهو المشهور المتعارف بين الناس فانهم بجعلون الأرض مكانا للحيوان لاالمواء المحيط به لايقال لايلزم من عدم كون المكان خلاءان يكون السطح المذكور لجواز ان يكون هيولى الجسم اوصورته اوالنفس كماذهب الىكل واحدمنها قوم اويكون بعد ايساوى اقطار الجسم كما نغلمن افلاطون لانانغول الامارات المذعورة يدل على عدم كون المكان احدالثلاثة واما البعد فلا يغلواما ان يكون قائما بمادة اوقائما بلامادة والاول يستحيل ان يكون مكانالان نفود الجسم فيه يستلزم التساخل المح والثاني هوالبعث المجردعن المادة وقد ابطلناه (واعلم ان القائل به فرقنان منهم من يقول بجواز غلوه عن الجسم ومنهم من يقول بعدم جوازه والفرق بينهذا المذهب وبين مذهب العائلين بانه الأغلاءان اصعاب هذا الرأى برون ان بين طرفي الكوزمثلا بعد إيد إغله بعدالما وانه بعيث لوغرج الماعمنه ولم يدخل فيه جسم آخر لبقى البعد

1)قوله بمافيه آه وهوان يقال لم يخرج الهوأ بالكلية بالص بل يبقى بعضه ويتخلخل المواء اسهل من ارتفاع ذلك الجسم او وهنه هوانه يمكن ان يقال هذا بعينه في اللهم (ميرسيك

المنافرة المسارالقار ورقاه المقبل الما يلام كون الانكسارلامتناع الخلاع الاول ولامتناع الخلاع الدولات ولامتناع الخلاع المنافرة المنافرة المنافرة والتداخل وهومنوع الايجوز النكائف والتخاخل فالجواب الماء لايتكائف الابالبردولا يتخاخل الابالحر (مير سيد شريف \* يتخاخل الابالحر (مير سيد شريف \* قال الامام لفظ المكان يطلق على اربعة مان السطح الباطن النح والبعد المساوى والفراع المنوم ومايمنع الشيء من المنور المتعارف المنور المتعارف المنور المتعارف المنور المتعارف

بين الناس ( ميرسيد شريف \* عم) قوله الامارات المنكورة بدل آه الان انتقال الجسم منجز فيه الذي هو الهيولي و الصورة محال و اما النفس فان كانت محردة فلاينسب الجسم اليها بلفظة في ولا يقبل الاشارة الحسية والمكان قابل لها وقد اشرنا في بعض الحواشي السابقة الى ان المكان اما السطح او الخلائ باحد المعنيين لان الاقسام الباقية واطلة الميرسيد شريق \*

بين جوانبه فارغالكن مروج الجسم عنه من غير ان يخلفه مسم آمرعن مم

عال و اما القائل باستعالة الحلاء فلا يقول ان بين طرف الاناء بعد امغابرا

لبعد الجسم الذى فيه (لا يقال لوكان المكان هو السطح المذكور لكان الحاوى ايضامنمكنا في سطح آخر لا الى نهاية ) فيلزم وجود ابعاد غير متناهية وانه مال واعلم أن مذ الايلزم من مجرد تفسير المكان بالسطح المذكور بل انهايلز ممنه مع ادعاء كون كل جسم في مكان وليس فيما تقد منه عين ولااثر اللهم الاادا ممل الحيز فقوله ولكلمسم ميرطبعي على المكان وفيهماعرفت (ولكان الطير الواقف في الهواء والحجر الواقف في الما<sup>ع</sup> متحركين لنوارد الامكنة عليهما) وكون الوافف متحركا ببن البطلان ( لانانجيب عن الأول بان الأجسام تنتهى الىجسم لامكان له وهوالحاوى لجميع الأجسام بلله وضع فقط) ولذلك ليست مركنه مكانية بل وضعية وتوجيهه ان يقال لانسلم لزوم النسلسل وانما يلزم ان لولم تننه الاجسام الى جسم لامكان له وهومبنوع ( وعن الثاني بمنع كونهما ) اي كون الطير والمجر (متعركين ع) اىعلى تقديركون المكان هو السطح المذكور وانمايكون كذلك إن لوكانت الحركة مجرد مفارقة مكان والحصول في مكان آغر وليس تذلك بل هو عبارة عن ذلك مع توجه المتحرك و إذا كان كذلك لم يكوناه عركين (الكونهما غيرمتوجهين من سطح الى) سطح آخر) ادالتوجه ههذا للهوا والما الأفير ( والمكان قديكون سطعاوا عدا كمكان الفلك وقديكون عدة سطوح بتركب منهامكان كماللماء في النهر) فانمكانهمركب من سطعبن اعنى سطح الارض تعنه وسطح الهواعوقه ( وقديكون بعض هذه السطوح متحركا وبعضها ساكناكما للعجر الموضوع على الارض الجارى عليه الماع وقد بكون الحاوى) اى المكان ( متحركا والمعرى) اى المتمكن (ساكناً) كعال العناصر الساكنة مع الفلك ( وقد يكونان متعركين ) كالافلاك ﴿ المبحث الرابع ف الجهة وما يتعدد به الجهة قال رحمه الله ( والجهة مقصد المتحرك) اى بالحصول فيها ( ومتعلق الأشارة ) اى ينتهى السه الأشارة رهي امتداد ببندأ من المشير وينتهي الى المشار اليه ( فتكون مومودة والالما قصدها المتحرك بالحصول فيها ) ولما تعلقت الاشارة البهالامتناع ان يغص المتعرّ ك بالمصول فى المعدوم وانتنتمي الاشارة الى المعدوم ضرورة وماذكره قياسان من اول

١) قوله فنكون موجودة آه لا يخفي عليك ان قولنا تحرك الجسم الىجهة كذاكلام صادتي يتوقف صدقهعلى وجو دالجهة مقص المتحرك بالوصول اليهاا وبالقرب منهاوكونها كذلك بدون وجودهامحال وإيضا العقلاءيشير ون إلى الجهات إشارة حسية وذلك ايضامهايدل على وجودها فهناك دليلان ثم الجهة بمعنى متعلق الأ شارة ومقص الخركات اى المستقيمة بجب ان ينتهى اليها الاشارة وينقطع مندها الحركة والافالاشارة والحركة التآفذتان منهأ الىتلك الجهة لاعينها فالجهة ماوراعها لأهى فظهرانهاموجودة دات وضعغير منقسمة في مأغف الأشارة وامتداد آلحركة والألميكونا اليها ومنتهى لهمائم اذائبت أنها غبرمنفسمة فمداالامتداد اتضح انهاليست جوهرا فهي عرض فاماان لاينقسم في شي من الامتدادات فهي نقطةوالافغط أوسطح وبالجملةهي اطراف الامتدادات وينقطعها بعيث لايكون ماورا ثهاشي منهافطر في الأمندادات من ميث انهمقص الحركات ومنتهى الآشار اتيسمي جهةمطلقة اى بالنسبة الىجبيع الحركأت بالاستقامة وامأ اطراف الامتدادت القائمة بالجسموان كانتهات بالنسبة البهلكن لبس الكلام فيها وقدنيهنا الاعليه في الحاشية الأخرى فتلبر (ميرسيلشريف \*

 ١) قوله ان لوكان الامتداد آه تفصيله ان يق الاشارة الحسية امتدا دموهوم آخد من المشير منته بالمشار اليه لانانعلم ضرورة انااذا اشرناالي رجل مثلالا يحصل هناك امتدا دموجود مبتدأمنا غارق للافلاك واصل الى زحل فمنتهاه اعني طرفه لا يكون الاموهوما لامتناع قبام الموجود بالموهوم وهذا السؤال يمكن تقريره على سبيل المعارضة والمناقضة للدليل الناني وقد إجاب بعضهم بان 🚤 ٢٠٥٥ 🦫 الاشارة الحسية وانكانت وهمية لكن المشار اليه لايكون الاموجود اقطعا

وفي سائر الحبوانات الفوق ما يلي ظهورها والاسفل ما يلي بطونها والقدام ما اليه مركاتها بالطبع وهناك خاسة

فالمراد بالمنتهى ماينتهى اليه الاشارة لا طرفهابقي ههنا إشكال وهوانهم قالواجهة التحتهى المركز الذيهو نقطةموهومة فلا يكون موجودة مع إن الدليل جارفيها وقددكر بعض الفضلا توضيعالنعرين الاشارة الحسية مالأبأس بتقريره ههناوهو ان بقال المشار اليه إن كان نقطة فالأ منداد الأشارتي غط موهوم آغل من المشير ينطبق طرفه إلى تلك النقطة المشار اليها فكأن نقطة غرجت منجهة المشيروتحركت إلى ان وصلت الى المشار اليها تحصل خطوان كانخطا فالأشارة سطح موهوم كانخطاخرج من المشير رتحرك منى انطبق على المشار البه فعصل سطح وانكان سطعافالاشارة بمسم موهوم كان سلحا تحرك من المشير' وانطبق على الشار البدوان كان بسما فكذلك الأشارة جسملكنه بعد الوصول الى سطحه التربب من المشيرينف فيه متى ينطبق سطحه على سطحه البعيد رهداتخیل مسن (میرسید شریف\* ۲) فوله وعلى النقديرين آ ، وبعبارة اخرى كل مركة مستقيمة في مسافة فهي الىجهة قطعا فلووقعت فيجهة لكانت الىجهة فالجهةهى الترجه اليها لامارقع فيها مثلاً جهة الفوق لوانقسمت الى جزئين ووقع الحركة فيها مبع*د*ة عن التعت فهي آلي فوق قطعا فليس الفوق مافرضناه اولا ( ميرسيك رحمه الله ۳) فوله سنا واعلم إن سبب إشتهار كون الجهات سنار أبان عامي وخاصي اما الرأى العامي فهوان الأنسان يحيط به جنبان عليهما اليدان وظهر وبطن ورأس وقدم فالجهة القوية التي منها أبتدا الحركة سموها بالبمين ومايقابلها سموها باليسار والفوق فىالانسان مايلي رأسه والاسفل مايلي رجله

الاول الأول منهما ان الجهة مقص المتعر كبالحصول فيها وكل ماهو مقص المتعرك بالحصول فيه فهرموجود والنانى إن الجهة متعلق الأشارة وكل ماهومتعلق الاشارة فهوموجودلايقال لانسلم انكل ماهومقص المتعرك فهرمو جودفان المتعرك في الكيف، ثلامن السواد الى البياض بقصه ما ليس بموجود لانا لانقول انكل ماهومقص المتعر كمطلقا فهوموجود بلنقول كل ماهومقص المتحرك بالحصول فيهفهوموجود وصدف ذلك ضرورى (ولقائل ان يغول المتعرك الاينى يغمد المصول في مكانه الطبعي لافيالجهة لان الجهة طرف الامتداد وهواما المحيط اوالمركز وهما نقطتان والمتعرك لايقص الحصول فىالنقطة وايضا الجهة إنما يكون موجودة أزلوكان الامتداد الاخذ من المشير المنتمى الى المشار اليه الذى هوطرفه موجودا وهوممنوع بلهوامر موهوم وطرف الامرالموهوم لا بكون الأموهوما (وغير منقسمة في مأخذ الاشارة) اى في سمت ماخذ الأشارة ( والأفاذا وصل المتعراق الى اقرب جزء منها وتحرك كانت الجهة ماوراء انكانت الحركة الى الجهة وذلك الجزء انكانت من الجهة) وعلى ٢ (لنقد برين يكون مافرضناه جهة غير جهةهف (والحصر)اي <u>مصرالحركة فالحركة منالجهة والىالجهة (ممنوع لجوازان يكون في </u> آلجهة لامنهارلااليما) وتوجيهه ان يقال لانسلم انحصار الحركة ح فيهما وإنمايا عصرفيهما إن لولم بكنجهة الحركة منقسمة في سمت مأخف الأشارة وامااذا كانت فقد يكون قسم آخر وهوالحركة فى الجهة واجيب عنه بانه الابيجوز ان يكون الحركة في جهذ الحركة سواء كانت منقسمة في سمت مأخف إالاشارة اولم بكن والالكانت جهة الحركة من المسافة الني تغطع بالحركة وهومحال لان جهة الحركة هي نهاية المسافة الني تغطع بالحركة ونهاية الشي ولا يكون ذلك الشي صرورة (واعلم انه لما كانت الأمند ادات التي تمر بنقطة ويقوم بعضها على بعض على زوا بأقوائم اعنى ابعاد الجسم ثلثة لاغيروكان لكل امتداد طر فانكانت الجهات بهذا الاعتبارسًنا اننتان منها لمرفا الامتداد الطولى ويسميهما الانسان باعتبار طرل قامته حبن هوقائم بالفوق والنعت والفوق منهمامايلي رأسه بجسب الطبع والتحتمايقابله واثنتان منهالمرفا الامتداد العرضى ويسميهما الانسان باعتبار عرض قامنه بالبمين

الابصار والخلف ما يقابله واما الرأى الخاصى فهوان لكل بسم ثلثة امتدادات متقاطعة على قوائم مذا كلام الشيخ في الشفاع وقد جمعهما الفأضل المحقق نصير الملة والدين الطوسى في شرحه للاشار التوجعل مرجعهما واحدا كانقله الشارح والحق خلافه اذا لعامة لا الماع لهم على ما اعتبره الخاصة (ميرسبت شريف حمول ١٠٤٧) قوله بحسب الاغلب آها نها الماء الم

والشمال واليمين مايلى اقرى جانبيه بحسب الأغلب والشمال مايقابله واثننان منها طرفا الامتداد الباق ويسميهما باعتبار ثغن قامنه بالقدام والخلف القدام مايلى وجهه والخلف مايقابله والجهات الستينقسم اليمالا يتبدل بالعرض وهوالفوق والسفل والى مايتبدل وهوالأربعة الباقية وذلك لأن المتوجه الى الشرق مثلا يكون المشرق قدامه والمغرب علفه والجنوب يمينه والشمال شماله ثمادا توجه الى المغرب يتبدل الجميع فصارماكان قدامه غلفه وماكان يبينه شماله وبالعكس وليس الفوق والسغل كذلك فأن الغائم اوصار منكوسالا يصير ما يلى رأسه فوقاً وما يلي رجله تحتسابل صارراً لله من تحت ورجله من فوق والفرق والتعت بجالهما ولما ثبت ان الجهة دات وضع فالجهنان المتعينان بالطبع لا يكون تعين وضعهما في غلا الا ستحالة الخلاء ولا في ملاء متشابه لعدم اولوية بعض الحدود المغروضة فيه بان يكون جهة من سائرها بل في ملاء غير متشابه واليه اشار بقوله (ووجودها) اى ومود الجهة المتعينة بالطبع (ليس في ملا ولا في ملا متشابه لاستعالة الخلاء وكون بعض جوانب المنشابه مطلوبا بالطبع وبعضها منر وكأبل ف اطراف ونهايات وتحددها ) تحدد الجهات الطبعية التي مي الفوق والتعت ( ليس باجسام لانه ان لم يحيط بعضها بالبعض كان احدهما حاصلا في جانب وجهة من الاخر فهو اما طالب لنلك الجهة اومتوجه عنها وكيف كان يكون الجهات متحددة في نفسها لابها ) فان قبل الحصر ممنوع اذلايلزم من إن لايكون طالبا لناك الجهة انبكون متوجها عنها بالطبع الابدليل فنقرل لايخلومن ان يكون تلك جهة هي جهة موضعه الطبعي ام لا فانكان الاول فهوطالب لتاك الجهة بالطبع وآن كان الثاني فهرمتوجه عنها كذلك على إنا نقول انلكل وامد منهما جهات لاتتناهى بحسب فرض الامتدادات الخارجة منه ووقوع الأخرمنه فيجهة من تلك الجهات وعلى بعد معين منه دون سائر الأبعاد المكنة ليس باولي من وقوعه في جهة اخرى وعلى بعد آخر مما يمكن فان الوقوع في كل جهة وعلى كل بعد من ذلك مكن بحسب العقل وان امتنع فانما يكون ذلك لمانع مؤدر ف التعديد

اعتبرههنا الغيد لأن آليمين قديكون اضعنىلكن الأغلب انهاقوي (ميرسيد س)قوله وليس الفوق آه وايضالا يتعدد بهما الأجهة القرب ولايتحد دجهة البعد بشيءمنهما إذليس الأغرغاية البعدعن الأول اذماوراءه أبعث منه وتحريرهان جهة النعت غاية البعد عن جهة الفوق والبعد عن الجسم إذا كان خارجاءنه لاينعين قطعا إذالبعث عندالى ابن فلا يتحددهاتان الجهنان بجسم وباخرخارج عنه بخلاف ماادا كان البعث عنه داخلا فيه بان المركز غاية البعد عن المحيط جبث لابتصور هناك شيع ابعد من المحيط منه فتحديد الجهتين اللتين أحدهما غاية البعد عن الأخرى لايمكن انِ *يكون الألجسم واحد على سبيل المركز* والحيطمكذامتف بعضهمهذا المغامس م) قولهفان القائم آه اي المقيقة الني لا يتغير باغتلاف اللازمنة والأمكنة والاعتبارات ( مير سبد شريف \* ۵) قوله في خلاء آخر ا دالمفارق نسبته الى كل الجهات على السرية وليس من شأنه اقنضاء بمهة مخصوصة ارضع مخصوص دون آخر ڪيا هو مقر عندهم (مير سيك شريف \* y) قرَّله ولافيملاء منشابه آهاي ملاءً لاأغنلاف فيداصلا وذالثلا ينصور الاعلى تقدير لاتناهي الابعاد (ميرسيدرح ٧) قوله في نفسها لابها ٦، وليست كذلك بحسب داتها لأنها لبست موهرا قائما بذاته بل مى عرض قائم بالغير فلابك لها من امر به يتعدد ويتعين وضعهمافان قيل المركزليس قائمة بالغبر بلهوموهوم قلبا قداشرنا الى *هذا* الأشكال من قبل والكلام على نقد بر

الوجود وح لابع من القيام بالغير لكن تعبن الوضع وتحدده لا يجب ان يكون بالحل الذي يقوم به الجهة فان المركز لوكان موجود الكان قائما بالجسم الذي هناك لا يحيط الكل لكن تحدد وضعه وتعينه بحسبه فلذلك قبل

الجهةلاب لهامن عدة يتعددبه وضعها ولم يقل لابدلها من على تقوم به (سيد ٨) قوله بالطبع انما يتم اذا كأن لهموضع طبيعي (مير سيدشريف ١) قوله ولادغل للمعاط آه لان اللحاط في الفرض المذكور يجب الأيكون كالمركز المحيط متى يتعدد بالمدهماغا يةالقرب وبالاغرغاية البعد فلوفرض عدم وقوعه هناك كان الجهات يتحدد بين مركز المعيطوعيطه فيكون المعاط و ٢٠٤٧ مشو الادخل له الابالفرض (سبَّ ٢) قوله فان قيل لانسلم آهد االسؤال

تقدير المماسة آهلاً يق غير الكرة قديد اس الكرة بحيث لا تقع فرجة فلا يلزم الحلاء على تقدير المماسة لا فا فالمرا غير الكرى على الكرة بحيث لا برتفع شي منه عن سطح الكرة غير منصور فلا بدمن وقوع فضاء هذاك فيازم الحلا المراق ميد

لا ينوجه على الوجه الذي قررنا لأن المحاطلا يكونح محيطا بالاجسام دوات الجهات فلا يمكن تحدد جهتي الفوق والنعت اللنبن للاجسام المستقيمة الحركة به نعم لوكان المحيط والمحاطمعاميطين بهاكالا فلاك لكان منجها ( مير سيد، m ) قوله ويمكن ان يقلب ذلك آهبان يغال تحدد الجهتين بالمحاط بالذات وان تحددت بالمحبط ايضافانما يكون بالعرض إذ لو فرض البعاط ومده لتعددت به ايضا فادن تح*ديد* المحاط بجب ان بكون مشوا مبر سيدرح ٢٠) قولهجهة واحدة آه ان اراد من مطلق الجهات فمسلم لكن محددهما هوبنفسه وان اراد من الجهات المطلقة التي هي متوجه الحركات ومنقطع الاشارات فانما يصم إن لوكان قابلالآءركة المستقيمة ويمتك منءنده الاشارات الحسية وكلاهماه منوع والحق في الجواب ما اشر نا اليه في توجيه كلام المحشى لايغال املابجوزانيكون جسم على شكل اسطوانة ومقعر كلواحد من لمر فيه على شكلنصف الكرة الجوفة فيملس بكل منهما احدى الكرتينفلأ بلزم خلاء لانا نةول لا بدمن ارتفاع بعض اجزائه عن "طح الكرة فيقم ادداك فضاء بينهوا ويلزم ألمعذورو فيه منع لطبغی فنأمل ( میر سی*ب شریف رح* ٥) قرله بعسم واحد آه ادبه ينعبن غاية قرب وغابة بعد ولا ينعين ذلك فيما عداه لا بطريق الاماطة ولآبعد ماوفى الكرى انها يتعين الغايتان اذا اعتبر عيطه وداغله إذالخرج ليس محد افلو اعتبر المعاط لكان مشوا كماعرفت (سيد ٧) قوله والالزم الحلاء اه واعترض الامام بانه يجوز ان يثبت عالمانكل ف عدد والمحددان في تُعن فالكافر كالتداويرف افلاك هذا العالم فلايلزم الحلاء (مير سيد شريف ٧) قوله على

وهرايضا بجب ان يكون مسانيا داوضع والكلام في وقوعه في بعض جهات هذين دون بعض وعلى بعد معين منهما كالكلام فيهمافان علل بهذینصار دورا والافتس (وان اماط) ای بعضها بالبعض (کان المعيط كافيا في النعديد) إذ غاية القرب ينعدد بمعيط وغاية البعد بابعد مدمن محيط وهومركزه (ولا دخل المحاط بهفيه) اي التحدد فان قبِّللانسلم وانهايكون كذلك لولم يتعدد به ايضاعِهة القرب والبعد وهوممنوع فنقول تحددالجهنين بهايضاان كانفانها يكون بَالعَرْضَ لَابَالْدَاتَ فَانَا لُوفَرْضَنَا الْمُعَيَّطُ مِنْغَيْرِ انْيَكُونَ فِي مَشْوَة العماط لنحدد به ومده جهة القرب والبعد فأدن تحديد العميط يجب ان يسبق منى بمكن بعده تحديد آخر وهوالمراد من التعديد بالعرض وينمكن إن يقلب ذلك ( ولابجسم وأعد غيركرى والآلم يتعدد به الأجهة وأحدة وهي القرب منه) دون البعد لأن البعد عنه لېس بىعدود ( بل بېسم وا مدىرى باعد د بىمى بطغا بى القرب و بمركزه غاية البعد لايقال انهايكون المعيط كافيا ان لوكان كرياوهوممنوع لانانقول من الرأس المحد ديجب كونه كريا والالم يتعين به الأجهة القرب والمعدد يجب ان يحدد جهنين معا ( ثم يتمم الدايل المذكور ) وهوظاهر ( وليسفارج العالم كرة اغرى والآلزم الخلاء ) اى الخلاء الذي يسبى بعدا مفطورا لاالذي هرعدم محض ( سواء كانت مماسة المعدداولميكن) وبطلان النالى يدل على بطلان المقدم اما الملازمة فلانهلوكان هٰناكَكَرْة آخرى فَاما ان يكون مما سَةَلكرة الْعالم اولُم يكن فان لم يكن يقع الخلاعينا بينهماوان كانتماسة والكرات لاتتماس بدون فرجة فيقع الملا ايضا ولماكانت الفرجة ومابينهما قابلاللزيادة والنقصان لميكن الخلاء اللازم عدما محضابل مقدارا مجردابين الجسمين وهوالبعد المفطور و امابطلان التالى فلمامر و اليه اشار بقوله ( لقبول الفرجة فيما بينهما على تقدير المماسة ومابينهما) اى ولقبول ما بينهما (على

تقدير الملامسة للزيادة والنقصان) وادالم يكن غارج العالم كرة اغرى لايكون عالمان كل في عدوه والمطلوب وفي الحواشي القطبية هذا البرمان عاميدل على إنه ليس عارج العالم جسم غير الكرة ايضاوفيه نظر (ولقائل ان يمنع لزوم الحلاء على تقدير المماسة لجواز ان يكون تلك الفرجة مملوة بجسم آخر وكذلك على تقدير اللامماسة اى ولقائل ان يمنع لزوم الحلا على تقدير اللامماسة لجواز ان يكون مابينهما مملوا بجسم آغر وجوابه ان ذلك الجسم ان لم يكن كريا كان دا امتداد له طرفان فهو دو جهتین فیستدعی محدد کربا فان لم بكن ذلك المحد دعيطابكرة العالم بل بذلك الجسم فقطعا د المحال المذكور اوترتب الاجسام الى غير النهاية وانكان معبطا بكرة العالم لم يكن المعدد محداوان كانكرياعادالمحال المذكور اوترتب الأجسام الىغير النهاية ثمت المقالة الأولى بعون اللهتعالى ومسن توفيقه \* ﴿ المقالة الثانية في مباحث الحركة لما كان مرضع العلم الطبيعى هو الجسم الطبعى من جهة ما يتعرك ويسكن وجب ان ينكلم في ذلك العلم في المركمة والسكون ومقد ار الحركة الذي هو الزمان و أنما قدم الحركة على السكون لأن السكون عدم الحركة عمامن شأنه ان يتعرك والاعدام انماتعر فبالملكات ولنورهما اورده فهمنه المقالق فمباحث الهجث اللاول فماهية الحركة فالرحمه الله ( الموجوديسة عيل أن يكون بالقوة من كل وجه والالكان كونه بالقوة بالقوة) فتكون التوة حاصلة وغير حاصلة هن ( بليكون بالفعل اما من كل الوجوه ) كالباري عز اسمه فانه منزه عن طبيعة القوة والامكان ولاينصور الحركة على ماهوبالفعل من كل الوجوه لان الحركة طلب والطلب انما يكون لامر غبر حاصل لامتناع طلب الحاصل ومالأيكون فيه امر بالقوة فكل مامن شأنه ان بكون له فهو حاصل له وفي الحواشي القطبية ولقائل السيعول لوكان الشيخ بالفعل مركل الوجوه لكان كونه بالفعل ايضابا لفعل وهكف العفير النهاية فيلزم التسلسل وايضالا بدلكل شي وبالفعل من انصافه بصفات اضافية لم يكن منصفا يها قبل فلابكون الشيعبالفعل منكل الوجوه وفيه نظر أومن بعضها ) اى اويكون الموجود بالفعل من بعض الوجوه دون البعض بل يكون بالقوة في البعض الاغر ( وكل ما بالقوة تحصوله

ا) قراء من جهة ما يتعرك آه فان قبلا دل كلامه على ان الحركة والسكون قبد لموضوع العلم الطبعى ومن تتمنه فلا يكون البعث عنهما من مسائله ضرورة ان المحمول في السائل لا يكون قبدا للموضوع فجوابه ان قبد الموضوع حما المطلق منهما والحمول هوالنوع كما قبل المحركة والسكون والزمان من الا حكام المعامة للا جسام فكانه إنها افر دها عما وشعبها والا فالانسب اندراج الكل في وشعبها والا فالانسب اندراج الكل في مطلك واحد (سيد

م) قوله ولقائل ان يقول آه قد يقال فع لا يتم قوله والا لكان كونه بالقوة الامور الاعتبارية كذلك كونه بالقوة من الاعتبارية كذلك كونه بالقوة في المقينيات كونه بالقوة في المقينيات كونه بالقوة عبارة عن الاستعداد للوجود فيه بالنسبة إلى المقبول فهو من الامور المقينية بخلاف الفعل (ميرسيد شريف المذكور في الامور الاعتبارية والنسلسل المنكور في الامور الاعتبارية والنسلسل المنكور في الامور الاعتبارية والنسلسل المنكور في الامور الاعتبارية والنسلسل

 إ) قبرله لمامد ثدنعة آه لفظةما في الموضعن مصارية اى الحدوث دفعة والزمان دفعة وبينهما واسطة وهوان لا بخرج ذلك الشى الى الوجو داصلا نعم او اطلق الفساد على عدم الكون فلاً ينصورالواسطة (ميرسيد شريف ۲) قوله اویسیرا یسیرا آهقالفشرح الماخص اعترض المعلم الأول على هذا النعريف بان قولنا يسيرا يسيرا معناه الحصول في آن بعد الحصول في ان اخر وكذلك التدريج واللا دفعة لا يمكن تعريفها الأبالدفعة اذالأعدام لأيعرف الابملكا تهالكن الدفعة عبارةعن الحصول في الآن فادن كل واحد من هذه الألفاظ النلئة لا يمكن تعريفه الأبالان والأن عبارة عن طرف الزمان والزمان عبارة عن متدار الحركة فالتعريف دوري اجيب بان تصور مقيقة الدفعة واللادفعة وتصور يسيرا يسيرا وتصور الندريج نصورات أولية لأعانة الحسعليها والأن والزمان سببان لهذه الأمورف الوجود لا في النصورفلا يلزم الدور(مبرسيد س) قول ممكنة الحصول آه قال في شرح الماغص لمازيق المعلم الأول التعريق المذكور للحركة ساك في تعريفهامسلكا آغر وهوان الحركة ممكنة الحصول (سيد م ) قوله فتكون لها خاصتان آ ه والدليل الدال على استلزامها الحاصنين انهادا انتفت احديهما انتفت الحركة اما اذا اكان المنتفى الخاصة الأول فلأنه ان لم يتحقق هناك مطلوب ممكن الحصول امتنع النوجه لامتناع تحقق النوجه الىما امتنع مصوله واماادآكان المنتفى الخاصة الثانية فلأن المركة اذالم ببق شى° منها بغوة كان المتعرك ماصلاف المنتهى وح لامركة (مير سيك شريف \*

( مير مبت سريح ... ۵ ) قوله والتوجه آه لأن التوجه الى المطلوب لا محالة بكون مقدما على حصوله

امادفعة اوعلى التدريج والأول الكون ) وهواسم لما حدث دفعة (والفساد) لماز الدفعة ( والثاني الحركة فالحركة هي الخروج من الغوة الى الفعل على التدريج اويسير ايسير اولادفعة )لايقال قوله على التدريج اويسيرابسير الابمكن تعريفه الأبالزمان الذى لايمكن تعريفه الأبالحر كةوكذلك قولنالا دفعة لابمكن تعريفه الأبالدفعة المعرفة بالأن المعرف بالزمان المعرف بالمركة فهودو ولانانقول الدفعة واللادفعة والتدريج تصورهاً بديهي (وهي) أي الحركة (مكنة الحصول للجسم) وكلماهوممكن الحصول لشي عنعصوله كمال له ( فعصولها) اي مصول الحركة (كمالله) اى الجسم (الاانها تفارق سائر الكمالات من حيث انه لا مقيقة لها الاالتأدى إلى الغير فيكون لها عاصتاه احديهما انه لابدهناك من امر ممكن الحصول ) كعصول المتعرك في المنتهى ( لبكون النادى تأديا اليه والنانية ان ذلك النوجه ما دام كذلك ) اىمادام ترجها بالفعل ( فانهيبقي منهشي عبالغوة لان المتحرك انما بكون متعركا اذالم بصل الى المقصود) ومادام كذلك فانه يبقى منه شيَّ بالقوة ( فالحركة متعلقة بان يبقى منها شيَّ بالقوة وبان لأيكون المتأدى اليه ماصلا بالفعل ) وهذا بغلاف سائر الكمالات فانها ليستنفس ماهينها التأدى الى الغير ولايعصل فيها واحدمن هذين الوصفين فان الشيء مثلاا ذاكا نمر بعا بالقوة ثم صارمر بعا بالفعل فعصول المربعيةمن حيث هوهولا يستعقب شيئا ولايبقي عندمصولها شي منهابالقوة ( فالجسم ادا كان ماصلا في مكان وهوممكن الحصول في مكان آخركان له امكان امكان المصول ف ذلك المكان وامكان التوجه اليه وهماكمالان والتوجه مقدم على الوصول) اى على الحصول في ذلك المكان الأغر وهوظاهر وعلله المصبغوله ( والالمبكن الوصول على الندريج بلدفعة) وفي نفى النالى نظر اللهم الأاذا حمل الوصول على النأدى كافى المواشى القطبية فانه ح يصح ان الوصول لأبكون دفعة لكن يصح ان النوجهمنقدم على الوصول على مالا يخفى (فأدن التوجه) اعنى الحركة

( كمال اول للشيء الذي بالقوة ) اعنى الجسم ( منجهة ماهو بالقوة ) اىمنجهة المعنى الذي هول القوة وهي كون الشي قالين اووضع اوكم اوكيف لاني الحركة ليست كمالا للجسم من كل وجه لانهاليست كالاله من ميث انهجسم اوميوان بل انهاهي كمال له من الجهة التي هو باعتبارها كان بالقوة هذا ماقيل وفيه نظر لان الحركة ايضا ليست كمالا للجسم منجهة مصوله في اين أوعلى وضع أوغير دلك فأن أوليتها بهذا الاعتبار لانفس كماليتها فان كماليتها باعتبار مصولهاله بالفعل بعد كونها بالقوة والأولى ان يقال انماقيد بذلك لأن الحركة ليست الكمال الأول لما بالقوة من كلجهة فانه يمكن إن يكون لما بالقوة كمال آغر ولايتعلق ذلك بكونه بالقوة بماهر بالقوة بخلاف الحركة فان تعلقها بماهو بالقرة من جهة ماهو بالقرة لأن الحركة اذا حصلت لم يتبراء الجسم عماهو بالقوة فى الامرين فان الحركة لا يعصل له بعيث لايبقى قوتها البنة (قال افضل المحققين نصير الحق والدين العاوسي رحمه الله كلمابكونعلة في شي مالتوة ثميغرج عنه الى الفعل فانكان خروجه الى الفعل اليق بذلك الشي عمن لأخر وجه واصلح له فهومن تلك الجهة كمال له ثم الكمال ينقسم إلى اول و ثان و ذلك باعتبارين اولهما ان يكون الشيع ً الذى يخرج من القوة الى الفعل لايكون من شأنة ان يخرج بتمامه دفعة فيسمى مايغر جمنه إلى الفعل قبل غروجه بتمامه كمالا اولاو كماله الذي يتوغاه ويقصلا بعدتتك يرخروجه الى الفعل كمالاثانيا وبهذا الاعتبار تعر فالحرحة بانهاكمال اول لمابالقوة منحيث هوبالقوة وثانيهما ان يكون الشي الذي يغرج الى الفعل يكون من شأنه إن يغرج بنمامه دفعة فانكان مصوله لذلك الشيء يجعله نوعا غير ماكان قبل الحصول يسمى كمالااولا ومايص رعنه بعد تنوعه من ميث هوذلك النوع يسمى كمالانانباوبهذا الاعتبار يعرف النفس بانها كمال اول لجسم طبعى آلى دى حيوة بالغوة والصور التي يعصل للمركبات وبجعلها انوأعاويمكن انيز ولعنهالا الىبدل كصور المعادن والنباتات والحبواناتلا كصورالعناصرتسمى صوراكمالية وفيه نظر لأن بعض الحركات مماليس خروجه من القوة الى الفعل اليق بالجسم من لأخروجه وهوالحركة النى لايلايم المتعرك والحق ان المراد بالكمال ههنا ماهو ممكن الحصول للشي والأغير (واعلم ان من المتقدمين من دهب الى انه

لاحركة اصلامست لاعليه بانه لوكان لها وجود لكان في احد الازمنة

 أفوله كمال إول آه لا يخفى إن الكمال الأول بالنفسير الذىذكره بنونف تصوره على تصور اللا دفعة وح يتوجه على ارسطو ماأورده الامام فائلا لانتك أن الكمال الأول على ما ذكرنامن التفسير لا يمكن إن يتصور ثبوته الأفي الشي الذي يكون حدوثه على سبيل التدريج فتصورا لكمال الأول منوقف على تصوراً لندريج واذا كان كذلك لايخ اما انبكون تصور التدريج منوقفاعلى تصورا لحركة اولى فعلى الثانى يندنع اعتراضه على تعريف القدماء وعلى الأول بردعليه ما اورده عليهممن ان التعريف دوري وقوله على ماذ كرنامن التفسير إشارة إلى التفسير المستفاد مماذكره ارسطوقبل تعريف الحركة بمايتوقني معرفته عليه وقداشار المصنف اليه بقوله وهي ممكن الخ ولا تعسر عليك تبديل الندرج باللادنعةفي تقريرالاعتراض قال المصنف فهشرح المأغص وهذا الاعتراض منوجه علبه (مىرسىك شريق \*

 عن قوله مستدلاً عليه آه الاظهران بقال يكون إغدنصفيواماضيا اومسنقبلالامتناع اجتماعهمافي الحال لانهاغير قارة فلايكون مافرضناه حاضرافي الحال ماضرا بتمامه هنى مع اناننقل الكلام الح الجزَّ الواقع في الحال فنقول انهمنقسم والأبلزم الجزء أوتركب المسافهمنهالان المقدرالذي بعصل عقيبه كذلك ونسرد الكلام الخ فيلزم النسلسل والحاصل ان ومود الحركة في الحال يستلزم لأحك امورثلثة كلهامحال اماوجودالجزء وتركب المسافة منهاواما اجتماع اجزاء الحركة معاواما ترتب اجزائها آلىغير النهايةلأن المومود في الحال ان لم ينقسم لزم الأول وان انقسم واجتمع الأقسام لزم الثانى والايلزم النسلسل أوالامران آلأ ولان هذا محصل ماقرره في شرح الماخص سيد

 إ) قوله ليس مافى الماضى ولامافى المستفبل آهلانهمامعدومان الماضى فلانه قد عدم واما المستقبل فلاندام يوجد بعت فكيف يوجد فيهما الحركة وهذه الشبهة يمكن توجيهها بوجهين منقار بين موادهما واحدا مدهما إن الحركة على تغدير وجودها ينقسم الىماضية ومستقبلة وماضرة والثاني انه لوكان لها وجودلكان في احب الأزمنة فعليك تطبيق مافي الكناب والحواشى عليه أفانه سهل ميرسيك شريف \* ٢) قوله ولاما في الحال آه يعنى اناننقل الكلام الى الجزَّ الواقع في الحال كما بيناه في الحاشية المنعلقة لكلام على ١٥١ على الشارح (سيدس) قوله و إجاب الشيخ اه اقولُ هذا الجواب لآيد فع الشبهة

منطبقة على المسافة انما المنطبق عليهاهوالحركة بمعنى القطع وهذا الجواب الأخرهر الصو اب هذا مققه بعضهم (س a ) قُوله انقسامها بالقوة آ ه فان الذي لا يجتمع هو الأجزاع بالفعل الني الحرِّكة لا الأجزاع الفرضية وقد سمعتما فيه في المواشي السابقة (سيك\* ٥)قوله والبه اشار آه اي المرادان الحركة لوكانت موجودة فاما ان يكون منقسمة اوغير منقسمة والنالي بالحل بقسمية والملازمة ظاهرةفكانه قيللاستحال انيكون الواقع عدم الانقسام اذلر وقع لزم الجزءاو يقول اذالم · يستحل عدم الانقسام فاما ان يكون واقعا فيلزم الجرواولا فيكون الانقسام ويلزم المحذور الأخر (مير سيد شريف رحمه +

لأن انقسام الزمان والحركة الحالماضي والمستقبل صحيح قطعافنقول لوكانت الحركة موجودة وهى زمانية فاماان يكون في الماضي أرفى المستقبل إذوقوههافي الحال محال لأنه ليس بزمان بل عرض حال فيه مخالف إياه فى الحقيقة بل هو حدمشتر كبير ، جزئيه كما مققه من قبل ووقوع الحركة فيما ليس بزمان محال فظهر انماديره الشارحمن التعقيف لأيفيك الأحذى مؤنةبطلان وقوع الحركة في الحال من العلل فله ان يقول اما أن يكون الحال زمانافيصحما ذكرناهمن القسمة الى الأقسام الثلثة والأ تعين ومود الحركة في الماضي والستقبل وكلاهما محال نعم هذا التحقيق يقع جوابا لمن استدل بقسمة المركةالي الأقسام الثلثةلاثبات الجزعكمادكره الفاضلُ المحقق في شرح الا شارات والفرق هوان المطلوب في هذا المقام ابطال وجودالحركة في الحال وهناك إثبات رجردعافيه هكذا حقق المقال ودع عنك ماقيل اويقال بل الحق في الجواب ان يقال لأنسلم إن لا وجود للحركة في الماضي والسنقبل قوله لانهمامع ومان قلناان اريد عدمهما مطلقا فممنوع وان اريد فى الحال فيسلم ولايلزم العدم مطلقا لايقال لاوجود للزمان الماضي مطلقا والالكان اماف الماضي أوالحال أوالاستقبال والكل ظاهر البطلان تلنا هذا التقسيم انما بنان في الرمان لا في الزمان لانهموجود بنفسه لافي زمان اونقول الحركة الموجودة بمعنى النوسط وهي واقعة في الحال وغير منقسمة اصلا ولايلزم الجز النهاليست

الثلاثةلكن الموجودمنهاليس مافى المأضى ولامافى المستقبل وهوظاهر ولا ما في الحال لوبَّموب كونها منقسمة اذلوكانت غير منقسمة كانت المسافة المطابقة لهاغيرمنقسمة ويلزم منه الجوهر الفرد وهو محال واداانقسمت يكون احد نصفيها ماضيا والاغر مستقبلا وهما معدومان فادالا وجود للعركة اصلاواجاب الشيخ عن حدا بان الحركة الحاضرة وان كانت منقسمة لكن انقسامها بالقوة لأن انقسامها انما هو بالفرض فانه تابع لانقسام المسافة والزمان وانقسام حذين الامرين بالقوة لا بالفعل بنا على نفى الجزع واليه اشَّار بغوله ( لايقال لوكانت المركة موجودة لاستعال ان لايكون منقسمة والا) اى وان لم يستعل عدم الانقسام ( لكانت المسافة التي يقطهعا غير منقسمة ) لتطابقهما (فيلزم الجزع) الذي لا يتجزي (وان يكون منقسمة والالكان احد جزئيها سابقا على الاغر فلا يكون الحاضرة بتمامها ماضرة هف ) فان قلت لايلزم من عدم انقسامها عدم انقسامها ليلزم ان يكون المسافة ان يقطعها غيرمنقسمة لجواز انقسامهامع عدم المتحالة عدم انقسامها قلت [ الحال كالأيخلوعن (نقسامها وعن عدم انقسامها وكل واحد منهما محال ( لانا نقول قد صرموابه في المقالة الأولى) ولا بأس با عادته فنقول ان اردتم بالقسمة القسمة العقلية فلا نسلم انها لم تكن منقسمة بالفعل يلزم وجود الحزاوان اردتم بها القسمة الوهمية فلانسلم انها لوانقسمت فى الوهم لكان ام ف جزئيها سابقاعلى الأخر و التحقيق فيه إن قسمة الحركة والزمان الىماض ومستقبل وحال لأيصح لأن الحالحك مشترك هونهاية الماضي وبداية المستقبل والحدود المشتركة بينالمقادير لايكون اجزا الهاكماعرفت واداام بصح قسمة الحركة والزمان إلى الثلثة بطلت الحجة المبنية على قسمتهما اليها (والحركة المنصلة من المبداء الى المنتمى)

ويسمى الحركة بمعنى القطع (المصول لها في الأعيان) لأن الحركة بهذا المعنىلايوجد بتمامها مالم يصل المتعرك الى المنتهى وعند وصوله انقطعت ( بل مصولها في الادهان فقط لان المتعرك له نسبة ان المكان الذي أدركه واغرى إلى المكان الذي تركه فأذا ارتسبت هاتان النسبنان في الحيال حصل الشعور بآمر ممتك من اول المسافة الى آغرها) وذلك الأمر الشعور به المعند من مبدأ السافة إلى منتهاها هوالحركة بمعنى القطع فلها وجود فىالادهان ومن الظاهر ان الحركة بهذا العنى لا يتعنف الأفي الزمان (و المومود في الحارج) اي من الحركة (هوكون الجسم متوسطا بين المبداع والمنتهى) ويسمى الحركة بمعنى النوسط (وذلك انمايتحتف اذالم بكن للجسم استمرارفي شي ممن مدود المسافة) بمعنى انه لايوجد آن الا ويكون الجسمفية في حدمن مدود المسافة المفروضة بحبث لايكون في ذلك المدفي شيء من الانبين المعطين بذلك الانبل بكون في الان السابق في الحد السابق وفي الان اللاحق في اللامق (اذلواستقر في عدما لكان ذلك منتهى مركنه فيكون ماصلا ف المنتهى لافي الوسط بين المبداع والمنتهى هني) واعلم ان الحركة قد عرفت بعدة تعريفات منها إنها خروج الشيء من الغوة إلى الفعل على سبيل التدريج وهو لبعض القدماء قال الامام وماصله انها عبارةعن الانتقال من إمر إلى آخر قلبلا قليلا ويسير إيسير إومنها إنهاكمال أوللما بالقوة منجهة ماهو بالقوة وهو لأرسطوف تكلمنا عليهما ومنها انهاكون الجسم ف امر من الأمور بحيث يكون فى كل آن يفرض خالفا لحاله قبل ذلك الآن وبعده وهولا فلاطون وقال فيساغورس الحركة مى التغير وهو قربب من قول افلاطون والى التعريف الذي ذكره افلاطون اشارالمص بقوله والموجودفي الخارج هو حون الجسم متوسطا بين المبدأ والمنتهي ( واعترض هليه بان المبداء والمنتهى لبس الأمبداء الحركة ومنتهاها فيكون تعريف الحركة بنفسها وفيه نظر وبان المبداع والمنتهى إن إريب بهما زلك إن بالفعل فالحركة الستبيرة ليسالها بالفعل بل بالقوة وإن اربد بهما اللذان بالقوة غرج عن التعريف الحركات التي لهامبك اعومنتهي بالفعل وان اريب بهماما هواعم من القوة والفعل فامثال ذلك بنبغى اجتنابه في التعريفات وفيه نظر وبأن القبل و البعد والأن لايعرف الابالزمان المعرف بالحركة فيكون دوراو إجاب بعضهم عنهبان

1) قوله حدود المسافة آه في شرح المخص اعتبر مبدا المسافة ومنتهاها والاعتراض يتوجه عليه ايض الا ان يريد بالمسافة مطلق الامتداد (سبد عن الانين المحيطين آه لايريد يكون هناك بيه بعيث لا المراد ان الانين المسافة والايراد ان الانين بعده بعيث لايكون بينه وبين احدها ان آخر مفر وض و ان امكن فرضه على خوما متقال في المسافة (مير سيد شريف رحمه الله تعالى ه

 ا) قوله والحركة ينشخص آه قال في شرح الماخص لاب لتعنق الحركه من تعنق امو رسنة مامنه الحركة وهو المبدأ و ما البه الحركة وهوالمنتهي ومافيه الحركة كاين والوضع وغيرهما وماله الحركة وهوالموضوع الذى عرض له الحركة ومابه الحركة اعنى المعرك والزمان اقول توضيعه ان يقال الحركة من حيث انهاعر ض لابد الهامن موضوع ومن حيث انها امرحادث أوممكن موجودلابد لهامن فأعل ومن ميث انها هوية اتصالية يمتنع وجودها دفعة لابد لهامن زمان ينطبق هي عليه ومن حيث انها مقيقة امنك ادية آى فيها امنك ادلاب لهامن مبك ا ومنتهى ومابينهما ثم قال والجسم ا وتحرك لذا ته لامتنع ان يسكن لانكل ماكان معلولا لذات 🌉 ۲۵۳ 🎥 الجسميبةي ببقائه والايلز م تُخلف المعلول عن العلة النامة والتالي باطل بالحس وقال للمعترضان بمنع بطلان تمورات هذه الأمور اوليةغير محناجة الى تصور شيء ممادكر وفيه النالى فى الامسام الني لم نشاهل سكونها نظر ( والحركة متشخص بوحدة الموضوع والزمان وما فيه الحركة فلعلها يكون متحركه دائما فلايلزم بطلان النالى ف جميع المواضع اللهم الأأن يقال الماسجي واتحاد هذه الثلاثة يوجب تشخص ماهية الحصول في الوسط اداسكن بعض الأمسام علمنا ان المحرك الذىهوالحركة (فالحركة الموجودة الوامدة بالعددهى المتوسطبين ليس الجسمية والالزم من اشترا كهافى مبدأ بالشغص ومنتهى بالشغص بموضوع واحدبالشغص فيزمان الجسمية اشتراكهافي الحركة لكن هذا مود الى الدليل الأخر واعلم ان الامام اعترض وامد ) وفيه نظر والمواب فآن واحد ربكن الاعتدار عنه بان على الدليل الأول والغالث والرابع عنع المرادان النوسط الذى هى ف ضمن مجموع تلك النوسطات الني هى بين الملازمات الثلاث المذكورة في هذه المبداء والمنتهى انمايكون في زمان الآ انميلز ممن ذلك تركب ذلك الزمان الوجوه فان الطبيعة يتحرك لذاتها مع انه من الانات المتنالية ﴿ الهجم الثاني ان كل جسم متعرك فله محرك لايلزم امنناع سكونها كماقيل فى الأول ولادوامشيء من امزاء الركة قبل في زائدهاى جسبيته فالرحمه الله (ولكلم تعرك عركز ائدهلى جسبينه) الرابع ولاشي من الامور المذكورة كاقبل ودلك لانه لولم يكن لكل متعرك معرك زائد على جسميته لكان بعض في الرجه الثالث فلم لا يجوز مثل دلك في الاجسام متحركا لذاته والنالى باطل بوجوه الاول انهلوكان بعض الاجسام الجسم فمايجاب بهعن حذا الأشكال فهو متحركا لذاته امننع سكون ذلك الجسم لأن ما بألذات يبقى ببقاء بعينه جوابنا فيقال لم لأبجوز اقتضاء الجسم الذي وليس مذلك لأن الآجسام معصرة في الفلكيات والعنصريات الحركةبشرط زوال مالةملاتمة فلايلزم والسكون جائز على كل واحد منهما نظر الى داته واليه اشار بقوله امتناع السكون وتجدد اجزاء الحركة بسبب القرب والبعد من تلك الحالة وأذا (الانهلوتيم الحالف اله المتنع سكونه) وفيه نظرالن من يقول بكون بعض الحركات مستندة الى دات محله لايسلم جواز السكون عليه (و) الثاني انه لوكان حصل الامر الملائم يسكن ولأعذور بتي بعض الامسام متحركا الدانه لكان كل جسم متحركا دائما لاشتراك مميع الرمه الثاني وهومبني على اشتراك الجسميةبين الاجسام باسرها وممنوع قال الاجسام ف الجسمية التيهي مبدا التحريك حوالنالي باطل بالمشاهدة فشرح الماخص ميباعن مدا الاعتراض والبه اشار بغوله (والكانكل مسمة عركا لاشتراك الأمسام في الجسمية) الوجه على الدلائل الثلث ولقائل ان يقول هذا الثالث ( قوله ولانه ح اى على تقديركون بعض الاجسام متعركا لداته الكلام لابضر السندل لانعرضه ان يبين أن الحرك ليس هوالجسم لذاته وعلى الوجه الذى دكرتموه لايكون المحرك هوالجسم من حيث انه جسم بل اسم معز والمالة ملايمة نعم لوكان الغرض أثبات قوة قائمة بجسم محركة إياه لا أثبات امر مغاير للجسمكان الامر كما ذكره وليس غرضه ذلك اقول حاصله إن الجسم من حيث إنه جسم ليس علة تامة للحرى قولاً علقه وجبة إي مستلزمة لها فلا بد من امر آخرمع الجسم عنى يتعنق حركة سواءكان هوا لطبيعة اوغيرها (ميرسيك شريف ٢) قوله ويمكن الاعتف ارعنه آهوا لاعتف ار الصحيح أن النوسط لا بنخ من قطع مطابق للزمان فلا بينخ من حد وت زمان هو ثابت في كل آن من ذلك الزمان فيكون ثابتاً ف ذلك الزمان كمانقل المس هذا المعنى من الشيخ الرئيس في شرّح المائح صسس قول الأنه يلزم آه انمايلزم ذلك ان لوكانت التوسطات اعنى الوصولات إلى الحدود متنالية وقد عرفت إنه ليسكذلك وإنما فسر ناالتوسطات

بالوصولات الى الحدود لما عرفت ان التوسط امر واحد بالشخص يتغير اعراضه فيما نقلناه من شرح الماخص

(ان كان له مطلوب وجب سكونه عند مصوله) والالكان المطلوب بالطبع منروكا بالطبع والتالى بالحللانه حلايكون متعركا لذاته لامتناع زوالمآ بالذات وقد فرض كونه كذلك هن (ولغائل ان يقول بجوزان يكون مطلوب الجسم المتحرك لذاته امرايسة عيل حصوله بالكلية كمافى الافلاك مثلاً فلايلزم الحلف المذكور وعلى تقدير أن يكون ممكن الحصول انما يلزم سكون الجسم عند مصوله ان لو لم يكن له مطلوب آخر واما إذا كان فلالجو ازان يسمح لهكمال بعد كمال الى غير النهاية ويحدث فيه شوق بعد شوق كذلك فيتحرك من غير انقطاع (والآ) اى وان لم يكن مطلوب (لكَان متحركا الى كل الجوات اوالى بعضها والأول بومب الترجه في مالة واحدة الى مهات مختلفة) وهربديهي الاستعالة (والثاني الترجيح بلامرجع) وهومال الرابع أن الحركة لو كانت من منتضيات الجسمية لكان اذا اقتضى جزأ منها دام ذلك الجزء بدوام الجسم فما وجد الجز الاغر فلم بكن الحركة هن (والطبيعة وحدها لاتكفى فى النعريك) اى لبست علة تامة له (لانها ثابتة) لبست بحادثة على سبيل التجددوا علم ان بعض ارباب الكلام ذهب الى الغرل بنجد دالجسم وق نقل ذلك عن النظام من منكلمي المعنز لة والذاهب الى تجدد الجسم عسى ان يذهب الى تجدد الطبيعة فلابد من بيان ذلك ولايعول في ابطال تجدد الجسم على الحس لان العائل بذلك بعد مكم الحس بألاستمرارههنامن جملة اغلاطه (فمقتضاها ثابت) والحركة الطبعية ليست بنابتة بلهى منجدة شيئا فشيئا فلم يكن مقنضى الطبيعة التىلبست متجددة فلهاعلة متجددة هى مجموع امرين احدهما الطبيعة وثانيهما الوصول الى حدود غير ملائمة على سبيل التجدد والتبدل عنى يصل الجسم الى مكانه الطبعى الملايم فلعلة الحركة مرع ثابت وآخرغير ثابت واليه اشار بقوله (بللابد من انضمام امراليها) اى الى الطبيعة بصدره نها الحركة (وذلك الأمر استعال إن بكون مالة ملائمة لأن الجسم على الحالة الملائمة لأيتحرك والالكان المطلوب بالطبع منروكا بالطبع بلمالة فيرملائمة يوجب الطبيعة بشرط وجودها) اى وجودتلك الحالة (العود إلى الحالة الطبعية) وعند مصولها ينقطع الحركة لانتفا احد جزئى علتها وهوالحروج عن الحالة الطبعية فعركة الجسم الى الحالة الطبعية انما يكون بعد الخروج عنها فليست حركة طبعية

وان معل التوسط امرا كليايو مدينعاقب افراده المزجودة كلواحدفي ان فتنالى الاناتلازم والابلزم انقطاع المركة واعلم ان الكلام في التوسط بين مبدا ومنتهي معنيين في زمان معين لافي مطلقه (سيد ء ) قوله ولكان كل جسم آه اللازم هواشتراك كل جسم مع آمر في الحركة المستندة الى الجسمية المشتركة واماقيد الدوام فيرد عليه مااورده الأمام على الادلة ألاخرى وقدذكرنا مع الجواب فالحاشية السابقة (مبرسيد شريف والالكان النج قوله بلزمان يكون المطلوب بالطبع منروكا بالطبع ممنوع لجوازان يكون المطلوب بالطبع ماقبآ غير زائل بالحركة وانمايلزم ذلك ان لو كان المطلوب موالابن في الحركة الابنية والكيف الى آخرها رهوممنوع (مير سيد ٢) قوله والطبيعة ومدها أأه ستعر في ازالحركة الذانية تنغسم الى طبعية وارادية وقسرية فالأن ارادبيان كيفية صدور الحركات عن الطبيعة والغرة الأرادية اعنى النفس (ميرسيد شريف m) قوله والذاهب الى تجدد الجسم آه قديقال بديهة العقل ماكمة بمعاونة المس بان الجسم الذي رأيناه اليوم هو بعينه الذي رأيناه امس فلوغلط مذا الحك يلزم الندح فى البديهيات لكن يشكل دلك بوقوم التعلل في الأجسام العنصرية فلايكون بأقية باعيانهالانتفاء الكربانتفاء جزئه ( مير سبك شريف رحمه الله» عم) قوله بالاستمرار آهاى مستمر والأ يلزم تخلف المعلول عن العلة النامة ( مير سيك شريق رحمه الله \* مُ) قرله حالة غير ملايمة آه والمراد بحالة غير ملايمة بعد الشي°عن مزكره ( مير سيك شريف رحمه للله \* 1) قوله و امافى الكم آه انمالم يذكر الوضع لان الحركة الوضعية لا يكون طبعية كما عرفت في بحث اثبات النفوس الفلكية ( ميرسبك شريف رحمه ٢) قوله ويمكن تقريره آه اى تقرير الدليل لا تقرير ماذكره المص فانه و ان المكن حمل قوله على الحالة الملائمة على العموم اى شامل لجميع مايلا ثمه لكن يكون قوله و الالكان المطلوب بالطبع و ان المكن حمل محمل ٢٥٥ كيم

متر وكا بالطبع مستدركا (ميرسيد شريف m) قوله فاذن مركة الجسم آ، وههناجث وهوان يقال الحالة الغير الملائمة المنضمة الح الطبيعة اما ان يكون امرا واحد امستمر فيرد الاشكال الواردعلى اقتضاء الطبيعية ومدهاللحر كذواما ان بكون امور امنعاقة نحينئذ اماان يكون تلك الامور آنية يوجدفي آنفقط اوزمانية مستمرةفي زمان فعلى الأول اما ان يكون متنالية ىيلزم تنالى الأنات اويكون بين الأنات زمان فيلزم سكون الجسم في ذلك الزمان لانتفاء علة الحركة فيهوعلى الثاني إدا استمر واحد منها مع الطبيعة زمانا والحركةليست مستمرةفي ذلك الزمان بلهى متجددة منقضية بلرم الاشكال الأول لايقال الجسم الخارج عن المكان الطبعي ادا زال عنه العاسر فهوعلى مدمعين من مكانه الطبعي فالطبيعة مع كونه على ذلك الحدملة لاحركة إما الطبيعة فعلة فاعلية واما الحصول على ذلك الحد فعلة معدة ثمتلك الحركة معدة للوصول إلى حد آمر و الطبيعة مع هذا الوصول علة للحركة عنه وهكذا لأنا نقول الحركة الموصلة الى الحد الأخراما ان يكون واقعة فآن الوصول لاشك الميلزم تنالى الا نين اويكون واقعة في زمان فيكون متعددة منقضية والطبيعة معالكون على الحب لأتجدد فيهافيتجه المحذور وغاية مايقال في الجواب ان الحركة بين الحد الأول والثا أى واقعة في زمان متجددة ومنقضية لكن بينهما ايضامت ارمن المسافة فاذافرض فى الحركة جزء يفرض بازائه مدوهكذا

مطلقا بل مبينة على القسرية مثاله اما في الاين فكالحجر المرمى الى فوق واما في الكيف فكالما والمسغن فسرا واما في الكم فكالذابل دبولامرضيا ( ولقائل ان يقول ماذكره المص انمايتم لوبين ان الحالة الملائمة للجسم متعصرة فى كونه فى مكانه الطبعى اوتعوه مما يوجب الحركة تركه ( ويُمكن تقريره على وجه لايتوقف اتمامه على ذلك وهو ان يقال الجسم اذا كان معه جميع مايلايمه لا يتعرك اصلااذ الحركةهي لطلب ملايم وماليس بملايم يستوى بالنسبة اليها وجوده وعدمه وعدم مصول الحالة الملائمة انمايكون بعصول مالة غير ملائمة فادن مركة الجسم منوقفة على انضمام مالة غبر ملائمة الى الطبيعة وسكونه ينوقف على انضمام حالة ملائمة اليها (فان قبل لم لا يجوز ان يكون الجسمية مقنضية للحركة بشرط مصول مالة غيرملائمة وللسكون بشرط زوالهاكما ذكرتم في الطبيعة ( قلناجميع الأموال بالنسبة الى الجسمية على السراء فكون بعضهاملائما اوبعضهامنافرا امرحصل بالنسبة إلى الطبيعة لابالنسبة الى الجسبية لان الجسبية متشابهة في الكل فان قيل الطبيعة من حيث مي حى إيضامشتركة فلايكون ايص بعض الأحوال بالنسبة البهاملا ثما وبعضها منافرا فنقول الطبيعة مشتركةللن لأكأ شتراك الجسمية فانهاطبيعة نوعية بخلائى الطبيعة لاختلاف الطبايع في المقيقة (فلسُّن قيل الطبائع وان كانت مختلفة بالحقيقة تكنكل بالنسبة الىافرادها طبيعة نوعيةوالكلام فيها فنقول افراد كل طبيعة لايختلف في المقنضيات فان افراد الطبيعة الارضية منفقة فياقتضاء المركز وافراد الطبيعة النارية منفقة في اقتضاء المحيط وعلى هذا القياس (وكذا الكلام ف النفس بالنسبة الى الحركة الارادية) الى في انها وحد ها لا تكفى في التعربك وذلك لان النفس ثابتة فمقتضاها ثابت والحركة الارادية ليستبثابتة فلايكون متنضى النفس وفي الحواشى القطبية ان هذا اغايتم في النفوس الميوانية اما في النفوس الفلكية فلايتم لان مقنضاها وهو الحركة الدائمة ثابت (اقول وفيه نظر لان الحركة

والحاصل ان اجزا الحركة غير متناهية بالقوة وكذلك اجزا المسافة فادا فرض جزَّمن الحركة يفرض بازائه جزَّمن المسافة بين حدين والطبيعة مع الكون على الحد الاول علة الدالك الجزَّمن الحركة المتصلة الى الحد الثانى فاذا فرض في ذلك الجزَّمز آخر يفرض بازائه ايضا جزَّمن المسافة بين حدين ولا محذور فيه لأن الاجز الحق الحركة بالقوة وكذا الحدود (سيد من قوله بخلاف الطبيعة آه ومفهوم الطبيعة عرض عاملها كالماسية (ميرسيد من) قوله فنقول إفراد آه ان ثبت القطع بهن المقدمة وباشتراك الجسمية بين الكل تم ماذكره (ميرسيد شريف \*

التضايف المتنفي والمبدأ الى ذى المبدأ قياس التضايف المشهوري فنأمل (ميرسيد) قوله كان قياس التضاداه فا ذا وجأ احدها في الحارج وجد الاخر وفي العرضين المذكورين لبس الامر كذلك على ٢٥٨ كا اىمن العارضين (بالغياس الى الأخركان قياس النضاد) لانهما امر ان وجرديان لابجتمعان فيشيء واحدمن جهة واحدة وبينهماغاية الخلاف (الاالنضايف الدليس كل من عقل مبداعقل منتهى) الدمن الجايزان يفرض حُرِكة دات بدابة ولانهاية الها وكذلك ليس كُل من عقل منتهى عقل مبداء فان من الجائز وجود مركة دائنهاية ولابداية لهاو المنضايفان يجب ان يعقلامها ولا العدم والملكة والسلب و الايجاب لان دلك يقتضى ان يكون المدهما عدميا وكل والمدمنهما وجودي ﴿ الرابع فيمافيه الحركة قال رحمه الله (والحركة قديقع في الكم و الكيف والآين والوضع وقد ينتقل الموضوع من صنف من تلك المقولات الى صنف آخر على الندريج ( اما في الكم فالنخاخل والنكاثف والنمو والذبول اما النخاخل ای الحقیتی (فهوان یزداد مقدار الجسم من غیران یزداد علیه شیء من الخارج والنكائف) اى الحقيقى (عكسه) وهو ان ينتقص مقد ارالجسم من غيران ينفصل شي منه (كانتقال الما من الجمود الى الذوبان) وهو مثال للتخاخل إذالما الجامل إذاذاب زاد متداره ( وعكسه) اى انتقال الماعمن الذوبان إلى الجمو دوهومثال للنكائف اذا لماءادا انجمك انتقص مقداره ( وكما يمص القارورة وتكب على الما على فيدخلها) فاما انبكون دغول ألماء لحصول الخلاعميها أولان الجسم الكاين فيه أرداد مجمه بالمص ثم برد وتكاثف عند صعود الماع آوبسبب آخروالا ول بالل لاستحالة الخلاء على ماقال ( وليس ذلك )اى دغول الماء ( لمصول اللاعنيها)لاستعالنه فنعين الثانى لان الثالث معلوم البطلان بالضرورة ولهذالم بتعرض المصللنالث وجزم بحقية النانى بعد ابطال الأول وقال (بللان الجسم الكائن فيها ازداد مجمه بالمص) والالزم الخلاع لا وج بعض الهوا الذي في داغلها بالبص (ثم بردوتكانف بطبعه عند صعود الما الامتناع تداغل الجسمين وهذا الاستشهاد دال على التخاخل عند

المس وعلى النكائف عندالكب بعد المصوهد اظاهر الاف ان القسم

الثالث معلوم البطلان بالضرورة نظرعلى مالايخفي (وهذه الحركة)

اى التخاخلية والنكائفية (انماعرضت الجسم لتركبه من الهولى والصورة

 ۲) قوله امران و جو دیان آه پرید میان النقابل بين المبدأ والمنتهى من اى وجه ( مير سيك شريق رحمه الله \* س) قوله والحركة قد تقع أه قال في شرح الماغص إذا قلناإن في مقولة كذا مركة معناه ان الجسم يتغيرمن صنف من تلك المغولة الى صنى آخر بينها تغيرا على الندربج وقد يعنقد عبارة عن تغير حال تلك المقولة المعينة مع بقائها بعينها على معنى إن الموضوع ألحقيقي لنلك الحركة هو تلك المغولة وهذا بأطل لأن النسودليس الأان ذات السواد بشنك فان ذلك السواداما ان لايكون موجودا هند ذلك الاشتداد او يكون موجودا فعلى الأول لم بشتك بل عكم وعلى الثاني اماان عدت فيه شيء اولاً فان مدت فنات السواد باقية كماكا نت وحدثت فيهصفة زائدة فلابكون فى ذات السواد تبدل اصلاوان لم يحدث فلم بشند بل هو كماكان فظهر ان اشتدا دالسوا دتبدل يخرجه عن نوعه ويكون للموضوع في كل ان كيفية بسيطة واحدة لكن المأس يسمون جميع الحدود المتقاربة من البياض بياضاومن السواد سوادا فان السواد المطلق واعد هوطري مقيقي والبياض كذلك والمنوسطكا لممتزج فيهما لكن تعرض لما يقرب من احد الطرفين انينسب اليهوالمس لأبيز بينهما فيظن انهمانوع واحدوقديوهم بعضهم انمعني قولنافي مقولة كذا مركة أن المقولة منس لهاوالحركةنوع لهاقالوا الاين منهقارومنه غيرقاروكف أآتكم والكيذوا لوضع والسبال من كل جنس هو الحركة وهو بالآل لأنالا نعنى بالحركة الاتغير الموضوع في صفاته

تغيراعلى التدريج ومن المعلوم ان هذا النبدل ليس من جنس المنبدل لأن النبدل حالة نسبية إضافيه (والهيولي) والمتبدل ليس كذلك (ميرسيد شريف م) قوله اما التخاخل اه التخاخل وكذا لنكاثف اداكان مانعاملكون والفسادكات دفعيا لامركة فيه وفيه نظر لانهما منقدمان على الكون فان الماع يتخاخل اولا ثم يتكون هواع ( سيدرمه الله \*

انهمبدا والنتهي منحيث انممنتهي تذافى شرح الماخص وهوالاظهرفان المبدائية انمايقاس الىذي المبدأ قياس

 ا قوله تجویز نبدل المفادیرالنج قدیفال والهيولى لامقدار لهافى نفسها ومالامقدارله فى نفسه كان نسبته الى جميع فيلزم تجويز تبدل المقادير على المقادير نسبة واعدة فالهيولى نسبتها الىجميع المقادير على السوية هيولى الافلاك وقدمنعوامنه ( سيك · ( فاذا استعدت الهيولى للمقدار اللثير خلعت الصغير ولبست ۲) قوله فهوان يزدادالجسم الىمقداره الغهذابيان شامل للتخاخل وبقول سبب الكبير وبالعكس) اى واذا استعدت للمقد ارالصغير غلعت الكبير أتصالجهم آخر خرج هووبنول على ولبست الصغير فانقلت الفلك مرحب من الهيولى والصورة مع امتناع وجهيكون للزيادةمك إخلةفى الأصلخرح خلوه عن متداره المعين قلت نعم لكن كون الهبولى غير منعذرة في الازديا3 الحاصل الجسم بسبب انضمأم نفسها وكون المقادير البها منسأوية النسب لايفيك القطع بوجود جسم آخر بسطحه الخارج وبقولهمد افعة اجزائه الىجميع الاقطأرغرج السبن التخاخل والنكائف بسل يقتضى تجويز تبديسل المقادير عليها فانه فى العرض والعبق فقط وبقوله وازالة استبعادمن بستبعد ذلك ونقول العظيم لايصير صغيرا الأاداكان علىنسبة طبعية خرج الورم فيجبيع اجزا منتفشة فيندمج اويتخلل بعض الأجزاء وينفصل والصغير لايصير الاقطار وعلى هذا فنس ألتبودني مظيما الابالعكس على انانتول تبدل المقادير انمايلزم عند صيرورة الذبول واستبعد الامام كون النبو مركةف الكم قائلا ان المركة تستدعى الهيولى مستعدة لمقدارا صغر اواكبر ويمتنع ان يستعد هيولى الفلك منغيراوهو لخاهر ولامنغيرههنا فياتكم لمقدار اصغر اواكبر بسبب يقارنها وفي الحواشي القطبية إنه لأمدغل لأن الأجزاء الأصلية باقية على المقدار' للصورة فيهذه الحركة على ماهو المشهور من مذهب الحكماء وفيانها الذىكانت مليموكف االأجزاء الدائرة للهيولى على ماهوم فيهم نظراقول المتمال ان يكون الأمر آخر القطلع على مقدارها نعم بسبب مداغلة عليه ( و اما النموفهر ان برداد الجسم ) اىمقداره ( بسبب انصال النانية في الأول تغيرت الأولى في وضعهالا فيمقدارها واجاب المصعنه <u> جسم آخر )وهو الأجزا ً الغذائية (به) اى بذلك الجسم الثاني (على وجه</u> في شرح الماخص بانه لا شك إن الأجزاء يكون الزيادة مداخلة في الاصل مدافعة اجزاعه الىجميع الاقطارعلي الأصلية زادت عندالنموعلي ماكانت عليه قبل ذلك ضرورة وصول الأجراء نسبةطبعية كمايكون في سن الحداثة ) وهوالى قريب من ثلثين سنة الزائدة في نفادها وتشبهها بها وفي الذبول ( والذبول عكسه ) وهوان ينتقص الجسم بسبب انفصال بعض الأجزاء نقصت عماكا نتعليه قبل ذلكوانكار عنه على التناسب (كمافى سن المشايخ ) وسن الشيخوخة من تعوستين هذامكابرة اقول انكان انصال الزائدة سنة الى آخر العمر (اعلم ان السمن والهزال فيهما ايضا ازديا دالجسم بعدالمداخلة بالاصلية بعيث يصير العجموع منصلا واحدا فينفسه فالامر وانتقاصه على التدريج فينبغى اخن عدهما من اقسام الانتقال في الكم كماقال المصنى والا فالأمر كماقال كالنمو والذبول وقول الشبخ في المجاة اما الكمية فلانها تقبل النزيد والتنقص الأمام ( ميرسيد شريف \* فغليف انيكون فيهامركم كالنمو والذبول والتغاغل والنكائف يدل ٣) قول لا يتعصر في الأربعة الخفان على ان انسام الكبية لأبحصر في الأربعة المذكورة والأفلا وجه لكاني فلت قددل المصر المذكور في الحاشية النشبيه (وقد معل المولى العلامة قطب الملة والدين الشيراري رحمه الله على انعمارها في الأربعة فلت الأربعة فىشرحه للقانون السمن والهزال من اقسام الحركة الكمية اذقال واما الحركة النيذكرناها فى القسمة شاملة للسمن فالكم فهى اما ان بكون الى الازدباد اوالى الانتقاص والني الى الازدياد

اما انبكون بورود زيادة اخرى وهوالنبو اوالسبن اولايكون

عناك وهو النخاخل والني إلى الانتقاص اما ان يكون بافنا م شي من

والهزال ايضا فان اردت النصر بح بهما

قلت حصول الأكثر بانضمام شي الما

فيجميع الاقطار فهوالنموا وفي بعضها فهو السمن وكذا في الأنفصال (ميرسيد

ومصول المرى فان كأنا في آن والحد فلا مركة قطعا وان وقع كل منهما في ان فاما ان بكون بينهما زمان أولا فعلى الثاني يلزم تنالى الانبن وعلى الاول اما ان بكون للجسم كيفية المرى غيرهما على ١٩٥٥ منوسطة بينهما في ذلك المادة وهوالذبول والهزال اولايكون كذلك وهوالنكائف وينبغى ان يعلم ان المرا دبالمادة ف قول بافناءش من المادة الجسم لا الهيولى لاستعالة ذلك في الهيولي وهم لا يتعاشون عن استعمال امثال ذلك في الكتب الطبعية (وامافى الكيف فكانتقال الجسمس البرودة إلى الحرارة على التدريج وبالعكس وكانتقال الجسم من البياض الى السوا دعلى التدريج ويسمى هذه الحركة استحالة) وبجب ان يعلم ان الحركة لاتقع في جميم الكيفيات بل انمامقع فيمايقبل الاشتداد والضعف والكيف نفسه لايشتك فان السواد مثلالوكا تيشتك يبقى داته مع الاشتداد وكلما كان يبقى داته معملكان ينضم البهسواد آخرفيلزم اجتماع سوادين في على واحد ففي الحقيقة العمل بشنك سواده بان يبطل عنه سوادو بعصل فيه سواد آخر اشد منه وكذا في جانب الضعف فان الشديد يعدم وبعصل ماهوا ضعف منه وامافى الأبن فكالحركة مر مكان الى اغرالمسماة بالنقلة وهوظاهر وامافى الوضع فكعركة الكرة في مكانها الايقال لاوجه لايرا دالكاف لأن الحركة الوضعية متعصرة في حركة الكرة في مكانها فالصواب ان يقال وهي مركة الكرة في مكانها كما ذكره استاده في الننزيل لانالانم انعصارها فيهالالان مركة القاعب إداقام وبالعكس مركة وضّعية ادليست كمية ولاكيفية وهماظاهران ولاابنية لانكل متحرك مركة اينية لابدوان يغرج من مكانه والقاعد اداقام والقائم اداقع لا يخرج عن مكانه لانالانم انهاليست اينية قوله لاركل متحرك حركة اينية فانه عنك ماية حراك لابدوان يخرج من مكانه ممنوع لان المركة المكانية ومى الاينية مى التى بنبدل بها ابون المتعراك على معنى انەپكون فى كل ان فى ابن آخرلا انەپكون فى كل ان فى مكان آخرو ذلك لانك عرفت انمعنى قولهم انفى مقولة كدامركة ان الجسم يتغيرمن صنى من تلك المعولة الى صنى آغرمنها على الندريج بل لأن مركة اللرة التيهي المعدد على مركز نفسها مركة وضعية وليست تاك الحركة فى كانه ادلامكان له و مركة الرمى في مكانه وضعية وليست تلك الحركة مركة الكرة اذالرمى ليس كريا فالصيح ماذكره المص لاماذكره

، )قولهلاستحالة ذلك آه بنا°على إن القابل للفساد لابدو إن يكون له مادة فارفسدت الهيولي لامناجت اليحيولي إغرى ( ميرسيك شريف \* ٣٠) قرَّله واما في اتكيف المُخ قديقًال لأُمركة في الكَّيف اصلالانها لايتصورالابر و ال كيفية

ضر ورة ان السطح المحيط به حال القيام غير السطح المحيط به حال القعود (ميرسيك٥) قوله مركة وضعية الخ وا عام ال كلام الشيخ بوهم انه هوالذى وقف على المركة الوضعية دون من قبله وليس الأمركذلك فان ابانصر الفاراب ذكرها في عبون

الزمان اولافان لمبكن فلامركة اصلا لامتناء الحركة فى الكيف ميثلا كيف وار بيكون كيفبة واحدة مستمرة في ذلك الزمان فينقطم الحركة إذلا وجودلهامع بقاء الجسم على مآلة وامدة في زمان ا ويكون كيفيات متعددة فاما ان يبقىشى منهافى انين فينتفى الحركة اوبوجدكل واحدمنها فيآن وامدفقط فأما اللايكون بين الأنات ازمنة فبلزم تناليها اوبكون فينعدم الحركةفى تلك الازمنة لاننفاء الكبفيات فيها وكذا الغول في الكم والأبر والوضع وقداجيب بان الثابت للجسم بين الكبفيتين اللتين احدبهما مبداغ الحركة والأخرى منتهاها كيفية واحدة مستمرة غيرمستقرة يمكن انتفرض فيها انواع مخنلفة بعبث اي آن يفرض في ذلك الزمآن يكون الثابت فيها واحدامنهاثم اذافرض آن آخر كان الواقع فيهنوعا آخر وهكذاوهذه الانواع مل آلانات كله بالقوة ثم لم *بمكن فرض ۖ انين بعيث*لا يكون ببنهما زمان ففي دلك الرمان شي م من تلك الكيفية المستمرة الغير القارة فأنفرض فيه إنات بفرض فيها إنواع وهكذا الآيتف فكان تلك الكيفية كمسأفة متصلةبذاتهايمكن انتفرض فيهاحدود غير متناهية كماقد عرفت وهكذا الجواب فى البواقى (ميرسيد شربف \* س) قوله بل انمائقع فيمايقبل الخفلا يقع فى الزوجية والفردية والأولية والركنية الىغير ذلك لعدم قبولها الاشتداد والضعى (مبرسيدشريف مم) قوله فكالحركة من مكان الخ هذا ان فسر المكان بمايسنتر عليه الجسم واماان فسر بالسطح الباطن انخ ملاشك في خروجه عن المكان استاده السائل في موضعين (سيك ٢) قوله هي التي يتبدل آه توهم ان الحركة الاينية بالانتقال عن المكان فينافي ما ذكر فيل وقد عرفت الحال فيما سبق (مبرسيد شريف ١) قوله بجوزان يختلف آه اقول هذا الكلام انما يتم اذا جار توارد التشخصات على الماهية بان يزول واحد منها و يحصل آخر فينضم اليها اذلولم يجزذ لك فاذا اختلف استعل دالمادة لشخص من الصور النوعية من حيث انه حيل السخص الكالمن من الصور النوعية من حيث انه حيل المستحد الكالشخص لا من المورالنوعية من حيث المحتود الله المنابعة على المنابعة المنابع

ويحصل فردآ غرمن ذلك النوع ولأيخفى استاده ( فان بها يختلف نسبة اجزائها بعضها الى بعض والى الأمور علبك توجيهه على كلام الشأرح فان الأشخصات وان كانت عوارض مفارقة الخارجة عنها على الندريج) واذا اختلف النسبة تغيرت الهيئة الحاصلة بالنسبةالىالنوع لكنها بالقياسالي بسببها وهى الحركة فى الوضع وفى تسخة بخط المص فان بها يختلف نسبة مصمها لبست كذلك ثم البات ان كلواحك من اجزائها الى الأمور الحارجة عنهاعلى الندريج وهواولى لأن الصورة النانية محالفة بالنوع للصورة فى تغير نسبة إجزاء الكرة بعضها الى بعض عند مركنها على مركز نفسها الاولى غير محناج اليه فىالبيان لان نظرا فلينأمل والدليل على انمركة الكرة على مركز نفسها حركة الانتقال من فرد من الصورة النوعية الى نرد آخر يسير ايسير امحال كالانتقال من وضعية هرانه لولم تكن وضعية فاما ان تكون مكانية اوغيرها والثاني باطل الصورة النوعية الى آخر كذلك لا شنرا بالضرورة إدلااشتباء لهاالا بالحركة الاينية والأول ايضا باطل لجوازان كهمافي لزوم المعذور الذي ذكره المصنف لايكون للكرةمكأن إيضاكا لمحد فلايكون مركته حق المكان وعلى تغدير وانفرض زوال الصورة النوعية عننوع ان يكون لها مكان كسائر الافلاك فانها لاينتقل بحركتها تلكمن مكانها من الجسم لكن المراد الزوال عن افراد الى غيرها بل انما يتغيرنسبة اجزائها الى ماهو غارج عنها وهذه النسبة دلك النوع اما كلها اوبعضها ادلايعقل الأذلك ثم الزائل من الفردوهو فرحمن هي الوضع فالنغير فيها يكون مركة في الوضع وهو المطلوب الصورة النوعية مشتمل على حصة منها ( والمالجوهرفلايقع فيهمر كنه) اى لابجوزان يرول الصورة الجوهرية وتشغص فربما يحصل فردآ غرمنها وربما عن نوع من الجسم وتحصل لمادته صورة اخرى على التدريج بحصل فردمن صورة نوعية اخرى (سرح (النه اذا زالت الصورة الجوهرية عن نوع من الجسم انعلم ذلك ٢) قوله لأن الانتقال الى الصورة الخرلا بعال فكذا العول في الكيف انتعال الجسم النوع ويحصل نوع آخر) لان الصورة الحاصلة بعد انعدام الاولى لايكون موافقة لها بالنوع لان المادة في الحالتين تكون مستعدة ح لنوع تلك من كبعية الى المرى يسيرا يسيرا عال والالكان له ابنداء و وسطواننها والكيفية الصورة فلها فالحالتين استحقاق دلك النوع الاانه بجوزان يختلف الأخرىلا يحصل الأفى الانتهاء فيلزم غلو استعدادها للعوارض الفارقة فلا يزول عنها تلك الصورة لوجود الجسم عن الكيف في الأبتدا<sup>ع</sup> والوسط الاستعداد والاستعقاق بل انها يختلف عوارضها لصبر ورة المادة مستعدة هف فان قلت لانسلم ان هذا غلف فان لحصول عارض آخر وقد فرضناز والتلك الصورة هن فتعبن ان يحصل الكيفيات ليست مقومة للجسم بخلانى الصورة للمادة قلت خلوالمادة عن لهاصورة اغرى فالفة للزائلة بالنوع (فلا يكون ذلك انتقالا) اىمركة الصورة يستلزم عدمها وقد فرضناها من صورة إلى اخرى لأن الانتقال إلى الصورة الاغرى لايكون متحركة وملوالجسم عن الكيفيات بستلزم يسيرا يسيرا أولالكان له ابتداء ووسط وانتهاء والصورة لاتحصل ح اننفاعما فيه الحركة والثاني كالأول يستلزم الأفى الانتهاء فبكون المآدة في الابتداء والوسط بلاصورة هف بلدفعة انتفاء الحركة وهوالمطلوب لأنا نغول لكن الانتقال الدفعي لأبكون مركة بل كونا وفسادا والبه اشار قد عرفت ان الجسم في الحركة الكيفية كيفية مستمرة غير مستقرة على الرجه بقوله ( نعم المادة غلعت صورة ولبست اغرى وذلك كون وفساد) المذكور ومثل ذلك لايتصورالا فيالحال

بالنسبة الى الحل الذى يتقوم بدونه فلا بمكن في الصورة بالاضافة الى المادة هكذا لخصه بعضهم (مبرسيك شريف \* س) قوله و الالكان الخولات قد زالت المع بقائها لا إنتقال اصلا والثانية ما مصلت المبرسبك شريف رحمه الله \*

إ) قوله بنعدم ذلك النوع آه قديق مراده ينعدم ذلك النوع اوالشخص لكنه مذن الثانى اعتماد اعلى الظهور (سيد عوله كالكون والفساد اه إنها قال كالكون والفساد لان مدوث الصورة الجسمية وزوالها لايسميان كونا و فسادا المصطلاحاهذا إذا إغذا مخصوصين بالصورة النوعية واما ادا فسر ابالتغير الدفعى كما سبق فهما مندر جان تحتهما (مير سيد شريف رحمه الله بسس قوله تابعة للمعروضات آه قال في شر و الماخص ولنذ كر البرهان على انه يلزم من الحركة في معروضاتها المركة في معروضاتها المركة في معروضاتها المركة فيها بعضل به الا ما طة النامة فنقول اما المضاف فهو طبيعة غير مستقلة بنفسها بل هى تابعة لغيرها فان كان متبوعها قابلا للحركة كانت الاضافة ايضافا بلقها لوبقيت على حالة واحدة عند تغير متبوعها لايشعر ذلك باستقلالها بنفسها وكذلك نقول في سائر المقولات النسبية فان هذا حول ٢١٢ كهد البرهان قائم فيها بعينها ومن من المراد المداد المد

وقال الفاضل الشارح فى توجيه هذا الموضع اذاز الت الصورة النوعية اوالجسمية من الجسم ينعدم ذلك النوع ويوجد غيره لانهمامنومان له والمتعرك منشأنه بقاءداته في الحالين والايمكن بقاء المتعرك وهوالجسم ههنا مال زوال صورته النوعية او الجسمية عنه فلايمكن وقوع الحركة فيه ثم اعترض عليه بان التعرك ليس هوالجسم بل هوالمادة وتلك باقية فى الحالين وجوابدان الحركة تستدعى متحركاً موجودا والمادة ومدهاغير موجودة فلا يكون المادة في الابتداء والوسط موجودة بل معدومة وهو عال فلايمع عليها المرحة ف الصورة ودلك بخلاف المركة ف الكيف فان الموضوع في وجوده عنى عن الكيفية وايضافوله الصورة الجسمية ادا زالت عن الجسم ينعدم ذلك النوع ويوجد غيره غيرصيح ادلاينعدم ذلك النُّوع بانْعد ام المورة الجمنية بل ينعدم ذلك الشُّخص عند روال الصورة الجسمية ويوجد شخص آخرمن نوعه بل ذلك انمايكون في الصورة النوعية وهوظاهر والحقان انعدام الصورة الجسمية عند لحوق الخرق والالتبام انما يكون آنكا لكون والفساد فلهذا الايكون المركة في الصورة الجسمية ( و اما بغية المغولات ) وهي منى والأضافة والملك وان يفعل وانينفعل (فتابعة لمعروضاتها فيوقوع الحركة وعلمها) اى ادا وقعت في معرو ضاتها وقعت الحركة فيها والأ فلا قال الشارح المعولات الباقية مى المعولات النسبية وهى دائما عارضة لغيرها ولايعنل فيامهابذ إتهافهي تأبعة للمعروضات فاركا نتمعروضا تهافابلة للعركة قبلتهي والافلاقال وإناابين ذلك على التفصيل فأنهذا غير كاغبل ينتقض بمقولتي الاين والوضع فانهمامن الامور النسبية ووقعت

هذايعلم فساحمايق إن الانتقال في الاضا فة يكون دفعة اقول قدعرفت معنى وقوع الحركة في المقولة ومن ذلك يعرف ال الحركة في الاضافة هي انتقال موضوعها منصنف منها الىصنى آخرعلى التدريج ادائقر رهذافنقول قوله الحركة فيهاعلي سبيل التبعية للمعروض ان اربد به ان المعروض إذاتحرك فيمقوله من الأربع السابقة وتغبر في اصنافها وجب ان يتغير في اصنافي الاضافة ايضا جيث بكون له هناك نغيران تدريجيان امدهما في المقولة التى فرضت حركته فيها والثانى في الاضافةلكنه يتفرع على الاول ادلولاه لما وجد الثاني فوجوب دلك مبنوع قولهلا يشعر ذاك باستقلالها قلنا لانسلم كيف وقد بتعرك زبدق الابن وبنغير في الأ ضافةمم ان الابوة القائمةبه لايتغيرفيها اصلاولأيلزممنه استقلالها بنفسهاعلى انه لوسلم لزم ان بكون للموضوع حصر كنان ذا نيان وترن الثانية تابعة آلا ولي لابنافي دلككا لمركة التخاخلية النابعة للاستحالة فى الكيف فينبغى ان تعد الأضافة من المتولات الني بقع فيها الحركة وقداشار الشارح فيمابعك اليحذا وان ارادبه ان الموضوع إذا تغبرني مغولة على سبيل

المناريج بكون دلك النغير منسوبا الى الموضوع من ميث دا ته بحسب المغيفة والاصالة والى الاضافة (الحركة) الفائمة به اواليه من ميث والتبعية فذلك ليس وقوع الحركة في الاضافة لا إصلا ولا تبعا بالمعنى الذى عرفت ان الاضافة والموضوع من حيث الاضافة ح يكون موضوعاللحركة لا متحركافيه والكلام انماهوفيه وان ارادان معروض الاضافة كالكيف والكم اوالابن اوالوضع المعروض الهاا داوقع فيه مركة بان يكون المعروض متحركا فيه والمتحرك هوالجسم وجب تغير الجسم في الاضافة القائمة فذلك مق ادلولم يتغير لزم استقلالها كماذ كركن يودهليه ماذكره الشارمان من ان التبعية لاينافي الذاتية وهذا المعنى هوالمراد كماهوا لظاهر من العبارة والمناسب للمقام وينبغى ان يعلم ان المتعرف هذا المعنى والاضافة المعنى والاسبيان المعنى الله يعلم ان المورف الاسبيان المركة لا يتعرف الاضافة من غير تغير في معروضاتها ومات يوجب التغير في الاضافة بلا ابتداء من غير تغير في معروضاتها وماذكره لا يدل على هذا المعنى (سيد

على الله المن المن الله عن الله المرى الن الله عنه الشيخ في الشفاء يشبه ال يكون الانتقال في متولَّة متى واقعاد فعة الأنالأنتقال منسنة الىسنة وشهرالى شهريكون دفعة وقال فى النجاة ان وجودمتى للجسم بواسطة الحركة فكيف يكون الحركة فيهوان الحركة كاسيظهر في متى فلوكان في متى مركة لكان متى آخروا نه محال اقول قد عرفت ان متى هوالنسبة الى الزمان اوالهيئة الحاصلة من نسبتها وعلى النقل يرين لا يعتبر فيه للموضوع ولا انتقال الابالانتقال في اجزاء الزمان ثم ان أجزائه متصل بعضها ببعض والفصل المشترك هو الآن فاذا فرض ومانان متصلان بان قبيل ذلك الان يستمر لموضوع مناه الذي بالقياس إلى الزمان الأول وبعده يستمر مناه بالقياس الى الزمان الثاني فالان المذكور نهاية ومُود الأول وبداية مصول عي ٣٧٣ عد الشاني فلا تدريج هنا في الأنتقال وان فرض في الزمان الأول اجزاء فيكون له فى كل جزءمتى الحركة فيهما لا بالتبعية فنقول المتى لأيقع فيهمركة فأن انتقال الجسم ويكون انتقاله من بعض الى بعض على من سنة الى اخرى انمايتع دفعة لا على الندريج والالكان لني مني آخر وهو الوجه الذيعرفت وهكذا ولأيتف على مدبل بجب وقوف الأرض كما ان الانتقال عمال فلايقع فيها المركة آصلالا بالتبعية ولابغيرها والملك إنجعلناه هيئة فى إجزاء الزمان دفعى فكذلك في النسي احاطة الجسمبغيره المنتقل بانتقالهكا نت الحركة فيه تابعة لحركة الجسم المحيط اليهاوالهيئة التى بسببها ولايلزم مز ذلك فلايقع فيه مركة بالذات بل بالعرض (وفيه نظر فان مركة المحيط الا أن يكون للزمان آنوليس بمعذور فى الآبن تقنضى مركة الجسم فى الملك ومركة بالذات المحاط فالتبعية بل هوواقع في الواقع واما الندريج لايخرجهاعن كونها مركة واتبينغان الحركة في الكمتابعة للحركة في الكيف فيقنضى أنبكون للزمان زمان فانقلت وهى مركة داتية وان معلناه عبارة عن التملك للشيء لم يكن فيه مركة لأنه ما يحصل في الان اقول من فسر الملك بالتملك للشيء ان ارا دبه كون إذا فرضنا زمانين بينهما زمان فالجسم بننقل من الأول إلى الثاني على سبيل الندريج بواسطة المتوسط وكذا الحال الشيء مالكا لشيء فيكون من مقولة المضاف لأن همنا ملكاوهي إضافة في الانتقال من متى الأول الى متى الثاني ومالكا ومملوكا وهمامتضايفان وان ارادبه الغنى الذى بعض معانيه لازم ولاماجة الى زمان آخربل التوسطكاف لهذا المعنى فهوابضاغبر صعيح لأن الغنى والاستغناء قديراد بهكون انما يكون بامرمتو سطيميل الى الأول اولا الشيء عالةلا يمكن له الانتفاع آصلابما يذكرانه غنى اومستغن عنه كما والى الثاني اغرى ويتوسط في ماق يقال هذا الحجر مستغن عن المال ادلايمكن له الانتفاع بما هوالغاية ألوسط بينهما وليس الزمان المتوسط والغرض منه وهذا معنى عدمى ادهوعدم الاحتياج أوعدم امكان ولا مناه كذاك وفيه بحث ( سيد رح الانتفاع فليس هوبمقولة اصلا وقد يرادبه كونالشيء بحالة يكون ٢) قوله كون الشيء آه هذا المعنى الغاية المطلوبة من الشيء الذي يقال فني عنه حا صلة بدون ذلك للغنى هواللاز للنملك بالمعنى المذكور الشيءمثل من يكون صحيحافي نفسه ومزاجه وهيئة اعضائه واتصال اجزاع اولافان من تملك مالايحتاج الى تحصيله اعضآئه فلاعناج الى الادوية والمزورات الني يعتاج البها المريض في بالا سباب لأن الغاية من التحصيل لها هذه كلها ارفى آمدها فيقال لهذا الصحيح انه مستغنَّ عن هذه الأدوية ماصلة مناك فيقال إنه غنى عن تلك و المزورات لأنغاية ه*ذ*ين إعادة إن<del>ص</del>عة المفتودة وهي ماصلة بدون الاسباب وعن التعصيل بها ولا يخفى هذه فيكون غنياعنها والمزاج منباب الكيف وكذا الصَّعةو الهيئة منّ عليك أن هذا اللازم أعم من ملزومه باب الوضع واتصال الأمزاع من باب المضاف وكذا الحصول وقديراد لثبوته في مثال الصحيح بدونه (سيد به حو الشي عجالة لا يحتاج إلى كسب صفة اما ° لان دانه لا يحتاج الى صفة س) فوله وهما منضايغان آه لا يذهب عليك أن الملك هوسبب الأضافتين اللنين هما الما لكية والملوكية وان المالك والمملوك مضافان مشهوران نعم يطلق على الملك إنه إضافة بمعنى إنه نسبة أوعلى طريق الساهلة في العبّارة اعتمادا على الظهوروما في الشرح من قبيل الثاني ( مير سيك شريف \* عم ) قول لان غاية هذين آه لا بعينهابل بمثلها اواراد مطلف اصعة الوجودة فيضمن الفرد الزايل والفرد الحاصل والاظهر في العبارة أن يقال لأن غاية هذين مصول الصحة وهي ماصلة فأن عبارة الشرح يقنضي ظاهر أن الأعادة وربما لم يكن هناك إعادة أصلا بل يكون الصعة مستمرة لكن المرادما ذكرنا ومن حصول الصعة وهرواضح (س ٥) قوله لان ذاته لا يحتاج آوما لا يمكن اتصافه بصفة زائدة وما هرمتصى في اول ـــ

وجوده بجميع مايمكن اتصافه به فان الاستغناء فيهاعبارة عن عدم الامتياج الىكسب صفة زائدة (ميرسيل \* 1) قوله بالتملك غير صحيح آه اى كون الشي عمالكالا الهبئة مع أن الحمال علية فاسد هذا الكلام يوهم أن المعني الأول من معانى النملك اولى والماماعد ا وفليس كذلك متى لا يصم التعليل الافى المعنى الاول وانت تعلم ان عدم المكان الانتفاع وعدم الآمنياج الى كسب صفة زائدة لا ينصور فيهما تدريج فصعة النعليل ليست عنصة بالمعنى الاول لايقال البراد ان صعة التعليل من عنص العالى المعانى المنافرة بل بالاضافة الى المبيئة كما في الحاشية وحيص الكلام من غير ايهام معنى فاسد لانانقول الهيئة ليست معنى للتملك بل للملك ولهذا اوقع الشارح الفاضل للتملك قسيما للميئة وماذكرتم محصله ان التملك اداممل على الميئة لم يصح 🌉 عروه و التعليل المذكور لأن حصول

ز ائدة عليها منى لوتعرض له صغة كذلك لكان نقصاله كالبارى تعالى وامالان ذاته في اول وجودها يكون منعوتا بصفات كمال يحتاج مىاليها ولايمكن فلوذاته عنهااصلا فيكون هومستغنيا عنكسب تلك الصفات والاستغناء في هذين ايضا امرعدمي ليس من مغولة فادن ظهران تفسيرمغولة الملك بالنماك غيرصعبح وان التعليل الذي ذكره الشارح بعدم وقوع الحركة فى النملك انمايسم اداممل النملك على اول ماذ كرناه من المعانى قال واما الاضافة فهي ايضا من الامور الني يحصل في آن فلا تقع فيه حركة (اقول مصول كل اضافة في آن ربما لايسلمه الحصم فانه غير بكيمي والمشهور ان المضاف ابدا عارض لمقولة من البواق فتابع لها في قبول الاشتداد والتنقص فاذا اضيف اليهمركنه فذلك بالمقيقة لنلك المقولة وبالعرض له فان الجسم اداكان (نقصمقابلة فاداتحرك الى شه المقابلة فنلك المركة (نما يكون بحركة مكانية إو وضعية فالحركة فيهما بالذات وفيه نظر (قال وكذا الفعل والانفعال فان انتقال الجسمين النبرد الى التسخن يستدعى طلب السغونة والتبرد يسندعى طلب البرودة فيكون حال طلبه للبرودة هى حال طلبه للسخونة وهومال فلايتم فيه حرادة اقول تقريره على الوجه المفصل ان انتقال الجسم من التبرد إلى التسخن ان كان دفعة فلا مركة وان كان لا دفعة لا يخ اما ان يكون التبرد باقيا وهر عمال لآن التبرد توجه الى البر ودةوالنسخن توجه الى السخونة وبمتنع كون الشيع في مالة واحدة متوجها الى الضدين واما ان لايكون باقيافلم بكن الحركة واقعنف النبرد بل النبردلميبق والتسخن إنها وجدبعك وفون النبرد وبينهمازمان تأبع لنبدل آخر فلا يكون بالذات واورد السكون لاعالة فليس هناك مركة من النبرد إلى التسخن على الاستمرار واما

الهبئة قديكون تدريجيا ونساده ظاهرا اللهم الاان يجوز ثفسير النملك بالهيئة ولبس بمذكور في الكناب لأبق لايصح التعليل في باقى المعانى لأن ممل التملك الذى هومعنى الملك عليه غير صحبح لانانغول هذا مشترك بين اول المعانى وباقيهافان قبل لعل العبارة كأنت هكذا لعدموقوع الحركةفى الملك انمابصح اذا حمل الملك على اول ماذ كرنامن العاني اي من معاني النملك وح لافساد اصلا فلنا النعليل المذكور لم تبعله الفاضل الشارح متعلقا بالمعنبين حنى بنعرض طليهبانه انها يصح في اعدهما فقطبل ذكرفى المعنى الآول تعليلاوفي الثاني تعليلا اغر وبالجملةكلام الشرحلابيخ عن غزارة (مبرسيك شريف \* 4 )فوله و اما آلذي يقال ان الشيء آ ، كا نه إشارة الىمعارضة اونقض اجمالي لماذكره في امتناع المركة في مقولتي الفعل والانفعال ودلك لأن المؤ درق ينتقل من صنف من النأثيراليصنف آخراضعف من الأول على سبيل التدريج ويلزمه انتقال المتأثرعر تاثرالى آخراضعو ايضاعلى التدريج وقد وقع فيها الحركة فاجاب بان حف الانتقال عليه النظر بان يق واعلم ان القوم ا دعوا

ان لا مركة في هذه المقولات الابالتبع فقولهم لأمركة فيهامعناه انه ليس يقع الحركة فيها وقوعها في (الذي المقرلات الاربع وذلك عناج الىبيان أحد الامرين اما انه لا انتقال فيها للموضوع من صنف الى صنف اصلا واما إن الانتقال فيها دفعي والأيخفي وقوع الانتقال في الاضافات كالموازى اداتحرك في الموازاة الى المسامنة وفي الملك بمعنى المبيئة وفي التأثير والتأثر وكذا المال فيمتى فلابك من بيان ان الانتقال ليس على سبيل التصريج بل ان زوال احدهماتحصيل الاغرويزول احدهمافي انويبقي ساكنازمانا ثم يحصل الاغر واما النمسك بالنبعية فغيرنا فعكما عرف من كلام الشارح فالأمر في منى ماعرفته من كلام الشبخ ومافصلناه هناك واما الملك بمعنى المبئة فالظاهر وقوع المركةفيَّه وأما الاضافة فلم يظهر حالها لجواز ان يعَالُ الموارَّأة مافيه الى ان بزول في ان يحصل فيه المسامنة وماذكر في

امتناع المركة في متولتي الفعل والانفعال لوتم انه أيدل على امتناع المركة والنبريد والنبرد إلى التسغين والتسغن لافيهادكره من صنف التأثير والتأثير هذا ماظهر ببادي النظر في هذه المسائل المتعلقة لبقية المقولات لعل الله سجانه يونقناللمعاودة واصلاحماعسي يوجدفيهمن الحلل (ميرسيد شريف \* ١)قوله الخلوتعدد موضوع الحركة الخ اختلاف الموضوع بالنوع لايوجب اغتلاف العرض بالنوع لأن التكثر بالنوع انمايكون بنكثر الفصول لأ الاختلافات العارضة لهابالقياس الى ألموضوعات فكذلك لم بننوع المرتمة بحسب تنوع المعروض ولاتنوع الزمان متى بننوع بعسبه فالاختلاف بحسب ماهي فيهومامنه ومااليهوصع مافي ألشرح والحاشية مآذكره في شرح المانخص من أن أختلاف الحركة بالموضوع لايوجب اغتلافها بالماهية لان اضافة الحال الموضوع امر خارج عنهاعارض لها واختلاف العوارض لايوجب اختلاف آلمعر وضات في الماهية فان افرا دنوع واحد مختلفة بالعوارض وايضاً البياض العارض للناج مع البياض العارض للقطن مختلفان بالموضوع وام يختلفا عظ ٢٩٥ كالم بالماهبة واختلاف الحركات في الازمنة لابوجب ايضاً اختلافها بالماهية إماا ولافلان الازمنة لاا فتلاف الذي يقال إن الشي عن نقص إنصافه بالفعل يسير السير الكاما لهابعس الماهية واماثانيا فلأن الزمان لان الغوة تحور بميسير أيسيرا ان كان الفعل بالطبع وامالان العزيمة ينغسخ من عوارض الحركة لانهمقك ارها واختلاف يسيرا يسيرا ان كان الفعل بالآرادة وامالان الالفتكل ان كآن الفعل مهاوف لعوارض لابوجب اختلاف المعروضات جميع دلك يتبدّل الحال اولافى القوة او العزيمة او الالقائم يتبعه التبدل في الفاعلية وفيه نظر ﴿ الهجم الحامس في تقسيم الحركة الم بالماهية وامااغتلاف المعركات فليس بمعتبر فياختلاني الحركات بالماهية لان المعرك الواحد قديفعل مركات التقسيم الأول فالرممه الله (الحركة اماو امدة بالشغص وهي غنلفة بالماهية والمحركات المختلفةف انماتات عندومدة موضوعها ) ادلو تعدد موضوع الحركة لزم تعدد يفعل كلواحك منها حركة مساويةفي الحركة لأن الحركة القائمة باحد الموضوعين لأيكون الحركة القائمة الماهية بمايفعله الأغر وايضا انتساب بالموضوع الاغر (لاستعالة فيام العرض الواحد بمعلين ووحدة زمانها الامور المتوافقة في المقيقة إلى العلل المختلفة جافز واداغرج اختلاف هذه لان الجسم الواحد اداقطع مسافة وأحدة في الزمان الاول ثم عادف الزمان الامورمن ان يكون سبباللاغتلاف الحركة الثانى لم يكن العائد هو الأول (لاستعالة اعادة المعدوم و وحدة ما فيه) لمببق لاغتلافها بالنوع الااغتلاف احد اىمافيه الحركة وهو المقولة (الآنه بمكن ان يقطع متعرك مسافة ومع هن الأمور الثلثة الباقية فكلما اتحدت هذه الامور بالنوع كانت الحركة واحكة ذلك يستحيل ويمنو بحيث بكون ابتدائها الحركات وانتها عاواحدا بالنوع وكلمااختلف احدهده الأمور فاذن لابدمع وحدتهما وحدة مأفيه ليكون الحركة واحدة بالشخص اغتلف النوعفاذا اتحك مامنه ومااليه (واما وحدة المحرك فغيرمعتبرة في وحدة الحركة ) اى وحدتها غير المركة واختلف مافيه المركة اختلف الحركة مشروطة بوحدة المعرك ( لأن محركا لومرك جسما وقبل انقطاع بالنوع امافى الكيف فكما إذا اغذ الجسم من البياض الى الصفرة ثم الى التعمر ثم تمريكه بوجد عرك آخر كانت الحركة واحدة ) مع ان المحرك منعدد الى النسود تارة ثم اغرى ألى الفستقية

عريلة يومل عمر الدارة المركات المركاة واعدة على المركات المالنسود تارة ثم اغرى الى الفستقية الى الخصرة الى البيلة الى السيلية المركة بالنبي معين اعدهما بالاستقامة واغرى بالاستقامة والمركاة بالنبي السيلية والمركاة بالنبيا المنطور ثم الى التعمر ثم الى النبيلية وال التحدم اليه وما فيه واغيه واغيرى من البيلية وال التحديد ما اليه وما فيه واغيلة والما المنطور الى النبيلية الى السواد تارة واغرى من المنطور الى النبيلية الى السواد تارة واغرى من المنطور الى النبيلية الى السواد تارة واغرى من السواد الى البياض والعكس هذا في الكبنى واما في الاير فكالصاعدة والهابطة اقول لا يخفى ان الاقسام العقلية في هذا المنابية المنطور واغيلانى الكركة واعدة المنابية والمنابية والما في المنطور ومنابة والمنابية والما المنطور ومنابة والمنابية وال

مع تلك الامورفيلزم تواردالمؤثرين النامين ( ميرسيد شريف \*

اقوله لان الاثر الاول آه لا يخفى ان هذا انها يتأتى فى الحركة بمعنى القطع واما الحركة بمعنى القطع واما الحركة بمعنى التوسط فالذى يمكر ان يبق فيه هوان استمرار وجودها فى الزمان الثانى مستند الى المعرك الاغر سيد \*

م) قوله على الندريج الخلان الانتقال الندريجي بغاير للانتقال الدفعي (سيد م) قوله نظر النح لا يشتبه عليك ان هذا وارد على كلام المنف اذا سلم ان الانتقال من الغيرة الى السوادد فعي وجوابه ان اتحاد المنتهي لما لم يستلزم كون الانتقالين من جنس واحد فبالاولى ان لا يستلزم اتحادهما في النوع والشخص وفي شرح الماخص لم يقتصر على هذا ولي المنافق يعرف ذلك من الامثلة انواع مختلفة يعرف ذلك من الامثلة المنقولة منه في الحاشية المتعلقة باتحاد المبداء والمنتهي معال ميرسيد شريف المبداء والمنتهي معال ميرسيد شريف

فلوكانت ومنه المعراك شرطا المنسع ذلك قيل فيه نظرالن المعراد الثانى اما ان يكون له اثر اولافان لم يكن ام بكن محركا وان كأنفاما انبكون اثره الحركة الني وجدت وهوممال لاستعالة اعادة المعدوم بعينه واستناد الاثرالواحد الىمؤثرين تأمين اوحركة اخرى فيغتضى تغابر المعر اقتغابر الحركة واجاب الفاضل الشارح عنهبانا نغنارالناني من الشق الناني ويلزم عدم الوحدة لانانر يدبالحركة الواحدة الحركة المتصلة من المبدا الى المنتهى وهمناك التي الأن اثر الأول منصل باثر الثاني لايقال فيمادكره الفاضل الشارح نظرلان الموجب لنلك الحركة المتصلة انكان امرا واحد افهوظ اهر وان كان امور امتعددة بلزم استناد الموجب الواحد الىموجبين تامين لأنانغول لانسلم وانما يلزم ان لولم يكن احدهمامو جبالاحد جزئيه والاخر للجز الاخر المتصل بمواما إذاكان فسلالا يقال لماكان إحدالاثرين غير الاغر والاثرههناهو الحركة فلميكن الحركة واحدة بلمتعددة الانانقول النسلم ذلكفان البراد بومدة الحركة الشخصية الومدة الاتصالية على مانص عليه الشبخ فى النجاة بقوله يكون وحدة هذه الحركة الشخصية هي بوجود الاتصالفيها واللازمماذكرتم حصول الانقسام فيهابسبب نسبتها إلى المعركين ومنل هذا الانقسام لايبطل الوحدة الاتصالية كما ان الحركة الفلكية مع اتصالهاتعرض لها انقسامات بسبب الشروق والغروب والمسامنات ( وومدة المبدأ غير كافيةفيه ) أي في وعدة الحركة ( لان الجسمين قدية عركان من البياض احدهما الى السواد والأغرالي النبلية) واذا كان كذالككانت الحركة متعددة مع وحدة المبدأ فلميكن كأفية (وكذا وحدة المنتهى) اى غير كافية في وحدة الحركة (لأن الوصول اليه)اى الى المنتهى (قديكون دفعة كانتقال الجسم من الغبرة إلى السواد وقد يكون على النروبج كانتقاله من الحضرة الى النيلية ثم الى السوادية) وادا كأن كذ لك كأن آمديهما غير آلاغرى مع وحدة المنتهى فلم يكن وحدة المنتهى كافية وفي المواشى القطبية في أن الأنتقال من الغيرة إلى السواد دفعة نظرا قول وذلك لأن للمسافة التي سلكها المتحرك في الكيفية امتدادا اتصاليابين الحدين بمكن انبوجكفيه مقاطع كمافى المركة فى الاين والموجود فى كل مقطع نوع من تلك الكيفية كل نوع بالقياس الى نوع آخر افرب او ابعد من أحد ألحدين و اذا كان الأمر كذلك لايكون الأنتقال من احد الحدين الى الأخردفعة بل بوسايط ولقائل ان يقول انتقال الجسم

 )قوله بواسطة آوالكيفية المتوسطة بين الغبرة والسواد كيفية واحدة مستمرة غبر مستقرة ويمكن ان يفرض فيهما انواع بعضها اميل الى الغبرة على التناقص الى أن يفرض نوع هو المتوسط بينهما بجيث لامبل له الى احدهما ثم يفرض انواع امل الى المدودان الواسطة الى السوادوان المدالي السوادوان الى السواد على عن ٢٩٧ كالمدالة التر ابد ثم يوجد السواد فقوله الانتقال من الواسطة الى السوادوان لم يكن بواسطة يكون الانتقال دفعيا ان ارادبه الواسطة بالفعل فلازم ذلك وانما يلزم دلك ان لولم بكن في نفس تلك الواسطة تدريج وهرمنوع تحققته من حال الواسطة وآن اراد الواسطة بالقوة فلأبدمن واسطةمن تأك الانواع التيهى بالقوة يكون الانتقال فيها إلى السواددفعيا ( مير سيلم شريف ع) قوله وحدة المبدأ او المنتهى آهاى بالشغص لأن الكلام في الوء ف الشخصية وح فلقائل ان يقول المرادبوحدة المبدآ ههنا انكان الومدة الشخصية فهوظاهر البطلان ضرورة إن البياض القائم باحد الجسمين غبر القائم بالأغرشخصا وان كأن المراد الوحدة النوعية فهوصيح لكن يظهرمن هذاان الوحدة النوعية للمبداء لايكفي الومدة الشخصية للعركة ولأبظهر إن الومدة الشخصية للمبداء بلهى كافية للوحدة الشخصية الحركة إملافالاولى التمثيل بحركة الجسمين من مبدا<sup>ء شخ</sup>صي في المسافة ( سيك m) قوله و ذلك بان بنعر ك بسمان الخ فمامنه واليهق الحركتين متعد ان بالنوع فانكان الحركنان من السواد الى التعمر ثم الى التصفر ثم الى البياض كان مافيه متعد ابالنوع ايضاوا لحركنان كذلك سيد م) قوله الحركات المختلفة بالنوع آه بان بكون الحركة من البياض إلى الصفرة الى الممرة الى النيلية الى السوا دومز السوادالي النبلية الى الحمرة الى الصغرة الى البياض (ميرسيد شريف ، ٥) فوله باتحاد مافيه الحركة آه قال في شرح الماخص اما في المسافة فكما ان بقص من مبداء معين الى منتهى معين تارة بالاستقامة وتارة بالاستدارة وامافي

من الغبرة إلى السواد مثلاا ذاكان بواسطة فانتقال الجسم من تلك الواسطة الى السوادانكان بواسطة اغرى وهلم جرا الى مالانها ية له يلزم امتناع انتقال الجسم من الغبرة الى السوا دلوجود وسايط غير متناهية بالفعل وان لميكن كذلك بليننهي الجسمق الانتقال الى واسطة يكون انتقالهمنها الى السواد دفعة فذلك يكفينا في لزوم المطلوب على إنا نقول قوله (وكذا ومدتهما) اى ومدة البيداء والمنتهى غير كافية في ومدة الحركة (لأن الانتقال من احدهما إلى الأغر قد يكون بطرق مختلفة) كان فى ذلك لانه إذ الم تكن وحد تهماكا فية فوحدة احد بهما اولى بان لا تكون كافية وفيه نظر لعدم لزوم المطلوب عند الانتهاء الى واسطة يكون الانتقال منها إلى السواد دفعة لأن الكلام في منتهى الحركة لا الانتقال مطلقا واعلم ان الفرض من ذكر ان ومدنة المبداء والمنتهى وومد تيهم امعا غير كافيةمع لزوم تغدم العلم بدمن اشتراط الامور الثلثة هو ان يعلم ان وحدة المبدأ والمنتمى ليست ملزومة لوحدة الامور الثلثة بل الأمر بالعكس واليه اشار بقوله (نعم ومدتهما لازمة لوحدة الأمورالثلثة واما وامدة بالنوع) وهي الحركات المختلفة بالعدد المنفقة بالحقيقة ( <del>وهي انما</del> تتعقق عند ومدة مافيه الحركة) بالنوع اوبالشخص (وما منه ومااليه) بالنوع اوبالشخص وذكك بان ينحر الحمسمان من السواد إلى البياض أويتعر الخبسمان من المركز الى المعيط أومن المعيط الى المركز على خط واحد اوعلى خطين اما اتحاد مافيه الحركة فلان الحركة من نقطة الى اخرى بالاستقامة يخالف الحركة منها اليها بالاستدارة بالنوع مع اتحادهما فيمامنه واليه وامااتحا دمامنه واليه فلان الحركة من السراد آلى البياض يخالف الحرَّكة من البياض الى السواد بالنوع مع اتحاد مافيه الحركة (واما و احدة بالجنس) وهي الحركات المختلفة بالنوع المتفقة بالجنس القريب و البعيل ( وهي إنما يتعقق باتحاد مافيه الحركة ) أي بالجنس قريبا اوبعيد اكعر كة مسمين احدهمامن السواد الى البياض والاخرمن البياض الى السوا دفان هاتين الحركتين واحدة بالجنس القريب لاتحادما فيه الحركة بالجنس القريب وهوالكيف المبصر واوتحرك الأخرمن الحرارة الى البرودة كانتا متعدتين بالجنس البعيد لعدم اتحاد ما فيه الحركة الجركة الجنس البعيدوهوالكيف المعسوس (التقسيم الثاني [لكيف فلان الانتقال من الانتقال من البياض الى السواد وقد يكون من الصفرة ثم الى السواد وقد يكون الى

الفسنقية ثم الحضرة ثم الى النيلية الى السوا دوق*ك يكون الى الغبر*ة ثم الى السوا دمير سيلً \* 4 ) قوله ما فيه الحركة آه

فالحركات الكيفية كلهامتحدة بالجنس وكذلك الكمية والاينية والوضعية (ميرحيد شريف رممه عن وله ارمسافة مساوية آه هذا القسم وإن شارك القسم الأول في البطؤ لكنه ابطأ منه (مير سيد شريف رحمه \* ٢) قوله اومسافة مساوية آه هذا القسم وان شارك القسم الأول في السرعة لكنه اسرع منه (مير سيد شريف رممه \* ٣) قوله و البطق ليس لنخلل آه ولابد لهم من ذلك لان السريع ا داقطع جز أ فلا يمكن على ١٩٨ ﴾ انبقطع البطيء اقلمن الجزء والايلزم انقسامه فلابك ان يقطع جزآ قال (وايضا الحركة اماسريعة وهي التي نقطع مسافة الطول) ايمن ا و اكثر والنالي بالمل وعلى الأول إنَّها إن يستمر الأمرعلى هذا فيلزم تساويهما مسافة مركة اغرى (في الزمان المساوي) اي لزمانها ( اوالاقصر ) في الحركة اويتف البطي في الاثناء اى اوف الزمان الاقصرعن زمانها (أومسأنة مساوية) أي لمسافة مركة حركته إحيانا متى يقطم السريم إجزأتم اخرى (فى زمان افل) اىمن زمانها (واما بطيئة و تعرفها من المذكور يعو دفيقطع معهجز أفبكون البطؤ لتخلل السكنات وهوالمطلوب ولايمكن ان بقال في تعريف السريعة ) وهي التي تقطع مسافة اقصر في الزمان المساوي باغتلاف زماني قطع السريع جزآ اوقطع او الأطول اومسافة مساوية في زمان اطول (والبطؤ ليس التخلل البطى اياه فصراوطولا والالكان زمان قطع البطىء الجزءمنقسما وذلك بوجب السكنات اى في البطىء كازعم القائلون بالجز (والالكانت نسبة السنات انقسام الجزء فتأمل بظهرلك انهذا المنخللةبير حركات الفرس التي هي خمسة فراسخ في بوم واحد إلى مركاته راجع الى القسم الأول(ميرسي*ت شر*يف\* كنسبة فضلمركات الشمس في ذلك اليوم الى مركات الفرس)لان م) قوله في الحركات الطبعية آه يعني السكنات المتخللة بين مركات الغرس لكونها بازا فضل مركات الشمس أن المسافة التي يقطعها الجسم لحركة لحبعيةملاءفانكا نرقيقاكان ممانعنه اقل على مساوية له ونسبة احد المتساوبين الى الشيء كنسبة المتساوى فيكون الحركة اسرع وانكان غلظياكان الأخر اليه (لكن فضل تلك الحركات ازيدمن مركاته) بمالايعدولا ممانعتما تثرفيكون الحركة ابطاومراتب يحص ( فسكنات الفرس أزبد من مركاته كذلك مع انا لأنحس الرقة والغلظة منفاوتة وبحسبها يختلف بشي<sup>ع</sup>من السكنات) اىمن سكنات الفرس ون*حس جر*كاته فلوكان مراتب السرعة والبطؤهدا فيالحركة الاينية واما فالوضعية فانها لايكون كذلك لكان الأمر بالعكس بل سبيه في الحركات الطبعية ممانعة المخروق طبعية واما الكيفية والكميةفان كانتا وفى القسرية ممانعة الطبيعة اوضعف القوة القاسرة وفى الارادية اختلاف **بالتسر فالسبب في البطؤ ما إشار اليه** الدراعي ارممانعة الطبيعة اوممانعة المغروق ارمما تعتهما معا من ضعف القاسر في القوة ممانعة الطبيعة ﴿ التقسيم الثالث ﴾ قال رحمه الله ﴿ وابضا الحركات ف تكون وقدينصورهمانعة المخروق في الكمية دون الكيفية وان كانتامنساويين إلى متضادة وهي الداخلة تحت جنس واحد مرتب كالنسود) اي الحركة الطبيعة ولاشك ان الطبيعة وحدها من البياض الى السواد (والنبيض) اى المركة من السواد الى البياض ليست كافيةبل لأبد من امور اغرى فانهما داغلان تحت جنس واحد قربب وهو الكيني المبصر واما ماعتبارهايتعتق البطؤ (ميرسيد شريف تضادهما فلانهما معنيان وجوديان منشاركان في الموضوع وبينهما غايمة ۵) قوله وهو الكيف المبصر آه ای الخلاف ولأنعنى بالنضاد الاذلك انماقال تحتجنس واحدلان الحركات وهومركة الكبف الببصر ولكن حنى المضاف اشارة الى مذهب من المختلفة الاجناس قديجتمع معافان المتحرك الواحد جازان يغطع قال إن الحركة من كل مقولة من هذه

المغولة ( مبر سبن شريف \* 4) قوله وبينهما غاية الخلاف آه ادالحلاف بينهما اكثرها بين المدهما وبين التصفر وغيره واما النمو والذبول فلكل واحدمنهما حد محدودبالطبع يتوجهان اليه وبينهما غاية الخلاف فهما متضادان وكذلك في التخاخل والتكاثف مكذا في شرح الماخص و هذا موافق لمانقلناه عنه في المبحث الثالث المنعلق بمافيه وما اليه وقدعر فت ما عليه هناك (سبد 1) قوله ثم انكان ولابد من ذكر الشي آه الطاهر ان في هذا الكلام مناى وان كان لابد من ذكر شي آخريف كر ذلك الشي كان لابد من ذكر الشي الأمور النج (ميرسيد شريف رحه ٢) قوله هذه الامور آه لان هذه الامور لوكانت سيبالنضاد الحركات النادق من ٢٩٩ كيد كذلك باعتبار نضادها لان عدم النضاد في منه الامورليس سببالنضادهما

قطعاوق*ف* بين إن تضادماسوى المب*د*ا<sup>م</sup> والمنتهى لأيصاح لذلك فتعين هو (سيك ۳) قوله والامور الني ينعلف آه ادلا يجوزان يكون تضادها بواسطةامرلأ بنعلق بالحركة اصلاودلك ظاهر (سيك م) قرله لاجتماع الحركة الطبعية آهاذ كلناهما الى فوق فلبس بينهما غاية الحلان وحلامامة الى الاستدلال الذي ذكره الشارح السال على ان المجر المرمى بقوة إلى تحت ينعرك بحركتين طبعية وقسرية وقك يمنع ذلك بانه حماعرك بجركة واحدة مستندة الى الطبيعة والقاسرمعافلذلككانت اسرع (مبرس ٥) لجواز اجتماعهما اولان الطبيعة والقاسر جوهران في الفرض المذكور اما الطبيعة فلانها الصورة النوعية النارية واماالقاسر فلان المحرك للحجر الى فوق جوهر ظاهرا ولاتضاد بين الجواهر والجواب ماذكره واللازم من الشف الأول ان لا يكون سببامستلزما ومن الثاني الابكون سببا اصلاوقك يغال لا اجتماع للقوة الطبعية والقسرية فيمحل واحك لان القاسرغارج اللهم الاان برا دبالقوة القسرية القوة العارضة على المقسور بواسطة القاسرلا القاسرنفسه وحلايصح الحكم بكونهاجوهرا لكن لايقدح ذلك فينفى النضاد ادلاتضاد بين الجوهر والعرض ايضا ( ميرسيك شريف \* ٧) فوله مع عدم النضاد آه هذا الاستدلال آنما يدل على ان تضاد المحركين ليس سببا مستلزما لنضاد الحركتين وإماانه ليس سببا اصلافانما يعرف مر تبوت النضادبر الحركتين مع اتحاد المحرك فيما اذا مرك الشخص مدة

مسافة ومع ذلك يستحيل وينموفان تعاندت فيبعض الأوقات فليس دلك الماهياتها بل المورخارجة عنها وانما قيدنا الجنس الواحد بالغريب لان الحركات الداخلة تحت جنس بعيدقدلا تكون منضادة فان الجسم الواحد قد يتسغن ويتسود معا فى زمان واحدوفى الحواشى القطبية قوله وهى الداخلة تحتجنس واحد شرط لاتعريف والصواب في امثال هذه ان يعرف اولا ثم ان كان ولابد من دكرشيء آخران يذكر إن تضاد هُذه الامورلا يستلزم تضادها اقول ويمكن الاعتذارعنه بانه لهاذكر قبل دلك تعريف النضاد مطلقاعلم من ذلك ان الحركتين المتضادتين هما اللتان لايجتمعان ويصح تعاقبهما على موضع واحد وبينهماغابة الخلاف فلذلك مانعرض للنعريف وتعرض للشروط واعلم ان تضادالعركات لبس من حيث انها حركات والاام يجتمع حركنان البتة بل تضادها بسبب ماتعلق الحركة به والأمور التي يتعلق بها العركة سنة مامنه وما اليه وما به وما فيه وماله و الزمان وليس في شيء من ذلك مايصام أن يكون سببا لنضاد الحركات سوى مامنه وما البه وامامابه وهوالمعرك فلقوله ( وتضادها ليس تضاد المعركين ) والأ لامتنع تضاد الحركين مع عدم تضاد الحركتين والنالى بطال (لانحركة الحجر قسرا وحركة النارطبعا غيرمنضادتين لأجتماع الحركة الطبعية مع القسرية في الجسم المر مي من فوق الى اسفل بقوة (مع تضاد المحركين) وهما الطبع و القسر لا يقال لانسلم النضاد بين القوة الطبعية و القسرية لجُوارَ اجتماعهما لانا نقول الحال لا يخلو عن النضاد وعدم النضاد وعلى النقاد وعلى النقاد وعلى النقاد والما على النقديرين بحصل المطلوب الما على الثاني فلان مركة الحجر بالطبع الى اسفل وبالقسر الى فوق منضادان مع عدم النضاد بين المعركين ح فلوكان تضادهما لنضاد المعركين المتنع ذاك واما الزمان فلقوله (ولا لنضاد الازمنة) والالما عرض الحركات تضاد (لكونها غير متضادة) لانتفاء شرط التضاد وهو غاية التخالف لأتحادها بالماهية (وبنقدير تضادها) اى تضاد الازمنة (فهى) أى الازمنة (عارضة للحركات وتضاد العارض لابوجب تضاد

يميناوشمالا (ميرسيد شربف ح ٧) قوله لاتحادها الماهية آه ومع الاتحاد بالماهية لا يكون بينهما غاية الخلاف قطعا ومن هذا الوجه ظهر ان لادخل لتضاد الازمنة في تضاد الحركات اصلا (ميرسيد رح ٨) قوله اى الازمنة آه فدل هذا الوجه على ان تضاد الازمنة ليس سيباموجبالتضاد الحركات واما انه ليس سيبا اصلافلا اللهم الاان يدعى ان تضاد العارض ــ

المعروض) فان السوا دتضاد البياض مع عدم النضاد بين معر وضيهما و (ما ما فيه فلقوله ( ولالتضادما فيه ) و الالما تحقق تضادها عند وحدة مافيه و اللازم باطل (الن الصاعدة تضاد الهابطة مع وحدة الطريق) و كذلك النسود تضاد التبيض مع ومدة مافيه و اماً ماله وهوالمتحرك فلان مركة الماعقسرا ومركة النارطبعا الى فوق غير متضادتين مع تناد المتعركين لايقال النضاد بينهما بالعرض لابالعقيقة لانهما لاينعاقبان على موضوع واحد لانا نقول من الرأس لوكان تضاد الحر عتين لنضاد المتعركين لامتنع تضاد الحركتين مع عدم تضاد المتعركتين والتالى بالمل لأن حركة الحجر بالطبع الى اسفل وبالنسر إلى فوق منضادتان مع إن المتعرك وإمد وإن فرض مجران لم يكن ايضابين المنحركين تضادلعهم النضاد بين الجواهرفان فيل لم لا يجوزان يكون تضادا لحركات العصول فى الاطراف قلنا لانه لوكان كذلك لما كانبين الحركات الموجودة تضاد لانتفاء الحصول فى الاطراف فيهالان الحركات الموجودةهي الحاصلةف الوسطلاف الطرف واليه اشار بقوله (ولالاعصول فالأطراف والألماكان بين الحركات الموجودة وهي التي بمعنى التوسط (تضاد) لأنه اذا وصل المتحرك إلى النقطة التي هي الغاية والطرف انتضت الحركة ولماذكران الأربعة من السنة المذكور ليست صالحة كذلك ذكر أن ذلك للبافين فقال (بل لنضاد مامنه وما البهميعا) الألجل مامنه فقطفان الحركة من السواد الى الحمرة ومن البياض اليهالا يتضادان ولالأجل مااليه فقط فان الحركة من الحمرة الى البياض ومنها الى السواد لايتضادان وقوله (لا لكونهمانقطتين بللان احديهما مبداء والاغرى منتهى) اشارة إلى جواب سؤال مغدر وتقرير السؤال انهلوكان النضاد لتضادمامنه وما اليه وجب ان يكون مامنه وما اليه منضا دبن و اللازم باطل لانمبدا والحركة الاينية ومنتهاها نقطنان غير مختلفتين بالماهية والمتعدان بالماهية استحال ان بكونا منضادين ونقرير الجواب ان يقال الشرطية ممنوعة ان عنيت اقه يجب ان يكوناح متضادين بحسب ذاتيهما ومسلمة ان عنيت انه يجب ان يكونامنها دين بالاعتبار الذي تعلقت الحركة بهما وهوكون احديهمامبداء والاخرى منتهى ولكن لانسلم ان النالى باطل فان النقطة التىهى مبدا عتضاد النقطة التىهى منتهى من حبث ان الاولى مبداو الثانية منتهى ولغائل ان بقول الكلام في ان تضاد الحركتين لنضاد

لامدخل لهفي تضاد المعروضات إصلالكن يبقى الكلام في مقية هذه الدعوى اويقال الحركنان الصاعدة والهابطة من شخصین فی زمان واحد متضادتان مع اتحادالز مان فلامدخل لتضاد الأزمنة في نضاد الحركات (ميرسيد شريف رح و)قوله وتضاد العارض آه قبل ان اريك إن تضاد العارض لأيوجب تضاد المعروض مطلقافلا دليل عليه وإن اريب فيبعض الصور فبسلم لكنه غير مفيب لجوازان يكون موجبا في هذه الصورة قلنا المراد إن العارض من حيث هو عارض لأبوجب تضاده تضاد المعر وضات فنضاد الأزمنة من حيث انها عوارض لايقنضى تضاد الحركات فالمقنضي اما غيره اوهولا من هذه الحبثية وكيف ما كان يجب إن يكون إمرا متعلقا بالحركة فيكون احد الستة المذكورة (ميرسيك، ١) قولهم تضاد المتحركين آهلان الماء بارد بالطبم و النار حارةبالطبع فالنضاد بين العارضين بالذات وبين المعروفيين بالعرض (ميرسيك شريف رحمه الله ع ) قوله الحركات العصول آه اى المنضادة لوقوعها في الجهات المنضادة اولذاتها (مبرسيدشريفرحمهالله\* m) قوله لما كان بين الحركات آه فيلزم منه ان لایکون سببامو جبا (میرسیدر حید وله بل لأن احديهما مبداء آه هذا وانكان مطابقاللواقع بناعهلي مامرلكنه لأفائدة فيه في هذا المقام لان الحركة بمعنى القطع لوكانت موجودة لكان يلزم ههنا ما ذكر هناك لأنها إيضا ينقض وينقطع عندالوصول الى الغاية (سيد ۵) قوله ومنتهاها نقطنان آه الصحيح منتهاهمالكن عبارة الكتاب وشرخ الماخص ايضامستمرة على غلافه والأمر فيەسەل ( مىرسىك شريق رىممەاللە ؛ ۱)قولهیقنضی ان مبد ا<sup>م</sup>کل مرکة اه لما عرفت ان التقابل بین المبد ا<sup>۵</sup> من میث انه مبداء والمنتهی من میث انه منتهی تقابل النضاد ( میرسید شریف منتهی تقابل النضاد ( میرسید شریف

٢) قولهمامنه وما اليه آه مامنه الحركة ومااليه طرفان لهاوهي توجهمن احت هما الى الأغر والطرفان قديكونان منضادين لذاتيهماكما فيالحركةمن السوادالي البياض وبالعكس وقد يكونان منضادين لرقوعهما فيجهنيس منضادتين كما في الحركة الصاعدة والهابطة فاذا فلنا النبيض تضاد النسود باعتبار تضاد المبدائين والمنتهيين فمعناه إن التبيض تضادللسوا دمن مبث انالنبيض توجمين طرف الىطرف متضادين للطرفين اللذين للنسود توجه من احدهما إلى الأخر فتضاد الحركات باعتباراتها توجهاتمن اطراف متضادة الى اطراف متضادة فقوله لاطراف وقوله والنوجه إلى الاطراف كأنه عطف تفسيري لأنه محصل معنى المعطوف عليه على ما عرفت ومرا دالشارح ما قررناه كما هو الظاهر من عبارته ( ميرسيد ۳) قوله وامامستديرة اه الظاهران مرا دالمصنف من الحركة المستدبرة الحركة الوضعية اوما يشتملها كما فيتفسير الشارح فلابكون المقسم الحركة الاينية كبف ومركة العجلة مركبة من الاينية والرضعية وحيتوجه انيغال إذاامكن التركيب من الوضعية والاينية فلجز من الكيفية والأينية (ميرسيك شريف

مبدائيها ومنتهاهما والسائل يقول ان مبدائيهما ومنتهاهما لايتضادان بعسب الذات لكونهما نغطنين ولأبعسب المبدائية لاشتراكهما فيهاوك االكلام في منتهاهما وما ذكرتموه في هذا الجواب يقتضى ان مبدا " كل مركة من ميث هومبدا من تضاد منتهاها من ميث هومنتهي وذلك لانزاع فيهلايقال لانسلم انمبداءهما ومنتهاهما لايتضادان بحسب عروض المبدائية والمنتوائية لأن النقطة الني هي مبدا علك الحركة تضاد النقطة التي هيمبداء الأخرى من ميث ان الأولى مبداء تلك الحركة والثانيةمبداءالاخرى وكذا الكلامق المنتهى لانالانسلمان النقطةالتي هى مبدا على الحركة تضاد النقطة الني هي مبداء الأخرى من الحبثية المذكورة وانمايكون كذلك انلوكانت الحركنان متضادين وهواول المسئلة وقوله ( والنوجه الى الاطراف ) عطف على قوله بل النضاداى بلتضاد الحركات لتضاد مامنه وماأليه والتوجه الى الأطراف فان النوجه الىفوق تضاد النوجه الى تعت وبالعكس والحاصل ان تضاد الحركات لنضاد مامنه ومااليه وهوالاطراف والجهات فيكون تضادها للتوجه الى الاطراف والجهات ﴿ التقسيم الرابع قوله رمه الله ﴿ وَابْضَا الْحَرَّكَةُ امَّا مسنتیمهٔ ) وهی الواقعهٔ علی خـط مسنتیم ( واماً مسندیره ) وهی الواقعةعلى غط متعن لاعلى غط مستدير على ماقيل والالم يتعصرف هذه الاقساملان الخط المستدير في عرفهم مايوجه فيجهة تقعره نقطة يتساوى جميع الخطوط المستقيمة الخارجة منها اليه بخلاف المتجنى فانه قديكون كذلك وقدلايكون ومنه يظهران الاصوب انيقال امامستقيمة واما منحنية ( وامامركبة منهما كحركة العجلة ) فانها تقطع مسافة مستقيمة وتدور دواير على نفسها وكعركة الكرة المرمية المدمر جةو تسمى هذه الحركة كوكبية وفى الحواشي الغطبية واعلم انمعني هذا الكلام ان الحركة قديكون مستفيمة وقديكون مستديرة وقديكون مركبة منهما على مافى الماخص لاان الحركة لأيخ عنها فان الحركة الكيفية خارجة عنها اقول هذانقسيم للحركة الاينبة لالمطلق الحركة والحركة الاينية لايخ عنها وايضاف الحواشي القطبية في كون مركة العجلة مركة واحدة نظر ولوسلم يلزم غيرها من الاقسام بان يقال مثلا الحركة امافى الاين وأمافي الكيف اومركبة منهما وقس الباق عليه اقول النظر أن حركة العجلة انمايكون حركة واحدة لولزمهن اجتماع المستقيمة والمستديرة فيهاهيئة رمدانية بهامصلت حركة مركبة منهما وهوغير معلوم بل هوكا جنماع

1) قوله و امالز وم غيرها آهليس المرادمن لز وم غيرها من الاقسام انه بجب ههنا ذكر اقسام اغر ولانه لم يحمل كلام المس على المصرحتى يقول لا بدمن ذكر الغير ولا يبطل المصر بل المراد انه لوصح ان بتركب حركة واحدة من حركتين مستقيمة ومستديرة فيصير قسما من الحركة يصم كن واحدة من حركتين اينية وكيفية فيصير قسما من الحركة وح ينقسم المركة البها والى غيرها على قيرها والكيف الخلايقال الحركة الميال المركة الميال المركبة الأولى غيرها للمركبة الأولى غيرها ومساللم كب منه واحد اليه لان المقسم هو الطبيعة المنبادلة المواحد والكثيرة يصم النقسيمان ولانظر لانا نقول لا بدمن تقييد المقسم حرور ١٧٧٣ كلم بالوحدة (ميرسيد شربف

النقلة والاستعالة فيجسم واحك واما لزوم غيرها من الاقسام فممنوع لأن النفسيم للحركة الابنية لالمطلق الحركة على مامر (فال الشيخ أن بين كل مركنين صاعدة وهابطة كون أدهب المعلم الأول والشيخ الى امنفاع اتصال الحركات المختلفة بعضها ببعض من غيران يقع بينهما سكونان وبينابذلك كون الحركة النيهى علة الزمان وضعية دورية كماسجيء والتخصيص بالصاعدة والهابطة لاوجه له الاالتوضيح (لأن الميل الموصل الى ذلك الحد موجود مالة الوصول لوجوب وجود العلة النامة عند وجود المعلول والوصول آنى فى الوجود والالكان عند وصول الجسم الى أحد جزئيه اىجزئى الحداوجزئى الزمان والأول اظهر هكذا فى الحواشى القطبية (غير واصل فلا يكون الوصول وصولاً) وتقريره لوكان الوصول زمانيا لكان مال الوصول منقسما بانقسام ذلك الزمان فينقسم الحد بانقسام حال الوصول فعند وصول الجسم الى احد جزئ ذلك الحد لا يكون وصوله عند وصوله الى الجنو الثاني ابضا ملا يكون الوصول وصولاهف وف الحواشي القطبية ذلك ممنوع لأن الخصم لأيسلم حصول الوصول اقول وتوجيهه اربقال ان اراد بكون الجسم عنك وصوله الى احد جزئيه غير واصل انه لا يكون واصلاالى دلك الجزء فهوممنوع وان ارا دبه انهلا يكون واصلا الى دلك الحد فهومسام لكن لانسلمان ومكون الوصول غير وصولح بل اللازم كون الواصل الى مرئى المدغير واصل الى المدوالواقع كذلك لأن الجزعماير للكل والوصول إلى احد المتغاير بن غير الوصول المغاير الأخر (فذلك الميل موجود في ذلك لأن واللاوصول ايضا آني) ولايقدح فيه استمرار اللاوصول الى مين مابصل الجسم المتحرك مرة ثانية إلى ذلك المدلان الامور الو فعد دفعة على قسمبر منهامستمر في الزمان الذي

 ع) قوله ذهب المعلم الأول آه قال في شرح المغص دهب ارسطوالي انه يجب إن يكون بين كل مركتين مستقيمتين منضادتين كالحركة الصاعدة والهابطة سكون ودكرافضل المعتقين في بعض تصانيفه أن الحركات ذأت الزوايا والانعطافة لأبك بينهامن زمان سكون وعبارة الشارح اعم لتناولها الحركتين المختلفتين بألعدد المنفصل احديهما عن الأغرى بالفعل إذا كأنتافي سبت واحد والدليل المذكورجارفيهما إيض إذلاب هناك من ميلين بالفعل احدهما مبداء الوصول والاخر مبداء اللاوصول بخلاف الحركة المنصلة من المبدا الى المنتهى فان الميل فيها واحد بالشخص يختلف بعوارضه الني بالقياس إلى حدود المسافة كالحركة بمعنى التوط ( مبر سيك شريف رحمه الله \* س) قوله وضعبة لأن الوضعية منصلة واحدة غبر متناهية فيلزم منها وجود الزمان بخلاف غيرها فبكون مختلفة فيلزم ببنهما كون فلوكان الزمان مقدارها لزم انقطاع الزمان فيزمان عم) قوله لأن المبل آ مبل ذلك شامل لغبر الاينيةكالكيفيةمثلالايخفىعلبكان الد ليل مبنىعلى ومود الميل وذلك ظاهر محسوس في الحرحة الابنية والوضعية ابض واما فيغيرهما فلاولايمكن ائباته فبها

بالنباس عليها بل لابد من دلبل قطعى ولعل الامر في الحمية سهل بناء على مواز دعوى (طرفه) الامساس به فيها إنها الاشكال في الحيفية (ميرسيد شرب بفر حمه \* ۵) قوله حال الوصول آه اضافة العام الى الحاص اى لكان الحال الذى هو الوصول منقسما بانقسام ذلك الزمان لان الوصول اذا كان منطبقا على الزمان المقسم لزم انقسامه قطعا (ميرسيد شريف ۴) قوله منقسما بانقسام آه لان الوصول اذا كان مثلا فلا بدان يتعلق احد من الحد والجزء الآخر منه لامتناع ان لا يتعلق شيء منهما او احدهما بالحد و امتناع ان يتعلقا معا بشيء واحد (ميرسيد شريف \* ۷) قوله و اللا وصول آه لانه زوال الوصول الذي لا ينقسم و زوال -

الانتسام فيه لا يتصورونه تدريج والالكان ذلك الزوال منتسما فيلزم انتسام الزائل لانه ادا حصل جزئ من إالزوال فلابد انبزول شيء عن الزائل والالم بكن هناكروال اولاشيء من زواله فادا مصل جزئ فرمن الزوال زال جزئ تمر من الزائل (سبك \* 1) قوله - ٣ ٧٣ كما اللامو صولية آه الموصولية و اللاموصولية منساويات الى الميل وضَّعيانً لهكما ان اللاوصول و الوصول منساويان طرفه ذلك إلان ومنهما مالايستمر زمانا البئة لايغال اللاموصولية عبارة الى الجسم و المتحرك وضعيان له والمؤدى عن كون الجسم مفارقا لذلك الحد اومتع ركا عنه وألمفارقة والتغرك واحد (سيك رهبه الله ١ ٢) قوله والمفارقة والتحرك اما التحرك لايكونان آنيا لأنانقول اللاموصلية ليست عبارةعن المفارقة والتعرك فظاهرواما المفارقة فانها بالحركة إسيب بلعن زوال الموصولية وانه دفعي لازماني (فالميل الموجبلة ايضاموجود ٣) قوله موجود في ذلك الأن آه كما ان الوصول الى ذلك الحد محناج الىميل ف ذلك الآن ولا يجتمعان في آن واحدً) لاستحالة إنحاد آني الوصول واللاوصول موصل اليه كذلك اللاوصول عمناج اليميل لاستلزامه اجتماع الميلين المختلفين في جسم واحد في آن واحد يقتضيه فانه لولم يوجدهناكميل آخر على ماقال (المتناع ان يجتمع الميل الى الشى مع الميل عنه في آن و احد يقنضى اللاوصول اصلا لكان الوصول باقبا (سيدرمه الله 🔞 بلق آنين فبينهما زمانيسكن فيه الجسم) لانه لوكان متحركا ف دلك اقوله اجتماع الميلين آه المستلزم الزمان لكان متعركا لا إلى الحدولاعنه وهو محال (والا) اى وان لم يكن لمادكره هوانحادان المقنضي للوصول والمبل المقنضي للاوصول وامااتحادان بينهما زمان (لزمتنالي الأنات) وهو مجاللاستلز امه الجزء قالواوهذا الوصول واللاوصول فهومستلزم لامتماع السكون ليسمن مقنضيات الطبيعة فانها نقنضي الحركة الى الحالة الملايمة الوصول واللاوصول ايض بخلاف الأولّ لهاوهذا السكون لايلابمهالانه في الحيز الغريب بل الميل القسرى كا افا دقوة ادامو زنخلف احدهماء والمبل المقنضي التعريك إلى الحد المعين كذاك إفاد قوة التسكين ف ذلك الحدثم والافلافرض وقديقدر في عبارة الشرح الطبيعة بشرط السكون في ذلك الحد تحدث في ذلك الجسم بعد ذلك لفظ المبل قبل لفظ الوصول (ميرسيك \* ميلاومدانعة الى جهة السفل فيحدث الحركة اليه اقول لا شبهة ان هذا السكون قصرى والقاسر امتناع تنالى الانات اذا لضرورات الطبعية مثل ضرورة ۵) قوله بكون له جزء بصل اليه الجسم آەفان الوصول إلى الجز ً إنمايجب إذاً كانبالفعل دون الفوة والالمبكن قطع الخلاء وغيرها كثيرا ماتقتضي امورا يستبعدها العقل (وفيهنظر) المسافة المتناهبة المقدارلانها مركبة من من وجهبن وتوجيه الأول إن يقال إى شي اردتم بانقسام الحد بانقسام زمان الوصول ان اردتم الانقسام بالفعل فهوممنوع وانمايكون كذلك اجزأ بالغرة فيرمتناهية على مذهبهم (میرسید شریف رحمه الله تعالی 👽 انلوكان زمان الوصول منقسما بالفعل وهو ممنوع وان اردتم به الانقسام ٧) قوله فكأن المنع قريبا آه اىمنع بالقرة فهرمسلم ولكن لانسلم انه حيكون لهجز عصل اليه الجسم حتى کون الوصول انیا علی تقدیر عدم

بالقرة فهومسلمولكن لانسلم انه حيكون لهجز يصل اليه الجسم متى يلزم ان يكون عنك وصوله اليه واصلا وغير واصل واليه اشار بقوله (لجوازان يكون) اى الحد او الزمان على مافى الحواشى القطبية (منقسما بالقوة لا بالفعل) وفى الحواشى القطبية انها قيك الانقسام بالقوة ولم يقل لجواز ان لا يكون منقسما اصلالان البك يهة ما كمة بان الحكون من المكابرة والاولى ان بفسر الحك بماذ كرناه ويدعى كون الوصول

النوجيه ماذكره الشارع لان المعللما (محمة العين) ادعى انقسام الحدفى نفس الامر بلعلى نقدير كون الوصول زمانيا ومنقسما ولاشك انمنع الانقسام مطلقا على هذا التقدير مكابرة فيرمسبوعة (ميرسيد ٧) قوله بماذكرناه آه اى الطريق

ابقسام الحدفكان السائل ادامنع الانقسام مطلقا فللمعلل ان يقال ان كان الحدمنقسما

بنقطع المنع والالكان الوصول اليه انيا

فلأبد للسآئل ان يمنع كونه انياعلى

تغدير عدم انفسام آلحد فبكون منعاً

قرىبامن المكابرة وأما ادامنع الانقسام بالفعل فقط فلا يلزم دلك و الحق في واللاوصول آنياويتمسك في بيانه بالبديهة (واقول انقسام الحر بانقسام

حال الوصول لوكان زمانيا ضروري فلوقال لجوازان لايكون منقسما

الغير المنقسم في مأغف الأشارة واذا كان كذلك فبالضرورة الوصول اليه يكون إنيا (ميرسيد شريف \*

اصلا لايكاد يتوجه فسلم لزوم انقسامه حلكن لامطلقا بل بالقوة ومنع نفى اللازم ليكون متجها (وتوجيه الثاني ان يغال سلمنا إن الوصول وكذا اللاوصول آنى لكن لانسلم استحالة أن لايكون بين الآنين زمان قوله لاستلز ام تتالى الانات المستلزم للجزء وهو محال قلنا ان اردتم استلز امه اياه في الحارج فهوممنوع لأن النتالي انمايستلزم وجود الجزع في الحارج ان لوكان الانموجودا في الحارج وهو ممنوع وان اردتم استلزامه اياه فالناهن فهومسلم ولكن لانسلم استحالة وجودا أجزع فى الناهن اذا لمستحيل وجوده في الحارج لافي النصن واشار اليه بقوله (ولان التنالي انما يستلزم الجزء أن لوكان الآن موجودا في الخارج وهومبنوع) وفي نسخة مقرؤة على المصولان التنالى انمايلزم ان لوكان الانمو بمودا في الخارج وهو منوع وتقريره ان يقال لانسلم استحالة ان لايكون ببن الانبن زمان قوله والابلز متنالي الانات وهوهال قلناان اردتم بلزومه لزومه في الخارج فهوممنوع لانه إنمايلز مف الحارج ان لوكان الأنموجود افى الحارج ممنوع وان اردتم بلزومه لزومه فالنحن فهومسلم ولكن لانسلم استعالته اذ المستعيل الانات في الخارجلا في الذهن ( واحتج الامام عليه ) اى على انبين كل مركتين صاءكة وهابطة سكونا (بان القوة القسرية غاية في اول الامرعلى الطبيعة) لحصول مقتضى النسرية دون مقتضى الطبيعة (وهي) أي الغوة الغسرية (لانز ال تضعف بمصاكات المواع المعروق وتنتهي) وفي بعض النسخ ولابدان تنتهي (بالأخرة الي مد المعادلة فهناك بجب السكون ثم يكون يضعف الغرية يستولى الطبيعة فبنزل الحجر وفيه نظرلجواز ان يكون المعادلة فآن ويمتنع وقوع السكون فى الان (لايقال لووجب السكون بينهما يلزم وقوف الحجر النازل على تقدير ملاقاته الخردلة الصاعدة) لرجوب سكونها على مادكرتم وهو محال لامتناع ان يغاوم الحر دلة الحجر النازل سيما اذا كان رمى (لانانغول الخردلة ترجع بمصادمة الهوا التعرك بنزول المجرفيكون الملاقات عالا لايقال لووجب السكون بينهما وجب انلايرجع الخردلة بمصادمة الهواء فادن بلزم الملاقاة لانانقول ان اردتمان الحردلة لاترجع على هذا التقديرالي انبصل المجرالنازل البها وبلاقبها في ذلك الرَّمان الذي

 ا فوله تنالى الانات آه قد يغال إدا تتألى الانات في الذهن فيلفر ض ان جسما قدتمرك فيها على مسافة فيلزم انقسام الحركة الىجزئين لاينقسمان اصلا وكذًا انقسام المسافة اليمما فاما ان يكون الجزآن في المسافة بالفعل فبلزم الجزُّ بالفّعلُّ وإن كانا بالقوة لزمُّ الجن وبالقو ةوكما إن تركب الأمر المبندمن الاجزأ المتنعة الانقسام محال في الخارج فكذا تركبه منها في الذَّهن بعين الدليل السابق لأيق اذا لم بكن الانموجودافى الخارج فلايكون فجموع الانبن موجودافيه فلايصح وقوع الحركة فيه فلا يتمما ذكرتم لانانقول اذا فرض تنالى الانين يكون دلك المجموع زمانا لأن الزمان ح بكون مر كبامن الانات لأبالعرض الأان الثانى منتهى مرحة فيلزم هناك ان الثهومبدأ رجوعه وهكذا و الزمان سو اگڪان وجو دا اوموهوما بجوزوقوع الحركةفيه قطعا (مير سيك

يجب السكون فيه فهوممنوع وان اردتم ان الخردلة لاترجع على هذا التقديرالى انينتمى الزمان الذى يتعقق السكون فيه فهومسلم لكن

لانسلم الملاقاة ح وعلى تقدير الملاقاة فلانسلم لزوم وقوق العجر

لانقضاء ذلك الزمان عندوصول الحجر النازل الى ذلك الحدوفي الحواشي القطبية هذا الجراب ضعيف لانه لايتمشى فيماادا كان المتلاق للعجر

النازل مالاير جع بمصادمة المواع المتحرك بنزوله (اقول ويمكن ان يجابعنه بمنع استعالة وقوف الحجر علىتقدير ملاقاته مالايرجع بمصادمة الهوام المتعرك لجوازان يقاوم الحجر قال عزالدولة في شرمه للنلوبعات ويمكن ان بجاب عن هذا الاشكال بوجه آخر وهوان الخردلة لمتصل الى غاية حركتها بل عادت قبل بلوغها الى تلك الغاية وكالمنا فيمابلغ به المتحرك الى فاية مركته ( واقول لوصح هذا الجواب بلزم بطلان ماهو الفرض من انبات زمان سكون بين المركتين المختلفتين ١) قوله و الطبعية ان ام بكن آه قبل اذا وهوان الحركة الحافظة للزمان ليست هي المستقلة لانه حلايلزممن سقط الانسان من علو بغير اختياره فتلك العودقبل بلوغ الغاية انقطاع الزمان يعرف بالتأمل على انعودها فبل بلوغها إلى تلك الغاية إنمايكون بعد بلوغها إلى غاية ومد لامحالة فالميل الموصل الى ذلك الحديكون موجود المالة الوصول الاني فالدليل على تقديرصعته يتمههنا كمايتم هناك بلافرق والمص اوردوجها آخر جدليا وهوقوله ( وبنقديرفرضها ) اىفرض الملاقاة (يلزم وقوف الحجر وان كان عالالان المعال ماز ان يلزمه المعال) وتوجيهه ان وجوب السكون بين مركنها إنمايستلزم وجوب وقوف الحجرف الجوعلى بعض النقادير والفروض وهونقد برالملاقات لامطلقاو إذاكان كذلك فاستحالة الوقوف إنماينتج استحالة السكون لوكان استحالة الوقوف مطلقا أوهلي دلك النقدير ودلكممنوع فان المحال في نفس الامر جاز أن لايكون عالاً على تقدير عال فسأن التقدير البحال جاز أن يستلسزم البحال والحقان وقوف الحجرفي الجو غيرمستعيل بلمستبعد لكن النسرورات الطبعية يقنضى امدورا يستبعد هاالعقل كضرورة الخلاء تلازم السطوح ﴿ التقسيم الخامس قال رمعه الله ( وايضا الحركة قد تكون بالذات وهي التي تعرض الجسم بغير واسطة صدورهابارإدة فهى الأرإ ديه اولافانكان صورها عن الحيوانية فهي التسخرية عر وضهالغيره فان كانت لتوة في غيره فهي القسرية) كعركة الحجر الى فوق والافالطبعيةوهذا اضبطلان الفلكية ( والافالأرادية انكانت مع الشعور ) بمايمدر عنها كعركة الحيوان ایضاارادیه ( میر سبد شریف \* ( والطبعية ان لم تكن ) اي مع الشعور كعر كة الحجر من أعلى الى اسفل وكعركة النبات ف الاقطار الثلاثة ( وقد تكون بالعرض وهي التي

الحركةمع الشعو رليست ارادية فالأولى إن بق والآفالا را دية ان كانت صادرة ارادة واغنيار (مېرسيدشرين، r)قوله اىمع الشعور آەقبل فيلزممن هندا ان بكون مركة النبض لمبعية ولبست كذلك إنماهي تسغر بذفالاولي ان يقال مبدأ الحركة الذاتية اما ان يكون مستفادامن غارج فهى القسرية اولاوح اماان يكون الغوة الحيوانية اولاوعلى الأول اما ان يكون صدورها بارادة على الارادية اولافهي التسغرية وعلى الثاني اماان بكون مستندة الىقوة شاعرة فهي القوة الفلكية اولافهى الطبيعية اويقال مبدأ الحركة الذاتية انكان مستفادا من خارج فهي القسرية والأفانكان

 قوله لا اليه آه لان الحركة مؤدية الى السكون ولا بجوزان يؤدى الشي والي مقابله وهذا بالمل لأيصح بمجرد الاستبعاد (منه)وزيفه الشيخ في الشفاء بانالانسلم أن الشي واليننهي الى عدم فان المركة مِلَكُلِماهُ ومقابل للعدمينتهي الى عدم (سیل رحمه \*

ر ۴) قوله لآن السكون آه وتحقيقه في شرح الماغصمن ان السكون ليس عدم مركة خاصةمعينة ولأعدم اية حركةكا نت والأ لكارعلى الأولكل متعرك الحركة بغيرتلك ساكناوعلى النانى كل متحرك مطلقاً ساكنا لكنه بالمل قطعا فتعين إنه عبارة عن عدم كل مركةفاذن الحركنان يقابلان السكور إقول السكون فى الأبن مثلا هوعبارة عن عدم مركة الاينية مطلقاً فالسكون يقابل المطلق لانهصمه وامامقابلتهمع افرادالحركة التي هوعدمها فبواسطته هكذاحقق المقال ( مبرسيد شريف س) قوله وقديطلق السكون آه هذا اصطلاح المنكلم وبينهما تلازم في الوجود وتغاير في المفهوم وعلى الأول النغابل تغابل العدم والملكة وعلى النابي تغابل النضادوقال في شرح الماخص مأعف الخلاف ان الجسم اذا لم يكن متحركا عن مكانه كان حناك امران أحدهما حصوله في ذلك المكان المعبن والثاني عدم مركته معرار من شأنه ان يتعر الدوالاول المرتبوتي من مقولة الابن بالاتفاق والثاني عدمي بالاتفاق والمتكلمون الملقوالفظ السكون على الأول والحكماء على الثاني فالنراع لفظی ( سید

م) قوله و الزمان موجود آه قدقسمه الجمهور الىالاعوام والأشهر والأسابيع والايام والساعات والدقايق فلولم يكر هناك أمرموجود محقق أوموهوم مقدركم يمكن دالك ثم شرع في بيان انه من القسم الأول فلا يلزم الأحتجاج بعد دعوى

الضُرَّ ورة تأملُ ( ميرسَي*د* ر ح

تعرضله اىالجسم بواسطة عروضها لغيره كعركة الجالس فى السفينة وفيهنظر لانهلايتنا ولمركة الصور والاعراض بالعرض ولوبدل الجسم بالشى°تعموبعبارة إخرى ا<sup>ل</sup>عركة إمابالذات وهى التي يكون الشي<sup>غ</sup> فابلالهالذاته وانكان المنتضىمن غارجواما بالعرض وهىالتي لايكون الشيء قابلالها بذاته بلبتوسط قابل اخر وقدظن بعضهم ان الحركة القسرية هي مركة بالعرض وليس كذلك لأن فاعلها وإن كانمن غارج قبلها الجسم بذاته لابتوسط قابل آخر بخلاف الحركة العرضية (والسكون عدم الحركة عمامن شأنه ان يتحرك ) وبهذا العيد احترز عن المفارقات فان الحركة مسلوبة عنها لكن ليس من شأنها الحركة فادن التقابل بين الحركة والسكون تقابل العدم والملكة واعلم ان المشهور ان السكون يقابله الحركة عن المكان لأاليه و الحق انه يقابله الحركة الى المكان ايضاعلي ماقال (ويقابله الحركة عن المكان واليه ) لأن السكون يصدق عليه انه عدم الحركة الى المكان عمامن شانه ان يتحرك اليه كمايص قليه إنه عدم الحركة عن المكان عما من شأنه ان يتعرك عنه وفى المواشى القطبية ان هذا النعريف مخصوص بالحركة الابنية وفى الوضعية يقال عن وضع واليه وقس الكيفية والكمية عليهما ( وقد يطلق السكون على حصول الجسم في المكان في اكثر من زمان وأحب وفي المواشى القطبية لا لحائل في هذه العبارة فالأولى إن يقال على حصول الجسم في المكان في زمان قال الشارح انهم اراد وابالرّ مان في تعريفً السكون الأان الذي لا ينقسم اقول الحاكان الأمركذ المصيدون الأمر بالعكس ( مهرمن متولة الاين ) وهوظاهر ﴿ الهابحث السادس في ومود الزمان قال رحمه الله ( والزمان موجود لأنا نعلم بالضرورة ان ههناوقناهوهاضر وماض) والصواب هومستقبل وماضلها مرغير مرة ( وليس عدمياً لغبوله الزيادة والنغمان ) ولاشى من العدم تذلك اما الصغرى فلقوله ( ضرورة انزمان الحركة اى نصفها اقل من زمانها الى آخرها ولانه إذا تعرك بسمان في مسافة على مقدار من السرعة لكن ابتداع احدهمابعد الاخروتركامعا فانزمان الثانية اقل منزمان

الأولى) واعلم انه لافائدة في النقيب بقوله على مقد ار من السرعة لانه الماكأن ابندا المدهما بعد الاخر وتركهما معاكان زمان الثانية افل من زمان 1) قوله نظر آه تفصيله ان يقال ان اردتم ان العدوم في الخارج لا يكون قابلا للزيادة والنقصان اصلالا غارجا ولا ذهنا وهومبنوع والسندماذ كره وان اردتم انه لا يكون قابلا لهمافي الخارج وهو مسلم لكن قولكم الزمان قابل لهما ان اردتم به قبوله مطلقا فمسلم لكن لا انتاج لعدم اتحاد الا وسط وان اردتم به قبولهما في الخارج فرع وموده فيه والكلام في اثباته ويشتبه عليك ان السند المذكور يمكن جعله صورة نقض الدليل (سيد رحمه على أقوله لا يقال آه معارضة الله ليل الدال على ومود الزمان في الاعبان لا يقال آه معارضة الله ليل الدال على ومود الزمان في الاعبان لا يقول هذا القسم ظاهر البطلان لان الزمان على تقدير وموده قابل للقسمة حرود الومود الراءة والمفروضة اما ان يكون مجتمعة في الومودا ولا على تقدير وموده قابل للقسمة حرود و وموده قابل القسمة المورودة والمورودة والمؤلود والمؤلود

m ) قوله قبلية لاتجامعه آه ای لاتجامع القبلية البعض المتأخر ومقيقته لايجامم البعض الموصوف بالقبلية البعض الأخر الموصوف بالبعدية ( سيد 🕝 عم) قوله فللزمان زمان آخر اه قال في شرح الماخص والكلام في الزمان الاغر كالكلام فى الزمان الأول فيلزم ان يكون هناك ازمنة غير متناهبة يحبط بعضها البعض وانه محال ضر ورة ان الأزمنةمن نوابع الحركات فهناك مركات غيرمتناهية بعبط بعضها بالبعض وتلك الحركات لأمحالة لمتعركات غير متناهية يحيط بعضها بالبعض وتلك المتحركات هيء الأجسام بالضرورة فيلزم وجود اجسام غير متناهية وهو محال ( سيك رحمه الله ۵)فولهمن الزمان آه لوميل على *هذا* كان معنى كلامهكان الموجودمن الزمان في زمان طوفان موجودا في الحال فيلزم ان بكون زمان لموفان والحال طرفين للزمان ( سيد ﴿ قوله ظاهر البطلانِ ا دلادلیل ملی تبدل زمان و جو ده برمان المال تقدير الاستغرار (سيدرح الله \* ٩) قوله فكان الماضى والمستقبل منه مرجودین (ه لایق هذا منای لما تقدم من أنه لأحاضر للزمان لأنا نقول ذلك التقديرعكم الاستقرار واماعلى تقديره فلا

الاولى سواءكا نناعلى مقدار واحدمن السرعة اولم بكن واما الكبرى وهي (ولاشيء من العدم كذلك) فظاهرة وفي أن العدمي لا يكون قابلا للزيادة والنقصان نظر لان من الساعة الى الابداك ثر من الغد الى الابد مع انهما معدومان (الايقال لوكان الزمان موجودا فان كان مستقرا كان الموجود فيزمان الطرفان موجود الحال وانكان منقضياكا نبعض اَمِرًا وَ إِثْبِلَ البعض قبلية لاتجامعه ) هذا احتر از عن اجزاء المسافة فانبعض اجزائهاقبل البعض قبلية تجامعه (والقبلية النى لاتجامع الشيءُ زمان فللزمان زمان آخر ) وفي المواشي القطبية قوله كان الموجود اى من الزمان والالكانت الملازمة ظاهرة البطلان ومع ذلك الملازمة ممنوعة لجوازان يكون مستقرا زمان وجوده ثم ينعدم ادا لايلزم من الاستقراران يدوم ابدااقول ويمكن ان بجاب عنه بان معنى استقرار الشى موانه ادافرض لهجز آن مثلاكا ناجيث يوجد ان معاكا لجسم و السطح والخطفلوكان الزمان الذى هومتد ار متصل من الأزل الى الأبد عندهم موجودا مستقرا لكانت اجراؤه المفروضة موجودهمعا فكان الماضى والمسسنقبل منه موجو دين مع الحاضر فكيف يتصور انعدام الماضى عند وجودالحاضر على تقدير الاستقر ارواذا كان الماضي موجودامع الحاضر كان الموجود من الحوادث فى الماضى موجو دامع الموجود من الحوادث ف الحاضر فكان الطوفان موجو دامع الحوادث الموجودة فى الحال والبديمة تشهد ببطلانه (لانانقول لانسلم) انه لوكان بعض اجزاء الزمان قبل

بل الكل حماضر بعنى ان مافرضته ماضيا او مستقبلا فهومومود مع الحاضر مجتمع معه فى الوجود سيد ٧) قوله فكان الطوفان موجود المرابكون الطوفامون جود الحالمان المستقره والذي يجتمع اجزائه معافا لزمان اداكان تدلك اجتمعت اجزاءه معافا لزمان اداكان تدلك الجمعت اجزاءه معافا لزمان اداكان تدلك المجتمعة المنافقة المعنى المعض المنافقة المعنى المعنى المنفقة المنافقة المن

فيلزم المعدورا ولافيلزم النقضي (سيد ١)قوله وانمايلزم ان لولم بكن آه ماصله أن القبلية والبعدية اللنين لايجتمع فيهيا القبل مع البعد من الأعراص الذاتية الاولية بالنسبه الى اجزاء الزمار وانما تعرضان للامور الواقعةفيها بتو سطها ولذلك ادا قبل ولادة زبد متقسمةعلى ولأدةعمر ويتوجه ان يقال ام فبجاببان الأملى كانت فى الواقعة الفلا نية والثانية في الواقعة الأغرى والواقعة الأولى سابقةعلى الواقعة الاخرى فيتجه انيسألام كانت الأولىقبل الأمرى فبجاب بان الأولى كانت في السنة الماضية والاخرى فحذه السنة فيقف السؤال ولايف لم كانت السنة الماضية قبل هذه السنةقوله وانمايلزم ذلك كما هوظاهر وقديقرر المقام هكذا وانمايلزم ذاك اي ثبوت زمان آخر للزمان لولم بكن آه كماهوظاهر تقربرالشارح سابغا ولاحقا **لان ال**قبلية العارضة لأجزا<sup>5</sup> الزمان زمانية بناءعلى ان القبلية الزمانية هي التي لا تجامع فيها القبل البعد لكنها إذعرضت أجزآ الزمان لايقنضي زمانا زائدا على الغبل والبعد والشارح لأمظكلام المصنفي فيمابعد فكأنه اراد بالزمانية مايتنضى زمافازائد اعلى القبل والبعد (سيدرح ۲) قوله کل زمان زمان آه ای کون بعض

اجزاءالزمان قبل البعض قبلية لاتجامع البعدية ( مبر سبد رحمه الله 🔞 m)قوله ولا يخفى ان قوله آه و الشارح جعل قوله لاتوجيه لهمد لمقابقوله وانما يلزم آهلابقوله فاللازممنه وهوا لظاهرسيد م) فوله ولا يكون تلك القبلية آ. بالمعنى الذى اشرنا اليهو اعتبره المص والشارح ( مبر سيد شريف \*

٥)قوله لايقال الزمان واجب آه كان المدعى فحذا المقام هوان الزمان موجودومكن فبكون هذا ايضامعارضة ان الأول معارضة بحسب الجزء الأول (سيدرممه الله ن اعتبار الجز الأغير من المدعى كما

البعض قبلية لا يجامعه بلزم ان يكون للزمان زمان وانما يلزم ان لولم يكن القبلية والبعدية لأجزاء الزمان لذاتها وهو ممنوع بل القبلية والبعدية لأجزاء الزمان لذاتها لاللزمان وانكان للاشياء الزمانية بحسب الزمان كما ان قبول الانفصال للمادة لذاتها وللاشياء المادية بسبب المادة واليه اشار بقوله لانسلم (وانما يلزم ذلك) اي كون القبلية التي لاتجامع البعدية زمانية (ان لولم يكن القبل زمانا اما اذا كان زمانا) لأن الغبلية التي بهذه الصفة تاحق الزمان لكون ذاته المتجددة المنصرمة صالحة للحوقها بها لابشى "آخر وتاحق الشي الذي هر غيرالزمان لا لذاته بل لوقوعه في زمان هوقبل زمان الاغر فادن لأيلزممن تون بعض اجزاء الزمان قبل البعض قبلية لاتجامع البعدية ان يكون للزمان زمان آخر قال المصبل اللازممنه ازلية الزمان على ماقال (فاللازمنه ان يكون قبل كل زمان زمان لا الى نهاية) وفي الحواشي القطبية ماذكره المص لاتوجيه لهمع انه غير لازممما ذكركون الزمان ازليا اقول ولايخفى ان قوله وانمايلزم دلك ان لولم يكن القبل زمانا على ما وجهنا هموجه نعم ما ادعى انه لا زم غير لا زم لا منه ال ان يكون بعض اجزا الزمان قبل البعض قبلية لاتجامعه ولايكرن تلك القبلية زمانية ومع ذلك لا يكون قبل كل زمان زمان لا إلى نهاية بل له ابتدا ° ( لا يقال الزمان واجب لذاته لانه لوفرض عدمه لكان فرض عدمه بعد وجوده بعدية لا يجامعه فيكون زمانية فبعد عدم الزمان زمان آخر ) فاذن فرض عدمه يستلزم المعال وما هذا شأنه فهو واجب لذاته فالزمان واجب لذاته (لانا نقول استلزام فرض عدمه العمال

منوع بل المستلزم اياه فرض عدمه بعدوجوده) ولايلزم من استلز ام

فرض عدمه بعدم وجوده المحال استلز امفرض عدمه مطلقا المحال

(وما هذا شأنه لا يجب أن يكون وأجبا لذاته بل مستحيل الانقطاع)

والأمر فيه كذلك كما سبجيء (هكذا ذكره الاستاد) وهو الأمام العلامة

اثير الدين الأبهري طاب الله ثراه (وفيهنظر لأنه لماسلم المغرى

و الكبرى) وهمالوفرض عدمه لكان فرض عدمه بعد وجوده بعدية

لايجامعه فلوكان عدمه بعدوجوده بعدية لايجامعه لكان بعدعدم الزمان

زمان آخر الذي هو المحال (لزم بالضرورة استلز ام فرض عدمه المح

1) قوله على الجواب النح وقد يجاب بان ما يستلزم عدمه المحال لذاته كان واجباضرورة ان الممكن سواءكان طرف الوجودا و العدم لا يستلزم لذاته عالا كما دكر دلك في غاصة الممكن واما المعلول الاول فليس عدمه من ميث هومستلزما لعدم الواجب بل من حيث ان وجو ده 🍇 ۲۷۹ کے واجب به وعدمه ممتنع به ومراده مما يشعر به مفهوم

رهو أن يكون بعد عدم الزمان زمان آخر اقول استاذه مامنع النتجة بعد تسليم الصغرى والكبرى بلمنع الصغرى على تقدير ولزوم المدعى على تقدير آخر وتقريره انيقال اىشىء اردتم بقولكم لوفرض عدمه لكان عدمه بعدوجوده ان اردتم انه لو فرض عدمه مطلقا لكأن عدمه بعدوجوده فهوممنوع وان اردتم انه لوفرض عصمه بعث وجوده لكان عصمه بعث وجوده فهرمسلم لكن اللازم ح استلزام فرض عدمه بعد وجوده المح وماهد اشأنه لايجب انيكون واجبالذاته بالمستعيل الانقطاع وكلامه فى الننزيل يدل صربحاعلى ذلك اذقال لانسلم انه اذافرض عدمه لكان عدمه بعدوجو دهبل اذافرض عدمه بعدكونهموجو داكان عدمه بعدوجوده فيكون المحاللازما منءدمه بعد وجوده ولانسلم أن مايلزم المحال من عدمه بعد وجوده يكون واجبا لدانه بل يكون مستحيل الانقطاع فلإيلزم من استعالة انقطاعه كونه واجبال اته نعم كلامه يشعر من حيث المفهوم بانما يستلزم عدمه المحال فهو واجب الداته وهو غير لازم فان عدم المعلول الاول يستلزم المحال مع كونه ممكنالذاته ولما اعتقد المصمقبة مااورده على الجواب الذى ذكره استاذه ذكره له جوابا اخرفقال ( والأولى ان يقال لأنسلم ان فرض عدمه بعد وجوده بعدية زمانية فان البعد والقبل لوكان هوالزمان أوعدمه لايلزم أنبكون البعدية والقبلية زمانيتين نعم أوكأن غيره يلزم ذلك )وتحقيقه ماذكرناه آنفا زمانيةمستدعية لزمان مغاير للطرفين ﴿ الماحث السابع في ان الزمان مقد ار الحركة وما ينعلق به قال اذاكانامعاغير زمان واما اذاكان احدهما رممه الله (وهو) أى الزمان (مقد ارالحركة لأنه لقبوله الزيادة و النقصان ازمانافلا (میرسی*دشریف* م) قوله وهوای الزمان آه قال فی شرح

كموليسمنفصلا والالتركب من وحدات غيرمنقسمة وهومطابق للحركة المطابقةللمسافة) اىللمسافة التى تنطبق عليها الحركة (قالمسافةمركبة من اجزا الایتجزی بلمتدار) لانعصار الکمفیهما (ولیس قارالدات والالكان الموجود في الأمس موجودا في الحال وليس مقدار الهيئة قارة

لان مندار الغارقار) والالزم تحنق الشيء بدون منداره (فهومندار لهيئة غيرقارة والهيئة الغير القارةهي الحركة فان الحركة هيئة يمتنع ثباتها لذاتها فالزمان متدار الحركة وهو المطلوب (وفيه نظر لالان آللازم

عرفت والقائل بانه جسم قال انه الفلك الاعظم لانه يحيط لجميع الحوادث والفلك الاعظم كذلك وفساده ظاهر لأنه قياس في النانى من موجبتين على ان الكلام في تكرر الاوسط والقائل بانه الحركة يقول هوغير قاركا لحركة وقد عرفت فساده وايض الحركة النانى من موجبتين على ان الكلام في تكرر الاوسط والقائل بانه الحركة يقول هوغير قاركا لحركة وقد عرفت فساده وايض الحركة يوصف بالسرعة والبطر بالنسبة الخبنسه بخلاف الزمان والمنهب الرابع مذكورفى المنن هذا مختصره الموله هناك وفصله سيك

بهمفهوم کلامه کمادکرناه (میر سیک 🖈 ٢ ) قوله إن بكون البعدية والقبلية آه. عروض القبلية والبعدية المذكورتين لأجزاء الزمان بعضهاالي بعضمعقطع النظرعما عداها امرظاهرا داتأمل فيه بنظر صائب وإما ان ومود الزمان وعدمه هل هماكذلك أي معروضان للقبلية والبعديةعر وضاا وليافيعناج الحمزيد تدبر حتى ينكشف عليه الحال فيظهر حقية المنع اوبطلانه (مبرسيك شريف س) قوله بلزم ذلك النخ ماحققه انفاانما هوالغبل والبعد اللَّذين هما زمان موجود وههنا احدهما زمان والأخر عدمه ويمكن إن يق القبلية والبعدية المذكورتان إذاعرضنا لزمانين وقيس احدهماالي الاغرلائقتضى زمانا زائد اكا مروكف ااداعر ضناللزمان من ميث الوجود والعدم فان المعروض لاحديهما هوالزمان من حيث الوجود وللإخرى هو الزمان من حيث العدم فالمعروض لهماههنا أيضاهو الزمان فلايقتضى زمانا زائدا على العرو ض اويقال القبلية الذكورة انماتكون

الماخصىماهية الزمان اربعة اقوال وضبطها ان يقال الزمان اما ان يكون جوهر ا ارعرضا وعلى الأول اما ان يكون مجردا ارمادة وعلى الثاني فهوغير قار الأجزاء فاما ان يكون هوالحركة اومقدار الهاوالقائل بانهموهر مجرديحتم على ومويه باسبق ثم بقول لأشي من الواجب بعسم اوجسماني ارقائم بالغير فهرموهر مجردوموابه ما

 ١) قوله نسلم أن عدمه آه لأخفا قي أن هذا المنع بعينه هو الذي ذكره المصنف وانما المخالفة في السند فأن المصنف قال لانسلم إن القُبلية والبعدية زمانية فيما أذاكا ت القبل والبعد هوالزمان أو عدمه و حاصله إنالانسلم إن القبلية في حذه الصورة زمانية وانمايكون كذلك لولم يكن القبل هوالزمان وعدمه والشارح الفاضل قاللانسلم ان التقدم اى القبلية همناسجب ان يكون بالزمان اي زمانية بناعهاي ان وجودها النقدم في اجزاء الزمان من غير زمان فالمنع و احدوالسند مختلف وكأنه إنماقال اقوى لان سنك اظهر في ابتناء المنع عليه بل على ١٨٥٠ على هر صورة نقض على الدليل بخلاف

 ۲)قوله فاستغنت عن الزمان آه بخلاف ماعد المزاء الزمان فان هذه القبلية والبعدية فبهلابد وانبكون بزمان وما تعنفيه منحذا القبيل فيندفع المنع مع سناكا وكذا انجعل صورة نقض (سيك س)قوله اداجاز في بعض الموجودات 7ەلوقال فى بعض المفهومات لكان المهر فى المراد وماصله إنا لانسلم انماعدا اجزا الزمان يجب ان يكون هذه القبلية و البعدية فيمبالزمان فانه كماجاز عر وضهالأجزاءا لزمان من غير زمان فكذا بجوزعر وضهالغيرهابدون زمان فالمنع باقمع السنداومع النقض وحاصل الثانىآن اجزاء الزمان لماساوت في الحقيقة امتنع اتصانى البعض بالتقدم بذاته وغيرها ح سواء فلماجاز فيها القبلية المذكورة منغير زمان فكذا في غبرها

المنع كاهوالظاهرفهوغيرموجهلان الشارح كلامه انالانسلم جواز القبلية فى اجزآء اوالتنبيهوانكا ن المرادا حدهما فكلامه لأيعطيه وغاية توجيهه ان يجعل اجز اء

فيكون المنع باقيا على حاله هكف اضبط الكلام(سيد رحمه \*

عم)قوله امافى الأولآه اى انكان مراده الفاضل ههنامانع كماحتقناهفماخص الزمان من غير زمان وعدم جوازهافي غيرهابدونهبل كماجاز هناك جازههنا فالمنع لايتوجه عليه بللابدمن الاستدلال

منى يلزم ان يكون كمافانه لابد الهمن دليل (ولابد ايقله) اى للزمان ( والالكان عدمه قبل وجوده قبلية لايجامعه وهي الزمانية فقبل كل زمان زمان ولانهایة له و الالکان عدمه بعدوجوده بعدیة لایجامعه وهی الزمانيةفبع كل زمان زمان واليه الاشارة بقوله (لهذا بعينه وفيه المبتح المنكور) وهوانالانسلم ان عدمه قبل وجوده اوبعد وجوده قبلية اوبعدية زمانية وانميلزم ذلك ان لولم يكن القبل اوالبعد عدم الزمان امااداكان فلاقال الشارح الاقوى انيقال لانسلم ان التقدم همنايجب ان يكون بالرمان فان اجزا الزمان تنقدم بهذا النوع من النقدم بغير واسطة الزمان وعدرهم بان اجزاء الزمان منتدم بدائها فاستغنت عن الزمان مندفع بامرين الأول اذاخار في بعض الموجودات وجود النقدممن غيرزمان جازف الباقى الثاني إن اجزاء الزمان منساوبة فالمقيقة فبمننع وصف بعضها بالنق مالداته على الباقى وفيهما نظر المافى الأول فظاهر لانالانسلم انه اداجازي بعض الموجو دات ذلك عار فالباق انجاز فالبادة فبولها الانفصال لابترسط مادة بلبذاته ولم يجز ذلك في الباقي وان سلم فهومشتر آك بينه وبين ما قاله و امافي الثاني فأظهر لأن تساوى اجزاء الزمال في الحقيقة لايمنع وصف بعضها بالتقدم

بذاته اى بنفسه لابتوسط زمان على الباقى لجو از وصف البعض بذلك

بسبب يقتضيه ولعل الشارح فهممن النقك مداته ان ذاته تقتضي النقكم

وهوليس بصواب بل معنى تقدمه مذاتقدمه بنفسه لابزمان لكن

بالنسبة الى الان الك فعى فان الاقرب من اجزاء الماضى اليه بعد والابعث

قبل والاقرب من اجزاء المستقبل اليه قبل والابعد بعد ولأن اعتبار

من كونه قارال ال كون الموجود في الأمس موجود ا مع الموجود في الحال

كمامرلا كون الموجود في الامس موجود افى الحاللان المعنى الاولملزوم

للثانى بالضرورة بللانالانسلم انهقابل للزيادة والنقصان بالدات

الزمان صورة نقض ويكون العذر بالفرق ومنع جريان الدليل فبها وعلى هذا فالشارح الفاضل مستدل ويتوجه ه) قوله مشندرك ببنه آه اذيقال على ماجعله اقدى لوجاز وجود المنع على كلامه ( سيد رحمه ٧) قوله ولأن اعتبار القبلية والبعدية التستمن غير زمان في بعض الموجودات جازف البواق (سيد رحمه آه ولايتوهمن إن القبلية والبعدية بالقياس إلى الان بمعنى إنه يتصف بأحدهما بل المعنى إن بعض إجزا <sup>4</sup>الزمان

الىماض ومستقبل فالماضي منصف بالقبلية والمستقبل بالبعدية وسبب اتصافهمابهما هوالان ولاترجيح من غيره رجح لان مالهما بالقياس اليه مختلف مضيا واستقبالا وكذا الكلام في اجزاء المستقبل إذ ذلك ليس نظرا الى ذات الزمان (سيب رحمه \* 1) قوله ليس نظرا النج لما كان الزمان فى نفسه متصلا واحد امن آلازال الى الأبد وليس فيه إجزاء بالفعل لم يكن هناك فبلية وبعدية بعسب داته نعم يعرض دلك بعد فرض الأجزاء ومقايستها الى مبك أمعين (ميرسيك شريف (قوله العنصر الأمرآه هذا الكلام بعينه بنأتي في العنصر الأول أيض (مبرسيك \* ٢) قوله الحركة الحافظة للزمان آه الحركة الأينيةلا بجوز أن يكون مافظة للزمان الانها لايذهب الىغيرالنهاية فيلزم انقطاعها وكذلك الحركة الكمية وامأ الكيفيةفلم يتبين لزوم انقطاعها فجاز كونها مافظة ثم الحركة الوضعية بجرزان يكون لهااي مركة الكواكب على مواليه برداسرعمن الحركة إليومية ولابكون لنابه شعور فألحكم بكونه مقدارا للحركة اليومية لبس قطعيا (سيد \*

س) قوله ولاش عن عبر الاسرع آه وانكان بقدرغير الاسرع باسرع تمايق نصف الدراع وربع النراع منه امراسهل (سيد عن قوله اسرع الحركات آه ان اراد اسرعها في نفس الامر فيمنوع وان اراد اليفيد القطع كما اشرنا اليه في الحاشية الاغرى (ميرسيد شريق رحمه الاغرى (ميرسيد شريق رحمه شرح الماخص قدع وفت ان الموجود في الحارج من الحركة هو الحصول في الحركة وان ذلك الحصول يفعل لسيلانه الحركة وان ذلك الحصول يفعل لسيلانه الحركة المحتى النطع التي هي عبارة عن الامراك المحتى الماكم المناكلة الحركة المحتى النطع التي هي عبارة عن الامراكلة المراكلة المحتى النطع التي هي عبارة عن الامراكلة المحتى النطع التي هي عبارة عن الحراكلة المحتى النطع التي هي عبارة عن الامراكلة المحتى المحتى المحتى النطع التي هي عبارة عن الامراكلية المحتى النطع المحتى المحتى النطع المحتى ال

الغبلية والبعثية بالنسبة الى الان والزمان الذى مواليه لم يلزم من تشابه اجبزاء البزمان وعبدم اولبوية بعضها ببالقبلية وبعضهابالبعدية لزوم النرجيح من غير مرجع اددلك ليس نظر االى دات الزمان بل الى غبره وهو الآن الزمان لما لم يكن له بداية ولانهاية (فهودائم الوجودعلى سبيل الانقضاء والتجددولاب لهمن مركة مافظة وهي ليست عنصرية لانهامنقطعة) ولاشيء من الحافظة للزمان كذلك اماالكبرىفظاهرةواماالصغرىفلان الحركة العنصر يةمستقيمةفان ذهبت الى غيرالنهاية بلاتعاده لزم وجود ابعادلانهاية لها وقف سبق بطلانه وان دهبت الى غير النهاية بالتعاد او لم بن هب الى غير النهاية بل يقف لزم انقطاعها اماعلى الثانى فظاهر واماعلى الأول فلما مران بين كل حركنين مستقيمتين زمان سكون واعترض عليه الشارح بانه لم لايجو زان يكون مقد ارالحركات العناصر بعيث اداانقطع مرتة عنصرابنك اعمنصر آخر في التعريك فانه لم بقم لهم دليل على انه يجب أن يكون مقدار ا لحركة جسم واحد لايقال اندعرض فلايقوم بمعلين لانانقول انمايلزم انلايقوم بتحلين لوكان عرضا واحدا ونحن نمنسع وحدته لمابينا من عدم استقرار إجزئه وهومنع جدلى يمكن الجواب عنه بان مركة العنصر الامرانكانت طبعية الىميزه الطبعيكانت فيابتدائها ابطاءوان كانتقسريةكانتف ابتدائها اسرع فيسرع الزمان تارة ويبطو اخرى (وهي) اى الحركة الحافظة للزمان (اسرع الحركات لأنبه) اى بالزمان يتدرجميع الحركات ) لأن نسبته الى الحركات نسبته خشبة الدراع الى المذروعات (ولاشيء من غير الأسرع كذلك ) اى بمغدار لجميع الحركات وذلك لان غير الاسرع مقداره اعظم من مقدار الاسرع ومن الظاهران مامنداره اعظم لايكون مندار المامنداره اقل بل الامران ما بكون بالعكس (فهي) اى الحركة الحافظة (ا نن الحركة اليومية التي بها يتحرك جميع الأجرام السماوية) ادهى اسرع الحركات (و اما الآن فهونهاية الماضي وبداية المستقبل) به ينفصل احدهما عن الأخر فاذن هو فاصل بهذا الاعتبار وواصل باعتبار إنه مدمشترك بين الماضى والمستقبل به يتصل احد هما بالاغر ونسبته إلى الزمان كنسبة النقطة الى الخط الغير المتناهى من الجهتين فكما انه لانقطة فيه الابالفرض فكذلك الان في الزمان الابالفرض والايلزم الجزعملى ماقال (ولاو مودله ف الحارج والالكان

وقدعرفت ايضا إن النقطة تفعل لسيلانها \_

خطاو اذا كان تذلك فاعام ان الموجود من الزمان في الحارج امر لا ينقسم وان ذلك الامر الذي لا ينقسم يفعل لسيلانه الزمان فعلى هذا الموجود في الحارج منه ليس الا الان وفيه زيادة بعث فليطلب من هناك (ميرسيك شريف رحمه \* ) قوله المبعث الثامن آه انما اور دمباحث المبل في ذيل مباحث الحركة لانه السبب القريب لها وهو محسوس بحس اللمس في الحركة الاينية ويقرب منها الحركة الوضعية في ذلك و إما الكهة و الكيفية فليساك لك و إن امكن ان يدعى هذا في الكمية وقد نبهناك عليه في ما الله في المربع المربعة والكيفية فليساك المبافعة المبلغة و وجود من المبلغة المبلغة مثلا في المدافعة المبلغة الم

لیس بظاهر (میرسید شریف رمیه \* m)قوله وهي المبل النخ قال في شرح الماخص قال الشاخ في مدود آلمبل والاعتمادهوا لكيفية آلتي بهايكون الجسم مدافعالد يمنعهمن الحركة الىجهة وهوتصريح بأن الم لعلةللمدافعة لأنفس المدافعةولا شكفي و مودمدا فعة فتبين انهامغايرة للحركة الطبعية التىهىءبارة عن المبدأ الغريب للحركات والسكنات العارضة لماهى فيدلكن البجابها الحركة بشرط الخروج عن المكان الطبعي والسكون بشرط الحصول فيه امامغابرتها لاحركة فلوجودها فيالمسكن النقيل فيالهواع وفي الذي المنفوح المسكن تحت الماء وامامغابرتها للطبيعة فلان المدافعة لوكانت عين الطبيعة لكان كل مدافعة طبعية اى بغير شعور لكنها قد بكون نفسانية مع شعور ولأن الجسم في ميزه الطبعي طبيعة مومودة فيه ولا مدافعة ولان الدافعة قابلة للزيادة والنقصان دون الطبيعة ( سيد \*

م) قوله اما ان بكون آه لما كان المبل المسبال المركة كان منقسما المسب انقسامها المائدة فالميل الطبعى المسب الحركة الطبعية (ميرسبك شريف في المائدة فالميل الطبعي توجه المنان المهات المقيقية المنان بالميل الطبعى النان المهات المقيقية المن المهات المقيقية المنان بالميل الطبعى النان المنان بالميل الطبعى النان المنان بالميل الطبعى النان

فى الحركة جزء لايتجزى وقك يقال الأن على الزمان الحاضر وهوبهذا التفسير قابل للأنقسام كلان كارزمان قابل للانقسام ماضياكان اوحاضرا اومستقبلا وفيه نظر إدليس لنا زمان حاضر حتى يطلق عليه الان بل الزمان متعصر في الماضي والمستقبل لمامر مرارا والصواب ان يقال ( وقد يقال الأن على الزمان القليل الذي هوجنبي الآن وهوزمان بعضه ماض وبعضه مستقبل ﴿ الهبحث الثامن فالميل قالرحمه الله ( ونجدفي الذي المنفوخ المسكن تحت الماء قسرامد افعة صاعدة وفي الحجر النقيل المسكن في الجوقسرا مدافعة هابطة مغايرة للحركة) ضرورة وجودهاف المنالين بدون الحركة (وهي الميل) ويسميه المتكلمون اعتمادا ( وهوطبعي كمافى الحجر المتعدر وقسري كما في المجرالمر مي الي فوق ونفساني كما يعتمك الانسان على غيره) ووجه الحصر ان الميل اما أن يكون انبعائه من طباع الجسم اومن تأثير غيره فيه والمنبعث من طباع الجسم اماان يكون انبعاله من نفس جسم ذى ارادة اوغير دى ارادة قال الشارح تمثيل النفساى باعتماد الانسان على غيره لبس بجيد لان ذلك الميل الحادث فى الغير قسرى وهو سهومنه لان التمثيل انماهو بالمبل المنبعث من طباع الانسان بالأرادة عند الاعتماد لا المبل الحادث في ذلك الغير بالتسرعند الاعتماد وهوفى غاية الظهور ( ولاميل ) اى الطبعى ( فى الجسم ) اى العنصرى اولاميل مستقيما ف الجسم وهو (ف ميزه الطبعى) ليصح والافالجسم في ميزه قديكون فيه مبل قسرى على الاستدارة مثلاكا مجر المد مرج على الارض

وارادى ايضاكما ف الافلاك حكف افى المواشى القطبية ولقائل ان

الميل الهابط وهو النقل و الميل الصاعد وهو الحفة واما النفساني والقسرى فعفتلفان تحوجهات (ميرسيد شريف م) قوله لان التمثيل آه بل الحقى التمثيل النقال كا يحدثه الانسان في بدنه عند اندفاعه الارادى هذا كلامه (سيدرح و) قوله اى العنصرى العنصرى العنصرى العيل بالطبعى لان الدليل المذكور هام في الجميع واما الميل المستدير الذي في الافلاك مع كونها في احياز ها الطبعية فهو ارادى لا طبعى فالاولى الاقتصار على القيد الاول كما في عبارة شرح الماخص والرعبارات القوم ولان الميل الطبعى لا يوجد في الكيفيات لا نما صاعد او هابط فهرو ان كان مقاعندهم لكن لا ملاحظة لهذا المعنى همنالانه غير محتاج اليها لعموم الدليل فتأمل (سيد

1) قوله بالقسرالغ وبالارادة ايضا كالانسان المتعرك بالارادة على ارض مستوية فان الارض المستوية إذا كانت ميزا طبعيالا عبر كانت ايضاميزاطبعيالبكن الانسان (ميرسيك شريف رحمه الله ٢) قوله بالقسرا الخ أوبالاراده فان مادكرتم من الدليل يدل على ٢٨٣ كه على بطلانها (سيدر ع ٣) قوله والالكان عنه اواليه آه لايقال الحصر ممنوع بان يكون ميلامستدبر افلايكون

يغول الجسم قديكون فيه ميل مستقيم بالقسر وهو في حبزه الطبعي عنه ولااليهبل فيهلانا نقول قدعرفت كالحجر الذي يتحرك بالنسرعلى ارض مستوبة فلايتم الناويل الثاني طبعيا (سيد رحمه الله \* فأن قيل نعنى بالميل المستقيم الصاعف ارالهابط فمأذكر تملايتجه نقضا فنقول هب ولكن لم قلتم بانه لا يكون الجسمميل صاعد اوهابط بالتسر وهوفي ميزه الطبعي فلابك من دليل على إن الجزء الملاصق

مال الحجرين المختلفين في العظم والصغراه (سيد رحمه الله \* ۵) قوله مع القسرى النح وكذلك الارادى مع المدال الدادي مع المدالين الميلين بمعنى الموافقين لا يجتمعان اذا كانا الى جهتين (سيد رحمه الله \*

للارض اوالماءمن الهواء قد يحرك القاسر فيجهة الغوق اليحدما فهذا الميل القسرى إنما هو في ميزه الطبعي فالصواب هوالتاويل الأول (والالكان عنه اواليه والأول باطل لاستعالة ان يكون المطلوب بالطبع منروكا بالطبع وكذا الثانى لامتناع تحصيل الحاصل ولأبجتمع الميل الطبعى مع القسري ايكلاهمابالفعل الىجهتين فحتلفتين ادبجو زاجتماعهمافي الجسم اذا كأن احدهما بالفعل والأغر بالقوة كمافى الحجر المرمى الى فوق وكذلك يجوز اجتماعهمافي الجسم بالفعل إذاكا نا الىجهة و احدة كمافي الجرالمرمى الى اسفل (و دَلَك) اى استحالة اجتماعهما بالفعل الىجهتين مختلفتين (لاستحالة المدافعة الى الشيء) اى بالفعل (مع المدافعة عنه) اى بالفعل في زمان واحد ضرورة وفي الحواشي العطبية في استعالته نظر ودلكلان المستحيل اجتماع المدافعتين الطبعيتين اوالقسرينير من قاسر واحداما اذاكانت احديهما لحبعية والاخرى قسرية اواختلف القاسران فلاواقول اجتماع المدافعة الطبعيةمع القسرية انمايصح اذاكان احديهما بالقوة والاخرى بالفعل اوكانكل واحدمنهما بالفعل تكن الىجهة واحدة كماذ كرناواما اجتماعهما إذاكان كلواحكمنهما بالفعل الىجهتين محتلفتين فذالكممايشهدبا ستحالته صربح العتلفان قيل لوكان اجتماع المدافعتين صرميح الاستحالة لماكان جسم متحركا بالذات الىجهة وبالعرض الى اخرى والنالى باطل فان فلككل كوكب يتعرك بالذات الى المشرق وبالعرض الى المغرب والنملة يتحرك على الرمى الىجهة بالذات ويحركها الرمى الىجهة اغرى بالعرض فنقول لأنسلم الملازمة فانه إنمايكرن

فيما سلق أن المستدير لأيكون م) قوله ولا يجتمع الميل الطبعي آه قالف شرح الماغص ان اريد بالميل نفس المدافعة امتنع اجتماع الميلين على وجه يكون جهة الميل الغسرى مخالفة لجهة الميل الطبعى ويدل عليه قول الشارح ولاتصغ على قول من يقول بان الميلين يجتمعان فكيف يمكن إن يكون شيء فيه بالفعل مدافعة الىجهة وفيه بالفعل التاعي عنها ولايظنن ان الحجر المرمى الى فوق فيهميل الى اسفل البتة بل فيه مبداعمن شأنه ان يحدث ذلك الميل إذا زال العائق فقوله كيف بكون فى الشيء مدافعة الىجهة والناحي عنها عند محاولته بيان امتناع اجتماع الميلين يدل على إن المبل عنك مونفس المدافعة لأعليها رعلى هذا فالعلم باستحالة الاجتماع ضرورى والذى يدل على صعة قوله ولايظنن إن الحجر المرمى آه هوانه لوكان فيه ميللكان من مسه المسمنه المدافعة نحوالأسفل وليس كذلك وان اريد بالمبل لانفس الدافعةبل عليها جاز اجتماعها ويدل عليه قول الشيخ السبب في الحركة القسرية قوة يستفيك هما المتعرك من الحرك تثبت فيه هذه الى أن يبطلها مصاكات الأجسام التي بأعراك فبها وكلماضعفت قوى عليها الميل الطبيعي والمصاحمة فيمضى المرمى نحوجهة بميله الطبعى قوله قوى عليه الميل الطبعى مشعر بان الميل الطبيعي مرجود مع الميل القسرى وذلك إنمايصم وكأن المرا دبالبل علة المدافعة لا المدافعة والذى يدل على جواز اجتماع المبليز حجوانه لوامتنع اجتماعهما لماكان

 ) قوله حصوله دفعة آ ه اخما افعة اليهما بالفعل وهذا هو المناسب للمقام لا يقد مصوله المدافعتين بالفعل المجتمين مستلزم لمصوله فيهما دفعة ومنع اللازم في قوة منع الملزوم فلا فرق لانا نقول لانسلم الاستلزام كيف وقد عرفت ان المدافعة بالمعالية المدافعة بالمدافعة بالمدافعة المدافعة المدافعة

بالفعل معا إلى جهتين وليس تذلك وإدا كذلك لولزمهن مركنه بالذات الىجهة وبالعرض الى اخرى مصوله لم يكن هناك مصول في الجهتين معافلاً دفعة في جهتين وليس كذلك قان الجسم الواحد يتحرك مركنين الى جهتين نسلم اجتماع المدافعتين بالفعلالي الجهتين المختلفتين (سيدرحمه الله\* من حَبث هما مركتان بل يتحر الكمر كذوا مدة بنركب منهما وا دا تركب م) قرله وليسكذلك آه فان ذلك الحركتان إلى جهتين منضادتين احدثت مركة مساوية لفضل البعض بستلزم مصوله فيجهتين مختلفتين على البعض اوسكونا إن لم يكن فضل على أنا ندعى استعالة اجتماع دفعةوهوضروري الأستعالة (سيدرح مركتين مختلفتين بالذات إلى جهتين مختلفتين فلاينتهض اجتماع س) قول انا ندعى استعالة آهبل ندعى استعالة اجتماع ميلين بالذات الى مركتين احديهما بالذات والأغرى بالعرض الىجهتين مختلفتين نقضا جهتين مختلفتين فلابرداجتماع احدهما (ويجوز اجتماع مبدايهما) اى مبدا الميل الطبعى والقسرى الى جهتين بالنات والأخر بالعرض نقضا وهذا مختلفتين (والالكان مركتا الحجرين المختلفي الصغر والكبر المرميين هوالمناسب كمالأيخفي (سيدر حمه الله م) قوله كما قال الامام الخ فانه قال من يك واحدة بقوة واحدة مختلفتين بالسرعة والبطؤ لأنه حلا يكون في في شرح الماخص ولقائل ان يقول المعاون الكبيرميل معاوق ازيد مما في الصغر واللازم بالمل) لاختلافهمافي هوالطبيعةقالڧشر مهم*ف* الشارة الى السرعة والبطؤ فالملز وم مثله (وفيه نظرلانا لانسلم الملازمة قولهلانه منع الشرطية توجبهه ان يغال إنمايص ق علا يكون في الكبير مبل معاوق أزيد ممافى الصغير قلنًا لابلز من ذلك ماذكرتم من الشرطية لولم يكن هناك مآدكر تمن الملازمة وانمأيلزم ان لوكان المومب لا فتلاف مركني المجرين المذكورين في السرعة والبطرة متعصرا في الميل المعارف وهو عائق آخر سوى الميل الطبعي وهو مهنوع لجوازان يكون لمبيعة الجسم الكبير وهي الغوة السارية فيه معارفةللغوة ممنوع لجوازان يكون المعاوق هوالطبيعة كماقال الامام اواختلاف المجمين القسرية فتحصل لذلك اختلاف حركة لمقلتم انه ليس كذلك لابد لهمن دليل (واجتماعهما ايضاً) اى ويجوز الجسم الكبير والصغيرف السرعة والبطؤ اجتماع الميل الطبعي مع الميل اليسري ايضا في جسم واحد ( الى جهة اقول فانقلت الطبيعة لأيعاوف الغرة القسرية الأباعتبار اقنضائها الميل واحدة لانا ادادفعنا الحجرالى اسفل بقوة شديدة كانت مركنه اسرعمما الطبعي الىجهة اخرى فالفة للجهة التي اذا تحرك ومده بطبعه ) وهوظاهر (وما لأميل فيه لأ بالقوة ولآ يقتضيها القسريةضرورة انها لوكانت بالفعل استحال أن يتحرك قسرا) والمراد من الميل بالفعل هوالميل نسبتها الى جميع الجهات على السواء لم المقنضى للحركة فى الحال ومن الميل بالقوة انه لوخلى الجسم عن المعاوف يكن فيهامعا وقةعن احديهما فيلزم مجامعة الميل الطبعي للميل القسري لمجامعة لاقتضى الحركة بالفعل (والألوقعت مركته في المسافة في زمان) الطبيعة آياه قلت لأيلزم من مجامعة لاستعالة وجود الحركةلا فيزمان وليكن ساعةوامدة (فنفرض مسما

لجوازان يتخلف عنه واما قوله واختلان الحجرين فقد يجاب عنه بانهمامتساويان في القبول لمامر ( اغر ) (سيك٥)قوله الىجهة واحدة الخ يحتمل ان يقال هناك ميلان مختلفان بالعدد احدهمامستند الى الطبيعة والأخرالي القاسر وأنيق هناكميل واحد مستند اليهما معاهوا شعما يقتضيه احدهما بانفرا ده وكذا الكلام في الحركة فقدمراليه اشارق (سيك ٧) قوله من الميل بالفعل النج الأظهر ان يق المراد من الميل بالفعل ان يكون الميل نفسه موجود ا بالفعل ومن الموة هوانلايكونموجود ابالفعل بل بكون مب*د*ا °موجود ا ومحصل الكلام ان ماليس فيهمب*د*اء الفعل لايقبل الحركة القرية (سي*د* 

المغنضي مع شي<sup>ع</sup> مجامعة مغنضياه معه

1) قوله فبينهما نسبة مخصوصة الخلان نسبة زمان دى الميل الثانى الى زمان دى الميل الثانى الى زمان دى الميل الأول ونسبة ميله الى ميل الأول عديم الميل اللول كنسبة زمان الميل الأول فنسبة زمان دى الميل الثانى الى زمان الميل المي

آخر داميل بتعرك في تلك المسافة بعين تلك الغوة فزمان مركنه اطول من زمان مركة عديم الميل لامتناع ان يكون الحركة مع العائق كهي) اى كالحركة (المعه) اى لامع العائق وليكن ساعة ونصف ساعة (نبينهمانسبة مخصوصة) وهي نسبة المثل والنصف في المثال (فنفرض جسما آخرنسبة ميله الى الميل الأول كنسبة زمان عديم الميل إلى زمان دى الميل الأول) فيكون ميله على مافى المثال ثلثى ميل الأول (فبقدر انتقاص ميله عن الميل الأول ينتقص زمان مركنه عن زمان مركة ذي المبل الاوللامنناع ان يكون الحركةمع زيادة العائف مساويا للحركة بدونها فيقع مركنه بتلك القوة على مافي المثال في ساعة و احدة (فزماما مركني دي الميل الناني وعديم الميل منساويان) فيكون الحركة مع العائق كالحركة الامع العائق وهومحال (وفيه نظر) من وجوه اما الأول فلقوله (لان ذلك) اى تساوى زمانيهما (انمايلزم ان اوكان استعقاق الحركة الزمان بسبب مافي المتعرك من الميلودلك ممنوع فانها) اى فان الحركة ( بنفسها يستعق قدرا من الزمان وهو عفوظ فى الأموال كلها) وبسبب الميل المعارق قدرا آخر ( والذي بزيد وينقص هو الذي يستعلم بسبب الميل المعاوق) ولوكان الكلبحسب المعاوقة لامكن منع وقوع مركة مالأميل فيه في الزمان فالزمان الذي يستعقه الحركة لذاتها ساعة بحسب الفرض المذكور وبحسب المبل الأولنصف ساعة وهوالذي يزيف وينقص بحسب قلة المعاوقة وكثرتها فيكون زمان مركة ذى الميل مساويا لزمان مركة ذي الميل الثاني (وفي الحواشي القطبية قوله فانها تستعق قدرامن الزمان وهو محفوظ ف الامو الكلمامينوع لاستلز امه الجز الذي لايتجزى فالصواب ان يغالكل حركة يستعق قدرا من الزمان بنفسها وقدرا آخر بسبب المعاوقة ولوكان الكلبحسب المعاوقة لامكن منع وقوع حركة مالاميل فيه في الزمان ولايتم الدليل ح ( اقول و داك اي استلزامه الجزع لأن ذلك الزمان لايقبل القسمة والالكانت الحركة الراقعة في نصفه اسرع فلم بكن تلك الحركة الأولى غالية عن المعاوق هذا غلف هذا مايمكن إن يقال في توجيهه (وفيه نظر لانا الانسلم إمكان وقوع الحركة فينصف ذلك الزمان حنى يكون اسرع اذكل حركة واقعة ف زمان وليس يلزممن ذلك امكان وقوع الحركة فى كل زمان لأن امكان

م) قوله لان ذلك الزمان النج اقول والا ظهران يقال ذلك الزمان لا يقبل القسبة والالكانت الحركة الواقعة فيه منقسه الجسب فالحركة من حيث هي حاصلة في ذلك الجزء فلا يكون الزمان المفروض يقتضى لنفس الحركة والالكان بحسب فبوته معها وليس كذلك لان النابت عما الحركة الني في ضمن الجزء بعض ذلك الزمان لا تمامه (مير سيك شريف المنابع المرابع سيك شريف المنابع المنابع سيك شريف المنابع المنابع سيك شريف

مستلزم لمصوله فيهما دفعة ومنع اللازم في قرة منع الملزوم فلا فرق لانا نقول لانسلم الاستلزام كيف وقف عرفت ان المدافعة بالفعل المدافعة بالمدافعة بالمدافعة بالمدافعة بالمدافعة بالمدافعة بالمدافعة المدافعة كذلك لولزممن مركنه بالذات الىجهة وبالعرض الى اغرى مصوله دفعة في جهتين وليسُ كذلك قان الجسم الواحديث عركتين إلى جهتين من حَيث هما مركنان بل يتحر الكمر كفوا مدة ينركب منهما وا داتركب الحركنان إلى مهتين متضادتين احدثت حركة مساوية لفضل البعض على البعض اوسكونا أن لم يكن فضل على أنا ندعى استعالة اجتماع مركتين مختلفتين بالذات إلى جهتين مختلفتين فلاينتهض اجتماع مركتين اعديهمابالذات والأغرى بالعرض الىجهتين مختلفتين نقضا (ويجوزاجتماع مبدايهما) اىمبدا الميل الطبعى والقسرى الىجهتين مختلفتين (والالكان مركتا الحجرين المختلفي الصغر والكبر المرميين من يد واحدة بقوة واحدة مختلفتين بالسرعة والبطو لأنه حلا يكون في الكبيرميل معاوق ازيد مما في الصغر واللازم بالمل) لاختلافهمافي السرعة والبطؤ فالملز وم مثله (وفيه نظرلانا لانسلم الملازمةقولهلانه حلا يكون في الكبير ميل معاوق أزيد ممافى الصغير قلنًا لايلز ممن ذلك مادكر تم من الملازمة وانعايلزم ان لوكان الموجب لا ختلاف مركبي الجيرين المنكورين في السرعة والبطوة منعصرا في الميل المعارف وهو ممنوع لجوا **زان يكون المعاوق هوالطبيعة ك**ماقال الامام اواختلاف الحجمين لمقلنم انهليس كذلك لابد لهمن دليل (واجتماعهما ايضا) اى وبجوز اجتماع الميل الطبعى مع الميل اليسرى ايضا في جسم واحد ( الىجهة واحدة لانا ادادفعنا الحجرالى اسفل بغوة شديدة كانت مركته اسرعمما اذا تحرك وحده بطبعه) وهوظاهر (وما لأميل فيه لأبالقوة ولآ بالفعل استعال ان يتحرك قسرا) والمراد من الميل بالفعل هوالميل المقنض للحركة في الحال ومن الميل بالقوة انه لوخلي الجسم عن المعاوق لاقتضى الحركة بالفعل (والآلوقعت مركنه في المسافة في زمان)

لاستعالة وجود الحركةلا فيزمان وليكن ساعةواحدة (فنفرض جسما

بالفعل معا الى جهتين وليس تذلك وادا لم يكن هناك حصول في الجهتين معافلاً نسلم اجتماع المدافعتين بالفعلالي الجهتين المختلفتين (سيدرمهالله\* م) قوله وليسكذلك آه فان ذلك يستلزم مصوله فيجهتين مختلفتين دفعة وهوضر ورى الاستعالة (سيدرح س) قوله إنا ندعى استعالة آهبل ندعى استعالة اجتماع ميلين بالذات الى جهتين مختلفتين فلأبردا متماع احدهما بالن<sup>ب</sup>ت والأغر بالعرض نقضًا وه*ذا* هوالمناسب كمالايخفي(سيدرهمهالله a) قوله كما قال الأمام النخ فانه قال في شرح الماخص ولقائل ان يغول المعاون هوالطبيعةقال في شرحه ه*ذا* اشارة الى منع الشرطيةتوجيهه انيقال إنمايصت ماذكرتم من الشرطية لولم يكن هناك عائق آخر سوى الميل الطبعي وهو ممنوع لجوازإن يكون لمبيعة الجسم الكبير وهي القوة السارية فيه معارقةللقوة النسرية فتعصل لذلك اختلاف حركة الجسم الكبير والصغيرف السرعة والبطؤ اقول فانقلت الطبيعة لأيعارف الغرة القسرية الأباعتبار اقتضائها الميل الطبعى الىجهة اخرى مخالفة للجهة التي يقتضيها القسريةضرورة انها لوكانت نسبتها الى جبيع الجهات على السوا<sup>ء</sup> لم يكن فيهامعا وقةعن احديهما فيلزم مجامعة الميل الطبعي للميل القسري لمجامعة الطبيعة اياه قلت لأيلزم من مجامعة المقنضي مع شيء مجامعة مقنضباه معه

لجوازان يتخلف عنه واما قوله واختلاف الحجرين فقد يجاب عنه بانهمامتساويان في القبول لمامر (اخر) (سيك٥)قوله الىجهة واحكة الخ يحتمل ان يقال هناكَ ميلان مختلفان بالعدد احدهمامستنك الى الطبيعة والأخرالي القاسر وانيق هناكميل واحد مستند اليهما معاهوا شدممايقتضيه احدهما بانفراده وكذا الكلام فىالحركةفقدمراليه اشارق (سيك ٧) قول من الميل بالفعل النج الأظهر ان يق المراد من الميل بالفعل ان يكون الميل نفسه موجود ا بالفعل ومن الغوة هوانلايكونموجودابالفعلبليكونمب*د*اعموجودا ومحصل الكلام انماليس فيممب*د*اءالفعللايقبل الحركة القرية (سيد

i ) قوله حصوله دفعة آه اذمف افعة اليهما بالفعل وهذا هو المناسب للمقام لايق حصوله المف افعنين بالفعل المجهنين ،

1) قوله فبينهما نسبة مخصوصة الخلان نسبة زمان دى الميل الثانى الى زمان دى الميل الثانى الى ميل الأول ونسبة ميله الى ميل الأول ونسبة رمان عديم الميل الدول فنسبة زمان دى الميل الثانى الى زمان الميل الدول دى الميل الثانى الى زمان دى الميل الثانى الى زمان دى الميل الدول الدرمان دى الميل الدول فالزمانان ادا تساويا والضرورة (مير سيد شريف رحمه \*

آخر داميل يتحرك في تلك المسافة بعين تلك القوة فزمان مركته اطول من زمان مركة عديم الميل لامتناع ان يكون الحركة مع العائق كهي) اى كالحركة (المعه) اى المع العائق وليكن ساعة ونصف ساعة (فبينهمانسبة عصوصة) وهي نسبة المثل والنصف في المثال (فنفرض جسما آغرنسبة مبله الى الميل الاول كنسبة زمان عديم المبل إلى زمان دى الميل الأول) فيكون ميله على مافى المثال ثلثي ميل الأول (فبقدر انتقاص مبله عن الميل الأول ينتقص زمان مركنه عن زوان مركة دى المبل الاول لامنناع ان يكون الحركة مع زيادة العائف مساويا للحركة بدونها فيقع مركته بتلك القوة على مافي المثال في ساعة و احدة (فزماماً مركتي دي الميل الثاني وعديم الميل متساويان) فيكون الحركة مع العائف كالحركة لامع العائق وهومحال (وفيه نظر) من وجوه اما الأول فلقوله (لآن ذلك) اى تساوى زمانيهما (انمايلزمان اوكان استعقاق الحركة الزمان بسبب مافي المتعرك من الميلودلك ممنوع فأنها) اى فأن الحركة ( بنفسها يستعق قدرا من الزمان وهو عفوظ في الأموال كلها) وبسبب الميل المعاوق قدرا آغر ( والذي يزيد وينقص هو الذي يستعقه بسبب الميل المعارف) ولوكان الكل بحسب المعاوفة لامكن منع وقوع مركة مالأميل فيه في الزمان فالزمان الذي يستعقه الحركة لذاتها ساعة بحسب الفرض المذكور وبحسب المبل الأولنصف ساعة وهوالذي يزيف وينقص بحسب قلة المعاوقة وكثرتها فبكون زمان مركة ذى الميل مساوبا لزمان مركة ذي الميل الثاني (وفي الحواشي القطبية قوله فانها تستحق قدرامن الزمان وهو محفوظ فالاموال كلهاممنوع لاستلز امه الجزء الذى لايتجزى فالصواب انبقالكل حركة يستعف قدرا من الزمان بنفسها وقدرا آخر بسبب المعاوقة ولوكان الكلجسب المعاوقة لامكن منع وقوع مركة مالاميل فيه في الزمان ولايتم الدليل ح (اقول و ذلك اى استلزامه الجزع لأن ذلك الزمان لايغبل الغسمة والالكانت الحركة الواقعة في نصفه اسرع فلم يكن تلك الحركة الأولى غالبة عن المعاوق هذا خلف هذا مايمكن أن يقال في توجيهه (وفيه نظر لانالانسلم أمكان وقوع الحركة فىنصف ذلك الزمان حنى يكون اسرع اذكل حركة واقعة ف زمان وليس يلزمن ذلك امكان وقوع الحركة فى كل زمان لأن امكان

م) قوله لان ذلك الزمان النج اقول والا ظهران يقال ذلك الزمان لا يقبل القسمة والالكانت الحركة الواقعة فيه منقسما بحسب انقسامه ضرورة وجز والحركة حركة قطعا فالحركة من حيث هي حاصلة في ذلك الجز وفلا يكون الزمان المفروض بقتضى لنفس الحركة والالكان بحسب ثبوته معها وليس كذلك لأن الثابت مع الحركة التي في ضمن الجزوعض ذلك الزمان لانمامه (مير سيك شريف •

وقوع المركة في نصف الزمان بل في اى زمان يفرض بين اذ الزمان مقدارمركة الفلك الأعظم ومركته تستتبع مركة اخرى على ان ذلك الزمان اى زمان نفس الحركة إذكان منقسماكا نت تلك الحركة الواقعة فيه منقسمة بانقسامه فكان لامحالة نصفها الذي هو حركة ايضا واقعا ف نصفه بل لانالانسلم إن الحركة الواقعة في نصف ذلك الزمان بكون اسرع وانمايكون ان لوكانت السافة التي بقع عليها تلك الحركة مساوية اواطول وامااذا كانت اقصرفلا واماقوله فالصواب النخ فلاا درى التفرقة بينه وبين ماذكره الابان المصنى تعرض لذكركون ذلك الزمان عفوظا دونه ويلوح من هذا إن المستلزم للجزء قوله وهو عفوظ لاقوله فانها يستحق قدرا من الزمان ولم يتبين لى وجه فى ذلك (واماثانيا فلانالانسلم وجو دميلين على النسبة المذكورة لجوازان يكون للميل حدلايتجاوزه ( وإما ثالثا فلغوله (سلمناه لكن المحال إنمايلزم مماذكرتم المجموع ولايلزمن استحالته استحاله مركة الجسم الذى لاميل فيه) وإمار ابعا فلأن الحجة بعد تسليم مافيها يدل على وجودعائف عن الحركة القسرية فلمقلتم انه الميل فان العائق اعم ولايلز ممن وجود العام وجود الحاص (وأما غامسا فلأن الميل ادا ضعف مدا لم يكن له تأثير البنة وكان وجوده كعدمه وتمام تقريره انهبلزم ان يكون تأثيرا لجزع رأمن تاثير الكلفان عشرة رجال ادا رفعوا مجرا مسافة عشرة ادرع مثلا لايلزم ان يرفعه واحد منهم ذراعا بل قد لا يحركه حتى يكون وجوده منفردا بالنسبة الى رفعه كعدمه لأن تأثيره مشروط بالانضمام كذلك الميل العرى اداكان مؤثراف المانعة فلايلزم ان يكون مزعدلك الميل يؤثر ف تلك المانعة مرأمن ممانعة الكلوعلى هذا فادا افتضى الميل القوى زمانا لأيلزم أن يغتضى الضعيف زمانا نسبته إلى زمان العوى كنسبة الضعيف الى القوى لجوار ان يكون تأثير الضعيف في ممانعة ما يمانعه الكل مشروطا بانضمامه الىمار ادعليه في الغوى ودون الانضمام يكون ف مكم عديم الميل كما سبق من المثال ( ويمكن الجواب عن الاول بان الحركة من حبث هي حركة وان كأنت مستدعية للزمان الاانه لايتعين ذلك الزمان لابعخصص فان الحركة المطلقة تستدعى زمانامطلقا والحركة المعينة تستدعي زمانا معينا فالمخصص للحر تذهو المخصص للزمان فادافرض التساوى فيماعد االميل لمبتق مخصص الزمان الاالميل هكذا ذكره عن الدولة في شرمه للنلويمات ونبعه جمع من العلما عنى

١) قوله على النسبة المن كورة آهاى فى مانب النقصان فلايمكن الجزم بوجود الميل على اي مدكان والبرهان إنها يتم بذلك ( سبد رممه الله \* ٢) قوله لكن المعال انمايلزم الخوهر وجود عدم الميل الطباعى العابل للعركة السريةمع مركنه فسرافى مسافة زمانامعینا و وجو ددی میل پنجر کفی تلك السافة بذلك القاسر مع وجود ذي ميل آخراضعف من المبل الأول على النسبة التي بين الزمانين يتعركف تلك المسافة بتلك الغوة القاسرة (سيب ٣) قوله فكانت مستدعية للزمان آه فلايلزممن تساوي زماني حركتيهما عفور فان ذلك الميل الضعيف وجوده تعدمه فالتعقيق اللازم تساوى زماني مركني عديمي المعاوق ح وليس يخلف (سيد م ) قوله والحركة المعينة آهكالحركة المفر وضةلانا إنمافرضناها كذلك (سيد ۵) قوله لم ببق غصص للزمان آه فيلزم إن يكون مافرضناه عدم الميل قابلاً لتعين زمان مركنه واقتضاغ ذلك مخصصا ولأمخصص الأالميل فيلزم الخلف وهوومود الميل على تقدير عدمه (مير سيد \* قوله ان يكون الزمان المخصص آه اي عدم الميل فلايلزمما ذكرتممن لزوم الميل فيه على تقدير عدمه ولا ما التزموه في اصل الدليل لا إنه إذا كان كذلك أه ( مير سيد شريف \*

 عوله المخصص لوكان النج فيه بحث لان الزمان المخصص لعدم الميل كيف يكون مفوظ في صورة الميل و مخصصه وهوعدم الميل منتق ههذا اللهم الاان يكون المراد الزمان المخصص مع قطع النظر عن الميل لكنه لابد من الميل من الميل لكنه لابد من الميل فضص وليس الحركة من على ١٨٧ كم مبث من مركة لانها تستدعي زماناً مطلقانسبته الى مبيع الازمنة المعينة على السواء وما عدا الميل قد فرض صامب الحواشي طاب ثراه في شرحه للاشراق (وفيه نظر الالن اللازم التساوي فيه فالخصص هوالميل فيلزم مماذكره ان المخصص للزمان في كل واحد من ذي الميل القوى والضعيف ومودالميل فيما فرض عدمه فيه فان قيل حوالميل اذالنساوى فيماعدا الميل انماهو فيمالاغير في عديم الميل لعدم النساوي فيماعدا الميللايقنضيانلا بكون ماعداه مخصصالا حركة والزمان في الميل فيجوزان يكون الزمان الخصص للزمان فيعهو وادا كان كذلك عدبم الميل يجوز ان يكون المخصص فيه فلملا بجوزان يكون الزمان المخصص بعدم الميل محفوظا ف الاموال هوالعارق الحارجي فقط وفي دي الميل كلها والمخصص بالميل يزيك وينقص بحسب كثرة الميل وقلته على يجتمع المعاوق الداغلي والخارجي فنتول هذا هوالكلام الذى اورده ان المخصص لوكان هوالميل لأغير لم يضح فرض حركة عدم الميل الشارح بعيك هذا (سيكرمه الله فى زمان لعدم المخصص بل فى آن فبطل اصل الدليل لانا نقول لوكان m) قول فانا نعلم الن وليس الحلوعن المغصص للزمان في عديم الميل خلوه عن الميل لاغير كان يجب ان لايختلف الميل كذلك فان نسبته الى الغوى رمانه باختلاف القاسر في القوة والضعف عند النساوي في المسافة والضعيف على السواء (قرله وهوغير لامحالة وهوضر ورى البطلان فأنا نعلم ضرورة ان تحريك القوى يكون معارض بان يقال لوكان المخصص الميل المعاوق ( مير سيك شريف رحمه الله فرمان اقل وهوغير معارض بمثله لأن ممانعة الميل المعاوى مع القوى لايكون كمانعته مع الضعيف فلذلك يختلف الزمان واما فرض مركة عديم بكون الدليل جدليا في المام البرماني الميل فرزمان لأن الخصم يسلم ان الحركة لايقع فآن لا ينقسم فيفرض فالأولى أن يغال لامتناع وقوع الحركة في آن لاينقسم ضرورة أن الحرّكة انبا حركته في زمان معين ليظهرلز وم المحال بثّلان المخصص للحركة والزمان بكونعلىمسافةمنغسمة لاستحالة الجزع فالجسم العديم الميل هوالمعاوف الخارجي وهو قوام ما يتعرك فيه فيكون هي ايضامنقسمة ويلزم انقسام لأغير وفي الجسم دى الميل ذلك المعاوق الخارجي بعينه مع المعاوق الزمان مطلقا (سبك رحمه الله \* الداخلي فلا يلزم أن يكون زمان مركة ذي الميل الضعيف ۵) قوله بل لأن البغصص آه توجيهه كزمان مركة عديم الميل اذبسبب المعاوق الداخلي ينضاف الى ما اشرنا اليه في الحاشية وتحقيقه ان الحرسمة مطلقاتقتضى زمانامطلقانسبتها الزمان المخصص بالعاوق الخارجي قدرآ غرمن الزمان فاعلم ذلك الى مميع الازمنة المعينة علىالسوية (وفي هذا الموضع ابحاث كثيرة تركناها غوفا للاطالة (وعن الثاني والحركة المعينة تغنضي زما نامعينا بأن ميل نصف الجسم نصف ميل كله فكما ان الاجسام لاينتهى فى الانقسام فلابك من امر يقتضي تخصيصها وتعينها الىمالايقبل القسمة ولاف الازدياد الىمالا يحتمل الزيادة عليه الاان يكون أولائم يقنضي تخصيص الزمان وتعينه دلك لمانع خارج عن الطبيعة الجسمية فكذلك الميل في تنقيصه وازدياده ثانيا فلم لايجوزان يكون ذلك الأمر ( وعن النَّالث ان كل واحد من تلك الفر وض إذا كان واقعا فليس المحال ف مركة ع*د*يم البيل هو البعاوق الخارجي لأالميل فالزمان الذي يقتضيه الأمن فرض عديم المثل وفيه نظر (وعن الرابع ان النقد يرفرض النساوي المركة باعتبارذلك عفوظ والاختلاف فيماعد الليل فلم يبق النفاوت في الزمان الابسبب الميل وعن الحاس فيما هوبازا والمعاوق الداغلي (سيد - ٢) قوله فلم ببق النفاوت في الزمان آه وينوجه عليه ما اورده على الجواب الاوّل وهوان يقال سلمنا ان التفاوت في الزمان الما وينوجه عليه ما اورده على الجواب الاوّل وهوان يقال سلمنا ان التفاوت المرافي عديم الميل بل قوام الملاء معاوق ويكون زمانه بازائه فرمان دى الميل بازاء المجموع ولا عنورح والحاصل انه ان قيل ان الم يكون في الجسم معاوق اصلا وتعرك بالقسراه تم الدليل ولزم وجود معاوى ما ولايلزم المطلوب وان قيل ان لم يكن فيه معاوى داخلى لزم الخلى فهو ممنوع ( مير سيد شريف ١٠) قوله لضعفه آه لان تساوى زمان حركة الجسم المشتمل على هذا الميل الغير المعسوس مع زمان مركة عديم الميل ليس بعمال اذوجوده وعدمه سواء بالنسبة الى المحرك و يمكن ان يزال هذه الازلة مان وجود العابق وعدمه في نفس الامر لايتسا و بان قطعا والحركة حيل ٢٨٨ ١٠٠ التي مع العابق في نفس الامر وان بان في مقايسة الميل بهذا الميل نظر لأن الميل لامعنى له الاالمدافعة والممانعة نحيث لامدافعة لاممانعة فلاميل والتقدير وجودميل وانكأن ضعيفاواغاكا نيصح اجرا والميل مجرى هذا المثال لوكانت المدافعة والممانعة من تأثيراته لا ان يكون هوهي بعينها (ويمكن ان يزال عنه النظر بانه حيث لامدافعة ولاممانعة فينفس الامر فلاميل لاحيث لامدا فعة ولاممانعة مسوسة فانهق لايعس بهمع وجوده لضعفه كمانى تبنة ونعوها وادالم بعس القاسر المحرك بوكان وجوده كعدمه بالنسبة اليه وفيه المطلوب رب انعمت فزد ﴿ المقالة الثالثة ف احكام الافلاك وفيها مباحث ﴿ الهجعث الأول في احكام الفلك الحدد للجهات قال رممه الله ( المحددليس قابلالاحركة المستقيمة ولامركبا من مختلفات الطبايع واللا) اى وانكان قابلالا عركة المستقيمة اومركبا من مختلفات الطبابع (المكن انتقالهمنجهة الحجهة اخرى) وذلك على تقدير كونه قابلاللحركة المستقيمة (اوعود بسايطه الى احبازها الطبعية اىنظرا الى دات تلك البسايط ودلك على تقدير كونه مركبامن مختلفات الطبائع (وكيفكان) اى وعلى النقديرين ( فالجهات متحددة قبله . لابه ) اماعلى الأولفظاهر واماعلى النانى فلكون الجهات حسابقة على الاجزاء السآبقة عليهولما ثبت عدمتركبه من مختلفات الطبايع كان بسيطاعلى ماقال (فهوبسيط) إذلانعنى بالبسيط ههنا الامالاينا لفمن عنلفات الطبابع ولماثبت بسالهنه كآن شكله كريا على ماقال ( وشكله كرى لأن الشكل الطبعي للبسيط الكرة ) اي شكل الكرة اذ الكرةليست بشكل بل مىمشكل على مالا يخفى لايقال لايلزم من بساطة الشي انبكون كريافان الماء الذي في الاناء بسيط مع عدم كرينه لأن ذلك للمعاوق ولامعاوق هناك (ولايقبل) اى المحدد (الخرق

والالتيام والالكانت اجزاءه قابله للتفرق والالتيام فيعرض ماذكرناه)

كارقى غاية الضعف لايكون كالحركة الني لاعايت لهااصلاف نفس الامرق السرعة والبطوعوهذا ضرورى وامأ احساس المحراك بالعايق وعدم مساسه فلأدخل له فى دلك رب ز دنى علما وهى <sup>ع</sup>لنا من امرن رشداهذا ماظهر ببادي الرأى فهذه المواضع ولعل الله سعانه وتعالى بوفقنا للمعاو دةواصلاح مايعتاج اليه (سيدرح ٣)قوله المقالة الثالثة آه المتقدمين المقالنين كانمشنملاعلى الاشارة الحمقيقة الجسم المطلق والاحكام العامة للاجسام كا نبهنا كحليه في صدر المالة الثانية فالأن شرع في مباحث الافلاك وماينعلق بهاسيد س)قول العركة المستقيمة آه اذكل مركة مستقيمة فهيمنجهة الىالاغرى قطعا فالجهة متعدة لهلابه ضرورة والالكان مستقلا مع الجهة لاعتماداليها فلوامكن هليه الحركمة المستقيمة فليفرض دوءوا فيلوم انلابكون المعددحددامض قيل انمايتم ذلك إذاكا نالعدد عددالجمبع الجهات والمبثبت والثالث بأعديده للجهات الحتيقية ولايكن ان يدعى أركل حركة مستقيمة فهي منجهة حقيقة إلى اعرى فنأمل (ميرسيك \*

مم) قرله اوعود بسائطه آه قديقال لم لايجوز انبكون تاك البسابط لبصح النركيب حاصلا في احبارها الطبعيمة بان يكونتلك الأحياز منجاورة بعبث بصح النركبب بين البسايط من غير احتباج الى خروج شيءعن ميسزه الطبيعس حنى يصلح عليه الحركة المستقيمة

( سيك رحمه الله \*

فيلزم صعة الخرق (سيك ١) قوله مع عدم كرية النج ادالما الرطوبية قابلة للاشكال بسهولة فيشكل بشكل طرفه (سيد

 ١)قوله إن الجهات تكون فان قلت اللازم بعدمها عليه أوعلى الأجزاع من حيث انهمتحرك وأنهامتحرك لأمن حيث الندات قلت نعم ويلز ممن ذلك تح<sup>ى</sup> دهاله لابه اما على الأول فظاهر واما على الثاني فلانه يلز م *لحد* و دهاللا جزاء فلا يكون لها دخل في التحديد فلايكون الكل ايض محدود اوالالكان للاجزاء مدخل في ذلك و الحق ان يقال فالجهات متحددة لهلابه ا دلا دخل للقبلية على الوجه المذكور في حيل ٢٨٩ ١٨٠ المط كما يظهر بالنامل الصادق) سيك ١٠) قوله وفيه ما فيه آه الان تلك الحركة مخرجة للاجزاء عن امكنتها اىمن اللجهات تكون متعددة قبلهاذ النفرق والالتيام لايكون قطعافهي مركة مستقيمة مستدعية للجهة ادلامعنى للحركة المستقيمة ههنا الاالحركة الابالحركة المستقيمة (قيل وفيه نظر لجواز ان يكون تفرق الأجزاء والتيامها الاينيةلانهايستدعى انبكون منجهة الى بالحركة المستديرة بان يكون على موافقة حركة الفلك لم قلتم لا يجوز جهة اخرى سواءكا نتعلى خطمستقيم اولا دلك لابد الهمن دليل وفيه مافيه ( ولا الكون و الفساد ) اى ولايتبلهما مان فيل إذا كان المحدد متحركا بالاستدارة بمعنى انمادته لايجوز انتخلع صورته وتقبل صورة اغرى طالبة لحيز بامزائدايض كذلك ولايلزم محذورفكذا بالحقفيه فلناعلى تقدير الانغراق آخر غيرمايطلبه الأولى ( و الافالصورة الكَائنة أن طلبت غير ذلك الحيز والالنيام الأجزاءمومودة بالفعل ومعروضة ففيهاميل مستقيم وانطلبت دلك الحير) اى يكون دلك الحبر حيرها للعركة بالذات المخرجة لهامن امكنتها الطبعي ( فالفاسدة تطلب ) اي قبل الفساد ( غيره ) لكونها ح والالمبتصور غرق والنيام بخلاف مركة الحدد البسيط فان الأجزاء فيه بالقوة فىميزغريب ( فالجهات متعدده قبله ) فلم يكن محدد الجهات هف لأبالفعلف الحارج فكيف يتصف بالحركة واما انه هل يجوز ان يخلع مادنه صورته وتلبس صورة اخرى فالخارج فلابلزم محذوراصلا (سيدرح طالبةلنفس ذلك الحيرفلم ينتظمبرهان على ابطاله لايغال البرهان ۳)قوله مبرها الطبيعى آه ادالعرض كأذكره الش انبطلبه الكائنة غيرما منتظم عليهلان الصورة الكائنة لايجوز انبكون موافقة للفاسدة بالنوع يقنضيه الفاسكة (سيك رممه الله \* لأن المادة في الحالين تكون مستعدة لنوع تلك الصورة فيمتنع ان يزول فوله يخلم مادته النخ اى كانقلاب الما<sup>ع</sup> بالهوا<sup>ع</sup> منهاتلك الصورة التيهي مستعدة لهابل يختلف عوارضها بصيرورة وهوعبارةعن الكون والفساد (سيدرح المادة مستعدة لحصول عارض آخر ولابجوز انبكون مخالفة بالنوع م) قوله ان قبل المحدد النح فلا يكون لامتناع ان يكون طالبة للحيز الذي تطلبه الأولى ( لانانقول لانسلم ذلكَ القسمة المذكورا عنى قوله والافالصورة فان البرهان غير منتظم على ان الجسمين مختلفين بالصورة النوعية الكائنة آه حاصرة (سيدرح \* لايجوزان يكون لهما ميز لهبعى ان قبل المحدد لاميزله اذهومرادف ۵) قرلهميثية وضعية آه وهي بالهئية للمكان فلملا يجوزان يخلع مادته صورته وتغبل صورة اخرى لافي مير العارضة للجسم ليقاس اجزائه الى غيرها فلناالخيزف يعنى بهميثية وضعية منعين بالغير المحددله ميثية وضعية فتكون متعيز افيزداد فالمس بهذا تنعين بماتعته فيكون متعيزا اونغول المكان فديعني به ماله الوضع المعنى المذكور لأبالمعنى المترادف لذاته وللحاصل فيهبسببه اعنى الوضع بمعنى القبول للأشارة الحسية للمكانبان يغول الصورة الكائنة اماان وقديعنىبه البعد المساوى للمتمكن ولانسلم ان المعدد لامكانله يكون بحالة بنلك الحيثية اوبغيرها الى بهذين المعنيين (وقابل العركة المستديرة اذليس يجبله وضع) آغر الدليل (سيد رممه \* بمعنى اناىمزع يفرض فيهلابجب له وضع مخصوص بحسب الذآت ٢) قوله ماله الرضع لذاته آه هذا

( حَصَمة العين ١٩) يَعْتَضَى ان يَكُون الجسم مكانا لانهم قالوا الجسم علاما لانهم قالوا الجسم علاما لانهم قالوا الجسم يغتض الشرة الحسية النافية التحريف الحالة في المبادة والمبادة والم

(و الألكانت اجزام مختلفة في الطبيعة لا ختلافها في اللوازم) وهي الأوضاع فلايكون بسيطاه ف اغلف و اذاكان ك لك فاى وضع يفرض له فهوما له ممكنة الزوالوذلك انمايكون بالحركة اذبوا سطنها تخرج المعادي عن العاداةفيصيرماليس بحادعاديا فهوقابل لاحركة المستديرةلمامرمن امتناع الحركة المستقيمة عليه (ومتحرك بالاستدارة والالكان تخصيصه بوضع دون المر تخصيصاً بلاغصص ) لمامر من انه لابجب له شيء من الأوضاع وفيه نظر لأن عدم وجوب شي من الأوضاع له انماه وبعسب الطبع فلايلز ممن ثبوت وضعمعين له التخصيص بلا يخصص وانمايلزم دلك ان لوكانت السكون بالطبع و هوغير لازم لجواز استناده الى سبب من فارج (وليس برطب ولايابس والايقبل الاشكال بسهولة) وذلك اذاكانرطبااذلانعنىبالرطب الامايقبل الاشكالبسهولة ( اوبعسر ) وذلك إذا كان يابسا إذلانعني بالياس الأمايقبل الأشكال بعسر (فهوقابل للغرق والألنيام هن واعترض عليه الشارح بان القبول لايستلزم الومود فلم بجوزان يكون رطباوان يكون قابلا للاشكال بسهولة اويكون يابسا وبكون قابلالها بعسر لكنه منصف بصورة نوعية اقنضت عدم اتصافه بالاشكال المختلفة كما انهمن ميث هوج سمقابل لفصل والوصل لكنه لما اتصف بالصورة النوعية المتنضية لملازمة الصورة المخصوصة لميتع هذا القبول سلمنا ذلك لكن نمنع قبول الحرق والالتيام حلان الاشكال تأبعة للتناهى وهيئاته وللمقدار ولايلزم من زوال هئية التناهى ولامن زوال المقادير انفصال الاجزاء والالم يبق فرق بين القول بالتخاخل والنكاثف الحقيقيين وبين القول بالجواهر الافراد واجيب عن الاول بان المصنف ما استدل بقبول الاشكال بسهولة اوبعسر على وجودالحرف والالنيام بالفعلبل على قبوله لهما وقبوله لهمامستلزم لامكان كون الجهات منعددة قبله وامكان المح محال وعن الثاني بانهم لأيعنون بالاشكال المأخوذة في تعريف الرطب وآليابس الاالاشكال التأبعة لانفصال الأجزاء واتصالهاو لهذا فسرالشيخ الرطوبة بانها كيفية تقنضي سهولة النفر فوالاتصال واليبوسة بمايقا بلها وهوظاهر واداعرفت هذا فنقول المعدد ليس يعسار ولاباردعلىماقال (ولامار ولابارد والالكان غفيفا) وذلك على تقدير كونهمارالان الحرارة توجب الحفة (اوثنيلا) وذلك على تغدير كونه بارداودلك لأن البرودة يومب النقل (ففيه) اى فى الحدد ( ميل صاعب ودلك على تقدير كونه خفيفا و دلك لأن الحفة كيفية قوة طبعية بتعرك

ا) قوله قابل للفصل و الوصل آه لا يقال المسم من ميث هر جسم ليس قابل للفصل والوصل والالم يتم البرهان على وجود الهيولى كما تقدم ( لا نا نقول ذلك هو القبول الحقيقي وما دكره ههنا هوا لمعنى المجازى ( ميرسيد شريف \*
انحصار اختلاف المقادير آه اذ انعصار اختلاف المقادير بالصغر والمبرق انفصال الاجزام وازديادها على مذهب القائل بالنخاخل والتكانف عند القائل بالنخاخل والتكانف

۳)قوله لان الحرارة آه وقبل البجاب الحرارة للخفة والبرودة للثقل علم بالاستقراء ( مبر مبد شریف \*

1) قوله المباشر الغريب آه اي المحرك للفلك بلا واسطة عراد اغر (سيدرح 1)قوله الجوهر المجردآه وهو النفس الناطقة وقد اثبتهافيماقبل (سيدرح س) قوله فلایکون فیشیء منها آه فی كون الميل المستدير والمستنيم متضادين نظر لاجتماعه**ما في ا**لكرة المدمرجة اللهم الاان يراد بالمتضادين المخلفان (ميرسيد شريف \* ع) قوله بين إن الحركة المستديرة آه ولم يبين <sup>س</sup>يف وعن*د* هم أن الحركة المستديرة الفلكية ارادية واغتلاف الميول الأرادية بحسب اغتلافات الأرادات جائز قطعا ( میر سید شریف 🚜 ۵) قوله و اجاب عنه آه الذي يفهم من ظاهركلام المحتق أنا قنضاء الحركة والسكون مرجعهما الى اقتضاء وامد هواقتضاءالحصول فى الكان الطبيعي فاذا لم يكن حاصلا استلزم الحركة وا داحصل اقتضى السكون بمعنى انه لم يقنض الحركة وليس اقتضاء الحركة المستديرة والمستقيمة تذلك وظهر الفرق وفيه جث لان ماصله إن السكون ليس امرا يقتضيه الطبيعة المقتضى بالذات هو الحصول في الحبر الطبيعي بل المقتضى فهي مقتضاه لها لأبالذات بل لتحصيل المطلوب بالذات ففيه الزام جواز اقتضاء الطبيعة الواحدة نسبة لايكون احدهما وسيلة إلى الأغر والطلب لأحدهما بالذا توالاغراعني الوسيلة بشرطفعلي هذا لأيجوز اقتضاهما نسبتين لأيكون امدهماوسيلة الىالأخر ويكون طلبكل منهمابشر طفان الثابت بناءعلى قاعدة ان الوامد لأيمدرعنه الاالوامدهما ان الطبيعة الواحدة باعتبار واحدلا يقنضي نسبتين واما انها لأيقنضيهو باعتبارین فلا ( میر سید شریف \*

بها الجسم الى اعلى (اوهابط) وذلك على تقدير كونه ثقيلا وذلك لأن النقل قوة طبعية يتعرك بها الجسم الى اسفل (فيكون) اى المعدد (قابلا للعركة المستقيمة) اى على كل واحد من التقديرين هف \* ﴿ الهِ بِحِثُ الثَّانِي فِي احكام الْمُعرِكَاتِ السَّمَاوِيةَ عَلَى الْعَبُومُ فَالْرَحْمِهُ الله (كلماينعرك بالذات من الاجرام السماوية فلهقوة جسمانية هي مبدأ قريب للنحريك) يريدان يبين ان المباشر القريب لنحريك الفلك نفس مسمانية وهي صورته المنطبعة في مادته و إن الجواهر المجرد عن مادته غير مباشر قريب وذلك لأن مرئة الفلك ارادية لمامر فى الالهى والحركة الجزئية الأرادية التحال استنادها الى الأرادة الكلية لأن الكلى نسبته الى الجرئيات واحدة فلايقع به واحد دون الأخر الأبسبب مخصص يقترن بهفلابك من ارادة جزئية ينضم الى الارادة الكلية لتعصل الحركات الجزئية والارادات الجزئية تتبع تصورات جزئية وكلما يصدرعه النصورات الجزئيةقوة جسمانية لامتناع انبرتسم الصغير والكبير فى المجرد فليس المباشر القريب المحريك الفلك موهرا مجر دابل قوة جسمانية هي مبدأ قريب للتعريك والبه اشار بغوله ( وكل مايتعرك بالذات من الأجرام السماوية فله قرة جسمانية هي مبدأ قريب للتعريك (لان حركة الفلك ارادية لمامر) اىف الالمى (وكلمايم فرعنه الحركة الجزئية الارادية يرتسم فيه الصغير والكبير ولاشى من المجردات كذلك وانماقيد المتعرك بالذات لأن الحركة العرضية لاتستدعى ذلك (ولكل واحدمنها) اى من الأجرام السماوية (مبدأ مركة مستديرة) لاستدارة مركنها (فلايكون في شيء مبدأ مركة مستقيمة ) والا المانت الطبيعة الواهدة مقتضية للحركة المستديرة والمستقيمة (وهو عال لامتناع اقتضاء الطبيعة ميلين متضادين ) واعام ان هذا الاستدلال انمايتملوببن الحركة المستديرة لكلفلك هومقتص طبيعته على إن لقائل إن يقول النسلم استعالة اقتضاء الطبيعة الواحدة ميلين متضادين لجواز اقتضائها ميلين متضادين بحسب الشرطين المختلفين كمافى أقنضائها الحركة فى الجسم العنصرى بشرطان لايكون فى المكان ً الطبعي والسكون فيهبشر ط ان يكون فيه و اجاب عنه بعض المحققين بان الطّبيعة الواحدة لاتقنضي لذاتها لا الحركة ولا السكون بل الذي اقتضته هوالحصول في الحين الطبعي ففي حالتي الحركة و السكون

1) قوله بل انظار النج اما اولافلانه كلام على المستند وامانانيا فلانه لم لا بجوزان يتحرك شيء بالحركة المستنب فه يتحرك على مركز نفسه فلا بلزم انصر افءن المطلوب و دلك انها بلزم حي ٢٩٢ هم ان لو تحرك عن النفط مطلوب الطبيعة دلك الامر الواحد بخلاف مانحن فيه فان الحركة المستديرة فيها انصراف وتوجه عن الشي الذي هو المطلوب بالحركة الممتقيمة وفيه نظر بل انظار تعرف بالنأمل ولمائبت امتناع اشتمال شيءمن الأمرام السماوية على مبدأ ميل مستقيم لزم منه كونكل واحدمنها بسيطاعلى

ماقال ( فلا يكون ) اي كلوامك من الأجرام السماوية (مركباً ) ايمن مختلفات الطبايع لانه لوكانمركبامن مختلفات الطبايع لكان في اجزائه ميل مستقيم مع ان فيها ميلامستدير الان الطبيعة لا يُختص جزء دون جز<sup>ع</sup> وقيل لانه لوكان مركبا من مختلفات الطبابع لكان قابلا للحركة

المستقيمة ضرورة امكان عودبسايطه الى احيازها الطبعية فتنعكس بعكس النقيض الى إنه لولم يكن للحركة المستقيمة لما كان مركبا لكن المقدم مقالم را نفافالنالى مثله وفي البيانين نظر يعرف بالنامل

ولماثبت بساطة كلواحدمن الأجرام السماوية كان شكله الطبعى كريا على ماقال (وشكله) اى شكله الطبعى (كرى) لاان شكل كرى بالفعل

اداللازممن البساطة الاول لاالثاني لجو ازحصول شكل غيركري للبسيط بسبب غارجي كما (ولايقبل الكون والفساد ولا الخرق والالتيام

وليس برطب ولايابس ولاهار ولابارد وكل ذلك لمامر) اى المعدد من امتناع المركة المستقيمة عليه واعلم ان امتناع الحركة المستقيمةعلى

غير المحدد مبنى على وجود مبدأ حركة مستدبرة فيه وذلك مبنى على استك ارة مركته وهوممنوع ومايدل على استدارة مركة المحد دلايدل على

استدارة مركة غير المحددلآن استدارة مركة المحدداء ايلزم من بساطة للازمة من امتناع الحركة المستقيمة عليه الدال عليه امتناع كون الجهات متعددة قبل

المعددومن الظاهر البين انتحد الجهات قبل غير المعدد عير خلف ولأمحال

فلايتمشى دلك في غير المحد ولهذا قال (وفيه نظر ادبعض تلك الادلة

لاينمشى في غير المعدد) و انهاقال بعض تلك الأدلة لاينمشى لأن بعضها وهوماقيل فيبيان إن المباشر القريب لكل مايتعرك بالذات من الأجرام

السماويةصورة بسمانية يتمشى فيغيرا لبحدد من المتحركات السماوية

بالذات وهولايخ عن خدشُ وتكُلف والاصوب ان يقول وفيه نظرا دشي ً من تلك الادلة لايتمشى في غير المعدد على مايظهر بالتأمل واعلم

لوخص الدعوى بالافلاك المشهودة التي شوهد حركتها بالارصاد

شىءيعلوا لوجهكا لسمسم والكلف بين السوا دوالح برة وهى حمرة تدرة سيد ٧) قوله بالأرصاد آه اى الأرصاد الني (المنوا أيا

المطلوبة لاعليها وامانالنا فلأن الحركة امر ممكن لابدلهمن علة وانت قائل بان الطبيعة لايقنضيهفالقنضي يكون فير الطبيعة هيمنه رح قديقال المحقق تكلم عليه بناعملي انهصورة نقض بمعصل الدليل لاعلى انه مستند \* لعل مراد هذا المستقيان الحركة المستقيمة توجه الى المطلوب و المستديرة انصر اف عنه فلو اقتضاهما الطبيعةلزم التوجه الى شي والانصراف عنه في مالة واحدة وذلك محال لأن استحالته ممنوع وانمايكون كذلك لوكاى باعتبار واحد وهوممنوع حتى يعترض عليه ماذكره الشارح في الحاشيةبقوله واما ثانيابل مراده اشرنا اليهفى الحاشية السابقة من ان مرجعهما الىشي واجد في الصورة المذكورة بخلاف مانحن فيه فان فيها المستديرة يتعلق له بالحصول في المكان الطبيعي لا تتعلق له بحصول المطلوب بالحركة المستقيمة لانه بالمقيقة الانصران عنه والمعتق لم يقل إن الطبيعة لايغتضى الحركة اصلامتي يعترض عليه بذاك بل قال إنها لأيقتضيها بالذات فقدلا يقتضيها لذاتها ويقتضيها بشرط (سيد ٢) قوله مركباً من المختلفات الطبايع ٦. فيه نظرلان دلا على تن*ى بر*ان لا يكور مركبامن مختلفات الطبايع والمفروض

خلافه ( سيك رميه الله \* س) قول الانه لو كان مركبا آه الملازمة نظرا دالنركبب يقنضى ان يكون اجزاك قابلاللحركة المستغيمة ولأيلزم من ذلك ان يكون الشكلك لك لجواز ان يكون الامتزاج مانعا ( سيك رحمه الله \* م)*غدش*آه انم**اقیل فی**بیان ان المباشر

الغريب صورة جسمانية كان مكماعاما لميكن مخصوصافي المحددمتي بكون مما

ذكر فيه (سيدرممه \* ٥) قوله الكلف

المنوالية يتمشى ماقبل فيه لامتناع ان يكون فيما فيهمب أمركة مستديرة مبدأ مركة مستقيمة على ماسلمة المص وهوظ اهرعلى إنا نقول الا بجوز على شيء منها الحركة المستقيمة غوفا من الداخل لعدم امكنة غير امكنةوا ذائبت امتناع الحركة المستقيمة عليها ثبت جميع الاحكام المذكورة ﴿ البِّحِثُ الثَّالَثُ فِي حَرِّكَةَ الفَّلَكَ الْأَعْظُمِ وَمَا يَتَعَلَّفُ بذلك قال رحمه الله (الجسم الذي يتحرك) ولنذكر قبل الشروع في المقاص مايحناج إلى تقديمه مما ينعلق بالهندسيات فنقول هوقسمان (الأولف التعريفات) النقطة ما يقبل الأشارة الحسية ولاجز الهالخط مالهطول فقطوينتهي بالنقطة إى ينقطع عندها انتناهي وضعالامقدارا فقط كمعيط الدائرة والمستقيم منهما يسترطرفه وسطه إداوقع في امتداد شعاع البصر والمسندير منه مايوجد فيجهة تقعره نقطة يتساوى الخطوط المستقيمة الخارجة منها اليه السطح ويسمى البسيط ايضا ماله طول وعرض فقطوينتهي بالحطاو بالنقطة بالمعنى المذكوران تناهى وضعالامتدارا فقط كبسيط الكرة والمستوى منه ما يمكن ان يفرض في جهتي طوله وعرضه خطوط مستقيمة وألمستدير منه مايوجد في جهة تقعره نقطة بنسارى العطوط المستقية الحارجة منها اليه ويسمى السطح الكرى الجسم ماله طول وعرض وعمق والزاوية قائمة إن الماط ضَلعها المُخرج منهامع الاغر بزاوية مساوية لها ومنفرجة الاماط باصغرمنها وحادةان احاط باعظم منها على ما يظهر من هذا الشكل

قائمة المائمة منفرجة مادة

والخط عمود على الخط ان قطعه على قوائم وعلى السطح ان الماط معكل خطمستقيم يفرض فيه ملاقياله برزا وية قائمة ومائل ان الميكن كذلك والسطحان متقاطعان على قوائم ان الماطكل عمودين يخرجان فيهمامن اية نقطة يفرض عليهما فصلهما المشترك بقائمة والمتوازية من الخطوط هي المستقيمة الكائنة في سطح واحد التي لايتلاق وان اخرجت في الجهتين الى غير النهاية ومن السطوح هي المستوية التي لايتلاق وان اخرجت في الجهات كذلك وقد يقال في غير المستقيمة والمستوية منهمامتوازية اذالم يختلف الأبعاد بينهما اصلا الشكل ما الماطبه عدا واكثر والمسطح منه هو المحاط بسطح او اكثر الدائرة شكل مسطح يحيط به غط مستدير وفي داخله نقطة ينساوي الخطوط المستقيمة الخار مقاد المنافرة المستقيمة الخار مقاد المنافرة المستقيمة الخار المائرة المستقيمة الخار متنافرا البهو تلك النقطة مركز ها و تلك الخطوط المستقيمة الخار المائرة المستقيمة الخار المائرة المستقيمة الخار مقاد المنافرة المن

يقع على لمريق النعاقب شوه فيها مركة هذه الافلاك الني يكون فيها سبعة سيارة (سيك رحمه الله \*

ا قوله مما ينعلق بالهندسيات آه قبل ماينعلق بالهندسيات ينقسم إلى مايكون مبدا عنها كنعريف النقطة والحط والسطح ووجودها وإلى مايكون مسئلة فيها كقولنا كل مدارين عن جهنى المنطقة منسا وية البعد عنها منساويان (سيد رحمه الله \*

 ۲) قوله مابستر طرفه وسطه آه یعنی کل نقطة یفرض یکون محاذیا للاغر
 ۱ سید رحمه الله \*

ش) قوله أوبالنقطة النحكسطى المخروط فانهمن جهة راسه ينتهى بنقطة (سيدرح م) قوله والمستدير منه آه وينتهى بالسطى أوبالخطا وبالنقطة انكان منتها في الوضع ولابده نه (سيد رحمه الله

اقطارها والمستقيم الحارج منها إلى المحيط في الجهتين قطر لهاومنصف اياها فنصف الدائرة شكل سطع بعيط به القطر مع نصف الحيط وكل خط مسنقيم يقطع الدائرة كيفما كان وترها ومايغرز من المعيل قوس والحط المماس للكائرة هوالذي يلقاها ولايقطعها وان اخرج ف منبه الكرة شكل مجسم يحيط بهسطح مستديره وميطها وفى داخله نقطة يتساوى الخطوط المستقيمة الحارجةمنها اليهوتلك النقطةمر كزمجمها وتلك الخطوط انصاف اقطارها والخارج منها إلى المعيط في الجهتين قطرها فانكان هو الذي يتعرك عليه الكرة يسمى محورا وطرفاه قطبى الكرة وقطبي مركة الدائرة العظيمةهي المارة بمركز الكرة وينصفها لامحالة منطقة الكرة هى العظيمة القائمة على المعور وبتساوى بعدهاعن القطبين ويكون قطباها قطبي الكرة وعورجورها الدوائر المتوازية فيالكرةهي التي تغوم على قطر يمر بمرا كزها على قوائم وهوقطرها وقطباها قطبا عظيمةمنها وهى التى لاتكون الأواء ب ةمنها فانكان القطر بحور افعور الكرة محورها وقطباها قطباها الفلك جسمكرى يحيط به سطحان متوازيان مركزهما واعك وهومركزه ويسمى الخارج منهما محدما والداخل مقعرا وربما لايعتبر المتعركما فى التداوير ويسمى الدواير افلاكا مجازا الاسطوانة المستديرة شكل مجسم يحيطبه دائرتان متساويتان منوازيتان هماقاعدتاها وسطح واصل بين محيطيهما جيث إذا ادير مستقيم واصل بين المحيطين عليهماموا زياللسهم ماس السطح والحط الواصل بين المركزين وهوجو والاسطوانة وسهمها فأنكان عمودا على الدائرتين فالاسطوانة قائمة والافمائلة المخروط المستدبر شكل مجسم يحيط به دائرة هي قاعدته وسطح صنوبرى يرتفع منهاعلى النضايف إلى نقطة هي رأسه بحيث إدا ادير مستقيم واصل بين رأسه ومحيطها عليه ماس السطح والحط الواصل بين رأسه ومركز قاعدته هومحور المخروط وسهمه فأنكان عبودا على قاعدته فالمغروط قائم والافبائل والاسطوانة المضلعة والمخروط المضلع هوما يكون قاعدته شكل مستقيم الخطوط و القسم الثاني ف المسائل الهندسية المعناج الى تقديمها وهي سبع نشير اليهاعند الاستعمال برقم اعدادها (١) اذا دارت الكرة على نفسها رسمت كل نقطة تفرض عليها غيرا لقطبين في دورة تامة وهي ان بعودكل نقطة الى الموضع الذى فارقنه دائرة تامة مقيقة موازية للمنطقة ان لم يكن النقطة في وسطَّها وكذا كل نقطة يتحرك بحركتها وان لم تفرض عليهاان لم يتعرك بغير حركتها اوتحركت به وكانت على موازنتها والأكانت

 فوله الدائرة الخ تعريف الدايرة يغمحهنامكر رالانه إذاتعرف المستدير فيعلم منه تعريف الدابرة فالأنسب تركة الاانه عمم تعريف المستدير بان المستديرسواء كانميطا تمام الدائرة ا و بنصفه ما يوجه في جهة تقعره نقطة آه والدايرة إذاكان محيطابه بتمامه فيقال الدايرة شكل مسطح يحيطبه آه (سيدرح عوله يقطع الدآبرة آهاى سواء كان مارابا لمركز أولا فالقطرايض وترهدا مندالاكثرين وإماعندالاقلين فالوتر مايقطع الدايرة بنقطتين مختلفتين (سيد عراله وفي داخله نقطة النخ هذا القبد في التحقيق مستدرك في تعريف الكرة والدائرة ايضا وقوله سطح مسنك ير يدل على ذلك كما عرق من معنى المستعدير المأخوذف تعريف الدائرة بدل عليه ولذلك لم يذكره صاحب النَّعَفَّة في النَّعريفينُ (ميرسيك شريف م) قوله كما في الشاوير آه ويمكن ان يعتبرنيها ايضالكن لايمكن اعتبار المَوازاةُ بينهما ( مير سيد شريفرح

المرسومة دائرة بالنقريب حلروني الشكل انكان المنتهى لايتصل بالمبدأ وافربها من التعقيق مدار اقلها مركة وهذه الدوائر تسمى مدارات تلك النقطة وهي موازية للمنطقة ما عدا التي في وسطها ومتوازية اومتعدده وذلك إذالمتساوى بعدالنقطنين عن المنطقة في جهة ومركزها على المحور وهو عمود على الكل وقطبا الكرة قطبا الكل والمدارات المنساوية البعد عن جنبي المنطقة متساوية والأفهى مختلفة فى الكبر والصغر بحسب القرب والبعد فما قرب من المنطقة اعظم مابعد عنها (ب) كل عظيمتين في كرة يتناصفان على نقطبي تعاطعهما اوبالعكس (ج)كل عظيمتين تقاطعنا على قوائم مرتكل منهما بقطنبي الأغرى وبالعكس(د) كل عظيمتين قر في كرة باقطاب دائر تين متقاطعتين فانها تنصف كل قطعة منهما (٥) العظيمة القاطعة للدائرة المارة بقطبيها تنصفهاعلىقوائم (و)كل عظيمة تقطع منوازية ولم يمر بقطبيها فانهائنصف اعظم المتوازية وتقسم سائرها بمختلفين وكل واحدة من القطع الواقعة في احد نصفى الكرة التي يكون بين اعظم المنوازية والقطب الظاهر فهى اعظممن نصف دائرة والباقية اصغر والمتبادلة من الدوائر المنساوية (ز) لايكون لدائرة واحدة اكثر من قطبين ادا تعنق هذا فلنرجم الى المتن قال (والجسم الذي يتعرك وبعرك جميع مافي السمام) اي من الكواكب ( من المشرق الى المغرب في البوم بليلة ) اى في قريب من اليوم بليلة كما سنبينه ( دورة وامدة تسمى الفلك الاعظم ) وهو جسم کری محیطبه سطحان متوازیان مرکزهما وهو مرکز الکره مرکز العالم السطح الاعلى منهما لايماس شيئا والسطح الادنى منهما مماس لمحدب فلك النوابت ( واعلم ان البوم بليلة زمان يتخلل بين طلوع الشمس وغروبها اومرورها بنصف النهار وبين طلوعها اوغروبها اومرورها بنصف النهار ثانيا واذا الملغوا اليوم ارادوا به اليوم بليلة وكذلك الأيام والبوم بلبلة فالمعمورة ينقسم الى مقبقى ووسطى اما المنبقى فهو زمان يتخلل بين مفارقة الشبس نصف دائرة عظيمة تتوهم ثانية وبين عودها البه وهو دورة تامة للمعدل وما يجوز منه على ذلك النصف مع القوس التي تقطعها الشبس بحر كنها الخاصة في الزمان الذي تعود قبه إلى ذلك النصف وانما كان الزمان اكثر من زمان دورة لان الشمس لركانت ساكنة لا يتعر ك لكان زمان عودتها الى نقطة مفر وضة معلت مبدأ حركتهامسا وبالرمان عودة معدل النهار وتكنها تتعرك بخلاى مركة الكل فاذا فرضناها على دائرة نصف النهار

اقوله مركز الكرة اه وانما اعتبرت هذه المواضع لنفسها بالطبع والا فاى نقطة بفرض فانه يمكن اعتبارها (سيد \*

ا) قوله الى ان عادت النح ويظهر من هذا ان عود عودات المعدل الى نصف النهار فى سنة ازيد من عودات الشبس اليه بواحد هو دورة للمعدل الاترى ان الشبس لو قطعت كل يوم ربعا من البروج عادت الى نقطة فيها بعينا باربع عوداتها الى نصف النهار وبخبس عودات للمعدل اليه لكون زيادة عودة الشبس على عدودة المعدل باربع (سيد رحمه \*

م) قوله قسيا اصغر اى ادا حادت الشبس جانب الاوج فيجعل حركتها بطيئة خلاف الحضيض لان الحركة فيه اسرع قوله قسيا اصغر الخولوفرض ان الخاص متساوية لم يلزم عدم اختلاف مقادير الايام بل كانت عتلفة لاغتلاف المالع فهمنا اختلافات اختلاف القسى واختلاف مطالعها (سيد رحمه \* واختلاف مطالعها (سيد رحمه \* قسموا عودته على ايام السنة الشمسية قسموا عودته على ايام السنة الشمسية فاصاب كل يوم مقدار حركة الشمس الوسط (سيد رحمة الله عليه \*

كانت نقطة مامن المعلل معها عليها فاذا دار الفلك ألى إن عادت تلك النقطة إلى نصف النهار لم تعد معها الشمس اليه لانهاقد سارت قوسا من فلك البروج بسيرها الخاص بها فادا تعرك الفلك إلى انعادت الشبس اليه فيكون قداننهت إلى نصف النهار نقطة اخرى من المعدل فمابين النقطنين هو الزيادة على دورة المعدل واما الوسطى فهوزمان دورة للمعدل وقوس منه مساوية لحركة الشبس الوسطى وهي ها لطح اى وهذا اليوم هو الذي يوضع عليه في الزيجات اوساط الكواكب وغيرها من الحركات الني لايخنلف ادلو وضعت على الحقيقة تعسر اوتعدر تركيب الجداول لاختلاف مايقطعها الشمس بسيرها الخاص فانهانقطع فى الصف البعد قسيًا اصغر وفي الصف القريب قسيا اكبر ولهذايكون الازمان الزائدة على مقدار دور الفلك مختلفة لكن اغتلافهاغير محسوس فى يوم اويومين لصغر التفاوت ويحسن به في ايام كثيرة فاحل الحساب اخذوا تاك الزيادة مقدار حركة الشمس الوسطى فى بوم بليلة من المعدل لمامر فهذان البومان هما المستعملان عنداهل الصناعة واماغيرهما كالايام بلياليها فى العر وض التى لاعمارة فيهافهمعزل عرنظرهم واداعرفت دلك عرفت ان دورة الفلك الاعظم انمايكون في يوم بليلة تقريبا لاتعقيقا سواء اعتبرت البوم بليلة مقيقيا اووسطيا (ومركنه الحركة الأولى) اى ومركة الفلك الاعظم تسنى بالحركة الاولى وذاك لانهاا ولماعرفت من مركات الاجرام العلوينة بلااقامة دليل لظهورها عندالكل فان الناظر فى النيرين والكواكب يجدها باسرها متحركة بالحركة اليومية بطلع مابطاع منها من المشرق ويصير الى المغرب ويخفى فيه وبعد خفائه يعود إلى الشرق ثانيا ويطلع كما طلع اولا (ومنطقة الفلك الاعظم) اعنى الدائرة العظيمة المساوية البعد عن قطبيه اللذين هما طرفا محوره الذي هر القطر الذي يدور عليه الكرة ( معدل النهار) أي تسمى معدل النهارو ذلك لنعادل الليل والنهار أبدا عند من يكون تحتها في جميع البقاع سوى البقعتين المسامتين لقطبيها عند وصول الشمس الى سطح هذه الدوائرة ساعة طلوعها وح يكون ليل الطلوع مساويا لنهارة اوغروبها وح بكون يوم الغروب مساويا للبلته لمامر في (د) وإنما شرطنا في تعادل الليل والنهار فالبناع المذكورة عند وصول الشبس الى سطح هذه الدائرة كون الوصول ساعة طلوعها اوغروبها لانها لووصلت اليه في غير دينك الوقنيس كوقت انتصاف النهار مثلا امتنع تساويهما لدعون

قوس النهار منقطعني مدارين اعد هماشمالي والإغر منوبي ويستعيل انيوجدليل منقدم على التحويل اومناخر عنه يساوى ذلك النهار افقوس الليل المتقدم اماان يكون شماليا اوجنوبيا وكذلك قوس الليل المتأخر فانكان قوس الليل المتقدم شماليا وقوس الليل المتأخر جنوبياكان اللبل المتقدم شماليا وقوس المتأخر جنوبيا كان الليل المتقدم على التحويل اقصر من يوم التحويل والليل المناخر الحول منه ولوكان بالعكس كان الامر بالعكس رقس عليه بافى الارضاع ( وقطباه ) اى وقطبا الفلك الاعظم ( قطبى العالم ) اىتسمى قطبى العالم احدهماوهو الذي فيجهة نبات النعش وقريب من كوكب جدى شبالى والأخرجنوني وقيل انماسي تلك الجهة بالشبال لانهاعن شمال مستقبل المشرق بوجهه (وتجد الشسف المواضع الني لجميع الكواكب فيهاطلوع وغر وبوهى المواضع التي تحت معدل النهار (تارةمارة بسمت الرأس وتارة في الشمال) اى الجهة التي تلى الشمال المتوجه الى المشرق ( و اغرى في الجنوب) اى الجهة التى تلى بمين المتوجه الى المشرق (مع لزوم معدل النهار السبت) أي سبت الراس ( فعلم أن لها ) أي للشبس ( ميلاً عن معدل النهار) تارة الى الشمال واخرى الى الجنوب وانمأ كان لجميع الكواكب في المواضع المن كورة طلوع وغروب لأن سطوح دوائر آفاقها لكونه مارة بمركز المعدل ومراكز الدوائر الموازية لها وكون سطح المارة بمركز الدائرة منصفالها وتقطع دائرةمعدل النهار والدوائر الموازية لهابنصفين نصفين فأم تنصورتمه كوكب ابدى الخفاء او ابدى الظهور بلبكون لجميع الكواكب فيهاطلوع وغروب الاماكان على نفس القطبين فانه يكون ابدا نصف منه لابعينه ظاهرا ونصفه الأخر خفيا (واذا فارقت) اى الشمس (الثوابت) بعد مسامنتها ایاها (مالت) ای الشمس (الی المشرق علم ان مرکتها) ای مرکة الشمس (مغربیة) اىمن المغرب الى المشرق ويسمى الجركة الى توالى البروج و النوابت كواكب مركوزة ف الفلك الثامن وإنماسيت الكواكب بالثوابت امالقلة مركة الثانية (ولثبات إوضاعها ابدا اولان التدماء ومنهم ارسطوما وجدوها متعركة بغير الحركة السريعة وكان معتقدهم ان الحركة اليومية لكرة الثوابت الى ان جاء ابر مس وبين ان للكوا كب التي موالى البروج مركة ثم بين بطلمبوس ان لجميعها مرامة الى النوالى فى كل مائة سنة درجة (والدائرة التي يتعرك الشمس في مواز اتها على سطح الفلك الاعظم ) إي وتلك الدائرة على سطح الفلك الاعظم نسمي فلك البروج فهي دائرة حادثة في شطح الفلك الاعلى من توهم سطح الدائرة التي ترسمها الشمس بجركتها الحاصة فاطعة للعالم ودائرة البروج المقسومة باثنا عشر قسما وهو المسمى بالبروج هى تلك الدائرة لامنطقة النّامن ولولا ذلك لما متج الى الاحتجاج على كون دائرة البروج عظيمة لانمنطقة الثامن عظيمة وقدا متجواعليه بحجج لابليق ايراد مافي هذا المختصر لالما مازان بنتقل الكواكب الثابنة عن برج الى برج والوجود بخلافه على ماقيل لاته إنمالم بجز ذاك إذا كانت دوائر البر وجمتعركة بحركة

النامن عند كونها عليه وهوغير لازم فان دوائر انصاف النهار على المعدل مع عدم تحركها بحركته فادن ليس منطقة الفلك النامن هو دائرة البروجبل هي ف المحها والملاق اسم الفلك عليها تجرز بحسب العرف الخاص ويسمى منطقة البروج ايضا لانهاتمر باوساط البروج وفي قوله يتعرك الشمس فيمو ازاتها نظر لانهما انماتكونان متوازيتين لوكانتا على مركز واحد وليس كذلك فالأولى انبغول في سطعهابدل قوله في موازاتها (ويقطع) اى فلك البروج (معدل النهار على نقطتين) متقابلتين وعلى زواياغير فائمة لما تقدم في ( احديهما وهي التي ادا فارقتها مصلت في الشمال يسمى الاعتدال الربيعي) وذلك الاعتدال الليل والنهار في جميع النواحي المعمورة عنك وصول الشمس اليها ساعة طلوعها اوغروبها وانتقال الزمان من الشتاء الى الربيع في معظم العمارة (والافرى وهي التي اذا جاوزتها مصلت في الجنوب الاعتدال الخريفي) للاعتدال المذكور وانتقال الزمان من الصيف الى الخريف في معظم العمارة (ومنتصف مابينهما) اى مابين النقطنين (ف الشمال الانقلاب الصيفي) و ذلك لعدم الاعتدال و انتقال الزمان من الربيع الى الصيف عند وصول الشمس الىموازاة تلك النقطة في معظم العمارة (وق الجنوب مابين) اى ومنتصف مابين النقطنين في الجنوب (الانقلاب الشنوى) و ذلك لعدم الاعتدال وانتقال الزمان من الحريف الى الشتاء عند انتهاء الشبس الىموازاة تلك النقطة ف معظم العمارة (فادا قسم مابين كل نقطنين ثلثة اقسام متساوية وتوهم ست دوائر عظم اىست دوائرمنصفة المعالم ادالدائرة العظبمة هي المنصفة للكرة (مارة احديهما بنقطتي الاعتدالين والأخرى بالانقلابين ) ويسمى الدائرة المارة بالاقطاب الاربعة (والاربع الباقية بالنقطة الادبع فيمابين الانقلاب الصيفي والاعتد الين ومقابلاتها) اي ومقابلات تلك النقطة الأربع من الجانب الاخروهي الأربع النى فيمابين الانقلاب الشتوى والاعتد الين (ينقاطع) وهوتال لغوله فاداقسم كلها اى كل تلك الدوائر الست (على قلبى تلك البروج) لمامر في ح (وينقسم الفلك الاعظم بائني عشر قسماكل منها) وهو المعصور فيمابين نصفى دائرتين من الدوائر المذكورة (يسمى برجا) وكل قوس من فلك البروج بين نصفى دائرتين منها يسبى إيضابر جاو إسماؤها مشهورة وهي الحمل والنور والجوزاوما دامت الشبس فيهذه البروج الثلثة فالفصل ببع والسرطان والاسد والسنبلة ومادامت الشمس ف هذه البروج الثلثه فالفصل صيف وهذه البروج السنة شمالية والميزان والعقرب والقرس و ما دامت الشمس فيها فالفصل غريف والجدى والداوى والحرت ومادامت الشمس فيها فالفصل شناء وهذه البروج السنة منوبية ( واماف مط الاستواء فالشمس تسامت رؤسهم فىكل سنة مرتبن فى الاعتدالين فيعدت هناك صيفان وببعد عنهاغاية البعد مرتبن ف الانقلابين فيعدث شتاآن ولاشك انبين الصيف والشتاء خريفاوبين

الشتاء والصيف ربيعان فيعدث ربيعان وغريفان فبين اول الحبل الى نصف الثورصيف ومنه الى اول السرطان خريف رمنه الى نصف الاست شناع ومنه الى اول الميز ان ربيع ومنه الى نصف العقر ب صيفومنه الى اول الجدى غريف ومنه الى نصف الدلوشتاء ومنه الى اول الحمل ربيع وهذهالاسماء مأخوذة منصورتوهمت منكواكب وقعت وقتالقسمة بعذايها من النوابت وإذا انتقل عن محاذاتها فللمسمين إن يسموها بغيرها والأولى إن لا يغيروا ولأ يسمعوها بغيرها لئلا يتعسرضبط الحركات كما انفي زمانفاهذا لم بغيراسم الحمل وان انتقل اولكواكبه وهوشرطين الى الدرجة الثالثة والعشرين منه ولأاسم التوامين وان لمتبق منصورتهمافيبر جهما الاقدامهما واجزاؤها يسمى درجا وكلبرج ثلثون درجة وكل درجة ستون دقيقة و إجزاءُ سائر الدوائر يسمى إجزاءُ فقط (والدائرة الفاصلة بين الظاهر من الفلك والحفى منه يسمى بالافق ) وهي تنصف معدل النهار على نقطتين متقابلتين لمامر في ( ب ) ويقال لاحدههما نقطة المشرق ومطلع الاعتدال وللاخرى نقطة المغرب ومغرب الاعتدال ويقال للخط الواصل بينهماهط المشرق والمغرب وغط الاعتدال وكذا تنصى منطقة البروج ينقطنين يقاللا مديهماوهي الني في جهذ المشرق درجة الطالع وللاخري وهي التي فيجهة المغر بدرجة الغارب و درجة السابع ايضا وهوعلى قسنين متبقى ومرئى والحقيقي مايكون مركزا مركز العالم واحد قطبيه نقطة سمت الرأس والأخر نقطة سمت القدم والمرثى هوالمارعلي وجه الأرض الموازي للعنبقي وقطباهما واحد دون مركز بهما والتفاوت بينهما بقدرنصف قطر الأرض وطلول الكواكب وغر وبها انما يعرفان بالنسبة الى هذه الدائرة (والدائرة التي تعدث على وجه الأرض من توهمنامعدل النهار قاطعة للعالم موازية إياها بِقَالَ مُطَ الْاستواء) و ذلك لاستواء زماني الليل والنهار إبدا هناك ولكون دور الفلك هناك دولابيايقطع الافق المعدل والمدارات اليومية على قوائم سميت آفاقه آفاف الفلك المستقيم على ماقال ( وافاقه ) اى و آفاق هط الاستوام ( افاف الفلك المستقيم ) اى بقال الهاذلك (ويقطع) اى افاق الفلك المستقيم (معدل النهار والدوائر الموازية لهابنصفين) ظاهر رخفى ولذلك لايتصور ثمه حوكب ابدى الظهورولا ابدى الخفاء بل يكون لكل كوكب شروف وغر وبالاماكا نعلىنفس القطبين كمامراماافاقه الحقيقيةفظاهرانهانقطع معدل النهار والذائرة الموازية لها بنصفين نصفين اما المعدل فلمامر في (٥) واما الد واير الموازية لها فلانهالماكا نت تارة بمرا كزهاكان الفصل المشنر الخبينهما وبين كأرواحد ةمنهما قطرالها وقطر الدايرةمنصف إياهاواما إفاقه المرثية فلكونها سطومامسنويةمارة بوجه الارض تقسمها بمختلفين اصغرهما الظاهر لامحالة لكن التفاوت الذي بينهما لايظهر بالقياس إلى ماور اءفلك الشبس بغلاني مادونها ولمن الكان الظاهر من فلك القمر اقل من النصف تجسب الحس ويدل عليه ظهورالنصف من تلك الافلاك ودلك لطوع كل من الكو تبين التقاطرين مع غروب الاغر وفساوى الملوين عندكون الشمس فى آلمعدل ولما كانت افاق فلك آلمستنيم فاطعة لمعدل النهار والدواير الموازية لهابنصفين كانت القوس التي فوق الأرض في ألمواضع

التي على مط الاستواء مثل التوس التي تعتها ( فيكون زمان مكث الشبس فوق الأرض مساويا لزمان مكثها تعنها ) اذالشمس والكواكب تتعرك ابدا بعركة فلك الاعظم في سطح دايرة من تلك الدواير الموازية التي يسمى المدارات البومية واذا كان زمان مكث الشمس فوق الأرض مساويا لزمان مكثها تعتها كان الليل والنهار ابدا متساويين على ماقال (والليل والنهار ابدا) اى في جميع السنة (متساوبين) اى كل واحد منهما النبي عشر ساعة مستوية وكف إ يكون زمان ظهوركل نقطة من الفلك مساوبالزمان خفائه فانكان تفاوت كان بسبب اغتلاف السير بالحركة الثانية في النصفين إي النصف الظاهر والحفي مثل سرعة مركة الشمس فيمابين مكتها فوق الأرض اومكتها تحت الأرض فادا كانت فوق الارض اسرع كان مكثه اهناك اعظم والنهار اطول من الليل واذا كان تعتها اسرعكان المكث هناك اعظم والليل اطول من النهار ولكن ذلك لايكون محسوسا إدا تعقق مدا فلنذ راشيا منوقف عليها ماسجى من المباحث اجرت عادة الحساب بتجزية الحيط بثلثمائة وستين جزألانه عدد يخرج منه اكثر الكسور صعبعا والقطر بمائة وعشرين وزاللكسر تسهيلا للعمل إذالو اجب مائة واربعة عشر وتسرلما بين ارشميفس من إن عميط كل دائرة ثلثة إمثال قطرها ومثل سبعه ونسبتها نسبة إثنين وعشرين إلى سبعة ثمبتجزية الاجزاء واجزاء الاجزاء بستين سنين الى دقايقها وثوانيها ومايتلوها بالغا مابلغ فيكون الربع من الدوائر تسعين وكل قوس اقل منه فتمامها مايبقي الى تسعين (ب) من الدوائر العظام المشهورةهي الدائرة المارة بالأقطاب الأربعة وهي دائرة عظيمة ثم باقطب المنطقتين ولهك اسميت بهاوهى تغوم علىكل من المنطقتين على قوائم لمأ تتسمق (٥) ويكون قطباها نقطني الاعند الين لمانقدم ف (ج وز) وغر بنقطنين من البروج عندهماغاية الميللمانقدم ف (و) ويسميان نقطتى الانقلابين والقوس الواقعة منها بين المنطقتين ادالم يقع بينهما أحد الاقطاب اوبين القطبين اللذين فيجهة هي الميل الكلى والميل الاعظم وتمامها مايقع منهابين قطب احديهما ومعطقة الاخرى جومنها دائرة نصف النهار وهي عظيمة تمر بقطبي الافق وقطبي معدل النهار ميث لايكون منتصف زمان مابين طلوع الكواكب وغروبه الأوقت وصوله اليها وإنما قيدنا بالحيثية لثلايتعددنوف النهار فيعرض تسعين لودق مطلف الحد على جميع دوافر الميل والارتفاع ثمه لا تعادقطبي المعدل والافق وهي تنوم على الافق والمعدل على قوائم كما تقدم في (a) وتمران بقطبيهما لمانقدم في (ج) فنقطنا تقاطعهما قطباها لمانقدم في (ز) وانماسميت بهالانتصابي النهار عنك وصول الشبس اليها وهي تفصل بين النصف الشرقي والغربي من الفلك و تنصف القطع الظاهرة والحفية من المدارات اليومية لماتقد م في (و) والمدارات الظاهرة والخفية باسرهآ لمرورها بقطبي المنوازية وبها يعرف غاية ارتفاع الكواكب وذلك بان بصل البهافوق الارض وغاية انعطاطه وذلك إذا وصل البهاتحت الآرص والقوس الواقعة منهابين قطب المعدل والافق اوبين قطب الافق والمعدل من الجهة الاقرب

يسمى عرض البلاو التي بين القطبين ان لم بتوسطهما احدى المنطقتين اوبين المنطقتين أنلم ينوسطهما احد القطبين تمامه وبقال لأحدى نقطتي تقاطعهمامع الافق نقطة الشمال وللاخرى نقطة الجنوب (ح) ومنها دائرة المشرق والمغرب وهي العظيمة المارة بقطبي الافف ونصف النهار فنقوم مليهاعلى قوائم لما تقدم في (٥) وتمر أن بقطبيهما لما تقدم في (ج) فنقطنا الشمال والجنوب قطباهالمانتك مف (ن) ويقال للخط الواصل بينهما غط نصف النهار ومطالشمال والجنوب ويسمى هذه الدوايرة ايضابد اثرة اول السموات (٥) ومنها دائرة الارتفاع وهي عظيمة يتوهم مارة باية نقطة تفرض على الفلك و بقطبي الافتى لها تقدم في (٥) تقطع اللف على قوائم بنعظين مسماتين بنقطتي السمت ولمر ورهابها سميت بالدائرة السبنية وهما فير ثابتنين بل منقلبنان على دايرة الافق حسب إرتفاع الكواكب ومابين الكواكب والافق من هذه الدائرة فوق الأرض ارتفاعه ومابينة وبين سمت الرأس تمامه وتحتها انحطاط ومابينه وبين سمت القدم تمامه ادا تحتق هذه المقدمات فنقول أن الافاق المائلة وهي أفاق المواضع الني لايكون تحتمعدل النهار ولاتحت احد قطبيه بل يكون تحت احد المدارات البومية بين خطالاستواء واحد قطبي العاام ينقسم الى مسة افسام لان العرض اما ان يكون افل من الميل الكلى اومساويا له اوا تنرمنه وهواما اقلمن قام الميل اومساوبا واقلمن الربع وعلى الاقسام بكون ارتفاع القطب الذى في الجهة التي مال الموضع اليهابة سرعرض البلدويكون بعد المدارات ابدية الظهور وابدية الغفاء عن معدل النهار اكثرمن تمام عرض البلد الأبعد اعظمها وهو الذي بماس الافف فانهمسا ولنمام العرض وسائر المدارات وهي الني بعدها إقل من تمام عرض البلد ينقسه بالافق الى مختلفين اعظمهما الظاهر فيماهوالى القطب الظاهر اقرب وفي جهته والحفي فيما هوالى القلب الخفي اقرب وفي جهنه ويتساوى القسمان على النبادل في كل مدارين منساوى البعد عن معدل النهارف مهة وكل مدارين في مهة يكون الظاهر من الاقرب الى المعدل اصغر من ظاهراً لا بعد منه إنكان في جهة القطب الظاهر وبالعكس إنكان في جهة القطب الخفي والخفي فيهما بالض ولهذا كلمابعدت الشمس عن المعدل فيجهة القطب الظاهر كانت زيادة النهار على الليل إكثر وبالعكس في جهة القطب الخفي لكون نقصان النهار عن الليل اكثر وكلماكان مرض البلساكثر كان متسار النفاوت بين اللبل والنهار اكثر لازدياد ارتفاع القطب الظاهر والمدارات الني تليه وازدياد فضل قسيها الظاهرة على الخفية وازدباد انعطاط القلب الخفى والمدارات التي عنده فبزداد فضل قسبها الخفية على الظاهرة ويكون تزايد النهار وتناقص الليل إلى رأس المنقلب الذي بلى القطب الظاهر وتناقص النهار وتزايد اللبل الى رأس المنقلب الأخر واذا عرفت هذا فلا يخفى عليك معنى قوله (وافاق المواضع التي فيما بين معدل النهار وقطبي العالم) وبقال الافاني المائلة لميل العدل عن الافق في جهة القطب الحفي وميل الافق عنه في جهة القطب الطاهر (الايكون اقطابها) اي اقطاب تلك الافاق (على محبط معدل النهارليل معدل النهار عن سبت رؤسهم وأرجلهم إما إلى ناحية الجنوب أو إلى ناحية الشبال (فاحد قطبي معدل النهار) وهوالقطب الاقرب الى ذلك الموضع (مرتفع عن الافق

والآغر) وهوالقطب الابعث عن ذلك الموضع (متعط عنه) والارتفاع والانحطاط بقدر ميل المعدل عن الافق وميل الافق عن المعدل (ويقطم) اى افاق المواضع الني لايكون اقطاب إفاقها على محيط معدل النهار (الدوائر الموازية لمعدل النهار بمختلفين فالقوس الظاهر) اى من تلك الداوئر المتوازية ( فوق الأرض في الشمال اعظم من الحفية تحتما وفي مانب الجنوب بالعكس) اى القوس الظاهر فوق الارض من تلك الدوائر اصغرمن الحقيقة تحته المانقدم في (و) (فاذا كانت الشمس في البروج الشمالية كان النهار المولمن الليل) وذلك لان مكنها فوق الأرض اكثر من مكنها تعنها (وبالعكس) اى كان النهار اقصر من الليل (ادا كانت في البروج الجنوبية) لان مكنها تحت الارض اكثر من مكثها فوقها وذلك إذا كان القطب المرتفع عن الأفق هو القطب الشمالي كما ف بلادنا واما اذا كان القطب المرتفع هو آلقطب الجنوبي كان الأمر بالعكس اى التوس الظاهرفوق الأرض في الجنوب أعظم من العفية تحتماً وفي جانب الشمال بالعكس لماتندم في (د) و وجدت في نسخة بخط المص هكذ إ فالقوس الظاهر فوف الأرض فجانب المرتفع فيه القطب الأعظممن الخفية تحتها وفجانب الأخر بالعكس(فاذاكا نت الشمس ف البروج الواقعة ف الجانب المرتفع فيه القطب كان النهار اطول من الليل وبالعكس اداكا نت في البر وج الواقعة في الجانب الاغرى ومعناه وعمومة ظاهرولما فرغمن حاصية المواضع التي لها عرض على وجه كلى شرع في ذكرخاصة كل بقعة من بقاع الآفاق المائلة على التفصيل فاشار اولا الى عاصة المواضع الني عرضها اقلمن المبل الكلي بقوله (وينتهى الشبس في المواضع التي فيمابين معدل النهار وفلك البروج الى سمت الرأس في كل دورة دفعتين لأن بعد سبت الرأس عن معدل النهار) ويسمى عرض البلد وقد عرفته (اقلمن الميل الأعظم الذي هوغاية بعد الشمس عن معدل النهار) هوقوسمن المدائرة المارة بالاقطاب الأربعة بين معدل النهار وفلك البروج افالمدار المار بسمت رؤسهم يقطع فلك البروج على نقطنين) ميلهما عن معدل النهار مسا ولبعد سمترؤسهم عن المعدل فاداوصلت الى كلواحدة من النقطنين كانت منتهبة الى سمت رؤسهم واشار الى عاصة المواضع التي عرضها مساو للميل الكلي بقوله (ولاينتهي) اي الشمس (الى سمت رؤس المواضع المسامنة لنقطة الانقلاب الصيفى ) اوالشتوى (الادفعة) وحدةلان بعد سمت الرأس عند معدل النهار مساولميل الاعظم فالدار المارا سمت الرأس مما يماس فلك البروج على نقطة لانقلاب الصيفى اوالشتوى فينتهى الشمس الىسمت الرأس عندوصولها الىنقطة الانقلاب الصيفى اوالشتوى فقطو اشارالى غاصة المواضع الني عرضها زائدة على الميل الكلى بقوله (وفيما جاوز) اى بعد سمت الرأس عن المعدل (دلك) اى الميل الأعظم ( لاننتهي) اى الشمس ( الى سمت رؤسهم ) وهو ظاهر إدالمدار المار (بسمت رؤسهم) لايقطع فلك البروج ولايماسه والشمس لايخرج عن سطح فلك البروج

الرأس الخ لان فطب البروج *ينعرك* بجركة الكل حول قطب المعدل على مدار بعده عن القطبيساوي الميل الأعظم ونصف النهار يقطع ذلك المدار على نقطنين منقا بلنين احديهما اعلى والأخرى إسفل فادا كان العرض مساويا لتمام الميل الكلي كان أعمالفرض اعنى الغو سالوا قعةمن نصف النهار بين سبت الرأس وقطب المعد لمساويا للميل الكلي ضرورة كون الميل مع تمامه والعرض مع تمامه منساويين كآواحده نهماربع الدورفيدارقطب البروج ماربسمت الرأسّف تلك الموا ضع وهناك التقاطع الأعلى بين ذلك الدارونصف النهار فاذا بلغ قطب البروجنص النهار على النفاطع الأ علىكان واقفأعلى سبت الرأس والقطب الأغرمن فلك البردج اعنى الذى في جهة القطب الخفى واقعا على سمت القدم (سيد.

البنة ( واعلم أن كل نقطة بعدها عن القطب المرتفع في غير عرض تسعين مثل ارتفاع القطب فمدارها يماس الافق على نقطة تفاطعه بنصف النهار وإنمانها سمعليها ف دورة مرة ولا تغرب ونظيرتها ف الجهة الاخرى تماس ولا تقطع وكل نقطة بعدهاعنه اكثر من ارتفاعه فمدارها ينقطع بالافق بمختلفين اعظمها الطاهر في جهة القطب الظاهر والحفى فيجهة الخفى وكل نقطة بعدها عنه اقلمن ارتفاعه فمدارها لايقاطع الافق ولايماسه ايضا ونظيرتها ايضاك لكاداعرفت هذافاعلم انمايكون عرضها زائداعلى الميل الكلى ينقسم إلى ما يكون ناقصا من تمامه والى ما يكون مساويا لتمامه والى ما يكون اكثر من تسامه واقل من الربع والى ما يكون ربع الدور الاان هذا الاغير لايكون من الافاق المائلة كما قكرنا فمن غاصبة القسم الاول منهاان لا يكون لقطبي البروج طلوع وغروب ولايماس الافق ويكون للقطب الظاهر ارتفاعان المدهما اعلى وذلك عند وصول منقلب القطب الحفى الى نصف النهار والاغر اسفل وذلك عند وصول المنقلب الأخراليه وبكون للقطب الحفي انحطاطان على هذا القياس وام يذكر المص هذا القسم ومن غاصية القسم الثاني منها وهوما يكون عرضه مساويًا لتمام الميل الكلى ان مدار المنقلب الذي يكون في جهة القطب الظاهر ابدى الظهورمما ساللافق على نقطة واحدة هي نقطة الشمال اوالجنوب لأن بعد المنقلب عن القطب المرتفع مساو لارتفاع القطب على مايظهر بادني تأمل وقد عرفت ان كل مدار بعده عن القطب المرتفع مثل ارتفاع القطب فهوابدى الظهور ومماس للافق على النقطة المدكورة ويكون مدار المنقلب الاخراعظم ابدى الحفا فا داوصلت الشمس بحركتها الحاصة الى المنقلب الذي في جهة القطب الظاهريات وردورة واحدة فوق الأرض ولا يكون لهاغروب فبكون مقداريوم بلبلته نهارا كلهوهواطولنهار تلك المواضعهد آان اعتبر ابتداء النهار من وصول مركز الشمس الى الافق وان اعتبر منظهور الضؤ واغتفاء التوابت كان نهارهم شهرا على مابينه تاودوسيوس في المساكن ثم بعددلكُ يظهرها طلوع وغروب الى ان ينتهي الى مسامتة المنقلب الذى في جهة القطب الخفي فلم يكنّ لها طلوع بل يبقى فالدورة الكاملة تحت الأرض ويكون زمان ذلك الليل مثل زمان نهار نظيره وبعد ذلك يظهر لها لملوع وغروب وإشار إلى هذا اى إلى خاصة المواضع التي عرضها مساو لتمام الميل الكلي بقوله ( وفي المواضع التي مدارالانقلاب الصيفي ) وهومدار رأس السرطان وانما غص كلامه بالمنقلب الصيفى لان العمارة في جهة المنقلب الشنوى قليلة ولان بلادنا شمالية ( الدائرة الابدية الظهور ) اى المواضع التي يكون ارتفاع قطب المعدل ثمه مساويا لنمام الديل الكلى ( ليس للشمس فيها ) اى فى تلك المواضع ( غروب وهي ) أي الشبس (فالانقلاب الصيفي بل تبنى فالدورة الكاملة فوق الأرض) لما عرفت ومن خواص تلك المواضع أن مدار قطب فلك البروج الظاهر تمر بسمت الرأس ومدار القطب الاغر بمقابله فادا وافى المنقلب الظاهر وليكن المنقلب

الصيفي كما في البلاد الشمالية مماسة للامق ماست على نقطة الشمال وماس المنقلب الخفى وهوالمنقلب الشنوى على مسبما فرضناه على نقطة الجنوب فصار القطبان على سمت الرأس ومقابله وانطبقت منطقةالبروج على الافق فيكون أول الحبل في المشرق واول البيزان في المغرب واول السرطان في نقطة الشمال واول الجدي في نقطة الجنوب ونظيرة الجدى من المعدل على نصف النهار في جهة الجنوب فوق الأرض ونظيرة السرطان منهعليه في الشمال تعنها ثم اذا زال القطب من سمت الرأس نحوالمغرب وارتفع المنقلب الصيفي عندار تفع الصيف الشرقي من المنطقة عن الأفق دفعة وانخفض النصف الأغر منها كذلك ويتقاطم دائرتا البروج والأفق على نقطتين قريبتين من المنقلبين وقريبتين من الشمال والجنوب لأن المماسة اذا كأنت بين هذه الأربع فالنقاطع لا يكون عليها على مايظهر بالتأمل فيكون الجزاالثاني للمنقلب الشنوى على قريبة نقطة الجنوب ويريد الغروب والجز الثاني للمنقل الصيفي على قريبة نقطة الشمال وبريد الطلوح ويكون النصف الظاهر النصف الدى يتوسط الأعندال الربيعي والنصف الحفي بتوسط الاعتدال الخريفي ثم يطلع النصف الحفي جزأ بعد جزء فيجميع اجزاء النصف الافق لشرق فيطلع السرطان والاسدوا لسنبلة من الربع الشرق الشمالى والميزان والعقرب والقوس من الربع الشرق الجنوى ويغيب النصف الظاهر جزأ بعد جزء في مميع اجزاء نصف الأفق الغُربي فيغيب الجدى والدلو والحوت في الربع الغربي الجنوبي والحملُّ والثور والجوزاءُ فى الربع الغربي الشمالي وهذا انمايتم فمدة البوم بليلة وح يعود وضع الفلك الى الحالة الأولى واليه اغار بغوله (وفى المواضع التي ينطبق فيها قطب فلك البر وج على سمت الرأسينطبق دائرة البروج على الافق) وذلك عند انتهاء المنقلب الظاهر الى نقطة قطب اول السموات التي فيجهة القطب الظاهر والمنقلب الحفى الى القلب الأغر ( فادًا مال القطب نحوالمغرب ارتفع النصى الشرق من فلك البروج دفعة عى الأفق وانخفض النصف المقابل له دفعة) فيكون من اول الجدى الى آخر الجوزاء طالعا عن الافق الشرقي ومن اوَّل السرطان إلى آغر القوس منخفضاتحت الأفق نحوا لمغرب إذا كأن القطب الظاهر شماليا ولايخفى الحكم انكان القطب الظاهر جنوبيا ومن خاصة الغسم النالث وهوالمواضع الني تجاوز عرضها عن تمام المبل الكلى ولايبلغ ربع الدور ان مدار قطب البروجي هذه المواضع يكون مائلا عن سمت الرأس في جهذ القطب الحفي بقدر زيادة العرض على تمام الميل ولايكون للاجزا الزائدة الميل على تمام العرض ولالمساوية الميل طلوع وغروب ويكون الدائرة الابدية الظهور اعظم من مدار المنقابين فيكون لأمحالة اعظم الابدية الظهور قاطعا لمنطقة البروج على نقطتين ينساوى ميلهما فيجهة القطب الظاهر واعظم المدارات الابعية الخفاء قاطعآ لهاعلى نغطنين متقابلتين لهمافي جهة القطب الخفى وميل كلمن الاربع مساولتمام عرض البلد ولم يذكر المص هذا القسم ايضاوا شارالى خاصية القسم الرابع وهو المواضع التي يكون عرضهار بعامن الدورسواء بقوله (وف المواضع التي

بنطبق معدل النهار على الافق بنطبق قطب العالم على سمت الرأس ويصبر عور العالم قائها على الافق ويدور الكرة) اي بالحركة الأولى (حوله دورة رموية ويبقى النصف من الفلك وهو النصف الذي يكون من معدل النهار في جهة القطب الظاهر ( ظاهرا ابدا) والشمس مادامت فيه يكون نهار (( والنصف) وهو النصف الذي يكون في جهة القطب الخفي خفيا اى ابدا والشمس مادامت فيه بكون ليلا (ويكون السنة كلهايوم وليلة) ومنفاضلان لبطؤ مركة الشمس وسرعتها فيكون تحت الغطب الشمالي في هذا التأريخ نهار هم اطول من ليلهم لان اوجها في البروج الشمالية هذا إذا كان النهار من طلوع الشمس الى غروبها إما إذا كان من ظهور الضو واغتفاء النوابت الى ضديهما يكون نهارهم اكثر من سبعة اشهر وليلهم قريبا من غمسة على مامتقه فاودوسيوس في المساكن وقف ظهر مماسبق إن حركة الفالك بالنسبة الى الافاق اما دولابية وهي في خطالاستواء واما رموجة وهي في مواضع تطلب العالم وامامها يلية وهي في غيرهما من المواضع و ذلك لأن العمود الخارج من مركز الأفق فالجهنين الىالسطح الاعلىان وصلالي قطبي المعدل فهوالافق الرموي والحركة رموية وان وصل الى المعدل كان الافت افت الاستواع والمركة دولابية وان وصل الى غير هما فالافق م المايلة والحركة حمايلية ( المجعث الرابع ) في افلاك النيرين قال رحمه الله ولوكانت مركة الشمس على محيط فلك مركزه مركز العالم لما المتلف اثار شعاعها بحسب انتلان النوامي) اي بالحنوب والشمال (لان بعدهاعن جميع النوامي وعن سمت الرؤس بكون بعد اواحداح) اي على تقدير ان يكون حركتها على محبط فلك مرتره مركز العاام ولقائل إن يقول اللازم ح كون ابعادها عن مركز العالم متساوية واماعن جميع النوامي وعن ٥٠٠ الرؤس فكلا الا إن مراده بذلك إنه لوكانت مركنها على عبد الفلك الموافق المركز لكان بعدها عن المواضع المحصورة بين المعدل ونقطة الانقلاب الصيغي عند كونها فالبروج الشمالية ببعدهاءن المواضع المعصورة في مابين المعدل ونقطة الانقلاب الشنوى عندكونها فى البروج الجنوبية وادآكان كذلك لماا غتلف اثار شعاعها فيها فلايرد ذلك عليه ( و النالي كا دب بالمشاهدة ) لأن المواضم التي بعدها عن غط الاستواء في جانبي الشمال والجنوب المعصورة فيما بين نقطتي الانقلابين يختلف فيها الاثار الصادرة من شعاع الشبس من التسخين و التجفيف و التعجير و توليك الابخرة فان كل ذلك في الجنوبية اكثر واقوى ( فهي ) اى فعركتها ( ادن على محبط فلك غارج المركز شامل اللارض ) منفصل عن فلك مركز ومركز العالم ويسمى الفلك الممثل جيث يماس السطح الاعلى من سطَّعيه السطم الاعلي من سطح الفلك الممثل على نقطة مشتركة بينهما ويسمى الاوج وادنابهاس الادنى من سطّح الفلك الممثل على نقطة مشتركة بينهما ويسمى الحضيض فيكون في داخل - عنه الممثل لافي موقه ماثلا الى مانب منه جيث بصل نقطة من عد به الى عدب

السئل ونقطة من مقعره الى مقعدر المئل فبالضرورة يصيربه الممثل كرتين غير

الثامن عند كونها عليه وهوغير لازم فان دوائر انصان النهار على المعدل مع عدم تحركها بحركته فاذن ليس منطقة الفلك النامن هو دائرة البروج بلهي في سطحها واطلاق اسم الفلك عليها تجرز بحسب العرف الخاص ويسمى منطقة البروج ايضا لانهاتمر باوساط البروج وفي قوله يتعرك الشمس في موازاتها نظر لانهما انماتكونان منوازينين لوكاننا على مركز واحد وليس كذلك فالأولى انبقول في سطحهابدل قوله في موازاتها (ويقطع) اى فلك البروج (معدل النهار على نقطنين) منقابلتين وعلى زواياغير قائمة لما تقدم في ( احديهما وهي التي ادا فارقتها مصلت في الشمال يسمى الاعتدال الربيعي وذلك الاعتدال الليل والنهار في جميع النوامي المعمورة عند وصول الشمس اليها ساعة طلوعها اوغروبها وانتقال الزمان من الشقاء الى الربيع في معظم العمارة ( والاغرى وهي التي اذا جاوزتها مصلت في الجنوب الاعتدال الحريفي ) للاعتدال المذكور وانتقال الزمان من الصيف الى الحريف في معظم العمارة (ومنتصف مابينهما) اى مابين النقطنين (ف الشمال الانقلاب الصيفي) و ذلك لعدم الاعتدال وانتقال الزمان من الربيع الى الصيف عند وصول الشمس الى موازاة تلك النقطة في معظم العمارة (وق الجنوب مابين) اى ومنتصف مابين النقطنين في الجنوب (الانقلاب الشنوي) و ذلك لعدم الاعتدال وانتقال الزمان من الحريف الى الشقاء عند انتهاء الشمس الى موازاة تلك النقطة في معظم العمارة (فأداقسم مابين كل نقطنين ثلثة اقسام متساوية وتوهم ست دوا ترعظم اىست دوائرمنصفة المعالم ادالدائرة العظبمة هى المنصفة للكرة (مارة احديهما بنقطتي الاعتدالين والاخرى بالانقلابين) ويسمى الدائرة المارة بالاقطاب الاربعة (والأربع الباقية بالنقطة الآدبع فيمابين الانقلاب الصيفى والاعتد البن ومقابلاتها) اى ومقابلات تلك النقطة الأربعمن الجانب الأمروهي الاربع النى فيمابين الانقلاب الشتوى والاعتف الين (ينقاطع) وهوتال لقوله فاذا قسم كلها اى كل تلك الدوائر الست (على قلبي تلك البروج) لمامر في ح (وينقسم الفلك الاعظم باثني عشر قسماكل منها) وهو المعصور فيمابين نصفى دائرتين من الدوائر المذكورة (يسمى برجا) وكل قوس من فلك البروج بين نصفى دائرتين منها يسمى إيضابر جاوا سماؤها مشهورة وهي الحمل والنور والجوزاوما دامت الشمس فهنه البروج الثلثة فالفصل بيع والسرطان والاسر والسنبلة ومادامت الشمس ف هذه البروج النلئه فالفصل صيف وهذه البروج السنة شمالية والميزان والعقرب والقوس ومادامت الشمس فيها فالفصل غريف والجدى والدلوى والحوت ومادامت الشمس فيها فالفصل شتاء وهله البروج الستة منوبية ( وامافى مط الاستواء فالشمس تسامت رؤسهم فىكل سنة مرتين فى الاعتف الين فيعدث هناك صيفان ويبعد عنهاغاية البعد مرتبن فى الانقلابين فَعِدَت شقاآن ولاشك انبين الصيف والشقاء خريفاوبين

الشناءو الصيف ربيعان فيحدث ربيعان وغريفان فمن اول الحمل الينصف الثورصيف ومنه الى اول السرطان غريف ومنه الى نصف الاست غناء ومنه الى اول الميزان ربيع ومنه الى نصف العقرب صيفومنه الى اول الجدى غريف ومنه الى نصف الداو شناء ومنه الى اول الحمل ربيع وهذه الاسماء مأخوذة من صور توهمت من كواكب وقعت وقت القسمة بعذايها من النوابت واذا انتقل عن محاذاتها فللمسمين ان يسموها بغيرها والأولى ان لا يغيروا ولا يسمعوها بغيرها لئلا يتعسرضبط الحركات كما انفي زمانناهذا لم بغيراسم الحمل وان انتقل اول كواكبه وهوشرطين إلى الدرجة الثالثة والعشرين منه ولااسم التوامين وان لمتبق منصورتهمافىبر جهما الاقدامهما واجزاؤها يسمى دزجاوكل برج ثلثون درجةوكل درجة ستون دقيقة و اجزا عسائر الله و اثر يسمى اجزا "فقط ( و الدائرة الفاصلة بين الظاهر من الفلك والحفى منه يسمى بالافق) وهي تنصف معدل النهار على نقطئين متعابلتين لمامر في ( ب ) ويقال لاحدههمانقطة المشرق ومطلع الاعتد الوللاخرى نقطة المغرب ومغرب الاعتدال وبقال للخط الواصل بينهماهط المشرق والمغرب وهط الاعتدال وكذا تنصى منطقة البروج ينقطتين يقال لاحديهماوهي التي في جهة المشرق درجة الطالع وللاخرى وهي التي فيجهة المغرب درجة الغارب ودرجة السابع ايضا وهوعلى قسنين مقبقى ومرئى والحقيقي مايكون مركزه مركز العالم واحد قطبيه نقطة سمت الرأس والأخر نقطة سمت القدم والمرثى هوالمارعلي وجه الأرض الموازي للعقيقي وقطباهما واحد دون مركزيهما والتفاوت بينهمابغدرنصى قطر الارض وطلول الكواكب وغر وبها إنما يعرفان بالنسبة إلى هذه الدائرة (والدائرة التي تعدث على وجه الارض من توهمنامعدل النهار قاطعة للعالم موازية إياها بقاله الاستواء) وذلك لاستواء زماني الليل والنهاراب اهناك ولكون دورالفلك هناك دولابيايقطع الافت المعدل والمدارات اليومية على قوائم سميت آفاقه آفاق الفلك المستقيم علىماقال ( وافاقه ) اى و آفاق مط الاستوا ( افاق الفلك المستقيم ) اى يقال الهادلك (ويقطع) اى افاق الفلك المستقيم (معدل النهار والدوائر الموازية لهابنصفين ) ظاهر دخفى ولذلك لايتصور ثمه توكب ابدى الطهورولا ابدى الحفاء بل يكون اكل كوكب شروق وغروب الأماكان على نفس القطبين كمامراما إفاقه الحقيقية فظاهر انها تقطع معب النهار والذائرة الموازية لها بنصفين نصفين إما المعدل فلمامر في ٥٦) وإما الد وإير الموازية لها فلانهالما كانت تارة بمرا كزهاكان الفصل المشنر الخبينهما وبين كل واحدة منهما قطرالها وقطر الدايرةمنصف إياها وإما إفاقه المرثية فلكونها سطومامسنو يةمارة بوجه الأرض تقسمها بمختلفين أصغرهما الظاهر لأمحالة لكن النفاوت الذي بينهما لايظهر بالقياس إلى ماور اءفلك الشبس بغلاف ما دونها ولهذا كان الظاهر من فلك القمر اقل من النصف بحسب الحس ويدل عليه للمورالنصف من تلك الافلاك و ذلك لطوع كل من الكو تبين المتقاطرين مع غروب الاخر وقساوى الملوين عندكون الشمس في المعدل ولماكانت افاق فلك المستقيم قاطعة لمعللالنهار والدوايرالموازية لهابنصفين كانت القوس الني فوق الأرض في ألمواضع

التى على غط الاستواء مثل التوس التي تعتها ( فيكون زمان مكث الشبس فوق الأرض مساويا لزمان مكثها تعنها ) إذالشمس والكواكب تتعرك ابدا بحركة فلك الاعظم في سطح دايرة من تلك الدواير الموازية التي يسبى المدارات اليومية واذا كان زمان مكث الشمس فوق الأرض مساويا لزمان مكثها تعتها كان الليل والنهار ابدا متساويين على ماقال ( والليل والنهار ابدا ) اى في جميع السنة ( منساويين ) اى كل و احد منهما اننى عشر ساعة مستوية وكذا يكون زمان ظهور كل نقطة من الفلك مساو بالزمان غفائه فانكان تفاوت كان بسبب اغتلاف السير بالحركة الثانية في النصفين إي النصف الظاهر والحفي مثل سرعة مركة الشمس فيمابين مكثها فوق الأرض اومكثها تحت الأرض فاذا كانت فوق الارض اسرع كان مكثه اهناك اعظم والنهار اطول من الليل واذا كان تعتها اسرعكان المكث هناك اعظم والليل اطول من النهار ولكن ذلك لايكون محسوسا ادانعقق هذا فلنذ كراشيا م بنوقف عليها ماسجي من المباحث اجرت عادة الحساب بتجزية المعيط بثلثمائة وسنبن جزألانه عدد يخرج منه اكثر الكسور صحبحا والقطر بمائة وعشرين جزأ للكسر تسهيلا للعمل اذالو اجب مائة واربعة عشر وتسرلها بين ارشبيبس من ان محيط كل دائرة ثلثة امثال قطرها ومثل سبعه ونسبتها نسبة اثنين وعشرين الى سبعة ثمبتجزية الاجزاء واجزاء الاجزاء بستين سنين الى دقايقها ونوانيها ومايتلوها بالغا مابلغ فيكون الربع من الدوائر تسعين وكل قوس اقل منه فتمامها مايبقي الى تسعين ( ب ) من الدوائر العظام المشهورةهي الدائرة المارة بالاقطاب الاربعة وهي دائرة عظيمة ثم باقطب المنطقتين ولهذ اسببت بهاوهى تقوم على كل من المنطقتين على قوائم لما تقدم ف (٥) ويكون قطباها نقطتى الاعتد الين لمانقدم ف (ج وز) وقر بنقطتين من البروج عندهماغاية الميللمانقدمف (و) ويسميان نقطني الانقلابين والقوس الواقعة منها بين المنطقتين ادالم يقع بينهما أحدالاقطاب اوبين القطبين اللذين في جهة هي الميل الكلى والميل الاعظم وتمامها مايقع منهابين قطب احديهما ومعطقة الاخرى جومنها دائرة نصف النهار ولهى عظيمة تمر بقطبي الآفت وقطبي معدل النهار ميث لايكون منتصف زمان مابين طلوع الكواكب وغروبه الأوقت وصوله اليها وانما قيدنا بالحيثية لثلايتعددنصف النهار فيعرض تسعين لصدق مطلق الحد على جميع دوائر الميل والارتفاع ثمه لاتعاد قطبي المعدل والافق وهي تقوم على الافق والمعدل على قوائم كما تقدم في (٥) وتمران بقطبيهما لمانقدم في (ج) فنقطنا تقاطعهما قطباها لماتقدم في (ز) وانماسميت بهالانتصابي النهار عنك وصول الشبس اليها وهي تفصل بين النصف الشرقي والغربي من الفلك و تنصف القطع الظاهرة والخفية من المدارات اليومية لماتق م في (و) والمدارات الظاهرة والخفية باسرهآ لمر ورها بقطبي المنوازية وبها يعرف غاية ارتفاع الكواكب وذلك بان بصل البهافوق الأرض وغاية انعطاطه وذلك إذا وصل البهاتحت الآرص والقوس الواقعة منهابين قطب المعدل والافق اوبين قطب الافق والمعدل من الجهة الاقرب

يسمى عرض البلدو التى بين القطبين ان لم بتوسطهما احدى المنطقتين اوبين المنطقتين أن لم ينوسطهما احد القطبين تمامه وبقال لاحدى نقطني تفاطعهمامع الافق نقطة الشمال وللأخرى نقطة الجنوب (د) ومنها دائرة المشرق والمغرب وهي العظيمة المارة بقطبي الافق ونصف النهارفنقوم عليهاعلى قوائم لمانقدم في (٥) وتمر أن بقطبيهما لما تقدم في (ج) فنقطنا الشمال والجنوب قطباهالمانتدم في (ن) ويقال للخط الواصل بينهما مط نصف النهار ومطالشمال والجنوب ويسمى هذه الدوابرة ايضابك اثرة اول السموات (٥) ومنها دائرة الارتفاع وهى عظيمة يتوهم مارة باية نقطة تفرض على الفلك وبقطبي الافق أما تقدم في (٥) تقطع الافق على قوائم بنعظ تين مسماتين بنقطتي السمت ولمر ورهابها سميت بالدائرة السمتية وهما فير ثابتتين بل منقلبتان على دايرة الأفق حسب ارتفاع الكواكب ومابين الكواكب والافق من هذه الدائرة فوق الأرض ارتفاعه ومابينه وبين سبت الرأس تمامه ونحنها انحطاط ومابينه وبين سمت القدم تمامه إذا تحتق هذه القدمات فنقول أن الافاق المائلة وهي افاق المواضع التي لايكون تحتمعدل النهار ولاتحت احد قطبيه بلبكون تحت احد المدارات البرمية بين خطالاستواء واحد قطبي إلعاام ينقسم الى خمسة افسام لان العرض اما ان يكون اقل من الميل الكلى اومساويا له او اكثر منه وهواما اقل من قام الميل اومساوبا واقل من الربع وعلى الاقسام يكون ارتفاع القطب الذى في الجهة التي مال الموضع اليهابق رعرض البلدويكون بعد المدار إت ابدية الظهور وابدية النفاء عن معدل النهار اكثرمن تمام عرض البلد الابعد أعظمها وهو الذي عاس الافت فانهمسا ولتمام العرض وسائر المدارات وهي التي بعدها اقل من تمام عرض البلد ينقسم بالافق الى مختلفين اعظمهما الظاهر فيماهوالى القطب الظاهرا قرب وفي جهته والخفى فيما هوالى الغلب الحفى اقرب وفي مهنه ويتساوى القسمان على النبادل في كل مدارين متساوى البعد عن معدل النهارف مهة وكل مدارين ف مهة يكون الظاهر من الأقرب الى المعدل اصغر من ظاهر آلا يعدمنه إنكان في جهة القطب الظاهرو بالعكس إنكان في جهة القطب الحفي والحفي فيهما بالض ولهذا كلمابعدت الشمس عن المعدل فيجهة الغطب الطاهر كانت زبادة النهار على الليل اكثر وبالعكس في جهة القطب الخفي لكون نقصان النهار عن الليل اكثر وكلماكان عرض البلا اكثر كان مقدار النفاوت بين الليل والنهار اكثر لا زدياد ارتفاع القطب الظاهر والمدارات الني تليه وازدياد فضل قسيها الظاهرة على الخفية وازدياد انحطاط القلب الخفي والمدارات التي عنده فبزداد فضل قسيها الخفية على الظاهرة ويكون تزايد النهار وتناقص الليل الى رأس المنقلب الذي يلى القطب الظاهر وتناقص النهار وتزايد اللبل الى رأس المنقلب الأخر واذا عرفت هذا فلا يخفى عليك معنى قوله (وافاق المواضع التي فيما بين معدل النهار وقطبي العالم) ويقال الافاق المائلة لميل المعدل عن الافق فيجهة القطب الحفى وميل الأفق عنه في جهة القطب الظاهر (الايكون اقطابها) اى اقطاب تلك الافاق (على معبط معدل النهارليل معدل النهار عن سمت رؤسهم وأرجلهم اما إلى ناحية الجنوب أو إلى ناحية الشمال (فاحد قطبي معدل النهار) وهوالقطب الاقرب الى ذلك الموضع (مرتفع عن الافق

والآخر) وهو القطب الابعد عن ذلك الموضع (متعط عنه) والارتفاع والانحطاط بقدر ميل المعدل عن الافق وميل الافق عن المعدل (ويقطع) اى افاق المواضع التي لايكون اقطاب إفاقها على محيط معدل النهار (الدوائر الموازية لمعدل النهار بمختلفين فالقوس الظاهر) اى من تلك الداوئر المتوازية ( قرق الأرض في الشمال اعظم من الخفية تحتما وفي مانب الجنوب بالعكس) اى القوس الظاهر فوق الأرض من تلك العوائر اصغرمن الحقيقة تحته المانقدم في (و) (فاذا كانت الشمس في البروج الشمالية كان النهار اطول من الليل) وذلك لان مكنها فوق الأرض اكثر من مكنها تحتها (وبالعكس) اي كان النهار اقصر من الليل ( إذا كانت في البروج الجنوبية)لان مكنهاتحت الأرض اكثر من مكثها فوقها ودلك إدًا كان القطب المرتفع عن الأفق هو القطب الشمالي كما فى بلادنا واما ادا كان العطب المرتفع هو آلعطب الجنوبي كان الامر بالعكس اى القوس الظاهرفوق الارض في الجنوب أعظم من الحفية تحتما وفي جانب الشمال بالعكس لماتقدم في (د) ووجدت في نسخة بخط المص هكذ إ فالقوس الظاهر فوق الأرض ف جانب المرتفع فيه القطب الاعظم من العفية تحتها وفي جانب الاخر بالعكس (فاداكانت الشمس في البروج الواقعة في الجانب المرتفع فيه القطب كان النهار اطول من الليل وبالعكس اذاكانت في البروج الواقعة في الجانب الاغر) ومعناه وعمومه ظاهر ولمافرغمن خاصية المواضع التي لها عرض على وجه كلى شرع في ذكرخاصة كل بنعة من بقاع الأفاق المائلة على التفصيل فاشار اولا الى خاصة المواضع الني عرضها اقلمن المبل الكلى بقوله (وينتهى الشبس في المواضع التي فيمابين معدل النهار وفلك البروج الى سمت الرأس في كل دورة دفعتين لأن بعد سبت الرأس عن معدل النهار) ويسبى عرض البلد وقد عرفته (اقل من الميل الاعظم الذي هو غاية بعد الشبس عن معدل النهار) هوقوس من الدائرة المارة بالاقطاب الأربعة بين معدل النهار وفلك البروج ( فالمدار المار بسمت رؤسهم يقطع فلك البروج على نقطتين) ميلهما عن معدل النهار مسا ولبعد سمت رؤسهم عن المعدل فاداوصلت الى كلوامدة من النقطنين كانت منتهية الى سمت رؤسهم واشار الى ماصة المواضع التي عرضها مساو للمبل الكلي بقوله (ولأينتهي) اي الشمس (الى سمت رؤس المواضع المسامنة لنقطة الانقلاب الصيفى) اوالشتوى (الادفعة) وحدةلان بعد سمت الرأس عند معدل النهارمسا ولميل الاعظم فالدار المار إسمت الرأس فما يماس فلك البروج على نقطة لانقلاب الصيفي اوالشتوى فينتهي الشمس الى سمت الرأس عند وصولها الىنقطة الانقلاب الصيفى اوالشتوى فقطو اشارالى خاصة المواضع الني عرضها زائدة على الميل الكلى بقوله (وفيما جاوز) اى بعد سمت الرأس عن المعدل (دلك) اى الميل الأعظم ( لاتنتهى) اى الشمس ( الى سمت رؤسهم ) وهو ظاهر ادالمدار المار (بسمت رؤسهم) لايقطع فلك البروج ولايماسه والشمس لايخرج عن سطح فلك البروج

الرأس الخ لان فطب البروج بتعرك بجركة الكل مول قطب المعدل على مدار بعده عن الغطب يساوى الميل الأعظم ونصف النهار يقطع ذلك المدار على نقطنين متقا بلنين احديهما اعلى والأخرى اسفل فأذا كان العرض مساويا لنمام المبل الكلىكان أتماء الفرض اعنى الغو سالوا قعةمن نصف النهار بين سبت الرأس وقطب المعد المساويا للميل الكلي ضرورة كون الميل مع تمامه والعرض مع تمامه متساويين كآواحده نهماربع الدورفيدارقطت البروج ماربسمت الرأسف تلك الموا ضع وهناك التقاطع الآعلى بين ذلكُ الدارونصى النهار فاذا بلغ قطب البروج نصف النهار على التقاطع الا علىكانواقفآعلى سبت الرآس والقطب الأخرمن فلك البروج اعني الذى في جهة القطب الخفى واقعا على سمت القدم (سيد\*

البنة ( واعلم أن كل نقطة بعدها عن القطب المرتفع في غير عرض تسعين مثل ارتفاع القطب فمدارها يماس الافق على نقطة تقاطعه بنصف النهار وانماتماسه عليها فدورة مرة ولا تغرب ونظيرتها فالجهة الاخرى تماس ولا تقطع وكل نقطة بعدهاعنه اكترمن ارتفاعه فمدارها ينقطع بالافق بمختلفين اعظمها الظاهرف جهة القطب الظاهر والحفى فيجهة الخفى وكل نقطة بعدها عنه اقلمن ارتفاعه فمد ارها لايقاطم الافق ولايماسه ايضا ونظيرتها ايضاك لكاذاعرفت هذافاعلم انمايكون عرضها زائداعلى الميل الكلى ينقسم الى ما يكون ناقصا من تمامه والى ما يكون مساويا لنمامه والى ما يكون أكثر من تسامه واقل من الربع والى ما يكون ربع الدور الاان هذا الاغير لايكون من الافاق المائلة كما دكرنا فمن غاصية القسم الاول منها ان لا يكون لقطبي البروج لملوع وغروب ولايماس الافق ويكون للقطب الظاهر ارتفاعان احدهما اعلى وذلك عند وصول منقلب القطب الحفى الى نصف النهار والاخر اسفل ودلك عند وصول المنقلب الاخراليه ويكون للقطب الحفى انحطاطان على هذا القياس وام يذكر المص هذا القسم ومن غاصية القسم الثاني منها وهوما يكون عرضه مساويا لتمام الميل الكلى إن مدار المنقلب الذي يكون فيجهة القطب الظاهر ابدى الظهورمما ساللافف على نقطة واحدة هي نقطة الشمال اوالجنوب لأن بعد المنقلب عن القطب المرتفع مساو لارتفاع الغطب على مايظهر بادني تأمل وقدعر فت ان كل مدار بعده عن القطب المرتفع مثل ارتفاع القطب فهوابدى الظهور ومماس للافق على النقطة المذكورة ويكون مدار المنقلب الأخراعظم ابدى الخفاعفا داوصلت الشمس بحركتها الخاصة الى المنقلب الذى في جهة القطب الظاهر بدور دورة واحدة فوف الارض ولا يكون لهاغروب فبكون متداربوم بلبلته نهارا كلهوهوالمول نهار تلك المواضع هذا ان اعتبر ابتداء النهار من وصول مركز الشبس الى الأفق وان اعتبر من ظهور الضؤ واختفاء الثوابت كان نهارهم شهرا على مابينه ثاودوسيوس في المساكن ثم بعددلك يظهرها طلوع وغروب الى ان ينتهي الى مسامنة المنقلب الذي في جهة القطب الخفي فلم يكن لها طلوع بل يَبْنَى فِي الدورة الكاملة تحت الأرض ويكون زمان ذلك اللِّيل مثل زمانٌ نهار نظيره " وبعد ذلك يظهر لها طلوع وغروب وأشار إلى هذا إى إلى خاصة المواضم التي عرضها مساو لنمام الميل الكلي بقوله ( وفي المواضع التي مدارالانقلاب الصيفي ) وهومدار رأس السرطان وانما غص كلامه بالمنقلب آلصيفي لان العمارة فيجهة المنقلب الشنوي قليلة ولأن بلادنا شمالية ( الدائرة الابدية الظهور) اى المواضع التي يكون ارتفاع قطب المعدل ثمه مساويا لنمام الديل الكلى ( ليس للشمس فيها ) اى فى تلك المواضع ( غروب وهي ) أي الشمس (في الانقلاب الصيفي بل تبقي في الدورة الكاملة فوق الارض) لما عرفت ومن خواص تلك المواضع ان مدار قطب فلك البروج الظاهر تمر بسمت الرأس ومدار القطب الاغر بمقابله فاذا وافى المنقلب الظاهر وليكن المنقلب

الصيفي كما في البلاد الشمالية مماسة للامق ماست على نقطة الشمال وماس المنقلب الخفي وهوالمنقلب الشنوى على مسبمافرضناه على نقطة الجنوب فصار القطبان على سبت الرأس ومقابله وانطبقت منطقة البروج على الافق فيكون أول المدل فالمشرق واول البيران في المغرب واول السرطان في نقطة الشمال واول الجدى في نقطة الجنوب ونظيرة الجدى من المعدل على نصف النهار في جهة الجنوب فوق الأرض ونظيرة السرطان منهعليه في الشمال تعنها ثم اذا زال القطب من سمت الرأس نحوالمغرب وارتفع المنقلب الصيفى عندار تفع الصيف الشرق من المنطقة عن الافق دفعة وانخفض النصف الاغر منها كذلك ويتقاطم دائرتا البروج والافق على نقطتين قريبتين من المنقلبين وقريبتين من الشمال والجنوب لأن المماسة اذا كأنت بين هذه الاربع فالنقاطع لا يكون عليها على مايظهر بالتأمل فيكون الجز الثاني للمنقلب الشتوى على قريبة نقطة الجنوب ويريد الغروب والجز الثاني للمنقل الصيفي على قريبة نقطة الشمال وبريد الطلوع وبكون النصف الظاهر النصف الذي ينوسط الاعتدال الربيعي والنصف الحفي بتوسط الاعتدال الحريفي ثم يطلع النصف الحفي مِرأ بعد مِرْ فيمبيع امِرا النصف الافق الشرق فيطلع السرطان والاسدوالسنبلةمن الربع الشرق الشمالى والميزان والعقرب والقوس من الربع الشرق الجنوى ويغيب النصف الظاهر جزأ بعد جزء في جميع اجزاء نصف الافق الغربي فيغيب الجدى والدلو والحوت في الربع الغربي الجنوبي والحمل والثور والجوزاء فى الربع الغربى الشمالى وهذا انمايتم ف مدة اليوم بليلة وح يعود وضع الفلك الى الحالة الأولى واليه إشار بقوله (وف المواضم التي ينطبق فيها قطب فلك البر وج على سمت الرأس ينطبق دائرة البروج على الافق) وذلك عند انتهاء المنقلب الظاهرالي نقطة قطب اول السموات التي في جهة القطب الظاهر والمنقلب الحفي الى القلب الأخر ( فاذاً مال القطب نحوالمغرب ارتفع النصف الشرقي من فلك البروج دفعة عن الأفق وانخفض النصف المقابل له دفعة) فيكون من اول الجدى الى آخر الجوزاع طالعا عن الافق الشرق ومن اوّل السرطان الى آغر القوس منخفضاتحت الافت نحو المغرب ادا كان القطب الظاهر شماليا ولايخفى الحكم انكان القطب الظاهر جنوبيا ومن خاصة القسم النالث وهوالمواضع الني تجاوز عرضها عن تمام الميل الكلي ولأيبلغ ربع الدور ان مدار قطب البرويجي هذه المواضع بكون مائلا عن سبت الرأس في جهة القطب الحفي بقدر زيادة العرض على تمام الميل ولايكون للاجزاء الزائدة الميل على تمام العرض ولالمساوية الميل طلوع وغروب ويكون الدائرة الابدية الظهور اعظم من مدار المنقلبين فيكون لامالة اعظم الابدية الظهور قالمعا لمنطقة البروج على نقطتين يتساوى ميلهما فيجهة القطب الظاهر واعظم المدارات الابدية الخفاء قاطعآ لهاعلى نقطتين متقابلتين لهماف جهة القطب الخفى وميلكل من الاربع مساولتمام عرض البلد ولم يذكر المص هذا القسم ايضاوا شار الى خاصية القسم الرابع وهو المواضع التي يكون عرضهار بعامن الدورسواء بتوله (وف المواضع الني

ينطبق معدل النهار على الافق بنطبق قطب العالم على حمث الرأس ويصبر محور العالم قائما على الافق ويدور الكرة) اي بالحركة الأولى (حوله دورة رموية ويبقى النصف من الفلك وهو النصف الذي يكون عن معدل النهار في جهة القطب الظاهر (ظاهرا أبداً) والشبس مادامت فيه يكون نهار (( والنصف) وهو النصف الذي يكون في جهة القطب الخفي عفياً اى ابدا والشمس مادامت فيه يكون ليلا (ويكون السنة كلهايوم وليلة) ومنفاضلان لبطؤ مركة الشمس وسرعتها فيكون تحت الغطب الشمالي في هذا التأريخ نهارهم اطول من ليلهم لان اوجهاف البروج الشبالية مذااذا كان النهار من طلوع الشمس الى غروبها امااذاكان من ظهور الضو واختفاء النوابت الى ضديهما يكون نهارهم اكثر من سبعة اشهر وليلهم قريبا من غمسة على مامتقه ثاو دوسيوس في المساكن وقف ظهر مماسبق إن حركة الفاك بالنسبة الى الافاق اما دولابية وهي في خطالاستوا واما رمومة وهي في مواضع تطلب العالم واماممايلية وهي في غيرهما من المواضع و ذلك لأن العمود الحارج من مركز الأفق في الجهتين إلى السطح الاعلى أن وصل الى قطبى المعدل فهوا لافف الرحوى والحركة رحوية وان وصل الى المعدل كان الافق افق الاستواء والحركة دولابية وان وصل الى غير هما فالافق من المايلة والحركة ممايلية ( المجعث الرابع ) في افلاك النيرين قال رحمه الله ولوكانت مركة الشبس على محيط فلك مركزه مركز العالم لما اختلف اثار شعاعها بحسب المنلاف النوامي) اي بالحنوب والشمال (لان بعدها عن جميع النوامي وعن سمت الرؤس يكون بعدا واحداح) ايعلى تقدير ان يكون مركتها على محيط فلك مرتره مركز العاام ولقائل أن يقول اللازم ح كون أبعادها عن مركز العالم متساوية وأماعن جميع النوامي وعن سمت الرؤس فكلا الا إن مراده بذلك إنه لوكانت مركنها على محيط الفلك الموافق المركز لكان بعدها عن المواضع المحصورة بين المعدل ونقطة الانقلاب الصيغي عند كونها فى البروج الشمالية بعدها عن المواضم المعصورة في مابين المعدل ونقطة الأنقلاب الشنوى عند كونها في البروج الجنوبية واداكان كذلك لما اختلف اثار شعاعها فيها فلابرد دلك عليه ( والنالي كا دب بالمشاهدة )لان المواضم التي بعد هاءن عط الاستواء في جانبي الشمال والجنوب المعصورة فبما بين نقطني الانقلابين يختلف فيها الاثار الصادرة من شعاع الشهر من النسخين و التجفيف و التعجير وتوليد الابخرة ما الكر دلك في الجنوبية اكثر واقوى (فهي) اى فعرىتها (ادن على محبط فلك غارج المركز شامل الأرض) منفصل عن فلك مركز مركز العالم ويسمى الفلك الممثل عيث يماس السطح الاعلى من سطَّعيه السطم الاعلى من سطح الفلك الممثل على نقطة مشتركة بينهما ويسمى الاوج وادنايماس الادنى من سطح الفلك الممثل على نقطة مشتركة بينهما ويسمى الحضيض فيكون في داخل مخنه الممثل لافي موقه مائلا الى مانب منه بيث بصل نقطة من عد به الى عدب الممثل ونقطة من مقعره الى مقعسر الممثل فبالضرورة بصبربه الممثل كرتين غير

منوازیتی السطوح بل مختلفتی النخن احدیهما حاویهٔ والاخری محویهٔ ورقهٔ الحاوی مایلی الاوج وغلظها بالحلات و من هذه الصورة مایلی الحضیف ورقهٔ الحورة وغلظها بالحلات و من هذه الصورة و يتصور كيفيه ذلك صغير غير الله عند عبر غير عبد المحدد التحديد المحدد التحديد المحدد التحديد التحديد

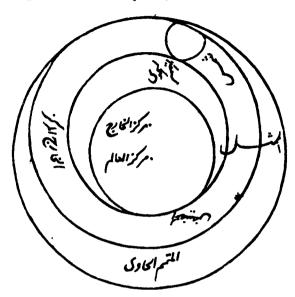

شامل اللارض مركوز في فلك موافق المركز ) اى في فلك مركزه مركز العالم ويكون مغرقافيه بحيث بساوى قطره سمكه ويماس سطعه سطعيه على نقطنين مشتركنين بينهما بسمى احديهما وهى المشتركة بين سطعيه والسطح الحدب من الفلك الموافق المركز الذوق والاخرى الحضيض ويسمى هذا الفلك فلك التدوير ومن هذه الصورة بتصور ذلك والله اعلم

واذا كان مركنها اماعلى محيط فلك غارج المركز اوفلك تدوير (فنقرب في احدى الناحيتين من الأرض وتبعد في الأخرى) اى على كل واحدمن النقديرين وبطليميوس اغنار الأول من غير ضرورة لكونه ابسط اذالندوير يستلزم مدارا غارج المركز والحارج المركز لايستلزم الندوير اذين بغى ان يغرض حركة الشبس في النصى الأعلى من الندوير الي فلانى النوالى وحركة مركز

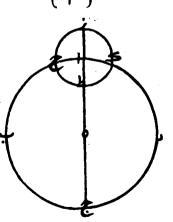

الت وير بعراكة الحامل النوالى النوالى الكراكة في القطعة البعيدة بطيئة وفي القريبة سريعة فيعت الاختلاف كما وجدوف بعض الكسوفات جرمها في او اسط زمان البطوء اصغرمنه قليلا في او اسط زمان السرعة اذ وجد في الكسوفات مكث ظاهر على ما المس به محمد بن اسمت السرغسي في او اسطة زمان البطوء وملقة نور انية باقية من الشمس

محيطة بالقمرعلي ماشاهدها إبوالعباس الابرنشهري في او اسط زمان السرعة مع ان بعد القمر في الوقنين و احد فاستدل المنافر ون من ذلك على تونها في البطو ابعد سن مركز العالم وفي السرعة اقرب والمتقدمون لم يجدوا ذلك اىتفاوت القطر في النظر بعسب القرب والبعد ومع ذلك مكمو ابذلك لدلالة كون زمان البطوع اكثرمن زمان السرعة على ذلك وذلك لان القطعة البعيدة اكبرمن القريبة لان الفاصل بينهما لايمكن انبمر بالمركز والالزم ان يكون في مثلث قائمنان لأن الخط الخارج من نقطة تهاس الخط للدائرة الى المركز عمو دعلى ذلك الخط على مابين في الأصول وذلك محال لما بين ايضا فالاصول ان زوايا المئلث مساوية لغائمتين ولاان بمرفوق المركز والالزم تغارب الخطين المستقيمين من مهدتها عدهما إذالحط الفاصل بينهما لمالريمر بالمركز فكان اقصومن الغطربل تعت المركز وهويستلزم المطلوب ومنهذا الشكل منصور كيفية استلزام ( و اما القمر فلما كان يسرع ) اى فى مركته التدوير مداراغارج المركز (س)

من المغرب الى المشرق ( بالنسبة الى مميع اجزاء و فلك البر وجتارة ) اى السرعة لا يختص بموضع معين من فلك البروج كمامر في الشبس بل يقع له تلك في جميع الأوضاع العارضةله (ويبطرُ اخرى) اى بالنسبة الى مبيع اجراء فلك البروج بالمعنى الذكورعلى مادلت



شامل للأرض حتى إذا كان على احد جانبيه يرى اسرع وعلى الأخرابطا) وهذا الفلك يسى فلك الندوير ولقائل ان يقول ماذكره انمايصم ان يستدل به على وجود الندويران لولم يكن اوجه متعركا بحركة بطيئة كما للشمس فأن ذلك مع الاختلاف بالسرعة والبطؤ فاجزا الإباعيانها من فلك البروج يدل على وجود التدوير واما إذا كان اوجه متعركا مركة سريعة فيجوزان يسرع ويبطى في جميع اجزا البروج بالخارج و ملاعلى مالا يخفى بل الذي يوجب التدوير جزما اختلاف بعده من الأرض اختلافا يكون في البطؤتارة قريبا وتارة بعيدا وفي السرعة كذلك إذلوكان الاختلاف منجهة الخارج لكان في البطؤ دائما بعيدا وفي السرعة دائما قريبا (وهذا الفلك) اى فلك الصغير الذي بسى فلك التدوير (ليس مركوزا في فلك موافق المركز والالما ازدادت سرعته) اى سمعة هذا الفلك الصغير (اذا كان) اي هذا الفلك الصغير (سريم السيرف تربيم الشهس المركز الموضع) اى على تقديران يكون من كورافى فلك موافق المركز

(الايكون اقرب الى الارض) اى ممااذا كان في موضع اخر والالما كان مركورًا في فلك موافق المركز والتقدير بخلافه لكن اللازم باطل لأن القمر كلما قرب من تربيم الشبس وكان سريع السيرفان ازدياد سرعته فيهذا الموضع اعدمن ازدياد سرعته فيموضع آغر على مادل عليه المشاهدة (بلهر) اى التدوير (على محيط فلك خارج المركز) ليقرب مركز الندوبر من الأرض تارة وببعد اخرى فيعدث الاختلاف بالسرعة والبطؤ ولما كان اردياد سرعته عنك تربيع الشبس اشك من اردباد سرعته في سائر المواضع كان هذا الموضع اقرب المواضع من مركز العالم واقرب المواضع من الحارج الى الارض مضيضه فكأن ف تربيع الشبس على مضيضه على ماقال(وفی تربیع الشیس علی مضیضه) ای علی مضیض خارج المرکز (فاوج خارج [لمركز في مقابلته) اى في مقابلة مضيضه أو في مقابلة الندويرا ى في تلك الحال لا متمال اللفظ كلامنهما وصعة كل واحد منهما ( ولما كان ) اى التدوير (فكل واحد من التربيعين) اعنى التربيم الذي بالتوالى وغلاف البوالي (ف المضيض وف الاجتماعات والاستقبالات) فى الاوج دل على ان الاوج متعرك الى ملان النوالى ادلوكان ثابتالكان الاجتماع والاستقبال الوافعان في الأوج والتربيعان الواقعان في الحضيض في اجزا "باعيانها من البروج ولما اجتمع مركزالندوير معه فى الاجتماع والاستقبال ومع الحضيض فى التربيعين فى الشهر الواحد مرتين اذمسير مركز التدوير في الشهردورة ونصف سدس دورة تقريباو مركة الجوز مرمى لاتفى بذلك لكونها فاليوم بليلنه ثلث دفايف واثنتى عشر ثانية فتكون في الشهر الواحد درجة ونصف درجة نغريبا واماانه لايجو زان يكون متعركا الى النوالي فلانيا إذافرضنا مركة الشمس ومركز التدوير الىالنوالي متى يصير البعد بينهما ربعامن الدورة بعداجنماعهما مع البعد الأبعد فينقطة من البروج كان بعدمر كزالندويرعن نقطة الاجتماع الى التربيع زائد اعلى التربيع الذى بينهما بتدر حركة الشمس في الرمان الذى يبعد فيه القمرهذا التربيع وهوسبعة اجزاع وربع تقريبا اذالزمان سبعة ايام وربع وثمن تقريبا فبعد المركز عن نغطة الاجتماع بل عن الاوج انكان ساكنا سبعة وتسعون جزأور بع وانكان متعركا الى التوالى فاقل من ذالك الكونه بين نقطة الاجتماع ومركز الندوبر لسبق المركز عليه لتعركه بالمركنين لكن بعد المركزفي النربيع عن الأوج نصف الدورلكونه فى المضيض هذا خلف فائن بمنع ان يكون الأوجسا كنا اومتحركا الى التوالى ولماثبت ان الاوجمنسرك الى غلاف التوالي (دل على ان فلكا آخر بحرك الأوج الى غلاف مركته) اي غلاف حراكة غارج المركز وهوغلاف النوالي اعني من المشرق الى المغرب ا دمر كففارج المركز الى التوالى المني من المغرب إلى المشرق بغلافه غلاف التوالى (متى ادا وصل فلك التدوير الى

التربيع) اى الى التربيع الذى بالتوالى (يصل الأوج من الجانب الأخر الى مقابلته فيجتمعان اى الأوج ومركز التدوير (عند مقابلتهما) اى مقابلة الأوج ومركز التدوير (بوسط الشمس) اعنى مجموع مركة المركز والأوج (واذاوصل فلك التدوير الى التربيع الاغر) اى الى التربيع الذى الى ملاف التوالى (وصل الأوج الى مقابلته فيجتمعان) اى الأوج مركز التدوير (ايضاً) اىعندالاجتماع(فالمركز والاوج يجتمعان فى كل دورة دفعتين) احديهما عند الأجتماع والأخرى عند الاستقبال (ويتقابلان دفعتين) احديهما عند التربيع الذي بالتوالي والأغرى عند التربيع الأغر (والشمس ابدا متوسطة بينهما) اى بين الأوج ومركز التدوير ومعناه إن الشمس بعد مفارقة مركز التدوير الأوج متوسطة دائما بين الأوج ومركز التدوير الى ان يلاقيه مرة اخرى عند الاستقبال اوالاجتماع فلايرد مافيل من ان النوسط عند الاستقبال والاجتماع ممنوع (والفلك المعرك للاوج يقال لها الفلك المائل) لان منطقته ماثلةعن منطقة المثل ميلا تابتاغا يبةعلى ماوجك بالرص عمسة اجزاء واعلم ان قوله فالمركز والأوج بجتمعان في كل دورة دفعتين ويتقابلان دفعتين فيه نظرلان دلك انما يكون في دورة وبرج بالنقريب وهومايسيره الشبس في شهر بالحركة الوسطى فان نلت هذا إنما ينومه لوكان المراد من الدورة دورة مركز الندوير وهوغير معلوم لجواز ان يكون المرا د دورة الأوج قلت وذلك إنما يكون في دورة الأبرجانُ قريبا (ومنطقته) اي منطقة المائل التي في سطعها منطقة الخارج والتدوير (ليست في سطح فلك البروج) اعنى مدار الشمس ( لميلان القبرعن فلك البروج تارة إلى الشمال واخرى إلى الجنوب والا لانخسف في كل الاستقبالات لكونه مقابلا للشمس ح وكون الأرض متوسطة بينهما) مانعة من نفوذ الشعاع لكثافتها واللازم بالحل لانخسافه في بعض الاستقبالات دون البعض (بل قاطعة إياها على نقطتين يسمى احديهما بالرأس) وهي التي اداماورها حصل في الشمال ( والاخرى ) وهي التي اذا جاورها حصل في الجنوب (يسمى الدنب) ويعنون بهمارأس التنين وذنبه لتشبيههم الشكل الحادث من تقاطع المدارين بالتنين ﴿ وهما ﴾ اي الرأس والذنب (يتعركان الى المغرب لانه اداحصل كسوفان كليان في نقطة الرأس ا والذنب احدهما) اى احد الكسوفين ( بعد الأخروجد موضع الثاني ) اىمن فلك البروج (متأخرا عن الأول) اى مايلا عنه الى جهة المغرب فعل على ان فلكا آخر يحرك نقطى الرأس والذنب الى جهة الغرب ( والفلك المعرك لهانين النقطنين بقال له فلك الجوزهر ) ادعلى عيط النقطة السباة بالجوزهرفانن إفلاك القمرار بعة الفلك الأول هوفلك الجوزهر ويسمى الفلك المثل بفلك البروج محدبه يماس مقعر المثل لعطار دومقعره يماس عدب الفلك الثاني من إفلاكه

وهوالمسى بالفلك المائل وهوجسم كرى يحيطبه سطعان متوازيان مركزها وهو مركزه مركز العالم متعره يماس محلب كرة النارمن العناصر الاربعة على ما هوالمشهور والفلك الثالث الفلك الخارج المركزوهوفي شن المائل على الرسم المذكورفي الشمس والفلك الرابع فلك التدوير وهوفي شن الحارج المركز وهو عامله بحيث يكون يعلم مركز عن قطبى الحارج بعد اواحدا والغمر مركوز في التدوير بحيث يماس سطع التدوير على نقطة مشتركة بينهما واما فلك الجوزهر فانه يتحرك كل يوم ثلث دقايق وكسرا الى خلاف النوالى عول مركز العالم وبهايتحر كجميع افلاك القمر واما الفلك المائل فانه يتحرك الى خلاف التوالى عول مركز العالم ايضاكل يوم احد عشرة درجة وتسع دقايق ويتحرك الحارج المركز بتلك الحركة واما الفلك الحامل اى الخارج المركز فانه يتحرك الى السروج عول مركز عليوم اربعة وعشرين درجة وثلثة وعشرين درجة والمائلك المائل المائلة وعشرين كل يوم ثلثة عشرة درجة واربع دقايق وهذه صورة افلاك التعر حسب ما يتصور على السطح والله اعلم (ع) شخ الهجث الخامس في اختلاف تورالقمر السطح والله اعلم (ع)

والحسوف والكسوف واعلم ان الاجتماع وهوكون موضعى النيرين نقطة من البروج اماحقيقى بريهما خط خارج من مركز العالم اومر ثى بريهما خطفارج من منظر الابصار اى مطح الارض وهو الكسوف والاستقبال وهوكون النيرين متقابلين اماخسوف بتوسط الارض بينهما بالليل اوطرف النهار بحيث بحجب نور الشمس من القمر اولاوهو مالايكون كذلك ثم النيران على اى وضع كان

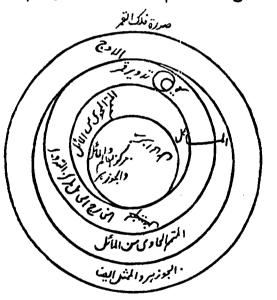

عيط بهما غروط مستدير رأسه نحو القمرلكونه اصغر من الشمس ويسمى المخروط الاعظم وغروط النور وهو ترتسم من خطوط شعاعية بين النيرين ان لم تنقطع بالارض وظلية بين القمر ورأسه هي نخر وطظل القمر وقاءت عفضل من جرم القمر مما يلي رأسه قطعة اصغر من نصفه لما بين ارسطو خس في جرمي النيرين انه اذا قبل الضواكرة صغرى من كرة عظمي كان المضام منها اعظم من نصفها وكذا قاعدة نخر وطشعاع البصر المحبط بالقمر تفضل منه مما يلي راسه كذاك لمابين اقليدس في المناظران مايري من الكرة اصغر من نصفها و يحيط به دافرة وهي صغيرة تفصل بين المرئى وغيره ويسميها دائرة

الرؤية وكذا الفاصلة بين المظلم وغيره ويسميها دائرة الظلام صغيرة ايضالكن الحس لابدرك النفاوت بينهما وبين العظيمة الني على القمر لقلنه وكل من القطعتين يسمى بالطبلي ويقرب دائرة الرؤية والظلام من العظيمة الطلعت في الكتب المشهورة عليهما واقيمنا مقامها وهذه مقدمة ( يحوج اليها للنشكلات ) البدرية والهلالية وغيرهما كماسيتلى عليك فاعرفها ولنرجع الى المتن قال رحمه الله (والقمر جرم كمك) اى مظلم (فينفسه نوره مستفاد من الشمس) كالمرآة الجلؤة اذا مادتها الشمس ويدل عليه اغتلاف تشكلات القمر بحسب اغتلاى وضعه من الشمس على ماقال (والالما اختلفت هيئاته النورية بحسب قربة وبعده منها) اي من الشمس لكن لاوحده بل مضافا الى ما ياحقه من الحسوف و ذلك لمُلا يقال بجو زان بكون المنالات التشكلات لكون المدوجهيه مضيمًا لذاته والأخرمظلما إذا إخاطبه سطح مظلم ثم يتعر كعلى مركز نفسه مركة مساوية لحركة فلكه الذي يحركه مول الارض فيكون الاجتماع وجهة المضى الى الجانب الاعلى والمبصر منه الوجه المظلم فلذلك لايري وهو المحاق فاذا تحرك بجركة فلكه وبعد عن الشمس يحرك هوايضا على نفسه مثل تلك الحركة فيظهر من جانبه المضيء شيء وهو الهلال وهكذا يزداد ايضاء شبئا فشبئا إلى إن يقابل الشبس جركة فلكه ويكون قددار نصف دافرته فيكون وجهه النبيء الينا وهو البدراذا اوكان الامر كذلك لكان وجه المضيء مقابلا لنافيكل استقبال فامتنع رؤية الحسوف ح بلهو لقبوله النور من الشمس وهو يجرى على النصفين جميعا بالتبادل فيكل شهر قبرى مرة والضابط في كون المستنير من القمر هلالياا ونصفاتقر يباا واهلياجيا اونصف دائرة ان يقال اما ان يكون بعد الحاق اوالكسوف سطح المواجه للشمس مواجها لنااولايكون وح اما ان يكون حدبنا القوسين المعيطين بالمستنير من دائرتي الظلام والروعية في جهة من سهم مخروط البصر الذي في سطح دايرة الظلام عند تقاطع الدايرتين علىقوائم اوفي جهتين منها واحديهما في جهة منه والأخرى مارابسهم محروط البصر وعلى الاول يكون المرثى الستنير نصفا تقريبا انام يكونا منوازيين كماسيجي وعلى الثاني هلالياوعلى الثالث اهلياجياوعلى الرابع نصف دابرة وذلك لانهكاما تقاطعت فاعدتالشكلين الطبليين اللذين بجوزهما المخروطان لبيلان أمل السهبين عن سبت الاغر جاز احد هما عن الاغرشكلا شبيها بورق الاس فيرى ملاليالكون مديتي القوسين الحيطين بشكله فيجهة عن سهم مخر وط البصر ثميز دا دعرضه بأذدياد بعداحد السهمين عن الأغرالي ان تمرقاعدة ظل القمر بسهم مخروط البصر

ويرى نصف دايرة يحيطبه خطمستقيم ونصف محيط دايرة الكون الواقع في فحروط البصر من السطح المستضى و ربع سطح الكرة تقريباً وكون حدمة احد القوسين المحيطين به مواجهة للبصر فيعجز البصر عن ادراك التعديب لانه انمايدرك مين يدرك النفات بين المول خطوط السموات اواقصرها فيقتضى بالتعديب انكان سهم مخروط البصر افصر وبالنقعير انكان بالضر وذلك لأيحصل للبصر الاف الابعاد المعتدلة الني لاتكون فغاية القرب ولاالبعد الكثير المسمى منفاوتا ولهذا بعينهتري الدايرة اذاوجهنا بجرمها وكانت بعيدة غطا مستقيما وذلك عند احاطة (حد السهمين مع الاغربقائمة ادلواحاطا بمنفرجة كان المضي واحديتين واهلياجياويز دادبعد احديهماعن الاخرى إلى الاستقبال وتوازيا ان اتصلبينهما المخروطين على الاستقامة ويرىمنخسفا والاانحرفنا ويكون غبر المرئى من المستضى عطعة مضيئة الشكل إي تماسا وملغة مضيئة مختلفة الثغن انلم ينماسا ولمينقاطعا وبرى في الحالين بدرا اذعرفت ذلك فلا يخفى عليك معنى قوله (فأذا سامت الشوس كان وجهه المضيء بضيائها) اىبسبب ضياء الشوس (مقابلا لها) اي للشبس ( والأخر ) اي الوجه الأخر وهزالكمد ( البنا فلا نرى نوره واذا بعد عنها) اي الشبس ( بقدر مسيره اليومي ) هوائنا عشرة درجة واقل اواكثر على المتلاف اوضاع المساكن كما يذكره اصحاب الزيجات (نرى منه) اي من وجهه المني ( هلالا لمامر ) لالان معتضى تعاطم الدابرتين بسيط الكرة ذلك على مادكره الجرمي وتبعه الشارح والالرؤي ملالبا الى الاستقبال وكذا بعث ظهور الظلمة في ضياء البدرالي اغر الشهر ( ويزداد نوره كليوم إلى ان يصل الى المقابلة فنراه تام النور واذا انصرف عن المقابلة انتقص نوره على تلك النسبة إلى إن ينحق عند الاجتماع) والمعاق هي الحالة التي لا يظهر القطعة المستضيئة التي تلى الشمس من القطعة التي تليها واعلم انتقاطع دابرتي الظلام والرؤية على قوائم انمايكون قبل التربيع الأول وبعد الثاني بزمان قليل لاف النربيع كماهو المشهور وتبعه الشارح والالزم ف مثلث اطرافه مركز الشمس دوايرة الظلام والارض اىللبصر قائمتان احديهما عند مركز الأرض لكون وترها ربع الدور والثانية عندمركز دايرة الظلام لكون الخط الواصل بين مركزي الشبس دوايرة الظلام عبودا على سطعهامع كون الخط الواصل بين البصر ومركزهافي سطعها ولابعد الاول وقبل الثاني والالزم فيهمنفر جةعندمركز الأرض وقائمةعند مركز الظلام ومن هذا الشكل يتصور زبادة نور القبر ونقصانه والله اعلم واحكم

(۵) واعلم أن الخسوف هو عدم إضاءة القبر مايلينا من كرة البخار في الوقت

الذى من شأنه ان بضى فيه لو قوعه فى ظل الارض لمقاطرتها النيرين اعنى كونها معهما على قطر من اقطار العار العالم تعقيقا او تقريبا وكونها جسما كثيفا ماجبالنور الشبس ولهذ الايقع عليه أو على بعضه مبنئ شى من شعاعها وقوعا اوليا فيظلم لكونه غير مضى من ذاته وهو

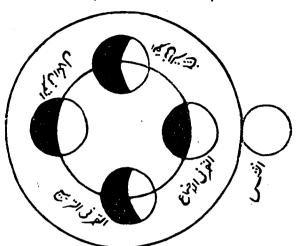

الحسوف ولبست الشمس مساوية للارض والالكان ظلها اسطوانيا وكان نصف قطر دايرة الظل مساويا لنصف قطرالشمس الذي هواربعة اجزاء وغمسون دقيقة واذاضم اليه نصف قطرالقمر وهوممسة عشر دقيقة وعشرون ثانية كان ذلك خمسة اجزاء ومس دقايق وثلثا وهي إكثر من غاية عرض النمر التي هي خمسة اجزاء فكان بجب خسوفة في كل شهر بالضرورة في الاستقبال والوجود بخلافه ولااصغرمنها والالكان نصف قطر دائرة الظل اعظم من نصف قطر الشمس لاستغلاظ ظل الارض بازدياد بعلامنها فكان يجب مسوفه في كل استقبال بطريق الاولى فهي ادن اعظم منها وظلها على هبئة مخروط مستدير ينعدم عند نقطة من دايرة البروج مقاطرة للتي فيها الشمس منها وقاعدته دايرة صغيرة هي الفصل المشترك بين سطعي الأرض اعنى المستنير والمظلم وكذا بين سطعي المخروط العظيم المعيط بالشبس والارض اعني مخروط النور المؤلف من خطوط شعاعية من الشمس الى عيط هذا الصغير من جرم الارض ان لم ينقطع بالقمر ومن خطوط ظلية بين محيطها إلى رأس المخروط وهذه القطعة هي مخروط الارض وقاعدته ماذكرنا ومواذاكان فوق الارض فهو زمان الليلواذاكان تحنها فهو زمان النهار وادا كانت الشبس فالأوج يصل ظلها إلى فلك الزهرة وادا كانت في الحضيض فلايصل اليه وتبين من ذلك إن القمراصغر من الأرض لسترظلها الذي صار اصغر منها كثيرا عند القمر اياه ودايرة الظل دابرة على سطح مخر وط ظل لأرض موازية لقاعدته يحدث من توهم سطح كرى مركزه مركز العالم يمرمركز القمر وبمخروط الظل فالدايرة الحادثة على عرم القمر يسمى صفعة القمر وعلى سطح المغروط دايرة اداتمن عدا فنتول لما كانت غاية عرض القمر وهي مسة اجزاء اعظم من تصفى قطرى القمردوايرة الظللم بنخس فيكل استقبلل لانه انما ينخسف اذاكان عرضه عندالاستقبال اعنى بعد مركز دايرة الظل اقل من نصفها اد لو كان مساويا اياها ماس القمر محيط دايرة

الظلمن غارج على نقطة في جهة عرضه ولم ينخسف وانكان اكثر فبطريق الاولى إذلا يماس ح اما اداكان العرض اقل من النصفين انخسف واليه اشار بقوله (واداكان) التمر (في المدى الرأس والذنب اوقريبا منهماً) اي عند الاستقبال ( توسطت الأرض بينه وبين الشمس وجرم الأرض افل منجرم الشمس والالانخسف القبر فيكل استقبال لما عرفت وليس الامر كذلك (فيقع حظلها) اعظل الارض (على خلا مخروطي) اد الخطوط الشعاعية التي يخرج من طرق قطر الشمس إلى طرفي قطر الارض ليست خطوط الشعاعية الني يخرج من طرفي قطر الشبس لما عرفت فاذا اتصلت بمعيل الارض وبعدت في المجهة الآخرى فانها تنلاقي على نقطة فيقع لهاظل محصور فيما بين تلك العطوط على هيئة غروط مستدير (اكونها) اى لكون الارض (استدبرة) قاعدته دايرة صغيرة عند الأرض كما عرفت ( فان لم يكن للنمر عرض وقع في مخر وط الظل) ادالجرم المض ادا اشرق على جرم كثيف فيقع ظله في الجهة المقابلة للجرم المضىء كما فى اظلال المقانيس ( وينخسف كله ) اى يقع على ظلامه الاصلى فيرى غير مضى منهامه إنكان لبلالوقوع الاضواء النواني ألني نصل اليه من الشعاعات المعيطة منخر وط ظل الارض على سطّعه و دهب بعضهم الى أن لونه في الحسوف هو من امتزاج مواشى الظل بالشعاع لا إنه إصاى و دهب بعضهم الى ان لونه اصلى لان له ضياء فليلا اصقالنه ورد بآن لونه في الخسوف لركان اصليا لما اختلف وبان السموات شفافة فكان يجب ان يرى القمر عنك الاجتماع على لرنه الحاص وهما مردودان اما الاول فاجواز اغتلافه بحسب المنلأف انعكاس ألاضوآء الثواني من كرة السبم اليه وبحسب صفائها وكدورتها واما الثاني فلمنع ضوء النهار منه (وانكان عرضه بمقد ارمجموع نصفي قطري الظل والقمر فانه يماس

المخروط ولا ينخسف شيء منه البنة وانكان إفل من ذلك ) اى من مجموع نصفى قطريهما ( انخسف بعضه ) ضرورة وقوع ذلك البعض في مخروط الظل ومن هذا الشكل بنصور خسوف القمر \* ( ٢ )

واغلم ان الكسون هو عدم اضاءة الشبس ممايلينا من كرة البخار فى الوقت الذى ن شأنها ان يضى فيه لتوسط القبر بينها وبين البصر اعنى وقوعه على الخط الحارج من البصر اليها وهجب نورها عن الابصار لكثافته وقطعة السموات المستقيمة التي بين البصر والشمس فيرمى عديمة النور وهو الكسوف فلا يقع عليها اوعلى بعضها فينكسف وذلك يكون فى الاجتماع المرثى الواقع نها را حقيقيا كان ام لاولان المعتبر هو الاجتماع المرثى يمكن ان

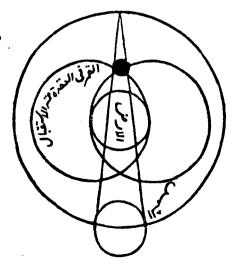

يقع الكسوف بالقياس إلى قوم دون قوم ع كون الشمس فوق افق كل منهما بخلاف الخسوف وهي تحت افق كل منها فانه إذا انخسف عنداء بهما انخسف عند الاغر وإن إغنلف ساعات الابتداء والتوسط والانجلاء بأن يكون فيبك على مضياعة من الليلوف آخر على اقل اواكثر اويطلع منخسفا والفرق ان الخسوف امر عارض لذاته وهوصير ورته مظلمالمامر فين يراه يراه كذلك وليس الكسون امرا عارضا لذاتها فانها على ماهي عليه بل لبعض الابصار لتوسط القدر ببنه وبينهما وبجوز اغتلاف وضع المتوسط باغتلاف المساكن ولهذا قد يختلف كسوف واحد عند اهل بلدتين قدرا اوجهة اوزمانا ويمتنع اختلاف غسوني واحدعند اهلهمافي شيعمنهما اذاعرفت هذا فنقول ينبغي إن يكون العرض المرثي للقبر عن الموضع المرئى للشمس وقت الاجتماع المرئى اقل من نصفى قطرى صغعتى النيرين مني يقع الكسوف اذلوساو اهماتماسا ولم ينكسف ولوكان اكثر منهما فبالأولى ولو كان اقل انكسفت بقدر ذلك واليه اشار بقوله ( وعند الأجتماع ) اى الاجتماع المرئى (بالشمس ان ام بكن له) اى للقمر (هرض مرئى كسفت الشمس بمقد ارصفحنه) اى مفحة القمر وذلك لأن مخر وط الشعاع أدا واجهنا السس بابصارنا انصل اولا بالعمر ثم بنفف الىالشبس فوقع عرم الشبس ببقدار صفحة القمر فى الظل فينكسف ببقد ار صفعته والاای وانكان له عرض مرئی (فانكان) ای ذلك العرض المرئی (افل من مجموع نصفی قطرى الشمس والقمر كسف بعضها ) لانحراف هر وط الشعاع عن صفحة الشمس بقدر العرض (وانكان) اى العرض المرثى (اكثر) اى من مجموع نصفى قطرى الشبس والقمر لم يكسفها وفي نسخة بخط المن هكذا (وان لم بكن تذالك ) اى وان لم يكن العرض اقل من مجموع نصف قطرى الشمس والقمر سواء كان مساويا او اكثر أم يكسفها وهو أولى لانه انكان تساويا ام يكسفها ايضالان مرم القمر حيكون مماسالخروط الشماع فلاوجه للاحتصاص بكونه اكثر ومن عدا الشكلينصور كسوف الشمس \*

(وادا إنحقق هذا فنقول قال ابن الهثيم ان هيئات الشكل النورية فيه باغتلاف اوضاعه من الشبس لا يوجب الجزم بان نوره مستفاد من الشبس لامتمال ان يكون القمر كرة نصفها مضي ونصفها مظلم الى آخرها عرفت والبه اشار بقوله ( وزعم ابن الهثيم ان القمر كرة نصفها مظلم ويتعرك على نفسها فاذا مال النصف المضي على نفسها فاذا مال النصف المضي المضي

البنانراه هلالا ويتعرك بعيث يصير

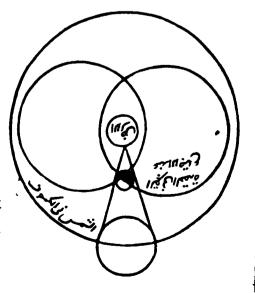

نصفها المضى عله الينا عند المقابلة وعلى هذا دائما ) واشار الى الجواب عنه بقوله ( وهوضعيف والألما انخسف في شيء من الاستقبالات اصلا ) لكون وجهه المضيء مقابلالنا ف كل استقبال واللازم باطل لانخسافه في بعض الاستقبالات ( المحد السادس في افلاك الكواكب الباقية قال رحمه الله ( ونجد كل واحد من الكواكب الخمسة الباقية ) اعنى زحل والمشترى والمربخ والزهرة وعطارد ويسمى المتعيرة لصور مركات غير منتظمة منهاكمايص رمن المتعير من الذهاب والوقون والرجوع (بعر ضله) اىلكروامدمنها (الرجوع) اى يتعرك صوب مهة المشرق ويرجع قهقرى الى جهة المغرب ويبقى على ذلك رمانا ثميستقيم ثانيا ويتحرك إلى جهة المشرق على النظام الأول ( والبطؤ والسرعة في جميع اجزا علك البروج) اى لايخنش البطؤ والسرعة بموضع معين من فلك البروج بل همايتعان في جميع اجزاء فلك البروج (واذا قارن) اى كل واحد من الخمسة المتحيرة (كوكبا من الثوابت حالة الاستقامة ثم فارقه بمبل الى الاستقامة ثم فارقه بميل إلى المشرف ) ويتزايد ميله يسيرا يسيرا إلى ان يبعد عنه جميع الابعاد ويقطع كل البروج (فدل) اى الرجوع والسرعة والبطر في اجزاء لاباعيانها (على انه) اى على ان كل واحد من الخمسة المتعبرة (في فلك صغيرة غير شامل للارض ولاينصور ذلك في فلك شاملان مركات الافلاك منشابهة لاينصور فيها الرجوع والسرعة الابحسب الرؤية وفيهنظر لانك قدعرفت ان السرعة والبطؤ في اجزاء لاباعيانها من فلك البروج لايدل مطلقا على وجودالندوبر واما الرجوع والوقوف فلايدل جزما على وجود التدوير لأن بطليموس بين في المجسطى إنه إذا كان فلسكان احدهما غارج المركز ومركنه الى غلاف النوالي والأغر موافق المركز ومركنه الى النوالي وكانت نسبة حركة الخارج الى حركة الموافق تنسبة ماوقع بين مركز الموافق ومحيط الحارج من الحط الحارج من مركز الموافق المنتهى الى محيط الحارج من الجانبين إلى نصف ذلك الخط فان الكوكب منى وصل في جانب البعد الاقرب من الخارج الى ذلك الخطيري واقفا معيما وانكانت النسبة اعظم من النسبة فاذا وصل اليه يرى راجعا فان قيل الرجوع يدل على وجود التدوير اذا لم يختص بموضع معين من البروج والامر في العلوية كذاك فلا يتوجه حديث الحارج والوافق المرتزين اذالرجوع في هذه الصورة همتص بموضع معين من البروج فنقول لانسلم ان الرجوع في هذه الصورة مختص بموضع معين من البروج وانما يكون كذلك لوكان لهرف ذلك الخط ساكناوليس فليس بل علم ف العلوية من اختلاف غايتي تعديلها اعنى التفاوت

وهو مركنها الى خلاف النوالى والا ستقلمة هى مركنها الى والا قلى الى والا قامة هى مركنها هى كونها اياما فى موضع واحد من فلك البروج (ميرسيد

ببن الوسط والتقويم ان لهاتد اوير ادلوكان الاغتلاف منجهة الخارج لما اغتلف غايتاه للونهمابتدر مايقنضيهمابين المركزين ح وعدم اغتلافه فينفسهبل كانتامتساويتين ومن تكمل دورة الكواكب في البروج انله عاملاً والالما تكملت دورته ومن اعتلاف زماني اختفاء كلمنها تحت الشعاع في اجزاء باعيانها من البروج مع ان الاختفاء يكون في الذرى فلاياحقه منجهة التدوير اختلاف بلمنجهة الحارج فقيل زمان الاختفاء عند بعده من الأرض ويكثر عند قربه منهالان الشبس هي التي تسبق مركز التدوير فاذاكان ابعدعن الأرضكانت مركته ابطأ فسبقة الشمس اسرع فيقل زمان الاغتفاء ويعظم إذاكان اقرب إن مامله غارج المركز وامافي السفليين فعنس من كون كل منهما يسرع فسيره فيسبق الشبس بعدمقارنتها ويظهر مغربا ثمبعد التوسط يأغذق البطوع مندرجا الى انينف ثمترجع ويغفى مغربا ويقارن الشبس في وسط ايام الرجوع ويفارقهافيسبقه الشبس ويظهرمشرقا ثم يغف ويستقيم منبطوء الىتوسط ثمسرعة الى ان يختفي وبدرك الشمس وبقارنهاف وسط ابام الاستقامة فيكون معها في منتصفى زمان الرجوع والاستقامة ولايبعك فى الطول عنهامن قدامها وملفها اما الزهرة فاكثر من سبع واربعين درجة واماعطاره فمن سبعة وعشرين انكلا على فلك تدوير ومركة مركزه موافقة لوسط الشمس وان التقدم والتخلف لحركة الندوير وغاية كلجسب مايقنضيه نصف قطر التدوير وعلم من قطع كل واحد من الخمسة كل البروج وميله الى المشرق بعدمقارنة كوكب من الثوابت وتزايد ميله عنه بعيث يبعد عنه جميع الابعاد ان الندوير لكل واجد من النبسة ( يعمله فلك شامل ) اى للارض (متعرك اليشرق) والشارح العلامة بعل قول المص واداقارن عركبا من الثوابت حالة الاستقامة ثم فارقه فانه يمبل الى المشرق بيانا لاستقامته الى المشرق فانيا اى بعد الرجوع مبث فاللانه ادا فارن كوكبا من الثوابت حالة الاستقامة ثانيا ثم فارقه مال الى المشرق على النظام الأول فعلم ان استقامته ثانيا الى المشرق من الظاهر البين ان ذاك غير محتاج الى البيان ودعوى مركة الحامل الى المشرق تبقى عبلابيان مع انه عناج اليه وكان الشارح انمالم بجعل ذلك بياناله لزعمه انميله عنه مالة الاستقامة لايوجب كون الحامل متحركا الى المشرق وانمايوجب ذلك لولم بكن حركة التلويرحالة الاستقامة الى المشرق ولبس كذلك ادمركات تداويرها فالنص الأعلى الى النوالى وهوغير مستقيم لأنميله الى البشرق بعد المقارنة الى التربيع والتقليث والمقابلة وقطع كل البروج لايكون بسبب التدوير وانكانت مرعة التدوير عند الاستقامة الى المشرق وهو ظاهر غاية الظهور ( ونجد كل واحد من الزهرة وعطاردا دابعت عن الشمس نعوالمشرق يتزايد سيره يسير ايسيرا الى ان ينتهى الىمدما ثم بأخذف الانتقاص الى انبرجع ويقارن الشمس في وسط الرجوع ويبعد عنها

نعوالمغرب وبنزايد بعده الى مدماثم بأغذف الأنتقاص الى ان يستقيم ثم يقار نهاف وسط الاستقامة وببعد عنها نعوالمشرق فدل على (نمركز التدوير لهذين) اي الزهرة وعطارد (ويسامت مركز الشبس) منى لايكون بعدهما عن مركز الشبس باكثر من أنصف قطرا لتدوير وانهمايقارنان الشبس في منتصف الاستقامة والرجوع قبل هذا بحسب الجاي من النظر فان دقيق النظر بوجب إن بكون الغابة لابحسب نصف القطر فقط ا ذقك بوجك غاية البعد الصبامي اعنى غابة بعدهماعن الشمس وقت التخلف عنها مخالفالغاية البعد المسائي اعنى غاية بعدهماعن الشبس وقت النقدم عليها مع انمركز التدوير فيموضع معين من البروج فلوكانمركز تدويرهما مقارنا ابدالمركز الشمس بالحقيقة لمااغتلف غابنا البعد الصبامي والمسائى نعم قديقارنه ولهذا قد لا يختلف الغايتان في بعض المواضع هذا واماالثلثة الباقية فانهانقارن الشمس فوسط الاستقامة وتقابلها فوسط الرجوع على ماقال (بغلان النلثة الباقية) يعني زحل والمشترى والمريخ ( فان رجوعها في مقابلة الشبس) اىكل واحدمنها يقابل الشمس في وسط الرجوع ودَّلك لأن بعد كل واحدمنها من ذر وة تدويره ابدامثل بعدالشمس عن مركز تدويره لأن مركة مزكز التدوير ومركة الكواكب على محيط التدويرمعااعني مجموع الحركتين مثل مركة وسط الشمس فاذاانتهي مركزكل واعدمنها الى مضيض تدويره الذي هووسط الرجوع اننهت الشمس اليمقابلة مركزالتك ويرفيكون ثمهمقابلة الشمس معرمر كزالكواكب ومركز تك وبره معاوا ذاانتهي الى دروة تدويره انتهب الشهس الى قران مركز الندوير فيكون ابدا مقابلة العلوية مع الشبس في وسط الرجوع اى في مضيض افلاك تداوير هما وقر انها معها في وسلط الاستقامة اي في ذرى افلاك تدويرها ولنور دلوضوح ذلك مثالا ليقاس عليه الباقي فنقول الفلك الحامل لندوير المريخ يتحرك فى كليوم على توالى البروج احدى وثلثين دقيقة ويتدرك فلك تدويره في النصف الاعلى الى النوالى فى كل يوم عمان وعشرين دقيقة فيكون المجموع مثل مركة وسط الشبس وهى تسعة وخمسون دقيقة فاذا كان المريخ على ذروة تدويره وهومر كزتدويره ومركزالشمس فيمزع بعينه من امزاء فلك البروج ثم فيبوم بليلته يتحرككل واحدمنها بحركته الخاصةبه صاربعدالشبس عن الجزأ المفروض تسعة وغمسين دقيقة وعن مرعز تدويره ثمانى وعشرين دقيقة وهذا القدر مساولبعد المريخ عن دروة تدويره وعلى هذا دائما فاذا انتهت الشبس الى مقابلة مركز تدويره انتهى مركزه الى مضيض الندوير واذا انتهت الى مقارنته انتهى مركز الكواكب الى ذروة الندويرفيكون رجوعه في مقابلة الشوس واستقامته في مقارنتها (ثم وجد عاية بعدهما) اىغاية بعدالزهرة وعطارد ( عن الشبس صباما ) وهونصف قطر الندوير المار بالبعد الأوسط الذى فى النصف الصاعب منه فيظهر الكواكب على طرفه قبل طلوع الشمس

الكواكب على طرفه في اول الليل ( تختلفة التسرفي أجزاء فلك البروج فعلم ان فلك الندوير) ان لهذين الكوكبين (يقرب من الأرض تارة وببعث اغرى) متى اذاقرب يرى غاية البعد الصبامي والمسائي اعظم واذابعد بري اصغر واذاكان كذلك كان مركزه ءلى محيط فلك غارج المركز على ما قال (وان مركزه على محيط فلك غارج المركز) إذلو كا ن على مميط فلك موافق المركز لمافر ب من الأرض تارة وبعد الفرى فلم بختلف غاية بعدهما ( وقدو مدبعد عطار دعن الشمس ) اي غابة بعده عنها وهومقد ارنصف قطر تدويره ( في الجوزاء) اي في المره ( والجدي ) اي في اوله ( اعظم مما كان في غيرهما فعلم انمر التدوير في هذين الموضعين اقرب الى الأرض ويلزم ان يكون الأوجمة عركا الى المغربلانه متى سار مركزالت ويرمن إول الحمل إلى إول الجدي حصل في الحضيض وكان الأوجِفي آخرالجو زا ٌفيكون بعد المركز من اول الحمل إلى اول الجدى إلى النوالي اكثر من بعداول الحمل الى الأوج) أي إلى النوالي (ومتى سارور كزالندوير) إي من إول الحمل ( إلى آخر الجوزاء مصل في الحضيض فبكون الأوج في أول الجدي فبعد المركز من أول الحمل الى آخر الجوزا على النوالي افل ممابين اول الحمل والأوج الى التوالي فلو كانت مركة الأوج (الى النوالي لكانت) اي مركة الاوج (اسرع من مركة المركز تارة وابطا ا اغرى وانه محال ) ولوقيل ومتى سار مركز الندوير من اول الجدى إلى آخر الجوزاء حصل في الحضيض فيكون الأوج في اول الجدى فلوكانت مركة الأوج الى النوالي لكانت ابطاء من مركة المركز تارة ومساوية لحركتها فى السرعة والبطوء اغرى وانه محال لتم ولا يحتاج الى فرض اجتماع المركز والأوج في اول الحمل مرتين وانما فعل ذلك ليعلم لزوم وصول الاوج ومركز التدوير معاالى اول الحمل بعد مفارقة المركز اول الجدى ومفارقة الاوج آخرالجو زاعلى تقدير مركة الأوج الى النوالى وذلك لأنهم كما وجدوا ان مركز التدوير إاذا كانفاول الجدىكان في الحضيض والأوج في آخر الجوزا واذا كان في آخر الجوزاء كان فالحضيض ايضا والاوج في اول الجدى وجدوا ايضا ان المركز والاوج بجنمعان في اول المل ادوجا والجموع البعدين الصبامى والمسائى فيه اصغر ممافى غيره الامما فى الميزان الامجموع بعدين اصغرمها هناك وذلك لاجتماع اوج الخارج مع مضيض المدير في الحمل واجتماع الاوجين في الميزان حما ستعرف بعد فلوفرض مركة الاوج الى التوالى لكان رسول الاوج من اول الحمل الى آخر الجوزاء مع وصول مركز التدوير من اول الحمل الى

اول الجدى بحركة اسرع ووصولهما معا الى اول الحمل ايضا بحركة ابطاء ووصوله الى اول الجدى مع وصول مركز التدوير إلى اخر الجوزاء من اول الحمل ابضا بحركة ابطاء ووصولهمامعا الى اول الحمل بحركة إسرع هف محال (واذا كأن كذلك) اى واذا كانت مركة الاوج الى غلاف التوالى (فعنى سار المركز من اول الحمل الى آغر الجوزاء انتقل الاوجمن اول الحمل الى اول الجدى على غلاف النوالي وإذا انتقل مركز الندوير) اي من آخر الجوزاء (الى اول الجدى) اى الى التوالى (اسفل الأوج) اى من اول الجدى (الى آخر الجوزا على غلاف النوالي فيعصل اجتماعهما في الحمل والميزان ومقابلنهما في اول الجدي واخرالجوزا والفلك المعراقله) اىللاوج (الى خلاف النوالي يقال له المدير ثم وجدوا البعد الصبامي والمسائي في الحمل اعظم مما كان في الميزان فعلم ان مركز المدير خارج عن مركز العالم) ادلوكان مركزه مركز العالم لاستوى مقدار نصف قطر الندوير في الموضعين لتساوى بعده عن مركز العالم فيهما ضرورة مقارفة مركز التدوير الأوج فيهمأواذا كأن المديرغارج المركز وكأن أوجه عند أول المين أن ومضيضه عند أول الحمل كان البعد الصباحي والمسائي في الحمل لكونه في مضيض المدير اعظم مما كان في الميزان لكونه في اوج المدير إذا تحقق هذا فنقول لما تقرران لكل واحد من العلوية والزهرة فلكا صغيرا مركوزا في فلك الحارج المركز ومن المتنع أن يكون خارج المركز مجردا عن فلك آخر هوفي تحنه لاستعالة الخلاء فوجب إن يكون لكل واحد منها ثلث افلاك الفلك الأول المئل محدبه لزحل يماس لمقعر الفلك الثامن ومقعره لمعدب ممثل المشترى ومقعر ممثل المشترى لمعدب ممثل المربخ ومقعر ممثل المربيخ لمعدب ممثل الشمس وعدب مثل الزهزة لمتعر مثل الشبس ومتعره لحدب مثل عطارد والثاني الحارج المركز وهوالحاءل للندوير وهوفى نخن المبئل والنالث التدوير وهوفى نخن الخارج اما الفلك المئل فانه بتعرك الى التوالى بمافي ضمنه مول مركز العالم على قطبين مسامتين لقطبي فالك البروج بحركة فلك النوابت واما الفلك الحامل فانه يتعرك الى النوالي مول مركزه على قطبين غير قطبى المثل اما لزحل ففي كل يوم دقيقنان وللمشترى مس دفايف وللمريخ امدى وثلثون دقيقة وللزهرة تسعة وخمسون دقيقة وامافلك التدوير فانه بتعر افق النصف الاعلى الدوالى اما للز مل ففي كل بوم سبع و خمسون دقيقة وللمشترى اربع وخمحون دقيقة وللمر بخ ثمان وعشر ون دقيقة وللزهرة سبع وثلثون دقيقة وهذه

صورة افلاك العلوية والزهرة ( ٨ ) حسب ما يتصور على السطح

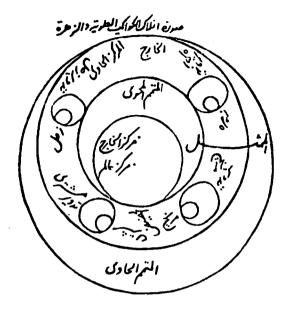

ولما تقرران فلك المدير لعطارد غارج المركز وكان من المنفع ان يكون غارج المر كزمجرد اعن فلك آخرهوفي ثخنه لماعرفت فوجب أن يكون لكوكب عطارداربع افسلاك الفاك الاول المعسل لفلك البروج عد بسه عاس لمتعرف لك الزهرة ومقعره يساس لحدب مشال القسر الفلك النساني الخسارج السركز المسمى بالمدير وبكون في مخن المثل كون الخارج في مخين الموافق والفلك الثالث غارج مركز آغريسبي الحامل للتدوير وهو في نخن المدبر كالمدير في أغن المبثل وبكون الهذه الكواكب بجسب فلكبة الخارجي المركز اربع متممات اثنان للمدير من الممثل واثنان العامل من المدير واوجان ومضيضان اثنان من المئل ويسميان اوج المدير ومضيضه واثنان من المدير ويسميان اوج الحامل ومضيضه الفلك الرابع فلك الندوبر وهوفى ثغن الحامل اما الفلك المثل فانه يتعرك بتدر حركة فلك الثوابت مول مركز العالم على النوالى ويظهر في اوج المدير ومضيضه وإما المدير فانه يتعرك منل مركة مركز الشمس الوسطى اعنى فضل مركة وسطها على مركة اوجهاالي خلاف النوالي مول مركزه ويظهرها الحركة في اوج الحامل ومضيضه ويسمى مركة المدير ومركة الأوج ايضا واما الفلك الحامل فانه يتحرك مثل ضعف مركة مركز الشمس الى النوالي واما الندوير فانه يتعرك في النصف الاعلى الى توالى البروج . أكل بوم ثلثة اجزاء وست دفايق وهذه صورة املاك *كوكب* عطار دعلى مسب مايتصر رفي السطح (الباحث السابع في ترتيب الاجرام) ونفدها الناظرف النبرين

والكواكب بجد هامتحركة بحركة بسيطة يطلع مايطلع منها من المشرق سائرا الى المغرب فافيافيه مدة ثم عائد اللى المشرق ثانيا لحالها كما طلع اولاو هكذا دائما ويتحرك ما لايغرب منها على موازاته وسبيت بالحركة اليومية لتنجها الدورة في قريب من يوم بليلة كما الكواكب كلهاعلى دو اير موازية المنطقة اوعلى قطبيها على النظام الاول والاتصال وعدم التسغير في الاول والاتصال وعدم التسغير في

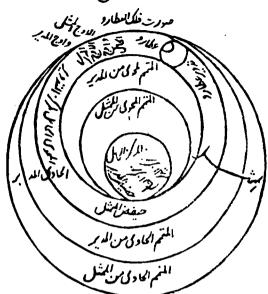

ابعادمابينهماثم بجدهابنظر دفيق متعركة بطبئة على الرأى الاصح من المغرب الى المشرق وسميت بالبطيئة وهاتان الحركتان شاماة ان بجميع مادونهما من الكواكب والاجرام العلوية او السغلية ككرة الاثير عند بعض ثم بجد السيارات السبع دو ات مركات غتلفة ومخالفة ا ذلا يلز م دو اير ها باعيانها من المنو ازية بل تنتقل من و احدة إلى اغرى و تميل تارة إلى الشمال واخرى الى الجنوب غير مافظة نسبتها إلى الثوابت ولا إلى امثالهامن المتعيرة يقارن الاسرع الابطاء وتخلف منقدما نحوا لمشرق فعلم ان ثمه مركة غريبة غير السريعة غير البطيئة وان لكل منها حركة غير ماللاغر فلاجرم اثبتوا تسعة افلاكف بادى النظرهم اثنين منها للحركتين الاوليين وسبعة للسيارات ويسمى كلمنها كرة الكواكب والفلك الكيله لتضمنه جميع مركاته وجعلوا على الافلاك للعركة السريعة وسمسوه فلك الافلاك والاطلس على إنه غيرمكوكب والاعظم وتاليه لاحركة البطيئة وسموه فلك البروج والنو ابت لتسمينهم كواكبه بالنوابت لمأعرفت وجعلوه مكانا لسائر الكواكب (فان قلت من الجائز ان يكون لكل كوكب ذلك يتعر الممن المشرق الى المغرب مثل الحركة اليومية على منطقيها وقطبها على النظام والاتصال وعدم النغير وايضا كون النوابت على افلاكشتى جائز ( قلت نعم الاانهم اكتفوابكون الناسم محركا للكواكب حركة سريعة والنا من محركا لها مركة بطيئة لماقاله بطليموس في صدركناب المجسطي من انهليس في السموات فضل لا يحتاج البهومن ههنا ذهب إلى ان علم الهيئة يعين على العلم الحلتي قائلا ان ادراك ثبات الحال و حسن الترتيب و الاعتد ال والحلوعمالا احتياج اليدمن تلك الاجرام يقنض ايثارهف الامور ومجنها ويصير ذلك مبدألمادة اوغلق وبالجملة النفس شبيهةبهأ وجعلوا السبعة الباقية للسيارات السبع على ترتيب خسف بعضها بعضا احصاها لزحل ومابليه

للمشترى ثم للمر بخ و الادني للغمر والذي فوقه للعطار دثم للزهرة ادوجه واالغمريكسف السنةمن السيارات وكثيرمن الثوابت المحادية لطريقه في ممرالبر وج وعلى هذا الترتيب وجدوا الأدنى يكسف الاعلى والثوابت تنكسف بالكل الا إنهبقي الشكف امر الشمس إدلم تنكسف بغبر القمرون هب بعض القدماء إلى إنهاتحت عطار دوالزهرة وإكسفاها كالقمر ورد لجوازان لايكون مدارهما بين الشمس والابصار اذشرط الكسف توسط الكاسف بينهما والا لابكسف كمافى اكثراجتماعات القمر وبانهما صغيران غيرمظلمين كالقمر وبان القمرا ذاكسف منهابقا رجرم احدهمالم يظهر المنكسف للابصار والكاسف مظلم فكيف هومضىء ودهب بعض التأخرين الى انهاتحتها الاقتضاء النظام الطبعى ان يكون ماهوا بطاعمرته من الكواكب ائثر بعدامن الأرض واعظم مدار اوان بكون الشمس واسطة فى النظم والترتيب بمنزلة شمسة القلادة ببين ما يبعد عنها الأبعاد الاربعة وبين مالا يبعد عنها إقل البعد و اليه مال بطليموس المتعسانالمافيه من مسن النرتيب وتأكدهذا الرأى عند بعض المنأخرين لمامكي عن الشبخ الرئيس انه رأى الزهرة كشامة على صفعتها واليه اشار بغوله ( ولما كان القمر بكسف عطارد وعطارد الزهرة والزهرة المريخ والمريخ المشترى والمشترى زمل وزمل الثوابت علم ان فلك الكاسف تحت فلك المنكسف) و إنما يعرف الكاسف عن المنكسى باغتلاف لونهما وظهورلون الكاسى عند المقارنة دون المنكسى (ولما وجدت الزهرة في بعض اجتماعاتها بالشبس كانها شامة على وجهها دون المريخ) فانه لم يعرض له ذلك ( علم ان فلك الشمس فوق فلك الزهرة وتحت فلك المريخ هكذا قاله الشيخ ورأيت بعض المندسين) وهو الامام العالم المعتق مزيد الملة والدين العرضي طاب الله ثراه (ينكر ذاك) اي كون الزهرة تحت الشمس (وبعنقد أن فلك <u> والزهرة فوف فلك الشمس) والبهذهب ايضاالمولى المعتق العلامة استاد الدنياقطب</u> الحق والملة والدين الشيرازي بردالله مضجعه وبينه في كتابه المسمى بالتحفة الشاهية امسن بيان فمن اراده فليطالعها و ذكران مديث مسن الترتيب وجودة النظام ضطابي اقناءي وامامديث رؤيتها كشامة في صفحتها فضعيف ايضا لاندز عم بعض الناس ان في وجه الشبس نقطة سوداء فوق مركزها بقليل كالمعوفى وجه القبر وعلى هذا يسقط الاستبيلال بقول من رأى في وجهها شامة وكذا بقول من رأى شامتين في وجهها الزهرة وعطارد لجواز إن يكون احديهما هذه النقطة والاغرى عطارد وانكان فيهبعد ( وإذا عرفت هذا فنقول بجب انينقسمكل واحدمن الافلاك السبعة الى افلاك يتألف مركة كواكبه المختلفة منهامطابقة لمايوجد وقدعرفت مأاورده المصفيه فهده التسع هى التى لم بجرزوا ان بكون اقل منها وأما في جانب الكثرة فلا قطع ولفلك القبر اوفلك دونه إن امكن تنامى والفلك بات وبكون مآدونه اودون مادته الاسطفسات وهي

طبقات حما إشار إلى ذلك المصنى في المقالة (لني تالى هذه المقالة وصورة هذه الأمرام في الماطة بعضها ببعض (١٥) على ما هو المشهور يكون هكذا

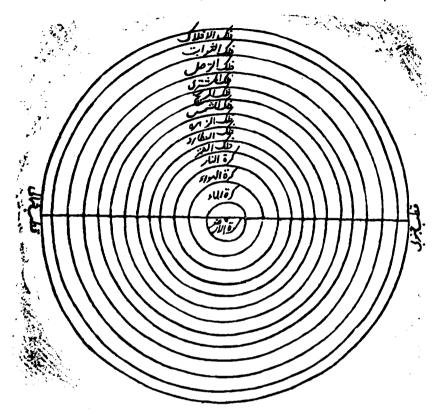

( ولما وجد للشمس بعد مخصوص عن بعض النوابت حين ما

كانت في الاعتدال الربيعي ثم بعد الدهور الطويلة وجدت على بعد اكثر من ذلك الى عند عودها الى الاعتدال الربيعي (فدل على ان الثوابت تأخرك الى المشرق ♥ لانها ان لم تكن مآخركة اوتكون مآخركة الى المغرب الماوجدت على بعد اكثر بل على بعد مساو او اقل (وقد يوجد ايضا مواضع الاوجات ) سوى اوج الغير واحد اوحى عطار درمائلة الى المشرق بمقدار مركة الثر ابت علم انها تأخرك بعد كذ فلك الثوابت) أى بيقد أرمركة فلك الثوابت مركة بطيئة (أمالان الكل فالك كوكب فلكا بحاك اوجه مركة مساوية بحركة الثوابت اولان كرة واحدة يماس سطعها الاعلى متعر الفلك الاعظم وادناها محدب فلك الجوزهر اى الرجل وافلاك الكواكب في تعتها وتحرك جميعها ) اى جميع الاوجات بل جميع الداك الكواب وفي تسخة بغط المصنى جملتها والمعنى واحد (مع الثوابت الى المشرق ) اماتحر يكها الاوجات و افلاك الكواكب في الكواكب فلا عاطمتها بها واماتحر بكها الثوابت المشرق ) اماتحر يكها الاوجات و افلاك الكواكب فلا عاطمتها بها واماتحر بكها الثوابت فلكونها مركوزة فيها (وهي) أى تلك الكرة بل الافلاك (تأخرك بم كذا لفلك الاعظم الى المغرب فلكونها مركوزة فيها (وهي) أى تلك الكرة بل الافلاك (تأخرك بم كذا لفلك الاعظم الى المغرب

وهذا الموضع فيه بعثلانه يلزم على الأول على إصل التدوير في الشمس ان يثبت لها فلك آخر ميطبفلكهآو يعركه بقدر مركة الاوجمع انممئل المريخ كاف في تعربك او مهاوعلى الثاني بلزم تعطيل جميع ممثلات اكثرالكواكب والاولى انبنسب ومرعة أوج غير الشمس الى ممثلاتهاومركة اوجهاعلى اصل الخارج اليممثله وعلى اصل التدوير اليممثل المريخ وعلى تقديران يكون أوج الكواكب متعركا بعركة ممثله لايلزم ان يكون متعركا بعركة الفلك النامن ادتحريك الحاوى للمحرى قديكون واجبا ودلك ادا اغتلف مركزاهما وتمرك الماوى على مور غبرمايمر بمركز المعوى اذعلى هذا التقديرلو تعرك الماوى ولم يتحرك المحوى لزم احد الامورالسبعة وهوالحرف اوالتخاخل اوالنكائف اوالنداخل اواعتلاف نصف القطر اوالنموا والذبول وهوعال لاالحرق على التعيين كماهو المشهور على مالايغفى وقديكون جائزاو ذلك إدالم يكونا كذلك وهو صورار بع لأنه إماان بنعد مركزاهما اوبغنلفا ومركة الحاوىعلى عور ماربر بركزالمعوى وعلى النقديرين فعركة المعوى امافي جهة مركة الحاوى اوغلافهافالحاوى فيهذه الصور الأربع يجوزان عراد المعوى وذلك إذا بلغت النفس المعركة له فالقوة الى ان قدرت على تعريك ما في ضمنه ويجوزان لاتحركه ودلك اداام تبلغ نفسه في القوة الى هذه الدرجة والله اعلم بالصواب واليه المرجع والمئاب والمقالة الوابعة فبهاخمسة مباحث الاول فى العناصر ونيمبامث ﴿ الهجم الاول في استدارة السطم الظاهر من الارض قال رحمه الله ( الارض ليست مستقيمة في طول المشرق والمغرب والالكان طلوع الشمس على جميع المساكن اى المساكن التى فيمابين المشرق والمغرب (وغر وبهاعنها) اى عن تلك المساكن ( دفعة وهوظاهر والنالي كا ذب لانالما اعتبر نا خسوفا بعينه ) اى بوسط زمان الخسوف الذى هو وقت واهب بعينه وهو وقت مقابلة النيسرين (المنجدق البلاد الشرقية والغربية فوقت واحدمن الليل) بلنجد في البلاد الشرقية ساعات إكثر من الليل ونجد تفاوت الساعات بين الوقنين على نسبة البعب الذي بين المسكنين فأن كل مسكنين متساوى بالعرض بينهما الق ميل فان الشمس تطلع على الشرقى وتغدرب عنهم قبل طلوعها على الغربي رغر وبهاعنهم بساعة مستوية وانكان بينهيا خمسمائة ميل فنصف ساعة مستوية ( والمتعرة ) اى الأرض ليست مقعرة في ط. ل المشرق و المغرب ( و الالكان طلوعها على اهل المغرب فبل طلوعها على اهل المشرق ) اى في مساكن عديمة العرض اومتفقة العرض واللازم باطل لان الامر بالعكس وانماشر طنا دلك لأن في مختلفي العرض قديكون اللازم على ماذكره و ذلك إذا كان اقلهما عرضا واكثرهما طولا وكانت المقطة التي تطلع منها الكواكب شالبة عن تقاطع الافقين اداركانت منوبية فيطلع اولاعلى الشرق ولوكانت على

التقاطع فنطاع عليهمامعا (بل عب به ) اىبل الارض عدبة في طول المشرق والمغرب ادالحاللابغ عن احد الامور الثلثة فادابطل الاولان تعين الثالث ( واما في الشمال والجنوب فلانها) اى فلان الارض (لوكانت مسطعة لما ازدا دللسالك الى الشمال ارتفاع القطب الشمالي وانعطاط الجنري ولوكان كذلك لما ظهرت له كواكب كانت خفية عنه في الشمال ولاخفيت عنه كواكب كانت ظاهرة في الجنوب )وهذا ظاهر لكن النالي باطل بالمشاهدة ( ولوكانت متعرة لكان التوغل في الشمال بوجب خفاء القطب الشمالي والكواكب القريبة منه ) والتوغل في الجنوب يوجب غفا القطب الجنوبي والكواكب القريبة منه والأمر بالعكس ( بل عدبة ) اىبل الأرض عدبة فيمابين الجنوب والشمال ويوجئ في بعض النسخ ( واما فيما بينها ) اي بين المشرق والمغرب والجنوب والشمال ( فاحصول كل واحدمما ذكرنا من الأمرين ) اى تقدم الطلوع وتأخره واردياد ارتفاع القطب وانعطاطه (للسائر بن في تلك الجهة) فإن السائر على غط بين المشرق والشمال مثلابتقدمله الطلوع وبزداد ارتفاع القطب على ماكان عنده في الموضع الذي فارقه بقدر مايقتضيه تباعده عنه إلى المشرق والشمال ولابد من تلك الزيادة إذ بدونها لايثبت التحدب من جميع الجوانب وذاك التحدب على شكل الكرة لانا نجد النفاوت في اوقات الخسوفات وفي عروض البلدان على حسب تفاوت اجزاء الدايرة وذلك لأن نسبة مابين الأبنداء والانتهاء في المسير على خط نصف النهار ولبكن الى ميل الى مسافة مابين الابتداء والانتهاء في المسير على غط الاستواء ومابوازيه وليكن خمسمائة ميل تنسبه ارتفاع الغطب او انحطاطه اعنى مابين الأرتفاعين في المسكنين اذا كاللقطب ارتفاع في الموضع الذي فارقه وهو خمسة عشر درجة على الفرض المذكور الى تقدم الطلوع اوتأخره في المسكنين وهونصف ساعة اعنى سبعة اجزاء ونصف ادمقدار ساعة مستوية خمسة عشر جزأمن دور المعدل فائن السطح الطاهر مرالارض مستدير والقدح في هذا الدليل بانه إنها يدل على استدارة القدر المسكون من الأرض لأعلم استدارة جميع الأرض لجوازان يكون نصف كرة لابتوجه علينا لاناما ادعينا من حيث النظر التعليمي الااستدارة السلح الظاهر اى المرئى منها (وفي ظاهرها تضاريس بسبب الجبال والوهاد بمنزلة غشونات تكون في ظاهر بعض الأكر الصغار) فكما أن تلك الخشونات لاتبطل كرية الاكر المغار مكذلك النضاريس لا يبطل كربة السطح الظاهر من الأرض (وكان هذا جواب عن دخل مقدر هو ان السطح الظاهر من الأرض كبف يكون كريامع وجود النضاريس بسبب الجبال الشاغة والوحاد الغائرة فاشار الى الجواب عنه ان التضاريس التي يلزمها من جهة الجبال والاغوار لم تخرجها عن اصل الاستدارة

إذلانسبة لهامحسوسة البهافان نسبة اعظم الجبال عليها وهوما ارتفاعه فرسخان وثاث فرسخ المهاكنسبة سبع عرض شعيرة الى كرة قطرها ادراع تقريباعلى مابين فعلم المساحةنعم انها شوشت سطمها الظاهر ولهذا لايكون مقعر الهواء صعبع الاستدارة (البجث الثاني ف ان الأرض عن السماء كمركز الكرة عند محيطها والمراد منه شيئان اعدهما ان مركز مجمها منطبق على مركز العالم والثاني إنهاليست بذات قدر محسوس بالنسبة إلى بعض الافلاك اما الاول فاليه والى دليله اشار بقوله ( ووضعها ) اى وضع الارض ( في وسط الفلك الاعظم اوجداننا الكواكب في جميع النواحي على قدر واحد ) ولو النهافي وسطه الاختلف اقدار الكواكب في النوامي الاختلاف الابعاد بينها وبين الابهار وفيه نظر لأن اغتلاف الابعاد لوكان موجبا لاغتلاف رؤية الاقدار لما رؤيت الكواكب في مميم النوامي على قدر واحد لاغتلاف الابعاد باغتلاف النوامي وان فسر النوامي بنوامي السماء ففيه ايض نظر لانا لانجد الكواكب في الافق ووسط السماء على فر واحد وانسلم فذلك إنما يدل على إن الأرض ليس ماثلا إلى احد الخافقين لاغير بلالدليل عليه انه لولم بكن كذلك لكان مايلاعنه الى جانب وليس كذلك والذي يدل على انهليس ماثلا الى احد الحافقين تساوى زماني ارتفاع الكواكب وانحطاطهامية ظهورها وتساوى مقادير اجرامها اذاكانت على الافقين اوعلى بعدين متساويين بينهما وعدم انخساف القور على اقل أو أكثر من المقابلة والذي يدل على أنه ليس ماثلا إلى احد القطبين مساواة ازدبادالنهار على النهار من المنغلب الشتوى الى الصبغى لانتقاصه عنه فبمايقابله المستلزمة لتساوى الليل والتهار ف الوسط مرتين في جميع الافاق المائلة لان افاقهاعلى تقدير الميل الى احد القطبين تفضل السماء بمختلفين اصغر همافي كل موضع يظهر فيه القطب الاقرب دائما وهو القسم الظاهر ويرداد صغره بازدياد ارتفاع القطب وبكون المنطقتان مختلني الاقسام وكذا المدارات في انفسها وبالقياس إلى نظائرها راذ ذلك فيخل النرتيب الموجود في النهار والليل بحسب الزيادة والنقصان والمساواة كمامر في المقالة السابقة والذي يدل على انهليس مائلا الى اعد السمتين ظهور النصف من الفلك دا ثماوتساوي الملويين في الكرة المنتصبة مطلقاو في المائلة عنكون الشبس في سطح المعدل واما الثانى وهوان الارض ليست بذات قدر محسوس بالنسبة إلى الفلك على ما اشار اليمبقوله ( وليس لهاعند الفلك قدريعندبه ) اي عند الفلك الذي وراعظك الشمس إذلهاف رمحسوس بالنسبة إلى مادونها وكذلك يكون القطعة الظاهرة من فلك النبر إقل من النصف بحسب الحس على مابين ببالأيليق إيراده في هذا المختصر فلانها. لوكانت ذات قدر بالنسبة اليه لكان فوق بين السطح المار بمركز الارض الموازى لذلك السطح ولوكان كذلك للكاكان منها انصافها والنالى باطل <u>(لانا بجد سنة بروج ظاهرة وسنة خفية ابدا وي</u> ل

عليه طلوع كل من الكوكبين المتقاطرين مع غروب الأخر ( الهجيث الثالث فان الارض ساكنة فى الوسطوالمرادان مركز تقلها منطبق على مركز العالم وليس لهامنه خركة اينية ولاعليه حركة وضعية اما الاول فلمبل الانقال بالطبع الى مركز العالم على سمت مستقيم يقوم عبوداعلى سطح يماس كرة الارض على مسقط ذلك العبو دلما عرفت بالتجربة فهي تنتمى الى المركز لولا ممانعة الارض اياهالان الخط المستقيم الخارج من نقطة تماس الكوة والسطم الى المركز يكون عمودا على السطم ايضا لما بين ثاوسيوس في الاكر فيتصل العمودان بالاستغامة فادن الائقال تطلب المركز من جميع الجوانب ويتدافع بنقلها فالجوانب تدافعا مستوبا متشابها فلاعالة ينطبق مركز ثقلنا على مركز العالم وبثبت عنده لنكافؤ القوى وعلم من انطباق مركزي ثقلها ومجمها على مركز العالم ان مركز ثقلهاهومركز حجمها (واما الثانى فلانها الوتحراكمن الوسطمركة ابنية لعرض مايعرض لولم يكن فيه واما الثالث وهو انه ليس لها مركة وضعية من المغرب إلى المشرق كماظنه قوم من الأواثل فاليه اشار بقوله ( ومنهم من زعم انها تتعرك الى المشرق ) وسبب فعابهم الى هذا القول انهم لما رأوا الكواكب حركة بطيئة الى المشرق و مركة سريعة الى المغرب واستعال عنده هم كون الجسم الواحد متحركا دفعة إلى جهتين سواءكانت الحركتان بالذات او بالعرض أو احديهما بألذات والأغرى بالعرض ولم يمكنهم اسناد الحركات البطيئة الى الأرض لأغتلافها فاسندوا الحركة السريعة اليومية اليها قالوا ( وظهور الكواكب في المشرق وخفاؤها في المغرب لدلك لالحركة الفلك الاعظم فانه ساس فان قيل اثبات الفلك الأعظم وهوالناسع انما هولنعريك الكواكب الى المغرب فادا لم يتعرك البه فلاحامة فانه فيرموجو دح فنقول الفلك الاعظم هو الفلك المحيط بظاهر الافلاك الذي ينتهى الفلكيات اليه فوجود الفلك الاعظم وهوالثامن على هذا الرأى ضرورى فالصواب ان يتول لالحركة الفلك الاعظم فانه متعرك مركة بطيئة (وهوباطل) لان الارض على هذا الراى يتعرك في عشر ساعة مائة مبل اعنى ثلثة وثلثين فرسخا وثلث فرسخ لأن مجموع الدور وهواربعة وعشرون الى ميل يتم في اربعة وعشرين ساعة هي يوم بليلته وليس فالمتعركات الأرضية ما يتعرك في عشر ساعة هذا القدر وكان من الواجب أن لابرى السحاب ونحوه كالسهم والطائر وتعركا نعو المشرق ولما كان الطائر الى البك الشرقية ياحقها لسبق الأرض وان لايرى السعاب والطير واقفا وان لايقع المرمى فىالهوا<sup>م</sup> الى موضعه الاول ف الجانب الغربي لحركة الأرض ( واعترض عليه بانا لانسلم انها لو تحركت لزم ماذكرتم لجواز أن يشابعها الهواع في مركنها كما يشابع الأثبر للفلك إذا كان كذلك فلأبلزم ماذكرتم والصنف لما اعتقد ورود هذا الاعتراض قال (اللانه لوكان كذلك لما كان الطائر الى البلاد الشرقية باعتها لكون مركة الأرض

أسرع من مركته لعودها الى الوضع الأول في اليوم بليلته لأن الملاز مة ممنوعة لجوازان الهواء المنصل بالارض يشايعها ف مركنها كما يشايع الاثير للفلك)بدلالممركات دوات الاذناب بحراكته (بللكونهاذات مبداع مبل مستقيم) اى الى اسفل ولذلك لولم يعقها مائق اغدرت على الاستقامة (فيمتنع أن يتعرك على الاستدارة) والالكانت ذات مبدأ ميل مستدير فكانت دات مبدأ مبلين منضادين وهوعال لمامر وهو غير وارد لالمامن ان المواعلوكان متعركا مثل تلك الحركة السريعة لزم المساسنا بحر كة المواعوان لا يرى السعاب ولاالرياح وخصوصا الضعيفة متعركة عوالمغرب ولامتنع مركتها الى غلاف جهة مركة الأرض لان ذلك إنها كان بلزم لولم بكن غن متعركين بمثل تلك الحركة إيضا ولانهلوصع دلك ازم امتناع مركة بالس السفينة الى فلاف بهة مركته الان مركة المواء الذي فداغل السفينة اسرع بكثير من حركة جالسها لزم ايضا احساسه بحركة الهوا الداغل وعدم رؤيته لحركة الجسم المرمى في هوا السفينة إلى خلاف مهة مركتها وكذاعهم المساسه بحركة الهوا المتعرك بحركة المروحة ونحرها الى غلان جهة حركة السفينة بل لانا نقول مشايعة الأثير للفلك منوعة وحركة ذوات الاذناب لوكانت بالمشايعة لما زالت عن موازاة المعدل لكنها قد تأخرك من الشمال إلى الجنوب فهي النفس ينصل بها وتحركها موازية تارة وغير موازية إغرى سلمنا المشايعة ثمه لكن لأمشايعة ههنا والالما وقع الحجران المختلفان في الصغر والكبر المرميان في الهواء من سمت علم واحد على الأرض على ذلك الخط لأن تحريك الهواء للكبيريكون افل من تحريكه للصغير بلكان بجب ان يتم الكبير في الجانب الغربي من الصغير والوجود بخلافه ( فأن قيل هذه الوجوه انما تدل على إنها ليست متحر لة على الاستدارة الى المشرق ودعوا كم اعم من ذلك فنغول هي ينتهض إيضا في سائر الجهات كمال يقال مثلا لوتحركت إلى المغرب لو مب ان لاترى السماب متعركا غوالمغرب ولما كان الطائر الى الموضع الغربي باعقه وان لايقع المرمى فى الهوا ً الى موضعه الأول بل في الجانب الشرق فان قبل هنَّه الوجوه انها تنتهض على من يجعل الحركة البومية للارض فقطلاعلى من بجعل بعضه اللارض وبعضه اللسماع (فلنا البعض المستنب الى الارض انكان اسرع من مركة الثقليات انتهض الجميع عليه والاانتهض عليه الاخيران وانما ابطل الاواقل كون الارض متعركة نحوالمشر قبماذ كرناولم يبطلوه بماذكره المصوهو انهادات مبداء ميل مستقيم فيمتنع انبتعرك على الاسندارة بالطبع امالانه لايلزم من امتناع حركة الارض بالاستدارة لمبعاء صول المطلوب لجوازان يتحرك بالاستدارة قسرا وامالان البيان طبعي لاتعليمي وهم يتعاشون عن استعمال غيره في مطالبهم بهذا استرحوا في اثمات المتدارة البسايط الى الامور المبنية على الرصد والاعتبار لاالى ماتمسك به الطبعي منان غيرالكرة من الاشكال بقنض اغتلاف الاجزاء (الهجمث الرابع ف الراحكام

العناصر قال رحمه الله ( وهي ) اى الارض ( باردة ) بالمس اى يدرك ذلك بالمس ( ويابسة لان اليبوسة هي الكيفية التي بها يصير الجسم قابلا للاشكال وتركها بعسر و الارض كذاك ) فيكون يا بسة ( واما الماء تشكله كرى ) اى وسطحه العالى مستدير ( والألماظهر لراكب البعر إذا قرب من جبل اعلاه فبل اسفله ) بل يظهر اعلاه والفله معا والتالى باطل لانه يظهرللمقارب فليلا فليلا كانه يطلع من الماعظلي التدريج على مادل عليه ابقادنيران بعضها ارفع من بعض على الجبل المذكور لايقال انمايلزم استدارة السطح الظاهرمن الماءان ام يكن مانع من رؤية اسفل الجبل الاتحاب الماء وهومنوع لجوازان يكون المانع كثرة الابخرة في مضيض الجبل وقلنها في قلتها وابضامن الجائز ان يكون البعيك بين المقارب من الجبل وقلته إقل عما بينه وبير الفله وادداك فيظهر اسرعمنه لانا نجيب من الاول بان كثرة الانجرة برى ما ورا ما اعظم فكان بجب ان نرى البار الموقدة في الحضيض اقدم لكونها اعظم رؤية من الني على القلة وعر الغاني بان السبب لوكان ذلك لمار زيت القلة قبل الاسفل إذا كأن الجبل قائما اومايلا الى غلاف جهة المنقارب منه لكون البعيد بينه وبينها كثر ممابينه وبيندلان الأول وترقاقهة ارمنفرجة والثاني ضلعها (ولأنا اذارمينا ( الما الى فوق قسرا وعاد الى طبعه ونزل نراه كربا وليس ذلك ) اى كونه كربا (قسرالز وال القاسرفهوا في طبعي ) والماء مع الارض كرة واحدة وذاك لان مايدل على استدارة سطح كل واحد منهاو عده يدل على استدارة السطح المركب من الارض والما والما عيط بهما سطح واحد يتساوى الخطوط الخارجة من مركزهما اماالى سطم الارض فنقريبا لما فيها من النفاريس واما الى سطح الماع فتحقيقا لا محالة ان بكون موضع منه اقرب الى مركز العالم والالمال الماع اليه لسيلانه وعلى هذا يميل من العالى الى المخفض الى ان ينشابه بعد جميع اجزا مطعه عن المرعز (وهو) اى الماع (بارد بالحسورطب لأن الرطوبة كيفية بها بصير الجسم قابلا للا ثكال وتركها بسهولة والماع كذاك) ميكون رطبا ( ويقنضى طبيعته الجمود لاقتضائها البرد المقتضى الجمود ) فيكون سيلانه قسريا ( ولقائلان يقول لانسلم أن مطلق البرد يقتضى الجمود بل المقتضى الجمود هوالبرد المغرط ولئن قال بردالماء اقوى من بردالارض لان المس يستبرد الماء فوق مايستبرد الارض وبردالارض يقتضى الجمود فكيف لايكون بردالماعمقنضياله فلنالانسلم اندافوي والحس انمايستبرده اشدلان الماءلرقته ولطافته بنبسط على العضو ويصل اثره الى عمته (لكن الشمس ا دا قربت من سمت الرأس سخنت تاك الارض والهوا ً المجاور لها فيورض الميعان لذلك وإذابعدت عر السبت عادالي طبعه فينجبد كهذا إشارة الي جواب سؤال مقدر ونقريره ان يقال اركان مقتضى طبيعة الماء الجمود لماكان مقتضى طبيعته الميعان لان الطبيعة الواحدة لايقتضى

ا ) قطه کری الخ الأ انه ليس بنآم الأستدارة بل هو على هيئة كرة مجوفة قطع بعض منها وملئت بالارض على وجه مارت الأرضم الماعمزلة كرة وأحدة يحيطها مركب من سلّح الما ً والارض البارزة ومع ؞ ۮڶ*ڰڶ*ؠڛؿؽ<sup>ۥ</sup>ٛڡڹ الاستدارة اما المحدب فلما فيدمن الأمواج واما المقعر فلنضاريس مافيه من الأرض كذافي شرح جغمنی (سید

إثرين متضادين والتالى باطل لاقتضاع طبيعنه الميعان لانه لوغلى وطبعه ولم يعرض اسباب من مارج مثل برودة الهواء اوغيرها كان بالغاف الميعان (وتقرير الجواب لانسلم ان الماء طبيعته يغتضى الميعان بل الشمس ا دافريت من سمت الرأس سخنت تلك الارض والمواء المعورلها فيعرضله الميعان لذلك ولهذا اذابعدت عن السمت عادالي طبعه وللمشكك ان يعود ويقول لانسلم ان الماءطبيعته يقتضى الجمود بل الشمس اذابعات عن ست الرأس بردت الأرض والهواء المجاوراهافيعرض له الجمو دلف الحولها ااداقربت من السبت عاد الى طبعه وقيه نظر ( واما النار فالذي بدل على رجودها ) اي عند الفلك إذوجودها عند نابديهي ( احتراف الادخنة الصاعدة الى قرب الفلك) إ دلولم يكن هناك طبيعة محرقة لها احترقت وهى الناروفيه نظرلان الحرق ليس من هاصة النارفان الحديدة الحامية تحرق (وهي) اى النار (بسيطة) اى باقية على صرافتها (المالتها ما يجاورها) اىما يخالطها ويصل اليها من الادخنة المرتفعة (الىطبيعنها) واعترض الفاضل الشارح عليه بان كرة النار لاتحيل الفلك المجاورلهابل ولاعنصر الماء اما الاول فلعدم قبوله واما الثاني فلمنا ومنه إياها وهوغير واردلانه ماادعي احالنهاكل مايجاورها الى موهرهابل مايخالطها ويصل البهامن الادغنة الصاعدة وإما الاعتراض بعنصر الماء فليس بشيء اصلالانه لايخالط النار والايصل اليهالعدم صعوده (فشكلها) اىشكلها الطبعى (حرى) لمامر مراراهنان الشكل الطبعي للبسيط الكرى (ومارة بالحس) وفيه نظر لأنامالمسنا النار التي عند الفلك قط اللهم الاان يكون المرادبها النار التي عندنا ويلزم من كونها حارة بالحس مع عدم صرافتها حارة كون الباقية على صرافتها بطريت الأولى ( ويابسة لافنائها الرطوبة عن المادة) اي عن مادة ما بلاقيها اومايقرب منها وفيه نظرلان از الة الرطوبة انماهو بالتلطيق والتصعيف وهما من شأن الحرارة لااليبوسة وامااعتراض الشارح بان الاحساس بالكيفية يقتضى ثبوتها اماكونها طبعية فلالجواز اتصاف النار بهابين الكيفيتين على سبيل القسر لاالطبع فغير منوجه لأنالمصماا دعى الائبوت الكيفيتين لهاوبالعرض لكونهما طبعيين لها (ولايتوهم أونهارطبة لقبولها الأشكال وتركها بسهولة لأنذلك في النار التي عندنا لافي البسيط) هذا جواب سوء ال وهوان النارسهل القبول للاشكال وسهل التراك فتكون رطبة لايابسة لان الرطوبة كيفية بهابصير الجسم قابلا للا شكال وتركها بسهولة ( وحاصل الجواب اناقلنا النار الصرفة بابسةولانسلم انهأ سهل القبول وسهل التراك بلذاك فالنار التي عندنا وهي غير صرفة لمخالطة الأجزاء الموائية معها ( ولقائل ان يقول النار الصرفة ارق والطف من النار التي عند تافكيف لابكون قابلة للاشكال وتركها بسهولة والاكثف قابلة لهما وايضا النار الني عندنا تفني الرطوبة عن المادة مع كونهما رطبة على ماسلم فلم لا يجوز أن يكون النار

البسيطة ايضا كذلك على إنالانسلم إن النارالتي و نفني الرطوبة عن المادة انقيل لامالتها الادغنة الىجوهرها والدغار فيجمع مزالارض والهواء وهو رطب قلنا الأحالة الى الجوهرليس هو افناء الرطربه عن المادة وغيرمستلزم له على إن الهواء رطب بمعنى انهسهل القبول وسهل النرك والرطب بهذا المعنى لايقابل اليابس بالمعنى المنكور ( ويمكن ان بجاب عن إلاول بانكم ان اردتم بكون النار الصرفة ارفى والطف انها اسهل قبولا للاشكال الغريبة وتركها فذلك ممنوع وان اردتمبه غيرهذا المعنى فهولايفيك والحق انهم اناراد بسهولة قبول الاشكال فيتعريف الرطوبة سهولة اتخاذ الأشكال المختلفة فيالأواني فليست النار قابلةللاشكال بسهولة إذلايسهل علينا ان تخف منهاشكلا مسيسا اومسبعا اوغيرهما كما تتخذه من الماء والهواء فيالاواني المسيسة والمسبعة وغيرهما فانها لانتشكل الأعلى صنوبرية ولندئه لانمللا هواء الايون ولايتشكل بشكاه وان اراديه سهولة قبول الاشكال التى يتبع الأنفصال والخرق كانعبل بالقضيب على الماء اى شكل شئنا بسهولة فلاشك ان النار كن لك فانها تنخرق وتنفصل بسهولة والمنع من ذلك مكابرة رعناد (واما الهواء فسخنه المحدب صعبح الاستدارة نكونها مماساً لمقعر (لنار) لاستحالة الحلاء و المار صحيحة الاستدارة تقعير ا على رأى من علم بجعلها منكونة من مركة الفلك وهوالرأى الصعيح واماً من يجعلها منكونة قال إنها ليست بصحيحة الاستدارة لاتحديبا ولانتعيرا لاختلاف مركة اجزاء الغلك بالسرعة والبطوء وحدوث النار فيموضع اقل وفي موضع اكثر وعدم حدوثها في آخر كمافي حوالي القطب أكون حركتها في غاية البطوء وفيل شكل الهواء عندمن يرى تكون النارمن الحركة اهلياجي وعلى هذا تكون متعر النار وكذلك محدبها صحبح الاستدارة والله اعلم بحقيقة الحال ( دون مقعره لمافي ظاهر الأرض من الجبال والوهاد وهوظاهر وهو حاركا ةنضائه الحركة عن الوسط) ولانعني بالحار الاماية نضى الحركة عن الوسط وقيل ميه امريقنضي مركنه عن الوسط وهي الحرارة فيلون مارا اذالحار ماله الحرارة وفيه نظر وفي بعض النسخ لاقتضائها الحركة عن الوسط فيكون الضميرح راجعا الى الحرارة التي يدل عليها الحار والمعنى ظاهر ( ورطب لاتصافه برسم الرطوبة) وهومايقبل الاشكال وتركها بسهولة ( والنار ) اى كرة الاثبر ( يتعرك بحركة الفلك والالما تحركت الشهب ودوات الادناب نحو المغرب) وفيه نظر عرفنه ( والبسايط العنصرية نتعصر في اربعة لأن البسيط) أي العنصر ﴿ أَنْ تَعْرَكُ عَنِ الْوَسَطُ فَهُو الْخَفِيفِ الْمَطَّلُفُ انطلب نفس المعيط) وهوالنار (والافهوالحفيف المضاف) وهو الهواء (وانتحرك الى الوسطفهو الثقيل المطلف انطلب نفس المركز لينطبق مركز ثقله عليه وهوالأرض





( والافهو الثقيل المضاف ) وهو الماء ولما كان المائنة يلا بالنسبة إلى عنصر بن غفيفا بالنسبة الى عنصر واحد لأجرم سمى بالثقيل المضاف دون الخفيف المضاف لانجهة النقل فيه اكثرمن جهة الخفة وبعكس هذا سمى الهواء بالخفيف المضاف دون الثقبل المضاف (المبحث الخامس) في اثبات إن الكيفيات الأربع مغايرة للمور النوعية قال رح (والكيفيات الاربع اعنى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة زائدة على الصور الطبعية لتبولها) إى لتبول الكيفيات الأربع (الاشتداد والتنتص) وهو ظاهر ( وامتناغ أن يكون المور ) أي الطبيعة النوعية ( كذلك ) أي فابلا للاشتداد والتنقص فأن إنسانا لأيكون إشدانسا بية من آخر وجاز ان يكون إشد مرارة من آخر وذلك لان معنى الاشتك ا دهوا عنبار المحل الوامك الثابت الى مال فيه يتبك ل نوعيته ا ذا قيس ما يوجد منهافی آن الی مایوجات ف آن آخر بحیث مایوجات فی کل آن متوسطا، بین مایوجات فی آنين يحيطان بذاك الأن وينجد جميعها على ذلك المنقوم دونها من ميث هرمنوجه بنلك التجددات الىغاية ماومعنى الضعف هوذلك المعنى بعينه الاان يؤغل من ميث هوم تصرف بتلك التجد دات عن تلك الغاية فاذن الاغف في الشدة والضعف هوالحل لاالحال المتجدد المنصرم ولاشك ان مثل هذا الحال يكون عرضالنقوم المعل دور كل واحدة من تلك الهويات و إما الحال الذي يتبدل هوية العل المتقوم بتبدله وهي الصورة فلا بتصور فيها اشتداد ولاضعف لامتناع تبدلها على شيء واحد منتوم يكون هوهر في الحالتين والامتناع وجرد مالة متوسطة بين كون الشيء هوهر وبين كرنه هوليس هوهكذا قاله المولى المعتق في شرحه للإشارات وفيه نظر لاستلز امه تنالي الأنات وابضا المادة لا عناج في أن يقوم بالفعل إلى الصورة المشخصة منى ينبدل هوينها بتبدل الصورة بلالى الصورة من ميث هي صورة ما فلم يتبدل هويتها بتبدل الصورة من ميثهي صورةما باقية في الاحوال كلها ويمكن إن يقر روياخص مادكره على وجة ويندفع النظر الأولذلك بان يقاللماكان الاغذ في الشدة والضعني هو المعل فبجب ان يكون هوينه باقية في مالات الاشتداد والتنقص والالم يكن ذلك مرحة اداله تعرك بجب بقاؤه في مالات التعرك وذلك إنماية صور في الكيفيات دون الصور لأن الموضوع محل منقوم دون الكيفيات فلايتبدل قوبته بتبرل الكيفيات والمادة محل تقومها بالصور فيتبدل هويتها بنبدل الصور واقيون لايسلمون وجود الصور النوعية والامتدادية الجوهرية وليس الجسم عندهم الانفس المقدار مع الكيفيات الني تشتد وتضعف وهي الصور (المبعث السادس) فاثبات الكون والفساد فالعناصر والاستدلال به على أشتراكهافي الهيولى قال رحمه الله (وهي)اى العناصر الأربعة (قابلة للكون والفساد) واعلم ان تغيرات الاجسام بصورها لايتع فى زمان لان الصور لاتشتد ولاتضعف

لمامر بل يقع فآن ويسمى فسادا وكونا كمامر وتغيراتها بكيفياتها تقع في زمان لانها تشنف وتضعف ويسمى استحالة والفساد والكون انمايتع بين مسمين يفسف احدهما ويتكون الأغر ولماكانت العناصر اربعة وكان من المكن ان يفرض هذا التغير بين كلواحد منها وكلواحد من الثلث الباقية كانت انواع الكون اثني عشرالحاصل من ضرب الاربعة ف الثلثة لكن الواقع منها اولاهو مايكون بين عنصر بن متجاورين لاعلى سببل الطفرة فان الاطراف لايتكون من الاطراف الابعد تكونها اوساطا اعنى لابتكون الهواءمن الأرض الأبعد تكونها ما عفح بكون ذلك النكون بالحقيقة تكونين والعناصر المنجاورة يتم بينهما ثلثة ازدواجات احدها بين النار والهواء والثاني بين الهواء والماء والنالث بين الماء والأرض ويشتمل كل ازدواج على نوعين متعاكسين من الكرن والفساد فاذن الأنواع الأول ستة وهي بسايط واربعة من الباقية يتركب من بسيطين وهي تكون الهواء من الأرض وتكون الماء من النار وعكساهما واثنان مركبان من ثلث بسايط وهماتكون الأرض من النار وعكسه فالمص رحمه الله يدأ بالأزدواج الذي بين المواء والماء لأن الكون والفساد بينهما اظهر من الباقية وهو كماذ حرناه يشتمل علىنوعين احدهما تكون الهواعمن الماء واليه اشار بقوله (لانقلاب الماء الهواء عندتأثير الحرارة فيه كما في الانجرة الصاعدة من المياه) المتسخنة فان قيل (البحار بشتمل على إجزاء ماثية قلنانعم وعلى اجزاء هوائية إيضالم بكن فيه لأن الهواء لايستقرف الماءبل مدثت وانفصات بالغليان وغيره ( والثاني تكون الماء من الهواء واشار اليه بغوله (والهواءماء كما في القطرات المجنمعة على ظاهر الكورزا ذليس ذلك بالترشح والالمامدنت الاف الموضوع الملافى للماء) وليس كذلك فانها توجد فوق دلك الموضع (ولما تولدت القطرات في داخل الكوز الشرود رأسه المرضوع في الجمل) إذلا يتصور إن يكون تلك القطرات للترشح من غارج الكوزالى داخله والالماركب ألكوزالا في موضع مباسة الجبد إياه من خارج ولبس كذلك ولابالجذب من غارج والالكان كونه عندمياض كثرة المياه اكثر لكثرة الأجزاء المائية المنبردة في الهواء عندها والتجربة تدل على غلافه وهكذا قيل وقديقال والالكان كونه عند مياض كثيرة اقل لأن انجذابها إلى تلك الحياض الكثيرة اولى لأن الانجذاب للبرد وبرد الحياض المملوة ماع باردا اوجمدا اكثر من بردالكوز والرجود بخلافه فان قبل اوكان الجمع متنضيا لفساد الهواء العيط بالكوز فبجب ان بصير كل ذلك الهواء ماء ولامحالة يسيل الماء ح وينصل به هواء آخر ويصير ايضاً ماء الى ان بجرى الماءمر بانا صالحا وليس كذالك فعلم انهمدت من اجزاء مائية قليلة المدد واجبب عنه بان الكوزالمنبر دلكثا فتموالحاح المبرد عليم يصير بارداشك يداو يحفظ تلك البرودة الشريدة الغوية بطيئا فيعيل مابلاقيه من الهواء ماء واما الماء فلكونه الطف من الكوز كثير الايجتمع

فيه البرودة الغويةمع ان الهواء المحبطبه يحيله سريعافلا يحيل الهواءماء مادام على سطح الكوز واما اداخى منه واتصل الهواء بسطحه عاد إلى فساده واما الاز دواج الثاني وهومابين المهواء والنار ويشتمل إيضاكما دكرنا نوعين احدهما تكون الهواءمن النار واليه اشار بقوله ( والنار تنقلب هواء كما في النيران المتولدة عندنا ) إذ لو بقيت الشعل المرتفعة على النارية لنعركت الى مكانها على خط مستنيم على زاوية قائمة فاعرفت ماماداها وليس تفالك ولو انقلبت الى جسم اخر دى لون غير المواء لادر ك(والثاني تكون النار من الهواء واليه إشار بقوله ( والهواعناراكمافي كير الحدادين ) هوز ق ذو مافات واما المبنى من الطين فهو الكوز سمن الميار وبكون ذلك بالحام النفخ على الكير وسد الطرق التي تدعل فيها الهواء الجديدكما يشاهد منيز اول دلك قيل والسموم من هذا القبيل لأنه هراء انقلب نار اولذلك يحرق مايصادفه من الحيوانات وهذا غير محتق لعدم اغتصاص الحرق بالنارحما سبق وإما الازدواج الثالث وهوبين الماء والارض فهو ايضا يشتمل على نوعين المدهما تكون الماءمن الحجر واليه اشار بقوله (والحجر ماءكم بفعل اصحاب الأكسبر) وذلك بنصيبره ماعا امابالا مراف اوبالسعق مع ما يجرى مجرى الماحكا لنوشادرهم اذابتها بالماءكما يشاهك فىالأجزاء الأرضية الندية المعترقة كيف بصيرماءا وبذوب بالماء والناني تكون الحجر من الماء واليه اشار بقوله ( والماءمجرا كما في كثير من المواضع ) لايقال بجوز ان يكون تعجر المياه لاجزاء ارضية مختلطة بتلك المياه المنحجرة فينفجر الماء وينفصل وبنعتك بافي الأجزاء الأرضية لأن إنعتاد الاجزا الأرضية وتفجر المائية كيف يكون في الزمان البسير الذي وبمايقع احيانا دفعة ولان الاجزاء الارضية اداكانت على هذه الكثرة فلم ماشوهدت والعجب انهاان اخذت قبل الوصول إلى الأرض لم تنعجر فهي لخاصية في تلك الأرض فيهاقوة معدنية شديدة التأثير فىالتعجر وقد شرهد وقوع بعض الحيوانات في معدن الملح والكعل وانقلابه في الحال ملحا وكعلاوروى إن بعض الحيوانات قد انغبس رجلاه في موضع فيه قوة معدنية محلية وقد استعجرت قرايمه وهوميت ولمابين انقلاب بعضها الى بعض استنتج منه كون الهيولي مشتركة على ماقال (فالهيولي مشتركة) اي بين العناصر الأربعة وهو ظاهر ( الميقال لوكان كذلك ) اى لوكانت الهبولى مشتركة بين البسايط العنصرية ( لكانت الصور الجسبية باسرها حالة في هيولي وامدة ) وهو محال ( لانانقول لانسلم استعالته فانه يجوز أن بحصل للهبولى الوامدة بواسطة المقدار الحال فيها وقسر به من الفلك وبعده عنه إستعدادات مخنلفة فيقبل صورا مختلفة تلزمها كيفيات مختلفة) وفيه نظر لانه أن اراد بالصورة الجسية الامتداد المنصل الجوهرى كما هو المصطلح

فالجواب إنها مشتركة كالهيولي لاما دكره لانها لبست مختلفة يلزمها كيفيات مختلفة وليس مصولها للهبولي بواسطة المدار وان اراديها الصورة النوعية فهو مخالف للعرف ومع هذا فالجواب الذي ذكره مشكل لانه لما لم يكن المطلق الحالي عن النوع موجودا كأنت الاستعدادات المختلفة بجسب الصور السابقة وكيف لأوالمقدار السابق لايكون الابسبب صورة سابغة ولبس كذلك لامتناع الكون والفساد في كليات العناصر (الهبيت السابع في ان العناصر الاربع اسطقسات المركبات قال رحمه الله وهذه الاربعة اسطقسات المركبات) ان المركبات تنتهى اليهابالتعليل قال الشارح ناسبا بافضل المعتقين إنها باعتبارترس المركبات منها تسمى اسطقسات وباعتبار انحلال المركبات اليانسمي عناصر وهو مخالف لماذكره الشيخ في الفصل الثاني من الفن الأولمن طبعبات الشفاء لانه قال الهبولي من جهة إنها بالقوة قابلة لصورة اولصور يسمى هبولي لها ومن جهة إنها بالفعل عاملة لصورة يسبى في هذا الموضع موضوعا لها وليس معنى الموضوع ههنا معنى الموضوع الذي اغذناه في المنطق جزء رسم الجوهر فان الهيولي لابكون موضوعا بذلك المعنى البنة هذا ومنجهة انهام شتركة للصور كلهانسمي مادة وطينة ولانها تنعلي اليها بالتعليل فيكون من الجزء البسيط القابل للصورة من جملة المركب تسمى اسطنسا وكذلك كل ما يجرى في دلك مجراها ولانها يبتدى منها التركيب في هذا المعنى بعينه تسمى عنصر اوكذ لككل مايجرى فى ذلك نجراها مكانها اذا ابتدى منها تسمى عنصراواذا ابتدئ من المركب وانتهى اليهانسمي اسطقسا اذ الاسطقس هو ابسط اجزاء المركب (لانا ادا وضعنا المركب في القرع والانبيق حصل منه هوائية ومائية وارضية وظاهران اجتماعها لايكون الابحرارة لمانجة لهاهي مرارة الناروفيه نظر لجواز انيكون نلك الحرارة من اشعة الكواكب سيما النير الاعظم ( المبحث الثامن في طبقات العناصر قال رحمه الله ( ولها ) اي للعناصر ( سبع طبقات ) واعلم ان العناصر الأربعة فلما توجد على محوضتها وصرابتهان فان إنوار السيارات والثوابث تحدث فيها مرارة يرتفع من بعضه ابسببها ابخرة مائية وادخنة ارضية يختلط بها وانكان لابك فيها من صرافة فبجب انبكون الطبقة العالية من النار والأجزاء الأرضية القريبة من المركز اما الطبقة العاليةمن النار فلان الانجرة والادغنة ائغل من إن يتصل الي هناك وان وصلت إمالتها النار الغوية الى جوهرها واما الاجزا ً العربية من المركز فيبعد ان يصل إثار الاشعة اليما مان لك كانت العناصر طبقات سبعا ( الأرضية القريبة من المركز ) وهي ترا**ب صر**فلاً لونله ( وهو ) اى كونه عديم اللون ( غيريقيني وبوج الطينة التي هي البعر ) وهو المستع منها في الماء ( والبر ) اي وغير الطينة الذي هو البروهر المرتفع منهامن الماع رممة وعناية من الله تعالى وتبارك والحيوان المحتاج الى النفس ولان الماعم الأرض بمنزلة

حرة واحدة يحبط بها الهوائلم بكن للماء على سبيل الانفراد طبقة ( وداليخارية القريبة من الأرض البتسخنة لشعاع الشبس الواقع على الأرضوه البخارية الباردة الصاعدة الى الجو) بسبب الاشعة الكوكبية (النقطع عنها تأثير شعاع الشمس) لكن لامطلقابل ثانيا لعدم وصول انعكاس الاشعة عن سطح الآرض اليها (ويقال لها الطبقة الزمهريرية)لشدة البرد هناك لاختلاطه وائها بالاجزاء البخارية المائية وعدم انعكاس الضوءم مطرح الشعاع اليهاواما الهواء الملاصق للارض وانكانت الاجزاء البخارية فيه اكثر فهوهار بسبب انعكاس الا شعة ولهذا ماعلى قلل الجبال من الهواعبار د ( ووالهوائية المازجة للادعنة الصاعدة ) دون الابخرة فأن البخار وان صعود في الهوا الكن صعود الدخان اكثر لكونه اخف حركة واقوى نفود الشدة حرارته ( وزالنارية الصرفة ) وإنما كانت للنارطبقة واحدة لانها لغوة كيفية الحرارة وشدتها شديدة الاحالة لما يجاورها الى موهرها على مامر هذا هو الترتبب المشهور والاشبه انهائسم طبقات طبقة للنار الصرفة ثم طبقة لما يمتزج من النار والهواء الحار التي يتلاشى فيها الادخنة المرتفعة من السفل ويتكون فها الكواكب دوات الإدناب والنيازك ومايشبههامن الاعمدة ونحوها ثم لمبقة الهواء الغالب التي يحدث فبه الشهب مطبقة الزمهريرية الباردة بمايخالط الهواعمن الاجرة ان قلنا إنه مار بالطع اولبعا عن الأرض المؤثرة في تسخينه إن فلنا إن مرارته عرضية وهي منشاء السعب والمواعق والرعد والبرق ثم طبقة إلهوا الكثيف المجاور للارض والماعتم طبقة الماءوهي البعر ألاان بعض حده الطبقة منكشفة ص الأرَّض ثم طبقة الأرض المخالطة بغيرها التي يتولد فيها الجبال والمعادن وكثير من النباتات والحيوانات ثم الطبقة الطينية ثم طبقة الارض الصرفة المعيط بالمركز (الهبعث الثاني من المقالة الرابعة في الاثار العلوية والسفلية قال رحمه الله (الشمس تحلل من المياه والأراضي الرطبة إذا أشرقت عليها اجزاء هوائية تَمَارِجِهَا أَجِزا مُعَارِمَائِيةً ) بجبث لايتميز في الحس شي من أمن أعد العنصرين عن شي م من الثاني لأجل صغر الأجزاء يسمى المركب منهما بخار اولاجل عدم تميز احدهما عن الاخر في الحس نراه شيئًا آخر غبر الماء والمواء وليس هوفي الحقيقة غيرهما كماز عمقوم ( ويتصاعب ألى الجوفان تحللت منه اجزاء مائية بشعاع الشمس انقلب كله هواعوالافان بانم الى الطبقة الزمهريرية ولمبكر هناك بر دقوى منكانى ) اى دلك البخاربسبب دلك القدر من البرد ( واجتمع وتقاطر فان البخار المجتمع هوالسحاب والتقاطر هوالمطر ) وقد بحدث المطر بغير بخارات كثيرة لغلبة البر دعلى الهواء فان فلت ما السبب في إن الأمطار الصيفية مباتها كبارق الاكثر والأمطار الشتوية مباتها صغارق الاكثر وما السبب في كثرة المطرف بلاد الحبشة مع مرارة الهواء فلت الابخرة الصيفية ف الاكثر لا يخ عن الادخنة التي

هي مادة الرياح فينصل القطرات بعضها ببعض فيكثر تلك النطرات وفي الشناء يكون الهواء سائنا فلايتصل القطرات واما كثرة المطرفي بلاد المبشة فلاندفاع الا بخرة وانضغاطها بسبب الجبال المانعة من الرباح ( وانكان البرد قوبا فان وصل) إى البرد ( إلى إجزائه اى الى اجزا البخار (قبل اجتماعها نزل ناجا) لان تلك الاجزا والصغيرة انعندت ح وانضم بعضهاالي بعض وهوالثاج الذي يهبطكا لقطن المحلوج وذكر بعض الناس إن الثام ينزل على جميع الأشكال الخمس ( وأن وصل بعد اجتماعها انجمد فنزل وصارلشدة الحركة مسعدير الانسحاف رواياه بتسخين الحركة الشديدة (وهو البرد) واعلم ان البخار المنعند بردا انكان بعيدامن الارض يكون صغير االحب مسندبرا لربان زواباه بالامنكاك في الجوا دالزوبان يحصل له من انضمام القطرات من النزول وجمو دهاقبل تمام الاتصال فادانزل عنكا إدابت الزوابافيبقي صغيرا لقدر مستدير اوانكان قرببا من الأرض فلسرعة نزوله لايدوب فيكون النبرالحب غبر مستدير ويكون مختلف الأشكال فانقلت ماالسبب في النرة البرد ف الربيع والخريب ف البلاد الباردة دون الشناء قلت اجزاء العار ادا تم تكافقها ثم ا حاطت به حرارة الهوا وريح حارة احتفن البرد الى باطن السعاب دفعة فاستعصى البعار وجبد دفعة واحدة لخاخلة الحرارة اباه ادالحرارة وغاخلتها يوجب سرعة الجبود ولهدا كان الماء الحار اسر ع ممودا من البارد (وان لم يبلغ اليها) اى وان لم يبلغ البعار الصاعدة إلى الطبقة الزمهر برية لغلة مرارته (صارضابا الكان كثيرا) وقد يحدث الضباب من ضرب البرد الشديد للهواعمن غير بخار وتكثيفه اياه وهدا الضباب يرتفع بادني مرارة تصل اليه لكثرة لطافته ( وانكان قليلا فان تكاثف ببرد الليل نزل طلاً إن لم بنجمه وصقيعاً إن انجمد) وهو الذي يسقط من السماء بالليل ويكون شبيها بالثام ( وإن لم بنكائف بقي في الجو) اي بين السماء والأرض ( وان اشرقت) اي الشبس (على الأراضي اليابسة تحللت منها اجزا عارية بخالطها اجزا وارضية ) بجيث لا يتميز شي منها عن الاخر لصغرها (یسمی المرکب منهما دغانا) وان لم یکن اسود کما هو المسمی به عند العامه ( ويختلط بالبخار ويتصاعد إن معا إلى الطقبة الباردة فينعقد البخار سعابا ويحتبس الدغان فيه ويطلب الصعودان بقى على طبيعتها ) اى ملى الحرارة ( والنزول ان ثقل وصارباردا ( وكيف كان يهز ف السعاب تمزيقا عنيفا فبعدث منه الرعد وقد تشنعل النار في الجولشدة الحركة والمحاكة فيحدث منه البرق انكان) اى الدخان الذي انقلب إلى النار (لطيفا والصاعقة انكان غليظاً) فهي نارلاتنطفي في الجوبل تنزل إلى اسغل يسبب غلظ المادة ونارها الطف تنفف في الأشياء الرموة من غبر احراف وتنفف الأشياء في

الملبة مع تأثير وامراف وقد قيل انفا وقعت على كيس فيه دهب اوفضه لايحرق الكيس وبذبيب الذهب والفضة وهذه هى الاحباب المادية لتلك وقديشه التعربة والحسس بصعتها وقدنجد امثالها مشاهدة كمانري في الحمام من تصاعد الابخرة وانعقادها وتقاطرها ومانراه من تكاثف مايخرج من الانفاس في البر دالشديد كا لنام إما الاسباب الفاعلية فهي الأوضاع الفلكية والاتصالات الكوكبية ( واداوصل الدغان الى كرة النار وانقطع اتصاله من الأرض فانكان لطيفا فان اشتعل وبقى فيه الاشتعال) اى اشتعل رأسه اولا أَذِا كَانَ طُويلًا ثم انتهى إلى امْر ه وانطفى للطافة المادة (يرى كَان كو كبا يَعْلَىٰ بَهُ وانلم يشتعل لكنه احترق وبقى فيه الاحتراف يرىكا نه دوابة او دنب اوميوان لهقر ون وانكان اى الديمان الصاعب ( غليطاو وصل الى كرة النار مدثت منه علامات مبر وسو دوقب تغف نحت كوكب وتدور مع النار بدوران الفلك) اياما وشهورا وحكى أن بعد المسيح عليه السلام بزمان كثير ظهر في السماء نارمضطربة من نامية القطب الشمالي وبقيت السقة كلها وكانت الطلمة تفشى العالم من تسبع ساعات من النهار إلى الليل متى لم يكن احديبصر شيئاوكان ينزل من الجوشبه الهشيم والرماد (وان لم ينقطع اتصاله من الأرض يحتر ف وينزل المتراقه الى الارض فيرى كانه نارينز لمن السماء الى الارض وهو الحريق) ثم يحترق بالكلية واعلم ان مرتقى الدخان لخفته اكثر من مرتقى البخارفاذ (انتهى في صعوده الى الطبقة الباردة فأماان ينكسر مره ببرد الهواء اولافان انكسر فينقل فيهبط متحركا الى الجهات المختلفة بحسب اختلاف الاسباب لمحركة والمدافعة له الى تلك الجهات المختلفة · نجعصل من مركته تموج المواء على ما قاله ( و إن انكسر مر السفان الصاعد إلى الطبقة الباردة بيرودتها (طلب النزول) للنقل الحاصل بسبب البرد (فيتموج به الهواء فيعدت الربيح ادالربيح هو الهواء المنصرك وهذاهو السبب الاكثرى فحدوث الرباح (وان لم يُكسر) بلبتى على مرارته (صعدالى كرة النار فيرده الحركة الدورية للفلك الى الجهات المختلفة ) كماير د بقسى دائرة سهام على جهات مختلفة ( فيتموج به المواء فيعدث الربيح ايضاً ولهدا تكون مبادي السريح فوقانية) واعلم أن المواء اداسغن باشعة الشمس اوغيرها تخاخل واز دادهجمه فيدفع الهواء الماس والعجاورله من مانب الى آخر فبعدت الربع على ماقال (وقد تحدث الربع من تخاخل المواء واندفاعه من جانب الى آخر) او انه ادابر د وتكانف وصفر مجمه فيتعرك الهواء المجاور الى جهنه لئلايلزم الحلاء فبعدت الربح ايضاو اعلم ان مدوث الربيح ربمايكون بعدوث الهواء كماانهاذا رتفع الى الجربخار ومرارة الهواء والشمس لطيفة وغفيفة او ارتفع دغان

فينتقص مرارته ويبوسته عندوصوله الحالطبقة الباردة فصار هواء فيردادمجمه فيعدث الربع بسبب مركة المواء المجاورله ( والزوابع ) اى الرباح الدائرة على نفسها التي تكون مثل المنارة ( انماتحات من النقار يحين قوينين محتلفي الجهة فيلتقيان فيستدير أن وهوظاهر غنى عن الشرح واعلم أن الحكماء اختلفوا فى الأثار الظاهرة فى الجوالعالى كالهالة وقوس قرح مل ميميالات املاف هب المشاؤن الى انها عيالات والأخرون الى انها امور موجودة في الخارج ومعنى الحيال وهوان يرى صورة الشيء مع صورة شيء يظهرله كالمرآة فيظن ان الصورة حاصلة فيه وليست حاصلة فينفس الامر واثبات غيالة من يبتني على مندمات ﴿ اليقدمة الأولى الشعاع يمندمنطلا من دى الشعاع الى قابله من غير تراكم ولاائتلام في موضع من ذلك الامتداد ﴿ الْمِقْكِمة الثَّانِية اداوقع الضوعمن المضىء سواءكان ذاتيا اوعرضيا على مسم صفيل انعكس الضوء من الصفيل الى بعسم اغر وضعه من الجسم الصغيل كوضع المضىء من الصغيل بشرط ان لايكون جهة مخالفة لجهة المضيء كمايري انعكاس الضوع من الشعاع النافذ في كوة الواقع على صقيل كالماء الى مدار المقابل الكوة والزاوية الحادثة على سطح الصقيل بين خطى الشعاع والانعكاس تستى بالزاوية الاولى وإذا نوهم سلح هذه الزاوية فالمعا للصقيل تحدث عن منبتي الزاوية الأولى زاويتان تسبى احديهما وهي التي تلى المضي وزاوية الشعام والاغر زاوية الانعسكاس وهما متساوينان والالماكا نارتفاع النيرمساويالارتفاع الضوع المنعكس من شعاعه النافذ في كوة الواقع على صغبل الى الجدار المقابل للكوة لكنه مساوله على مايشهد به الحس ويظهر من تساوى الزاويتين المذكور تين استعالة انعكاس الشعام الواقع عمود اعلى الصغيل الى جسم آخر والالزمساواة الجزء الكلبل ان انعكس فانما يتعكس على نفسه نا تصاعلي عقبه والانغل على استقامة ان لم يمنعه عن النفوذ و لتعمل لل الك شكلا يسهل منه تصوره فليكن دائرة (برز )هي الجسم المضيء و دائرة (دهل)هي المرآة وخط (دل هي وترها والحط الشعاعي الواقع في الجسم المضيء على سطح المر آة وحط (مط) والشعاع النعكس من سطح المرآة الى الجسم الذي وضعه من لمرآة كوضع الجسم المضيعنه المومط (طاك) والخطالشعاعي الغائم على سطح المرآة مط (حط) وزاوية (طمك) هي الزاوية الاولى وزاوية (مطح) الني تسبيها زاوية الشعاع مساوية لزاوية (كطل) الني هي زاوية الانعكاس لمأعرفت من إنه لولم يكن كذالك لم يكن ارتفاع المضيء مساويا لارتفاع الانعكاس فلولم بكن خط ( حط ) منعكسا على نفسه فلنفرض انه ينعكس الى ( ك ) مثلاً فكانت زاوية (ك طل) مساوية لزاوية (حط) وكانت زاوية (حطل) مساوية لهمالنساوي الغوائم فكانت زاوية (ك طل) مساوية لزاوية (ح طل) مالجزء بساوى كله هذاخلف \*

(١١) ﴿ الْهِقْلِمَةُ الثَّالَثَةُ إِن الحَالِقَ انعكاس البَّصر كَالحَالَ فِي انعكاس المَو وفادًا

فرضنامرآ قفر جمن وسط الحدقة البهاغط مستقيم فانكان عمودا عليها اى على السطح المستوى المنتهى انكانت المرآة على نقطة المنتهى انكانت المرآة كرية المائى وان لم يكن قمود اكانت الزاوية الحادثة التى تلى الرائى المنتهى قطاآ غر الى خلاف عهة الرائى على المائل المائل المائل على المائل المائل على المائل على

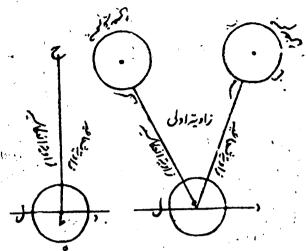

من تلك النقطة على ذلك السطح على الاستفامة بزاوية تساوى الزاوية الاولى وكل ماوقع على عاداة عط والانعكاس في مهة امتداده فان الناظريراه في المرآة وكل ماليس صناك فلايراه ﴿ المقلْمة الرأبعة المرآة اداكانت صغيرة لم يظهر فيها الشكال المرائبات على النمام اذالجسم لايمكن ان يرى مشكلا الأوالمس منمكن من قسمته فلابرى مشكلا مالاينقسم فالحس وانكأنت مع ذلك مفردة فقد يعجز البصر عن ادر الدماية دى من اللون إيضاً فأذا كثرت المرايا الصغيرة وتلاقت إدى كل و احدة منها اللون ولم توءد واحبة منها الشكل ولوانها مع دلك الاتصال كانت متعدة لادت اللون والشكل معاويدل عليه النجرية ﴿ المقدمة آلخامسة إذا كانت المرآة ملونة فلاتؤدى الوان المرئيات كماهي بل توءدي لونامنو سطابين لون المرئي ولون المرآة كمايري لون الكافور في المرآة المضرام على غير بياضه (الهقدمة السادسة صور المرابا غير منطبعة والالكان لهامقر معير ف المرآة ويلزم منه ان لاينتقل بانتقال الناظر فيه والمرئى ساكن ( المقدمة السابعة ادا كان الصغيل مشفا ووراءه مشفا آخر بالفعل فللأيرى عليه هذا الحيال وادا راى عليه هذا الحيال لم برماوراء وفلم يكن مشفاح بالنسبة الى ماوراء و وانكان وراء المشف مسم دولون بعدده ادى هذا الغيال والأننذ فيه البصر فلم يكن ان يرى هذا الحيال ( المقدمة الثامنة ان النسبة اذا كانت بين الرائى واجزا المرآة والمرثى واحداكانت الزوايا الحادثة من الحطوط المتوهمة الحارجة من البصر الى اجزاء المرآة منها الى الشيء دى الشبح زوايامتساوية منجميع الجهات فيكون تمثل الشكل المرتسم من زوايا الشبح مستدير اوادا تعنق هذه فنقول اما ألهالة هي دافرة بيضاء امانامة وامانا قصة ترى حول القمر وغيره اذا توسط بينه وبين الرائي هيم رقيق لطبني لا يحجب ماوراء عن الابصار واماطت به اجزاء صقيلة صغيرة غير متصل بعضها بالبعض مستوية على لون

البباض متفقة الوضع غير مختلفة فاذا وقع ضوء البصر على الغيم المتوسط والأجزاء الصنيلة الصغيرة فالغيم وان لم يستر الغمر فلايرى غيالة فيه لأن الشي انما يرى على الاستقامة ذاته لا ثابته بل ثابته إنهايري لاعلى الاستقامة وإما الاجزاء الصقيلة التي هي غير متوسطة فينعكس منها ضوء البصر الى القمر فيؤدى كلواحك منها ضوء القمر دون شكله فيرى لاتحاد النسبة بين تلك الأجزا والمرثى والرائى دائرة مول القمر هى الهالة واماقوس قرح فانه إذا وجد في ملائي جهة الشمس حبن كانت قريبة من الأدف اجزا مائية لطيغة شفافة صافية وضعها على هيئة الاستدارة وكان وراءهامسم تنبف كجبل اوسعاب تدر مظلم فاذا ادبر الانسان على الشمس ونظر إلى تلك الأجزاء الرشبة الصقيلة إنعكس ضوء البصر منها إلى الشبس فأدىكل واحد من تلك الأجزاء الصقيلة ضوء الشبس دون الشكل فيرى قوس قرح والى ماذ كرنا مفصلا اشار مجملا بقوله (وربما يحدث في الجوامراء رطبة رشية صغيلة وضعها كوضع دائرة واحالحت بغيم رقيق لطينى يحجب ماوراء عن الأبصار فينعكس منها) اي من تلك الأجزاء الصعيلة (ضوأ البصر) إذا وقرعليها ( الى القمر لأن الأضوا اذاوقعت على الصقيل انعكست الى الجسم الذي وضعه من ذلك الصغيل كوضع المضيَّمنه إذا لم يكن جهة مخالفة لجهة المضيُّ ويدل عليه التجرية) هذا إذا كان الخط الشعامي الواقع أمن البصر على المغيل غير عبود عليه اما اذا كان عبودا انعكس اليه على ذلك الخيط بعينه لها ذكرنا ( فيؤدى ) اى كلواحد من تلك الأمراء ( ضوء الغمر دون شكله لأن المرآة اذا كانت صغيرة إنما تؤدى الضوع دون الشكل) ودليله التجربة ( فيؤدى كلوامد من أجزاء تلك الدائسرة ضوع فيرى دائسرة مضيئة ويقال لها الهالة) وانما لايسرى الغيم المتوسط بيّن القمر والراثي لأن شعاعه يخفي مجم السعاب الذي لايستر مارقته ولطافته فان الرقيق اللطيف لابرى في الفؤ القوى الذي لايستضيئه فبصير كانه غير موجود كما لايرى الهيئات فىالصحرا وان رؤيت رؤيت سوداع وادا لم يْراوروعى اسود يخبل انه كان غلاءاو شيءًا سود والدليل على صعة ذلك إن السحابة الرفيقة المحتازة تحت القبرتري كانها ليست بشيء اوترى ضعيفة سوداء فاذ اغرجت عن محاذاته رؤبت تغينة الحجم والمالة تدل على مدوث المطرلانها تدل على رطوبة الهوا الدالة على المطر واضعلالهايدل على الصحولانها تدل على اليبس وهي انماتكون مول القمر وبعض الكواكب والشمس قلما بتفق إن يكون مولها هالة لانها تحلل الغيوم الرقيقة التي هي مادتها وقد ينفق احياما أن يكون حولها هالة وهي إدل على المطر لدلالتها على كثرة الرطوبة والبخار التي عجزت الشبس عن تعليلها وقدينم سحابة تحت سحابة فينوك

هالة تحت هالة و مكى الشيخ في الشفاء إنه شاهد هالة مول الشوس في الوان قوس قرح و آخری ناقصة منها و شاهد هاله (عری محیطة بالشبس فی بعض قو سهاعفا ً ( وان مصلت في خلاف جهة الشمس مين كانت قريبة من الاحق) اما نحو المغرب او المشرق (اجزا عشافة صافية وضعها على هيئة الاستدارة وكان وراء هاجسم كثيف كجبل اوسحاب مظلم ) فانه إدا لم يكن وراءها ذلك لم يكن الأجزاء المائية مرآة كالبلور فانها اداسترت من الجانب الاخر بكئيف صارت مرآة وان لمنستر لمتصر مرآة واذاكان كذاك وجبانيكون وراء هذا الهوا الرطب شي عنير مشف الماجبلي اوسماب مظلم ليصح ان يؤدي هذا الحيال (ونظرنا الى تلك الإجزاء الرشية صارت الشمس في خلاف جهة النظر انعكس شعاع البصر منها الى الشمس تكونها صقيلة كالمرآة فادت ضوالشمس دون الكل تكونها صغيرة فيرى قوس قزح ويرسى مختلفة الألوان بحسب تركيب لون تلك الاجزاعم لون السعاب هذا والابخرة التي تحدث تحت الأرض انكانت كثيرة وانقلبت مياها ) بسبب مايعرض لها <u>من شدة البرد(انشق الأرض منها وحدثت العيون</u>) اى العيون الجارية (انكان لها) م*د*دعلى معنى انكانت قوية على تفجير الارض بحبث يستنبع كل جزء منها جزأ آخر على الولا واذا قويتِ الأبخرة الكثيرة على تفجير الارض من غير أن يستتبع كل مزَّمنها الأخر مدثت العبون الرائدة واعترض عليه الشيخ ابو البركات البغد ادى بآن باطن الأرض في الصيف اش بردامنه في الشناء فلو كانت سبب العيون والقنوات استحالة البخار ماءلو َ مِب إن يكون العبون والقنوات ومياه الأبار في الصيف ازيد وفي الشتاء انقص والامر بخلاف ذلك بل السبب فيها سيلان الثلوج ومياه الامطار لانا نجدها تزيد بريادتها وتنقص بنقصانها والحقان ماذكره انهايدل على إنه لا يجوز ان يكون استعالة الابخرة هو السبب فقط لاعلى أنه لا يجوز ان بكون ذلك سبباق الجملة واما سبلان النلوج ومياه الامطار فلاشك ف انه معتبر في ذلك الا انه غيرمانع من اعِنبار السبب المذكور ( وادا تولد تحت الأرض. بخار دخان كثرة المادة وكان وجه الارض متكا ثفالامسام له حتى يخرج منه البخار تزلزلت الارض وربيا تنشق منه الارض لقوته فيعدث منه العيون وربيها يخرج نارلشدة الحركة واماً ادًا كَانَ وجه الارض متخاخلاله مسام فبخرج على الندر سح ولآيحدث الزلزلة ( والواضع التي فيها لمبيعة كبريتية ترتفع منهاف اللبالي ابخرة على تلك الطبيعة ) اي الكبرينية (وتخالطهواءها) اى هواءتلك المواضع (الذى صار رطبا بسبب بردالليل بشنعل بخار الشراب معل فيه ملحا ونوشادر وقرب من بخاره سراج اوغيره فيرىمضيئا فيصير دلك الهواء على طبيعة الادهان سريعة الاشتعال فتشنعل من انوأر الكواتب كا غير محترفة كثير اللطافتها فالهدار التالث في المساكن ومابنعلق بها (ادامصل فبعض جوانب الأرض جبال قلال بسبب الأوضاع الفلكية والاتصالات اللوكبية وفي بعضها

وهادواغوار سال الماع بالطبع) وفيه نظر لأن سيلانه قسرى تمامر ( الى المواضع العميقة وانكشف المرتفعة ابمنزلة جزيرة بارزة من وسط البعر ومندار المنكشف طوله نصف دور الفلكلانه وجد في ارصاد الموادث العلكية كالخسوفات تقدم في ساعات الواغلين فالمشرق على ساعات الواغلين فالمغرب بالثنى عشر ساعة ولم بوجد الثيرمنها فعلم ان طول المسكون لايزيد على نصف دور الفلك بل الأرض وهومائة وثمانون مزادكل ساعة مسةعشر جزأ ولمالم يثبت عند بطليموس مين ماصنف المجسطي وقوع اظلال إنصاني نهار الاعتد البن في شي ممن المعمورة منوبيا مكم بان المكشوف شمالي وان ميداء عرضه من مط الاستواء ولماثبت عند عبن ماصنف مفرافيا وقوعها منوبيا عرضه من خطالا ستواعق مساكن على اطراف الزنج والحبشة وغيرهما الىستة عشر جزأ وربع وسسسة كرفيه ان اول عرض المعمورة من الجنوب ميث ارتفاع القطب الجنوبي ستة عشرور بع وسسس وآخره في الشمال ميث ارتفع القطب الشمالي ستة وستون جزأوما فبعلا لايكن إن يسكن فبه لشدة البرد اللازمور بعب الشمس عن سمت الرأس هناك فعرض المعمورة على هذا اثنان وثمانون مزأ وربع وسس وذكرفيه ايضا وإنما اغتص مادون غط الاستواء بالذكر لأن الربع الشمالي حاولما هو الأشهر من المساكن واجلها (واعلم ان الكل اتفقوا على ان احر البقاع صيفاهي الني تحت مداري المنقلبين اعتى التي عرضها مساوية للمبل الكلي أن لم ينقص من مر ارتها بسبب ارضى اوسماوى واختلفوافى ان الاعدل اى المواضع باعتبار اوضاع العلوبات دون الاسباب الأرضية فذهب الشبخ الى انه خط الاستواء واليه ذهب صاحب الكناب واشار اليه بغوله (والمساكن الموازية لمعدل النهار) اى المساكن الني على خط الاستواء (اذاءريت عن الاسباب الأرضية كهجاورة الجبال والبحار وغيرهما ) مماينا في مقنض البقعة كما إذا كان بحرير لحب الهواء اوتربة كبرينية تجففه اوكان البك على جبل فيبرد المواء بسبب ارتفاع الموضع اوفي غور فينسخن بسبب انخفاضه (فهي اعد المواضع اعتد الآ)وبيان دلكموقون على تقديم مقدمة من الليل عن الاعتدال الى الانقلاب وأنكان الى النزايد لكن تفاضله إلى النناقص لمابين ثاو دوسيوس في الاكرمن إنه إذا كأن قطب دو إبر متوازية في الكره على عظيمة وقطعها عظيمتان على زوايا قائمة احديهمامن التوازية والأخرى ماثلة عن المتوازية وفصلت عن المائلة قسى متساوية متصلة بعضها يبعض على الولاء فجهة واحدة من العظيمة المتوازية ثمرسمت دواير من المتوازية تمر بالتقطة الحادثة فانها تفصل من العظيمة الأولى قسيا مختلفة فيما بينها اعظمها مابقرب من العظيمة المتوازية ولهذاكان فضل ميل الثور على ميل الحمل التدر من فضل ميل الجوزاء على مبل الثور اذميل الحمل اثنا عشر جزا تقريباً وميل الثور عشرون كذلك ومبل الجورا الثلثة وعشرون ونصف تذلك وفصل عشربن على اثناعشر اكثر من فضل ثلثة

وعشرين ونصف على عشرين فالشبس إدا قطعت الحمل وهوثلثون جزأ بعدت عن المعدل اثناعشر مِرْاً وإذا قطعت الثور وهو ثلثون ايضا بعدت عنه ثمانية مِرْاً لأن اثني عشر هوميل الحمل وإذا قطعت الجوزاع وهو ثلثون إيضا بعدت عنه ثلثة ونصفالان عشرين ميل النور والحبل وهكذا فيكل درجة ه الحبل عمس وعشرون دفيفة تقريبا وميل أول درجة من السرطان دفيقة وكسر فبمقدار درجة يقطعها الشمس من موالى الاعتدالين تبعد عن المعدل ممسا وعشرين دفيقة وبمقدار درجة يقطعها من موالي الانقلا بين تبعد عنه دقيقة وهذا هو المر ادمن قولهم ان الشمس اذا انقلبتُ من الاعتدالين كانت حركتها في الميل اسرع و ابطاء مايكون عند قربها من الانقلابين ( اذا عرفت هذه فنقول احتج الشيخ على مدعاه بان الشبس الانيبت على سمتم كثير المرورهاب وقتى المتبارها عن المدى الجهتين الى الاغرى وسرعة مركتها في المبل وهي ممس وعشرون دقيقة كل يوم فلا يشتك مرصيفهم بخلاف من تحت مدارى المنقلبين فان دوام مأهرف حكم المسامنة ابلع في النسخين من نفس المسامنة ادالموءثر الضعيف قد يصير اثره اقوى اداكان زمانه اكثر من زمان الموضر القوى بجمع آنية (الاولى زيادة مر الشمس عنك كونهافي الاسد مع بعدها عهاعليه وهي ف المنقلب مع قربها منا ( الثانية زيادة البرد ف الاسحار عليه في نصف الليل مع ان الشمس مينش ابعد (الثالثة زيادة مر الجسم في نار ضعيفة ساعة عليه وحوفى نار قوية لحظة واليه اشار المصرح بقوله (الن الشمس ادا سامتتها) اى ادا سامتت البساكن الموازية لمعدل النار (فىالاعتدالين مالت عنها بسرعت لنز ايد الميول بين دائر تي فلك البروج ومعدل النهار هناك كاعرفت في المقدمة ( فلاتحدث السخونة ) اى القوية لماعرفت من إن السبب ادالم يدم يقل اثره والكان قويا ولاتحدث البرودة القربة ايضالان الشبس لاتبعد عن سمتهم كئير ا فلايعظم النفارت بين صيفه وشتائه ولقائل ان بقوله هذا يدل على ان خط الاستواء ليس احر من البقاع التي تحت مد ارالمنقلبين لأعلى أنه ليس أمرمن الأقليم الرابع وغيره الذي هو المطلوب اللهم الأانبرادعليه شيء فيدل عليه وايضا بان تساوى نهارهم وليلهم يوجب اعتدال الزمان لانكسار سورة كلواحدمن الكيفيتين الحادثتين منهما بالأخرى سريعا بخلاف غيرهم لأختلافهما عندهم واليه أشار بقوله ( وزمان مكثها ) أي مكث الشمس ( فوق الأرض مسأو لزمان مكتها تحتها ) لما عرفت في المقالة السابقة ( فيعندل حر النهار ببرودة الليل ولانه لايمس بتضاد الهواء عليهم انهم دائماكا لمنقلبين من مال الى مايشبهما لكون الشمس في المسامنة اوقربها بخلاف غيرهم فانهم كالمنقلبين منضد الى ضد لغاية تباعدها عنهم واليه اشار بقوله ( ولما كانت الشبس تسامنها في كل دورة دفعتين كان هناك صيفان

ولكل صيف غريف وشناء وربيع ) اذكون فصول السنة هناك ثمانية مدة كل وامدة منها قصيرة تدل على تشابه هوائهم وكون احوالهم قريبة من الاعتدال وان مبداء الصيف وقت كون الشبس الى السبت اقرب ومبداء الشناء بالعكس فيكون وقت كونها في الاعتد الين مبدأ صيفهم وفي الانقلابين مبداء شتائهم ومبدا الربيع اواسط الاسد والدلوومبدأ الحريف اواسط الثور وآلعترب فيكون لهم في سنة ثمانية فصول وردالامام العلامة فغر الدين الرازي رضي الله عنه على الشيخ قدس الله سره بأن تسخين الشبس في شناء عطالاستوا ويكون كتسخينها في صيف بلد عرضه ضعف غاية الميل. لكن تسخينها في البلدة المفروضة شديد جدا فكذا في خطالاستواء بل اعد لأن لبث الشمس في خط الاستوا وانكان قليلا لكنها لاتبعد كثيرا عن المسامنة فهي في طول السنة في حكم المسامنة بخلاف البلدة المفروضة فانها تبعد عنها كثيرا واذا كان حال مرشنا خط الأستواء ذلك فماظنك بحر صيفهم فادن الحرهناك شديد جدا واليه اشار المص رح لكونه غير وارد بقوله ( لايقال تسغين الشمس في البلدة التي بعدها عن عما [الستواع ضعف غابة المبل تنسخينها في خط الاستواع اذا كانت) أي الشمس (في غاية الميل) لأن بعدها عن هذه البلدة إذا كانت في غاية الميل كبعدها عن خط الاستراء (لكن تسخينها في المفروضة في تلك الحالة شديد جدا فكذا في خط الاستوا "لكن تسخينها في خط الاستواء في غير هذه الحالة اشب) اي من التسخين في هذه الحالة لكون الشبس اقرب الي خط الاستواءممالم يكن في غاية الميل (فقسخينها في خط الاستواء في جميع السنة شكيب جداً) ورد على الأمام بمنع كون مرشتائه كعرصيف البلك أواكثر لطول نهارهم وقصر ليلهم بخلاف من ثمه واليه اشار مفصلا بقوله (لانانقول لانسلم ان تسخينها في البلدة المفروضة تنسخينها في خط الاستواء في هذه الحالة فان القطب الشمالي فيها مرتفع عن الأفق فالقوس الظاهرة من مدارات الشبس اعظم من الظاهرة من مدارها في خطالاستواء لأن دور الفلك فيها) أي في البلدة الفروضة (ليس مستقيماً) بل ممايليا بخلاف خط الاستواء فان دور الفلك فيه مستقيم واقتضى ذلك تساوى الدارات الظاهرة والخفية لمرور آفاقه بالقطبين بل المعور الذى عليه مراكز المدارات اليومية ( فمكنها فوق الأرض) اي الله الملكة المذكورة ( اذا كانت في البروج الشمالية اكثر من مكتها فوقها في خطالاستواء ٤ بخلاف خطالاستواء فان مكث الشمس فوق الأرض فيه يساوى مكثها تحت الأرض فيه الأبما لأيحس بسرعة مركتها فوق الأرض بالحركة الثانية المرجبة لكون النهار المول وبالعكس ( فتسخينها في خط الاستواعي هذه المالة اقل ) اي من تسخينهما في البلدة المفروضة في هذه المالة واما قبل ذلك فلا تبقى الشمس على مسامنته

غطالاستواء الازمانا يسبر اوبنتقل الزمان الى الاعتدال وتعتدل حرارة النهار ببرودة اللبل ابدا وفي البلدة المفروضة لاتعندل لقصر زمان الليل فيبقى الحرفي الغاية ولأن الما لوف البؤثر فلعلهم الالف مزاجهم بالحرارة يستبر دون الهواع والشمس ف المنقلب بخلاف البائدة المفروضة لعدم الغ مزاجهم بالحرارة ولايستعرون المواءوهي فيسمت رؤسهم للالف بخلاف البلدة المذكورة لعدمه وذهب الامام العلامة رحمه الله الى ان الاعدل الاقليم الرابع واستدل عليه بان توفر العمارات وكئرة التوالدوالتناسل فى الاقاليم السبعة دون سائر المواضع المنكشفة من الأرض يدل على كونها اعدل من غيرها ومايقر ب من وسطها بكون لامحالة اقرب إلى الاعتدال مماعلى اطرافهافان الاحتراق والفجاجة اللازمين من الكيفيتين ظاهران في الطرفين وفيه نظر واستدلوا على ون البقاع التي تحت مدارى المنقلبين احر البقاع بان الشمس تسامنها وتلبث في قرب مسامنها قريبا من شهرين لتناقص تفاصل ازدياد المبول كما تقدم ولهذا لايظهر لها حركة فىالميل اباما هند المنقلبين فتكون الشمس كالواقف على رؤسهم في المدة المذكورة واليه اشار بغوله ( والمواضع التي تساعت المنقلب الصيفي بكون في غابة السخونة لقلة تزايد الميل هناك فيكون الشمس كالواقعة على سمت الرأس) وبان نهارها الصيفية يطول وليلها يقصر وعلى التقديرين يشتك النسخين قيها اكثر من غيرها من البقاع لأن هانين العلنين لأبجنمعان في غيرها واليه اشار بقوله ( ونهارهم الصيفية طويلة ايضا ) لكون القوس الظاهرة فوق الأرض في جانب الشمال اعظم من الخفية تحتما (فتر داد السخونة) بسبب طول النهار وعورض الأول بان القياس ضعف التسخين فيها لاستحكام البرد فيهم ببعد الشبس عن سمتهم فيما قبله من السنة وبطول لياليهم الشتوية ونوقض الثاني بان طول النهار لايؤثر في زيادة الحر والا لاشند المر حيث النهار سنذاشهر والنالي باطل وردالاول الأول بإن الامر بالعكس لأن من استحكم البرد فيه هو اشتأثر امن الحرممن لميستحكم فيه فضلامهن اعتاده ولهذا يستخن المناقص من غارج شناء في البيت المعتدل من الحمام هواء ويستبرد المناقص من البيت الحار اليه مع ان الف كل ساعة فكيف لوالقرة اكثر وردالة إنى او لا بمنع الملازمة اذالمؤثر في شه النسخين ليس هو لمول النهار فقط بل هو مع قرب الشمس من السبت لنكائف الاشعة لأنعكاسها على زوايا حادة ح بخلافها في عرض تسعين لتخاخلها لانعكاسها على زوايا منفر جات وثانيا بمنع بطلان التالي إدالعلوم عدم العمارة ثمه اما إنه للبرد اوالمرفغير معلوم وفيه نظرفان قلت لماكان البرديردا دبازدياد بعد الشس عن سمت الرأس فكانمن الظاهران عدم العمارة ثمة لشدة البرد لاللعر قلت كون الشمس فوف الأوق سقة اشهر يبنع من تأثير بعدها عن السبت في شدة البرد والله سبحانه اعلم (الهبعث الرابع في المزاج (العناصر اذا امتزجت لاتفسد صورها) كما ذهب البه

قرم من ان البسايط ادا امترجت وانفعل بعضها من بعض تأدى دلك بها الى ان تخام صورها فلايكون لواعدمنها صورته الحاصة وليست حصورة واعدة فبصيرلها هيولى واحدة وصورة فمتهم منجعل تلك الصورة المزامتوء طابين صورها ومنهم منجعلها صورة اغري من النوعيات ( المنحلال المركب في القرع والانبيق اليها) فلوكانت فاسدة استعال ان يكون كذلك وفيه نظر لالانه لوبقيت صور العناصر النوعية مع حصول الصورة الاغرى الحادثة بعد المزاج وتالك الصورة سارية فى الاجزاء كلها لزم ان يكون النارمع بغاء صورته النارية منصفة بالصورة اللحمية والعظيمة وغير هما ولوكان كذاك لامكن النكون من عنصر واحدلان الصور اللحمية مثلا إنما قبلها النار بعد الامنزاج واستعالة كيفياتها المعاوفة عندلك باقراطها فلايلزم منذلك قبولهالها منغير مزاج فلايلزم جواز التكون من عنصر واحد على ان دلك واردعلى من يتول بفسا دصور العناصر ايضا لأن النازمثلا إذا كانت تقبل صور المركبات بعد خام صورتها فعلى هذا بجؤز ان تخلم صورتها من غير امتزاج ويقبل صورالمر كبات فكل ما يقولونه في الجواب فهو جوابناً بل لجواز عودالمثل عند الانحلال والتقطير ( ولايبقى كلسو امدمنها على ضرافة كيفينه لافالانجـ في المركب شيئًا من الكيفيات كما في البسايط بل يجرى فيها فعل و إنفعال ) ومعنى هذا الفعال و الانفعال ان يكون كلو احدمن مبادى تلك الكيفيات كاسر اللكيفية الأغرى بالمالة مادة موضوعها الىكيفية ذلك المبداء والفقه فيه انلكل جسم مادة فيها قوة وجوده وصورة بهاوجوده بالفعل كالمائية فانهاصورة الماء والنارية فانها صورة النار وإمابرد الماء ورطوبته وحرارة النار ويبوستها فهي امراض تاعف الجسم بواسطة الصورة النوعية وهذا الفعل والانفعال يستعيل ان يتم مهذه الكيفيات وحدها لأن الفعل والأنفعال مختلفان لايتصور إن من ميثية واحدة متشابهة والافانكسارهما اماان يكون معافيكون الفالب حال كونه غالبا مغلوبا وهو محال اوعلى النعاقب بان يكسر احدهم اصورة الاغرثم يتكسر عنه فيكون المكسر عنده ماكان قوبالم يقوعلي كسر الأخرفلها إنكسر وضعفت قوته قوي على كسره وهذا محال وقديقر رهذا بهذا الوجه وهوان انكسارا مدهما بالاخراما ان يكون سابقاعلى انكسار الاخر به اولايكون والأول محال لاستعالة إن يعود المكسوركا سراوكذا الناني لأن الكاسر لأبدو ان يكون موجودا حالة الانكسار فالانكساران إنكانا معاوجت وجودالكاسرين فيكونان باقبين حال كونهماءير باقيين وهومال فثبث إنهما لابصح ان يكونانامن الكيفبات فقط لكن الكيفيات تنكسر سوراتها فلابدوان يكون الكاسرلها شيئا آخروذلك هوالصورة إذاليس الاصورة ومادة وكيفية والكيفية لانصاح انتكون كاسرة لمادكرنا ولاالمادة ايضالان المنفعل لايكون فاعلافئبت ان الصورةهي الفاعلة الهذا الانكسار وذلك بان يحيل مادة العنصرالي كيفيتها فنكسرصورة

كبفيةالاغرى ولقائل انيقول لم لايجوز انيكر نمقاومة الضدين موجبة لسكلالهما وكلالهما موجبالانكسارهما معافيكون فعلكل منهما قبل انفعاله من غير لزوم صيرورة المغلوب فالباولالزوم بغاء الكاسر حال كونه فيرباق على مادكرت (ولا يعصل دلك ) اى الفعل والانفعال ( الاعند تصغر الاجز اع) أذ التفاعل إنها بحصل بالتماس وعند تصغر الأجزاء أبباس اكتركلواحك من العناصر اكترالاغر فيعصل التفاعل التام وانبا احتج الى التماس لان النوى الجسمانية لايوعر بالمماسة اى الايمشاركة موضوعاتها ولايظهر اثرها الافي علها اوفيما يجاور عملها اوفيما يجاور ذلك المجاور اداكانا قابلين لتأثيرها لاندان لميشترط فنعلها المهاسة فاماان لايشترط وضع آغر فيكون الجسم بوعثر فآغر على اى وضمكان ودلك مال والأجاز انتعرف النار التي في المشرف الحطب الذي في المغرب واما ان يسترط وضع آغر غيرما ذكر نافا دافعل احد الجسمين في الأغر فالمتوسط الذي بيفهما ان لم ينفعل كان انفعال الثاني عالاضرورة استعالة انفعال البعبد دون القريب القابل للانفعال وان انفعل ختى استحال الى كيفية الفاعل كان الفاعل في الإخرهو الكيفية التي مصلت في المتوسط فانن التماس شرط ولاهك انه كلماكان النماس اكثركان التفاعل اتم وتصغر الأجزام مو دالى زيادة النماس فيكون مو ديا الى النواعل فان قلت هذه القاعدة تبطل بفعل الشبس فان قواها جسمانية وعنك ماتسغن الأرض لاتنماس الأرض ولانتشغن الاجسام المتوسطة بينهما وتضي الارض ولاتضى الاجسام المتوسطة بينهما قلت المرادمن قولنا إن القوى الجسمانية إنما تو ثر فيما يجاورها تمفيما يجاور ما يجاورها إى من الأجسام القابلة وتسخين الشبس مشر وطبانعكاس الاشعة وهومشر وطبكنافة القابل والمتوسطات بين الشمس والأرض من الافلاك والنار والمواع شفافة لايتعكس عنها الشعاع هكذا قال صامب الحواشي نورالله مضجعه وفيه نظراما اولافلان حاصله جواز تأثير القوة الجسمانية ف البعيد دون القريب انلم يكن قابلاً ولقائل ان يقول لماماز انبو التوة الجسمانية فالبعيد بدون توسط القربب ادا لمبكن قابلافلم لا بجوزان بروثر في البعيد اولائم في القريب إداكا نت قابلينهما فتلفين بالشدة و الضعف و امانانيا فلان تسخين الشمس للارض غيرمشروط بانعكاس الاشعة واماد لفافلانه يدلمن ميث المفهوم على ان المتوسطات بين الشمس والأرض لوكانت كثيفة لتسخنت بالانعكاس رفيه اعتراف بجواز كرن تأثير البعيد متقدما على تأثير القربب القابل وهومناف للغاعدة والاقرب أنيقال المراد من القاءدة الكلجسبين يؤثر احدهمافي الاغرويتأثير فلابك من ملاقاتهما والشبس عندما تسغنت الأرض لم يؤثمر الأرض فيمها متى يحتاجا الى الملاقاة والمهاسة على انانقول الاجسام وانكان لها تأثير الابالماسة المسخبين الشبس بالمقابلة وكجذب المقناطيس الحديف الاان مايفعل منها بالماسة كأهاكثرت فيه المماسة بسبب تكثبر السطوح الذي يوجب تكثرها تصغراجزا المنماسين كان فعله اقوى ولهذا كلماكان تصغر اجزاء المتماسين اكثركان امتزاجهما اتمقال القرشي في شرحه للقانون ان تصغر امزا العناصر شرط فى المزاج القرى لافى نفس المزاج وذلك لان المجوج الى التصغر هوكون الفعل والانفعال اكثر واتموهف الأيمنع مدوث الفعل والانفعال بدونه ولذلك كان الشيخ نفسه يعترق بان مزاج الشخص انما يحصل من تكافر اعضائه الحارة والباردة والرطبة واليابسة مع انها لم تنصغر ورد بان مراد الشيخ ليس هو ان مرارة القلب مثلا موجودة فيه ولاتسرى إلى الماغ وكذا برودة الدماغ موجودة فيه ولاتسرى إلى القلب وإداوقع بينهمانسبة ماعلى مدماكانت هى المزاج والأاكان مزاج الشغص من مقولة الوضع اوالمضاف وهو باطل بل المرادان مرارة القلب اذا امترجت مع برودة الدماغ وبالعكس يحصل لكل منهما كيفية مناسبة لصحنه وتلك الكيفية عرض موجودفي عناصر منصغرة الاجزاء ( وليس الكاسر لكيفية كلواحد منها كيفية الاغر ) لأن تلك الانكسارات امتنع إن تكون معاوالالزم إن يكون الغالب حال كونه غالبا مغلوبا وهو محال بل يكسر كلواحد منها الاغر بعد انكساره به وهو ايضا محال (لامتناع أن يعود المنكسر كاسرا) لأن المنكسر عندما كان قويالم يقوعلى كسر الاغرفلما انكسر وضعف قوته كيف يقوى على كسره على مامر مع مافيه (بل صورته) أي بل الكاسر تكيفية كلواحك منها صورة الأغر ولايمكن بالعكس لأن الأنفعال في الصورة يقتضي الأنفعال في الكيفية الصادرة عنها إذ العلولات نابعة لعللها دون العكس ويجب ان يعام ان الفاعل هو الصورة بتوسط الكيفية لأن الصورة إنمانفعل في غير مادتها بنو سطالكيفية الني لمادتها سواءكانت ذاتبة اوعرضية الاترى ان الما الحاراذا امنز جبالماءالبارد انفعلت مادة البارد من الحرارة كما ينفعل مادة الحارمن المرودة والمبكن هناك صورامسخنة وان المنفعل هي المادة فان الكيفية نفسها لا تتعرك فلاتستعيل بل الكيفية تنبدل وعلها يستعيل فيهاو ذلك المحلهو المادة فلذلك تراكالمس رح الكيفية واخذ بداها المادة فقال (فيكون كلواحد منهافاعلابصورته منفعلا بمادته) ولقائل ان يقول لما كان الفاعل هو الصورة بنوسط الكيفية يعود عود المنكسر كاسرا (وح تحصل كيفية متشابهة في إجزا المركب) إي لا يكون تلك الكيفية الحاصلة مختلفة في إجزاءً المركب بحبث بكون بعض الأجزاء الله سخونة اوبرودة من بعض وكذلك في الرطوبة والببوسة وغيرهابل يكون سخونة كل جزعمثل سخونة الاغر وكذلك البرودة وغيرها واعلم ان مصول الكيفية اعمماهو بوسطاو بغيره لاالحصول الذي بغير وسطلخرج المزاج الثاني الواقع بين اسطقسات ممنزجة قدانكسرت كيفياتها بجسب المزاج الأول (منوسطة بين الأضراد) والمراد من كونها متوسطة هو ان يكون تابك الكيفية اقرب ألى كلواحدة من المفاعلتين من الفاعلية الأخرى الى الأولى وكذا الى كلواحدة من المنفعلتين او كيفية تستعر

بالقياس الى الباردويستبر دبالقياس الى الحار وتذافى الرطوبة واليبوسة وعلى التفسيرين لاتدخل الالوان والطعوم والروايح في الحداما على الناني فظاهر لان شيئا منها لايستحر بالقيلس الى البارد ولايستبر د بالقياس الى الحار واما على الاول فلان المراد من كونها اقرب ان يكون مناسبتها الى كلواحدة من الكيفيات اشد من مناسبة بعضها الى بعض ومثل ذلك لايكون الأكيفية ملموسة أذ الطعم ونعوه لايكون كذلك أذ المناسبة بين الحرارة والبرودة اشد من المناسبة بين الطعام واحديه مافلا حاجة ح الى تغييد الكيفية بالمملموسة كمافعله ابن اي صادق ولابالاولمة كمافعله الابلاقي لنخرج الكيفيات النابعة للمزاج لعدم دغولها بدونهما على انماذكره الايلاقى ينتقض بالمزاج الثاني فقداغل بعكسه وان مافظ على طرده ( قال الأمام في شرحه للقانون لوحمل هذا النضاد على الحقيقي الذي شرط فيه غاية التخالف لما كان هذا الحدمتنا ولاللمزاج الثاني كمزاج النهب الحاصل من امتزاج الزيبف والكبريت لأن كيفية الزيبق ليست في غاية البعد عن كيفية الكبريت لكونهما ممتز جين فاذن ينبغى ان يحمل على التخالف فقط متى يتنا ولهاجميعا واجاب عنه صامب الحواشى اى المولى العلامة قطب الملة والدين الشيرازى تغمده الله برممته بانالانسلم ان تضاد الكيفيات غير موجودة فى المزاج الثانى وذلك لأن المركبات بعضها فى غاية الحرارة وبعضها فى غاية البرودة وكذافى الرطوبة واليبوسة فادا امتزجت فقد وجدالتفاعل في حبفيات متضادة واما المستشهد به فنفول ان النضاد ايضا موجود فيه فأن الزيبق بارد رطب في الثانية والكبريت عاريابس في الثانية ولئن قال نجن قفرض الامتزاج ف الاشياء المعتدلة في جميع الكيفيات قلنالانسلم وجود مركبات معتدلة في جميم الكيفيات ولئن سلمنا ذلك لكن الأنسلم حصول الامتزاج منها وتحقيقه هو ان هذه المركبات ان تساوت في المزاج بحيث لايكون مزاج شي منها هالفا لمزاج فلا يكون الامنزاج من اشياعمعندلة لايقال هذه المركبات وان حصل فيه الاختلاف بالكيفية لكن لم يوجد غاية الجلاف فان الكيفيات قد إنكسرت بالامتزاج لانا نقول ليس معنى قولهم في عايه الحلاف ان يكون هناك خلاف لايمكن ان يكون اعد منه فانهم معلوا نفس البياض ضد تفس السواد متى إن السواد الضعيف يضاد البياض الضعيف وأن لم يوجد بينهما غاية الحلاف بهذا المعنى انتهى كلامه ( ولقائل ان يقول لانسلم انهم جعلوا نفس البياض ضد مفس السواد متى يكون البياض الضعيف ضد السواد الضعيف بل جعلوا العياض الذي هوامد حدى الامتداد الاتصالى الذي بين مدين هما الافراط والنفريط ضدالسواد الذي هو الحد الاغر منه إذ النضاد إنها هو بين السواد والبياض اللذين هما لمرفان لجميم الالوان فان جميع الالوان يبتدي من البياض الذي في الغاية وينتهي الى السواد الذي فى الغاية ولكونهما في طرفين هما طرفا الافراط والنفر يطيكون ببنهما غاية الخلاف نعم النضادبين البياض الضعيف والسواد الضعيف متعقف بعسب الشهرة كمابين الحمرة والصفرة ولأ

بحسب التعقبق والكلام فيه (وهي المزاج) واعلم ان اطلاق اسم المزاج على هذه الكيفية مجاز لان المزاج بالحقيقة عبارة عن المتلاط المزاء العناصر بعضها ببعض الاان داك الامتزاج لماكا نسببا لمهذه الكيفية المتوسطة سميت باسم المزاج تسمية للمسبب باسم السبب لايغال التول بالمزاج يستلزم احد الأمرين وهواما غاوجز من الجسم المركب عن الكيفية الزاجية فلم يكن المزاج كيفية متشابهة في جميع اجزاء الجسم المعتزج اوتد اخل الاجسام ودلك لانه اماان يوجد في اجزاء الجسم المركب ما يخلوع الكيفية المزاجية اولافان وجد لزم الاولوان لم يوجد يلزم الثاني لانه إذا لم يخلجزهاعن تلك الكينية وإن بلغ في الصغر إلى ميث لايقبل القسمة فيكون كل جزعمشتملا على العناصر الاربعة فلايكون جزعمن اجزاء مكان الجسم المركب خاليا عن الماء مثلا لوجوده في كل جزو والدا عن كلواحد من العناصر الباقية وعلى هذا يلون كلواحد من العناصر شاغلامكان المركب بالكلية وهو عين التداعل لانا لانسلم انه اذا لم يخل جز ماعن الكيفية المزاجية كان كل جز مشتملا على العناصر الاربعة فان الجزء البسيط غير خال عن الكيفية المزاجية وغير مشتمل على العناصر الاربعة قال الامام التول بالمزاج لايصم الابعد اقامة الدليل على ان كلواحد من هذه الاربعة قابل الاستعالة في كلرامه من كيفية وهم مافعلوا ذلك بل بينوا في كلوامد من تبنية لأن الأول عبارة عن زوال الصورة المقومة للمادة وتبد لها بالأمرى والثاني عن كون العنصر مع بقاء صورته النوعية فابلا لانكسار كيفية مثلا النارمع بقائها نارا ينكسر حرما ويبسها وقس الثلاثة الباقية عليه والحكماء مااثبتوا في كتبهم هذه الاستعالة الافي صورة الماء فامه (دا تسخن فهو مع بقائه ماء يزول برودته ويحدث فيه الحروبينوا ذلك بان ابطلوا القول بالكمون والبروز وغيره ممافى بنا فى الاستعالة الاانه لابلزم من كون برودة الماء قابلة للاستعالة ان تكون مرارة الناركذ لك ولما كأن النول بالمزاج مبيناعلى مادكرناه ولم بثبت بالبرهان لاجرم بقى القول بالمزاج غير برهاني والجواب عنه انهم بينواجواز الكون والفساد على اجزاءكل واحك من هذه العناصر الاربعة ويلزم من ذلك الجراز استعالة في الكل متى إن النارم بقائها نارا يجوز ان ينكسر مرها ويبسه الانهاا ثبت ان النار بجوزان بَنقلب هواء ولاينقلب هواء الاعند ثمام استعداد المادة لصير ورتها وفلك الاستعداد إنما يحصل جركة وزمان لان كل مادث لابد وان يكون مسبو قابمادة ومدةفاذن لابدللا منعداد من تغير واقع على سبيل الندر بج ويمتنع ان يكون ذلك التغير في دات الصورة ضرورة الوجودها وعدمها يكون دفعة فلابدوان يكون ذلك في الكيفية و ذلك بان تضعف الكيفية الموجودة في النار واستعدت المادة لقبول صورة اخرى ضرورة وانه لا يمكن حصول صورة اخرى مع بقاء الكيفية الأولى على حالها واذا وقع التغير في الليفية مع بقاء الصورة بحالما يكون استعالة اذلا معنى لما الا ذلك وكذا القول في المواء والآرض ( واعلم أن الشيخ قدبين هذا المقام في المقالة الرابعة من طبعيات الجاة

بياناواضعاوذلك لانه بعد انبين جواز الكون والفساد على العناصر قال فيظهر اذن إن شأن هذه العناصر ان يتكون بعضها من يعض ويفسك بعضها الى بعض وانها مادامت ننغير في الكيفيات نفسها فهي مستحبلة وإذا تغيرت في صورها بطلت صورته وكان مامدنت صورته مكانه وإنهاا ذاكانت إنما تخنص بهده الصورة باستعد إدعرض لهامخصص نقبلت من غارج ذلك الصورة فادا عرض لها الاستعالة في الكيف واشت ذلك مدت الاستعداد للصورة التي ينأسبها ذلك الكيف وزال الاستعداد الأول فعدئت الصورة الأمرى وبطلت الأولى وانما مدنت الصورة الأغرى لتخصص الاستعداد بها عند المتعداد الكيفية التى تناسبهالكن الصورة الاغرى يقع البها الارتحالة دفعة والكيفية التى يتع اليها الاستحالة في زمان فانه ليس يمكن أن يتبع اشتداد الكيفية تغير الصورة التيهي غيرها الاان يكون تلك الكيفية تجعل المادة اولى بتلك الصورة لمناسبتها لهاو ذلك بأن يزيد في استعدادها لها ويفسد الاستعداد الأول ثم يتبع استعداد الاستكمال من عند الجواد الفايض على الكل الذي يلبس كل استعداد كامل يحصل في طبيعة الأجسام كماله فثبت ان الشبخ قدبين هذا الكلام فلايكون القول بالمزاج غير برهاني ( ولما كانت الكيفيات اربعا) هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة (كانت المزاجات مركبة منها) اى من هذه الكيفيات الأربع لمامد المزاج بالكيفية الحادثة عن تفاعل الكيفيات المنضادة وكانت الكيفيات التي بها القعل والانفعال هذه الاربع استنتج منها كون المزاجات مادثة عن هذه الاربع ليصح القول بكون الأمزجة تسعة (والمزاج انكان على حاق الوسط) اى تكون المقادير من الكيفيات المقضادة فالمهتزج متساوية على مابدل على قوله لان المركب م البسايط المتساوية ف الكيفيات والمراد ان تكون المقادير من الكيفيات المتضادة فالمنزج متساوية فالتوى لاف المقدار فان الاشبه ان بكون الحكم بالاستعالة تساوى الكيفيتين في القوة لا في المقدار الانا قد بجد الشي مغلوبا في مقداره غالبا في قوته فائن لايلزم من تفاعل كيفيتين متضادتين متساويتي المقدار مختلفي الغوىالمسال مجنب الاقوى المركب الى ميزه اما اذا تقباومت القوى لزم المعال سواء تساويا مقدارا اولا ولهذا قبال الشيخ في القبانون هو أن تكون المقاديسر من البكفيات المتضادة في المرتزع متساوية متقاومة قال صاحب الحواشي المولى العلامة نطب الملة والدين الشيرازي رحمة الله عليه في شرحه الكيات القانون وكان الشيخ لما الملق متساوية واراد بهاالتساوى فى القوى ولم يكن فى اللفظ مايشعر بالمراد اردفها بغرله متقاومة على ان يكون عطف بيان اوصفة موضعة لقرله منساوية وعلى هذا الجب ان يحمل كلام الشيخ ادلو اعتبر في المعندل المقيقي النساوي في المقدار والقوى لم يتعصر الخارج عنه فى الثمانية وهومع وضوحه دقيق يظهر بادنى تأمل لمن وفق له انتهى كلامه ويظهرهما مرفساد مافسر الممس رممه الله العندل الحقيقي في بعض كثبه بان يكون

المقادير من اجزاء العناصر المنضادة الكيفيات في المنزج منساوية وذلك لجواز ان يكون مقنضيات الأمراء متخالفة مع تساوى مقاديرها وكيف لاومتىكا نمقدار جرم النار مساويا لمتدار مرم الماع كانت متنضياتها غالبة مستولية لانها اقوى الفاعلتين وعلى هذا لايكون هذا المركب ممايمتنع وجوده تكون مكانه مكان الغالب (فهو المعندل المتيتي لكون المزاج حبنتك كبفية متوسطة بينهما بالمقبقة قال المولى صاحب الحواشي العلامة في شرمه لكليات القانون والحق الذي لايأتيه الباطل من بين بديه ولامن غلفه في امر المعتدل الحقيقي هو ما استفدنا من مذهب الشيخ في ميول العناصر فانه ذكر في الفن النالث من طبعيات الشفاء في الغصل الرابع عشر منه في انفعال العناصر بعضها من بعض ماهده عبارته وربما كان اسطقس مغلوبافي الكمية تكنه قوى في الكيفية وربما كان بالعكس وبشبه انبكون الغالب فالكم بغلب ف الميل لأعالة وانكان لايغلب ف الكيف الفعلى والانفعالي فان الميل عند مايلزم من الصورة يكون شديد اللزوم للصورة اشد من لزوم الكينى الفعلى والانفعالى قال هذا لفظ الشيخ وإنااقول وانما كان الزملان الميل انمايهات من الصورة عنك مباينة الجسم عن موضعه ويلزم الى ان يعود الى موضعه وليست الكيفيات الحادثة عن الصور في الأجسام وهي في فير اماكنها تلزمها الى ان تعود إلى امكنتهابل قدتفارقها كالماء السخن قال ولأن البرهان انما قام على امتناع المعتدل الذي ينساوى ميول عناصره إلى اميازها فقط دونغيره وتساوى الميول لايمكن بدون تساوى مقادير اجرام العناصر حجما وتساوى كيفياتها قوة وضعفا اما الاول فلقول الشيخ ويشبه ان يكون الغالب في الكميغلب في الميل لا عالم فانه في كتبه يشير إلى ما يختار ويخترع من المن هب بعوله ويشبه ان يكون كذا وليس انما يعول كذا لكونه شاكا فيما ذكروان معنى بشبه ان يكون هو بمكن ان يكون حتى بلزمه يمكن ان لايكون بل انها بقول كذلك وأن كان جازما به تأدبا ويؤكله قوله لأمحالة إدلايقال يمكن إن يكون كذا لاعالة وإماالناني فلان الميول تماتختلف باغتلاني مقادير العناصر فكذلك تختلف باغتلاني كيفياتها فانها فد تعاون الصورة النوعية في احداث المبل وقد تعاوقها عنه فان الماء المبرد بالثاج بكون ميله الى مكانه بسبب الكثافة والثقل اللازمين من التبريد اقوى واشد من ميل الماء المغلى اليه بسبب اللطافة والمفة اللازمين عن التسخين اشار الشيخ الى تساوى مقادير العناصر بقوله على ان يكون المقادير من الكيفيات المنضادة في الممتزج متساوية لان تساوى تيفيات المنزج إنمايكون بنساوى مالهافان تساوى السوادين في القدر عبارة عن تساوى علهما وهذا بخلاف يساويهما شدة وضعفا وقس اغتلافهما قدرا وشدة على تساويهما فيهما ولأن تساوى مقادير العناصر لايكفي في اقتضائه تساوى الميول لاغتلافها ايضا بسبب كيفيات العناصر كاختلافها بسبب كثافتها اردن منساوية بقول متقارمة اى في القوى المنضادة اشارة الى تساوى كيفياتها شدة وضعفا

فتحص مما دكرنا أن المعتدل الذي يمتنع وجوده هو الذي يتساوى ميول عناصره الى امكنتها والذي يتساوى ميول عناصره هو الذي يتساوي عناصره كما وكيفا وفى كلام الشبخ اشارة الى كلو احدمنهما كما ذكرنا واما انهيلز ممن ذلك ان لايتعصر الخارج عن العند آلهذا المعني في ثمانية فمسلم ومن الذي ادعى انحصاره فيها وكيف يمكن دعوى هذا مع أنه بالاتفاق المعتدل الفرضي والخارج عنه وهما نسعة خارج من المعتدل المقيقي هكذا يجب ان يتصور هذا المقام فانه مما زل فيه اقدام الراسغين فيالمكمة فضلا عن الراسغين في الطب وفيه بحث لانه يمكن تساوى مقادير اجرام العناصر حجما دون تسآوي الميول ويالعكس اما الاول فلأن الماه المبرد بالثاج بكون ميله الى مكانه اقوى واشد من ميل الماء المساوى له في الحجم بعد الغلبان ضرورة واما الثاني فلان الحجرين المختلفين في الحجم ربما يتساويان في الميل الى المركز على ماتدل عليه التجربة بكفتى الميزان وغيره ولوكان الامر كماذ كره لم بمكن ان يكون كذلك وابضا لماكانت المبول يختلف باختلاف الكيفيات على ماذكره من انهاف تعاون الصورة النوعية في احدات الميل وقد تعاونها عنه والمغلوب في الكم ماز ان بكون قويا في الكيفية وبالعكس على ما ذكره الشبخ فجاز ان يكون الغالب في الكم مساويا في الميل اداكان ضعيفافي الكيفية والمغلوب في الكم قربافي الكيفية فان قلت المرادان الغالب فالكم بغلب في الميل اذا لم تنغير كيفيات الغالب والمغلوب في الكم من متنضى طبايعهما فلت فلانسلم اى تساوى ميول بسائط المركب لايمكن بدون تساوى مقادير اجزائها حجما لتغير كيفياتها بالكسر والانكسار واما قوله ان الشيخ ليس بشاك فيما يذكر حبث يقول يشبه ان يكون كذافان اراد انه ليس بشاك في شيء عن الصور اصلافهو ممنوع اذهرغير معلوم وان اراد في بعض الصور فهومسلم لكن ذلك لأيفيده واما قراه اذ لأيقال يمكن ان يكون تذا لا عالة ففيه نظر لا يغال لانه غير صعيح لان لا عالة يفيد القطع وهو يناف النرددوالامتمال لان التردد إنهايكون في الأمكان الناهني دون الخارجي على إنه ربما يكون التردد بين النفي والاثبات مجز وماومقطوها والذي يدل على ان قولنالا عالة لايفيك ما ينافى الأمكان الحارجي صعة قولنا يمكن ان يكون زبك كاتبا لاعالة ادبعك ق ان سلب الكتابة عن زيد و تندا ثبوته له ليس بضر ورى لا محالة والبنة و جزما و قطعا و هو ظاهر واما قوله ومن الذى ادعى انعصاره فيها فنقول الممنق رح ادعى انعصاره فيهالانه دكر ف آخرهذا الفصل نعم لوكان اعتباره بالقياس الى الحقيقى كانت الاقسام لاتزيد على الثمانية المذكورة وهرمن يسبع دعواه خصوصا ادا كان دعواه حقا واما قوله وكيف بمكن دعوى هذا مع انه بالاتفاق المعندل الفرضى والخارج عنه وهما تسعة خارج عن الاعتدال الحتيتي فنتول المعتدل الفرضي اي الطبعي ايضا احد الاقسام النمانية لأن ماثوفر عليهمن العناصر بكمياتها وكيفياتها القسط الذى ينبغى لهلمالم بكن متوسطا بين الكيغيات

بالحقيقة كأن اميل الى الطرقين امافى احد المتضاديين وهو اربعة انواع ايضا وهو الحار والبارد والرطب واليابس وامافى كليهماوهوار بعذانواع ايضا الحار الرطب الحار البابس البارد الرطب البارد اليايس وهذه النمانية هي اقسام الحارج عن المعندل الحقيقي على مادكره الشيخ فاذن هواجد الثمانية النيهى انسام الحارج عن العندل المقيتي وكذا مقابله وهومالم يتوفر عليه من المناصر بكمياتها وكيفياتها الفسط الذي ينبغى له سلمناه لكن اقسام الخارج عن المعندل الحقيقي يزيد على النسعة والعشرة على تقدير اعتبار النساوي في المقدار والقوى في المعتدل المقيقي على مالا يخفي هذا ما سنم لي من الكلام في هذا المقام وهو اعلم بمقيقة الحال (ولأوجودله) اى المعتدل الحقيقي الذي مقادير القوى المتضادة. فيم المقتضية لميل مواملها الى احيازها الطبعية متساوية (في الحارج لأن المركب من البسائط المتساوية في الكيفيات) اي فقوى الكيفيات (اليميل الي مبر من احبارها) اي من احبار البسائط لكون ذلك ترججا بلامرجع فيميل كلواحد إلى ميز والطبعي والآلكان المطلوب بالطبع متر وكا بالطبع من غير قاسر ادلا عابق هناك يعوقه عنه ) اى عن ميل كلوا مدالى ميره الطبعي إذلو وجد هناك مايمسكه عن التفرق مع عدم مصوله في بعض احياز البسائط دون البعض فاما ان بكون ماصلا في جميع احيار البسائط اولايكون ماصلا في شي منها واستعالتهما ظاهرة وفيه نظر والحس في هذه المسئلة أن المعتدل بالمقيقة أن لم يوجد مايمنعه عن تغرق بسائطه لإيحصل لأن البسائط المجتمعة لوتساوت فيها مغادبر قواها لكان إن مال إلى احد احياز تلك البسائطكان ذلك تخصيصا من غير مخصص وان لم يميلكان الميل الذي لكلوا مدمنها إلى ميزه الطبعي ممالا يعرقه عائف قسري فيعو دكلوا مد منها إلى ميزه الطبعي والالكان المطلوب بالطبع متر وكا بالطبع من غير قاسر وهو محال وان وجد فهناك ما يمسكه من النفر ق والافلايوجد زمان البنة هذا لوكان له مكان غير مكان احد بسائطه على ماليس بحق كما عرفت اما اذا لم يكن له مكَّان خارج عن امكنتها على ماهو الحق فلايمكن وجودة اصلا لانه لوكان موجود الكانله ميل لمبعى الى مكان ما إ دلاجرم عديم الميل ولاينصور فيه ميل الى مكان احدبسائطه فانه ترجيح من غير مرجح ولاحد مشترك بين جميع البسائطمتى يكون مكاناله يميل اليه بالطبع وادآ لم يكن له بدمن ميل على تقدير وجوده ولاميل له على ذلك التقدير فلايمكن وجوده ( وان لمبكن ) اى المزاج على مان الوسط (فهو الخارج عن الاعندال المتبتى فان توفر عليه) اى على الخارج عن الاعتدال المقبقي ( من العناصر بكمياتها وكيفيانها القسط الذي ينبغي له ) إي يليق به (فهو المعتدل) اى المعتدل الذي يستعمله الأطبا في مباحثهم ولبس هومشتقا من التعادل الذى هو النوازن بالسوية والالماكان موجودا لماعرفت لكنه موجود لاطلاقهم اباه على دوا موجود و عضو كذلك بل من العدل في القسمة وهو أن يكون قد توفر على

الممتزج بدنا كان بتمامه اوعضوامن العناصر بكمياتها وكيفياتها القسط الذي ينبغي له مثال ذلك ان الاسد بعناج الى ان يكون مار المزاج ليكون شجاعامنداما والارنب الى ان يكون بارد المزاج ليكون خائفا جبانا وكلواحك منهما معندل جسب مايحتاج ان يكون عليه مزاجه وان لم يكن معند لا في المقيقة والأول الأعند ال الاستى والثاني الاعند ال الأرنبي (والافهو الحارج عن الاعتدال) أي الاعتدال الطبعي واعلم إنه كما استعق كل ترعمن الكم والكيف مالايستعقد النوع الاغر فكذلككل واحد من الصنف والشخص والعضويستعق منهما مالا يستحق غيره وذلك بحسب ماهوممتاج اليه في كلواحد منهما وكلواحد من هذه الاربعة انما يعتبر فيه هذا المعنى مقيسا إلى غيره لكون هذا الاعتدال إضافيا لأن كون المزاج الانساني اليف به إنمايكون بالنسبة إلى غيره فذلك الغير اما إن يكون غارجاعنه او داخلا فيه فيكون الاعتبارات ثمانية على ماقال ( والعتدل بهذا المعنى) أى الطبعى الاضافي (على دانية اقسام لأن الاعتدال النوعي امابالتياس الى الحارج وهو الذي يحصل لنوع من إلكائنات بالقياس الى غيره) على معنى ان المزاج الذي لهذا البدن بل لكل بدن من ابدان هذا النوع البقبه من ميث انه هذا النوع من مزاج اى نوع فرض (كمزاج الانسان بالتياس الى الانواع الاعر) فان المزاج الذي لبدن من ابدان الانسان اليف به من حيث انه انسان من مزاج الفرس وألخمار وبالجملة اى نوع فرض (وامابالقياس الى الداخل على معنى أن المزاج الذي لهذا البدن اليق بممن ميث إنه أنسان منمزاج أي فرد فرض من افراد الناس وهذا إنها يصح لوكان المزاج افضل امزجة الناس ولذلك قال (وهو الذي عمل لاعدل اشخاص دلك النوع) وهو الواسطة بين طرفى الاعتدال النوعي كالمزاج الذي يحصل الأعدل اشخاص الناس) فهذان القسمان جسب النوع احدهما بالقياس الى ماخر ع عنه والاخر بالقياس الى ما دخل فيه والاعتدال الصنفى اما بالقياس الى الخارج وهوالذي يحصل لصنف من النوع بالقياس الى غيرومن الاصناف التي من نوعه على معنى ان المزاج الذي لهذا البدن اليق به من حيث انه من هذا الصنف من مزاج ماعداه من الاصناف الداخلة في نوعه كاكمزاج الذي لسكان الهند بالقياس الى غيرهم فان لهم مزاجا غياصا يوافق هواء دلك الاقليم واما بالقياس الى الداخل على معنى إن المزاج الذي لهذا البدن اليقبه من ميث انه هندى مثلا من مزاج اى فرد فرض من افرادها الصنف وهذا انعا ينصور ان لو كان ذلك المزاج انضل امرمة الصنف ومماذكرنا يظهر الغرق بين الشخصين المعتبرين فالنوع والصنف بالقياس الى الداخل لأن شخص النوع لابد وان يكون من اعدل صنف بغلان شغص المنني فهذان القسمان بعسب الصنف بالقياس الي ماغرج عنه وبالقياس إلى هادخلفیه(والاعتدال|لشخص|مابالقباس|لی|لخارجوهوالمزاج|ل*ذیبجب|نیکون* للشخص منى يكون مومودا صحيحا ومعناه ان المراج الذى لهذا البدن اليق بممن ميث انه هذا الشخص

المعين إي المنه مناسبة للصفات المختصة به من امر جة افراد ذلك الصنف واما بالتياس الى الداخل وهو المزاج الذى يجب ان يعصل للشخص منى يكون على افضل احواله ومعناه ان المزاج الذي لهذا البدن في هذا الحال اليف به من حيث هو هذا الشخص من إمزجة سائر مالاته وهوالواسطة بين طرفي المزاج الشخصي بالقياس الى الحارج وهذان القسمان هما بعسب الشخص بالقياس الى الحارج والداخل (والاعتدال العضوى اما بالقياس الى الخارج وهو المزاج الذي يختص بكل عضومن الأعضاء ويخالف به غيره ومعناه إن المزاج الذي لهذا العضو البق به من امرجة سائر اعضاء البدن واما بالقياس الى الداغلوهو الزاج الذي إذاحصل للعضو كان على افضل امواله وهو الواسطة بين طرفي المزاج العضوى بالقياس الى الخارج ومعناه ان المزاج الذى لهذا العضو في هذا الحال البق به من المزاج الحاصل له في سائر الحالات وهذان التسمان هما بحسب العضو بالقياس الى الحارج والداغل فالستة الأولى يعتبر فيها الاعتدال في ألبدن والقسمان الاغيران يعتبر فيهما الاعتدال في العضو والى السنة الأخيرة اشار بقوله (وعلى هذا القياس) اى على قياس اعتبار النوع الى الحارج والداعل ( الاعتدال الصنفى بالتياس الى الخارج والداخل والشخصى والعضوى) كل منهما بالقياس الى الحارج والداخل واعلم ان المراجليس معصرا في مداى في درجة وامدة لايتعداها كما لوكان بعيث لاينتس جوهرة الحار عن ثلث جوهرة البارد ولايزي، ولاينقص جوهرة الرطب عن ثلث جوهرة· اليابس ولابريد ادلوكانمراجنوع الانسانمثلامتعصرا فيمدكذلك كانجميع الناس على مزاج واحد من غير اختلاف بينهم فيه لأن كل إنسان هو على حذا المزاج المعين ح ولزم منه تساوى اشغاص الناس فيالخلف والخلق وغيرهما بماهومن توابع الامزجة وليس ذلك ايضا كيف اتفق والالماامنص الانسان مثلابنوع مزاج معين فكأن كلمزاج مزاج الانسان وصالحا لصورته النوعية بلله فالافراط والنفريط حدان اذاغر جعنها بطل المزاج ان يكون مثلا مزاج الانسان واليه اشار بقوله (ولكلو احد من هذه الاعتد الآت عرض ولعرضه طرفا افراط) اى زيادة ( وتفريط ) اى نقصان ( ادا خرج ) اى كلواحد من هذه الاعتدالات (عنهماً) اي عن طرفي الافراط والتفريط (بطل ذلك المزاج) فلنفرض أن مرارة مزاج الانسان لاتزيد على عشرين ولاتنقص عن عشرة متى تكون مرارتهمترددة ببين تسعة عشرة الى عشرين ففي الأفراط اذازادت على عشرين لماكان إنسانابل فرساوفي التغريط ادانقصت من عشرة لمبكن انسانابل ارنبا فمزاج كلنوع ماصل من قسم ونصب مخصوصة من العناصر وكيفياتهال مدان في الافراط والتفريط مني تعداهما لم بصام ذلك ان يكون مزاجا لذلك النوع وكذاك الكلام في كل صنف وشغص وعضو فالسبعة التي تردد المزاج بين طرق افراطها وتفريطها عرضه (والخارج عن كل اعتدال) ايمن الثمانية

المذكورة (ثمانية اقسام ايضاً) وذلك لأن المعندل النوعي مثلا لما كان معناه توفر الكميات والكيفيات من العناصر على النوع على تعوما ينبغى فغير المعند لبهذا الاهتبار معناه ان كيفيات العناصر وكمياتها قد توفرت على الممتزج لأعلى القسط الذي ينبغى في المزاج الانساني وح اما أن يكون أحر ماينبغي أوابرد أوارطب أوايبس وهذه أربعة مغردة او احر وارطب معا او احر وابيس معا او ابرد وارطب معا او ابرد وابيس معاواليه اشار بقوله (لانه اما ان يغرج عن الاعتدال بالكيفية الفاعلة فقط وهو الحار والباردا وبالكيفية المنفعلة فقط وهو الرطب واليابس) وانما كانت الحرارة والبرودة كيفيتن فاعلنين والرطوبة واليبوسة منفعلتين لان إثار الاولين إفعال فىالغير فان آثار الحرارة الطبخ والنيء والقلى والحل والعقد والتجير والتدعين وتفريق المختلفات وجمع المتشاكلات وآثار البرودة الجمع والتكثيف والتصليب والاجماد والتضجيع والتغليظ وآثار الاعربن انفعالات فان الرطب هوسهل القبول للاشكال السهل الأجنماع والتفرق والبابس هو عسر القبول لهذه الأشياء وكل هذه الانفعالات والنضاد الذى بين الكيفيتين الفاعلتين يسمى تضاد الفاعلتين والتضاد الذي بين الكيفيتين المنفعلتين تضاد المنفعلتين (اوبهما) اي بالكيفية المفاعلة والمنفعلة (وهو الحار الرطب والحار اليابس والبارد الرطب والبارد البابس) ولايمكن انتزيد الاقسام على ذلك لانمعنى توفر الكيفيات على القسط الذى بنبغى هوان يكون نسبة احدى الفاعلتين الى الأخرى ونسبة اعدى المنفعلتين الى الأخرى على تعرما ينبغي فادالم بكن كذلك فلابد من تغيرا مدى النسبتين اوكلتيهما والأول هوالمفرد وافسامه اربعةلانه ان تغيرت النسبة بين الفاعلتين فاما ان يكون الزيادة لطرف الحرارة وهو الحار المفردا ولطرف البرودة وهوالبارد المفرد وانتغيرت النسبة بين المنعلتين فانكان دلك بريادة الرطوبة فهوالرطب المفرد وإنكان بزيادة اليبوسة فهو اليابس المفرد والناني هوالمركب واقسامه إربعة ايضالانه إذاكان الواقع تغير كلنا النسبتين فالزائد من الفاعلتين اما الحرارة اوالبر ودةفانكان الزائد منهما الحرآرة فالزائد من المنفعلتين اما الرطوبة وهوالحار الرطب او الببوسة وهوالحار البابس وانكان الراشمين الغاعلتين هوالبرودة فانكان الزائف من المنفعلتين هو الرطوبة فهو البارد الرطب وانكان الزائف منهماهو اليبوسة فهو البارداليابس (ولنا فيه نظر لان الحارج عن الاعتدال لم الميكن معتبرا بالقياس الى العندل المقيقي بل المعدل الذي توفر عليه من العناصر بكمياتها وكيفياتها القسط الذي بنبغى له جاز ان يكون عروجه عن الاعتدال بالكيفيتين الفاعلتين معا) اذ المعتدل الذي لاينبغى ليمن الأجزا والحارة عشرة ومن الأجزا والباردة خبسة لرصارت الحارة مثلا احدى عشرة والبارد سنة كأن الخر وجعم الأعتب البالكيفيتين الفاعلتين معافيكون احر وابرد ماينبغي (اوبالكيفيتين النفعلتين معا) فيكون ارطب وايبس مما ينبغي ( اوبكلواحد من

الكيفيات الأربع) فبكون احر و ابرد وارطب وايبس مماينبغي وقس المثال بالمثال وذكر المصنى رممه الله في الحواشي التي كنبها على كليات القانون إن الأمز جة الغير المعتدلة ترتقى الى ثلث وسنين قسما بحسب اعتبار الحروج في تيفية او ثنتين اوثلث او اربع واليمطر فبالنقصان اوالزيادةاوكليهمامهعاو تفرفا لان الحروج عن الاعندال المذكور انكان بكيفية واحدة فاما انيكون الحروج بزيادة ماينبغي من تلك الكيفية اوبنقصانها ولماكانت الكيفيات اربعاكان اقسام هذا القسم ثمانية وانكان بكيفيتين فلاان يكون بالفاعلتين اوبالمنفعلتين اوبالحرارةمع الرطوبة اوبالحرارةمع اليبوسة اوبالبرودة يكون خروج الكيفيتبن عن الاعتدال ف جانب الزيادة اوف جانب النقصان اواحد بهافي إجانب الزبادة والأغرى في جانب النعصان محصل اقسام هذا القسم ثمانية عشر ضرورة ان الحاصل من ضرب الستة فالثلثة وانكان بثلث كيفيات فاما ان يكون بالفاعلتين مع الرطوبة اوبالفاعلتين مع اليبوسة اوبالمنفعلتين مع الحرارة اوبالمنفعلتين مع البر ودةوعلى كلواحب مرحف التقادير الأربعة فاماان يكون الكل في جانب الزيادة او الكل في جانب النقصان أوالبعض فيمانب الزيادة والبعض الاغرف مانب النقصان والزائد فالقسم الثالث اماان يكون كيفية اوكيفيتين وكلواحك من التقديرين ينقسم ثلثة اقسام وكلواحك من الاقسام الاربعة لهذا التسم الى ثبانية اقسام فادًا ضربنا الاربعة فالثبانية مصل اثنان وثلثون وهى اقسام هذا القسم وانكأن باربع كيفيات فاما انتكون كلواحدة منهافي جانب الريادة اوكلواحدة منها في جانب النقصان اوبعضها في جانب النريادة وبعضها في جانب النقصان والقسم الثالث ينقسم الى ثلثة اقسام لان الزائب اما ان يكون كيفية واحدة اوكيفيتين اوثلث كيفيات فصار اقسام هذا القسم خمسة فاداجمعنا الكل صارمجموع اقسام المارج عن المعتبل المعتبر عند الاطباع للثة وستين وهوغيره عصرلان الاقسام ثمانون على مايخرجها القسمة المستوفاة لان اقسام الخروج بالكيفيتين نكون اربعة وعشرين لاثمانية عشرلان خروج احديهما في جانب الزيادة والاخرى في جانب النقصان قسمان إدف الفاعلتين مثلايمكن إن تكون الريادة في الحرارة والنقصان في البرودة وبالعكس فاقسام هذا الحروج يكون ماذكر فالاماذ كره واقسام الحروج باربع كيفيات تكون سنة عشر لأخمسة لأن اقسام الرائك بكيفية تكون اربعة وبكيفيتين سنة وبثلث اربعة فهذه اربعة عشروهي مع التسمين الأغيرين تكون سنة عشروهي مع اربعة وعشرين اربعون واقسام الحر وجبكيفية ثمانية وبثلث كيفيات اثنان وثلثون ومجموعهما ايضا اربعون فاقسام ثمانون لأثلثة وسنون ( نعم لوكان اعتباره ) اى اعتبار الدروج عن الاعتدال ﴿ بِالنَّهِ اللَّهِ الْمُعْتِقِي كَانْتِ الْأَقْسَامِ لَانْزِيكَ عَلَى النَّمَانِيةِ الْمُدَّرِوقِ ) وذلك لأن المزاج إذا لم يكن وسطا بالحقيقة بين الكيفيات المنضادة كان اميل الى احد الطرفين اماف احدى المتضادتين وهوالمزاج المفرد لانه خارج عن الاعتدال في كيفية واحدة وهواربعة

انواع لأغير الحار والبارد والرطب واليابس واما في كلتيهما وهو المزاج المركب لكونه خارجا عن الاعتدال في كيفيتين وهو اربعة انواع ايضالاغير الحار الرطب الحار اليابس البارد الرطب البارد اليابس فالحارج عن المعتدل المقيقي متعصر في الثمانية لايقال الحارج عن المعندل الحقيقي غير متعصر في الثمانية لجواز أن يكون الحروج في كيفيات فلثوح تزيد الاقسام كالحار البارد الرطب أواليابس واليابس الرطب الحاراو البارد لانهوهملان الحزارة والبرودة فى القسم الاول مثلا ان تسأو ياقوة كان المزاج رطباوان اختلفا وزادت الحرارة كان المزاج مارا رطبا وان زادت البرودة كان باردا رطباوقس عليه بقية الاقسام فلم يرد على الثمانية شي واعلم ان ماذكره المص رح ايضا وهم منشاؤه عدم اعتبار عرض المزاج وذلك لان الاجزاء الحأرة مثلا لاتنعصر في حدلا يتعد اهبل لهافي الافراط والتفريط مدان وكفا الاجزاء الباردة والرطبة واليابسة وإذاكان كذلك فلنفرض معتدلا ماينبغي له من الأجزاء الحارة من العشرة إلى عشرين ومن الباردة من خمسة إلى عشرة مثلا فهذا المركب المايكون معتدلا لركانت نسبة الأجزاء الباردة الى الاجزاء الحارة بالتنصيف فما دامت الامراءعلى هذه النسبة كان المركب معتدلا مثلا لوصارت الإمراء الحارة ثلثة عشر والباردة سنة ونصفا كأن معتدلا ايضا ولو اختلفت النسبة بين الأجزاء فاماان تكون الأجزام الباردة اقلمن نصى الحارة فيكون المزاج احرمما ينبغي واماان يكون اكثر من نصفها فيكون المزاج ابرد مماينبغي فلاينصور ان يصبر الخارج عن الاعتدال امروابردوقس عليه جميع مايذكرمن هذا القبيل وعلى هذاالاتزيد انواع الامزجة الغيرالعندلة الطبعية على الثمانية بل افرا دالانواع فانها غير متناهية لامكان اغتلاف النسبة في كلواحد من حدود العرض المذكورة مع كون الحدود غير متناهية ولا يخفي عليك بعد ماضر بنالك من المثال إن لكل شخص أمرجة غير متناهية يكون على ماينبغي إذا كان على إي مزاج كان من نلك الأمزجة لكن بعضها إفضل من بعض كالأقرب من الوسط من الأبعد عنه وافضلها مايكون في الوسط من العِرض المذكور كما يكون في المثال المذكور "الحار غبسة مشرو البارد سبعة مشر ونصفها ومما ذكرنا يظهر إن الحار إذا كان سنة عشر والبارد ثمانية كان افضل مما إذا كان الحارسيعة عشر والبارد ثمانية ونصفاليعاب هذا عن الوسط وقرب الأول منه فإعلم ذلك لاما ذكره المص رح فانه فاسل \* (الهجث الخامس في سبب تكون الجبال والمعادن قال رممه الله (الحر الشديد

اذا صارت طينالز ما امادفعة اوعلى مر ور السنبن عقده مجرا مختلف الاجزاع في الصلابة والرغاوة) واعلم ان الارض الخالصة لا يتحجر لعدم الرطوبة الماسكة وطبيعة اليبس الى التفنت اقرب والسبب الاكثرى للكون الحجر ان الطين اللزج اذا سملت فيه الحرارة منى استحكم انعقاد رطبه بيابسه صار مجرا ككوز الفقاع واما السببان الافليان فامدهما ان البخار الدخاني اذا صعد الى فوق و مصلت فيه لزوجة او دهينة ثم عرض له برودة

فانه يصير حجرا او مديدا ويسقط الى الارض و دانيهما ان يتكون من الما السيال امابان يجمد بكليته اولانه يرسب منه في سيلانه شيء فيتعجر امالقوة معدنية تحجره اولغلبة الارضية على ذلك الماء كما في المام ( فأذا وجدت مياه قوية الجرى اورياح عظيمة الهبوب انفجرت الرغوة) وسالت مع المياه والرياح (وبعيت الصلبة وهكذا تفعل المبيرلى والرباح الى ان تغور غورا عظيما وتبقى الصلبة حمرا شاهنا وهو الجبل) وقد يعصل الجبل من تراكم عمارات تغربت في از منقمتطاولة والدلك قد يوجد في بعض الجبال امتعة البيوت والآت النهب والفضة وقد بعصل من البعر زالت مياهها جبال ولذلك قديرجد فيبعض الجبال عظام المينان والصدف والعلة الغائية في تكون الجبال هي أن اكثر العيون والسعب والمعادن إنما تتكون فيها اوفيما يغرب منها اما العيور فلانهالصلابنها تعنقن الابغرة فيهاولاتنفصل عنها وقدمران مادة العيون الابغرة المعنقنة وإما السعب فلما ف بالمنهامن النداوة ولما يبقى على ظواهرها من النلوج والانداء بسبب البرد وإما المعادن فلانمادتهاالا بخرةالباقية مدة مديدة فيمرضع واحد ولاتكادان توجدالاف الجبال فهدا ماذكرمن منافعها ولعل فيهامن المنافع مالا يحيط به علمنا (واما المعادن فسببها اختلاط الأبخرة والادمنة المعتبسة في الارض المختلفة بالكم والكيف) بالقوى المودعة في الأجسام التي هناك على ضروب من الاغتلاطات) فيعدها لعبول قوى اغرى وصور تكون بها انواعا وهي الجواهر المعانية ويختص كل نوع من هذه الجواهر المعانية ببتعة من الارش بنكون فيها لمناسبة له معها (وهي) إي الجواهر العدنية (امامتطرقة) والمتطرق هو الذي يندفع الى ممقه بانبساط يعرض له فى القطرين الأخرين قليلا قليلا لابان ينفصل منه شي ولا بانكانمازمهشي غريب وفرقبينه وبين المنعصر فان الانعصار تطاء من الجسم بغروج شى عنه الطف منه شيئًا بعد شيء من ما ثية او هوا ثبة وانكان لا يذكر الا إذا كان الخارج ماثباً (كالاجساد السبعة التي هي النهب والفضة والرصاص) يريد به القلعي (والتعاس والحديث والأسرب) وهو الرصاص الأسود فالرصاص اما ابيضوهو العلمي واما اسود وهوالأسرب والرصاص إذا الملق اربك به الأبيض (والخارصيني) وهو صنف من التعاس يتخذ منه مرايا لهامواص عجيبة (واما غير منطرقة اما لغاية لبنها كالريبق اولغاية صلابنها كاليافوت وهي) أي التي في غاية الصلابة (وقد تحل بالرطوبات كالأمسام الماهية مثل الزاج والنوشادر وقد لاتحل كالزرنيخ والكبريت) تقسيم آخر الجواهر المعدنية امادائبة اوغير دائبةوالذائبة علىثلثة اقسام الأول الذائب المنطرف الغير المشتعل كالابساد السبعة الثاني الذائب المشتعل الغير المتطرف كالمكباريت والزرانيخ الثالث الدائب الغبر المنطرق الغير المشتعل كالزاجات والاملاح الذائبة

بالرطوبات وغير الدائبة فد تكون رطبة كالزوابيق وقد تكون يابسة كاليواقيت والالماس وغير ذلك من الاهجار الغير الذائبة لشدة صلابتها وبيسها (واعلم انهم قسموا المدنيات الى ازواج واجساد واحجار اما الازواج فاربعة منها النوشادر وهومن جنس الاملاح الاان ناريته اكثر ولهذ الايبقي في النصعيب شي مُنه اسفل وكان ما ثبتها خالطت دخانا مارا لطيفا وعقدتها اليبوسة ومنها الزرناخ والكبريت والزيبق والأمساد وهي السبعة المذكورة والاعجار هيمثل الزاجات والمرقشيشا (وتولد الاجساد السبعة من الزيبق والكبريت) والذي يدل على ذلك وجوه ثلثة الأول أن هذه الأجساد عند الذوب تاحل الى الزيبق فيرى فيه زيبقية لاسبما الرصاص ادا اديب فلايشك في انه ريبق وصراح وثانيها تعلق الزيبق بالأجساد السبعة وذلك لاندمن جواهرها وثالثها إنه اداعة ألزببق برابحة الكبزيت كان كالرصاص وداك يقتضى ان يكون عنصرا للذائبات والدلائل الثلثة اقتاعية الا انبؤيدها حدس موجب لليقين (واعلم ان الزيبق من مائية فالطت ارضيه لطيفة كبريتية عالطة شديدة متى انكل مزع يتميز منهايغشاه شيعم تلك اليبوسة كانها ملدة الذلك الشي المتميز ولهذا قد شبه تكون الزيبق بقطرات الماء التي بغشاها اجزاءترابية كالغلاف لهافاذ الاقت قطرة انخرف الغلافان صائرين غلافا واحدالهما وسب بياضه صفاعما ثية وبياض ارضية اللطيفة وممازجة الهوا ثية ولأن الزيبت من ما ثيه نمالطت ارضية كبريتية فعنصريته لاتوجب عنصرية الكبريت لهالم يتعرض لعنصرية الكبريت لهافى الاحتجاج مع إن الدعوى تعمها والكبريت بحصل من مائية تخمرت بالارضية والهوائية تغمرا شديدا بالحرارة متى صارت دهنية وانعقدت بالبرد والزرنيخ بقرب تولده مرتولد الكبريت الأران دهينة الكبريت اكثر والكبريت أب للاجساد السبعة عند الطبعيين دون الزرنيخ والملح انمايحات من خالطة رطوبة قليلة الطعم اوعديمته اجزاء ارضية محترفة يابسة المزاج مرة الطعم فالطة باعتدال وقديصنع الماح من الرماد والقلى والنورة وغير ذلكمن الاجساد المعترقة بان يطبخ في الما ويصفى ويعلى ذلك الماء منى ينعف ملحا اويتراك بنفسه فينعتك والنوشادر بغرب تكونه من الملح الاان النارية فيه اكثر من الأرضية ولهذا [3] صعب لايبقي منه شي<sup>6</sup> فقولته من ما<sup>6</sup>غالطه دغان مار لطيف *ك*ثير النارية وانعاده باليبس وقد يتغذ النوشادر من سخام الاتون بالتصعيد وذلك يدل على ان الأجزا الارضية الدغانية غالبة فيه والياقوت والزبرجد وما اشبههمامن الاحجار تول ها من مائية (نجمد ت لا بالبردو مده بل بالبرد المحيل لناك المائية إلى الأرضية بحيث لايبتى فيهارطوبة مسية دهينة ولاجل انعقدها باليبس لايدوب الاسيلة ولاجل انه لأرطوبة فيهامسية دهينة لاينطرق هذا وقد شكك الشيخ ابوالبركات البغدادي على توك الاجساد السبعة من الزيبق والكبريت بانا لانجد الزيبق والكبريت في المواضع

التي يتوك فيها الدهب ولانجد شبئًا من الدَّهب في الدواضم التي يتوك فيها الزيبق والكبريت وكذلك بافي السبعة ولو كانت متولدة منهما لكان الامر بغلان ذلك وهوليس بقرى فان عدم وجداننا ذلك لايقد حفيما ذكر لجواز تغيره بالمزاج فلايدركه المس ولوجوده غير متغير فيمعدن اميطلع عليه وليس يمكن الحكمبانه ليس في معادن الأمساد شيء من درافره التي هي في غاية الصغر ( فأنكان صافيين وانطاع الزيبق بالكبريت إنطباحاتاما وكان الكبريت مع دلك صافيا ابيض توانت الغضة) قيل ودلك لان الكبريت يعقد دلك الرببق فضة ورسم الفضة بانها جسم دايب صابر على النار منطرق ابيض رزين اى بالقياس الى هذه الأجساد غير النحب (وانكان) اى الكبريت احمر (وفيه قوة صباغة لطيفة غير عترقة تولد الدهب) فيل لان الزيبق يعتد ذلك الكبريت دهباابريزا ورسم الذهب بانه جسم دايب صابر على النار منطرق اصغر رزين اى بالنياس الى الأجسادالسبعة (وان وصلاليه) اى الي الكبريت. (قبل استكمال النضم برد عاقب) بعد الكانانقيين وكان في الكبريت قوة صباغة (تولك الخارصيني وانكأن الزيبق صافيا والكبربت رديا فانكان في الكبريت قوة محترقة تولد التعاس وانكان الكبريت غير ميد الخالطة مع الزيبق تولد الرصاص وانكاناً) اى الزيبق والكبريت (رديين فانكان الزيبق متغاخلا ارضيا والكبريت محرقا رديا تولد الحديد وانكان مع رداعتهما ضعيفي التركيب تولد الاسرب) والمعم لهذه الدعاوي هران اصحاب الكيميا بعقدون الزوابيق بالكباريت انعقادات محسوسة وعلى الجهات والمختلفة المذكورة فيعصل لهم ظن فالب اوحكم قطعي بان الأمور الطبعية مقاربة للأمور الصناعية والكيميا عبارة عنسلب مواص الجواهر المعننية عنهاوافادتها مواص غيرها وافادة بعضهاغواص بعض ليتوصل الى الجادالفضة والنهب من غيرهما من الأمساد وهومن فروع العلم الطبعي ودهب صاهب المعتبر وكثير من الناس الى إنكاره والشيخ كانءين المصعين لهوالامتمال العقلي ثابت فيه لأن انفصال النهب والفضة عن غيرهما من المعادن انماهو بامورز ائدة على الجسمية المشتركة فيها عارضة لهالاللون والرزانة فالذهب ولامانع عقلامن اكتساب الجسم ذلك لكن الطريف الى ذلك لاشك في عسره وهذا آخرما اردنا ابراده من الكلام على منه المقالة والحمد لواهب العقل ( المقالة الحامسة فالنفس النبانية والحيوانية وفيها عثان (المحث الأول ف النفس النبانية) واعلم إنه يشاهك من النبات والحيوان افعال كالنفذية والتنمية وتوليك المثل وليس تلك لأمل الجسمية العامة والالكانت الافعال المذكورة عامة اكل الاجسام وليس فليس ولالاجل صورة من الصورة النوعبة التي للبسايط ادلوانها للصورة المائية مثلالكان كل ماء كذلك

وفيه نظر وايضا الافاعيل المذكورة ليست لكلواحد من الأجزاء والاملاط بلالجموع والصورة العنصرية والجسمية متشابهة فىالكل والجزء وادليس هذهالافعالمعللةبالجرمية ولابصورة تعم نوعا من إنواع الأمسام البسيطة تعبن إنها لصورة تابعة للامسام المركبة لامطلقابل للمركبات المزامية المخصوصة والمزاج هوالمعد لحصولها وح العلة الفاعلية لهاهوالمفارق المعبر عنه بواهب الصوروالافعال الصادرة عن صورانواع الابسام منها مابصار عن ارادة وادراك وينقسم الى مايكون الفعل الصادر منه على وتيرة واحدة كما للافلاك والى مالايكون على وتيرة واحدة بل على جهات مختلفة عما للحيوانات ومنها مالابمدر عن ارادة وادراك وبنقسم الى مابكون على وتبرة والمدة وهي القوة التسغيرية الماتكون للبسابط العنصرية والى مالابكون على وتبرة واحدة بلعلى جهات مختلفة كما تكون للنبات والحيوان من افاعيل الغوة التي توجب الزيادة في الاقطار الخنلفة والغوة النسخيرة غصوها باسم الطبيعة والثلثة الباقية يسمونها النفس والملاف اسم النفس عليها لابمكن الابالاشتراك ودلك لانه لواقتصر على انها مبتداء فعل ماوقوة يصدرهنها امر فيصير كل قوة وطبيعة نغما وليس كذلك وان فسرناها بانها تكون مع ذلك فاعلة بالقصد والارادة غرجت النفس النباتية وان تعرض لوقوع الافعال على جهات عنلفة فاخرج النفس الفلكية ولذلك لابعمها تغريف واحدثم الشيء الواحد قديكون قوة بالنسبة الى مابصدرمنه من الافاعيل وصورة بالقباس إلى الهيولي التي يقوم وجودها وحمالا بالقياس الى النوم الذى لتقومهم مقيقة والنفس صورة وقوة وكمال بالأعتبارات المذكورة انهى قوة باعتبار فعلها الذيهر التعريك وصورة باعتبار الهبولى التي تقوم وجودها ويحل فيها فبجنمع منهما جسم نباتي اوحيواني وكمال باعتبار النوع الذي ينثوم بها مفيقة ورجود جنسه الخصص بها ومفهوم الكمال اتم من مفهوم الصورة واعم اماجهة الانمية فلانه بالقياس إلى الامر المحصل الذي هوالنوع لأبالقياس إلى امر بعيد كالمادة التي مى بالقوة انسان اوجزء انسان مثلا من ميث ماهيتها ولابالقياس الى فعل صادرهو عارض غارج بخلاف الصورة والغوة واماجهة الاعمية فلان الريان يصح ان يقال له انه كمال للسغينة ولابصم ان يقال انه قوة اوصورة وكذا الملك يصم ان يقال له انه كمال المدينة ولايصم ان بنال انهقوة اوصورة ثم الصورة لايقال الاعلى ماينطبع في المادة ويقومها بالفعل جلاف الكمال فانه يقال عليه وعلى غيره والقوة قدتكون على الفعل كقوة تحريك النفس البدن وقد تكون على الانفعال كتوة النفس على الانتقاش بالمدراك وليس اعتبار احدهمافي التعريف اولىمن الاغر واسمالتوة يتناولهما باشتراك لسمول الادراك تحت متولة ان ينفعل اوالمضاف اوالكيف على المتلاف الاراء والتعريك تحت مقولة ان يفعل والاجناس العالبة متباينة بتمام ماهياتها واعل اللفظ المقترك فالتعريفات منهى عنه فتعبن ان وبرضم الكمال كجنس فيقال ( وهي كمال اول لجسم طبعي آلي من جهة مايتف وينمو ويتكمل

ويد لد فالكمال الأول هوالذي يكمل به النوع) اى الذي يصير به الشيءنوها بالفعل وهى الفصول والصور النوعية ( واحترزنا باول عن الكمالات الثانية) وهى الكمالات التي باءن الشيء بعد تقومه (كالعلم وسائر الفضائل وبالطبعي عن الكمالات الصناعية كالتشكلات التي للسرير) فانها ايضا كمالات لكن ليست كمالات طبعية بل صناعية واعلم ان هذا يقتضى كون الطبعي وصفا لكمال اول لاللجسم فوجب ايرا دالتعريف حكذا النفس كمال اول طبعي لجسم آلى لاكما اورده فانه يقتضى كون الطبعى وصفاللجسم ويمكن أن تحمل الكمالات الصناعية على الكمالات التي للجسم الصناعي فيقال التشكلات التي للسرير وإن كانت كمالات أول للجسم لكن أيست لجسم طبعي بل صناعي ( وبالآلي عنكمالات البسايط العنصرية ) المعنى الآلي كونه ذات إلات يصر عنه كمالاته الثانية بتوسطهاكا لنغذية والتنمية وتوليد المثل وكالات البسايط العنصرية ليست كذلك فان الطبيعة النارية تفعل الحر ارة لا واعتبار آلة يتوسط بينهما وبين إثرها وكذلك الحكم في المركبات المعدنية وهذا النقدرمن التعريف إي كال اول لجسم طبعي آلى يعم النفس النبائية والحيوانية ويقيد في النباتية بقولهم من جهة مايغذ و وينمو وينكمل وينوك وفى الحبوانية بقولهم منجهة مايسرك الجزئيات ويتعرك بالارادة دون السباوية لان السبويات لاتفعل بواسطة الالات الاعلى رأى من يقول ان اللواكب و التدوير و خارج المركز هي الأعضاء و الآلات للنفس المديرة للفاك الكلي بخلاف المشهور فان المشهور ان لكلوامه من المثل وغارج المريجز والتدوير نفسا على سبيل الاستقلال وعلى تقدير صعة غلاف المشهور لايشتبل القدر المذكور نفس الفلك الاعظم ولقائل ان يقول يجمع الثلثة صحة مصول إفعال عنهاعلى مهات مختلفة فان الافلاك ليست كالصور الطبعية التى لاتصع مركتها بذاتها الاالى مهة واحدة وليس لتلك الصورة قوة على غلافها فان النفس الفلكيه لها باعتبار داتها امكان ان تتجرك على مهات مختلفة وعدم تحركها بالفعل على مهات مختلفة إنما هولامرغارج من ثبات ارادتها وشوقها لالاستعالته عليها لماهية نفوسها وابسامها وايضا الكمال اسم مشترك ق يعنى به العنى المذكور اي مايصير به الشي عنى بالفعل وقد يعنى به الأمر الذي يكون استعداد الشي عنحوه مما يكون غير اله اوملائما للشيء كما يقال العلم كمال للانسان وان لم يتقرم به مقيقته ولأشك انه قد استعمله في هذا التعريف على اشتراكه ادلوعني به ماينتر مبه النوع لما امنتم الى النقبيد بالأول لبخرج الكمالات النانية ويمكن الاعتدار عن هذا الاخير بان اللفظ المشترك إنمالا يجوز استعماله في النعريف إذ الم يكن معهما يصرفه الى المعنى المراد وتقبيب الكمال بالأول يصرفه الى المعنى المراد وهوما يصبر به الشيءٌ نوهابالفعل (واعلم ان النفوس انما تفيض على الابد إن المركبت عسب قرب امرجنها

من الاءتد الوبعد هاعنه فان المن اج كلما كان اكثر اعتد الاكان استعداده لعبول النفس الاشرف اعد فان المزاج البعيد عن الاعتدال كالمعادن لايقبل من الكمالات مايقبله مزاج النبات من المتغذى والنمو وتوليد المثل والنبات لايقبل من الكمالات ما يقبله مزاج الحيوان من الأدراك والتعربك الأرادى ولابد في الأمزجة المعتدلة من اجزاء حارة بالطبع وينبعث ايضا من كل نفس كيفية فاعلية مناسبة للحيوة يكون آلة ألها في افعالها وغادمة لقواها وهي الحرارة الغريزية فالحرار تان تقبلان على تحليل الرطوبات الموجودة فالبدن المركب وتعاونهما على ذلك الحرارة الغريبة من غارج فانن لو لاشي م بصير بدلا لما تحلل عنه لفسد المزاج بسرعة ولم يكن بقاؤه مدة تمام التكون فضلاعما بعد دلك وليس يوجد في الخارج جسم اداماس بدن الانسان استحال اليه بطبعه فلابد من ان يكون في البدن قوى من شأنها تعليل الوارد إلى مشابهة جواهر اعضاء البدن لبخلى بدل يتعلل منه فالعناية الالهية جعلت النفس دات قوق شأنها ماذكرنا وهي فرة لا يخلو دات نفس ارضية همنا ثم لما كانت الاسطنسات منداعية إلى الانفكاك ولم يكن من شأن القوى الجسمانية أن يجبرها على الالتيام أبداكما مروكانت العناية الألهية مستبقية للطبايع النوعية دائما فقدر بقاؤها بتلامق الاشخاص اما في مالم يتعذر امتماع اجزائه لبعب عن الاعتدال ولسعة عرض مزاعه فعلى سبيل التولد وامافيما تعدر دلك أولم يتعدر لكن يندر دلك فيه لقربه من الاعتدال اولضيف عرض مزاجه فعلى سبيل النوالك ومعلت النفس الأغيرة ذات قوة تاعزل من المادة التي تحصلها الغاذية ما يجعلها مادة شخص آخر من نوعه اوجنسه ولما كانت المادة المنخرلة للتوليد لاعالة اقل من المقدار الواجب لشخص كامل اذهى متعزلة من شخص آخر جعلت النفس المديرة لها دات قوة تضيف من المادة التي تحصلها الغادية شيئًا فشيئًا الى المادة المتحرلة فنزبد بهامقدارها فى الاقطار على تناسب بليت باشخاص دلك النوع الى ان يتم الشخص فانس النفوس النباتية النامة انما يكون دات ثلث قوى عفظ بها الشخص اداكان كاملا ويكمل مع ذلك إداكان ناقصا ويستبقى النوع بتوليك مثله والاولان لاجل الشخص والأغيرة لأجل النوع فالقرى النباتية فعلها اما لأجل الشخص اولاجل النوع على ماقال ( والغوى النبانية فعلها لامل الشخص اولامل النوع والاولى ) أي التي فعلها لامل الشعص تنقسم الى قسمين لأن فعلها (اماان يكون لبقاء الشخص اولكماله) اونقول لأن بعلها اما ان لاينقطع مدة ميرة الشخص اوينقطع ( والأولى منهما هي الغاذية وهي الني ) أي وهي القوة التي ( تحيل الغذاء ) الأمالة هي تغيير الشي في كيفياته السخين والتبريد ويلزمها الا ..تخالة في الكيف كا لتسخين والتبرد وقد يقال على مايعم للك وتغير صورة الشيءاي مقيقته وجوهرة المسمى بالنكوين والافسادويلز مهما الكون والفساد والمرادههناها االمعنى الاغير فان الغاد اءبالفعل وهوماصار مزآمن موهر الشيء

الذى يقال انه بالنسبة اليه عداء هرممالايشك فيه انه غلم الصورة الغدائية وليس الصورة العضوية ولأن الغادية لاتصرف لها فيما صار غذاء بالقوة لأبالفعل ولأن احالة الغذاء فسيكون إلى الفساد إذا كان المعيل مرارة غريبة مفسة وقديكون إلى غير دلك إذا كان المعيل مرارة غريزية مصاحة صارت الأمالة ههنا كالجنس وقوله ( الى مشابهة الغندي ) وبعني به أن يصير مثله في المزاج والقوام واللون بل في الجوهر ﴿ لِتُخلِفِ بِدِلِ مَا يَعْلَلُ ﴾ كفصله المميز عن الأحالة التي لاتكون كذلك كمافي ابد إن المستسقين ومن بهبرص ولدوام الحاجة الى الغاذية لعدم انقطاع فعلها دون النامية لانقطاع فعلها قدم الكلام في الغاذية على الكلام في النامية لايغال في هذا النعر بفي منظر من وجهين المدهما ان الغادي والغذا والمغتذي قريبة من إن يكون منساوية في المعرفة والجهالة فلا بصح اعف الغفاء والمغنفي في تعريف الغاذي الناي هو القوة الغاذية وثانيهما إن هذا التعريف تدخل فيه القوة الهاضمة فانها ابضاتميل الغداء الى مشابهة المغتذى ليخلف بدل مابتحلل لأنانجيب عن الأول بانالانسلم انها قريبة من إن تكون متساوية في المعرفة والجهالة لأن الغذاء معلوم مشهور وكذلك المغتذي لغة واماالغوة الغادية فلابعرفها الاالحواص وعن الثاني من وجهين احدهما إما بينا ان المراد بهذه المشابهة أن يصير مثله في المزاج والقوام واللون بل في الجوهر والماضمة لاتفعل ذلك بل تجعل الغذاء صالحا لقبول فعل هذه القوة وثانيهما ان الماضمة لبست غايتها القريبة أن يخلف بدل مايتعلل به بل أن تجعل الغذاء صالحاً لفعل القوة الغادية والمرادف التعريف ان يكون ذلك موغا يتها القريبة وزعم بعضهم ان العادية هي النار ورد بان الغاذية لوكانت هي النار لما كان النموية في عند حد فان النار لا تزال فاعلة مادامت موجودة ولاينتهي إثرها وإيضا ماكان غاية فعلها تحصيل شبيه جوهر المغتذي فان النار لاتفصر على مادون تنبيم الفعل بالأمراق والثاني من القسمين وهي الغوة التي تصرفها في مادة الغذاء لكمال الشخص هي النامية على ماقال ( والنامية وهي التي اى وهى القوة التي (تريد في اقطار الجسم) اي الجسم المغتذي (طولا وعرضا وعمقا على التناسب الطبعي ) اى على النسبة التى تقتضيها طبيعة ذلك الشخص النبي له تلك التوة ببن اقطاره الثلثة (ليبلغ) اللهم ( الى غاية النشو) قال الشيخ بما يدخل فيه من الغداء ( وانما قلنا تزيد في اقطار الجسم ليخرج عند الزياد آت الصناعية فان المانع إذا إغل قدرا من المادة فإن زادفي طوله اوعرضه نقص من عمقه وبالعكس وليست النامية كذلك بل إنها ترب في الآبعاد الثلثة وفيه نظر لأن زيادة الجسم المعتذَّى في الاقطار بانضمام الغذاء اليه لابنقسه واذا كان كذلك فنقول في الزيادات الصناعية ايضا إذا اضاف الصانع الى الشبعة متدارا آخر من الشبع مصلت الزيادة في الاقطار (وقولتناعلى الناسب الطبعى احتسراز عن الزيادات الخارجة عن العجرى الطبعي كالورم) اذالورم زيادة

انطار الجسم اف الطول والعرض والعمق لكن لاعلى المجرى الطبعى وفيه نظر لان الورم فير داغل في قولنا تزيد في اقطار الجسم الاادا قيل بجوار تورم مبيع البدن منى العظام والقلب وفيه بعد لامتناع تورم القلب بالإتفاق وتورم العظام عند الاكثرين وقولنا الى ان يبلغ الى غاية النشو امتراز عن السمن فان النمو والسمن يشتركان في الازدياد الطبعي للبدن في الاقطار بانضياف مادة الغداء اليه وبفنرقان بطلب غاية ماينص الطبع ادليس المقصود بالسمن انيبلغ الجسم الى غاية نشوه وبالاختصاص في وقت معين فان السمن يخانفه اعيانا وذلك بعد سن الننو وبوافقه إحباناو ذلك عندسن النمو فالسمن في سن الوقوف ليس بنمو كماان الهزال فيسن النموليس بذبول والذبول يقأبل النمو والهزال يقابل السمن ولقائل ان يقول السمن يخرج بقوله يزيد في اقطار الجسم لأن السمن لايزيد في الطول وان زاد فالعرض والعبق ولا في جوهر الاعضاء الاصلية المتولدة عن المني وان زاد في الاعضاء المنوادة عن الدم والمائية كاللحم والشعم والسيمن وكذا الورم يخرج به لما عرفت فلامامة الى قوله على الناسب الطبعي لاغراج الورم على ان الورم يخرج ايضا بقوله الى انببلغ الى غاية نشوه والى قولة إلى ان بملغ إلى غاية النشو لأ غراج السمن اللهم الا إذا قيل بجواز خروج الشيء عن الحد بقيدين لكن يجب أن يكون خروجه بالمدالقيدين بالدات وبالأمر بالعرض فيكون ذلك الأغر لتكميل الحد لا لنتميمه فيكون قوله على التناسب الطبعى وقوله الى انبباغ إلى غاية النشوللتكميل لاللتنميم اىلالامراج الورم والسمن وفرقوا ببن التخاخل والنمو بان النمو تحرك الجسم الباق نوعيته الى الزبادة بمايد على عليه في جميع الاقطار والتخلخل لايكون بزيادة داخلة على الجسم في الاقطار وانما ذكر بغاء النوعية دون الشخصية لان الشخصية تنبدل بالزبادة الواردة عليه دون النوعية فبقول الشبخ بمايت خل فيه اى في الجسم من الغدام بخرج التخاخل ونيه اشارة الى تيفية النمو وذلك لأن النمو يكون بدغول الغداء في اجراء النامي إمنى يمدها طولا وعرضا وعمقافلة عقى الكلام فيه فنقول لاشك ولاخفاء في ان النمو مركة أزدياد في الجسم ولكن لاكل ازدياد فان الماء ادافست وصار هوا وزاد مجمه ولايقال لذلك نمو اللك ا دا سخن الماء وهوبات على مائيته فان مجمه يرد ( دوليس بنمو بل انما تكون تلك الزيادة فعوا اذاكانت بسبب بمسماآخر ولكن لاكيف اتفق فان الماء اذاصب عليه ماء آخر صار العجموع اعظم وليس منموبل انمايكون ذلك نموا اذا كان الازدياد بالوارد على نفس الجسمالذي زادبحر كنه ولكن لاكيف اتفق فان السين بعد الهزال كذلك وليس بنموبل يجب ان يكون ذلك مع ازدياد ذلك الجسم في اقطاره الثلثة ويكون الوارد قد استحال عن قوة في الجسم الزائك وتكون تلك الزيادة بتمدد اجزاء الجسم الذي زاد في اقطاره الثلثة على تناسب يقتضيه طبيعته منجها الى كمال النشو فيجب أن يكون النافلُ داخل غلل احدثها فيه إذ لو كان فيه مواضع خالبة لم يكن ورود الواد موجبا لزيادة ذلك

الجسم قال الشيخ في المباحثات ان القوة النامية تفرق اجزاء الجسم بل اتصال العضو وتدخل ف تلك السام الاجرا الغد اثبة وليس لاحد ان يغول النفريق مولم لان النفريق الغير الطبعي هوالمولم لأغير وبهذا ظهر الفرق ايضا ببن النمو والتخاخل بمعني تبدد الأجزا وان كان فيه ورود لكن النبوفيه الاشياء المذكورة التي ليست فيهوفيه ايضا التنبيه على الفرق بين الزيادة بالنبو والزيادة بالسبن لان الأجزا الغذائية الرائدة في السمن لاتنفذ في جواهر الأعضاء بل إنها تلتمت بها وفي النبو تدخل في جواهر الأعضاءُ وتزيب في إقطارها ولغائل إن يقول إن الغاذية فعلما تحصيل الغذاءُ والالصاف والشبيه وهذه الافعال النلثة تفعلها النامية ايضا الاان الغادية تفعل هذه النلثة بمقدار ماتحلل والنامية ازيب ماتحلل فالغاذية هي بعينها النامية لكنها تكون في ابتداء امرها قويةوالمادة مطيعة فنفى بايراد المثل والزيادة معا ثمانها تضعف بعد ذلك فتغوى على ابرادالمثل دون الزيادة وبدل عليه إن الغاذية في سن الذبول تورد انقص مما تحاجل وفي سن الوقوف تورد مثل مايتعلل وهو اكثر عاتورده وقت النبول فتكون القوة الوامدة يختلف ابرادها بالزيادة والنتصان وإذا جاز ذلك عندكم فلم مأموزتم ان تكون الغوة الواحدة تورد في ابتداء الأمر ازيد من المتعلل وفي وسط الأمر ما يساوي المتعلل فانن بكون الغاذية بعينها هي النامية وإنما يختلف مالها لاغتلاف الاستعدادات وهو اشكال صعب ولانقص الطبيعة من وجود طبايع الاجناس وجود النوع والا لوقف فعلما عنك ومودالمنس ولم يحصل النوع وقصها من ومود النوع ومود الشخص والا لوقف فعلهاعندوجود النوع ولم يحصل الشغص فالمقصد الذاتي لهآ وجود الشغص قدم الكلام فىمنولى حفظ الشخص ثم اردفه بالكلام على منولى طبيعة حفظ النوع وقال (والثانية) أي النوة التى فعلها لأجل النوع (المولدة وهي التي تفصل جزأ من الغذاء بعد الهضم النام ليصير مبدأ لشخص آغر ) من النوع الذي تولد ذلك الني منه اومن جنسه كالبغل وهي الجاذبة للدم بل للرطوبة الثانية من العروق بل الاعضاء الى الانثيين فتغير فيها تغيرا يستعدبه لقبول الصورة النطفية وذلك بعد تعفنها فان العفونة عليهامد إر الكون والفسادف المركبات وهى التى تعد المادة التركيبية لحلم صورة وابس اغرى ولولا العفونة لما حصل نوع من المركبات كما انه لولا غلبة الكيفيات الأول في البسايط لمينبدل صورها فاذا تعلقت النفس النباتية اوالحبوانية اوالانسانية بالمادة تنبعها مزاج ماص نوعي غير الذي كان فى المادة التي به استعدت لقبول النفس كما ان صورة النار الحاصلة باشتداد كيفية الحرارة توجب حصول حرارة اخرى غير الحرارة المستدعية لها فتبطل هي وتحصل اخرى تقتضبها الصورة ( واعلم أن الشبخ قسم المولدة في القانون إلى نوعين احدهما ما دكره المس رح وهي المحصلة للبدر المولدة للبني في الذكر والانثي وهي الني لاتفارق الانثبين وفانيهما المفصلة للبذر الي اجزاء فتلفة بحسب عضوويسمي المغير  انمایقاربه الخ عطف على قوله للنوع اى المورة تفي*د* القوى والأعراض الحاصلة للنوع الذي ينفصل المنى عنه في المنى اوتفيد اعراضا وقوى مايناربه ذلك إلنوع فان الرمكة ادا كانت عاملة من الحمار فان المصورة تفيدقوي واعراض مايقاربه ذلك النوع الذي نفصل المني عند ( سبك رحمه الله \* ) ۲) قوله على الماسكة اهلاشك إن تمام فعل الغادية بفعل الماسكة فالمعدة ايضاكن مينان احتياجهافي حالةفعلها اتم (سيت

ألأولى وهي تفارق الانثيين مصاحبتة للمعنى والفصل المذكور انما يكون حال تون المنى في الرحم لتصادف ذلك فعل القوة المصورة لأن المغيرة تعل مواد الاعضاء والصورة تلبس كل عضو صورته الحاصة به فينكمل بذلك وجود الاعضاء ولأن هذا الفصل لوكان فى الانتيبن لكان اذا اغتلط المنيان وتغيرت كيفياتهما احتج الى مغيرة اغرى فاذن المغيرة الأولى تفعل في الرحم واما القوة المصورة فظاهر أن فعليا أنما يكون فالرحم لأن البني في الرحم مستعد بفصل المغيرة لفعل المصورة وهذا النوع الثاني من المولك قد تشبه باحدى قوى الغادية لفظا ومعنى اما لفظا فلان كلواحدة منهما تسمى مغيرة واما معنى فلان كلواحدة منهما تغيرا مادة وتفترقان في اللفظ بان التي فالمعنى يسمى مغيرة اولى والني ف الاعضاء مغيرة ثانية لنقدم الاولى على الثانية ف بدن المولود وفي المعنى بان مادة الأولى المني ومادة الثانية الدم ومامعه من الأخلاط وبان الاولى تفعل الاعضاء والثانية تفعل في الاعضاء وبان اولى لاتقصد في الفعل النشبيه بشي والثانية تقص فيه التشبيه ( والمورة ) قال الاطباء القرة المورة قرة موجودة في جميع أجزاء المني تفعل فيه صور الأعضاء من غير شعور لها بذلك بل فعلها حذا بالتسخير من خالقها (وهي التي تفيد) بعد استعالة الجزا المتعزل الذي هو مبدأ لشخص آغر اعنى المنى في الرغم ( الصور ) اي تخطيط الاعضاء وتشكيلاتها كالاستقامة والانحناء والاستدارة والمراد بالخطيط الاعضاء تميزها واول ماتميز هو القلب على مابين في موضعه وقد شوهد في المعنى ذلك اعند وقوعه في الرحم فانه يعرض ربدية ثم يندفع إلى الوسط مكان القلب ثم بعد ذلك يصير علقة ثم مضغة ومدة الاستعالة الاولى سنة ايام اوسبعة ايام وفي هذه الايام يكون تصويرا لغوة المصورة للمني من غير استمداد غذاء من الرحم ثم الى تمام سنة عشر يوماينفذ الدموية في المني ويصير علقة ثم بعد هذا باثني عشريوما يصير مضغة ثم بعد هذا ينفصل الرمس عن المنكبين فنبار ك الله احسن الحالقين (والقوى والاعراض الحاصلة للنوع) اى للنوع الذي ينفصل المني عنه اومايقاربه كالبغل (وفعل الغادية لايتم الابالجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة) اماتوقف تمام فعلها على الجاذبة فلان فعل الغاذية هو تغيير المادة الغذائية واعدادها لان تسنعد لقبول الصورة العضوية والمادة لايمكن مجيئها بذاتها ولاهى ايضا حاصلة عند العضوفهي مفتقرة إلى جاذب يجذبها وذلك الجاذب هو القوة الجادبة واماً على الماسكة فلأن الجادبة لما جذبت المادة الى العضو ولم يكن شبيهة بجوهرة المناج إلى أن تنغير وتستعيل إلى جوهره ولأن الاستعالة مركة وكلمرعة في زمان فلابد من زمان في مثله يستحيل الى جوهرة ولأن الحلط جسم رطب سيال فيستحيل إن يقني بنفسه فلابك من قاسر يقسره على الأمساك وذلك القاسر هو الماسكية واما على الهاضمة

هضم الكان فعلها في إنضاح الدماميل والجرامات مثل المدقوقة الملولة بالماء اوالهم والمسوح فيه فانقبل فعل المضوغة ليس لانهضامها بل الطهامن الريق وهذا الأيوجد في المبلول بالماء والمطبوخ فيهقلنا الريق وانكان معيناله على ذلك لكن المضوغة لاتلو عن هضم ماوانضاج بدليل ان الريق وحده لا يحصل منه هذا الفعل المعسوس الحاصل من المضوعة وفيه نظر (وتمامه) أي وتمام الهضم الأول (عندمايرد) أي الغذاع (على العدة وهوان بصير الغداء عبيهابماء الكشك النغين فيباضه وقوامه وملاسته ويسمى كيلوسه وهولفظة سريانية وضعت الهذا الجسم المستحيل ف المعدة كما ان الكيموس لفظة سريانية وضعت الخلط ( ويتحدر ) الماصار شبيهابماء الكشك النخبن اعنى الكيلوس لاكله بل الميفة والاكله بل بعضه ( الى الكبد) من طريق العروق المسماة بما ساريقا وهي العروق الواصلة بين أواغر المعدة وجميع الأمعاء أذ الكيلوس أذا كمل انهضامه فى المعدة انجذب بعض مالطن من اوا غرالمعدة إلى الماساريقاو الباقى يندفع من البواب الى الأمعاء الدقاق على اختلاف مراتبها ثم الى الفلاظ ايضا على اختلاف مراتبها واداحصل فى الأمعاء انقسم الى قسمين فضل وغيرفضل فالفضل يندفع الى طريق المعاء المستقيم وغير الفضل وهوابضا لطيف الكيلوس انجذب من المعاء الىفوهات ماساريقا المنصل بهائم يندفع لطيف الكيلوس من الماساريقا الى العرق المسمى بباب الكيد ومنعالى العروق المتصغرة المتضمئلة التي من شعب الباب اليجميع الكبك لعدم خلوشي معامن الاجزاء المعسوسة للكبد عن تلك الشعب وصار كل الكبد ملاقيالكل الكيلوس فيهضم المضم الثانى ويخلع الصويوة النوعية الغذائيةويستعيل الىالاغلاط الأربع التىهى ألدم والصفراء والسوداء والبلغم والبه اشار بقوله (والثانية) اى المرتبة الثانية من مراتب الهضم (فالكبد وهى ان يصير بحيث يحصل منه الاغلاط الاربعة) ثم يندفع الخالط في العرق العظيم الطالع من مدبة الكبد فيسلك في الأوردة المتشعبة منه ثم في مد أول الأوردة لم في سواقى الجداول ثم في رواضع السواقى ثم في العروف الليفة الشعرية ثمية ترشح من فواهاتها في الأعضاء وينهضم في العروف المذكورة انهضاما ثالثا وغاينه امالة الحلط الى الرطوبة المائية واليه اشار بقوله ( والثالثة في العروف وهي ان يصير جيث يمام لان يصير جزأ من المغندي بالفعل ) ثم ينهضم في الاعضاء انهضاما رابعا من حين ماترشّع من الله من فواهات العروق الى النيتشبه بالعضو وعابته أمالة الرطوبات المائية الى موهر الاعضاء المنشابهة الاجزاء فنسبة العروق الى الاعضاء كنسبة المعدة الىالكيد في ان كلواحد منها معد للفعّل الذي بعده واليه اشار بغوله ( والرابعة في الاعضاء فان الاخلاط إذا توزعت على الاعضاء انهضمت انهضاما آخر وفي بعض النسخ انهضاما ناما ومن الاطباء من جعل الهضوم ثلثة والحق انها اربعة كما دررة البصرح الاثنين منها يحصل فيهما انقلاب المورة وهما البكت

والعضوى والأول منهما يتندمه استعداد فىالمنهضم بتغير بعضكيفياته فيجبان ينقدم الثاني ما تقدم الاول منى يسنعد المنهضم الانخلاع وقبول الصورة العضوية كما استعد الأول لانخلاع صورته فالكبد بمافعلته المعدة فيه من الاستعداد وقائدة تكثرها تلطيف الغذاء وتميز فضوله حتى يستعد لأن يكون جزأ من هذا البدن الشريف الذي هو عمل لاشرفالصور (وللهاضمة فعلان) احدهما (احالة مامِذَبته الجاذبة وامسكنه الماسكة الى قوام يتهيا الان تجعله الغاذية جزأ من المغنان بالفعل النام) وبجب ان يعلم ان الوارد اليتهياء لفعل القوة الغادية فيه بقوامه فقط بلبان بصير استعداده للصورة العضوية مقارنا السنعداده لصورته النوعية وانما يكون ذلك ادا استعال أيضا الى مزاج صالح للاستحالة الى الغدائية بالفعل مجموع المزاج الصالح والقوام مهيا لفعل القوة الغادية فيه وثانيهماقوله (وتهبئة الفضل) وهو الذي ليس من شأنه ان يشبه بالمغتذى ( لقبول فعل الدافعة بتلطف الغليظة) انكان المانع من سمولة الاندفاع الغلظة (وتغليظ الرقيق) انكان المانع الرقة (وتقطيعه) انكان المانع اللزوجة فانقلت الشيء كلما كان ارق كان اندفاعه اسمل فلما دامعل المصرح الغلظ احد الامور المسملة للدفع قلت الرقيق قد ينشر بممرم الوعاءمدة كانت اوغيرها لرقنه فنبقى تلك امراء المتشربة فيه ولاتندفع واماا داغلظ لم يتشربه العضوفاند فع بالكلية وكلو احدمن هذه الافعال يعنى ترقيق الغليظ وتغليظ الرقيق وتقطيع اللزوج يسمى الانضاج والنضج على مافسره الشيخ هوا حالة الحرارة الجسم دى الرطوبة الى كيفية موافقة لمقصود الطبيعة والهضم على مافسرة الشيخ موايضا المالة الغذاء الى قوام معد لقبول صورة الاعضاء وهو المص من النضج اذالغذ أعمس دورطوبة والقوام المذكور كيفية موافقة لمقصود الطبيعة فكل هضم نضج وليس كل نضج هضما كاضج الفضول لايقال تعريف النضج بما ذكره الشبخ باطل اماً اولافلانه يخرج عنه نضج الملطالماركا لصفراء فان الاطباء اتفقوا على ان متضبها بارد وامانانيا فلانه يخرج عنه نضج الاغلاط اليابسة والغذاء البابس لانانجيب عن الاول بان منضج الخلط بالمفيقة هو الطبيعة وآلتهافي ذلك هو الحرارة الغريزية واما الأشياء الباردة في نضج الصّفرا والحارة في نضّج البلغم فمعينات للطبيعة وعن الناني بأن تلك الاشياء لايخ عن رطوبة مافيص عليها انها دات رطوبة والدليل على وجود العاضمة تغير الغذا فالمعنة وظهور طعم الحموضة في الحشاء ثم تمام الاستعالة ( وأما الدافعة فلانه لولاوجو حما لما وجدنا الامعا عند التبريزكا نهامنتز عمن مواضعها لدفع مافيها الى اسفل وكذلك الاحشامي اى ولما وجدنا الاحشاكانها تحرك الى اسفل وكذلك لما وجدنا المدة إنها تحرك الى فوق عند التي ودفع مافيها لكهنا غس بنر عرعها ويتعرك الامشاء تبعا لها إلى فوق والدليل على وجودها فى الرمم حركتها حركة شديدة ظاهرة عند الولادة الطبلية ار عنك موت الجنين الى مين بك فعه ( واما المولكة في علم الذي وهو فضل المضم الأخير )

الذي يكون في الاعضام وذلك انما بكون (عند نضج الغذام في العروق وصير ورته مستعدا استعداداتامالان يصير جزأمن الاعضائ والدليل على ان ذلك إنما يكون عند صيرورته مستعد اللاستعداد المذكورقوله (كان الضعف الحاصل من استفراغ المني اقوى من الحاصل من استفراغ امثاله من الدم لايجابه ) اى لايجاب استفراغ المنى ( الضعف في جرهر الأعضا والاصلية ) اى المتكونة من الني ( دون الله ) فائه لايوجب الضعف في جوهر الاعضاء الاصلية فانه بعد لم يتشبه بالمغتذى فلا يكون استفراغه موجبا لذلك الضعف فان قلت المني لما كان فضل الهضم الاخير فالواجب أن لايوجب استفراغه الضعف قلت المني فضل بمعنى إن المولدة اخزلته لأن يتكون منه آخر لا لانه ليس من شأنه ان ينشبه بالمغندي فان من شانه ان يصير جز عضو ولذلك يوجب الضعف استفراغه واعلم إن الأطباء لمارؤا إن البدن الحي مستعد لما لايستعد له المبت ولم يكن لهم معرفة بالنفس منى يعلموا إن ذلك بسبب كون المفس متعلقة بالبدن الحي دون الميت اعتقدوا ان ف البدن الحى قرة معدة للحس والحركة وافعال الحيوة وسموها بالقوة الحيوانية على ماقال ( والغوة التيبها تستعد الاعضا القبول المس والحركة الأرادية تسمى الغوة الحبوانية مع انهاعك بمة الشعور ) يريدان تلك القوة لما كانت عديمة الشعور فكان يجب انتسمى طبعية لئن العادة جر تبسمينها حيوانية ولانواع فالتسمية والشبخ لم يتعرض لاثبات حده القوة في شيءمن مصنفاته الأفي القانون تبعا الإطباء ( واحتجرا عليها ) اى على القوة الحيوانية بل على اثباتها (بان بقاع مافي العضو المفلوح من العناصر المنشادة المائلة الى الانفكاك على الاجتماع بقاس بقسر على الامتزاج ولبس مو) اى الياس (المزاج وتوابعه) كاللون والرائحة وعيرهما (لتأخره عنه) اي لتأخر كلوا حدمن المزاج ومايتبعه من الامتراج فان ذلك الغاسر قوةمنقد مة على الامتراج ما فظة له فهذه القوة اما ان تكوي قوة المس والمركة اوقوة النغذية اونوعا ثالثا ولاجائز ان يكون الأولى على ماقال (وليس) اى الغاسرة ( قوة الحس والحركة الارادية لانتفائها عن العضو المفلوج) والالكان العضو المفلوج حساسا متعركا بالارادة فلمبكن مفلوجا وفيه نظر لجواز انبكون قوةالحس والمرتة باقية فى العضو المفلوج الا ان الثارها لانظهر لمانع اذانتفاء الاثرقد يكون لعدم المتنفى وقديكون لحصول المامع فعدم الاثر لايستلزم عدم القوة على اليقين واعلى ان الأطباء قالوا ان العضو الغلوج فاقل القوة النفسانية اما المزاج يمنع عن قبولها اولشدة عارضة بينه وبير الدماغ في الاعصا المنبئة فيه فمنعت نفوذ الروح الحاصلة لها ولوصح ذلك لميتوجه هذا النظر لكن الشأن ف النوفيق والجائز ان تكون الثانية على ماقال ( والقوة النغذية) اى وليس القاسر قوة النغذية ( والالكان النبات مستعدا لقبول الجس والحركة ) اى الارادية الكونها موجودة فى النبات وليس لغائل ان يقول سلمنا ذلك لكن لانسلم ان النالى باطل فأن

النبأت مستعدلهما لكنه تعذر مصولهما لفقدان الآلات لأن ذلك الاستعداد يكون ح عبنا (فهو) اى القاسر (قوة اغرى) وهي الني تسبى القوة الحيوانية قالوا وهو اول قوة تحدث في الروح ادامدت الروح من لطافة الامشاج وفيه نظر لان قوله القاسر يجب ان يكون منتسما غيرلازم لان القاسر نوعان قاسر على الأجنماع وقاسر حافظ خوفامن الافتراق والذي بجب تقديمه هو الاول لامطلق القاسر الاترى انه لما اشتهر ان النفس هي القاسرة للعناصر على الاجتماع قال الفلاسفة النفس انما تحدث بعد حدوث المزاج وحدوثه بعداستعداد المادة وهو بعد اجتماع اجزاء العنصرية وهو بعد وجود القاسر فلو قلنا انهاهي القاسرة على الاجتماع لزم تغدم الشيع على نفسه بمراتب وهو محال وعنده ف إقالوا ان القاسر لاجتماع الاجزاء العنصرية في المني نفس الابوين ثم إذا عصل في الرمم فنفس الام ثم ادا ا فبضت النفس الحاصة به تولت حفظه وتدبيره فاذن لأيجب ان يكون كل قاسر منقدما وايضا القرة الحيوانية هي مميع القرى البدنية التي هيمن علائف النفس الناطقة التي لاتفاض على البعن الابعث فيضان النفس التي لاتحصل الابعث الاستعداد بمزاج خاص على ماذكرنا وادا كان كذلك فكيف يجوز تقدمها على هذه المراتب وايضالقائل ان يقول النسلم ان القاسر على اجتماع العناصر في العضو المفلوج ادا كان قوة الغذية لكان النبات مساعد العبول الحس والحركة الأرادية وانما بكون كذاك لوكان القاسر على الاجتماع هو القوة المعدة لقبولهما وهو غير لازم ويمكن أن يدفع ذلك بأن بغال القوة المعدة لامعال الحيوة اما ان يكون هو القاسر على الاجتماع او غيره فانكان الاول يكون ما دعرنا سالما عما دكرتهمن المنع وانكان الثاني فاما ان يكون قوة الحس والحركة اوقوة التعذية اوغيرهما والاول باطل والالكان كل عضو حي حساسا متعركا بالارادة وليس كذلك فان العضو المفلوج مي ولذلك لم يعرض له ما يعرض لابدان الموتى من العفوقة والفساد وليس مساسا متعركا وكذا الثاني والالكان النبات مستعدا لقبول افعال إلحيوة فتعين النالث وهر المطلوب (وجوابه ان يقول لانسلم انه لوكان) اى القاسر (فوة النغذية لكان النبات مستعد الذلك فانه يجوز ان يكون غادية النبات فالفة بالنوع لغادية الانسان) ويكونان متعدين فالطبيعة الجنسبة ويمكن ان بجاب عنه بان الكلام فيمايعد لقبول قوة افعال الميوة ومنها التغذية فلوكان المعد لقبول قوى الحس والحركة والتغذية احديهما لاعدت لنفسها وهومال الاان لقائل ان بقول يجوز ان بكون المعد تعلق النفس كاهور أي المعلم الأول وهوالحقلان المعد هوالمزاج كما قبل لأن من الجائز ان يكون مزاج بدن الحي والميت واحدا حمن غرق وهو صحيح المزاج فلوكان المزاجه والمعد لكان بدن هذا الغريق مستعدا لقبول الحس والحركة وفيه نظر الا يخفى على من إداد في فطانة ( المجحث الثاني ) (فالنفس الحيوانية وهى كمال اول لجسم طبعى الى منجهة مابدرك الجزئيات ويتعرك

بالارادة) فقولهمنجهة مايدرك الجزئيات ويتحرك بالارادة فصل يميزه عن النفس النباتية (والغوى الحيوانية امامدركة واماعركة) ولان الأدراك منقدم على الحركة الأرادية طبعا والم لكون الحركة الارادية مترتبة على الادراك قدم المدركة على المعركة (والمدركة اما ظاهرة واماباطنة والظاهرة هي المواس الحسس وهي اللبس والنوق والشم والسبع والبصر ولم يقم برهان على امتناع وجودقوة سأ دسة بل يجوز وجودها وان لم نعلمها فان الانسآن لوققك بعض الحواس الخمسة لم يتصوره اصلامع تعققه فى نفسُ الامر ادالعنين لايتصور الدة الجماع والاكمه لايدراكماهية الأبصار والآلو انفالمحصور في المس هو المعلوم لنامن الحواس لاماهو مكن التعتق في نفس الامر او متحقق فيه فان ذلك غير معلوم واعلم ان القوة اللامسة اهم الحواس للحيوان والدليل عليه ان كل ميوان مركب من العناصر الأربعة وصلامه باعتد الها وفساده خ بغلبة بعضها فلأبدله مرقوة بهايدرك المنافي كالهواء البعيط به المعرق او المجمد لجعتر زعنه وتلك الغوة هي الغوة اللامسة ولهذا كانت قوة اللمس في كل الجك وانكانت تأ ف جلاباطن الكف أقرى لاسبباجك الاصابع منه وخصوصا جلك إنملة السبابة ولأجل ان اللسس لأجل ان يحتر زبه عن منافيات المزاج بالهرب والناحي وجب أن بكون كل لاس أ متعركا بالأرادة متى الاسفتجات فان لهامركة انقباض وانبساط ولولاهما لما عرف حسها إ والنوق وان دلت على المطعومات الباقية بها الحيواة فهو مخلوق لجاب المنفعة ودفع المضرة واستبقاء الاصل منقدم على جاب المنفعة وايضا كلو احد من المواس لما اختص بعضو معين واللسعام للكل فعلم من ذاك إنه اهم ويدل عليه ايضا ان الحيوة لإيمكن ان يبقى بدون اللس بخلاف الحواس الباقية ولكونه اهم واشد امتياجا اليه بداء بالقوة اللامسة وقال ( إما اللبس فهرقوة منبثة في جميع جلد البدن) منجهة انبثاث الروح الحامل لها (يدرك بها المرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وغيرها من الملموسات) كالصلابة واللبن والملاسة والخشونة (وتفرق الاتصال وعوده) اى وجود الاتصال لأعود الزائل بعينه لاستعالة اعادة المعدوم بعينه بلعود مثله واختلفوا في ان القوة اللامسة قرة واحدة اوكثيرة فذهب اكثر المعتقبن الى انهاقوى كثيرة كل قوة تدراك جنسا من النضاد فيكون اللس عندهم بقوى اربع فيكون الموركة في الظاهر عند حرَّلاء ثماني قالوا ولما انتشرت عله الترى الاربع في جميع الاعضاء على السوية الشدة الحاجة ألبهاظن انها قوة واحدة والذى الجاهم الى تعديد القوى في اللبس الأصل الذي مهدوه في تكثير القوى وهوقوة الوامدة لايصدر عنها اكثر من واحد واذا كان كذلك وههنا محسوسات مختلفة فيجب إن بكون القوى المدركة مختلفة وهي الحاكمة بين الحار والباردوالحاكمة بنن الرطب واليابس والحاكمة ببن الحشن والأملس والحاكمة بين الصاب واللبن ومقهم من زاد الحاكمة بين الثقيل والخيف ألا إنه لايلزم

ان بكون الملقوة آلة مخصوصة بل يعدمل ان يكون لها كلها آلة واحدة قال الشيخ في الفصل الثالث من المقالة الثانية من علم النفس من طبعيات الشفاء ولبس يجب ضرورة ان يكون لكلوامدة من هذه القوى الة تخصها بل يجوز ان يكون آلة واحدة مشتركة لها و يجوز ان يكون مناك انقسام في نفس الالات غير محسوس ولقافل ان يقول انكم ا دا مورتم ا دراك كلواحدة منها مضادة واحدة فيجبان يدراك الصنفين المعكوم عليهما بالمضادة والالم يكن الحكم بان احدهما مضادةالاغر واذا ادركت الغوة الواحدة الضدين كالحرارة والبرودة مثلا فلم لابجوز انتدرك باق الكيفيات ولان القوة الدائقة اهم الحواس للحيران المغتذى بعد اللبس فان الأخص بها في النفع ان يكون مالبة للمنافع والملايم كمال الأمص باللمس في النفع ان يعترز به عن الضَّار والمودَى كمامر ولانه ربماً يركبمن الطعم واللمس احساس لايتمين تغابره للحسى كالحرافة فانها تفرق وتسخن وينفعل عنها سطح الفم انفعالا لمساولها اثر ذوق فيرد آثر القوة اللامسة والذائقة على النفس كا ثر وآمد من غير تميز في الحس ولانها تشبه القوة اللامسة في افتقارها في ادراك الطعوم الى المملسة الاانه يمناخ مع ذلك الى رطوبة عديمة الطعم اورد القوة الذائقة عقبب اللامسة فقال (واما الذوق فقوة منبئة في العصب المفروش على جرم اللسان وأدراكها مشروط باللمس والرطوبة العذبة العديمة الطعم التي في الغم لبخالط مايرد على اللسان و يعصل الأحساس بكيفيته) وانما يجبُ إن يكون عديمة الطعمليوءى ذلك الطعم كماهوفان المريض اذا تكيفت هذه الرطوبة فيه بكيفية طعم الحلط الغالب فيه فانها لأتؤدى طعوم الاشياء المأكولة والمشروبة الامشوبة وتوسط هذه الرطوبة في ادراك الطعوم امابان يخالطها اجزاء دي الطعم ثم يغوض في اللسان مخالطة لهاواوامابان تتكيف تلك الرطوبة بالطعم الوارد من غير محالطة فانكان الواقع هوالأول فلا فائدة في تلك الرطوبة الاتسهيل وصول النعسوس الى الحس فيكون هذا الاحساس بمى مسة المحسوس من غير واسطة وانكان الواقع هو الثانى كان المحسوس بالحقيقة هوتلك الرطوبة ويكون الأحساس بالطعم بلاواسطة فعلى كل واحد من التقدير بن يكون احساس القوة الذائقة بمعسوسها بلا واسطة متى لوامكن وصول المعسوس الخارج الى الحس دون هذه الواسطة كان الذوق ماصلا بغلاف الابصار الذى لابدفيه من المتوسط والحق ان كلواحد من هذين الوجمين محتمل الا انه انكان الحق تكيف تلك الرطوبة بالطعم الواردعليها لايكون دلك بانتقال الطعم اليهااد انتقال العرض عال بلاغالطة دى الطعم تعدها لأفاضة ذلك الطعم عليامن المفارق واعلم ان المكماء الجاعلين قوة اللمس قرى متعددة بتعدد الماموسات لمجعلوا قوة الذوق قوى متعددة بتعددالمذوقات وكذاقوة الشم وقوة الابصار متعددة بتعددة الروايح والمبصرات قالوا لان الماكم على

نوع واحد من النضاديجب ان يكون قرة واحدة والمضادون في الملموسات كثيرة فان بين البرودة والحرارة نوعا من النضاد غير النوع الذي بين الرطوبة واليبوسة وكذا في باق الملموسات واما الطعوم وانكانت كثيرة فليس ببنهما الانوع واحد من التضاد وكذا الروايع والالوان(وجه آخر مدرك الحواس ماعدا اللنس وهي الروايع والالوان والطعوم من الكيفيات النواني الحادثة من تفاعل الكيفيات الأولى وهي الحرارة والبرودة واليبوسة وهده الكيفيات وانكانت توجد في المركبات مكسورة السورة فهي اقرب الى البسائط من الكيفيات الثواني فالتباين الواقع بين هذه الكيفيات اشد من التباين الواقع بين الألو ان والطعوم والسروايع ولذلك تعددت قسوى اللس دون بساق الحدواس وفيها بحث ( وإما الشم فقوة مو دعة في زائل تي مقدم الدماغ الشبيه تين بخلمتي الثدى تدرك ما يلاقيها من الروايع) والذي يدل على ذلك بطلان هذه التوة عند فساد مزاج هذا ألعضو من الدماغ مع سلامة سائر الاعضاء ( وليس إدر الاالرا يحة بأن يتعلِّل من الجسم ذي الراجعة شي ويخالط الهواء ويصل الى الحاسة كما زعم قوم والالاستعال ان يتعلل من المسك البسير مايحصل متورايحة منتشرة انتشارا بمكن ان ينتشرمنه في مواضع كثيرة رايحة مثل الأولى) إي مثل الرايحة الأولى التي تحصل من المجموع ويؤكده صرم انتقاص ودي الجسم دى الراعة وحجمه مع ملاع راعة الحافل العظيمة (بل لأن المواء بنكيف بتلك الكيفية ويؤديها الى الحس ) نعم للحار التخلل من جرم ذى الرابعة مدخل في ادراك ذى الرابعة ولو لاذلك لما لانت الرابعة تزداد بنثويره بالدلك وغيره وزعم بعضهم ان الرايحة بتأدى الى الشم لا بتحلل شي ولا باستعالة الهوا المتوسط بل لان الجسم ذا الرابعة بفعل ف الجسم الحالى عن الرايحة من غير ان يفعل في الجسم المنوسط بينهما قالوالامتنال ان يتعلل من الجسم ذي الرابحة امراء مسافة نحومائني فرسخ اوان يبلغ استعالة المواء من الرايحة مسيرة عشرة إيام فانه مكى فالتعليم الاول اى الرغمة قدانتقلت من مسافة مائني فرسخ برايحة جيفة حصلت من حرب وقع بين البونانيين ولان احالة النار للهواء ومأ قابلها من الأمسام اشك من المالة دى الرابعة المعيل للمواع مع ان النار الغوية تسخن ما حواما ولايبلغ المسافة البعيد ةبحلاف الرايحة ورد بجواز نقل الرياح القوية روايح الجيفِ إلى ملاد الرخمة فتحس بها وهي علفة في الجو العالى فنقصها على انه بجوزان تكون الرغمة إدركت الجيف جس البصروهي ظاهرة في الجوالعالي الذي هراعلي من ظل الجبال بكبير فان فلل بعض الجبال مرتفعة جيثير ىمن سبع مراحل واماقولهم احالة النار اش فممنوع والذى يدل على فساد قولهم إنا إدا فرضناً عدم مسم إدرا عددفعة يبنى رايحته ف المواعم لاعالة إما لاستحالة او خالطة ( وإما السبع فقرة مودعة ف العمب

المفروش في مقعر الصماخ بدراك مايؤدي اليه الهواء المنضعط بين قارع ومقروع قدمر الكلام على هذا مفصلا فلأ حاجة الى الاعادة واعلم انهم اختلفوا في إن المسموع من الصوت اهو الصوت القائم بالهواء القارع للصماخ فقط او الصوت القارع بكون محسوسا اوحال كونه في غارج الصباخ قبل القرع مين سلوكه إلى الصباخ محسوس ايضافك هب بعضهم الى الاخير مستدلاعليه بانازد اسمعناصوتا فاناماندر جهته وقربه وبعده ولوكان المسموع هوالصوت القارع فقط لمندرك الجهة والقرب والبعد لانتفاء اثر التموج عند القرع واليه اشار بغوله ( والصوت الغائم بالهواء الواصل الى الصماخ مسموع وهوظاهر ) لأنزاع فيه لاحد (وكذا القائم بالخارج) اى بالهواء الخارج عن الصماح ( والآلما ادركناجهة ) لان الجهة لايبقي لها اثر في التموج عند بلوغه الى الصماخ كما ان البدتاس ما بلقاها ولاتشعريه الاميث تلمسه ولاتعر ف بين وروده من اليمين اومن البسارلان البدلان رك الملموس مين ما كان في اول المسافة بل مين انتهى اليه لأيقال انمات رك الجهة لأن الهواء القارع إنما يتوجه البناءنها وإنما نميربين القربب والبعيد لأن الأثر الحاصل من القرع الغريب اقوىمن الحاصل من البعيد لاناتقول الصوت فديكون على البمين من السامع وهويسك الأذن الذى يليه ويسمم الصوت بالأدن الأيسر ويشعر بتوجه الصوت من جهة البيين مع إن التموج وصل الى بمينه اولائم انعطف على يساره ثانيافاذن بطل ماقالوا من ان ادراك آلجهة لاجل ان القارع وردمنها عملوكان الامركما ذكر وافي ادراك القريب والبعيد لكنالاندراك الغرق بين البعيد القوى والقريب الضغيض الكنا إداسمعنا صوتين مختلفتين بالشدة والضعف متساويين في البعد وجب ان حكم على مذهبهم ان الأشد اقرب والاضعف ابعد الكون ائر القريب عندهم اقوى من البعيد وليس كذاك (واما البصر فهوقوة مترتبة فالنقاطع الصليبي ببن العصبتين الاتيتبن الى العينين) على النفصيل المدكورفى تنب التشريح منشأنها ادراك الالوان والاشكال وربماكان لبعض الحيوانات قوةعلى ادراك الالوان دون الاشكال كمايغال في الخلب ويغال انه يشاهب له عينان إذا كشط الجلك عنهما واختقلوا فى كيفية هذا الادراك فرعم الرياضيون انه بجروج الشعاع وهو ان يخرج من العين جسم شعاعي على هئية مخر وط رأسه يلى العبن وفاعد ته يلى البصرو اليه اشار بقوله ( فزعم اصعاب الشعاع أن الأبصار بخر وج الشعاع من البصر وملاقاته المصر) ومنهم من قال بالأمالة وهوان الهواء ينفعل من شعاع العين فيعيله الشعاع الى جنسه فيصير آلذفي تأدية المبصرات ودهب الطبعيرن الىانه بالانطباع وهوان ينطبع صورة المرثى في الرطوبة الجليدية بتوسط عرم شفاق ثم قالوا ان الأدراك انما يكون عن النقائه العصبنين وإماقيل ذلك فتأدية الادراك والاادركنا الشيء الواحد شيئين والحق مادهب اليه الطبعيون عند الشبخو تبعه المس رح دون الرياضيين علىما

على ماقال ( وهر) اى زعم اصعاب الشعاع (باطل ) وذلك بوجوه ثلثة الاول قرله (و اللي اى ولوكان ( اوجب أن نرى بعض ماليس في مقابلتنا عند هيوب الرياح لتشوش الشعاع وانتقاله الى الجهات المختلفة ) والثاني قوله ( والأنخرقت الافسلاك عند روءية الكواكب) لأن الشعاع الخيارج من العين امتنع أن يكون عرضالأن العرض بستعيل عليه الانتقال فلا يوصف بالسمول والجروج متعين ان يكون جسما اذلاوجه لسائر الجواهر فيلزم ماذكره من انخراق الافسلاك عند روءية الكواكب (والنوالي) اي روءية غير المغابل وانخر اق الافلاك (بالملة) فالمقدم . وهوان الأبضار بخروج الشعال عن العين وملاقاته للمبصر باطل وهو المطلوب وذكر بعض مكماء الزمان ان هذا الوجه يتوجه على جميع اشعة الكواكب والشمس فكل ماهوا جراب الطبعبين فهوجواب الرياضيين وقد سهى في ذلك لأن الطبعيين لأيقرلون بغروج الاشعة من الكواكب و الشبس وملاقاتها للمستضىء بل يقولون سبب الاستضعفا حدوث الضوء في المقابل دفعه و الغالث قوله ( ولان مراحة ) أي حركة الشعاع إ (ح) اى على تقدير ان يلون الابصار بخروج الشعاع من البصر وملاقاته المبصر (اماطبعية اوقسرية اوارا دية والاول باطل والالكانت) اى مركة الشاع (اى جهة واحدة) فوجب ان لايرى الأمن تلك الجهة واللازم كا ذب لحصول الرؤية من جميع الجهات (وكذا لثاني) اى الله (الأن النسر غلاف الطبع ولاطبخ فالاقسر وكذا الثالث) اى باطل (والالكان الحارج ميوانا متعركا بالأرادة) على تقدير ان يكون تلك الارادةله ( فكان الادراك ) اى الابصار ( ماصلاله لالنا ) وهو معلوم البطلان بالضرورة واما انكانت الارادة لنا فكان لناان نفتح البصر ولادرى المضىء الذى في مقابلتنا مع سلامة الالة بان يغيض الشعاع الينا بارادة وليس كذلك فاذن ظهران الأبصارليس بخروج الشعاع والذى يدل على بطلان إن الأبصار بالمالة الشعام الهواء المتصل بالمرئى إن انتقال الهواء واستعالته يقبل الشدة والضعف فلوكان الأبصار باحالة الشعاع الهواء الى الكيفية صالحة لحصول الأبصار كانت الكيفية المقضية للابصار اقوى عنك كثرة الناظرين لشدة الانفعال من الجموع فادا إجنمعت مماعة من ضعفاء البصروجب ان بكون ادراكهم للشيء اتم مماعن الانغراد وايضا ومب انبرى ضعيف البصرمع الاقويا اشتمما في مالة الانفراد اومماكان مع الضعفاء وفيه مناتشة يعرف بالنأمل ولوجب الاترى الكواكب لعدم وصول الهواء المنفعل اليها ( ودهب الشيخ الى ان الابصار انها يحصل بعد انطباع صورة المبصر في الرطوبة الجليسية التي في العين وتأديها إلى الحس المشترك الدى في مقدم الدماغ) وبجب انبعلم اتهلايعني بانطباع صورة المبصر في الرطوبة الجليدية ان الصورة سننقلة

من البصر الى الرطوبة الجليدية بل يعنى ان الصورة تحصل فيها عند المعابلة عن واهب المور لاستعداد يحصل بالمقابلة وليس فيقوة البشر تعليل ذلك وإن الأبصار ليس بمجرد الانطباع المذكور والالزم رؤية الشيء شيئين لانطباعه فيمليدتي العينين بللابدمع ذلك من تأدى الشبح في العصبيتن المجوفتين الى ملتقاهما بواسطة الروح الذي فيهما كمامر وإن اليرادمن تأدية الصورة إلى الحس المشترك إعداد صورة المبصر الحس المشتراك لان يفيض عليه واهب الصور صورة مناسبة لا أن الصورة نفسها تنتقل الميها لامتناع النقال الاعراض وكذا السكلام في تادينها الىملتقى العصيتين ( قالوا والذي يدل على الانطباع إن التجرية دلت على إن الأجسام المقابلة للإجسام المضيئة والملونة تتكيف بنلك الاضواء والالوان والامر كذلك في العبن اذالانسان اذانظر الى قرص الشمس اوالي خضرة مثلاثم غمض عينه فانه يجد نفسه بعد الفنميض كانهينظراليها وانظر بعد الخضرة الى لون آخرفانه يراهكانه ممزوج من اللونين ومن الظاهر البين ان ذلك ليس الالتكيف الالة بالضوء واللون اللذين هما البصران بالذات وانما مميت الرطوبة الجليدية بذلك لانهانشبه الجليد فيلونه وصفائه وممايدل على الانطباع والارتسام قوله ( لأن الأقرب برى اعظم والابعد اصغر وماذاك الا لان الأقرب برتسم فيجز اعظممن الجليدية والأبعد ف اصغر والالما اختلف مقداره في الروء يةعند القرب والبعد وفيه نظر (وكيفية ذِلك) اى كيفية ان الاقرب يرتسم في جز اعظم من الجليدية والأبعت من جزء اصغر (ان المرئي اذاكان على بعد مفروض) اي من الرائي (فأن الخطين الخارجين من البصر الملتقيان على طرف المرثى يحيطان زاوية عند البصر وبرتسم صورة المرثى فيها ثمادا بعد) اى دلك المرثى (عن دلك الموضع كان الخطان الخارجان س البصر الملتقيان على طرفي المرثى يحيطان بزاوية اصغر) كمابينه اقليدس في كتابه (فيرتسم المرئى فيها فيرى اصغر) اد مايرتسم في الاصغر اصغر عمايرتسم في الاعظم ضرورة ونعمل شکلایتصور منه ذلك فنغول ولنكن|المدقة هي دائرة ( أ ب) ومركزها ا لكونه الجليدية نقطة ( ج ) والمرثى الاقرب الى ( ج ) هو خط ( ده ) والمرثى الا بعد عنه المساوى ( لك ه ) هو خط ( زج ) والخطان الخارجان من (ج ) الى ( ٥ ٥ ) يقطعان دائرة الحدقة على ( أ د ب ) والخطان الخارجان من ( ج ) إيضا الى (زح) بغطعان دائرة المدقة على (طوى) وزادية (اج ب) اكبر

من زاوية (طحى) فالأثر الحاصل من زاوية (طحى) الاقرب في (الحجب) الخبر من الاثر الحاصل من (زح) الابعد في (طحى) وأما كيفية ورؤية الشيء الابعد اصغر والاقرب البر على فاعدة مروج الشعاع ففي تناب حروج الشعاع ففي تناب جرابا المنافر واعترضوا على الانطباع

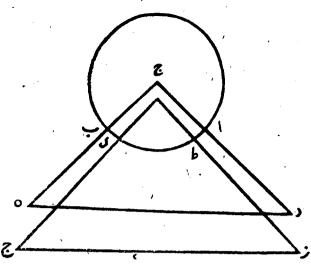

بان الابصار لوكان بالانطباع لزم مصول صورة الجبل معظمها في الرطوبة الجلبدية مع صغوها وهو محال وعلى كيفية رؤية البعيد اصغر والقريب اكبر بانا اذا ابصرنا شخاعلى بعد دراع ثم تباعِد ناعنه مقد ارخمسة إذرع فانه لايتفاوت مقد ارالمبصر وبتفاوت مقد ارالزاوية فلا يكون صغر الزاوية موجبالر وبةالمبصر اصغر ولاكبرهاموجبالكبرهوبانه ادانظر الناظر عندكونه مضطبعا وبصره عندسطم الارض الى عمود قائم على الارض طوله عشر ون دراعا على بعد عشرين دراعا ونظر ف تلك الحالة الى شخص طوله اكثر من دراعير على بعد ذراعين فانه لايرى ارتفاع العمود اصغر من ارتفاع قامة الانسان مع إن الزاوية المي بري بها العمودنص قائمة والزواية آلني بهابري الشخص المَّل كورا عظم من نصف قائمة (وابَّاب اصعاب الانطباع بان الجبل فابل للقسمة الغير المتناهية وكذا الجليدية فاشترا كهمافي اللانه اية يقتضي ارتسام العظيم ف الصغير وبان الماده قابلة للمقدار الصغير والكبير فيكون الصغير حاصلافي المادة الجليدية على انهمقد ارجاوا لكبير ماصلافيها على انهمقد ارشيح المبصر والاول باطللان الجبل وان قبل التسمة الغير المتناهية وكذلك الجليب ية لكن في الجبل من الاجزاء مالا يحصى كلو احد اعظممن الجليدية مراراكثيرة فكيف برتسم كلهذه الاجزاء العظيمة فى الجيلاجة التى هى قطرة وهذا كابقول قابل الجبل بصع فقشرة فندقة لانها قابلة للقسمة الغير المتناهية كالجبل وكذا الثاني لألماقيل من شام مقدار العظيم إذا مصل في الجليدية ان لم يفضل على مقدارها بلساواه فلايرى به العظيم كماهو وقد رأيناه على ماهو عليه وان فضل عليها فلصورة الشجية المراف تجاوزت مدالجليدية فلايكون المتجاوز مدركا بللايكون المدرك الامتدار ماانطبع في المدراك لان لقائل ان يقول لانسلم إنه لوكان شبع مقدار العظيم مساويا لمقدار الجلبدية لأيرى به العظيم كماهوفان ابصار مقدار الشيء العظيم انها هو بعصول شعه في مادة الجليدية وكذا ابصار مقدار الشيء الصغير بعصول شبعه في مادة الجليدية وانما بعصل العلم بصغرها وكبر ذلك لكون هذا عبح هذا وذلك عبح ذلك والحاصل ان يقال لم

لابجوز ان لاينطبع صورة العظيم على مقد اروبل على مقد ارصغير يقتضى ادراك الشي على عظمه وهذا بعينه موابعن اصل الشك بللان المادة بذاتها تقبل الصورة الجسبية وبتوسطها لسائر الصور والاعراض فلاتكون المادة قابلة للصورة الشعية بانفرادها بل المادة مر الصورة الجسمية اعنى الجسم والجسمله حد في الصغر والكبر فلايرتسم فيه مامتداره اعظم والحق انه يحتمل ان يكون المنطبع اصغر متك ارامن الحيل ودلك غير قادح في المساواة بحسب الصورة فان الكبيروالمغيرمن آلانسان متساوبان فالصورة الانسانية واماماقيل على سبب رؤية الشيء الأبعد اصغر والاقرب اكبر فقد اجاب منه بعض الناس بوجوه ضعيفة لاقائدة ف ايرادها فلذلك تركناها هذا ﴿ قال الشيخ في علم النفس من طبعيات الشفا التوة المدركة اماان تكون مدركة للكلبات والجزئبات والمدركة للكليات هى النفس الناطقة والمدركة للجزئيات اما انتكون من الحواس الظاهرة وهى الحواس الحس المذكورة واما انتكون من الحواس البالمنة ثم ان الحس البالمن اما ان يكون مدركا فقط اومدركا ومتصرفا والاول اما ان يكون مدركا للصورة الجزئية كصورة زيدوعمر ووهو المس المشتراك اوللمعاني الجزئية كصداقة زيد وعداوة عمرو وهوالوهم ولكلوامدة من هاتين الغوتين خزانة فغزانة الحس المشترك الحيال وغزانة الوهم المافظة والحس المشترك ينبغى ان يكون فمقدم الدماغ ليكون قرببامن الحواس الظاهرة ليكون النادى اليه سهلا وخزانة كلشيء غلفه فينبغى إن يكون الحيال موضوعا خلف الحس المشترك فلذلك ينبغى إن يكون الحس المشترك في مقدم البطن المقدم من الدماغ والحيال في مؤخره وبعد دلك الوهم فينبغي انبكون بغرب الحيال لتكون الصورة الجزئية الني عكم على معانيها بعدائه وينبغى ايضا التكون غزانته ورائه فتكون الحافظة في مؤخر الدماغ والثاني اعنى المدراك والمتصرف هو النوة الني تسمى مفكرة باعنبار استخدام النفس لهاومتخيلة باعتبار تمركها نبعا للوهم اولنهوضها بنفسها وينبغى ان يكون في الوسط مع الوهم لنكون قريبة من الصور والعاني غير بعيدة عن احديهما ليمكنها اخل كلواحد منهما بسهولة واليه اشار بقوله (واما القزى الباطنة) وهي التي تسبيها الفلاسفة قرى حيوانية لاغتصاصها بالحيوان بغلاف قوة النغذية وتوليد المثل والأطباء تسميها قوى نغسانية (فامامدركة اوعركة فالمدركة المأمدركة فقط والما مدركة ومتصرفة والمدركة فقط المامدركة للصور) اى لمالايمكن ان يدرك بالحواس الظاهرة (وهي الحس المشترك) وانما سماها بهذا الاسم لانهاتدرك غيالات الحسوسات الظاهرة بالتأدية اليها ( او مافظة لها وهي النيال وهي التي يتخبل صور الحسوسات بعد غيبتهاعن الحس وامامد ركة للمعاني الجزفية اي مالايمكن ان يدر ك بالحواس الظاهرة (كصدافة زيدوعداوة عمرو وهي القوة الوهمية او مافظة لهاوهي التي تحفظ الماني الجزئية وتسمى الناكرة (والمدركة المتصرفة هي التي يتصرف في الدركات المخز ونة في الحيال

بالتفصيل والتركيب بان تركب صورة اسان دى رأسين اوتفصل رأسه عن بدخمتي يحمل صورة انسان عديم الرأس وهذه القرة تسمى مفكرة ان استعملتها النفس الناطقة ومنخبلة أن استعملتها القوة الوهبية وبدل على وجود الحس المشترك وجوه إحدها إنا تعكم على هذا الحلوبانه الابيض والحاكم على الشبئين لابدان يحضرهما ) نيجب أن يكون فيناشي البينه عنده مثل المحسوسات ويحلم المكم المنكور ( وليس هذا الحكم للنفس الناطقة لانمدركا تهاكلية ولالاعدمن المواس الطاهرة لان كلوا عدمنهما لايدر الالاعسوسه الحاصبه ( فهولقوة اخرى) بدرك البياض الجزفي والحلاوة الجزئية معاوهي الحس المشترك وهي قوة مرتبة في البطن المقدم من الدماغ من شأنها إدراك صور المعسوسات بالحس الظاهر ويسمى باليونانية بنطاسيا اى لوح النفس وفائد تهاان تجنم الأعراض المحسوسات عنده قوة واحدة فيدر الانتلك الشي واحدا (اشياع) كثيرة (اليقال لوكان الحكم على الشي مشي عستدهي تصورهما ) اي بغوة واحدة (الكان لنا قوة تدرك الكلي والجزئي معاضر ورة إنائعكم على هذا الانسان عزيد مثلاباته انسان والنالي كانب) لان المدرك للكلى هوالتوة العاقلة وهي لاتدرك الجزئي (النقول النسلم كذبه) اي تذب النالي (فان النفس عماندرك الكلي تدرك الجزعي على وجه كلي بان يدرك مثلاما هية الانسان موصوفة بعوارض كلية يحصل من مجموعهما صورة مطابقة للانسان الشخصى ولقائل ان بقول لوصح هذا الجواب لبطل اصل الدليل) لجوازان يكون الحكم بإن هذا الحلوه وهذا الاميض للنفس الناطقة حوقال افضل المحنقين نصير الحق والدين الطوسي فيس الله رومه ان النفس الناطقة تدرك الكليات بنياتها والجز ثيات بالالة لكنها لاندر كجبس وامدمن الحواس الظاهرة غيرنوع واحدمن المحسوسات فاذن لابدلهامين تحكم على هذا الحلو بأنه هذا الابيض من قوة تدرك الحلاوة الجزئية والبياض الجزئي معابها وهي المس المشترك ولغائل انيقول النفس لماجازادراكها لزيدبالة وللانسان بذاتهاحين تحكمبان زيدانسان فلملايجوز ادراكها العلاوة الجزئية بالة وللبياض الجزئي بالذاغر يحين تعلم على هذا الحلوبانه هوالأبيض لابدله من دليل ( وفانيها إنانرى القطرة النازلة خطأ مستقيماً وليس ذلك في الحارج) بالضرورة اذالموجود في الخارج النقطة لاغير (ولاف القوة الباصرة لأن البصر لايدراك الا مايقابله) وليس المقابل الاالقطرة ( فهو في قوة اغرى) ينصِّل الارتسامات المنتالية بعضما ببعض فيها فيعصل غط ( ويسمى الحس المشترك ) وفيه نظر لا لما قبل من إنه يجوز أن يكون اتصال الأرتسامات من القطرة النازلة في المواء بان يكون كل تشكل يحسس في مزمن المواء لوصول النقطة اليه فانه يمدت قبلز وال الشكل السابق فيتصل التشكلات المتقالية

ويرى مطالان التشكل انما مدت ف الهواءلنهاباته المحيطة بالجسم المتعرك فيه وبقاء المنشكل السابق عنك حصول تشكل بعده يقتضي بقاء النهايات بحالها بعد خروج المتحرك عنهاو ذلك يغتضى إ ماطة (انهابات بالحلاء وهو مال بل لجواز ان يتصل الارتسامات المنتالية من القطرة النازلة في البصر وما قيل من إن ما يرتسم في البصر من القطرة النازلة يز ول عنب رُ وال المقابلة والمقابلة إنها تحصل في آن يحيطيه رَ مانان ولا مصولهما فيها لكون الحركة غير قارة فلم تبق الارتسامات المتنالية في البصر متى ينصل بعضها ببعض فممنوع لأن ماينطبع في الجليدية لايرول الا في زمان يدل عليه النظر في الشبس والى الروضة آلخضراء كمامر فيجوز ان يتصل الارتسام اللامق بالسابق قبل زواله فبعسبها كغط على ان ماقيل صعته يقنضى تنالى الانات بعرف بالتأمل ( وثالثها ان النائم يشاهد صورا جزئية ) وهي ليست امورامع ومذاذ العدم الصرف لايشاه وفينبغي انتكون موجودة (وليست موجودة فالخارج والأيشاه فاكل منكان سليم الحس ولاق الحس الطاهر لتعطله بالنوم بل فوقوة أغرى بشاهدها لأعلى سبيل التخليل بل على سبيل المشاهدة وهي الحس المشترك واما الحيال فهو القوة ينخيل الأشياع وتدركها بعد الغيبو بذوهي مغائرة لأحس المشتر كلان الصور المنطبعة في الحس المشترك مشاهدة دون المنطبعة في الحيال) ولقائل ان يقول لم العجوز ان يكون انطباع الصورفي الحس المشتراك مشاهدة عند مضور المحسوس وعند غيبته بكون تخيلا لايقال النغاير بينهما ظاهر لأن القبول غير الحفظ ولهذا بوجد احدهما دون الأغر كمافي الماء فانهيقبل ولأيمفظ والقوة الواحدة لايصدر عنهاالا اثر والمدفيسة عبل ان بكون قوة واحده قابلة و ما فظة معافئكون القابلة اعنى الحس المشتر كفير الحافظة اعنى الخيال فادا ادرك الحس المشتر كالمحسوسات خزنتها الحافظة وعنك الحاجة يسترجعها فعنكما يكون في الحيال يكون غير مشاهدة وعندما تكون في الحس المشتراط يكون مشاهدة لانا نقول المص رح قسم المدركة الى المدركة فقط والى المدركة المتصرفة بالتفصيل والتركيب فقك جوز صدور اثرين عن قوة واحدة وايضا ذكر إن الخيال يتخيل الأشيا ويدر كهابعك الغيبوبة فقد صرح بان الحيال يدراكهم إنها يحنظ والحفظ غير القبول فان قلت هذا بالطل لأنهلو كانت الحافظة في مقابلة المدركة كمالز من تقسيمه لا يصم انقسام المدركة الى الحافظة والمدركة فلامجوز جعل الخيال مدركة للصور والذاعرة مدركة للمعانى قلت الحافظة في مقابلة المدركة لالانهاغير مدركة بللانها تحفظما تدركه المدركة وتغزنه وفيه نظر لانه لماجوز صدور الادراك والحفظمن قوةواحكةوصدور الأدراك والتركيب والتفصيل عن قوةواحدة بطل الاستدلال بتغاير الافعال وتكريرها على تغاير الغوى وتكثرها واستدلوا على إن الخيال من انة للحس المشترك بانا ادا شاهدنا صورة ثم دهلناعنهازمانا ثم شاهدنا مرة (غرى تحكم عليهابانها هي التي شاهدناها قبل دلك فلولم تكن تلك الصورة محفوظة فيناز مان الدهول لامتنع متا الحكم بانهاهي التي خامرناها قبل ذلك وفيه ظر لان الحكم عليها بانها هي التي شاهرنا ها قبل ذلك لايدل على انحفاظها فبنا لجواز انحفاظها في بعض الأجرام الساوية فان قبل فلا اختلاف ح بين حالتي الذهول والنسيان قلنا لانسلم فان الاغتلاف بملكة الاتصال وعدمها ( واما القوة المتخيلة فمغايرة لهما) أي الحس المشترك والحبال (الآن فعلما التركيب والتفصيل) اي تركيب بعض الصور مع بعض وبعض العاني مع بعض اوبعض المعاني مع بعض الصور اوتفصيل البعض عن البعض فنارة يكون على وفق مافي الحارج وتارة يكون مالفاله (ولا كذلك فعل هانين القوتين وإما القوة الوهمية فهي تدرك المعاني الجزئية الغير المحسوسة النيء نعلق بالمعسوسات على نحوما يقتيضه المعسوسات كعداوة الدئب وعبة الولد فإذا حكمت هذه التوة في امرغير محسوس اواعم من المحسوس كان مكمها فيه كا دُبا لأنها تحكم عليه بما بوافق المعسوس لانها لانقبل غيره كالحكم بان كلموجو دمحسوس اوف جهة ( وهي مغايرة لمايدرك الصور ) اي المس المشترك ( ويحفظها ) اي ولما يعفظ الموراعني الخيال (ويتصرف قبها) اي ولما يتصرف في الموراعني المتخيلة (الأنها) اى القوة الوهبية (التدرك الصور والتعفظها والتنصري فيها) والمتصري في الشيء ومدركه ومافظه مغايرلها لاينصرني فيه ولايدركه ولايحفظه فان قبل العداوة بين الذئب والشاة كلية لابمنع نفس تصورها عن وقوع الشركة وانكانت الى الجزئي فان الاضافة الحزئى لايمنع الكلية فلايمنع ان يكون المدرك لهاموالنفس الناطقة وايضا المدرك لعداوة هذا الشخص مدركله فقدا درك المعسوس فلناهب إنها كلية ليكن الكلي لأبدله من اشخاص جزئية والكلام فيجزئيات العداوة الكلية ولانسلم أن المدرك لعدارة هذا الشخص مدركله على الأنفراد بلالوهم يدرك مايدركه بمشاركة الحسرو الحبال وبذلك يتخصص مدركه ويصير جزئيا هكذا فاله افضل المعتقين نصير الحق والدبن ف شرمه للاشار ات ( ويمكن تقرير الشك الثاني على وجه لايصام ماذكر ممواباعنه ' وهوان يقال انه نحكم على هذا الشخص المعسوس انه عدو والحاكم بشيء علىشيء لابد وانبكون مدركالهما فالقوة الحاكمة لابد وانتكون مدركة للعداوة والشغص ايضا لكن المدرك للشخص هواءب الحواس الظاهرة فالمدرك لعداوته ايضا هوذلك الحس ( ويمكن ان يجاب عنه بان الحاكم هوالنفس فيجوز ان تكون لهاقوتان تدرك بالواحدة منهما الشخص المعسوس وبالاغرى المعنى الجزئي المتخصص بدلكن هذا الجواب ببطل الدليل الاول الدال على وجود المس المشترك على مالا يعنى (والمانقة هي التي تدرك المعاني الجزئية وتحفظها وكذلك الباقي فهي مغايرةلها وعل المس المشترك مقدم البطن الأول من الدماغ والحيال) أي وعل الخيال (موعمره وعل الوهم والمتخيلة البطن الأوسط) قال الشيخ عل القوة الوهبية الدماغ كله لكن الانص لما

هوالتجويف الأوسطوسلطان المتخيلة في الجزء الأول منه ( والحافظة ) اي وعل الحافظة ( البطن الموعفر وانما علم اغتصاص هذه القوى بهذه المواضع لأن الآفة إذا تطرقت على المدهد والواضم المتل نعل القوة التي نسبناها اليه ) قال الامام هذ الايدل على انهذه القوى فيهذه الاعضاء لجواز انبكون مفارقة اوقائمة بعضوآ غر واغتلاني افعالهالاغتلال هذه المواضع انما يكون لانها آلاتها فان افعال النفس الناطقة غنل بامتلال الدماغ مع انها ليست فيه بل قائمة بذاتها ويمكن إن يجاب عنهبان هذه قوى مسمانية لاتدركها المجردات فلايمكن انتكون قائمة بذاتها ولوكانت قائمة بعضوآ غرغيرهذه المواضع الدماغية ارجب اختلال افعالها عند اختلال تلك الاعضاء الأخرى وليس كذلك ولقائل ان يقول انهم يقولون ادا اختل فعل الحس المشترك لاختلال عله الذي هواول البطن الأول اختل فعل الخيال فادن لزم اختلال الحيال من اختلال البحل الذي نسبت اليه الحس المشترك دون الحيال اللهم الاأن يقال الأفة ادانطرقت الى اول التجويف تسرى الى آخره وبالعكس لكن ذلك غير معلوم والصناعة لاتغى بضبط ذلك (ثم أن الأطباء لم يتعرضوا الاللخيال الذي آلته البطن المقدم من الدماغ والفكر الذي آلته البطن الأوسط المسمى بالدودة والذعر الذي آلته البطن الاخير فادن لايتميز بهذا البيان موضع المدراك منموضه الحافظ ولايتميزيه ايضا موضع التوة الوهمية ولما فرغ عن القوة المدركة شرع في المعركة فقال ( واما المعركة فباعثة اوفاعلة) واعلم ان للحركات الاختيارية مبادى مترتبة ابعدها هوالتوة المدركة التي هي الخيال اوالوهم فى الحيوان والعقل العملي يتوسطهما في الأنسان وتليها القوة الشوقية الباعثة على ماقال ( والباعثة هي الشرقية ) فانها تنبعث عن القوى المدركة وتنبعث إلى شوق نحو طلب وانماينبعث عن إدراك الملائمة في الشيء اللفيف والنافع ادرا كا مطابقا اوغير مطابق. وتسمى قرة شهرانية على ماقال ( وتسمى قرة شهرانية إنكانت حاملة على جلب المنافع والضرورى ) والى شوق نحودهم وغلبة وانها تنبعث عن ادراك منافاة في الشيء المكروه اوالضار وتسمى غضبية على ما قال (وغضبية انكانت ماملة على دفع المكروه والغلبة)ويدل على تغاير الشوق والأدر الكمصول الأدر الكدونه وان لم يصح العكس فانكل مايشناق البهبالفعل لابدوان بكون مدركا بوجه واوكذا اشتراك جماعة في ادراك امرواحد واختلافهم فيالشوق وعدم الشوق وتليها القوى المنبثة في مبادى العضل المسركة للاعضاء وهى المبادى القريبة للحركات وفعلها تشنيج العضلوار سالهاو القوى السابقة عليهامي كالامرة والباعثة على المركة وهذه هي المحركة بالمتيقة ولهذا سماها الفاعلة على ماقال ( والفاعلة هي التي بصدر عنها تحريك الاعضاء بواسطة تهديد الاعصاب ) وهي اجسام تنبت من العماغ او الهخاع بيض لذاته لينة في الانعطاف صلبة في الانفصال

غلقت لنادية الحس والحركة الأرادية الى الأعضاء الحساسة والمتعركة بالأرادة ( وارخائها ( وهي المبداء القريب للتحريك) وبعضهم قال بوجودقوة اخرى منوسطة بين القوة الشوقية والفاعلة وسماها الاجماع وهو العزم الذى ياسرم بعد التردد في الفعل والتراك وعند وجوده يترجع اعدمل في الفعل والترك اللذين يتساوى نسبتهما الى القادر عليهما قال ويدل على مغايرته ملقوة الشوقية انه قديكون شوق ولا اجماع والاشبه انه لايغاير الشوق الابالشدة والضعى فان الشوق قديكون ضعيفا ثم يقوى فيصبر اجماعا فالأجماع كمال الشوق ولذلك لم يتعرض المصرح له ويدن على مغايرة الغاعلة لسائر المبادى كون الإنسان المشناق العازم غير قادر على تحريك اعصابه وكون القادر على ذلك غير مشتاق ولأعازم (وإما النفس الانسانية فهي كمال اول لجسم طبعي آلى من جهة ما يفعل الافاعيل الكائنة بالاغتيار الفكري والاستنباط بالرأى الانساني ) فقوله كما أول لجسم طبعي آلى يشدمل القرى النباتية والمبوانية وقد عرفت فائدة الغيود وقوله من جهة مايفعل الافاعيل الكائنة بالاغتيار الفكرى والاستنباط بالرأى الانساني يخصصه بالانسانية فالواوللنفس قوتان عملية ونظرية والعملية مانكون باعتبار تأثر النفس عما فوقها مستكملة في موهرها بحسب استعدادها ويسمى الأولى عقلاعمليا والثانية عقلا نظريا والملاق اسم العقل عليهما بالاشتراك فيل القوة انكانت عرضا فكيف كان له رتبة التعريك والادراك على الموجه المذكور وانكانت جوهرا فالنفس هيولي انطبع فيها صورتان نظرية وعملية وليست هي الاذاتاوم انبة اجيب عنه بان النفس ليست و مدانية من جميم الوجوه لتركبهامن الجنس والفصل فيجوز ان يكون فيها حيثيتان تأغف باعديهما العلوم والمعارف عن التدوس وبالاخرى تفعل في البدن فان قبل الشك ما إند فع بذلك لأن الحبثيتين المذكورتين لايجوز ان تكونا من دانيات النفس والافهما جوهر ان داخلان فيها لأن مقوم الجوهر جوهروهو بالمل لأن الحيثيتين مختلفتان بالشدة والضعف والجوهر غيرقابل للشدة والضعف سيما إذاكان مقوما ولايجوز انتكونا نفس النفس لأن المقوة عدمية والنفس ليست بعدمية اد العدمي لايكون مديرا للبدن ومدركا للمعتولات فنعين عرضينها اذلايجوز انبكون إمديهما عرضية والأغرى مقومالها اوهي بعينهالها ذكرنا فيعود احد المحذورين المذكورين اجبب عنه بعد تسليم ان العرض ليسله رتبة التعريك وأن القوة عدمية إذ القوة اسم مشترك بين معانى أحدها الذي يصبريه الشي والتربين الترتين والترة بهذا المعنى عدميتها مبنوعة نعم النوة بمعنى الاستعداد الغير المجتمع مع وجود الشيء الذي هوقوة عدمية وليسَ الكلام فيما بانكلوا مدةمن هاتين ليست بجوهر ولاعرض في الحارج بلهما اعتبار بال اضافيان مختلفان بالاستعدادات التي يضعف ويشتدالي الجنبة العالية العقلية والى السافلة البدنية والنفس ف داتها دات وامدة بسيطة تسمى باعتبار اضافتها الى الجنسبة العالية قوة نظرية

يراعتبار اضافتها الى الجنبة الساملة قرة عملية على ماقال (وتسمى) اى النفس (فوةنظرية الكأعنبار ادراكها الامور الكلية ومكمها بنسبة بعضها الى بعض وقوة عملية باعتبار تحريكها البين واستنباط الصناعات المخصوصة بالإنسان كالفلاحة والصناعة ) وإنماق م النظرية على العملية لأن الشروع في الغمل الاختياري المختص بالانسان لا يمكن الابادراك ماينبغي ان يعمل في كل باب وذلك الادراك هو ادر اك راى كلى مستنبط من مقدمات كلية اولية ا وتجربية اوظنية يحكم بها العقل النظرى ريستعملها العقل العملى في تعصيل ذلك الرأى الكلي من دون ان يختص بجزئي دون مزئي آخر ويستعبن العقل العملي بالعقل النظري ف ذلك الرأى الكلى باستعمال معندمات مرئية إلى الرأى الجزئي المامل فيعمل بحسبه ويحصل بعمله مقاصه فيمعاشه ومعاده والقرة العاملة لها اعتبار بالقباس إلى القرة الحيوانية المتخيلة والمنوهمة واعتبار بالقياس الى الفوة الحيوانية النزوعية واعتبار بالقياس الى القوة النظرية والاعتبار الاول هو استعمالها في استخراج التدابير في الامور الكائنة و الفاسة واستنباط الصناعات الانسانية والاعتبار الثاني هومن قبيل الذي يحدث منه فيها هيئات يخنص الانسان بهيأتها بسرعة فعل وانفعال واليه اشار بغوله ( ويحدث منها ) اىمن القوة العملية (في القوة الشوقية) عنك نظرها اليها (هيئات انفعالية كالضعك) وهوانفعال نفسانى تابع لانفعال آخر تابع لادراك الاشياء النادرة وذلك الانفعال الاخرهو التعجب (والبكار) وهوانفعال نفساني تابع الانفعال الذي هوالضجر التابع لادراك الاشياء المودية ( والخجل ) وهو انفعال نفساني تابع للشعور بان الغير مصل له شعور بانه فعل شيئًا من الأشياء التي لاينبغي ان يفعلها جسب اعتقاد ذلك الغير ( والحياء) وهو اغصار النفس موف اتبان التبايع والحدر من الذم والاعتبار الثالث مومن قبيل الذي يتوك إمن الأراء الني يتعلق بالأعمال والمقدمات المشهورة الذائعة مثل ان العدل مسن والظلم قبيع ( وهي ) اى النفس ( قوة مجردة عن المادة لمامر ) في الألمي ( وليكن من آغرما أردنا أبراده في هذه الرسالة ولواهب العتل الحم بلانهاية) والسلوة على سيانا ممدوعلى آله وصعبه بغير عدوغاية دائما ابدا الىبوم الدين آمين بارب العالمين تبت بالغير

طبع « بالمطبعة الكريمية ببلدة قزان فى زقاق سوق العلق فى دار الصوباى ، بتصبيح العبد الضعيف ابيعبد الواحد شاكرجان بن اسدالله الحميدى التكوى في ١٣١٩ سنة لاربعة عشرلبال بقين من شوال .